

#### <del>ୡ</del>ଡ଼୶୰ଽ୷୰ଽ୷୰ଽ୷୰ଽ୷୰ଽ୰୷୰ଽ୰୴୰ଽ୷୰ଽ୷୰ଽ୷୰ଽ୷୰ଽ୷୷୷୰୷୷

ح ) دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، ١٤٣٩ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الشافعي ، محمد بن إدريس الرسالة . / محمد بن إدريس الشافعي . - الدمام ، ١٤٣٩ هـ ٣ مج . ۷۸٤ ص ، ۱۷ × ۲۴ سم ردمك : ٥-٧٧ - ٨٢٢٢ - ٩٧٨ ( مجموعة ) ردمك : ٥ - ۸ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۹۷۸ ( ج ٣ ) أ . العنوان ١- الفقه الإسلامي . 1244 / 2774 ديوي ۲۵۰



المملكة العربية السعودية:

الدمام - حى الريان - شارع عثمان بن عفان ت: ۲۱۱۸۲۱۸ - ۳۹۵۷۲۱۸

A£171 ..

ص ب. واصل: ۸۱۱۶ الرمز البريدى: ٣٢٢٥٦ الرقم الإضافي: ٤٩٧٢ الرياض - ت: ٠٥٩٢٦٦٢٤٩٥ حوّال: ۸۸۹۷۹۸۸۰۰ الأحساء - ت: ٥٨٨٣١٢٢ جدة - ت:۲۲۰۱۰۱۳ جوّال: ١٧٩٥١ ٠٥٨٣٠

> لبنان: بيروت - ت: ۲۲/۸٦٩٦٠٠ فاکس: ۱۸۰۱/۱۲۱۸۰۱

القاهرة - تلفاكس: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ جوّال: ۱۰۰۲۸۲۲۷۲۸۸

aljawzi@hotmail.com

(**6**) +966503897671

(f) (🗹) (O) aljawzi

(8) ibnaljawzi.com

( eljawzi

**بَيِحُ لِلْحُقَّنُ مِ كُفُولَ:** الطَّبْعَةُ الثَّانِية

(7331a)

الباركود الدولى: 9786038222775

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٠هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

ᢙᢊᠣᡷᢏᠣᡧᡋᢌᢡᡐᢊᢨᠼᠣᡧᡚᢡ᠊ᡚᡧᡋᢌᡲ᠐ᡩ᠐ᡒᢄᡐᢊᠣᡷᢎᠪᡧᡚᢌᢨᡐᠬᢙᢞ᠖ᡐᢊ

سِلسلتُ تُقِيقاتِ مَكْتُبِ الأَجْهُورِيِّ الأَصُولِيَّةِ (١)

\$0\\03°C0\\03°C0\\03°C0\\03°C

ᡩ᠐ᢂ᠐ᢋ᠙᠐ᡯ᠐ᢋᢗᢂ᠐ᢋᢗᢂ᠐ᢋ᠙᠐ᢂ᠐ᢋ᠙᠐᠙᠐ᢋ᠙᠐ᢌᢗ᠐ᠷ᠐ᢋᢗ᠐ᢢ᠐ᢋᢗᢂ᠐ᡒᢗ᠐ᢂ᠐ᢌ

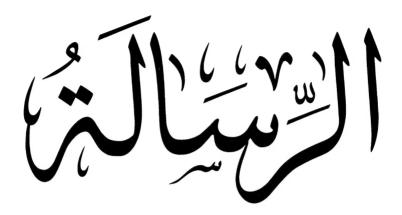

ᢀᡃᡌᠵᡘᡂᡷᢙᠰᢗᠵᡘ᠗ᢙᡷᢗᢀᡟᢕᢌᡳ᠗ᡊᡷ᠙ᡧᢕᢌᠺ᠗ᢙᡷᢗᢀᡟᢕᢌᠺ᠗ᢙᡷᢗᢀᡃᢕᢌᡶ

الإمار مُحَالِيَ الْمُرَالِيَّةُ فَالْحُكِيِّ الْمُرَالِيَّةُ فَالْحِيِّ الْمُرَالِيِّةُ فَالْحِيِّ

ᡷ᠐ᠷ᠐ᡷᢗᢀᡌᢒᡷᢙᡑ᠐ᡷᠸ᠐ᡧ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀᡩ᠐ᢢ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀᡌᢒᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗᢀᠺ᠐ᡷᢗ

رَخِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الجُحَلَّدُ الثَّالِث

حَقَّقَهُ وَضَبَطَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ وَقَدَّمَ لهُ كَالِيُ بِنُ مُحَلِّلَ بِرِجُولِيسِ مِلْكِي فَلِيسِ مِلْكِي فَلِيسِ مِلْكِي فَلِيسِ

دارابن الجوزي

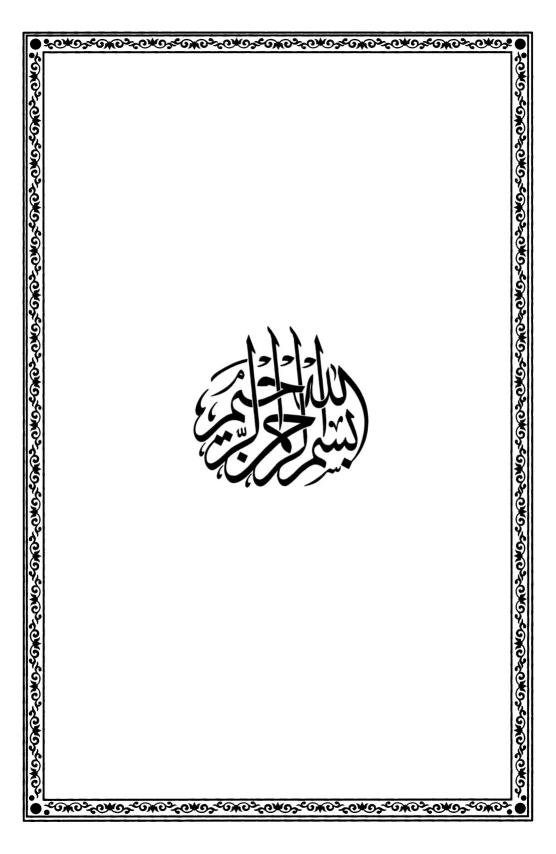







هِ ٨٣٣ هِ ﴿ ٨٣٣ هِ ﴿ قَالَ الشَّافِعِيُ وَ اللَّهُ اللهِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ [بْنِ عُتْبَة] (١) [بْنِ عُيْنَةَ] (١) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [بْنِ عُتْبَة] (١) [بْنِ مُسْعُودٍ] (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ (١) أَنَّهُ سَمْعُودٍ] (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ (١) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (١) ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هُمْ مِنْهُم».

وَزَادَ (٩) ......

(١) ليس في (ر).

(٣) من (د).

(٥) ليس في (ز).

(٤) ليس في (د). (٦) من (د).

(۲) ليس في (ر).

- (٧) الصّعْب: بفتح الصاد، وسكون العين المهملتين: ضد السهل. و«جثّامة» بفتح الجيم والثاء المثلثة الثقيلة. ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، واسمها: فاختة، وقيل: زينب، ويقال: هو أخو محلم بن جثامة، وكان الصعب ينزل ودّان، مات في خلافة عثمان على الأصح، ويقال: في آخر خلافة عمر ويقال: الصديق، وهو غلط. ينظر: "إحكام الأحكام» (٢/١٠١)، و"الزرقاني على الموطأ» (٢/٢٠١).
- (A) أي: يصابون ليلًا، وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتةً، قاله في «النهاية» (١/٠١٠).
- (٩) في (م): «وروى». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٤٧/٦): «يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري؛ هكذا بطريق الإرسال، وبذلك جزم =





عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١): «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ» (٢).

﴾﴿ ٨٢٤ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٣): أَخْبَرَنَا (٤) [ابْنُ عُيَيْنَةَ] (٥)، عَنِ النَّبِيِّ الشَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَالِمُ النَّبِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِمُ النَّبِيِّ الْمَالِقُ النَّبِيِّ الْمَالِقُ النَّبِيِّ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ النَّابِيِّ الْمَالِقُ النَّابِيِّ الْمَالِقُ النَّابِيِّ الْمَالِقُ النَّابِيِّ الْمَالِقُ النَّابِيِّ الْمَالِقُ النَّابِيِّ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُلُولُولِيِّ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُ الْمَلِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلُولِي الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلُولُولِي الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلِقُلِمِلْمِلْمُولِقُلْمِلْمِلْمُ الْمَالْمُعِلَّ الْمَالْمُعِلَّ الْمَالِقُلِقُ الْمَالِقُلُولُ ال

= بعض الشراح، وليس كذلك؛ فقد أخرجه الإسماعيلي، من طريق العباس بن يزيد، حدثنا سفيان قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس، عن الصعب، قال سفيان: فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه، فذكر الحديث».

قال العيني في «عمدة القاري» (٢٦٢/١٤): «قلت: أراد ببعض الشراح الكرماني، فإنه قال: إنه مرسل، والصواب معه، فإن صورة ما وقع هنا صورة الإرسال، ولا نزاع في ذلك بحسب الظاهر، ولا يندفع صورة الإرسال هنا بإخراج الإسماعيلي كما ذكره».

قال الشيخ شاكر: «ورواية الشافعي هنا: تؤيد ما قال الحافظ من أن الرواية موصولة عن سفيان، عن الزهري، وعن سفيان عن عمرو بن دينار، عن الزهري».

- (۱) في (ب): «ابن شهاب». وهو هو. قال الحميدي في «مسنده» (۷۹۹): «قال سفيان: وكان عمرو حدثناه أولًا، عن الزهري فقال فيه: «هم من آبائهم». فلما جاءنا الزهري تفقدته فلم يقل إلا: «هم منهم».
- (۲) أخرجه البيهقي في «الصغرى» (٣٨٨٤)، وفي «الكبرى» (٩/ ٧٦)، وفي «المعرفة» (٧/ ١١٤)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (٦/ ٣٢٠)، والحازمي في «الاعتبار» (٧/ ٧٤٩)، من طريق المصنف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٧٣٦)، و«الأمِّ» (٤/ ٢٥٨)، و«السُّنن المأثورة» (١١٣).

وأخرجه: البخاريُّ (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٧)، من طريق سفيان به.

- (٣) ليس في (ر)، (ز).(٤) في (م): «وأخبرنا».
  - (٥) في (ش)، (ب): «سفيان».
  - (٦) في (ش)، (ب): «ابن شهاب».
- (٧) جَاء «الابن» هنا مبهمًا، لكن فِي «موطأ مالك»: «قال يحيى: حسبت أنه قال عبد الرحمٰن بن كعب، وتابعه ابن القاسم وبشر بن عمر وابن بكير =





بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الحُقَيْقِ<sup>(۱)</sup>، نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»<sup>(۲)</sup>.

ُهُ ﴿ ٨٣٥ كُمْ اَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْآَ: فَكَانَ ﴿ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

<sup>=</sup> وأبو المصعب وغيرهم. وقال القعنبي: حسبت أنه قال عبد الله بن كعب، أو عبد الرحمٰن بن كعب.

ورواه ابن وهب، عن مالك، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك: لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمٰن، ولا حسبت شيئًا من ذلك» \_ كما في «التمهيد» (١٦/١٦). وقال أيضًا (١١/٧١)، «واتَّفَق إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع على عبد الرَّحمٰن بن عبد الله بن كعب، وهو المحفوظ عندنا»، وينظر: «شرح المسند» لابن الأثير (٥/٣٦٣).

قال الشيخ شاكر: «وكلاهما ثقة، وكلاهما روى عنه الزهري».

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن أبي الحُقيق، وقيل: اسمه سلّام بتشديد اللام، وكنيته أبو رافع اليهودي. و «الحُقيق» بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف، كذا ضبطه العيني. والرهط الذين بعثهم رسول الله ﷺ، إلى عبد الله بن أبي الحقيق ليقتلوه \_ هم عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، ومسعود بن سنان. ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقى (٤/٣٣)، و «عمدة القاري» (١٧/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (٥٣٩٣)، من طريق المصنف بسنده سواء. وهو في «المسند» (١٧٣٥)، و«الأمِّ» (٤/ ٢٥٨)، و«السَّنن المأثورة» (٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «قال».

<sup>(</sup>٤) في (ش)، (ب)، و «المعرفة»: «وكان». والمثبت موافق ـ مع باقي النسخ ـ لما في «الكبرى» للبيهقي، و «الاعتبار». والذي في «شرح المسند»: «كان».

<sup>(</sup>٥) في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) في (م): «وكان». (ز)، و«المعرفة»، و«الكبرى» للبيهقي، و«شرح المسند»، و«الاعتبار»: «قال: وكان»، بجعل واو العطف بعد «قال». والمثبت من باقي النسخ، قال الشيخ شاكر: «... الشافعي يحكي عن سفيان أنه يرى =





حَدِيثَ (١) [الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَتْبَعَهُ حَدِيثَ (٢) ابْنِ كَعْبِ (بنِ مَالِكِ) (٣).

هُ ٢٦٨ ﴾ الشَّافِعِيُّ رَفِيْهُ: وَحَدِيثُ (١٤) الصَّعْبِ (١٠) [بنِ جَثَّامَةَ] (١٠) الصَّعْبِ (١٠) [بنِ جَثَّامَةَ] (١٠) فِي عُمْرَةِ الْأُولَىٰ: فَقَدْ (قِيلَ: مَثَّامَةً] (١٠) فِي عُمْرَةِ الْأُولَىٰ: فَقَدْ (قِيلَ: أَمْرُ) (١٠) ابْنِ أَبِي الحُقَيْقِ قَبْلَهَا، وَقِيلَ: فِي سَنَتِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْآخِرَةِ (١٠) ابْنِ أَبِي الحُقَيْقِ، غَيْرَ (١١) شَكِّ (١١)، وَاللهُ الآخِرَةِ (١٠): فَهُوَ (١١) بَعْدَ أَمْرِ ابْنِ أَبِي الحُقَيْقِ، غَيْرَ (١١) شَكِّ (١٢)، وَاللهُ

- (٦) ليس في (ش)، (ب).
  - (٨) في «الاعتبار»: «قتل».
- (٩) في (د): «الأخيرة». والمثبت ـ من سائر النسخ ـ موافقٌ لما في «المعرفة»، و «الكبرى»، و «شرح المسند».
  - (١٠) في «الاعتبار»: «فهي».
- (١١) في (م): «بلا». والذي في «شرح المسند»، و«الاعتبار»: «من غير». والمثبت \_ من النسخ \_ وموافق لما في «المعرفة» و«الكبرى».
- (۱۲) قال ابن الملقن في «التوضيح» (۱۸/ ۱۸۸): «حديث الصعب كان في عمرة القضية، جاء ذلك مصرحًا به في عدة أحاديث، وجمع بعضهم بما رواه رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب: رأى النبي على المرأة مقتولة في غزوة فقال: «ما كانت هذه تقاتل»، ثم قال لرجل: «الحق خالدًا، فلا يقتلن ذرية ولا عسيفًا»».

<sup>=</sup> النَّسْخ، وأنه قال: كان الزهري... إلخ. كأن سفيان يحتج لرأيه في النَّسْخ بطريقة الزهري في التحديث بأحدهما بعد الآخر، وهذا هو الصواب». انتهى المقصود من كلامه.

<sup>(</sup>۱) في «الاعتبار»: «بحديث». (۲) في (د): «بحديث».

<sup>(</sup>٣) من (م)، و «المعرفة»، و «الكبرى» للبيهقي، و «شرح المسند»، و «الاعتبار».

<sup>(</sup>٤) في «الاعتبار»: «حديث».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر.





أُعْلَمُ (١).

هُ ﴿ ٨٢٧ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَا اللَّمَافِعِيُّ ﴿ وَلَمْ نَعْلَمْهُ ﷺ رخَّصَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ.

﴾ ٨٢٨ ﴾ وَمَعْنَىٰ ٣) نَهْيِهِ عِنْدنَا (٤) \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ عَنْ (٥) قَتْلِ

- أنه على مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: «من قتل هذه؟» قَالَ رجل: أنا، قَالَ: «ولم؟» قَالَ: نازعتني قائم سيفي، قَالَ: فسكت، وفي أبي داود: قتل قتل امرأة من بني قريظة لحدث أحدثته من جملة من قتل من رجالهم، وذكر ابن إسحاق أنه على إنما قتلها بطرحها رحى على خلاد بن سويد». وينظر: «الاعتبار» للحازمي (ص٢١٢)، و«نخب الأفكار» للعيني (٢٢/ ٢٣٣).
  - (١) في حاشية (ز): «آخر الجزء الثالث».
    - (٢) ليس في (ر).
- (٣) في (ش)، (ز)، (د): «وإنما معنى». وفي «السنن الصغير» للبيهقي (٣/ ٣٨٦): «معنى». والمثبت من باقي النسخ، وموافق لما في «المعرفة» (٣/١٣٠) و«الكبرى» (٩/ ١٣٣) و «شرح المسند» (٩/ ٣٧١)، و «الاعتبار» (١٤/١).
- (3) هذه طريقة الشافعي كَلَّلَهُ في الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب، وهو أحد الأوجه التي قال بها العلماء في هذه المسألة، قال الحازمي في «الاعتبار» (ص٢١٦): «اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه: فطائفة ذهبت إلى منع قتال النساء والولدان مطلقًا، ورأت حديث الصعب بن جثامة \_ وسيأتي ذكره \_ منسُوخًا.
- وذهبت طائفة: إلى جواز قتلهم مطلقًا، ورأت حديث بريدة الذي ذكرناه، وحديث الأسود بن سريع ـ ويأتى ذكره ـ منسوخًا.
- وطائفة ثالثة: فرّقت، وقالت: إن كانت المرأة تقاتل جاز قتلها، ولا يجوز قتلها صبرًا، وكذا في الولدان قالوا: إن كانوا مع آبائهم وبيتوا جاز قتلهم، ولا يجوز قتلهم صبرًا».
  - (٥) في (ش): «في».





النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ: أَنْ (يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ) (١) بِقَتْلٍ (٢)، وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِّزينَ مِمَّنْ أَمَرَ (٣) بِقَتْلِهِ مِنْهُمْ.

هُمْ (٤) مِنْهُمْ : أَنَّهُم يَجْمَعُونَ فَوْلِهِ ﷺ: «هُمْ (٤) مِنْهُمْ»: أَنَّهُم يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي (يُمْنَعُ (٥) بِهِ (٦) الدَّمُ [بِكُلِّ حَصْلَتَيْنِ: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يُمنَعُ بِهِ الْغَارَةُ (٨) عَلَى الدَّادِ. حَالٍ] (٧)، وَلَا حُكْمَ دَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يُمنَعُ بِهِ الْغَارَةُ (٨) عَلَى الدَّادِ.

٥٠ ١٠٠ ٢ وَإِذْ (٩) أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الْبَيَاتَ (١٠) وَالْغَارَةَ (١١)

<sup>(</sup>۱) ضبط الفعل "يقصد" في (م) بكسر الصاد، على البناء للفاعل، وفتح دال "قصدهم"، وضبط في (ش) بضم أوله، وما بعده مرفوع، فيكون مبنيًا للمفعول. واكتفى في (ر) بوضع فتحة على دال المفعول، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ر) بفتح الميم، فيكون الفعل مبنيًا للفاعل. وفي (ش) ضبطت بضم أوله، للمفعول.

<sup>(</sup>٤) ليس في «الاعتبار».

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ش)، (ر) بضم أوله، وزاد في (ش): رفع «الدم»: نائب فاعل.

<sup>(</sup>٦) في «الكبرى»، و«المعرفة» للبيهقي، و«شرح المسند»: «يمنع الدم». والمثبت من النسخ، وموافق أيضًا لما في «الاعتبار».

<sup>(</sup>٧) من (ز)، (م). وهي ثابتة بحاشية نسخة ابن جماعة أيضًا، وعليها علامة التصحيح \_ كما أفاده الشيخ شاكر، وليست في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>A) في (ر): «الإغارة».

<sup>(</sup>٩) في (د)،: «فإذا»، وفي (ب)، (م)، و«الاعتبار»: «وإذا».

<sup>(</sup>۱۰) قال الشيخ شاكر \_ هو: «بفتح الباء بوزن «سَحَاب» قولًا واحدًا، ومع ذلك فقد ضبطت في نسخة ابن جماعة هنا، وفيما يأتي بكسر الباء. وهو خطأ لا وجه له». انتهى.

<sup>(</sup>١١) في (ر): «الإغارة». والمثبت موافق للنسخ، ولما في «الاعتبار» أيضًا.





عَلَىٰ الدَّارِ، فَأَغَارَ (١) عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ (٢) غَارِّينَ: فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ

(۱) في (م)، (ب): «وأغار».

(۲) اختلفوا متى كانت تلك الغزوة: فقيل: إن غزوة بني المصطلق ـ وهي غزوة المريسيع ـ كانت في شعبان، سنة ست، فيما ذكره ابن إسحاق، وعليه خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص٠٨)، وابن حبان في «السيرة النبوية» (١/ ٢٧٤). وأخرج البيهقي في «الدلائل» (٤/٤٤ ـ ٥٥)، عن قتادة وعروة: أنها سنة خمس، وهو قول الواقدي في «مغازيه» (١/ ٤٤)، وابن سعد فِي «الطبقات» (٢/٢٢)، وابن قتيبة في «المعارف». وقيل: كانت في إثر غزوة بني النضير.

سببها: قال ابن إسحاق ـ كما في «سيرة ابن هشام» (٢٩٢/٢): «فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبي بكر، ومحمد بن يحيى بن حَبّان، كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق، قالوا: بلغ رسول الله على أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث، زوج رسول الله على أنها هما الما الله على المعالم الله على الما على ماء لهم يقال له: المريسيع، من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق، وقتل من قتل الساحل، فنزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق، وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله على أبناءهم ونساءهم وأموالهم، فأفاءهم عليه».

مما حدث فيها: من ذلك السبي المذكور كانت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، سيد بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فأدى عنها رسول الله على فاعتقها وتزوجها.

ولما علم المسلمون أن رسول الله على تزوج جويرية أعتقوا كل ما كان في أيديهم من بنى المصطلق، كرامةً لمصاهرة رسول الله على فلقد أطلق بسبها مائة أهل بيت من قومها.

وأصيب في هذه الغزوة هشام بن صبابة الليثي، من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت خطأ، وهو يظنه من العدو.

وفي رجوع رسول ﷺ من هذه الغزوة قال عبد الله بن أُبَيّ ابن سلول: =





الْبَيَاتَ وَالْغَارَةَ (' إِذَا حَلَّ (' بِإِحْلَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدُ بَيَّتَ أَوْ أَغَارَ مِنْ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ، فَيَسْقُطُ ('' الْمَأْثَمُ فِيهِمْ، وَالْكَفَارَةُ، وَالْعَقْلُ، وَالْقَوَدُ (' [عَنْ مَنْ] (' ) أَصَابَهُمْ، إِذَا (' ) أُبِيحَ لَهُ (' ) أَنْ يُبِيِّتَ وَيُغِيرَ، وَلَيْسَتْ لَهُم حُرْمَةُ الإِسْلَام (۸).

هُوْ اللهُ اللهُ

﴾ ٢٢٨ ٢٠ فَإِنَّمَا (١٠) نَهَىٰ عَن قَتْلِ الْوِلْدَانِ: لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا كُفْرًا

 <sup>﴿</sup> لَإِن رَّجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾.
 وينظر: «تاريخ الطبري» (۲/ ۲۰۶)، و«شرف المصطفى» (۳/ ۲۰۶)،
 و«جوامع السيرة» لابن حزم (ص ١٦١).

<sup>(</sup>۱) في (ر): «الإغارة». ثم أصلحت كالمثبت. وكتب في حاشيته: «قال الشيخ: كله: والغارة». والمثبت ـ من سائر النسخ ـ وموافق لما في «الاعتبار» أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في (م): «أحل»، وضبها على البناء للمفعول. وفي (ز)، «الاعتبار»: «حلَّا».

<sup>(</sup>٣) في (ش)، (ب): «ويسقط». والمثبت موافق لما فِي «الاعتبار».

<sup>(</sup>٤) العَقْل: الدية، والأصل في ذلك: أن الإبل كانت تجمع وتعقل بفناء ولي المقتول، ثمَّ سميت الدِّية عقلًا، وإن كانت دراهم ودنانير. وقيل لمن أدَّاها عاقلة، ومِثل هذا من كلام العرب كثير. والقوَد: أن يقتل الرجل بالرجل، وسمي بالقوَد: كأنه مأخوذ من قولهم: قود المستقيد القاتل بحبل وغيره إلى القتل. ينظر: «الغريب» لابن قتيبة (١/٢٢٣)، و«تهذيب اللغة» (١/٩٩١)، و«مجمل اللغة» (١/٨١٦)، و«مجمل اللغة» (١/٨١٤).

<sup>(</sup>٥) رسمت في (ب)، و «الاعتبار»: «عمّن».

<sup>(</sup>٦) في «الاعتبار»: «إذا». (٧) ليس في (ب)، و«الاعتبار».

<sup>(</sup>A) في (د): «بالإسلام».(A) ليس في (ز).

<sup>(</sup>١٠) في (د)، و «الاعتبار»: «وإنما».



فَيَعْمَلُوا (١) بِهِ، وَعَن قَتْلِ النِّساءِ؛ لأنَّه لَا مَعْنَىٰ فِيهِنَّ لِقِتَالٍ وَأَنَّهُنَّ (٢) وَالْإِلْدَانَ يُتَخَوَّلُونَ (٣)؛ فَيَكُونُونَ قُوَّةً لِأَهْل دِينِ اللهِ تَعَالَى.

٥٠ ١٣٣ ﴾ الأن قَالَ قَائِلٌ: أَبِنْ (٥) هَذَا بِغَيْرِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَبِنْ (٥) هَذَا بِغَيْرِهِ.

هُ عُ ٨٣٤ ﴾؛ قِيلَ: فِيْهِ مَا اكْتَفَىٰ الْعَالِمُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

هُ ﴿ ٨٣٥ ﴾﴿ فَإِنْ قَالَ<sup>(٦)</sup>: أَفَتَجِدُ مَا تَشُدُّهُ (٧) بِهِ [غَيْرَهُ، وَيُشبِهُهُ (٨) مِنْ كِتَابِ اللهِ؟] (٩).

هُوْ ٨٣٦ هُمْ ٢٩٨ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَمَالَ اللهُ عَلَى .: ﴿ وَمَا كَا لَكُوْمِنِ أَنَ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَى خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةً مُسَلَمَةً إِلَى آهَلِهِ عَلَي إِلَا خَطَا فَي مَسَلَمَةً إِلَى آهَلِهِ عَلَي لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ مُسَلَمَةً إِلَى آهَلِهِ عَلَي لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَا مَنَ مَنَ عَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِي مِيثَاقُ فَدِيةً مُسَلَمَةً إِلَى آهَلِهِ وَتَحْرِيرُ [٤٢/ز] رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن اللّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٤٢].

٥٢ ١٩ ١٦ إِقَالَ الشَّافِعِيُّ رَكِّلَلهُ](١٠): فَأَوْجَبَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ش): «فيعملون»، وكلاهما سائغ لغة.

<sup>(</sup>۲) في (د): «وأنهم».

<sup>(</sup>٣) «يتخولون»: أي: يُتخذون خَوَلًا يفتحتين، عبيدًا وإماءًا وخدمًا، فهم خدمكم وعبيدكم الَّذين يتخولون أُمُوركُم أَي: يصلحونها، وتتخولونهم؛ أي: تسخرونهم. ينظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٢٤٨)، و«مجمع بحار الأنوار» للفتني (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (ز)، د «قال الشافعي». وفي «الاعتبار»: «قال».

<sup>(</sup>٥) في (ز)، (م): «فأبن». والمثبت مع باقي النسخ \_ موافق لما في «الاعتبار».

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ب): «قال قائل».

<sup>(</sup>٧) في (ز)، (ب): «تشد» بدون هاء. (٨) في (ر): «وتشبهه».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ليس في «الاعتبار».

<sup>(</sup>١٠) في (ر)، و «الاعتبار»: «قال». (١١) في «الاعتبار»: «لقتل».





الْمُؤْمِنِ خَطَأً (١): الدِّيةَ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ، وَفِي قَتْلِ ذِي الْمِيثَاقِ: الدِّيةَ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ، وَفِي قَتْلِ ذِي الْمِيثَاقِ: الدِّيةَ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ (٢١/ب]، بِالْإِيمَانِ وَالْعَهْدِ وَالْعَهْدِ وَالدَّارِ مَعًا.

قال الشافعي في «الأم» (٢٩٨/٥): «ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله على نيول فِي القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢].

وكان شرط الله - تعالى - في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل، والله تعالى أعلم، على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله كالعدل في الشهادة في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله كل فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء الله تعالى - على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله - عز ذكره - أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه، وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة».

وذلك بناءً على جواز تعليل حكم شرعي بحكم شرعي آخر، وقد نُسب إلى الإمام الشافعي القول بذلك، أو بناء على قاعدة حمل المطلق على المقيد. قال الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٢٠٩): «المختار: جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه؛ لأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودًا وعدمًا. وقد قاس الشافعي رقبة الظهار على الرقبة في القتل، وفي أن الإيمان شرط فيهما، بأن كل واحدة كفارة بالعتق، وقال في زكاة مال اليتيم: لأنه مالك تام الملك، وقال في الذمي: يصح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقه كالمسلم، وقاس الوضوء على التيمم في النية بأنهما طهران عن حدث».

وقد اختلف أصحاب الشافعي في حمله المطلق على المقيد في اشتراط إيمان الرقبة المعتقة كفارة الظهار، هل هو من بطرق القياس، أو من بطريق دلالة اللفظ ومقتضى اللسان، قال الجويني في «البرهان» (١/١٥٨): =

<sup>(</sup>۱) رسمت في (ب): «خطاءً».

<sup>(</sup>٢) اشترط الإمام الشافعي الإيمان في الرقبة المعتقة في الكفارات مطلقًا، على الرغم من ورودها مطلقة في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظُنِّهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [المجادلة: ٣].



وَكَانَ<sup>(۱)</sup> الْمُؤمِنُ فِي الدَّارِ غَيْرِ الْمَمْنُوعَةِ؛ وَهُوَ مَمنُوعٌ بِالْإِيمَانِ، فَجُعِلَتْ فِيْهِ الدِّيَةُ، وَهُوَ مَمْنُوعُ فَجُعِلَتْ فِيْهِ الدِّيَةُ، وَهُوَ مَمْنُوعُ الدَّم بِالإِيمَانِ.

«ذكر الله ـ تعالى ـ الرقبة في كفارة القتل وقيدها بالإيمان فقال: ﴿فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾، وذكر الرقبة في كفارة الظهار مطلقة، ولم يقيدها بالإيمان
فقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبَلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾؛ فاضطربت الآراء.

فرأى الشافعي تنزيل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على التقييد بالإيمان في كفارة القتل.

ثم اضطربت أصحابه في تأويل مذهبه: فذهب ذاهبون إلى أن المطلق محمول على المقيد بحكم اللفظ ومقتضى اللسان، ولا حاجة إلى استنباط قياس وإبداء تأويل للمطلق مقيد، وهؤلاء يزعمون أن نفس المقيد يوجب تقييد المطلق.

وصار صائرون: إلى أن المطلق يحمل على المقيد بقياس مستجمع لشرائط الصحة يقتضى الجمع بين المطلق والمقيد».

وقال الجويني في «البرهان» (٢/٥٦): «ومما أرى تقديم رسمه: ربط الأحكام بالأحكام، وهو كثير الجريان والجولان في أساليب الظنون؛ كقول القائل من نفذ طلاقه نفذ ظهاره، إلى ما ضاهى ذلك، وهذا ينقسم إلى ما يشعر بالمعنى المخيل المناسب إشعارًا بيِّنًا، وإلى ما يستعمل شبهًا محضًا، فالمشعر بالمعنى ـ كما ضربناه من المثال ـ استدلالًا على نفوذ الظهار بنفوذ الطلاق، فإنه يجمعهما اقتضاء كل واحد منهما تحريم البضع مع كون الزوج مالكًا للبضع، متمكنًا من التصرف فيه، والتحريم على وجه ينفرد باستدراكه، أو على وجه مبين يستدعي رفعه عقدًا مجددًا، والظهار محرم كالطلاق؛ فربط أحدهما بالآخر ـ يلوح منه المعنى الجامع بينهما.

وهذا القسم سماه بعض المتأخرين (قياس الدلالة)؛ من حيث إنه يتضمن شبهًا دالًا على المعنى».

وانظر أمثلة ذلك في: «الأم» (٣/ ١٥٢) و(٣/ ١٩٤) و(٥/ ٢٩٨) و(٥/ ٢١٤).

- (١) في (ر)، (م): «فكان»، والمثبت مع النسخ \_ موافقٌ لما في «الاعتبار».
  - (٢) في (ش): «كفارة». (٣) ليس في (ب).
- (٤) لم تنقط في (م)، ونقطت في (ر) بالتاء والياء معًا، وفي سائر النسخ: بالياء المثناة.





فلَمَّا كَانَ الوِلْدَانُ وَالنِّسَاءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لَا مَمْنُوعِينَ بِإِيمَانٍ ('') وَلَا قَودٌ وَلَا دِيَةٌ) (" وَلَا مَأْتُمٌ بِإِيمَانٍ ('') وَلَا دَارٍ ('') وَلَا مَأْتُمٌ وَلَا مَأْتُمٌ اللهُ تَعَالَىٰ \_ وَلَا كَفَّارَةٌ) ('') .

(١) ليس في (ز)، والذي في (ب): «بالإيمان».

- (٣) في (ب): «ولا دية ولا قود».
- (٤) في (م)، و«الاعتبار»: «ولا كفارة ـ إن شاء الله تعالى».
- (٥) بين الشافعي الفرق بين المؤمن والكافر في القصاص والدية، وكذلك الفرق بين المؤمن من جهة، واليهودي والنصراني من جهة أخرى: فقال في «الأم» (٧/ ٣٣٩): «لا يقتل مؤمن بكافر، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقد خالفنا في هذا غير واحد من بعض الناس وغيرهم، وسألني بعضهم وسألته، وسأحكي ما حضرني منه، إن شاء الله تعالى، فقال: ما حجتك في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت: ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين.

ثم سُنَّة رسول الله ﷺ أيضًا، ثم الأخبار عمن بعده». ثم ذكر أدلة ذلك من السُّنَّة وأقوال الصحابة.

أما دية الكتابي: فقد نصّ الشافعي على أنها ثلث دية المسلم، فقال في «الأم» (١١٣/٦): «وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنه كان يقول تقوم الدية اثني عشر ألف درهم، ولم نعلم أحدًا قال في دياتهم أقل من هذا، وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه فمن قتل يهوديًّا أو نصرانيًا خطأ، وللمقتول ذمّة بأمان إلى مدة أو ذمة بإعطاء جزية، أو أمان ساعة فقتله في وقت أمانه من المسلمين فعليه ثلث دية المسلم، وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، ومن قتل مجوسيًّا، أو وثنيًّا له أمان فعليه ثلثا عشر دية مسلم، وذلك ست فرائض وثلثا فريضة مسلم، وأسنان الإبل فيهم كهي في ديات المسلمين إذا كان قتلهم عمدًا، أو عمد خطأ فخمسًا فيهم كهي في ديات المسلمين إذا كان قتلهم عمدًا، أو عمد خطأ فخمسًا فيه المقتول خلفتان وثلاثة أخماس نصفين: نصف حقاق ونصف جذاع، فإذا كان القتل خطأً محضًا فالدية أخماس: خمس بنات مخاض، وخمس =

<sup>(</sup>٢) في (ب): «في دار».



بنات لبون، وخمس بنو لبون ذكور، وخمس حقاق، وخمس جذاع». ونلحظ أن الشافعي كَثَلَثُهُ لما تعارضت عنده الأدلة وتكافأت \_ اعتبر أقل ما قيل، وذلك في قوله: «ولم نعلَم أحدًا قال فِي دياتهم أقلَّ من هذا»، وقوله: «فألزمنا قاتل كلِّ واحد من هؤلاء الأقلَّ ممَّا اجتمع عليه».

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٢٦/٨): «وحقيقته ـ كما قال ابن السَّمعانيِّ: أن يختلف المختلفون فِي مقدَّر بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلِّها عند إعواز الحكم؛ أي: إذا لم يدلَّ على الزِّيادة دليل. وقال القفَّال الشَّاشيُّ: هو أن يرد الفعل من النَّبيِّ ﷺ مبيِّنًا لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى أقلِّ ما يؤخذ».

وهذا مذهب الشافعي كَلَّهُ في الأخذ بأقل ما قيل، قال السبكي في «الإبهاج» (٣/ ١٧٥): «ذهب إمامنا الشافعي ـ رضوان الله تعالى عليه ـ إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل، ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور، وخالفه قوم».

بل قال الزركشي (٢٦/٨): «قال القاضي عبد الوهاب: وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه».

فإنه لما اختلف العلماء في دية اليهود: قال بعضهم كدية المسلم. وقال آخرون: نصف ديته وقال آخرون: بل الثلث فقط؛ وأخذ به الشافعي فلهيه. وهذه القاعدة مفرعة على أصلين: أحدهما: الإجماع. والثاني: البراءة الأصلية.

أما الإجماع: فلأنّا لو قدرنا أن الأمة انقسمت إلى أربعة أقسام:

أحدها: يوجب في اليهودي مثل دية المسلم، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. وثانيها: يوجب النصف، وهو ما ذهب إليه الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. وثالثها: يوجب الثلث، وهو مذهب الشافعي، ورابعها: لا يوجب شيئًا، لم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبًا؛ لأن ذلك الأقل قول بعض الأمة؛ وذلك ليس بحجةٍ.

أما إذا لم يوجد هذا القسم الرابع، كان القول بوجوب الثلث قُولًا لكل الأمة؛ لأن من أوجب كل دية المسلم، فقد أوجب الثلث، ومن أوجب نصفها، فقد أوجب الثلث أيضًا، ومن أوجب الثلث، فقد قال بذلك؛ =





بأقل ما قيل.

فيكون إيجاب الثلث قولًا قال به كل الأمة؛ فيكون حجة.

وأما البراءة الأصلية: فلأنها تدل على عدم الوجوب في الكل، ترك العمل به في الثلث، لدلالة الإجماع على وجوبه؛ فيبقى الباقى كما كان.

ولهذه النكتة شرطوا في الحكم بأقلِّ ما قيل عدم ورود شيءٍ من الدلائل السمعية؛ فإنه إن ورد شيءٌ من ذلك، كان الحكم لأجله، لا لأجل الرجوع لأقل ما قيل؛ ولهذا السرِّ: اختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فقال قائلون: أربعون، وقال قائلون: ثلاثة.

فالشافعي و الأكثر دليلًا سمعيًا، فكان الأخذ به أولى من الأخذ بالبراءة الأصلية. وكذلك اختلفوا في عدد الغسل من ولوغ الكلب: فقال بعضهم: سبعة، وقال آخرون: ثلاثة فالشافعي والمخيد للم يأخذ بالأقل؛ لأنه وجد في الأكثر دليلًا سمعيًا.

وإذا كان الشافعي قد اعتبر أقل ما قيل في إثبات الأحكام، فهل يعتبر الإمام الشافعي أقل ما قيل؛ تمسكًا بالإجماع؟

قال الزركشي (٨/ ٣٠): «وبهذا يتبين: أن الأخذ بأقل ما قيل ـ مركب من الإجماع ومن البراءة الأصلية، فلا يتجه من القائل المخالفة فيه، ولا يصح التمسك فيه بالإجماع وحده، كما قال القاضي والغزالي وتبعه ابن الحاجب. قال القاضي: ونقل بعض الفقهاء عن الشافعي أنه تمسك بالإجماع، وهو خطأ عليه، ولعل الناقل زلّ في كلامه. وقال الغزالي: هو سوء ظن به، فإن المجمع عليه: وجوب هذا القدر، ولا مخالفة فيه، والمختلف فيه سقوط الزيادة، والإجماع عليه».

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (٢/٢٥٧): «و» لا «يكون (الأَخْذُ بِأَقَلِ مَا قِيلَ، كَدِيَةِ الْكِتَابِيِّ الثُّلُثُ) إجماعًا، للخلاف في الزائد، خلافًا لمن ظنه إجماعًا .. وهذا ليس بصحيح؛ لأن قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد، والإجماع لم يدل على نفي الزائد، بل على وجوب الثلث فقط، وهو بعض المدعى، فالثلث وإن كان مجمعًا عليه، لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعًا عليه؛ فالمجموع لا يكون مجمعًا عليه». وقال الشوكاني فِي «إرشاد الفحول» (٢/ ١٩٠): «وقد أنكر جماعةٌ الأخذ







### بَابُّ(١): [فِي غُسَلِ الجُمْعَةِ](٢)

﴾ ٨٣٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُوهًا (٥٠) فَقَالَ (٤٠): فَاذْكُرْ وُجُوهًا (٥٠) مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ أَيضًا.

قال ابن حزم: وإنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام، ولا سبيل إليه، وحكى قولًا: بأنه يؤخذ بأكثر ما قيل، ليخرج عهدة التكليف بيقين. ولا يخفاك أن الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير إن كان باعتبار الأدلة، ففرض المجتهد أن يأخذ بما صح له منها، مع الجمع بينهما إن أمكن، أو الترجيح إن لم يمكن، وقد تقرر أن الزيادة الخارجة من مخرج صحيح، الواقعة غير منافية للمزيد مقبولة، يتعين الأخذ بها، والمصير إلى مدلولها، وإن كان الاختلاف في التقدير باعتبار المذاهب، فلا اعتبار عند المجتهد بمذاهب الناس، بل هو متعبد باجتهاده، وما يؤدي إليه نظره، من الأخذ بالأقل، أو بالأكثر، أو بالوسط».

انظر تفصيل المسألة: «المحصول» (٦/ ١٥٤)، و«روضة الناظر» (١/ ٤٤٢)، و«نفائس الأصول» (٩/ ٤٤٣)، و«نهاية السول» (ص٣٦٣)، و«الغيث الهامع» (ص٥٠١)، و«التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٦٧٤)، و«إرشاد الفحول» (٢/ ١٨٩)، و«الأصل الجامع» (٢/ ١٠٠).

- (١) من (ب).
- (٢) قال الشيخ شاكر \_ هذا العنوان: «زدناه من عندنا إيضاحًا وبيانًا».
  - (٣) ليس في (ر).
  - (٤) ليس في (ش)، والذي في (ب): «قال».
    - (٥) في (م): «وجهًا».





﴿ ٨٣٩ ﴾﴿ فَقُلْتُ (١): أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم»(٤).

هُ ﴿ ٨٤٠ هُ ﴿ هُ ﴾ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ [بْنِ عَبْدِ اللهِ] (١) عَنْ جَاءَ مِنْكُمُ عَبْدِ اللهِ] (١) عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ (رَسُولَ اللهِ) (١) عَلَيْ قَالَ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ اللهُ عَبْدِ اللهِ] (١) .

وهو في «المسند» (٤١١)، و«اختلاف الحديث» (ص٩٠١).

- (٥) هنا في (ش)، (ب): «أخبرنا الشافعي: قال».
- (٦) في (ر)، (م): «ابن عيينة». (٧) ليس في (ر)، (م).
  - (٨) في (ر): «النبي».
- (٩) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٣/ ٢٤٣)، و«المعرفة» (١٦٨١)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (٤١٠)، و«اختلاف الحديث» (١٠٩).

وأخرجه والنسائي في «الكبرى» (١٦٧٢)، والترمذي (٤٩٢)، والحميدي (٢٠٨)، وأبو يعلى (٥٤٨٠)، وابن خزيمة (١٧٤٩)، والطحاوي في «شرحِ معاني الآثار» (١/٥١١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٣٤٨)، من طريق سفيان بن عيبنة.

<sup>(</sup>۱) في (ش): «قلت».

<sup>(</sup>۲) في «الموطأ» (۲۲۹ رواية يحيى)، (۵۸ رواية محمد بن الحسن)، (۳۶۰ رواية أبي مصعب)، (۲۷۱ رواية ابن قاسم)، (۱۳۵ رواية سويد). وأخرجه البخاري (۸۷۹ ، ۸۹۵)، ومسلم (۸۶۸)، وأبو داود (۳٤۱)، والنسائي في «المجتبى» (۳/۹۳)، و«الكبرى» (۱۲۲۸)، وأحمد (۱۲۸/۱۲)، وابن خزيمة (۱۷۲۲)، والطّحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/۱۲۱)، وابن حبان (۱۲۲۸)، والبيهقي في «السنن» (۱/۲۹۶)، من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) بضم السين وفتح اللام، كما في «عمدة القاري» (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٨٨)، وفي «المعرفة» (١٢٨/٢)، من طريق المصنف بسنده سواء.



هُ الله عَلَيْ فِي (١): «غُسْلُ يَوْمَ الجُمْعَةِ [وَاجِبٌ»، وَأَمْرُهُ بِالْغُسْلِ، يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ (٢): «غُسْلُ يَوْمَ الجُمْعَةِ [وَاجِبٌ»، وَأَمْرُهُ بِالْغُسْلِ، يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ (٢): الظَّاهِرُ مِنْهُمَا: أَنَّهُ] (٣) وَاجِبٌ، فَلَا تُجْزِئُ الطَّهَارَةُ لِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ إِلَّا بِالْغُسْلِ، كَمَا لَا يُجْزِئ فِي طَهَارَةِ الْجُنْبِ غَيْرُ الْغُسْلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ (٤) وَاجِبٌ فِي طَهَارَةِ الْجُنْبِ غَيْرُ الْغُسْلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ (٤) وَاجِبٌ فِي الاَحْتِيَارِ (وَكَرَمِ الْأَخْلَاقِ) (٥) وَالنَّظَافَةِ (٢).

وفي كراهة ترك الغسل وجهان: أصحهما: نعم».

ويقتضي كلام ابن الرفعة في «كفاية النبيه» (٣/٢) أن غسل الجمعة ليس بواجب بلا خلاف. قال الإسنوي في «الهداية إلى أوهام الكفاية» (٢٠/٦٠) وهو جزء واحد ضمن أجزاء الكفاية لابن الرفعة، قال: «ليس كذلك، فقد ذهب الشافعي في كتاب «الرسالة» إلى وجوبه، فإنه ذكر قوله ـ عليه الصلاة والسلام: «غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، وقوله: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». ثم ذكر كلام الشافعي هنا المثبت للاحتمالين».

- (٣) ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر.
- (٤) من (ز)، (ب). وهو موافق لما في «أوهام الكفاية» للأسنوي (٢٠/ ٢٦ الكفاية)، وطرح التثريب (٣/ ١٦١) و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٦١)، و«التحبير شرح التيسير» للصنعاني (٧/ ٤٢٦).
- (٥) في (ر): "والأخلاق"، ثم ضرب على الواو، وكتب "وكرم". لتكون كالمثبت من سائر النسخ، وموافق لما في "طرح التثريب"، و"أوهام الكفاية"، و"فتح الباري"، و"التحبير".
- (٦) بنص الشافعي هذا استدل من نسَب إليه القول بوجوب غسل الجمعة، وهو نصّ مذهبه «القديم» كما في «شرح الغنية» لابن سريج. ولكنَّ المشهور عن الشافعي الاستحباب، وهو المجزوم به فِي تصانيف أصحابه. قال العراقي في «طرح التثريب» (٣/ ١٦١): «قال الرافعي والنووي وابن الرفعة =

<sup>=</sup> وَأَخرجه البخاري (٨٩٤)، (٩١٩)، ومسلم (٨٤٤) من طرق عن الزهري.

<sup>(</sup>١) ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) قال الدَّميري في «النجم الوهاج» (٢/ ٤٨٥): «وفي (الرسالة) للشافعي في وجوبه احتمالان، واحتمالات الشافعي أقوال.





#### ٥﴿ ٢٤٨ ﴾ (١): أَخْبَرَنَا (٢) مَالِكُ (٣)،

= وغيرهم: إنه لا خلاف فيه؛ لعدم اطلاعهم على النص السابق.

ويحتمل أن يكون قوله في «الرسالة»: الظاهر ـ أراد به الظاهر من جوهر لفظ الحديث، لكن صدّ عنه الدليل، فلا يكون أراد ترجيح ذلك حتى يعد له قولًا».

قلنا: وقد رجّح الإمام الشافعي كونه ليس واجبًا بشهادة ظاهر القرآن.

قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (٢٢٦/٨): «فاحتمل: واجب لا يجزئ غيره، وواجب في الأخلاق، وواجب في الاختيار وفي النظافة، ونفي تغير الربح عند اجتماع الناس، كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك علي إذ رأيتني موضعًا لحاجتك، وما أشبه هذا، فكان هذا أولى معنييه؛ لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث، وخصوص الغُسل من الجنابة، والدلالة عن رسول الله عليه في غسل يوم الجمعة أيضًا». ثم رجّح هنا أيضًا بقصة عثمان، في ترك الغسل، وعدم إلزام عمر له به. وبنحوه في «مختصر المزني» (١٠٣/٨).

قلنا: وما سلكه الإمام المطلبي أعلى وأولى مما قاله الصيرفي في «شرح الرسالة»، قال ـ في «البحر المحيط» (١١١/): «في حديث أبي سعيد: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ»: فيه دلالة على أنَّ الغُسل غير واجب، لأنَّه قرنه بالسِّواك وَالطِّيب، وهما غير واجبين بالاتفاق». انتهى.

وهو جنوح للاحتجاج بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند الجمهور ـ كما هو مقرر في الأصول. وينظر: «الشرح الكبير» للرافعي ( $\frac{1}{10}$ )، و«المجموع» للنووي ( $\frac{1}{10}$ )، و«فتح الباري» لابن حجر ( $\frac{1}{10}$ ).

- (١) هنا في (ش)، (ب): «قال الشافعي».
  - (۲) في (م): «وأخبرنا».
- (٣) في «الموطأ» (٢٧٠ رواية يحيى)، (٦٢ رواية محمد بن الحسن)، (٤٣١ رواية أبي مصعب)، (١٣٦ رواية سويد).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٦٨/١٠): «رواه أكثر رواة «الموطأ»، عن مالك مرسلًا، عن ابن شهاب، عن سالم. لم يقولوا عن أبيه. ووصله عن مالك: روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن =



عَنِ الزُّهْرِيِّ (')، عَنْ سَالِمِ [بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ (') عُمَرًا ('') قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ (رَسُولِ اللهِ) (') عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ (') يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ] (') ضَيْهِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ (') سَاعَةٍ هَذِهِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زَدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ (۸(۹) .....

الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمان بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي في رواية، إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه».

وَأَخرِجه البخاريُّ (٨٧٨): حدثنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا جويرية بن أسماء، عن مالك، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر عمر الخطبة يوم الخطبة يوم الحمعة....

قال التِّرمذي في «الجامع» (ص١٨٢): «وروى مالك هذا الحديث، عن الزهري، عن سالم، قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة»، فذكر الحديث. قال أبو عيسى: «وسألت محمدًا عن هذا، فقال: الصحيح: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه.

قال محمد: وقد روي عن مالك أيضًا، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو هذا الحديث».

- (۱) في (ش)، (ب): «ابن شهاب».
- (٢) في (م): «عن ابن»، وكلاهما صحيح، كما سيظهر من التخريج.
  - (۳) ليس في (ر). «النبي».
    - (٥) ليس في (ر)، (ش). (٦) ليس في (ب).
      - (٧) رسمت في (ر)، (ش): «أيت».
  - (٨) في (ر)، (ب): «الوضوء»، ثم زيدت الواو في (ر) بخط آخر.
- (٩) وفيه الرفع والنصب وجهان صحيحان، قال الجلال السيوطي في «تنوير =





أَيْضًا (١)! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ [بِالْغُسْل؟! »(٢).

﴾ ﴿ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

= الحوالك» (١/ ٩٤) ما نصّه: «قال النَّووي: هو منصوب؛ أي: توضَّأت الوضوء فقط ـ قاله الأزُّهري. وقال ابن حجر: أي: والوضوء أَيْضًا: اقتصرت على الوضوء.

وجوز القرطبيُّ ـ الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: والوضوء أيضًا تقتصر عليه. قال: وأغرب السُّهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع؛ لأنّ النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني: والوضوء لا ينكر... قال: والظَّاهر أن الواو عاطفة. وقال القرطبي: هي عوض من همزة الاستفهام كقراءة ابن كثير: ﴿قال فرعون وآمنتم به﴾».

- (۱) قال في «تنوير الحوالك»: «فيه دليل على أن هذه اللفظة عربية؛ فإن ابن هشام توقف في ذلك (في المسائل السفرية ٣٠)، ثم أعربها مصدرًا: من «آض» تَامَّا بمعنى رجع، لا من آض ناقصًا بمعنى صار. قال: وهي: إمَّا مفعول مطلق حذف عامله؛ أي: أرجع إلى الاخبار رجوعًا ولا أقتصر على ما قدمت، أو حال حذف عاملها وصاحبها؛ أي: أخبر أو أحكي أيضًا؛ فتكون حالًا من ضمير المتكلم، فهذا هو الَّذي يستمر في جميع المواضع قال: وممَّا يؤنسك بما ذكرته من أن العامل محذوف أنَّك تقول: (عنده مال، وَأَيْضًا علم)، فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيها، فلا بد حينئذ من التقدير». وينظر: «عقود الزبرجد» (١٧٨/٢)، و«الفوائد العجيبة» لابن عابدين (٢٨).
- (٢) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١٢٩/٢)، من طريق المصنف بسنده سواء.
- وهو في «المسند» (٤١٣)، وفي «الأم» (٢/ ٨٤)، وفي «اختلاف الحديث» (ص١٠٩ ـ ١١٠).
  - (٣) في (ز): «وأخبرنا».
- (٤) قال في حاشية (ش) ما نصه: «الثقة: هشام بن يوسف الصنعاني، قاضي صنعاء».
  - (ه) من (ز).





الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ (۱)، مِثْلَ (۲) مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ، وَسَمَّىٰ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْجُمْعَةِ بِغَيْرِ غُسْلٍ: عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَيْطِيًّا، (۳).

هِ عَهِ هِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى الشَّافِعِيُ صَلَّى الْمُواَ اللهَّافِعِيُ عَنْ الْأَعْسُلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَانَ يَأْمُرًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۱۲۹/۲)، من طريق المصنف بسنده سواء. وهـو فـي «الـمسند» (٤١٤)، و«الأمِّ» (٢/٤٨)، و«اختلاف الحديث» (ص١١٠).

<sup>(</sup>٢) في (د): «بمثل».

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر فِي «الاستذكار» (١٣/٢): «صحَّ أَنَّه عثمان من طرق كثيرة لهذا الحديث». وقال في «التمهيد» (٧٢/١٠): «ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم بالحديث والسِّير فِي ذلك أنه: عثمان بن عفَّان».

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (ب): «قال». (٥) في (ز): «عنه أن».

<sup>(</sup>٦) في (ش)، (د): «النبي».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط في (ب)، وهو انتقال نظر.

<sup>(</sup>٨) في (د): «بالغسل يوم الجمعة».

<sup>(</sup>٩) في (د): «من توهم».

<sup>(</sup>۱۰) في (ز)، (ب): «لترك الغسل». والمثبت من باقي النسخ، وموافق لما في «السُّنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٤٤٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٦١)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>۱۱) في (ز)، (ب)، (م): «ولما لم»، وضرب في (ر) على كلمة «لما»، وكذا جاءت في المصادر السابقة. ووضع عليها في (ش) علامة، كأنه يشير إلى كونها محذوفة. والظاهر أنه اختلاف نسخ.





قَدْ عَلِمَا أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْغُسْلِ (۱) عَلَىٰ الاخْتِيَارِ (۲)، لَا عَلَىٰ أَن الْ عَلَىٰ أَن يُحُنْ لِيَدَعَ أَمْرَهُ بِالْغُسْلِ وَلَا عُثْمَانُ؛ إِذْ يُجْزِئَ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ أَمْرَهُ بِالْغُسْلِ وَلَا عُثْمَانُ؛ إِذْ عَلَىٰ الْأَعْسُلِ : إِلَّا وَالْغُسْلُ - عَلَمْ النَّبِيِّ ﷺ بِالْغُسْلِ : إِلَّا وَالْغُسْلُ - عَلَىٰ الاخْتِيَارِ (١٤).

(٢)

<sup>(</sup>١) ليس في (ش)، (ب).

وبنحوه في «الأم» (اختلاف الحديث ٨/ ٦٢٧). وعلى هذا الجواب: عوَّل أكثر المصنِّفين من الشافعية وغيرهم \_ في هذه المسألة [غسل الجمعة]؟ كابن خزيمة والطبرى والطَّحاوي وابن حبان وابن عبد الْبَرِّ والبيهقي. وزاد الطحاوي: أَنَّ من حضر من الصَّحابة وافقوهما على ذلك، فكان إجماعًا منهم على نفى وجوب الغسل. ونقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه، ولم يقولوا: إنه شرط، بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه: كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس، وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة. ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان؟ والجواب: أنه كان معذورًا؛ لأنه إنما تركه ذاهلًا عن الوقت، مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار لما ثبت في «صحيح مسلم» (۲۳۱) عن حُمران، أن عثمان: «لم يكن يمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء"، وإنما لم يعتذر بذلك لعمر \_ كما اعتذر عن التأخر: لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة \_ كما هو الأفضل. انظر: «شرح المعانى» للطحاوي (١/٨١١)، و «كشف المشكل» لابن الجوزي (١/ ٤٩)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/٢)، و «معرفة السنن» للبيهقي (١٢٩/٢ \_ ۱۳۲)، و «الفتح» لابن حجر (۲/ ۳٦۱).

<sup>(</sup>٣) في (د): «عَلِمَا».

<sup>(</sup>٤) اعترض ابن حزم الظاهري \_ في «المحلى» (١/ ٢٦٣) \_ على هذا الاستدلال، فقال ما نصّه: يقال لهم: مَن لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه ذلك، ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ فإن قالوا: ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في صدر يومه، ومَن لكم بأن عمر أمره بالرجوع =





هُمْ الْمُ الشَّافِعِيُّ وَلَاَنَ الْبَصْرِيُّونَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ الْأَنْ وَرَوَى الْبَصْرِيُّونَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَبِهَا(٢) وَنِعْمَتْ(٣)، وَمَنِ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَبِهَا(٢) وَنِعْمَتْ(٣)، وَمَنِ

الغسل؟ قلنا: هبكم أنه لا دليل عندنا بهذا، ولا دليل عندكم بخلافه، فمن جعل دعواكم أولى من دعوى غيركم؟ فالحق: أن يبقى الخبر لا حجة فيه. وتعقبه العراقي في «طرح التثريب» (١٦٣/٣) فقال: وهو ضعيف جدًّا، أما الاحتمال الأول: وهو أن يكون عثمان اغتسل في صدر يومه ذلك؛ فهو مردود، دلّ الحديث على خلافه؛ لأن عمر أنكر على عثمان الاقتصار على الوضوء، ولم يعتذر عثمان عن ذلك. فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك، وذكره ولم يكن يتوجه عليه حينئذ إنكار.

وأما الاحتمال الثاني: وهو أن يكون عمر أمره بالرجوع للغسل. فهو مدفوع أيضًا بأن الأصل خلافه، فمن ادعاه فليقم الدليل عليه، ولا يقال: سقط الدليل للاحتمال؛ لأن ذلك إنما هو عند تكافؤ الاحتمالين، فأما مع ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات: فالعمل بالراجح، وقد ترجح عدم أمره بذلك بأنه خلاف الأصل - كما ذكرنا فيحتاج مثبته إلى بيان، وإلا كان كاذبًا مختلقًا. وينظر: "إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (١/ ٣٣٢).

- (۱) في (ر): «قال». (تا ليس في (ب).
- (٣) في (ر): «ونعمة»، ثم مدّت التاء فيه؛ لتكون مفتوحة كسائر النسخ.

قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» (٤١٤): «يقولون: «إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمه»، يذهبون إلى النعمة، وإنما هو فبها ونعمت ـ بالتاء ـ في الوقف، يريدون: ونعمت الخصلة، فحذفوا، وقال قوم: «فبها ونَعِمْتَ» ـ بكسر العين وتسكين الميم ـ من النعيم».

وقال أبو العباس تعلب: «يقال: إن فعلتِ كذا فبها ونعمت بالتاء، والعامة تقول فبها ونعمه وتقف بالهاء».

وتعقبه ابن درستويه قائلاً: «ينبغي أن يكون ذلك عند ثعلب هو الصواب، وأن تكون التاء خطأ؛ لأن الكوفيين يزعمون أن «نعم»، و«بئس» اسمان، والأسماء يدخل فيها الهاء بدل تاء التأنيث. والبصريون يقولون: هما فعلان ماضيان، والأفعال تليها تاء التأنيث ولا يلحقها الهاء». ينظر: «المنتقى» للباجي (١/ ١٨٦)، و«غريب الموطأ وإعرابه» لابن عبد الحق اليفرني (١٤٣/١).





#### اغْتَسَلَ: فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (١)(٢).

(۱) أخرجه النسائي (۳/ ۷۷) وفي «الكبرى» (۱٦٨٤)، والترمذي (٤٩٧)، أحمد (٥/ ١١)، والمروزي في «الجمعة» (٣١)، والطوسي في «المستخرج» (٤٦٧)، وابن خزيمة (١٧٥٧)، والطبراني (١٨١٨/ و١٨١٨)، والبيهقي (٢٩٥)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (٣٣٥) والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١٥)، من طريق شعبة.

وأبو داود (٣٥٤)، وأحمد (٥/٨، ١٥، ٢١، ٢٢)، وابن الجارود (٢٨٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١١٩/١)، والطبراني (٧/ ٢٨٥)، والبيهقي (١/ ٢٩٥)، (٣/ ١٩٠)، وفي «المعرفة» (٢/ ١٣١ و٤/ ٣٣٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٧١)، (٢١/ ٢١٦)، من طريق همام بن يحيى، والطبراني (٢٨٢٠)، من طريق أبي عوانة، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٤/ ٢١٤)، من طريق هشام الدّستوائي، أربعتهم عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به؛ مرفوعًا.

قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٦٢): «ولهذا الحديث طرق: أشهرها وأقواها: رواية الحسن عن سمرة؛ أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان. وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن، والأخرى: أنه اختلف عليه فيه، وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني؛ من حديث عبد الرحمٰن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة». وينظر: «نصب الراية» سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة». وينظر: «نصب الراية»

(٢) وجه الدلالة: أنّ عثمان ترك الغُسْل، وأقره عليه عمر رضي ووجد حديث آخر (وهو الذي رواه البصريون) يدل على عدم الوجوب، وهو قوله على: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمْعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَةٌ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ»، ترجح العمل به دون الحديث الأول الذي يوجب بظاهره الغسل للجمعة، فكان الغسل على الاختيار، وقد اعتضد الحديث الثاني بموافقة فعل عثمان وإقرار عمر رضي، رغم أن الحديث الأول في الصحيحين.

وقد كثر النقل عن الشافعي: أنه يرجع بين الأحاديث بعمل الصحابة. قال الجويني في «البرهان» (١٩١/٢): «فإذا تعارض خبران صحيحان، وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة: فقد رأى الشافعي ترجيح ذلك الخبر =





هُ ٢٠٨ هُ إِنْ عُيَيْنَةَ] (٢) عَنْ يَحْيَىٰ [بْنُ عُيَيْنَةَ] (٣) عَنْ يَحْيَىٰ [بْنِ سُغِيدٍ] شَعِيدٍ] مَنْ عَائِشَةَ وَيُهِا قَالَتْ: سَعِيدٍ] مَنْ عَائِشَةَ وَيُهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا (٦) يَرُوحُونَ بِهَيْآتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ (٧).

على الخبر الذي عارضه، ولم يصح العمل به، واستشهد بما رواه أنس في نصاب الغنم؛ إذ عارضه ما رواه على صلى الشيخين يوافق ما رواه أنس فقال الشيخين يوافق ما رواه أنس فقال الشيخين أنس. ومما يجب التفطن له أن النّصَابَ مقادير، ولا مجال فيها للرأي، والخبران وإن رأينا تعارضهما، فيخرج وجوب العمل بما عمل به الصحابة الشيء على الرأي المتقدم: في أنا إذا عدمنا مسلكًا للحكم، ولم نظفر إلا بما يقع ترجيحًا لا استقلال له، ولو ثبت الأدلة \_ فالتمسك بما لا يستقل أولى من تعرية الواقعة عن حكم».

نعم؛ جنح السيرافي إلى توجيه آخر: فقال في «شرح الرسالة»: في حديث أبي سعيد: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ»، فيه دلالة على أنَّ الغسل غير واجب، لِأَنَّه قرنه بالسِّواك والطِّيب، وهما غير واجبين بالاتِّفاق».

وفي هذا تقعيد لاعتبار «دلالة الاقتران»، وقد سبق الكلام عليها عند قوله في «الرسالة»: «وقال: ﴿وَأَتِمُوا ٱلْمُمَرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة ١٩٦].

ثم بيّن على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات، ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها، وكيف عمل الحج والعمرة».

- (۱) هنا في (ش)، (ب): «قال الشافعي».
- (۲) في (د): «وأخبرنا».(۳) من (ز)، (د).
- (٤) ليس في (ر). (٥) من (ز)، (د)، (م).
  - (٦) ليس في (ب)، والذي في (م): «فكانوا».
- (٧) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (٤٥٥)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (٤١٢).

وأخرجه الحميديُّ (١٧٨)، من طريق سفيان. والبخاريُّ (٩٠٣)، من طريق ابن المبارك، ومسلم (٨٤٧)، من طريق اللَّيث بن سعد، وابن أبي شيبة (٩٠٥)، من طريق هشيم. وابن راهويه (٩٨٩)، من طريق عيسى بن =





يونس، وأبو داود (٣٥٢)، وابن حِبان (١٢٣٦)، من طريق حمَّاد، والطَّحاويُّ في «معاني الآثار» (١١٧/١)، من طريق أنس بن عياض وعبيد الله، والبيهقيُّ (٣/١٨٩)، من طريق جعفر بن عون، تسعتهم عن يحيى بن سعيد، به.

وخالفهم يحيى بن سعيد الأمويُّ، فقال: عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن عائشة، قالت: كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَتْ ثِيَابَهُمُ الضَّأْنُ، قَالَتْ: فَكَانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْئَتِهِمْ كَمَا هُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو اغْتَسَلْتُمْ».

أخرجه الترمذي في «العلل» (١٤٠). ثم قال كَثْلَلهُ: «سألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، والصَّحيح: حديث عمرة، عن عائشة».

وفي «العلل للدراقطنِيِّ» (٤١٩/١٤): «يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه في إسناده، وفي متنه:

فرواه الثوري، وشعبة، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وزفر بن الهذيل، وعلي بن مسهر، وأبو حمزة السكري، وهشيم، ومروان بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وقالوا فيه: «فقيل لهم: لو اغتسلتم».

ورواه أبو حنيفة، عن يحيى بن سعيد كذلك، فقال فيه: «فكان الرجل يروح إلى الجمعة، وقد عرق وتلطخ، فكان يقال: «من جاء إلى الجمعة فليغتسل».

وقال عدي بن الفضل: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل».

وخالفهم يحيى بن سعيد في إسناده، وزاد عليهم في متنه، لم يأت بذلك غيره، فقال: عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن عائشة: «كان الناس عمال أنفسهم، فكانت ثيابهم الضأن، فيروحون بهيئتهم». فقال رسول الله على: «لو اغتسلتم، وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين، سوى ثوبى مهنته».

ولم يتابع على هذا، والصواب: ما قال الثوري، وشعبة، ومن تابعهما».



# بَابُ $^{(1)}$ النَّهْيِ عَنْ مَغَنَّى دَلَّ $^{(1)}$ عَلَيْهِ مَغَنًى فَابُورُ مَعْنَى فِي $^{(7)}$ حَدِيثٍ غَيْرِهِ

<sup>(</sup>۱)  $\lim_{n \to \infty} (x)$  (ش): (x) (ش): (x)

<sup>(</sup>٣) كانت في (ر) كالمثبت، ثم غيرت إلى «من».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر)، والذي في (د): «أخبرنا محمد بن إدريس: قال».

<sup>(</sup>٥) في «المُوطأ» (١٤٨٩ رواية يحيى)، (٥٢٨ رواية محمد بن الحسن)، (١٤٦٦ رواية أبي مصعب)، (٩٧ رواية ابن قاسم)، (٣١٥ رواية سويد) عن محمد بن يحيى.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ز)، وهو ذهول.

<sup>(</sup>٧) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحدة. وكذا ضبطها في (ر)، (ش). واقتصر في (م) على فتح الحاء.

<sup>(</sup>A) في (د)، (ب): «النبي».

<sup>(</sup>٩) الخطبة \_ بكسر الخاء \_ في النكاح، والخُطبة \_ بضم الخاء \_ القول والكلام، في الجمعة وشبهها. ينظر: «تفسير الموطأ» للقنازعي (١/ ٩٦)، و«المشارق» (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٧/ ١٧٩)، وفي «المعرفة» (١٣١/١٠)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.





هُ الْمُعْمُ ﴾ وأَخْبَرَنَا (١) مَالِكُ (٢)، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ (٣) النَّبِيِّ عَيْلِةٍ، قَالَ (٤): «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (٥).

هُوْ ٨٤٩ هُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُ: فَلَو لَمْ تَأْتِ عَنْ [رَسُولِ اللهِ] (١٠) عَلَيْهُ دِلَالةٌ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَن أَنْ (يَخْطُبَ أَحَدكُمْ) (١٠) عَلَى خِطبَةِ أَخيهِ، عَلَى مَعْنَى دُونَ مَعْنَى: كَانَ الظَّاهِرُ: أَنَّ حَرَامًا أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ (٨) عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ (٩) دُونَ مَعْنَى: كَانَ الظَّاهِرُ: أَنَّ حَرَامًا أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ (٨) عَلَى خِطْبَةٍ غَيْرِهِ (٩)

وهُو فِي «الأمِّ» (٦/١٧)، وفي «المسند» (١١٢٦)، وفي «اختلاف الحديث»
 (ص٩٧١) أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
 قال ابن عبد البَرِّ في «التَّمهيد» (١٩/١٣): «هذا حديث صحيح ثابت عن النَّبِّ عَلَيْهُ، وروي: عن أبي هريرة من وجوه».

<sup>(</sup>۱) في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>۲) في «المُوطأ» (۱٤۹۰ رواية يحيى)، (١٤٦٤ رواية أبي مصعب)، (٣١٥ روَايَة سويد).

<sup>(</sup>٣) في (د): «أن» قال».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ فِي «المعرفة» (١٠/ ١٣٣)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (١١٢٥)، وفي «الأمِّ» (١٧/٦)، وفي «اختلاف الحديث» (ص١٧٩).

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): «النبي».

<sup>(</sup>V) في (ر): «يخطب»، وكتب «أحدكم» بخط آخر بين السطرين.

<sup>(</sup>A) في (ب): «الرجل».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «أخيه». قال النووي في «شرح مسلم» (١٩٨/٩): «قال الخطابي وغيره (كابن المنذر وابن حربويه): ظاهره: اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلمًا: فإن كان كافرًا فلا تحريم. وبه قال الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم الخِطبة على خِطبة الكافر أيضًا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث: بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب: فلا يكون له مفهوم يعمل به».

قال الحافظ ابن حجر: «وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه، هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول: فالراجح ما =





مِن حِينِ يَبتَدئُ الخِطْبةَ (١) إِلَى أَنْ يَدَعَهَا.

هُ ٨٥٠ هُمْ النَّافِعِيُّ الْأَنْ فَعِيُّ الْأَنْ فَولُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: وَكَانَ قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا [مِنْهُ (٣) أَرَادَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا [مِنْهُ (٣) أَرَادَ بِهِ (٤) مَعْنَى فِي الْحَدِيثِ إِنْ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مَنْ حَدَّثَهُ (٢): السَّبَب الَّذِي بِهِ (٤) مَعْنَى فِي الْحَدِيثِ هَذَا (٨)، (فَأَدَّيَا (٩) بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ ، أَو شَكَّا لَهُ (٧) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هَذَا (٨)، (فَأَدَّيَا (٩) بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ ، أَو شَكَّا

- (۱) من (ز)، (د)، (م). (۲) في (ر): «قال».
- (٣) ليس في (م). ووضع إحالة في حاشية (ش)، لسقط وقع منه، وكتب كلامًا، لكن الخط مستغلق بسواد المداد.
  - (٤) زاد في (ب): «في»..
- (٥) في (ر): «أراد به في معنى الحديث». وأصلح العبارة: كالمثبت في سائر النسخ بلا تردد، واعتمد الشيخ شاكر أصل العبارة، ولم يلتفت للإصلاح، ونسب ذلك إلى عدم فهم المراد، وعليه: فقد جاء حذف المفعول هنا؛ يعني: أراد به شيئًا في معنى الحديث، وهو قياسي مطرد عند النحاة؛ لأن المفعول عندهم فضلة، وله نظائر في كلام الإمام منها:

قوله: (وساقا عن النبيّ وزاد سفيان...)؛ يعني: وساقا الحديث، وقوله: (وأمّا ما لم يَحكُوهُ، فاحتمل أن يكون قالوا: حكايةً عن رسول الله، واحتمل غيرَهُ..) بحذف المفعول به، وهو الضمير؛ يعني: قالوه.

ينظر: «لغة الإمام الشافعي» (ص١٩).

لكن ما أثبتناه هو الصواب، لا سيما، وصحّحت عليه (ر)، ولا حاجة للتأويل هنا.

- (٦) في (ب): «حديثه». (٧) ساقط من (م).
  - (A) في (م): «هذا له».
- (٩) في (ب): «فأدى». وكانت كذلك في (ر) فصححت كالمثبت، والمراد: أبو هريرة وابن عمر رفي الله عمر المناه الله عمر المناه عمر المناه الله عمر المناه المناه عمر المناه الله المناه ال

<sup>=</sup> قال الخطابي، وعلى الثاني: فالراجح ما قال غيره». ينظر: «معالم السنن» (٣/ ١٩٥)، و«شرح المسند» لابن الأثير (٣/ ١٨٥)، و«المجموع» (١٢/ ١١٦)، و«فتح الباري» (٩/ ٢٠٠).





## فِي بعْضِهِ، وَسَكَتَا(١)(٢) عَمَّا شَكًا فِيهِ مِنْهُ (٣)(٤).

- (۱) في (ز): «وشكَّا»، وفي (ب): «فسكتا».
- (٢) ما بين القوسين في (ش): «فأدى بعضه دون بعض، أو شك في بعضه وسكت عما شك»، بالإفراد هكذا.
  - (٣) زاد في (ز)، (ب): «منه».
- (٤) سبق ترجيح رأي الشافعي في كون «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، وأن الفروع التي ورد عنه فيه القول بخصوص السبب ـ كان لدليل دل عليه، وذلك عند قوله فِي «الرسالة» فقرة (٥٧٧): «ويُحَدِّثُ عنه الرجلُ الحَدِيثَ قَدْ أَدْرَكَ جَوَابَه ولم يُدْرك المسألَة؛ فيدلَّه على حَقِيقَة الجَوَابِ، بمَعْرفَته السَّبَبَ الذي يَخْرُجُ عليه الجواب».

قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (٢٥٦/٨): «فإن قال قائل: فمن أين ترى هذا، كان في الرواية هكذا؟ قيل والله أعلم: إما أن يكون محدث حضر سائلًا سأل رسول الله، عن رجل خطب امرأة فأذنت فيه، فقال رسول الله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»، يعنى في الحال التي سأل فيها على جواب المسألة، فسمع هذا من النبي، ولم يحك ما قال السائل، أو سبقته المسألة، وسمع جواب النبي فاكتفى به وأداه، ويقول رسول الله: «لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه»، إذا أذنت وكان حال كذا، فأدّى بعض الحديث، ولم يؤد بعضًا، أو حفظ بعضًا وأدى ما يحفظه، ولم يحفظ بعضًا، فأدَّى ما أحاط بحفظه، ولم يحفظ بعضًا فسكت عما لم يحفظ، أو شك في بعض ما سمع، فأدى ما لم يشك فيه، وسكت عما شكّ فيه منه، أو يكون فعل ذلك من دونه ممن حمل الحديث عنه، وقد اعتبرنا عليهم وعلى من أدركنا: فرأينا الرجل يسأل عن المسألة عنده حديث فيها، فيأتى من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهما عنده جواب لما يسأل عنه، ويترك أول الحديث وآخره، فإن كان الجواب في أوله ترك ما بقي منه، وإن كان جواب السائل له في آخره ترك أوله، وربما نشط المحدث فأتى بالحديث على وجهه ولم يبق منه شيئًا، ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي عندي \_ والله أعلم \_ من بعض هذه المعاني».





امرَأَةً فَرَضِيَتُهُ (١) فَيكُونُ (١) [النَّبِيُ ﷺ (٢) \_ يُسْئِلَ (٣) عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امرَأَةً فَرَضِيَتُهُ (٤) ، وَأَذِنَتْ (٥) فِي نِكَاحِهِ (٢) ، فَخَطَبَها أَرْجَحُ عِنْدَهَا مِنْهُ ، فَرَجَعَتْ عَنِ الأُوَّلِ الَّذِي أَذِنَتْ (٧) فِي نِكَاحِهِ (٨) ، فَنَهَى (٩) فَرَجَعَتْ عَنِ الأُوَّلِ الَّذِي أَذِنَتْ (٧) فِي نِكَاحِهِ (٨) ، فَنَهَى (٩) [رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٠) عَنْ خِطْبَةِ المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْحَالِ (١١)(١١).

وَقَدْ (١٣) يَكُونُ أَنْ (١٤) ترجِعَ عَمَّنْ (١٥) أَذِنَتْ [١٤٤] فِي

<sup>(</sup>۱) في (د): «فكان».

<sup>(</sup>٢) ليس فِي «المعرفة» للبيهقي (١٠/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (ز): «سئل».

<sup>(</sup>٤) في «المعرفة» للبيهقي: «فرضيت». (٥) في (د): «فأذنت له».

<sup>(</sup>٦) في (م)، و«المعرفة»، و«شرح ابن الأثير»: «إنكاحه». يقال: نكح ينكح نكح نكح نكح اونكاحًا، وأنكح فلان فلانًا إنكاحًا: إذا زوجه. ينظر: «جمهرة اللغة» (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٧) في (م): «أذنت له».

<sup>(</sup>٨) في (ر)، و «المعرفة»، و «شرح ابن الأثير»: «إنكاحه»، وضرب على الألف في (ر).

<sup>(</sup>٩) رسمت في (ر)، (ز)، (ش): «فنها».

<sup>(</sup>۱۰) من (ش)، (ب). وهي زيادة كاشفة.

<sup>(</sup>١١) في «شرح ابن الأثير»: «الحالة».

<sup>(</sup>١٢) وبنحوه في «الأم» (٥/ ٤٢). وقد استشكل هذا القولَ ـ القرطبيُّ المالكي فِي «الْمُفْهِمِ» فَقَالَ: وهذا فيه بعد؛ فإنه حمل العموم الذي قصد به تقعيد قاعدة على صورة نادرة قال: وهذا مثل ما أنكره الشافعي من حمل قوله: «لا نكاح إلا بولى» على المكاتبة.

قلت: ليس مثله، ولم يحمل الشافعي النهي فيما نحن فيه على صورة نادرة، بل هو على عمومه في كل مخطوبة، لكن إذا لم تأذن في تزويجها: فليس بيد الخاطب شيء يتمسك به. كذا في «طرح التثريب» (٦/ ٩١). وينظر: «الحاوى الكبير» للماوردي (٩/ ٢٥١).

<sup>(17)</sup> في (i)، (i)، (i)، (i)، (i)، (i)، (i)، (i)

<sup>(</sup>١٥) في (ش): «من». ورسمت في (ر)، (م): «عن من».





نكَاحِهِ(۱)، فَلَا(۲) يَنْكِحُهَا مَنْ رَجَعَتْ(۳) لَهُ(١)، فَيَكُونُ (هَذَا(٥) فَسَادًا)(٢) عَلَيْهَا وَعَلَى خَاطِبِهَا الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ(٧) فِي إِنْكَاحِهِ(٨).

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ (١٢): فَبالدِّلالَةِ عَنْهُ (١٣).

٢ ١٤٤ ٢ فَإِنْ قَالَ: فَأَينْ هِيَ ١٤١؟

اللهُ عَلَى اللهُ ١٩ عَيْلَ لَهُ (١٥٠) مِ إِنْ شَاءَ اللهُ مِ تَعَالَى مِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ (١٦) [بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ر)، (ز)، (ش)، و «المعرفة»، و «شرح ابن الأثير»: «إنكاحه»، وضرب على الألف في (ر).

<sup>(</sup>٢) في «المعرفة»، و«شرح ابن الأثير»: «ولا».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م) أنها في نسخة: «رخصت».

<sup>(</sup>٤) في (د)، (ب)، (ش)، والمعرفة وابن الأثير: «إليه».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، (ش).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «فيكون فسادًا»، ثم زاد كلمة «هذا»، ووضع ألفًا قبل «فسادًا» لتكون العبارة: «فيكون» هذا إفسادًا وهكذا ثبتت في «شرح المسند». والمثبت \_ من سائر النسخ، وموافق لما فِي «المعرفة». وهو اختلاف نسخ.

<sup>(</sup>٧) ليس في (ب)، و«المعرفة»، و«ابن الأثير». وزيدت في (ر).

<sup>(</sup>٨) في (ب)، (م): «نكاحه»، وذكر في (ز) أنها في نسخة: «إنكاحها».

<sup>(</sup>٩) هنا في (د): «قال الشافعي». (١٠) ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) ليس في (م). (١٢) ليس في (ر).

<sup>(</sup>١٣) مكان ما بين القوسين في (م): «فبالدلالة».

<sup>(</sup>١٤) في (ز): «نهى». (ش) ليس في (ش).

<sup>(</sup>١٦) في «المُوطأ» (١٨٧٣ رواية يحيى)، (١٦٦٥ رواية أبي مصعب)، (٣٧٩ رواية ابن قاسم)، (٣٦٣ رِوَايَة سويد).

وفِي رواية يحيى: «قَالَتُ: فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي =



أَنَسٍ] (')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (٢) مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بنِ عَوْفٍ] (٣)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أَنَّ رَفُجَهَا (٤) طَلَّقَهَا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْن أُمِّ

= سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْم بْنَ هِشَام خَطَبَانِي».

قال ابن عبد البر في «التَّمهيد» (١٦٣/١٩): «أما قول يحيى في هذا الحديث: «إن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم بن هشام خطباني». فمن الغلط البين، ولم يقل أحد من رواة الموطأ أبا جهم ابن هشام - غير يحيى، وإنما فِي «الموطأ» عند جماعة الرواة غير يحيى: «إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني». هكذا (أبو جهم) غير منسوب فِي «الموطأ»، وهو أبو جهم ابن حذيفة بن غانم العروي القرشي، ويقال: عبيد بن حذيفة، وفي بعض نسخ «الموطأ» - رواية ابن القاسم؛ من طريق الحارث بن مسكين: «أبو جهم ابن هشام»، وهذا كما وصفنا عن يحيى - قد ذكرناه في كتابنا فِي «الصحابة»؛ بما يغني عن ذكره ههنا، وليس في الصحابة أحد يقال له: أبو جهم ابن هشام».

وَأَخرِجِه مسلمٌ (١٤٨٠): حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. مثل باقى الرواة.

(١) من (د).

(۲) في (ب): «زيد»، والصواب المثبت من باقي النسخ ـ وكما في كتب التراجم. قال في «التمهيد» (۱۱۰/۱۹): «هكذا قال مالك: مولى الأسود بن سفيان، وروى عنه أبو أويس فقال: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وروى عنه عبد الرحمٰن بن إسحاق فقال: عن عبد الله بن يزيد مولى آل سفيان بن عبد الأسد.

فالصواب: ما قاله مالك، وهو مولى الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان لعبد الأسد ثلاثة».

(٣) من (د).

(٤) اختلفوا في اسم زوجها وكنيته اختلافًا كبيرًا، لكن حاصله: أن جمهورهم على أنه: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ كذا جزم ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٢١٣)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٥/ ٢٩٥٩).





مَكْتُومٍ، وَقَالَ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلَتُ، ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفْيَانَ (١) وأبَا جَهْمِ (٢) خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

- الكن: قيل: اسمه عبد الحميد، وقيل: اسمه أَحْمَد، وقيل: بل اسمه كنيته. بعثه رسول الله علي مع علي بن أبي طالب، حين بعث عليًا أميرًا إِلَى اليمن، فطلق امرأته هناك فاطمة بنت قيس الفهرية، أخت الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر ابن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر. وأمها: أميمة بنت ربيعة بن حذيم بن عامر بن مبذول بن الأحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة. وينظر: «الاستيعاب» (١٧١٩/٤)، و«التمهيد» (١٧/١٩).
- (۱) هذا تصریح بأنَّ معاویة الخاطب فِي هذا الحدیث هو معاویة بن أبي سفیان بن حرب، وهو الصَّواب. وقیل: إنَّه معاویة آخر. حکاه أبو القاسم الرافعي في کتاب النکاح من «شرح الوجیز» عن بعض العلماء. قال النووي: وهذا غلط صریح نبَّهت علیه، لئلَّا یغتر به. وقال أیضًا: وقول من قال أنه غیر ابن أبي سفیان غلط صریح. «شرح النووي علی مسلم» (۱۰/ قال )، و«تهذیب الأسماء واللغات» للنووی (۲/ ۱۰۶).
- (٢) أبو الجهم، ويقال: أبو جهم، بحذف الألف واللام، الصحابي واللهم، بفتح الجيم وإسكان الهاء. وهو صاحب الانبجانية، واسمه عامر، وقيل: عبيد، بضم العين، ابن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عَبِيد، بفتح العين وكسر الباء، ابن عَويج، بفتحها أيضًا، ابن عدي بن كعب القريشي العدوي.

أسلم يوم الفتح، وصحب النبى على النبى وكان معظمًا في قريش، ومقدمًا فيهم. قال الزبير بن بكار: كان أبو الجهم عالمًا بالنسب، وكان من المعمّرين، شهد بنيان الكعبة في الجاهلية، وشهد بنيانها في أيام الزبير. قيل: إنه توفي في أيام ابن الزبير، وقيل: إنه توفي في أيام معاوية، وهو أحد دافني عثمان بن عفان، وهم أربعة: حكيم بن حزام، وجبير ابن مطعم، ونيار بن مكرم، وأبو الجهم ابن حذيفة.

واعلم أن أبا الجهم هذا غير أبي الجهيم، بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، راوي حديث التيمم بالجدار، وحديث المرور بين يدي المصلى؛ لأنه =



أَمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ (١)، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ، فَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا (٢)، واغْتَبَطْتُ بهِ (٣).

#### (١) هنا «لطيفة متعلقة بالباب»:

قال النووي في «شرح مسلم» (٩٨/١٠): «وفي هذا استعمال المجاز، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله على: «لا يضع العصاعن عاتقه»، وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له \_ مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه، ونحو ذلك من المال المحقر، وأن أبا الجهم كان يضع العصاعن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما، ولكن لما كان كثير الحمل للعصا، وكان معاوية قليل المال جدًّا: جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازًا؛ ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذا، وقد نصّ عليه أصحابنا». وينظر: «الأذكار» للنووى (ص٣٨١).

- (٢) في (ز)، (د): «خيرًا كثيرًا». وهي ثابتة في رواية القعنبي، وأبي مصعب، عن مالك ـ كما في «سنن أبي داود» (٢٢٤٨)، و«الكفاية» للخطيب (ص٣٩). وليس في سائر النسخ، والمثبت هو الموافق لما في «الأم»، و«اختلاف الحديث»، و«جماع العلم»، ولا عند أكثر رواة «الموطأ» أيضًا.
- (٣) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٧/ ١٨٠)، وفي «المعرفة» (٣١٣/٥)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.
- وهو في «الأمِّ» (٥/٤٣)، وفي «المسند» (١١٣٢)، وفي «اختلاف الحديث» (ص.١١٨).
- قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» (١٩/١٣): «هذا حديث صحيح ثابت عن النَّبِيِّ ﷺ، وروي عن أبي هريرة من وجوه...».

<sup>=</sup> أنصارى نجاري، اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة، بكسر الصاد المهملة، وهو صحابي أيضًا. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢٠٦/٢) ترجمة (٧٥٤).

وقوله: «فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ»: فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أَنَّه كثير الأسفار، وَالثَّاني: أَنَّه كثير الضَّرب للنِّساء، قاله شاكر، قلت: وهذا أصحُّ بدليل الرِّواية الَّتي ذكرها «مسلم» بعد هذه أَنَّه ضرَّاب للنِّساء.





٢٠ ١٥٨ ٢٠ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ: فَبِهَذَا (١١) قُلْنَا.

هُ ﴿ ٨٩٧ ﴾ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي خِطْبَةِ (٢) فَاطِمَةَ عَلَى أُسَامَةَ بَعْدَ إِعْلَامِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ مَعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، عَلَى أَسْرَينِ:

هِ ١٩ ١٥ عَمْ ١٠ أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا لَا يَخْطُبانِهَا، إِلَّا وَخُطُبانِهَا، إِلَّا وَخُطْبَانِهَا، إِلَّا وَخُطْبَةُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ<sup>(٣)</sup> خِطبَةِ الآخرِ؛ فَلَمَّا لَمْ يَنْهَهُمَا (٤)، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا

قلت: والمثبت هو الأصح في نظرنا، الموافق لما اتفقت عليه النسخ الخطية الأخرى، وصُحح عليها أصل شاكر أيضًا! ويدل عليه: أن الحافظ البيهقي (١٩٣/١) «المعرفة» وتبعه ابن الأثير (٤٢٣/٤) «شرح المسند» نقلًا عن الإمام الشافعي \_ وهو في «الأم» (٥/٤٤) \_ ما نصه: «وقد أعلمت فاطمة رسول الله على أن أبا جهم ومعاوية خطباها، ولا أشك \_ إن شاء الله تعالى \_ أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، فلم ينههما، ولا واحدًا منهما، ولم نعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة».

ثم في «الأم» (٥/٤٢) صرّح بقوله: «ولم أعلمه نهى معاوية، ولا أبا جهم عمَّا صنعا».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وبهذا».

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، والذي في ط. شاكر: «خطبته».

<sup>(</sup>٣) في (م): «قبل».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «ينهها»، ثم صحّحت بزيادة الميم في آخرها قبل الألف. لكن قال الشيخ شاكر: «الذي في الأصل «لم ينهها»، ثم ألصق بعض قارئيه حرف الميم في طرف الألف بينها وبين الهاء، وإنما فعل هذا فاعله؛ إذ ظن أن النهي لا يكون لفاطمة في هذا، وإنما يكون للخاطبين: معاوية وأبي جهم. وهو فهم خاطئ؛ لأنه لو كان هذا المراد: لكان النهي للمتأخر منهما، لا لهما جميعًا، وإنما المراد: لما لم ينه فاطمة عن هذا العمل، وهو قبول خطبة الآخر بعد الأول، ثم أوضحه بقوله: «ولم يقل لها...» إلخ. وفيه خطابها بالكاف، فالسياق كله في شأن ما تخاطب به هي». انتهى.



مَا كَانَ لِواحِدٍ<sup>(۱)</sup> أَنْ يَخْطُبَكِ حَتَّى يتركَ الآخَرُ خِطْبَتَكِ، وَخَطَبَهَا عَلَى أُسَامَةَ [بنِ زَيدٍ]<sup>(۲)</sup> بَعدَ خِطْبَتِهِمَا: اسْتَدللنَا<sup>(۳)</sup> عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَرْضَ<sup>(٤)</sup>. وَلَو رَضِيَتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا: أَمَرَهَا<sup>(٥)</sup> أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ رَضِيتْ، وَأَنَّ وَلَو رَضِيتْ، وَأَنَّ إِخْبَارَهَا إِيَّاهُ بِمَنْ خَطَبها، إِنَّمَا كَانَ إِخْبَارًا عَمَّا<sup>(٢)</sup> لَمْ تَأذَنْ فِيهِ، وَلَعَلَّهَا اسْتَشَارَةٌ لَهُ، وَلَا يَكُونُ لَهَا<sup>(٧)</sup> أَنْ تَسْتَشِيرَهُ وَقَدْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمَا<sup>(٨)</sup>.

هٰ ٩٩٨ هٰ فَلَمَّا خَطَبَهَا عَلَى أُسَامَةَ: اسْتَدلَلْنَا عَلَى (٩) أَنَّ الْحَالَ (١٠) التي خَطَبَهَا فِيهِ غيرُ الحَالِ الَّتي نَهَى عَنْ خِطْبِتِهَا فِيهَا، وَلَمْ الْحَالَ (١١) عَالٌ (١١) يَفَرِّقُ (١١) بَيْنِ خِطْبِتِهَا حَتَّى يَحِلَّ بَعْضُهَا وَيَحْرُمَ يَكُنْ (١١) حَالٌ (١١) يَفَرِّقُ (١١) بَيْنِ خِطْبِتِهَا حَتَّى يَحِلَّ بَعْضُهَا وَيَحْرُمَ يَكُنْ (١١) عَالٌ إِذَا أَذِنَتْ للوَلِي أَنْ يزوِّجَهَا، فَكَانَ (١١) لزَوْجِهَا - إِن رُوَّجِهَا الْوَلِي - أَن يُلْزِمَهَا التَّزْويجَ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يُلْزِمَهُ، وَحَلَّتْ لَهُ، وَحَلَّتْ لَهُ، فَأَمَّا قَبْلُ ذَلِكَ: فَحَالُهَا وَاحِدَةٌ. ولَيْسَ (١٥) لِوَلِيِّهَا أَن يزوجِهَا حَتَّى تَأَذَنَ، فَرُكُونِهَا وَعَيْرُ رُكُونِهَا \_ سَواءٌ.

<sup>(</sup>۱) زاد في (د): «منهما». (۲) ليس في (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «فاستدللنا»، وزيدت الفاء في (ر).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ على الجادّة، بحذّف حرف العلة، ورسمت في (ر): «ترضا»: «بإثبات حرف العلة»، وله وجهٌ من العربية.

<sup>(</sup>٥) في (م): «أقرها» وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في (م): «عن من». وكلاهما صحيح لغة.

<sup>(</sup>٧) من (ز)، (د). وكتبت في (ر) بين السطور بخط آخر.

<sup>(</sup>A) في (ر)، (ب): «بأحدهما»، وله وجهٌ.

<sup>(</sup>٩) ليس في (م).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «الحالة» في الموضعين.

<sup>(</sup>١١) غير منقوطة في (ب)، (ر). والحال: تذكر وتؤنث.

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «ذلك». «ذلك». (۱۳) في (ر): «تفرق».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «وكان». (٥٥) في (ر): «ليس»، ثم زيدت الواو.





هُمْ ١٠٠ ﴾﴿ مَالِفَةٌ لِحَالِهَا ﴿ مَاكِنَةً ﴿ مَا لَفَةٌ لِحَالِهَا ﴿ مَاكِنَةً ﴿ مَا لَهُ لَا يَعَالِهَا عَيْرَ رَاكِنَةٍ .

المَّا ١٩٨ اللهِ فَكَذَلِكَ هِي [لَو خُطِبتْ] (٣): فَشَتَمَتِ الخَاطِبَ وَتَرَغَّبَتْ عَنْهُ (٤)، ثمَّ عَادَ عَلَيْهَا بِالخِطْبَةِ: فَلَمْ تَشْتُمهُ، وَلَمْ تُظْهِرْ تَرَغَّبًا (٥) وَلَمْ ترْكُنْ: فكَانَتْ (٦) حَالُهَا التي تَرَكَتْ فِيهَا شَتْمَهُ مُخَالفَةً لِحَالِهَا التي شَتَمتهُ (٧) فِيهَا، وكَانَتْ فِي هَذَهِ الحَالِ أَقْرَبَ [إِلَى الرِّضَا، لِحَالِهَا التي شَتَمتهُ (٧) فِيهَا، وكَانَتْ فِي هَذَهِ الحَالِ أَقْرَبَ [إِلَى الرِّضَا، لِحَالِهَا التي شَتَمتهُ (٧) فيها، وكَانَتْ فِي هَذَهِ الحَالِ أَقْرَبَ [إِلَى الرِّضَا، اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) في (د)، (ب): «إنها».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في نسخة ابن جماعة بالرفع، وجعله الشيخ شاكر لحنًا ظاهرًا، وقال: منصوب على الحال من الضمير فِي «فإنها». و«مخالفة» خبر «إن». انتهى المقصود.

قلت: والوجهان سائغان لغة، نعم: الأفصح لغة ومعنى \_ النصب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) قال صاحب «لغة الشافعي» (١٢١) \_ وسبقه إلى بعضه الشيخ شاكر: «الفعل (تَرَغَّبَ) ومصدره (التَرَغُّبُ) شيء طريف، قد استعمله الشافعيّ وهو حجّة في لغته. قال: إذ لم أجده فيما وقفتُ عليه من معجمات اللغة، وجاء في «لسان العرب»: «رَغِبَ يَرْغَبُ رَغبةً: إذ حرص على الشيء، وطمع فيه . . . ورَغِبَ في الشيء رَغْبًا ورَغْبَة ورَغْبَى، على قياس سَكْرَى، ورَغَبًا بالتحريك: أراده، فهو راغب، ارتغب فيه مثلُه . . . ورَغِبَ عن الشيء: تركه متعمدًا، وزَهِدَ فيه، ولم يرده».

ولعل استعمال الشافعيّ صيغة الفعل المضعف (ترغَّبَتْ)، وكذا مصدره (تَرغُّبًا)، يفيد المبالغة في زهد المخطوبة في خاطبها وشتمها له، وهذا تصريف قياسى، والشافعيّ حجّة في اللغة».

<sup>(</sup>٥) في (ز)، (د): «ترغيبًا». وفي نسخة ابن جماعة زيادة: «عنه»، ومضروب عليها بالحمرة، ومكتوب فوق كلمة «ترغبًا» علامة الصحة؛ أي: صحة حذف عنه. قاله شاكر.

<sup>(</sup>٦) في (م): «وكانت»، وفي (ر): «كانت».

<sup>(</sup>۷) في (ز): «تشتمه».





ثُمَّ تَنْتَقلُ حَالَاتُهَا، قَبْلَ (١) الرُّكُونِ إِلَى منَازِلَ (٢)، بَعْضُهَا أَقْرَبُ ] (٣) إِلَى الرُّكُونِ مِنْ بَعْض.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ر): «لانها قبل». وضرب على كلمة: «لأنها» في (ر).

<sup>(</sup>۲) في (ر): «متأول»، ثم صحّحت كالمثبت من سائر النسخ، وهو الأصح. خلافًا لما قاله شاكر، ونصُّه: «هكذا في الأصل «مُتَأَوَّكِ»، وضبط بكسرتين تحت اللام، ثم تصرف بعض قارئيه في الواو ليجعلها زايًا، لتقرأ: «منازل»، ونسي نقطتي التاء وكسرتي اللام؛ إذ لو كانت كما صنع لخفضت بالفتحة على المنع من الصرف، وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جماعة، وطبعت النسخ المطبوعة، ومَردُّ هذا كله إلى عدم فهم السياق؛ فإن الشافعيَّ يريد أن حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله، وبعض حالاتها أقرب إلى الركون من بعض، وأنها إلى متأول قبل الركون؛ أي: لها مندوحة فيما تختاره، قبل أن تصرح بالرضا والقبول. وهذا هو المراد بقوله: «بعضها أقرب إلى الركون من بعض، بقوله: «بعضها أقرب إلى الركون من بعض، غيروا الكلمة إلى حمالاتها المذكورة. ولما لم يفهم قارئو الكتاب هذا المعنى، غيروا الكلمة إلى «منازل» ليعود إليها الضمير في قوله: «بعضها»، وحذفوا كلمة: «لأنها» على ما فهموا، وهو خطأ صرف لا معنى له». انتهى.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب)، وهو انتقال نظر.

<sup>(</sup>٤) في (ز): «ولا يصلح»، وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت. والعبارة في «اختلاف الحديث» بمعناه: «وَلَا يَجُوزُ فِيهِ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ غَيْرُ هَذَا».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وصفنا».

<sup>(</sup>٦) كانت في (ر) كالمثبت من سائر النسخ، ثم ضرب على آخر حرفين، وكتب فوقه هاء: «وآخره». والحال تذكر وتؤنث.

<sup>(</sup>٧) هكذا قال الشافعي، وهو: يريد الرد على الإمام مالك، وطوّل المقام في =





مواضع أخرى من كتبه نذكر منها موضعين:

قال في «اختلاف الحديث» (٨/ ٢٥٦): «وحديث فاطمة غير مخالف حديث ابن عمر وأبي هريرة في نهي النبي ﷺ أن يخطب المرء على خطبة أخيه، وحديث ابن عمر وأبي هريرة مما حفظت جملة عامة يراد بها الخاص، والله أعلم؛ لأن رسول الله لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره، ولكن نهيه عنها في حال دون حال، فإن قال قائل: فأيُّ حال نهى عن الخطبة فيها؟ قيل: والله أعلم: أما الذي تدل عليه الأحاديث، فإن نهيه عن أن يخطب على خِطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها؛ لأن رسول الله ردّ نكاح خنساء بنت خذام، وكانت ثيبًّا، فزوجها أبوها بلا رضاها، فدّلت السُّنَّة على أن الولي إذا زَوِّج قبل إذن المرأة المزوجة \_ كان النكاح باطلًا، وفي هذا دلالة على أنه إذا زَوّج بعد رضاها: كان النكاح ثابتًا، وتلك الحال التي إذا زوجها فيها الولي - ثبت عليها فيها النكاح، ولا يجوز فيه، والله أعلم، غير هذا؛ لأنه لا حالين لها يختلف حكمهما في النكاح فيهما غيرهما، وفاطمةُ لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوج معاوية ولا أبا جهم، ولم يرو أن النبي ﷺ نهى معاوية ولا أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر، ولا أحسبهما خطباها إلا مفترقين، أحدهما قبل الآخر، قال: فإن كانت المرأة بكرًا يزوجها أبوها، وأمة يزوجها سيدها، فخطبت، فلا ننهى أحدًا أن يخطبها على خِطبة غيره؛ حتى يعده الولى أن يزوجه؛ لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما في أنفسهما. قال: فقال لى قائل: إن بعض أصحابك ذهب إلى أن قال: إنما نهى عن الخطبة إذا ركنت المرأة، فقلت: هذا كلام لا معنى له، أفرأيت إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن، فقيل له: أفرأيتَ إن خطبها رجل فشتمته وآذته، ثم عادَ فتركت شتمه وسكتت، ثم عادَ فقالت: أنظر، أليست في كل حال من هذه الأحوال ـ أقرب إلى أن تكون رضيت بنكاحه منها في الحال التي قبلها؛ لأنها إذا تركت الشتم فكأنها قريبة من الرضا، وإذا قالت: أنظر، فهي أقربُ من الرضا منها إذا تركت الشتم ولم تقل: أنظر، أرأيتَ إن قال له قائل: إذا كان بعض هذا لم يسع غيره الخطبة، هل الحجةُ عليه إلا أن يقال: هي راكن وقريبة من =



الرضا، ومستدل على هواها، لا يجوز نكاحها، وإذا لم يجز إنكاحها: فلا حكم يخالف هذا منها، إلا أن تأذن لوليها أن يزوجها، وإذا لم تأذن لوليها أن يزوجها: ولا فليس له أن يزوجها، وإن زوجها ردّ النكاح، وهي إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها تزويجها، فإن لم يفعل زوجها الحاكم، وإذا زوجت بعد الإذن جاز النكاح، ولا افتراق لحالها أبدًا إلا الإذن، وما خالف من ترك الإذن. ومن قال: إذا ركنت، خالف الأحاديث كلها، فلم يجز الخطبة لكل حال؛ لحديث فاطمة، ولم يردّها بكل حال؛ لجملة حديث ابن عمر وأبي هريرة، ولم يستدل ببعضها على بعض فيأتي بمعنى يعرف.

قال الشافعي: وقول من زاد في الحديث: «حتى يأذن، أو يترك»، لا يحيل من الأحاديث شيئًا، وإذا خطبها رجل فأذنت في إنكاحه، ثم ترك نكاحها، وأذن لخاطبها: جاز لغيره أن يخطبها، وما لم يفعل لم يجز».

وقال في «الأم» (٥/ ١٧٤) ـ من: كتاب النكاح: «وهذان الحديثان، يحتملان أن يكون الرجل منهما؛ إذا خطب غيره امرأة أن لا يخطبها حتى تأذن أو يترك رضيت المرأة الخاطب أو سخطته، ويحتمل أن يكون النهي عنه إنّما هو عند رضا المخطوبة، وذلك أنه إذا كان الخاطب الآخر أرجح عندها من الخاطب الأول الذي رضيته تركت ما رضيت به الأول، فكان هذا فسادًا عليه، وفي الفساد ما يشبه الإضرار به، والله تعالى أعلم، فلما احتمل المعنيين وغيرهما كان أولاهما: أن يقال به ما وجدنا الدلالة توافقه، فوجدنا الدلالة عن رسول الله على أن أنهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ـ إذا كانت المرأة راضية».

قال: ورضاها إن كانت ثيبًا أن تأذن بالنكاح بنعم، وإن كانت بكرًا أن تسكت، فيكون ذلك إذنها، وقال لي قائل: أنت تقول: الحديث على عمومه وظهوره، وإن احتمل معنى غير العام والظاهر؛ حتى تأتي دلالة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر.

قلت: فكذلك أقول. قال: فما منعك أن تقول في هذا الحديث: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»، وإن لم تظهر المرأة رضا أنه لا يخطب حتى يترك الخطبة؛ فكيف صرت فيه إلى ما لا يحتمله الحديث باطنًا خاصًا =





دون ظاهر عام؟ قلت: بالدلالة.

قال: وما الدلالة؟ قلت: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن: «عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله على قال لها: إذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال: أما معاوية: فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة، فكرهته، فقال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله لي فيه خيرًا واغتبطت به».

قال الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_: فقلت له: قد أخبرته فاطمة أن رجلين خطباها، ولا أحسبهما يخطبانها، إلا وقد تقدمت خطبة أحدهما خطبة الآخر؛ لأنه قل ما يخطب اثنان معًا في وقت فلم تعلمه. قال: لها ما كان ينبغى لك أن يخطبك واحد؛ حتى يدع الآخر خطبتك، ولا قال ذلك لها، وخطبها هو ﷺ على غيرهما، ولم يكن في حديثها: أنها رضيت واحدًا منهما ولا سخطته، وحديثها: يدل على أنها مرتادة، ولا راضية بهما، ولا بواحد منهما ومنتظرة غيرهما، أو مميلة بينهما فلما خطبها رسول الله على أسامة ونكحته دل على ما وصفت من أن الخطبة واسعة للخاطبين ما لم ترض المرأة. قال الشافعي: وقال أرأيتَ إن قلتَ هذا مخالف حديث: «لا يخطب المرء على خطبة أخيه» وهو ناسخ له؟ فقلتُ له: أو يكون ناسخ أبدًا إلا ما يخالفه الخلاف الذي لا يمكن استعمال الحديثين معًا؟ قال: لا. قلتُ: أفيمكن استعمال الحديثين معًا على ما وصفت من أن الحال التي يخطب المرء على خطبة أخيه بعد الرضا مكروهة، وقبل الرضا غير مكروهة لاختلاف حال المرأة قبل الرضا وبعده؟ قال: نعم. قلتُ له: فكيف يجوز أن يطرح حديث، وقد يمكن أن لا يخالفه، ولا يدري أيهما الناسخ، أرأيتَ إن قال قائل: حديث فاطمة الناسخ، ولا بأس أن يخطب الرجل المرأة بكل حال، ما حجتك عليه إلا مثل حجتك على من خالفك، فقال: أنت ونحن نقول إذا احتمل الحديثان أن يستعملا لم يطرح أحدهما بالآخر، فأبن لي ذلك؟ قلتُ له: «نهى رسول الله عليه حكيم بن حزام عن بيع ما ليس =





عنده، وأرخص في أن يسلف في الكيل المعلوم إلى أجل معلوم»، وهذا بيع ما ليس عند البائع. فقلت: النهي عن بيع ما ليس عندك بعينه غير مضمون عليك، فأما المضمون فهو بيع صفة فاستعملنا الحديثين معًا، قال: هكذا نقول، قلت: هذه حجة عليك. قال: فإنّ صاحبنا قال: لا يخطب رضيت، أو لم ترض حتى يترك الخاطب.

قلتُ: فهذا خلاف الحديث ضرر على المرأة \_ في أن يكف عن خطبتها حتى يتركها من لعله يضارها ولا يترك خطبتها أبدًا. قال: هذا أحسن مما قال أصحابنا، وأنا أرجع إليه، ولكن قد قال غيرك لا يخطبها إذا ركنت، وجاءت الدلالة على الرضا بأن تشترط لنفسها؟ فكيف زعمت بأن الخاطب لا يدع الخطبة في هذه الحال، ولا يدعها حتى تنطق الثيب بالرضا وتسكت البكر؟ فقلتُ له: لما وجدت رسول الله ﷺ لا يرد خطبة أبى جهم ومعاوية فاطمة ويخطبها على أسامة على خطبتهما لم يكن للحديث مخرج إلا ما وصفت من أنها لم تذكر رضا، ولم يكن بين النطق بالرضا والسكوت عنه عند الخطبة منزلة مباينة لحالها الأولى عند الخطبة، فإن قلت: الركون والاشتراط؟ قلتُ له: أو يجوز للولى أن يزوجها عند الركون والاشتراط؟ قال: لا حتى تنطق بالرضا إن كانت ثيبًا وتسكت إن كانت بكرًا. فقلتُ له: أرى حالها عند الركون وبعد غير الركون بعد الخطبة سواء لا يزوجها الولى في واحدة منهما. قال: أجل، ولكنها راكنة مخالفة حالها غير راكنة، قلتُ: أرأيتَ إذا خطبها فشتمته، وقالت: لستَ لذلك بأهل، وحلفت لا تنكحه، ثم عاود الخطبة: فلم تقل: لا، ولا نعم، أحال الأخرى مخالفة لحالها الأولى؟ قال: نعم، قلت: أفتحرم خطبتها على المعنى الذي ذكرت لاختلاف حالها؟ قال: لا؛ لأن الحكم لا يتغير في جواز تزويجها، إنما تستبين في قولك إذا كشف ما يدل على أن الحالة التي تكف فيها عن الرضا غير الحال التي تنطق فيها بالرضا، حتى يجوز للولى تزويجها فيها قال: هذا أظهر معانيها، قلتُ: فأظهرها أولاها بنا وبك».







هُ ﴿ ٨٦٣ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ لَكُلَّهُ] (٣): أَخْبَرَنَا مَالِكُ (٤)، عَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، إلَّا بَيْعَ الخِيَارِ»(٥).

هُ الْحُبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ<sup>(٦)</sup> بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَا: «لَا يَبِيعُ (٨) اللهُ) (٧) عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَبِيعُ (٨)

<sup>(</sup>١) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) في (م): «المعنى». وكتب في حاشية (ش): «من المعنى الذي».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٤) في «المُوطأ» (٢٠٧٣ رواية يحيى)، (٧٨٥ رواية محمد بن الحسن)، (٢٦٦ رواية أبي مصعب)، (٢٤١ رواية ابن قاسم). وأخرجه البخاريُّ (٢١١١) حدَّثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم (١٥٣١) حدَّثنا يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٢٦٨/٥ ـ ٢٤٠)، وفي «المعرفة» (٣٣١١)، والسُّيوطِيُّ في «جياد المسلسلات» (ص٨٥ ـ ٨٦)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهُو في «الأمِّ» (٨/ ٦٠٣)، وفي «المسند» (١٣٧٠)، وفي «السُّنن المأثورة» (٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ش). (ب): «النبي».

 <sup>(</sup>٨) كذا ـ بإثبات الياء ـ يأتي في كثير من الأحاديث على لفظ الخبر، وقد أتى
 بلفظ النهي أيضًا، وكلاهما صحيح، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع =





الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»(١).

هُمْ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَاذَا (٢) مَعْنَى يُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، وأَنَّ نَهْيَهُ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ: إِنَّمَا هُوَ إِذَا تَبَايِعَا قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقَا مِن (٣) مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايِعَا فِيهِ.

هِ ٨٦٦ إِهْ وَذَلِكَ أَنَّهُمَا [٣٤/ر] لَا يَكُونَانِ مُتبَايعينِ حتَّى يَعْقدَا البَيْعَ مَعًا، فَلَو كَانَ البَيعُ إِذَا عَقَدَاهُ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مَا ضَرَّ البَائِعَ البَيْعَ مَعًا، فَلَو كَانَ البَيعُ إِذَا عَقَدَاهُ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مَا ضَرَّ البَائِعَ أَنْ يَبِيعَهُ رَجُلٌ سِلْعَةً كَسِلْعَتِهِ أَو غَيْرَهَا، وَقد تمَّ (بَيعُهُ لِسِلْعَتِهِ)(٤)، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ: كَانَ (٥) الرَّجُلُ لَوِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ لَمَّا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ: كَانَ (٥) الرَّجُلُ لَوِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَجَاءهُ (٦) آخَرُ فَأَعظَاهُ مِثْلَهُ بِتِسْعَةِ (٧) دَنَانِيرَ: أَشْبَهَ أَنْ يَفْسَخَ البَيْعَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ (٨) قَبْلَ أَن يُفَارِقَهُ، وَلَعَلَّهُ يَفسَخُهُ، ثمَّ لا يَتِمُّ البَيْعَ، إِذَا كَانَ لَهُ الخِيَارُ (٨) قَبْلَ أَن يُفَارِقَهُ، وَلَعَلَّهُ يَفسَخُهُ، ثمَّ لا يَتِمُّ

لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قال: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه. ينظر: «مطالع الأنوار» (١/٣٢١)، و«شرح سنن أبي داود» للنووي (١١١). وقارن «شرح المسند» لابن الأثير (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (٣٥٢٦)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهُو في «الأمِّ» (٢٣/٤)، وفي «المسند» (١٣٥٧)، وفي «السُّنن المأثورة» (٢٤٩)، وفي «اختلاف الحديث» (ص١١٤).

وأخرجه البخاريُّ (٢١٤٠) حدَّثنا علِيُّ بن عبد الله، حدَّثنا سفيان، ومسلم (١٤١٣): وحدَّثني عمرو النَّاقد، وزهير بن حرب، وَابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان.

<sup>(</sup>٢) في (د): «فهذا».

 <sup>(</sup>٣) في (ر): «يتفرقا عن». والعبارتان مستعملتان، وصحيحتان، وينظر: «الأم» المواضع (٣/٤)، (٣/ ٣٣)، (٣/ ٣٣)، (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (د)، (م): «بيع سلعته». (٥) في (ب): «وكان».

<sup>(</sup>٦) في (م): «فجاء». (V) في (م): «بسبعة».

<sup>(</sup>A) في نسخة ابن جماعة: «الخيار له». لكن كتب فوق كل منهما بالحمرة =





البَيْعُ بَيْنَهُ وبَيْنَ بَيِّعِهِ (١) الآخرِ، فَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى البَائِعِ وَعَلَى البَائِعِ وَعَلَى الْبَائِعِ وَعَلَى أَحَدِهِمَا.

﴾ ﴿ ٨٦٧ ﴾ فَهَذَا وَجْهُ النَّهْيِ عَن أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، لَا وَجْهَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ (٣).

= حرف «م»، علامة على أن الصواب تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، ليعود كالمثبت. وهذا اصطلاح قديم معروف عند أهل العلم: أفاده الشيخ شاكر.

(۱) ضبط في (ر): بفتح الباء الموحدة، وتشديد الياء التحتية المكسورة، واكتفى في (ش) بتشديد الياء، واقتصر في (م) على كسر آخر حرفين: البائع والمشاوم.

(٢) ليس في (م).

(٣) قال في «اختلاف الحديث» \_ هامش «الأم» (٨/ ٦٢٨): «وبهذا نأخذ فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه، أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أوّلًا؛ لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أوّلًا؛ ولأن رسول الله على جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقص البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه.

قال الشافعي: لا أنهى رجلين قبل أن يتبايعا، ولا بعدما يتفرقان عن مكانهما الذي تبايعا فيه، عن أن يبيع أي المتبايعين شاء؛ لأن ذلك ليس بيعًا على بيع غيره، فينهى عنه، قال: وهذا يوافق حديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» لما وصفت، فإذا باع رجل رجلًا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى، إذا كان عالمًا بالحديث فيه، والبيع لازم لا يفسد، فإن قال قائل: وكيف لا يفسد وقد نهي عنه؟ قيل: بدلالة الحديث نفسه، أرأيت لو كان البيع يفسد، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئًا؟ إذا لم يكن للمشتري أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول، بل كان ينفع الأول؛ لأنه لو كان يفسد على كل بيع بيعه كان أرغب للمشتري فيه، افرأيت إن كان البيع الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لازمًا بالكلام كلزومه لو تفرقا، ما كان البيع الآخر يضر البيع الأول، أو رأيت لو بالكلام كلزومه لو تفرقا، ما كان البيع، هل يضر البيع الأول، أو رأيت لو تفرقا، ثم باع رجل على ذلك البيع، هل يضر الأول شيئًا، أو يحرم على =





هِ ٨٦٨ ﴾ ما أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَلَزَمَهُ البَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرقًا مِنْهُ بِدِينَارٍ: لَمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرقًا مِنْهُ بِدِينَارٍ: لَمْ يَاعَهُ آخرُ خَيْرًا مِنْهُ بِدِينَارٍ: لَمْ يَضُرَّ (١) البَائِعَ الأَوَّلَ؛ لأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ (٢) عَشَرَةُ دَنَانِيرَ [١٤/ز] لا يَسْتَطِيعُ فَسْخَهَا؟!

﴿ ٨٦٩ ﴾﴿ ٨٦٩ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ] (٣): وَقَدْ (٤) رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (٥) عَلَيْهُ أَنَّه قَالَ: «لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ»، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا، وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا (٢)،

فإنه رواه: عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي على قال: «لا تناجشوا، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، ولتنكح، فإن رزقها على الله». أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا سفيان، فذكره. رواه مسلم في «الصحيح» (١٤١٣)، عن عمرو الناقد، واختلف فيه على محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وعلى العلاء بن عبد الرحمٰن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة، فقيل: بلفظ البيع، وقيل: بلفظ البيع،

<sup>=</sup> البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته؟ هذا لا يضره، وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان، وقبل أن يتفرقا، فأما في غير تلك الحال فلا».

<sup>(</sup>۱) في (م): «يضره». (۲) زاد في (د): «له».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «قال». وليس في (ش)، (ز).

<sup>(</sup>٤) في (م): «قد». (٥) في (ش): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ البيهقيُّ في «المعرفة» (٨/ ١٦٢): «قد ثبت هذا الحديث من حديث أبي حازم، وأبي صالح، وغيرهما، عن أبي هريرة، وخالفهم سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن الأعرج، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم، عن أبي هريرة، فروي على اللفظ الأول، ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد \_ كما أعلم إلا عمرو الناقد.





فَهُوَ مِثْلُ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، ولَا (١) يَسُومُ (٢) عَلَى سَوْمِهِ (٣)؛ إِذَا رَضِيَ البَيْعَ، وَأَذِنَ (١) بِأَنْ يُبَاعَ قَبل البَيْعِ، [حتَّى لوْ بِيعَ] (٥) لَزِمَهُ.

٥﴿ ٨٧٠ ﴾ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ؟

﴾ ( ١٧٨ ﴾ [قِيلَ لهُ ] (٦): فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ» (٧).

- (۲) في (ب): «يسوم أحدكم».(۳) في (د): «سوم أخيه».
  - (٤) في (م): «فأذن».
- (٥) في (ز): «حتى لو لم يبع: لزمه»، وكانت في (ر) كالمثبت، ثم جعلت كما في (ز)، والمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما في «الكبرى»، و«المعرفة»، و«البدر المنير»، و«الإتحاف». وعليه يكون المعنى: حتى لو بيع من البائع الأول لمشتر آخر، فإن البيع الأول يلزمه لأنه رضي به. وعلى ما في (ز) يكون المعنى: حتى لو لم يبعه لآخر فإن البيع يلزمه، لأنه رضي به.
  - (٦) في (ز)، (ش): «قيل». وليس في (م)، (ر).
- (۷) يشير الإمام الشافعي إلى حديث الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ»، رواه أحمد (١٩/ ٣١) «الرسالة» مختصرًا، وأبو داود؛ مطولًا (١٦٤١ شعيب)، والترمذي (١٢١١)، والنسائي (٤٠٥٨)، وابن ماجه (٢١٩٨)؛ كلهم مختصرًا. قال التِّرمذي: حديث حسن، لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي عنه.

الناقد، أو يكون الحديث في الأصل في البيع، ومن رواه بلفظ السوم: أتى به على المعنى الذي وقع له، فقد رواه ابن عمر عن النبي رفي البيع على الله بيع بعض، ورواه عقبة بن عامر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر».

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (ز): «لا»، والمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما في «الكبرى» (٥/٤٥)، و«المعرفة» (٨/١٦١)، و«شرح ابن الأثير» (٤/٦٢)، و«البدر المنير» (٦/٦٣)، و«إتحاف الخيرة» للبوصيري (٣/٢٩٢). ولا يضر كونها ليست في أصل شاكر.





وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ: سَوْمُ رجُلٍ عَلَى سَومِ أَخِيهِ، وَلَكِنَّ البَائعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الأوَّلَ حتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ.



وأعلّه ابن القطان في «بيان الوهم» (٥٧/٥) ـ بجهل حال أبي بكر عبد الله الحنفي، وقال: «وهو لا يصح، فإن عبد الله الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهي لم تثبت».

وقد نقل الترمذي في «العلل الكبير» (٣١٢) ما نصُّه: «سألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن عجلان ثقة، وأبو بكر الحنفيُّ الَّذي روى عن أنس اسمه عبد الله».

لكن نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٦/ ٨٨) عن البخاري أنه قال: «لا يصح حديثه».

ينظر: «علل ابن أبي حاتم ـ مع هوامشه ( $^{7}$ /  $^{0}$  -  $^{0}$ )»، و«جامع الأصول» ( $^{1}$ /  $^{1}$ )، و«نصب الراية» ( $^{2}$ /  $^{2}$ )، و«المسند الجامع» ( $^{1}$ /  $^{2}$ ). وينظر ترجمة أبي بكر الحنفي في «تهذيب الكمال» للمزي ( $^{1}$ /  $^{2}$ )، وترجمة الأخضر بن عجلان فِي «إكمال التهذيب» لمغلطاي ( $^{2}$ /  $^{2}$ ).





# ِ بَابُ <sup>(۱)</sup>: النَّهيِ عَنْ مَغَنَّى: يُشۡبِهُ الَّذِي قَبۡلَهُ فِي شَيءٍ، وَيُضَارِقُهُ فِي شَيءٍ غَيۡرِهِ

هُ ﴿ ٨٧٢ ﴾ ﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ اللَّهُ الْأَثْرَةِ الْحَبَرَنَا مَالِكُ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّمْسُ» (٤).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ أَخْبَرَنَا مَالِكُ (٥)، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ عَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِهِ قَالَ: «لَا يَتَحَرَّى (٦)......رَسُولَ اللهِ عَيْلِهِ قَالَ: «لَا يَتَحَرَّى (٦).....

(۱) ليس في (ر). (۲)

<sup>(</sup>٣) في «المُوطأ» (٥٨٨ رواية يحيى)، (٣٢٢ رواية محمد بن الحسن)، (٥٩١ رواية أبي مصعب)، (٩٦ رواية ابن قاسم)، (٢٠ رواية سويد). وَأخرجه مسلم (١٥٣١) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٢/ ٤٥٢)، وَفي «المعرفة» (٤/٠/٤)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهو في «الأمِّ» (٢/ ٦٣٧ ـ ٦٣٨)، وفي «المسند» (١٥٤)، وفي «اختلاف الحديث» (ص٧٩ ـ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) في «الموطأ» (٥١٣ رواية يحيى)، (١٨١ رواية محمد بن الحسن)، (٣٤ رواية أبي مصعب)، (١٩٦ رواية ابن قاسم)، (١٩ رواية سويد). وأخرجه البخاريُّ (٥٨٥)، ومسلم (٨٣٠)، من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٦) في (ز): «يتحر». وقد اختلفت نسخ «الموطأ» في ضبط هذا الحرف «يتحر» =



## أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ (١) عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا (٢).

﴾ 🕻 🕻 اوأُخْبَرَنَا (٣) مَالِكُ (٤)، عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ

أم «يتحرى»؟ قال الزرقاني في شرح «الموطأ» (٢/ ٦٦) «هكذا بلا ياء عند أَكْثر رواة «الموطَّأ»؛ على أنَّ «لا» ناهية، وفي رواية التِّنِّيسي وَالنَّيسابوريِّ: «لَا يَتَحَرَّى» بِالْيَاءِ عَلَى أَنَّ «لا» نافية، قال الحافظ: «كذا وقع بلفظ الخبر، قال السُّهيليُّ : يجوز الخبر عن مستقرِّ أمر الشَّرع؛ أي: لا يكون إلَّا هذا». وقال العراقيُّ: «يحتمل أن يكون نهيًا، وإثبات الألف إشباع». وينظر: «فتح الباري» لابن رجب (٩٥/٣٩)، و«طرح التثريب» (٢/ ١٨٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٦١)، و«عمدة القاري» (٥/ ٨١).

(۱) في جميع النسخ: «بصلاته».

ولم تختلف فيها نسخ «الموطأ» أنها «فيصلى»، وكذلك هو في «مسند الشافعي» (١٦٤ سندي)، و(١٥٥ سنجر). لكن في «الأم» (١١٨/١) ذكره باللفظ المذكور «بصلاته»، ولم يسنده في هذا الموضع، بل قال: «وابن عمر يروي عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ،

نعم، هكذا رواه بهذا اللفظ: السراج فِي «حديثه» (٢٢٧٥)، لكن من طريق وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر. فالظاهر: أن كلا اللفظين محفوظ عن نافع، فوكيع وكيع.

أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٢/ ٤٥٣)، وَفي «المعرفة» (١٢٩٣)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهُو في «الأمِّ» (١/٦٣/١)، وفي «المسند» (١٥٥)، وفي «اختلاف الحديث»

- في (ر)، (ز)، (د): «أخبرنا». لكن كتب في حاشية (ر) حرف الواو. (٣)
- في «المُوطأ» (٥١٠ رواية يحيى)، (١٨٢ رواية محمد بن الحسن)، (٣١ (٤) رواية أبي مصعب)، (٢١ رِوَاية القَعْنَبي)، (١٨ رواية سويد).

وأخرجه البخاريُّ في «التَّاريخ الأوسطِ» (١/ ٢٩٨)، وفي «الكبير» (٥/ ٣٢٢)، والنَّسائيُّ (١/٢٢١)، وَفَي «الكبرى» (١٥٤٢)، وأحمد (٣٤٩/٤)، وأبو يَعْلَى (١٤٥١)، ويعقوبُ بْن سُفيانَ الفسويُّ في «المَعْرفةِ والتَّاريخ» =



(٢/ ٢٢١)، والطَّحاويُّ في «المشكل» (٣٩٧٥، ٣٩٧٥)، وابنُ قانعٍ فِي «الصحابة» (٢٢١٧)، والبيهقيُّ «الصحابة» (٢٢٢٧)، والبيهقيُّ (٢/ ٤٥٤)، والخطيبُ في «الفَقِيه والمتفقه» (١٠٧/١)، والجوهريُّ في «مسندِ الموطأ» (٣٤٢)، والبَغَويُّ في «شرح السُّنَّة» (٧٧٦)، والدَّانِيُّ في «جزئه في بيانِ المتَّصلِ والمرسَلِ» (ص٣٣٦ بَهْجَة المُنتفع)، وابنُ الأثيرِ في «أسدِ الغَابةِ» (٣/ ٢٨١)، من طريق مَالِكِ بهِ.

ورواه معمر فقال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصَّنابحيِّ.

أخرج روايته: عبد الرَّزاق (٣٩٥٠)، ومن طريقه: ابن ماجه (١٢٤٣). قال أبو عيسى الترمذي في «العلل الكبير» (ص٢١ ترتيبه): «سألتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ـ عن حديث مالك بن أنس. . . فقال: مالك بن أنس، وهم في هذا الحديث، فقال: عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمٰن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي ﷺ، وهذا الحديث مرسل».

قال ابن القطّان في «بيان الوهم» (٢/ ٦١٣ \_ ٦١٣): «وممن نحا نحوه: أبو محمد ابن أبي حاتم وأبوه، وذلك: أن أبا محمد، ترجم باسم عبد الرحمٰن ابن عسيلة، فقال فيه: أبو عبد الله الصنابحي، نزل الشام. روى: عن أبي بكر الصديق، روى عنه: مرثد بن عبد الله، وربيعة بن يزيد، غير أن ربيعة بن يزيد يقول: عن عبد الله الصنابحي: سمعت أبي يقول ذلك».

ونقل ذلك عنه: ابن عبد البرِّ، وسكت عليه في «التمهيد» (١/٤)، والسيوطيُّ في «تنوير الحوالك» (١/٤، ٤١) وغيرهما.

أمًّا في «الاستذكار» (٢٤٩/١) فقال عقب كلام البخاريِّ: «هو كما قال البخاريُّ».

واعتمده البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٣/ ٣٢٠)، والعراقيُّ كمَا في «المغني عن حمل الأسفار» (ص٢٤٦)، والبوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٤٩/١). وذكر الحافظ ابن حجرٍ في «الإصابة» (٤/ ٢٣٠) كلام البخاريِّ هذا، ثمَّ قال: «وظاهره: أنَّ عبد الله الصُّنابحي لا وجود له. وفيه نظر».

وقال ابن القطَّان (٢/ ٦١٤ \_ ٦١٥): «ونسبة الوهم فيه إلى مالك، وإلى من =

فوقه، كل ذلك خطأ ولا سبيل إليه إلا بحجة بينة.

ومالك كلله لم ينفرد بما قال من ذلك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، بل قد وافقه عليه أبو غسان: محمد بن مطرف، وهو أحد الثقات، وتَّقه ابن معين، وأبو حاتم، وأثنى عليه أحمد بن حنبل، واتفق البخارى ومسلم على الإخراج له والاحتجاج به.

وممن وافق مالكًا وأبا غسان على ذلك: زهير بن محمد، رواه عن زيد بن أسلم كذلك. كذلك ذكره أبو على ابن السكن....

وَنسبة الوهم فيه إلى مالك، وإلَى من فوقه، كل ذلك خطأ، ولا سبيل إليه إلَّا بحجَّة بَيِّنة».

فهؤلاء: مالك، وأبو غَسَّان، وزهير بن محمَّد، وحفص بن ميسرة، كلُّهم يقول فِيه: عبد الله الصُّنابحي، ونصَّ حفص بن ميسرة على سماعه من النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ في هذا الحديث».

وذكر الحافظ ابن حجرٍ في «الإصابة» (٤/ ٢٣١) جَمَاعةً ممَّن وَافق مالكًا، ثمَّ قال: «فوروده عند الصُّنابحي فِي هذين الحَديثَين من رواية هؤلاء الثَّلاثة \_ (أبو غسَّان، وزهير بن محمَّد، وخارجة بن مصعب) \_ عن شيخ مالك \_ (يَعنى: زيد بن أسلم) \_ يدفع الجزم بوهم مالك فيه».

قال ابن عَبد البر في «التمهيد» (١/٤): «هكذا قال يحيى في هذا الحديث، عن مالك، عن عبد الله الصنابحي، وتابعه القعنبي وجمهور الرواة عن مالك. وقالت طائفة منهم: مطرف، وإسحاق بن عيسى الطباع فيه: عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، واختلف عن زيد بن أسلم في ذلك من حديثه هذا، فطائفة قالت عنه في ذلك عبد الله الصنابحي \_ كما قال مالك \_ في أكثر الروايات عنه. وقالت طائفة أخرى: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصنابحي. وممن قال ذلك: معمر، وهشام بن سعد، والدراوردي، ومحمد بن مطرف أبو غسان، وغيرهم، وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسلم، والله أعلم».

وذكرَ الحافظ نحوه في «تَهذيب التَّهذيب» (٩١/٦). ثمَّ قال: «ولكن المشهور عن مالك: عبد الله».





والخلاصة في هذا: أنه قد اختُلف على زيد بن أسلم في اسم الصنابحي ـ فيما رجّح ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/٢): فرواه معمر بن راشد الأزدي ـ كما في (١٩٠٦) و(١٩٠٧١) ـ ومحمد بن مطرف ـ كما في (١٩٠٦٥) و(١٩٠٦٥) ـ وسعيد بن هلال ـ فيما رواه البخاري فِي «التاريخ الكبير» (٥/٣٢) ـ ثلاثتهم، عن زيد بن أسلم، فقال: عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصنابحي. ورواه مالك ـ كما في (١٩٠٦) ـ وتابعه زهير بن محمد التميمي في الرواية (١٩٠٧) وحفص بن ميسرة ـ كما عند ابن سعد (٧٦٦٤) ـ فقالوا: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، وقد جاء تصريح عبد الله بسماعه من النبي على في رواية حفص بن ميسرة وزهير بن محمد.

واختلفت رواية إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك: فرواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٢٢/٥) عنه، عن مالك، عن زيد، عن عطاء، عن الصنابحي أبي عبد الله.

ورواه أحمد (١٩٠٦٨) عنه، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي.

وجزم البخاري: بأن أبا عبد الله الصنابحي تابعي، لم ير النبي على فقال في «التاريخ الكبير» (٣٢١/٥) (٣٢١): «عبد الرَّحمٰن بْن عسيلة أبو عبد الله الصنابحي، نزل الشام، نسبه ابْن إسحاق، سمع أبا بكر وَ الله وروى عَنْهُ... عَنْ أبي الخير عن الصنابحي: أَنَّهُ قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الحجاز فأقبل راكب فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا النَّبِي عَنْهُ منذ خمس...».

وبهذا أجاب الترمذي أيضًا \_ كما في «العلل الكبير» (ص٢١) الحديث الأول.

وكذا جزم به ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (١/ ١٨٥)، وبدر الدين العيني في «عمدة القاري» (٥/ ٧٧).

وقد نقل ابن عبد البر كلامَ البخاري هذا، وتابعه عليه. ثم قال في «التمهيد» (٣/٤): «والصواب عندهم: قول من قال فيه: أبو عبد الله، وهو عبد الرحمٰن بن عسيلة؛ تابعي ثقة، ليست له صحبة.

=

وروى زهير بن محمد ـ هذا الحديث ـ عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي، قال: سمعت رسول الله على فذكره، وهذا خطأ عند أهل العلم، والصنابحي: لم يلق رسول الله على وزهير بن محمد: لا يحتج به إذا خالفه غيره، وقد صحف: فجعل كنيته اسمه، وكذلك فعل كل من قال فيه عبد الله؛ لأنه أبو عبد الله.

وقد قال فيه الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن أبي عبد الرحمٰن الصنابحي، فهذا صحّف أيضًا؛ فجعل اسمه كنيته. وكل هذا خطأ وتصحيف، والصواب: ما قاله مالك فيه؛ في رواية مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع، ومن رواه كروايتهما عن مالك في قولهم في عبد الله الصنابحي أن كنيته أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمٰن، والله المستعان».

قال: «وقد روي عن ابن معين أنه قال: عبد الله الصنابحي: يروي عنه المدنيون، يشبه أن تكون له صحبة، وأصح من هذا عن ابن معين: أنه سئل عن أحاديث الصنابحي، عن النبي على الله فقال: مرسلة، ليست له صحبة.

وصدق يحيى بن معين: ليس في الصحابة أحد يقال له عبد الله الصنابحي، وإنما في الصحابة الصنابح الأحمسي، وهو الصنابح بن الأعسر: كوفي، روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث: منها: حديثه في الحوض، ولا في التابعين أيضًا أحد يقال له عبد الله الصنابحي، فهذا أصح من قول من قال أنه أبو عبد الله؛ لأن أبا عبد الله الصنابحي مشهور في التابعين، كبير من كبرائهم، واسمه عبد الرحمٰن بن عسيلة؛ وهو جليل، كان عبادة بن الصامت كثير الثناء عليه».

والصنابحي المقصود هنا: غير الصنابح بن الأعسر الصحابي، قال ابن رشيد الفهري (ت٧٢١هـ) في «ملء العيبة» (ص٤٩) نقلًا عن الحازمي في (العجالة في الأنساب) عن أبي عبد الله الصنابحي: «وليس له صحبة؛ لأنه قدم المدينة بعد وفاة رسول الله على بخمس ليال. والصنابح بن الأعسر لا مدخل له مع هذا في الباب، وذاك أحمسي وله صحبة، وهذا صنابحي وهو تابعي».

وذكر البخاري فِي «التاريخ الكبير» (٣٢٧/٤) (٣٠٠٣): «صنابح بْن الأعسر الأحمسى: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، قال ابن عيينة ويحيى ومروان وابن نمير عن =





إسماعيل عن قيس، وَقَالَ ابْنِ المبارك ووكيع: الصنابحي، والأول أصح». وفي «مسند أحمد» (١٩٠٦٣): حدَّثنا عبد الرَّزَّاق، حدَّثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصُّنابحيِّ قال: قال رسول اللهِ ﷺ. . . الحديث.

وخلاصة هذا أنهما اثنان: الصحابي: صنابح الأحمسي رفيه، والتابعي عبد الله الصنابحي أو أبو عبد الله الصنابحي.

قال أبو إسحاق الناجي فِي «عجالة الإملاء» (١/ ٣١٠): «قال يعقوب بن شيبة: «هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة، وإنما هما اثنان فقط: الصنابح الأحمسي وهو الصنابحي الأحمسي هذان واحد، ومن قال فيه: الصنابحي فقد أخطأ، وهو الذي يَرْوي عنه الكوفيون، والثاني: عبد الرحمٰن بن عسيلة، كنيته أبو عبد الله، لم يدرك النبي على الله الرسل عنه، وروى عن أبي بكر وغيره، وفي لفظٍ: يروي عنه أهل الحجاز وأهل الشام لم يدرك النبي ﷺ، ويروي عنه أحاديث يُرسِلها قال: فمن قال: عن عبد الرحمٰن الصنابحي ـ فقد أصاب اسمه. ومن قال عن أبي عبد الله الصنابحي: فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد عبد الرحمٰن، وأبو عبد الله، ومن قال عن أبى عبد الرحمٰن الصنابحي: فقد أخطأ، قَلَب اسمه فجَعَلَه كنيته، ومن قال عن عبد الله الصُّنابحي، فقد أخطأ قلب كنيته، فجعلها اسمه قال: هذا قول علي بن المديني ومن تابعه، وهو الصواب عندي»». وظاهر هذا: أن عبد الله الصنابحي وأبا عبد الله الصنابحي واحد، قال ابن حجر فِي «الإصابة» (٤/ ٢٣٠): «ونقل الترمذي عن البخاري أنّ مالكًا وهم

فى قوله: عن عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله، وهو عبد الرحمٰن بن عسيلة، ولم يسمع من النبيُّ ﷺ.

وظاهره: أنّ عبد الله الصّنابحي لا وجود له، وفيه نظر».

أى: أن ابن حجر لا يعتبرهما شخصًا واحدًا \_ كما قدمنا.

وقد اعتبر هذا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص٣١٧ \_ ٣١٠) فقال: «هذا قولهم، وكله عندي خطأ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت، بل هم ثلاثة لا اثنان: الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابي، وأبو عبد الله عبد الرحمٰن بن عسيلة الصنابحي تابعي، =

=

والثالث: عبد الله الصنابحي سمع النبي ﷺ، ولم يخطئ فيه مالك!».

وقد اعتمد في صحبته على ما ساقه ابن سعد في «طبقاته» (٧/ ٤٢٦)، فذكر عبد الله الصنابحي في الصحابة الذين نزلوا الشام، وساق له هذا الحديث بإسناده من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم. وفيه تصريح عبد الله الصنابحي بسماعه من النبي على .

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط فِي «تحقيق المسند» (٣١/ ٤١١) ردًّا على استنتاج الشيخ شاكر كَلَيْهُ: «ولا حجة في رواية حفص ومن تابعه لما احتج له كما بينًا، ولا ترد أقوال الأئمة بما ردها به الشيخ أحمد شاكر.

ولعمري! هل يقال في أئمة الجرح والتعديل الذين سبروا المرويات وعارضوها ببعضها، ووقفوا على عِلَمها باستقراء أحوال الرواة أمثال علي ابن المديني وابن معين والبخاري: إنهم اختلطت عليهم الروايات والأسماء وتشتبه، واشتبهت؟!، وإذا كان هؤلاء تختلط عليهم الروايات والأسماء وتشتبه، فهل سيعرفها من المعاصرين من ليس له من الرواية والرواة إلا مجرد النقل من كتبهم؟ غَفَرَ الله للشيخ أحمد شاكر، لقد اضطرب منهجه، فهجم على تخطئتهم، وتخطئتهم نمط صعب ونمط مخيف».

قلت: كلام العلامة شاكر ليس بدعًا من القول، بل هو قول جماعة، فقد قال السراج البلقيني في حاشية «الأم» (١/ ١٣٠): «واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الإمام مالكًا إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحديث، هو عبد الرحمٰن بن عسيلة أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق في هذا وليس الأمر كما زعموا؛ بل هذا صحابي غير عبد الرحمٰن بن عسيلة، وغير الصنابح بن الأعسر الأحمسي، وقد بيَّنت ذلك بيانًا شافيًا في تصنيف لطيف سميته (الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة)».

أقول أيضا: وكلام البلقيني السابق واضح في كون الصنابحة ثلاثة، وهو ما نافح عنه بكل قوة وبسط في الأدلة: أبو الحسن بن القطان (ت ٦٢٨هـ) في «بيان الوهم» (٢/ ٦١٤) ومما قال: «... ونسبة الوهم فيه إلى مالك، وإلى من فوقه، كل ذلك خطأ، ولا سبيل إليه إلّا بحجّة بَيِّنة».

قال برهان الدين الناجي (المتوفى ٩٠٠هـ) في «عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من =





التذنيب عَلَى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كتابه: «الترغيب والترهيب» (١/٣٠٣): «وكذا مال أبو الحسن ابن القطان وغيره إلى أنهما اثنان، وصَوَّبه الشيخ سراج الدين البلقيني».

وفي هذا الكتاب بحث طويل ماتع في هذه المسألة (١/ ٢٩٢ ـ ٣١٢)، قال في آخره: «وإنما أطلت النفس في هذا، لأنه من المهمات الضرورية». فراجعه تستفد.

وقد دل على ذلك أيضًا كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في «الإصابة» (٤/ ٢٣١): «وكذا أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»، من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ، كلاهما، عن مالك وزهير بن محمد، قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.

قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب، عن زيد.

قلت: وروى زهير بن محمد، وأبو غسّان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصّنابحي، عن عبادة بن الصامت في الوتر.

أخرجه أبو داود، فوروده عند الصّنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك \_ يدفع الجزم بوهم مالك فيه».

قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (١/ ١٥٥) بعد نقل كلام ابن حجر: «فللّه درُّه حافظًا فارسًا».

وقال في موضع آخر (٦٣/٢) بعد أن نقل كلام ابن حجر ملخصًا: «وفيه إفادة أنَّ زهير بن محمَّد ـ لم ينفرد بتصريحه بالسَّماع؛ فليس بخطأ ـ كما زعم ابن عبد البرِّ».

قال أبو الحسن ابن القطان في «بيان الوهم» (٢/ ٦١٥): «وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة، وقال: يقال: له صحبة، معدود في المدنيين، روى عنه: عطاء بن يسار. قال: وأبو عبد الله الصنابحي أيضًا مشهور، يروي عن أبي بكر وعبادة، ليست له صحبة، قال: ويقال أيضًا: إن عبد الله الصنابحي \_ غير معروف في الصحابة.

وسأل عباس الدوري يحيى بن معين عن هذا فقال: عبد الله الصنابحي، =

\_\_\_\_\_

روى عنه المدنيون، يشبه أن تكون له صحبة.

#### والمتحصل من هذا أنهما رجلان:

أحدهما: أبو عبد الله: عبد الرحمٰن بن عسيلة الصنابحي، ليست له صحبة، يروي عن أبى بكر وعبادة.

والآخر: عبد الله الصنابحي، يروي أيضًا عن أبي بكر وعن عبادة، والظاهر منه: أن له صحبة، ولا أبُتّ ذلك، ولا أيضًا أجعله أبا عبد الله: عبد الرحمٰن بن عسيلة؛ فإن توهيم أربعة من الثقات في ذلك ـ لا يصح، فاعلمه». وكذا نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/٤٧٤).

وقد تعقب الذهبيُّ ابنَ القطان فقال في «الرد على ابن القطان» (ص٣١): «من أبعد الأشياء أن يكون رجلان صنابحيان، كل منهما يروي عن أبي بكر وعبادة، أحدهما: أبو عبد الله، ما له صحبة؛ والآخر: عبد الله، له صحبة، مع جعلهما واحدًا عند البخاري، والترمذي، وأبي حاتم، وابنه، وابن عبد البر، وغيرهم. بل القوي: أنه واحد مشهور النسبة مختلف في اسمه، كاد أن يكون صاحبيًّا لقدومه المدينة بعد وفاة المصطفى بليال وما رأيناه قال: سمعت رسول الله على الله عن حديث واحد تفرد بلفظ (سمعت): سويد بن سعيد، عن حفص؛ وسويد فيه مقال، وما هو بالحجة، أضر بآخرة، وشاخ وربما يلقن».

وفِي «شرح مشكل الآثار» (٣٩٧٥) قال: «حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا مالك، وزهير بن محمد، قالا: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: سمعت عبد الله الصنابحي، يقول: سمعت رسول الله عليه، يقول: ... الحديث».

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (٢/ ١٢٤): «قد رواه غير مالك عن زيد بن أسلم \_ كما قَالَ مَالك، وهو قول أكثرهم، فمالك إِنَّمَا روى عَن زيد ما روى غيره؛ فدلَّ أن الوهم ليس مِنْهُ».



قال علاء الدين مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (١/ ٤٢): «وأما قول أبي عمر أن زهير بن محمد لا يحتج به. فليس كذلك؛ لأنه ممن خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما، ومن كانت هذه حاله ـ لا يقال فيه ما ذكره، لا سيما، مع عدم الحالة المصرَح بها، بل هو في المعنى متابعة مالك، وفي ذلك عتبة، والله أعلم».

وخلاصة هذا البحث: أن الصنابحة المذكورين في الأسانيد ثلاثة، اثنان اتفق عليهما، وهما: أبُو عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنابحي، متفق على أنه تابعي، والصنابح بن الأعسر الأحمسي، متفق على أنه صحابي، وأبو عبد الله الصنابحي: مختلف في صحبته، بل وفي وجوده، قال ابن حجر فِي «تهذيب التهذيب» (٦/ ٩٠): «عبد الله الصنابحي: مختلف في صحبته، روى عن النبي...»، وقال في «تقريب التهذيب» (ص٣٦١) صحبته، روى عن النبي...»، وقال في وجوده: فقيل صحابي مدني. (٣٢٢٦): «عبد الله الصنابحي عبد الرحمٰن بن عسيلة».

وقال الناجي في «عجالة الإملاء» (١/ ٣٠٤): «عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته، بل وفي وجوده، وقد اختلف في حديثه على عطاء بن يسار، وإنما المشهور الذي لا خلاف فيه: أبو عبد الله عبد الرحمٰن بن عسيلة بن عسل بن عسال الصنابحي المراوي منسوب إلى صنابح بن زاهر بن عوثبان بن زاهر بن يحابر، وهو مراد».

بل إن الناجي \_ قلب ما عدّه النافون لوهم مالك عليهم، وذلك في متابعة غير مالك له، وذلك بعدها متابعة على الوهم، فقال: «لكن لم ينفرد مالك بالوهم فيه، بل تابعه عليه عن زيد بن أسلم من ذكرنا فيما مضى، وكأن البخاري خصَّ مالكًا بالذكر لشهرته، وقد وَهِمَ الحميدي فِي «الجمع بين الصحيحين» وهمًا فاحشًا في اسم والد الصُنابحي هذا عند حديثه المشار إليه آنفًا من البخاري عن أبي الخير، وفي آخره أنه قال له: هل سمعت في ليلة القدر شيئًا... الحديث.

فسماه: عبد الرحمٰن بن عبيد، وإنما هو ابن عُسيلة، لكن تصحَّفت إحدى اللفظتين بالأخرى؛ لقربهما في الخط منها.

وَوِهِم ابن قانع في الصنابحي المذكور وهمًا أفحش مما قبله، فزعم أنه =



### يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ (١)، أنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ، وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ (٢)(٣)، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ

ابن الأعسر، وكأنه توهَّمَ أنه الصُّنابِح بن الأعسر الكوفي، وليس كما توهم ذاك: صحابي بَحَلي أحمسي سكن الكوفة، وروى عنه قيس بن أبي حازم البجلى الكوفي المخضرم أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «إنَّى فَرطُكُم على الحوض وإني مكاثِر بكم الأمم فلا تَقتَتِلُنَّ بعدي »».

وهذا يبين لك قرب الأمر، فلا يحتاج هذا الإنكار الشديد على من خالف فيه، لا سيما والمنكور عليهما هما الإمامان الجليلان: مالك وتلميذه الشافعي \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_.

(١) بِضَمِّ الْصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ نِسْبَةً إِلَى صُنَابِحَ بَطْنٌ مِنْ

في (م): «شيطان» وذكر في حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت.

(٣) اختلفوا في قوله: «قرن الشيطان»:

فالمذهب الأول: أنَّ ذلك اللَّفظ على الحقيقة؛ فإنَّها تطلع وتغرب: على قرن الشَّيطان، وعلى رأس الشَّيطان، وبين قرْني شيطان، علَى ظاهر الحديث؛ حقيقة لا مجازًا، من غير تكييف؛ لأنَّه لا يكيَّف ما لا يرى.

والمذهب الثاني: أنه على سبيل المجاز والتوسع في العبارات على طريقة العرب، وفي معناه وجوه:

فقال قائل: معناه: مقارنه الشيطان للشمس عند دنوها للغروب، على معنى \_ ما روى أن الشيطان يقارنها إذا طلعت، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها؟ فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك.

وقيل: معنى قرن الشيطان قوته، من قولك: أنا مقرن لهذا الأمر؛ أي: مطيق له قوى عليه، وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات، لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة.

وقيل: قرنه: حزبه وأصحابه. الذين يعبدون الشمس، يقال: هؤلاء قرن؛ أى: نشوء جاؤوا بعد قرن مضى.

وقيل: إن هذا تمثيل وتشبيه، وذلك أن تأخير الصلاة ـ إنما هو من تسويل =





قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا خَرُبَتْ فَارَنَهَا، فَإِذَا خَرُبَتْ فَارَنَهَا، فَإِذَا خَرُبَتْ فَارَقَهَا»، وَنَهَى [رَسُولُ اللهِ](١) ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ(٢).

هُوْ عَهُمْ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ (فِي هَذِهِ (٤) (٥) السَّاعَاتِ مَعْنَيينِ:

هُ ﴿ ٨٧٦ ﴾ ﴿ أَحَدُهِمَا: وَهُوَ أَعَمُّهُمَا لَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا، وَاجِبُهَا: الَّذِي (٢) نُسِيَ وَنِيمَ (٧) عَنْهُ، وَمَا لَزَمَ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ مِنْهَا: مُحَرَّمًا فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ، لَا يَكُونُ لأَحَدٍ أَن يُصلِّيَ فِيهَا، وَلَو صَلَّى مُحَرَّمًا فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ، لَا يَكُونُ لأَحَدٍ أَن يُصلِّي فِيهَا، وَلَو صَلَّى

<sup>=</sup> الشيطان لهم، وتزيينه ذلك في قلوبهم، وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها، فكأنهم لما دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس: صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها.

وفيه وجه خامس، قاله بعض أهل العلم: وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه، وهما جانبا رأسه، فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له. وقرنا الرأس: جانباه، وسمي ذو القرنين وذلك أنه ضرب على جانبي رأسه فلقب به. ينظر: «معالم السنن» (١/ ١٣٠)، و«الاستذكار» (١/ ١٠٤)، و«كشف المشكل» (١/ ٢/٥).

<sup>(</sup>۱) في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٢/ ٤٥٤)، وَفي «المعرفة» (٤١١/٤)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهُو في «الأمِّ» (١/١٤٧)، وفي «المسند» (١٥٦)، وفي «اختلاف الحديث» (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٤) في (م)، و «تحقيق المراد» للعلائي (ص١٠٧): «تلك».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «فهذه». (٦) في (د): «التي».

<sup>(</sup>٧) في (د): «أو نيم». والمثبت ـ من النسخ، وهو الموافق لما في «تحقيق المراد».



### لَمْ يُؤَدِّ (١) ذَلِكَ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ مِنَ الصَّلَاةِ (٢)، كَمَا يَكُونُ مَنْ قدَّمَ صَلَاةً

(١) في (ر)، (ش): «يؤدي». وله وجهٌ مشهور في العربية. ثم كشطت الياء في (ر)، والمثبت من سائر النسخ، وهو الجادة، وهو الموافق لما في «تحقيق

هذا موضع من المواضع التي أخذ منها أكثر الأصحاب: أن رأي الشافعي في مطلق النهي المجرد عن القرينة: أنه يقتضي الفساد، وسيأتي قوله في الفقرة (٩٣٣): «وإذا نقص النكاح واحدٌ مِن هذا كان النكاحُ فاسدًا؛ لأنَّه لم يُؤْتَ به كما سنَّ رسول الله ﷺ فيه الوجهَ الذي يحل به النكاح». وقوله في الفقرة (٩٤٠): «فنحن نفسخ هذا كلّه من النكاح، في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله». وقوله في الفقرة (٩٤٤): «ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحلُّ مُحَرَّمًا، ولا تَحِلُّ \_ إلا بما لا يكون مَعْصِيَةً". فهذه المواضع ظاهرها يدل على أنه يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه لعينه أو لوصف لازم له، وقوله بعد ذلك فقرة (٩٥٦): «ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تُحَرِّم عليه أن يفعل فيه المعصيةَ». ظاهره يدل على أن المنهى عنه لغيره \_ لا يُدل على الفساد، وإن كان معصية، كالنهي عَن البيع وَقت النداء وعن النجش وما أشبههما.

قال صلاح الدين العلائي في «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» (ص١١٠) ـ بعد أن سرد المواضع التي ذكرناها: «وكل هَذَا صَرِيح فِي أَن النَّهْي عَن الشَّيْء لعَينه أو لوصفه اللَّازِم يدل على فَسَاده، وَيُمكن أَن يُؤْخَذ من إستناده في المنع إلى أصل التَّحريم في الأموال والفروج: أن الفساد لم يأت من مطلق النَّهي بِمُجَرَّده، بل من الأصل المشار إليه (أي: أصل التحريم فيهما)؛ فَيكون هذا هو الموضع الَّذي أخذ منه القول بذلك، ولكنه ليس بظاهر الكلام. بل الظَّاهر من تصَرُّفَات الشَّافعي وجمهور أصحابه \_ رحمة الله عَلَيْهم \_ أَن النَّهي على الوجه الْمشار إليه (أي: النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم) يدل على الفساد، وأن دلالته على ذلك من جهة الشّرع لا من جهة اللّغة، وأن ما نهي عنه لغيره المجاور له ـ لا يقتضي النَّهي فساده، وهذا هو المختار».

ثم قال (ص٩١، ٩٢): «السَّادِس: أن النهى عن الشيء: إن كان لعينه، =



أو لوصفه اللازم له \_ فهو مقتض للفساد بخلاف ما إذا كان لغيره، وسواء في ذلك العبادات، أو العقود. وهذا أرجح المذاهب وأصحها دليلًا،...، وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه». وقد ذكر في المسألة ثمانية أقوال، وذكر الزركشي في «البحر المحيط» (٣/ ٣٨٨) في المسألة تسعة أقوال.

قال العلائي (ص١٥٧) ـ مبينًا مأخذ الشافعي: «...فوجد الفارق بين ذلك: أن النهي عن الشيء متى كان لعينه، أو لوصفه اللازم، فإنه يقتضي الفساد ـ دون ما كان لغيره لما تقدم: أن الصحة تنافي المشروعية، وأن ما توجه النهي إلى ذاته أو وصفه اللازم ـ ليس مشروعًا، والآتي به مرتكب المنهي عنه بالنسبة إلى ذلك الفعل؛ بخلاف ما إذا كان النهي لأمر خارجي مجاور له، فإن الآتي بذلك الفعل: لم يرتكب منهيًا بالنسبة إلى ذاته، بل في أمر خارج عنه، وطرد الشافعي كَالله أصله في جميع صور المنهيات؛ بحيث أنه لم ينتقض قوله في البابين بشيء، بخلاف سائر الأئمة ممن عداه، فإن أحدًا منهم لم يطرد قوله لا في الصحة ولا في الفساد».

قال العلائي (ص٢٠١) أيضًا: «ثم إن كل الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها قولهم، ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فيها سوى الإمام الشافعي ومن تابعه». انتهى.

ولم يخل ما ذكره عن الشافعي وأتباعه من انتقاد وردود مبثوثة في المطولات.

ولهذا قال في «الأم» (٣/ ٧٥): «أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرًا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه باعه حلالًا، وقد يمكن أن لا يجعله خمرًا أبدًا». وذلك لأن النهي فيه لغيره، لا لعينه ولا لوصف لازم، فقال بهما طردًا للقاعدة.

قال العلائي «تحقيق المراد» (ص١٠٦ ـ ١١٠): «والذي وجدت في مواضع عديدة نص الشَّافِعِي على أنه يدل على الْفساد».

وذكر أمثلة كثيرة لذلك، ثم قال: «هذا معنى كلامه، وكل هذا صريح في أن النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم \_ يدل على فساده، ويمكن أن يؤخذ من استناده في المنع إلى أصل التحريم في الأموال والفروج: أن =

الفساد لم يأت من مطلق النهي بمجرده، بل من الأصل المشار إليه؛ فيكون هذا هو الموضع الذي أخذ منه القول بذلك، ولكنه ليس بظاهر الكلام، بل الظاهر من تصرفات الشافعي وجمهور أصحابه ـ رحمة الله عليهم ـ أن النهي على الوجه المشار إليه ـ يدل على الفساد، وأن دلالته على ذلك من جهة الشرع لا من جهة اللغة، وأن ما نهي عنه لغيره المجاور له ـ لا يقتضى النهي فسادَه، وهذا هو المختار، وبالله التوفيق».

ومن الْأَصْحَابِ من حكى عَن الإمام الشافعي قولًا بخلاف ذلك، وهذا اختيار أبي بكر القفال الشاشي، وبعضهم جعل ذلك مستنبطًا من أثناء كلام له استلوح منه أنه لا يدل على الْفساد. قال صلاح الدين العلائي (ص٧٩، ١٠٦): «وَأَصحاب الشافعي يحكون عنه القولين، فَمنهم من نقل عنه ذهابه إلى أن النَّهي يدل على الفساد، ومنهم من استلوح من كلام وقع له مصيره إلى أنه لا يدل على الفساد».

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (٣/ ٣٨٥) \_ بعد أن نقل القول بأنه لا يقتضي الفساد: «قال الشيخ أبو إسحاق: وللشَّافعيِّ كلام يدلُّ عليه، ولهذا قال المازريُّ: أصحاب الشَّافعيِّ يحكون عنه القولين». والمقصود باختلاف النقل عن الإمام هنا فيما نُهي عنه لغيره، كما \_ في «تحقيق المراد» (ص٩٤) للعلائي.

قال العلائي (ص٨٧): «وذكر أن الشَّافعي رَبِيُّ قال: إن النَّهي عن الشَّيء لوصفه يضاد وجوب أصله».

قال ابن الحاجب: أراد الشَّافعيُّ أَنَّهُ يضادُّ وجوب الأصل ظاهرًا لا قطعًا؛ لأَنَّه لو لم يقيَّد بذلك لورد على الشَّافعيِّ نهي الكراهة.

على أن ابن بَرهان فِي «الوجيز» فرق بين العبادات والمعاملات، فالنهي يقتضي الفساد مطلقًا في الأول، وعلى التفصيل في الثاني. ونسب ذلك للإمام الشافعي كِلِللهُ.

فتحصل ثلاث طرق في حكاية مذهب الشافعي، وهل دلالته بطريق الوضع، أو الشرع، أو من حيث المعنى؟ خلاف. وهذا في مطلق النهي المجرد عن قرينة الصحة أو البطلان.

انظر: «العدة» (٢/ ٤٣٢ وما بعدها)، و«اللمع» (ص٥٥ وما بعدها)، =





قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا: لَمْ تُجْزِئُ (١) عَنْهُ.

هُمْ ﴿٨٧٧ ﴾؛ وَاحْتَمَلَ أَن يَكُونَ أَرَادَ بِهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلُواتِ (٢) دُونَ مُض.

الصَّلَاةَ تَتَفَرَّقُ (٣) بِوَجْهَينِ: ﴿ ١٩٨٨ إِلَمْ فَوَجَدُنَا الصَّلَاةَ تَتَفَرَّقُ (٣) بِوَجْهَينِ:

أَحَدُهمَا: مَا وَجَبَ مِنْهَا: فَلَمْ يَكُنْ لِمُسْلِمٍ تَرْكُهُ فِي وَقْتِهِ، وَلَو تَرَكُهُ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ (٤٠).

وَالآخرُ: مَا تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ ﷺ بالتَّنفُّلِ فِيهِ<sup>(٥)</sup>، وَقَدْ كَانَ للمُتَنفلِ تَركُهُ؛ فَلا (٦) قَضاءَ لَهُ (٧) عَلَيْهِ.

٥﴿ ٨٧٩ ﴾ وَوَجَدْنَا (٨) الوَاجِبَ (٩) مِنْهَا يُفَارِقُ التَّطَوُّع فِي السَّفرِ

<sup>=</sup> و«قواطع الأدلة» (١/ ١٤٠)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ١٨٧)، و«الإبهاج» (٢/ ٦٨)، و«نهاية السول» (ص ١٧٨ وما بعدها)، و«بيان المختصر» (٢/ ٨٨ وما بعدها)، وكتاب «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد»، و«البحر المحيط» (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۱) في (م)، و «تحقيق المراد»: «تجز»، وقد رسمت في النسخ كافة: «تجزي» بالياء، فالوجه المثبت: هو الأسلم الموافق للعربية، وقد يقال: إنها بلا همز، فتخرج الياء على الإشباع أو على لغة من يثبت الياء في المجزوم بـ «لم»، وما أثبتناه الراجح عندنا.

<sup>(</sup>٢) رسمت في (ر): «الصلوة» على الرسم القديم، ثم أصلحت كالمثبت. قال الشيخ شاكر: «ولا داعي لهذا؛ لأن «الصلاة» هنا المراد بها الجنس، ولذلك قال بعد: «فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين» فهذا الجنس أيضًا». انتهى.

<sup>(</sup>٣) في (ش)، (ب): «تفترق»، والمعنى متقارب.

<sup>(</sup>٤) رسمت في (ر): «قضاه» بتخفيف الهمزة.

<sup>(</sup>٥) قبلها في (ش): «به». وضرب عليها.

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (م): «بلا»، والباء واضحة فيهما.

<sup>(</sup>٧) ليس في (م). (ش): «فوجدنا».

<sup>(</sup>٩) زاد في (ر): «عليه». وليس في سائر النسخ.



إِذَا كَانَ المَرءُ رَاكِبًا، فَيُصلِّي المَكْتُوبةَ بِالأَرْضِ، لَا يُجْزئُهُ غَيْرُهَا، والنَّافِلةَ رَاكِبًا مُتَوجِّهًا حَيْثُ شَاءَ (١).

٥٠ ١٨٠ ﴾ ويتفَرَّقَانِ (٢) فِي الحَضَرِ والسَّفَرِ، وَلَا (٣) يَكُونُ لِمَنْ أَطَاقَ القِيَامَ أَنْ يُصَلِّيَ واجِبًا مِنَ الصَّلاةِ قَاعِدًا، وَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ (٤) فِي النَّافلَة.

هِ ٨٨١ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِلَّهُمَا (٥٠): فلَمَّا احْتملَ [٢٢/ب] المَعْنَيينِ: وَجَبَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَا (٦) يَحْملُوهَا عَلَى خَاصٍّ دُونَ عَامِّ إلا بدِلَالَةٍ مِن سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَالَةٍ، أو إِجْمَاعِ عُلمَاءِ المُسْلِمِينَ (٧)،

<sup>(</sup>۱) في (د): «توجه».

في (ب): «ويفترقان». وفي (ر): «ومفرقان»، وصحّحت كالمثبت، لكن **(Y)** اعتمدها الشيخ شاكر فقال: «... وهو صحيح واضح؛ يعنى: وهما مفرقان في الحضر والسفر، ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام، بخلاف النفل». انتهى. قلنا: ولا حاجة للتأويل.

<sup>(</sup>٤) ليس في (د). في (ب): «لا» بدون الواو. (٣)

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب). ليس في (ر). (0)

هذا هو إجماع الخاصة \_ (الظني) \_ وهم العلماء، وهو أحد نوعى الإجماع (V) عند الشافعي والجمهور، وقد بيّنا الفرق بينه وبين الإجماع إجماع العامة (القطعى = المعلوم من الدين بالضرورة) في غير هذا الموطن، قال في «الأم» (٧/ ٢٩٣، ٢٤٩) من (جماع العلم) عن إجماع الخاصة: «... ومَن أهل العلم الذي إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟ قال: هم من نصَبَه أهل بلد من البلدان فقيهًا: رضوا قوله وقبلوا حكمه.

قلت: فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجةً، أرأيتَ إن كانوا عشرة فغاب واحد، أو حضر ولم يتكلم - أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة؟ قال: فإن قلت: لا؟ قلت: أفرأيت إن مات أحدهم، أو غلب على عقله \_ أيكون للتسعة أن يقولوا؟ قال: فإن قلت: نعم؟ وكذا لو مات =





= خمسة أو تسعة للواحد أن يقول؟ قال: فإن قلت: لا؟ قلت: فأي شيء قلت فيه كان متناقضًا؟

قال: فدع هذا، قلت: فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله، وتضعه الموضع الذي وصفت، أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم، أم خارجون منهم؟ قلت: فإن شئت فقله قال فقد قلته».انتهى المقصود.

ففي هذا النص قرّر الشافعي عدة أمور: أنه يلزم لصحة الإجماع اتفاق جميع العلماء من أهل الإجماع إلا إذا غاب بالموت أو الجنون \_ أن الإجماع ينعقد بقول الواحد إذا لم يوجد مجتهد غيره \_ أن أهل الكلام يعتد بخلافهم في الإجماع، دلّ عليه قوله: «قلت: فإن شئت فقله قال فقد قلته»، والله أعلم.

وقد ناقش الشافعي بعد ذلك من يعتبر إجماع الأكثر حجة، (والمقصود هنا إجماع الخاصة) يقول في «الأم - جماع العلم» (٢٤٩/٧): «قال (يعني المناظر): لا أنظر إلى قليل من المفتين، وأنظر إلى الأكثر. قلت: أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم: أهم إن كانوا أقل من نصف الناس، أو ثلثهم أو ربعهم؟ قال: ما أستطيع أن أحدهم، ولكن الأكثر. قلت: أفعشرة أكثر من تسعة؟ قال: ها أستطيع أن أحدهم، ولكن الأكثر. قلت: قال: ما أقدر أن تسعة؟ قال: هؤلاء متقاربون. قلت: فحدهم بما شئت. قال: ما أقدر أن أحدهم. قلتُ: فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقًا غير محدود، فإذا أخذت بقول اختلف فيه، قلت: عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلتَ: هؤلاء الأقل! أفترضي من غيرك بمثل هذا الجواب رأيت حين صرتَ إلى أن دخلت فيما عبت من التفرق؛ أرأيتَ لو كان الفقهاء كلهم عشرة؛ فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر، فقال ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة، أليس قد شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ؟ قال: فإن قلتُ: بلى؟

قلتُ: فقال الأربعة في قول غيره، فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة؟ قال: فآخذ بقول الستة. قلت: فتدع قول المصيبين بالاثنين، وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين، وقد أمكن عليهم مرةً، وأنت تنكر قول ما أمكن فيه الخطأ؛ فهذا قول متناقض».



## الَّذِينَ لا يُمْكِنُ (١) أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى خِلَافِ سُنَّةٍ لَهُ (٢) عَيَّا اللَّهِ (٣).

وقد اختلف العلماء في حجية إجماع الأكثر، فقال الآمدي في «الإحكام» (١/ ٢٣٥): «اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد، وذهب محمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى انعقاده.

وذهب قوم: إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالإجماع دونه، وإلا کان معتدًّا به.

وقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف \_ كان خلافه معتدًّا به: كخلاف ابن عباس في مسألة العول، وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك، كخلاف ابن عباس في المتعة، والمنع من تحريم ربا الفضل ـ لم يكن خلافه معتدًا به.

ومنهم من قال: إن قول الأكثر يكون حجة وليس بإجماع. ومنهم من قال: إن اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه، والمختار: مذهب الأكثرين».

وذكر في «البحر المحيط» (٦/ ٤٣٠ ـ ٤٣٣) عشرة أقوال، ثم أضاف مذهبين آخرين على العشرة فقال: «ويجيء مذهب آخر من المسألة الآتية: التفصيل بين أن يكون المخالف تابعيًا والمجمعون صحابة وبين غيرهم، وآخر مفصل بين أن ينشأ معهم ويخالفهم، أو ينشأ بعدهم».

انظر: «الفصول» (٣/ ٣١٥)، و«الإبهاج» (٢/ ٣٨٧)، و«التقرير والتحبير» (٣/ ٩٣)، و «تيسير التحرير» (٣/ ٢٣٦)، و «إرشاد الفحول» (١/ ٢٣٤).

- المراد هنا: الإمكان الشرعي لا العقلي، وبينهما عموم وخصوص مطلق،
  - فى (ب): «رسول الله». **(Y)**
- هذه صريحٌ في جواز تخصيص السُّنَّة بالإجماع، وقد قال الإمام الشافعي (٣) أيضًا في «الأم» (٢٦/٧): «فبين \_ والله أعلم \_ في كتاب الله ﷺ أن كل زوج يلاعن زوجته؛ لأن الله ﷺ ذكر الزوجين مطلقين لم يخص أحدًا من الأزواج دون غيره، ولم تدل سُنَّة، ولا أثر، ولا إجماع من أهل العلم \_ على أن ما أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض»؛ أي: أنها لم تخصص بسُنَّة ولا أثر ولا إجماع.

وقال في «اختلاف الحديث» (٨/٦٤٦): «فلا يجوز أن يدل على أن قول =





هُ ﴿ ٨٨٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الْعَامِّ حَتَّى تَأْتِي حَدِيثِ) (٢) رَسُولِ اللهِ عَلَى الطَّاهِرِ مِنَ الْعَامِّ حتَّى تَأْتِي حَدِيثِ) (١) رَسُولِ اللهِ عَلَى الطَّاهِرِ مِنَ الْعَامِّ حتَّى تَأْتِي (الدِّلالَةُ عَنْهُ لَهُ كَمَا وَصَفْتُ) (٤) ، أو بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ: [أنَّه على (الدِّلالَةُ عَنْهُ لَهُ وَضَفْتُ) دُونَ عَامٍّ ، فَيَجْعَلُونهُ بِمَا (٦) جَاءَتْ بَاطِنٍ (٥) دُونَ ظَاهِرٍ ، وَخَاصِّ دُونَ عَامٍّ ، فَيَجْعَلُونهُ بِمَا (٦) جَاءَتْ عَلَيْهِ (٧) الدِّلالَةُ عَنهُ (٨) ، ويطيعُونهُ فِي الأمرينِ معًا (٩) .

- (۱) في (ر)، (م): «قال».
- (۲) في (ب): «وحديث». وله وجه ، وتكون العبارة: «وهكذا غير هذا (أي: لا يحملوها على مقيد دون مطلق، أو مؤول دون ظاهر...إلخ). ثم استأنف فقال: «وحديث رسول الله....». ومهما أمكن حمل ما في النسخ على وجه لا نبادر بالتخطئة، والله الهادي.
  - (٣) في (م): «فهو»، وكلاهما صحيح لغة.
    - (٤) في (م): «دلالة عنه كما وصفنا».
- (٥) في (ز): «على أنه باطن». وكانت في (ر) كالمثبت من سائر النسخ، لكن صححت \_ كما في (ز). والمعنى متقارب.
- (٦) بالباء الموحدة في جميع النسخ، لكن أصلحت في (ر) لتكون «لما»، وله معنى صحيح أيضًا.
  - (٧) ليس في (ب).
- (٨) في (ز)، (ر) «عليه»، وضرب عليها في (ر)، وكتب كالمثبت. ولها توجيهٌ: أن تكون كلمة «عليه» الأولى متعلقة بـ «جاءت»، والثانية متعلقة بـ «الدلالة».
  - (٩) في (ر): «جميعًا»، وكالاهما مستعمل فصيح.

<sup>=</sup> النبي خرج عامًّا أراد به خاصًّا إلا بدلالة عن رسول الله، أو إجماع من أهل العلم».

وقد سبق بيان جواز تخصيص الكتاب والسُّنَّة المتواترة بالإجماع عند قول الشافعي في «الرسالة» فقرة (٦٢٨): «قال: وذَكَرَ اللهُ مَنْ حَرَّمَ [يعني في سورة النساء: ٢٤]، ثم قال: فقال رسولُ الله: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، فلمْ أَعْلَمْ مُخالِفًا في اتِّباعِه».



هِ ٨٨٣ ﴾ (قَالَ الشَّافِعِيُّ)(١): أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ، وعن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأعرَج يحدثُونَهُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْ**رَكَ** (رَكْعَةً [مِنَ الصُّبْح)(٣) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ: فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ (رَكَعْةً مِنَ العَصْرِ)(٤) قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ: فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ»(ه).

هِ ١٨٨ عِلْ أَن الشَّافِعِيُّ وَإِلَيْهُ: فَالعِلْمُ (٦) يُحِيطُ أَن المُصلِّي المُصلِّي (رَكْعَةً] (٧) مِنَ الصُّبح) (٨) قَبلَ طلُوعِ الشَّمْسِ، والمُصلِّي رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ، قَدْ(٩) صَلَّيَا معًا فِي وَقْتَين : يَجْمَعَانِ تَحْرِيمَ وَقْتَينِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا (١٠) صَلَّيَا بَعْدَ الصُّبح وَالعَصْرِ، وَمَع بُزُوغ الشَّمْس وَمَغِيبِهَا (١١)، وَهَذِهِ (١٢) أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ مَنْهِيٌّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، (م).

في «المُوطأ» (٥ رواية يحيي)، (٤ رِوَاية سويد)، (٥ رواية أبي مصعب)، (١٦٩ رواية ابن قاسم).

وَأَخرِجِهِ البِخَارِيُّ (٥١٩)، ومسلم (٢٠٨)، من طريق مالك بهِ.

ما بين القوسين في (د): «من الصبح ركعة». (٣)

ما بين القوسين في (د): «من العصر ركعة». (٤)

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٢)، وفي «المعرفة» (١٩١/٢)، من (0) طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهو في «الأمِّ» (٢/ ١٦١)، وفي «المسند» (١٤٩).

في (م): «والعلم». (7)

ما بين المعكوفين ساقط من (ب)، وهو انتقال نظر واضح. **(**V)

ما بين القوسين في (د): «من الصبح ركعة».  $(\Lambda)$ 

من (د)، (م): «فقد». (۱۰) في (ش)، (ب): «لأنهما». (9)

<sup>(</sup>۱۲) في (د): «فهذه». (۱۱) في (د): «وغروبها».





المُصَلِّينَ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ مُدْرِكِينَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ، اسْتَدْلَلَنَا اللهِ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ [30] اللهِ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ [عَنِ الطَّوْقَاتِ مُدْرِكِينَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ، اسْتَدْلَلَنَا عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ [عَنِ الصَّلَاةِ] (٣) فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ عَن (٤) النَّوَافلِ الَّتِي الا تَلْنَ مُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَن يُجْعَلَ المَرْءُ مُدْرِكًا لِصَلَاةٍ فِي وَقْتٍ نَهِيَ قَيهِ عَن الصَّلَاةِ .

﴾ ٢٨٨٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٥): أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٦)، عَنِ ابْنِ

قال حافظ المغرب ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٣٨٦): «هكذا روى هذا الحديث عن مالك مرسلًا \_ جماعة رواة «الموطأ» عنه لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك رواه سفيان بن عيينة ومعمر \_ في رواية عبد الرزاق عنه (عن الزهري) مرسلًا، كما رواه مالك، وقد وصله أبان العطار، عن معمر. ووصله الأوزاعي أيضًا، ويونس عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة، وعبد الرزاق أثبت في معمر من أبان العطار، وقد وصله محمد بن إسحاق عن الزهري».

قال الحافظ البيهقيُّ: «قد رواه يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ حين قفل من غزوة خيبر، فذكر حديث التَّعريس، وفي آخره: فلمَّا قضى الصَّلاة قال: من نسي صلاةً، فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَّ الله قال: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِلْاِحْرِيَ ﴾ [طه: ١٤] قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك».

<sup>(</sup>۱) من (ز)، (د)، (م).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «لما» بدون الفاء \_ كأنه استئناف \_ ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كالمثت.

<sup>(</sup>٣) ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «على»، وصححت كالمثبت. ولها توجيهٌ: يعني: أن النهي منصب على النوافل فقط. وهذا معنى صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (ش)، (ب): «أخبرنا الشَّافِعِيُّ»، وليس في (ر)، (م).

<sup>(</sup>٦) في «المُوطأ» (٢٥ رواية يحيى)، (١٤ رِوَاية سويد)، (٢٩ رواية أبي مصعب).



| اللهُ | ٤/ز] | ی [٦ | ۔ صَلَّ | َ اللهِ . | رَسُولَ | ، أنَّ             | ئسيَّبِ | نِ المُ | ر <sup>(۱)</sup> بْ | نِ سَعِيا  | ب، عَ              | شِهَا،   |
|-------|------|------|---------|-----------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|------------|--------------------|----------|
|       |      |      |         |           |         |                    |         |         |                     | _ قَالَ:   |                    |          |
|       |      |      |         |           |         | . [ <sup>(٤)</sup> | ئےری کھ | ةً لِذِ | ٱلصَّلَوْدَ         | ﴿ وَأَقِمِ | ا <sup>(۳)</sup> [ | يَقُو لُ |

= وقالَ ابن رجب في «فتحِ البارِي» (٣/ ٣٢٩): «وَصحَّح أبو زرعة ومسلم وصله، وصحَّح التِّرمذيُّ والدارقطنيُّ إرساله».

(١) من (د).

(٢) فِي (ز): «الصلاة»، وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت..

(٣) ما بين المعكوفين في (م): «قال الله». وهي روايةٌ صحيحة للحديث أيضًا، فلم يبعد. ينظر: «الأحكام الصغرى» لعبد الحق الإشبيلي (١/١٦٧ \_ ١٦٧)، و«جامع الأصول» (٥/ ١٨٩ \_ ١٩٣).

(3) قال يونس بن يزيد: «كان ابن شهاب يقرؤها: للذكرى». (مسلم ٦٨٠)، وكان همام أحيانًا يسمع قتادة يقرأها كذلك؛ يعني: بلامين وتشديد الذال.. وعزاها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص٩٠) لابن مسعود، وكذا ابن الجوزي فِي «زاد المسير» (٣/ ١٥٤)، وزاد عزوها لأبي بن كعب. ونسبها ابن العربي في «أحكام القرآن» (٣/ ٢٥٥) لابن عباس والسُّلمي، وابن حيان في «البحر المحيط» (٧/ ٣١٨) للنخعي وأبي رجاء. ولا خلاف في أن الذكر مصدر مضاف إلى الضمير، ويحتمل أن يكون مضافًا إلى الفاعل، ويحتمل أن يكون مضافًا إلى ضمير المفعول. وقاله القاضي ابن العربي.

وأجيب: بأن استدلاله \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ بقوله ﷺ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِلْجَرِى ﴾ [طَهَ: ١٤]: إِمَّا «قياسٌ» لنفسه على موسى فِي إقامة الصَّلاة لذكر الله عَلَى؛ أي: عند ذكره، «أو تأكيد» من النَّبِيِّ ﷺ لدليله على قضاء =





[طه: ۱٤])(۱).

هُ ﴿ ٨٨٧ ﴾ أَنَسُ [بُنُ الشَّافِعِيُّ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِاً (٢) مِثْل مَعْنَى مَالِكِ] (١) ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (٢) ، [عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِاً (٧) مِثْل مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ المُسَيَّبِ، [٤٤/ر] وَزَادَ أَحدُهُمَا (٨): «أَوْ نَامَ عَنْهَا» (٩).

- (۲) ليس في (ر). (۳) في (د)، (م): «وحديث».
  - (٤) ليس في (د).
  - (٥) أخرجه البُخَارِيُّ (٥٩٧)، وَمُسْلِمٌ (٣/ ١٩٣٠).
- (٦) في (د)، (ش): «الحصين»، وضرب في (ش) على «أل». وكلاهما صحيح مستعمل، و«أل» فيه للمح الأصل كالعباس ونظائره.
- (۷) ليس في (د)، (ب). قال الترمذي، بعد حديث أبي قتادة (۱۷۷): «وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال: ذي مخمر، وهو ابن أخي النجاشي». وانظر تخريجها في «نزهة الألباب» (۲/ ٤٦١ ـ ٧٦٤).
- (٨) كتب تحتها في (ش): «أنس». وينظر: «المعرفة» (٣/ ١٣٦)، و«السُّنن الصغير» (١٣٦/١)، و«الكبرى» (٢/ ٣٠٩) للبيهقي.
- (٩) قال في «اختلاف الحديث» (٨/ ٦١٥) «الأم»: «أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي على قال: كان رسول الله في سفر فعرس فقال: «ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة؛ لا نرقد عن الصلاة؟» فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر، قال: فلم يفزعوا إلا بحرِّ الشمس في وجوههم، فقال رسول الله: «يا بلال»، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسى الذي أخذ =

الصَّلاة بالآية المذكورة خطابًا لموسى الله ، أو أَنَّه الله علم عموم الآية له
 لا أَنَّه حكم بشرع موسى الله . ينظر: «شرح مختصر الروضة» (٣/١٧١)،
 (٣/٣١)، و«شرح الكوكب» (٤/٧١٤)، و«إرشاد الفحول» (٢/١٨٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (۳/ ٤٢٠)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «الأمِّ» (۱/ ١٦٤)، وفي «المسند» (۱٥١)، وفي «اختلَافِ الحَدِيثِ» (ص٠٨).



هِ ٨٨٨ ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُ: فَقَالَ (رَسُولُ اللهِ)(١) عَلَيْهُ: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَجَعَلَ ذَلِكَ وَقْتًا لَهَا، وَأَخْبَرَ بِهِ (٢) عَنِ اللهِ عَظْ وَلَمْ يَسْتَثْنِ (٣) وَقْتًا مِنَ الأَوْقَاتِ يَدَعُهَا فِيهِ بَعْد ذِكْرِهَا.

هِ ٨٨٩ إِذَا الشَّافِعِيُّ ] (١٤): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (٥) [بْنُ عُيينَةَ ] (٦)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِالمَكِّيِّ (٧)، عَنْ عَبْدِ (٨) اللهِ بْن بَابَاهَ (٩)، عَنْ جُبَير بْن مُطْعِم: أَنَّ النَّبِيَّ (١٠) عَلَيْ قَالَ: «[يَا بَنِي عَبْدِ مِنَافٍ](١١)، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أُمْرِ النَّاسِ شَيْئًا؛ فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى، أَيَّ

بنفسك، قال: فتوضأ رسول الله، ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم اقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم صلى الفجر.

قال الشافعي: وهذا يروى عن النبي متصلًا من حديث أنس وعمران بن حصين عن النبي، ويزيد أحدهما عن النبي: «من نسي الصلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها»، ويزيد الآخر: أي: حين ما كانت».

قال السراج البلقيني في (حاشية «الأم»): «ولفظة: (أي: حين ما كانت) لم أقف عليها».

<sup>(</sup>٢) في (د): «بذلك». في (ش): «النبي». (1)

في (ر)، (ز): «يستثني»، بإثبات حرف العلة بعد الجازم وسبق لها نظائر. (٣)

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر). من (ش)، (ب). (٤)

<sup>(7)</sup> ليس في (ب).

من (ز)، وهو مدلس لكن صرّح بالسماع عند ابن خزيمة (٢٧٤٧). وفي (V)(م): «عن جابر»، ووضع عليها أنها من نسخة، ستأتى في التخريج. لكن ـ هي هنا \_ مقحمة في سياق الإسناد، وحذفها أصحّ.

<sup>(</sup>A) في (د): «عبيد».

هو: عبد الله ابن باباهُ، وَيُقَالُ: بْنُ بَابِيه؛ بباء موحَّدة ثمَّ ألف ثمَّ موحَّدة (9) أخرى مفتوحة، ثمَّ مثنَّاة تحت، ويقال: ابن بابي؛ بكسر الباء الثانية. ينظر: «التمهيد» (١١/ ١٦٧)، و«الاستذكار» (٢/ ٢١٧)، و«النووي على مسلم» (٥/ ١٩٦).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (م). (۱۰) في (ش)، (م): «رسول الله».





## سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ $^{(1)}$ .

(۱) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (۲/ ٤٦٠)، وَفي «المعرفة» (۳/ ٤٣٢)، والبَغويُّ في «شرح السُّنَّةِ» (۷۸۰)، من طريق المصنف بسنده سواء. وهُو في «الأمِّ» (١٦٥/)، وفي «المسند» (١٦٢)، وفي «اختلاف الجديث»

وهُو في «الْأُمِّ» (اللهُمِّ» (اللهُمِّ» (المسند» (١٦٢)، وفي «اختلافِ الحَديثِ» (ص.١١٧).

قال البيهقيُّ: «هذا إسناد موصول، وقد أكده الشَّافعيُّ برواية عطاء، وإن كانت مرسلة».

وفي «علَل الدارقطني» (٣٣٢٦): وَسئل عن حديث عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم: أن النبي على الله قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، أو صلى أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال: يرويه عبد الله بن أبى نجيح، وأبو الزبير المكى، عن عبد الله بن باباه.

واختلف عن أبي الزبير؛ فرواه ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم.

وخالفه أبو العطوف الجراح بن المنهال، رواه عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبيه وخالفه ثمامة بن عبيدة.

رواه عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وخالفه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، رواه عن أبي الزُّبير، عن عبد الرَّحمٰن بن سابط، عمن حدثه، عن النبي ﷺ.

وخالفهم أبو بكر بن عمير بن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله بن عمر؛ فرواه عن أبي الزبير، عن جابر، عن جبير بن مطعم.

واختلف عن أيوب؛ فرواه سفيان بن وكيع، عن عبد الوهَّاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عَنْ جابرٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ.

ورواه محمَّد بن المثنى، عن الثقفي، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عن النَّبِيِّ ﷺ، مرسلًا.

والصحيح من حديث أيوب: المرسل.

حَدَّثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن إسحاق، قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي الزبير، أظنه، عن جابر، عن النَّبِيِّ ﷺ.



هِ ٨٩٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ](١): أَخْبَرَنَا(٢) عَبْدُ الْمَجِيدِ [بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَرْ"، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمِثْلِ (٤) مَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ: «يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ»(٥)، ثُمَّ سَاقَ الحَديثَ.

هِمْ ٨٩١ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَخْلُللهُ](٦): فَأَخْبَرَ جُبَيْرُ [بنُ مُطْعِم](٧)

وكذلك روي عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر.

من (ش)، (ب). (۲) في (ز): «وأخبرني». (1)

(٤) في (ر)، (م): «مثل». ليس في (ر). (٣)

أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (٣/ ٤٣٢)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. (0) وهو في «الأمِّ» (١/ ١٦٥)، وفي «المسند» (١٦٣)، وفي «اختلاف الحديث»

وسياقه في «الأم»: «أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي ﷺ مثله، أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، يا بنى هاشم، أو يا بنى عبد مناف».

وَقَالَ الحافظ البيهقيُّ: وروى الشافعي فِي «القديم»: ما أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه قال: أخبرنا على بن عمر الحافظ، قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش قال: حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال: قال أبو عبد الله الشافعي لَظَيَّلهُ: أخبرنا عبد الله بن المؤمل، عن حميد، مولى عفراء عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: قدم أبو ذر مكة، فأخذ بعضادتي الباب، فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني: فأنا جندب أبو ذر، سمعت رسول الله على يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة»؛ تابعه إبراهيم بن طهمان، عن حميد، مولى عفراء، وحديث مجاهد، عن أبي ذر مرسل، وهو مع مرسل عطاء يتأكد أحدهما بالآخر، مع ما تقدم من الحديث الموصول الذي أقام إسناده سفيان، وهو حافظٌ حجة، والذين خالفوه دونه في الحفظ والمعرفة».

> (٧) من (م). (٦) ليس في (ب)، وفي (ر): «قال».





عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ أَمَرَ بِإِبَاحَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ (١) فِي أَيِّ (٢) سَاعَةٍ مَا (٣) شَاءَ الطَّائِفُ وَالمُصَلِّى.

هُ ﴿ ٨٩٢ ﴾ ﴿ [وَهَذَا يُبِيِّنُ (٤)] (٥) أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ المَوَاقِيتِ التي نَهَى عَنْ الوجُوهِ، فَأَمَّا مَا نَهَى عَنْهَا (٦): عَنِ الصَّلَاةِ التي لَا (٧) تَلْزَمُ بَوَجْهٍ مِنَ الوجُوهِ، فَأَمَّا مَا لَزِمَ: فَلَمْ يَنهَ عَنْهُ، بَلِ أَبَاحَهُ ﷺ.

﴾ ٨٩٣ ﴾ وصَلَّى المُسْلِمُونَ عَلَى جَنَائزِهِمْ عَامَّةً بَعْدَ العَصْرِ وَالصُّبْحِ (^)؛ لأَنَّهَا لَازِمةٌ (٩).

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (ز): «والصلاة له». (۲) في (م)، (ب): «أية».

<sup>(</sup>٣) ليس في (م)، وفي (د): «كانت ما».

<sup>(</sup>٤) في (د)، (ش): «بين»، وشدد الياء في (ش)، ثم كتب في الحاشية كالمثبت، وفوقها «صح».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فدل». (٦) ليس في (د).

 <sup>(</sup>۷) في (د): «لم».
 (۸) في (د): «بعد الصبح والعصر».

<sup>(</sup>٩) أي: أنّ عملَ المسلمين دليلٌ على جواز صلاة الجنازة في أوقات الكراهة، وهو إضافة إلى ما سبق ذكره من السُّنَة، وقد بيّن الشافعي مسألة صلاة النوافل في أوقات الكراهة مفصلة بأدلتها في «الأم» (١٧٤/) فقال: «وليس بعد هذا اختلاف في الحديث، بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض \_ فجماع نهي رسول الله والله أعلم \_ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعدما تبدو حتى تبرز عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها، وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه، أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها وإن لم تكن فرضًا، أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها، وإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله من المجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر.

قال الشافعي: فإن قال قائل: فأين الدلالة عن رسول الله عليه قيل في قوله: =



## هِ ٢٩٤ هِ إِقَالَ الشَّافِعِيُّ ضَافِيًّا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٢): وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٢)

«من نسى صلاة، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»؛ فإن الله على يقول: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكَرِيَّ ﴾ [طه: ١٤]، وأمره: أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أيَّ ساعة شاء، وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر».

وقد نقل الإجماع على جواز صلاة الجنازة في وقت الكراهة جمع من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، ومنهم:

ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٣١)، والنووي في «المجموع» (١٧٢/٤). وقيل: خالف في صلاة الجنازة في أوقات الكراهة الظاهرية ابتداءً.

قلنا نصّ ابن حزم في «المحلي» (٤٨/٢) قال: «وتكره الصلاة على الجنائز في هذه الأوقات؛ فإن صلى عليها فيهن أجزأ ذلك؟ وثلاثة أوقات يصلى فيهن الفروض كلها، وعلى الجنازة؛ ويسجد سجود التلاوة، ولا يصلى فيها التطوع، ولا الركعتان إثر الطواف، ولا الصلاة المنذورة؛ وهي: إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلي الصبح؛ إلا ركعتي الفجر فقط.

وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب، إلا أنه كره الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس، وكذلك سجود التلاوة؛ وبعد تمام غروبها حتى يصلى المغرب». انتهى.

والحنفية يفصلون في هذه المسألة فيكرهونها إذا وجبت في وقت مباح، ثم أُخرت إلى وقت الكراهة. ينظر: «حاشية ابن عابدين» (١/٣٧٣).

وقد ادَّعي الترمذي \_ فِي «سننه» (۲۷۸/۲) \_ عقب حديث (٤١٩) \_ الإجماع على عدم جواز صلاة شيء بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: «وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْم: كَرِهُوا أَنْ يصلِّي الرَّجل بعد طلوع الفجر إِلَّا ركعتى الفجر».

وتعقبه في «البدر المنير» (٣/ ٢٩٠) فقال: «وأما دعواه الإجماع \_ على كراهية الصَّلاة بعد طلوع الفجر غير ركعتى الفجر \_ فغريب؛ فالخلاف فيه مشهور \_ حكاه ابن المنذر وَغيره».

وينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٤٨٣)، و«نيل الأوطار» (٣/ ١٠٩)، و«عون المعبود» (٤/ ١١١).

- (۱) ليس في (ر).
- في (ب): «الناس». يعني شيخه مالكًا، فقد رواه في «الموطأ» (١١٧): =





إِلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ صَلَّى اللهِ طَافَ بَعْدَ الصُّبِحِ، ثمَّ نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ (١) الشَّمْسَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فأنَاخَ الشَّمْسُ، فأنَاخَ

"عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف، أن عبد الرحمٰن بن عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت ـ مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر ـ فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين».

قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» (٧/ ٢٤٥): «قال الشافعي فِي «القديم»: وأخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف، أنّ عبد الرحمٰن بن عبد القاري، أخبره: أنه «طاف مع عمر بن الخطاب بالكعبة، فلما قضى طوافه نظر \_ فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين»».

وقال في «الكبرى» (٢/ ٢٥٠): «وهكذا رواه معمر وغيره، عن الزُّهريِّ. . . . . قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي كَلَللهُ في هذا الحديث: اتبع سفيان بن عيينة في قوله للزهري، عن عروة، عن عبد الرحمٰن المجرة، يريد لزوم الطريق.

قال عبد الرحمٰن بن محمد: وذلك أن مالكًا ويونس وغيرهما رووا الحديث، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمٰن القاري، عن عمر، فأراد الشافعي أنّ سفيان وهم، وأن الصحيح ما رواه مالك».

- (۱) رسمت في (ر): «يرى»، وفي (ب): «يرا»، بإثبات حرف العلة بعد الجازم، وسبق نظائره مرارًا.
- (٢) طَوى: بتثليث الطاء، والفتح أشهر، وهو واد معروف بمكة بين الثنيتين، وتسمى أحداهما: ثنية المدنيين، تشرف على مقبرة مكة، وثنية تهبط على جبل يسمى: الحصحاص، بحاء مهملة وصادين مهملين، ووقع فِي كتاب أبي زيد «ذو طواء» فأنكره ابن دريد وأصلحه، وقال: إنَّما الممدود «ذو طواء» الَّذي بطريق الطَّائف. فأما «طوى» المذكور فِي القرآن: فيضم وَيكسر لغتان، وهو مقصور أيضًا اسم واد، وهو عند الطور بسيناء.

ينظر: «مشكلات الموطأ» للبطليوسي (ص١٣٠)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٤٤٤)، و«مشارق الأنوار» لعياض (٢٧٦/١)، و«الأماكن» للحازمي (٣٦٩)، و«معجم البلدان» لياقوت (٤٥/٤).

فَصَلَّى: فنَهَى (١) عَن الصَّلَاةِ للطوَافِ بَعدَ العَصْرِ [وَبَعْدَ الصَّبحِ] (٢)، كَمَا نهَى (٣) عمَّا لَا يَلْزَمُ مِن الصَّلَاةِ.

هُ ٩٩٨ هِ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٤): فَإِذَا كَانَ لِعُمرَ أَن يُؤخِّرَ الصَّلاةَ للطَّوَافِ، فإنَّمَا تَرَكَهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَهُ، ولأَنَّهُ لَو أَرَادَ مَنزلًا بِذِي طوًى للطَّوَافِ، فإنَّمَا تَرَكَهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَهُ، ولأَنَّهُ لَو أَرَادَ مَنزلًا بِذِي طوًى لحَاجَةٍ (٥) كَانَ وَاسِعًا لَهُ (٦) ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ـ وَلَكِنْ (٧) سَمِعَ النَّهيَ لحَاجَةٍ مَن الصَّلاةِ، وَضَرَبَ (٨) المُنْكَدِرَ (٩) عَلَيْهَا بِالمَدِينَةِ بَعدَ العَصْرِ (١٠)، وَلَمْ يَسْمَعْ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه إِنَّمَا نَهَى (١١) عَنْهَا ـ للمَعْنَى اللَّذِي وَصَفنَا، فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا فعلَ.

هُمْ ١٩٨٨ ﴾﴿ وَيَجِبُ عَلَى مَن عَلِمَ الْمَعْنَى الَّذِي نَهَى عَنْهُ، والمَعْنَى

<sup>(</sup>۱) في (ز): «فيها». ورسمت في (ر): «فنها»، بالألف كعادته في مثل ذلك، والفاء والنون واضحتا النقط فيه. قال الشيخ شاكر: وهو الصواب الذي عليه معنى الكلام.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «والعصر». (٣) في (ب): «لا نهى»!

<sup>(</sup>٤) في (ر): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ش): «لحاجته». في (د): «لحاجة الإنسان».

<sup>(</sup>٦) ليس في (م).

<sup>(</sup>V) ز: «ولكنه»، وكانت في (ر) كالمثبت ثم ضرب عليها، وكتب كما في (ز).

<sup>(</sup>A) في (ب): «فضرب».

<sup>(</sup>٩) قال الشيخ شاكر \_ هو: «المنكدر بن عبد الله بن الهُدير \_ بالتصغير \_ بن عبد الله بن الهُدير \_ بالتصغير \_ بن عبد العزى، من بني تيم بن مرة، له ترجمة في «طبقات ابن سعد» (٥/١٧ \_ ...)».

<sup>(</sup>۱۰) في «موطأ مالك» (٥٠) عن ابن شهاب، عن السَّائب بن يزيد: أَنَّه «رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ في الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ». وينظر: «التمهيد» (٢٢/١٣).

<sup>(</sup>١١) رسمت في (ر) هنا، وفي الموضع التالي: «نها».





الَّذِي أُبِيحَتْ (١) فِيهِ: أَنَّ إِبَاحَتَهَا (٢) بِالمَعْنَى الَّذِي أَبَاحَهَا فِيهِ (٣) خِلَافُ الْمَعْنَى الَّذِي أَبَاحَهَا فِيهِ (٣) خِلَافُ المَعْنَى الَّذِي نَهَى فِيهِ عَنْهَا، كَمَا وَصَفتُ ممَّا (١) رَوَى (عَلَيٌّ وَاللَّهُ (٥) عَنْ إِمسَاكِ لَحُومِ الضَّحايا (٦) بَعدَ ثَلاثٍ، إِذْ سَمَعَ النَّهِي، وَلَمْ يَسْمَعْ سَبَبَ النَّهِي (٧).

﴿ ٨٩٧ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (^): فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ - كَمَا صَنَعَ عُمَرُ (٩) [بْنُ الخَطَّاب] (١٠)؟

﴾ ٨٩٨ ﴾ [قُلْنَا: فالجَوَابُ (١١) فِيهِ (١٢) كَالجَوَابِ فِي غَيْرِهِ] (١٣).

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ش): «أبيحت له».

<sup>(</sup>٢) قال شاكر: «يعني: أن يعلم أن إباحتها...إلخ. فحذف للعلم بالمحذوف».

<sup>(</sup>٣) ليس في (م). وفي (ش): «له». (٤) في (ش)، (د): «كما».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الأضاحي». وكلاهما جمع صحيح. قال الأصمعي: في الأضحية أربع لغات، يقال: أضحية وإضحية وجمعها: أضاحي، وضحية وجمعها ضحايا، وأضحاة وجمعها أضحى، كما يقال: أرطاة وأرطي. ينظر: "إصلاح المنطق» لابن السكيت (١٣٠)، و«جمهرة اللغة» (٢/ ١٠٥٠).

<sup>(</sup>۷) وقد سبق بيانه وتخريجه، الفقرات (٦٥٨ ـ ٦٧٣). قلنا: ولهذا أشباه كثيرة سردها الإمام الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٥ ـ ١٧٦).

<sup>(</sup>A) ليس في (م)، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>۱۰) من (ز). «والجواب».

<sup>(</sup>۱۲) في (د): «عنه».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعكوفين في (م): «قلنا: خولف فيها كما خولف في غيره». ولعل =

﴾ ٩٩٩ ٢ أُ(١): فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ (٢): فَهَلْ مِن أَحَدٍ صَنَعَ خِلَاف مَا صَنَعَا (٣)؟

هُ ٩٠٠ ﴾ إلا قِيلَ: نَعَمِ ابنُ عُمَرَ، وابنُ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةُ، والحَسَنُ، والحُسَينُ وَغَيْرهُمْ، وَقَد سَمِعَ ابنُ عَمَرَ النَّهْيَ مِنَ النَّبِيِّ عَيَلِيْلَةٍ.

﴾ 4.1 ﴾ الْأُنَّا: أَخْبَرَنَا (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) (٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ ابْنَ عُمَرَ - طَافَ بَعْدَ الصَّبْحِ، وَصَلَّى (٢) وَصَلَّى (٢) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٧).

﴾ ﴿ ٩٠٢ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا] (^ سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ (٩)،

هذا اختلاف نسخ. ومع ذلك فالمثبت أوفق بالسياق.

مكتوب بين السطرين هنا في (ر): «قال». (1)

ليس في (ب). (٢) (۳) في (م): «صنعها».

> هنا في (ش)، (ب): «قال الشافعي». (٤)

في (ب)، (ر): «ابن عيينة»، وفي (ش): «سفيان». (0)

> في (ز)، (م): «وصلي ركعتين». (٢)

أخرجه البيهقيُّ في «الكبري» (٢/ ٤٧٢)، وَفي «المعرفة» (٢/ ٢٧٧)، من (V) طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٧١ ترتيب السندي).

ليس في (ر)، وفي (ز): «وأخبرنا»، وفي (د)، (م): «أخبرنا».  $(\Lambda)$ 

في (ز): «الذهبي». والمثبت هو الصواب، وأيضًا الموافق لما في (9) «المعرفة» و «الكبرى» للبيهقي، و «شرح المسند» لابن الأثير. وهو أبو معاوية عمّار بن معاوية الدهني: بالدال المهملة البجلي الكوفي، مولى الحكم بن نفيل، وهو ثقة، لكنه كان يتشيع، وثقه كل من يحيى بن معين وأحمد، وكفى بهما حجة، توفى سنة ١٣٣هـ.

قال الشيخ شاكر: «بضم الدال المهملة، وسكون الهاء، ثم نون. ويقال =





عَنْ أَبِي شُعْبَةً (١): أنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ (٢) وَ الْعَافَا بَعْدَ العَصْرِ وَصَلَّنَا (٣).

هُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَخْبَرَنَا ( ٤ ) مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيًّا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى ( ٥ ). ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهِيًّا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى ( ٥ ). ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهِيًّا اللهِ اللهُ الل

وقال الشيخ شاكر: «ولم أوقن من معرفة مَن «أبو شعبة» هذا، ويحتمل احتمالًا راجحًا أنه «أبو شعبة المدني مولى سويد بن مقرن المزني». انتهى المقصود. قلت: وهو احتمال ضعيف، فكلام الهيثمي أصحُّ. نعم: ترجم له ابن منده (٣٧٩٠هـ) في «فتح الباب في الكنى والألقاب»؛ فقال ما نصه (٣٧٩٠): «أبو شعبة: البكري، من أهل البصرة. حدث عن: الحسن، والحسين، وابن عمر راح عنه: عمار الدهني، وهلال بن يساف». انتهى.

(۲) في (ش): «حسنًا وحسينًا».

(٤) في (ز)، (ب): «وأخبرنا».

(٦) في (ر): «قال».

ا يضًا بفتح الهاء، كما نص عليه السمعاني في «الأنساب»، وهو منسوب لبطن من بجيلة، يقال لهم (دهن بن معاوية) ـ كما في «المشتبه» للذهبي (ص٢٠٢)، وهو مولى لهم، كما نصّ عليه ابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٢٣٧)، وهو عمار بن معاوية، ويقال: ابن أبي معاوية ـ كما في ابن سعد ورجال الصحيحين، وكنيته: «أبو عمار، وهو ثقة». انتهى.

<sup>(</sup>۱) في (م): «سعيد» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «شعبة». قلت: والذي في «السُّنن الكبرى»: «سعيد». وفي «المعرفة»، و«شرح ابن الأثير» (١/ ٤٠٨): «شعبة». قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٤٥): «وأبو شعبة هذا هو البكريُّ، كما ذكره المزِّيُّ، ولم أجد من ترجمه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٥/ ٢٢٧)، وفي «المعرفة» (٣/ ٤٣٥)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٥/ ٢٢٧)، وفي «المعرفة» (٣/ ٤٣٥)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا ليَسْتَدِلَّ (١) مَن عَلِمَهُ عَلَى أَنَّ تَفرُّقهُم فِيمَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ سُنَّةٌ: لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى هَذَا المَعْنَى، أَو عَلَى أَنْ لَا تَبْلغَ السُّنَّةُ مَنْ قَالَ (خِلَافَهَا مِنْهُمْ، أو تَأُويلِ)(٢) تَحْتَمِلُهُ السُّنَّةُ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا قَدْ يَرَى قَائِلُهُ لَهُ فِيهِ عُذْرًا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_.

هِمْ ٩٠٥ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ظَيُّهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الشَّيءُ: فَهُوَ اللَّازِمُ لَجَمِيعٍ مَنْ عَرَفَهُ، لا (١٤) يُقَوِّيهِ وَلَا يُوهِنُهُ شَيءٌ (٥) غَيْرُهُ، بَلِ الفَرْضُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ اتِّباعُهُ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللهُ ﴿ لَا خَدِ مَعَهُ أَمْرًا يُخَالِفُ أَمْرَهُ (٦).

<sup>(</sup>۲) في (م): «خلافها.أو بتأويل». في (م): «ليستدل بهذا». (1)

<sup>(</sup>٤) في (م): «و لا». من (ش)، (م)، (ب). (٣)

<sup>(</sup>٥) في (ز): «شيء عن».

انظر كيف يؤكد الإمام الشافعي كَثَلَتْهُ هذا الأصل الأصيل في وجوب اتباع (7) النصِّ الصحيح بغير معارض راجح، فلا يقدم عليه شيء: قياس أو غيره، وكل قياس يخالف النص الذي هذا شأنه \_ فهو فاسد الاعتبار، فكل قياس يعارض النص الموجب للعمل قياس فاسد، وقد قرّر الأصوليون: أن من أهم شروط العلة المستنبطة: ألا تعود على حكم الأصل بالإبطال.

ومن ذلك إجازة الحنفية الزواج بغير ولي إذا تزوجت من كفء، وعللوا ذلك \_ كما في «بدائع الصنائع» (٢٤٧/٢) بقولهم: «أَنَّها إذا زوَّجت نفسها من كف، ينفذ؛ لأنَّ حقَّ الأولياء في النِّكاح من حيث صيانتهم \_ عمَّا يوجب لحوق العار وَالشَّين بهم بنسبة من لا يكافئهم بالصِّهريَّة إليهم، وقد بطل هذا المعنى بالتَّزويج من كفء».

وهذه العلة المستنبطة ـ التي عللوا بها الحكم ـ تعود على النص بالإبطال، وهو قوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل».

ولذلك قال الإمام الشافعي كَلَنْهُ في «الأم» (٥/ ١٨١): «قُلْتُ: لا يجوز لعلة في شيء جاءت به سُنَّة، وما جاءت به سُنَّة، فإنه يثبت بنفسه، ولا يحتاج إلى أن يقاس على سنة أخرى؛ لأنا لا ندري لعله أمر به لعلة =











#### {بَابُّ آخَرُ [مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا](١)

هُمْ ١٠٠٩ هِمْ السَّافِعِيُ ١٠٠١: أَخْبَرَنَا مَالِكُ (٣) [بنُ إننَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّهِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّهِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّهِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّهِ اللَّهُ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ الكُومِ بِالزَّبِيبِ المَّرَابَنَةِ. والمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمرِ (٥) بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكُومِ بِالزَّبِيبِ

<sup>=</sup> أم لغيرها، ولو جاز هذا لنا: أبطلنا عامة السنن، وقلنا: إذا نكحت بغير صداق ورضيت لم يكن لها صداق، وإن دخل بها؛ لأنا إنما نأخذ الصداق لها، وأنها إذا عفت الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلا مهر، فكيف لم تقل في الأولياء هكذا؟».

<sup>(</sup>۱) في (a): «يشبه الباب الذي قبله». (۲) ليس في (c).

<sup>(</sup>٣) في «المُوطأ» (١٣١٧ رواية يحيى)، (٧٧٧ رواية محمد بن الحسن)، (٢٥٨ رواية أبي مصعب)، (٢٣٦ رواية ابن قاسم)، (٢٣١ رواية سويد). وأخرجه البخاريُّ (٢١٧١، ٢١٨٥)، ومسلم (١٥٤٢)، من طريق مالك بهِ.

<sup>(</sup>٤) من (ز).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ العراقي فِي «طرح التثريب» (٦/ ١٣٣): «والثمر المذكور: أولًا: بفتح الثاء المثلثة والميم، والثاني: بفتح الثاء المثناة من فوق، وإسكان الميم، فالأول: اسم له وهو رطب على رؤوس النخل، والثاني: اسم له بعد الجداد واليبس».

ثم قال: «... إن كان هذا التفسير مرفوعًا: فلا إشكال في وجوب الأخذ به، وإن كان موقوفًا على هؤلاء الصحابة: فهم رواة الحديث، وأعرف بتفسيره من غيرهم.

قال ابن عبد البر: ولا مخالف لهم علمته، بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة، ولذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلًا بمثل ـ أنه =





كَيْلًا»(١).

﴾﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اللهُ نَوْلَا أَنْ وَأَخْبَرَنَا (٣) مَالِكُ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى اللهُ ال

= لا يجوز منه كيل بجزاف، ولا جزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة، ولا يؤمن مع ذلك التفاضل».

(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳۰٦/٥)، وفي «المعرفة» (٣٤٣٠)، من طريق المصنّف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٤١١)، وفي «اختلاف الحديث» (ص١٩٣)، وفي «السُّنن المأثورة» (٢١٠)، وفي «الأمِّ» (٣/ ٢٤).

(۲) هنا في (ش)، (ب): «قال الشافعي».

(٣) في (ر)، (م): «أخبرنا».

(٤) في «المُوطأ» (١٣١٦ رواية يحيى)، (٧٦٤ رواية محمد بن الحسن)، (٢٥٧ رواية أبي مصعب).

(٥) زيد أبو عياش بن عياش: نقل عن مالك: أنه مولى سعد بن أبي وقاص، وقيل: إنه مولى بني مخزوم، وزعم بعض الفقهاء: أنه مجهول لا يعرف، ولم يذكر إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. وقيل: بل روى عنه أيضًا عمران بن أبى أنس.

وقيل: إن أبا عياش: هو ابن عياش الزرقي، واسمه عند طائفة: زيد بن الصامت، صحابي صغير حفظ عنه وشهد معه بعض مشاهده. قال الطحاوي: وهو محال؛ لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة، لم يدركه ابن يزيد.

قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» ( $\Upsilon$ / ٤٢٤): وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي، وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي.

وأما البخاري: فلم يذكر التابعي جملة، بل قال: زيد أبو عياش ـ هو زيد بن الصامت؛ من صغار الصحابة.

وقال الحاكم فِي «المستدرك» (٢/ ٤٥): هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالك، وأنه محكم في كل ما يرويه، وإذا لم يوجد =





= في روايته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة... إلى أن قال: والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش. وينظر: «إكمال التهذيب» (٥/ ١٦٩).

ومن هنا: فقد أعلّ جماعة: منهم الطحاوي في «شرح المعاني» (7/3) وابن حزم والطبري في «تهذيب الآثار» \_ كما في «البدر المنير» (7/3) وابن حزم في «الإحكام» (7/4) وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (7/4) وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (7/4) \_ هذا الحديث لمكان الجهالة المذكورة، قال في «التلخيص الحبير» (7/4/4): «والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت، وقال المنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي والحاكم قال: ولا أعلم أحدًا طعن فيه». وينظر: «التمهيد» (7/4/4)،

- (۱) ضبطها في (م)، (ش) بضم يائها، وفي (ر): «سئل». وصححت كالمثبت من النسخ، وهو الموافق لما في «الموطأ»، و«اختلاف الحديث»، و«مسند الشافعي».
  - (٢) ما بين القوسين ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر ظاهر.
    - (٣) ما بين المعكوفين ليس في (م).
- (٤) قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: «ولم يسأل النبي عَلَيْ عن ذلك؛ لأنه لم يعلمه؛ لأن ذلك معلوم لكل أحد بالحس، وإنما سأل عنه ليبين أنه إنما منع من بيعه لأجل أنه ينقص، لئلاً يظن ظانٌ أنه لغير هذه العلة». ينظر: «البيان» للعمراني (٥/ ٢٠٠)، و«البحر المحيط» للزركشي (٧/ ٢٤٠).

قال السبكي في «الإبهاج» (٣/ ٥١) ـ بعد ذكره الحديث: «فلو لم يكن نقصانه علة في المنع ـ لم يكن للتقديم عليه فائدة، وهو يدل على العلية بوجهين آخرين: من حيث الفاء، ومن قوله: «إذن»؛ فهي من صيغ التعليل ـ وقد عدّها ابن الحاجب مما يدل بالنصِّ على العلية مثل من أجل كذا».

قلنا: واعلم أنه اعترض على استدلال الشافعي بهذا الحديث، من ثلاثة أوجه:





#### فقاًلُوا(١):

= أحدها: طعنهم في راويه؛ فقالوا: لم يرد إلا من جهة زيد بن عياش \_ وهو ضعيف متروك الحديث.

والجواب عن هذا: أن زيدًا أبا عياش: ثقة من أهل المدينة مقبول الحديث، وهو مولى لبني مخزوم. وقد روى عنه: عبد الله بن زيد، وعمران بن أبي أنس وغيرهما من وجوه أصحاب الحديث، وقد ذكر هذا الحديث أبو داود، وأثنى عليه أبو عيسى الترمذي في حديثه.

الاعتراض الثاني: قدحهم في متنه، فقالوا: لا يجوز أن يخفى على النبي على أن الرطب ينقص إذا صار تمرًا حتى يسأل عنه. ومثل هذا لا يخفى على النساء والصبيان.

والجواب: أن هذا السؤال \_ وإن خرج مخرج الاستفهام؛ فليس المقصود به الاستفهام، وإنما قصد به التقرير \_ كما قال تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَمَا الله تعالى، وإنما كان تقريرًا على موسى.

كذلك هذا السؤال من رسول الله ﷺ على وجه التقرير؛ لينبه به على العلة، وأن كل ما ينقص إن يبس من سائر الأجناس؛ فلا يجوز بيع بعضه ببعض، ولو أجاب من غير تقرير ـ لكان الجواب مقصورًا على السؤال.

الاعتراض الثالث: أن الحديث محمول على الإرشاد والمشورة؛ كأن كان مشتري الرطب سأله مستشيرًا في الشراء، فقال: لا؛ لأنه ينقص عليك إذا يبس.

والجواب عنه: أن هذا تأويل يخالف العادة بغير دليل؛ لأنّ العرف في سؤال النبي علمها، دون المتاجر التي قد يشاركونه في العلم بها، وأن جوابه عنها: جواب شرعي، ونهيه عنها نهي حكمي، فلا جائز أن يعدل بالسؤال، والجواب عن موضوعهما، والعرف القائم فيهما.

ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٥/ ١٣٢).

(۱) في (ر)، (م)، و«اختلاف الحديث»: «قالوا». لكن زيدت الفاء في (ر). والمثبت من سائر النسخ، وموافق لما فِي «الموطأ» و«المسند»، و«السُّنن المأثورة». والتسامح في الفاء والواو معروف مشهور.





نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»(١)(٢).

(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ ۹۶)، والحاكم (۲/ ۳۸)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٩٤)، وفي «المعرفة» (٣٣٧٤)، من طريق المصنف بسنده سواء. وهو في «المسند» (١٤٠٤)، وفي «الأمِّ» (٣/ ١٩)، وفي «السُّنن المأثورة» (٢٠٨).

(٢) هذا السؤال من النبي على فائدته تخصيص الحكم بحالة نقصان التمر إذا يبس، وترك السؤال في كثير من القضايا غيرها يؤسس لقاعدة عظيمة، وهي القاعدة المشهورة عن الإمام الشافعي كَلَّلُهُ: «أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ـ مع قيام الاحتمال ـ ينزل منزلة العموم في المقال».

قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» (١٣٧/٢): «وهذا ـ وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه. بل لسان الشريعة على الحقيقة: أبو المعالي في المعالي في البيان ولا إشكالًا في الإيضاح؛ يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالًا في الإيضاح؛ ففي قصة ماعز: قوله وي أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ فقال: نعم» ـ كذا فِي «الصحيحين» (البخاري ٢٨٢٥، ومسلم المهال. وفي «صحيح البخاري» (٦٨٢٤): «لعلك قبلت أو غمزت؟ قال: لا، قال: أنكتها؟ قال: نعم».

وفي «صحيح ابن حبان» (٤٣٩٩): قال: «أنكتها؟» قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم، قال: «فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم ـ أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله...». انتهى.

ومن الأمثلة عليه أيضًا، ما ساقه إمام الحرمين في «البرهان» (١٢٢/١ ـ ١٢٢): من قصة غيلان لما أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي على: «أمسك أربعًا، وفارق سائرهن».

قال الشافعي في «الأم» (/٥٣): «... ودلت سُنَّة رسول الله على أن الخيار فيما زاد على أربع إلى الزوج؛ فيختار إن شاء الأقدم نكاحًا، أو الأحدث وأي الأختين شاء كان العقد واحدًا، أو في عقود متفرقة؛ لأنه عفا لهم عن سالف العقد، ألا ترى أن النبي على لم يسأل غيلان عن أيهن نكح أولًا، ثم جعل له حين أسلم وأسلمن أن يمسك أربعًا، ولم يقل الأوائل». =





وتأوَّل أبو حنيفة الحديث على وقوع العقد عليهنَّ دفعة واحدة، فإن وقع مرتَّبا؛ فإنَّ الأربع الأول تصحُّ، ويبطل فِيما عداه.

قال الجويني في «البرهان» (١٢٢/١، ١٢٣) - ردًّا على استدلال الشافعي على العموم: «وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول على كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف، ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه، وعليه يجري معظم الفتاوي والمفتي يطلق جوابه للمستفتي؛ إذا رأى الجواب منطبقًا على وفق الحادثة، وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل فهذا وجه». ثم قال: (١٢٣/١): «ولكن وجه الدليل مع هذا واضح في قضية غيلان فإنه على قال له: «أمسك أربعًا» فأجملهن، ولم يخصص الإمساك بالأوائل عن الأواخر وفوض الأمر فيه إلى خيرة من كان أسلم».

وقال الغزالي في «المستصفى» (ص٢٣٥، ٢٣٦): «فإن قيل: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم، وهذا من كلام الشافعي قلنا: من أين تحقق ذلك؟ ولعله على عرف خصوص الحال، فأجاب بناء على معرفته، ولم يستفصل، فهذا تقرير عموم بالوهم المجرد». وقال في «المسودة» (ص١٠٩): «قلت: وهذا الذي ذكره (أي: الجويني) إنما يمنع قوة العموم، فأما ظهوره فلا؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر».

وقد رد الزركشي أيضًا على اعتراض الجويني؛ فقال في «البحر المحيط» (٢٠٣/٤): «وأجاب الإمام أبو المظفر ابن السمعاني؛ بأن احتمال المعرفة بكيفية وقوع العقد من غيلان؛ وهو رجل من ثقيف وفد على النبي وزوجاته في نهاية البعد، ونحن إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استفهام الحال، ويظهر من الشارع إطلاق الجواب، فلا بد أن يكون الجواب مسترسلًا على الأحوال كلها.

قلت: ولا سيما، والحال حال بيان بحدوث عهد غيلان بالإسلام، على أنه قد ورد ما يدفع هذا التأويل، وهو ما رواه الشافعي بسنده، عن عمرو بن الحارث، عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت \_ وتحتي خمس نسوة، فسألتُ رسول الله على فقال: فعارق واحدة، وأمسك أربعًا، قال: فعدت إلى =





= أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة، ففارقتها»، فهذا تصريح بأنه وقع مرتبًا، والجواب واحد».

وغير ذلك من الأمثلة التي وقع فيها الاستفصال في كثير من أحاديث الأحكام، يدل على أن ترك الاستفصال إشارة إلى التعميم، فكان منزلًا منزلة العموم ـ وإن لم يكن حقيقة العموم ما أنبأت عنه الصيغة. وهذا كما قال في المشترك: يحمل على معانيه كالعام، وإن لم يقل إنه عام.

قال الزركشي في «البحر المحيط» (/٢٠٢): «وهذه المسألة فيها أربعة مذاهب:

أحدها: وعليه نص الشافعي: أن اللفظ منزل منزلة العموم في جميع محامل الواقعة.

والثاني: أنه مجمل فيبقى على الوقف.

والثالث: أنه ليس من أقسام العموم، بل إنما يكفي الحكم فيه من حاله ﷺ لا من دلالة الكلام، وهو قول إلكيا الهراسي.

والرابع: اختيار إمام الحرمين وابن القشيري أنه يعم إذا لم يعلم ﷺ تفاصيل الواقعة؛ أما إذا علم فلا يعم، وكأنه قيد المذهب الأول».

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٢٠٨/٤): «استشكل هذه القاعدة بما نقل عن الشَّافعيِّ أَيْضًا: (أَنَّ قضايا الأحوال إذا تطرَّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال)».

قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» (٢/ ١٤٣): «وربما عُزيت هذه العبارة إلى الشافعي ولي الله المنافعي والنفية بفصاحته فما أحسن قوله: كساها ثوب الإجمال؛ إذ الثوب من شأنه أن يغطي ويستر فلا يكشف ما هو ضمنه. وهذا هو شأن الإجمال يستر المراد فلا يهتدي إليه طالبه».

ووجه الاستشكال \_ كما قال العطار فِي «حاشيته» (٢/ ٢٥): «وظاهر العبارتين التَّعارض؛ لأنَّ الأولى تدلُّ على أَنَّها تعمُّ الاحتمالات، وَالثَّانية على أنَّها لا تعمُّها، بل هي من المجمل لا يستدلُّ بها على عموم».

قال القرافي في «نفائس الأصول» (١٩٠٢/٤): «وسألتُ بعض الشافعية عن ذلك، فقال: يحتمل أن يكون ذلك قولين للشافعي، والحق: أنه لا تناقض فيه؛ والكلام حق بني على قاعدتين:





القاعدة الأولى: أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم، وتارةً في المحل المحكوم عليه، لا في دليله، ويكون الدليل في نفسه سالمًا عن ذلك.

أما في الدليل: فقوله على: «فيما سقت السماء العشر»: يحتمل أن يريد وجوب الزكاة في كل شيء حتى الخضروات، كما قاله أبو حنيفة، ويكون العموم مقصودًا له على؛ لأنه تعلق بلفظه الدال عليه، وهو صيغة (ما). ويحتمل أنه لم يقصده؛ لأن القاعدة: أن اللفظ إذا سيق لبيان معنى، لا يحتج به في غيره، فإنّ داعية المتكلم مصروفة لما توجه له دون الأمور التي تغايره، وهذا الكلام إنما سيق؛ لبيان المقدار الواجب، دون بيان الواجب فيه، فلا يحتج به على العموم في الواجب فيه، وإذا تعارض الاحتمالان، سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة في الخضروات، هذا في الأدلة العامة.

وأما في وقائع الأحوال: فكما جاء في الحديث: أن رسول الله على قال للأعرابي الذي جاء يضرب صدره، وينتف شعره: «أعتق رقبة»؛ فيحتمل أن يكون أمره بذلك؛ لكونه أفسد صومه، ويحتمل: أن يكون ذلك؛ لكونه أفسده بالجماع، أو لكونه أفسد مجموع الصومين، كل هذه احتمالات مستوية بالنسبة إلى ما دلّ اللفظ عليه، ولا يتعين أحدها من جهة اللفظ، بل من جهة مرجحّات العلل، وقوانين القياس، فهذه احتمالات في نفس الدليل؛ فيسقط الاستدلال به؛ على ما الاحتمالات فيه متقابلة.

وأما في المحل المحكوم عليه: فقوله تعالى: ﴿ بِمَا عَقَدَّمُ ﴾ [المائدة: ٨٩] - هذا لفظ صريح في إيجاب إعتاق الرقبة؛ غير أن تلك الرقبة: يحتمل أن تكون بيضاء أو سوداء، أو غير ذلك، والمعتق يحتمل أن يكون كهلًا أو شيخًا، أو غير ذلك؛ فيعم الحالات كلها، وكذلك «في أربعين شاة شاة» ـ يعم أحوالًا لشياه من البيضاء والسوداء، أو أي شاة أخرجها أجزأت، وكان الإجزاء عامًا في جميع أحوال المحكوم عليه، فتأمل هذا الفرق.

فهذه المسألة حيث يكون لفظ الشارع ظاهرًا أو نصًّا، والاحتمالات إنما هي في محل الحكم، وذلك البعض حيث تتعارض الاحتمالات في نفس الدليل، ولا شك أن المجمل لا دلالة فيه، ولا يثبت به حكم، والنسوة هن المحل المخير فيه، ولفظ الحديث لا إجمال فيه، ويحتمل أن يكون =





# ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ال

= عقودهن واحدة ـ كما قال أبو حنيفة، ويحتمل أن تكون عقودًا واحدًا بعد واحدٍ؛ يفعم الحكم الجميع.

القاعدة الثانية: أنّ مرادَ العلماء من تطرق الاحتمال الاحتمال المساوي. أما المرجوح: فلا عبرة به إجماعًا؛ لأن الظواهر كلها فيها الاحتمال المرجوح، ولا يقدح في دلالتها».

وذكر ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» (٢/ ١٤٣) أن أحسن ما قيل في إزالة التعارض ما ملخصه: أن القاعدة الأولى خاصة بالتشريع، فالمشرع حين يريد أن يحكم في واقعة ويترك الاستفصال، مع أن دأبه الاستفصال، يدل على إرادته العموم. أما القاعدة الثانية فهي خاصة بالمستدل، بحيث إذا اطلع على دليل، وكان هذا الدليل مما يتطرق إليه الاحتمال، فلا يصح الاستدلال به، لأنه سيكون من باب المجمل.

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٢٠٩/٤): «والصواب ـ في الجمع بينهما ما ذكره الأصفهاني في «شرح المحصول»، والشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» وغيرهما: أن القاعدة الأولى في ترك استفصال الشارع الاستدلال فيها بقول الشارع وعموم في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال، والعبارات الثانية في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، . . . لتطرق الاحتمال إلى الأفعال والواقعة نفسها ليست بحجة، وكلام الشارع حجة لا احتمال فيه».

ينظر: «البرهان» (۱/۲۲۱)، و«قواطع الأدلة» (۱/۲۲)، و«المحصول للرازي» (۲/ ۳۸۲)، و«الفروق» مع «أنوار البروق» (۲/ ۹۲)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص۱۸۲)، «أصول الفقه» (۲/ ۸۰۱)؛ لابن مفلح، و«التمهيد» للإسنوي (ص۳۳۷)، و«نهاية السول» (ص۱۹۱)، و«المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام (ص۱۱۲)، وقال: «قَالَ أَبُو البركات: وَهَذَا ظَاهر كَلَام أَحْمد»، و«النجم الوهاج شرح المنهاج» (۷/ ۲۱۹)، و«الغيث الهامع» (ص۲۹۳)، و«التحبير شرح التحرير» (٥/ ۲۲۸۷)، و«غاية الوصول» (ص۷۷)، و«إرشاد الفحول» (۱/ ۳۳۰)، و«الأصل الجامع» (۱/ ۱۳۲).

- (١) في (ر)، (ز): «أخبرنا»، لكن كتبت الواو في حاشية (ر).
- (٢) في «المُوطأ» (١٨١٩ رواية يحيى)، (٧٥٧ رواية محمد بن الحسن)، =





زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ (١) لِصَاحِبِ (٢) العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا»(٣).

﴿ ٩٠٩ ﴾ وأَخْبَرَنَا (٤) [٧٤/ز] سُفْيَانُ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ: [«أَنَّ (رسُولَ اللهِ) (٦) ﷺ] (٧) رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (٨)» (٩).

﴿ ٩١٠ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ضَوْلِيُّهُ: فَكَانَ (١٠) بَيعُ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ مَنْهِيًّا

<sup>= (</sup>۲۰۰۵ روایة أبي مصعب)، (۲۳۷ روایة ابن قاسم)، (۲۲٦ روایة سوید). وَأَخرِجِهِ البخاريُّ (۲۱۸۸)، ومسلم (۱۵۳۹)، من طریق مالك بهِ.

<sup>(</sup>۱) وشددت الخاء في (ر)، (م). وفي «الموطأ» رواية أبي مصعب، و«مسند الشافعي»، و «السُّنن المأثورة»، و «مسند الموطأ»: «أرخص».

وقال الحافظ البيهقي في «الكبرى» (٥٠٤/٥) عن لفظة «رخص»: «هذا لفظ حديث يحيى. وفي رواية الشَّافعيِّ والقعنبيِّ: أرخص لصاحب العريَّة أن يبيعها بخرصها».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فِي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكُبرى» (٣٠٩/٥)، وفي «المعرفة» (٩٩/٨)، من طريق المصنّف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٤٠٧)، وفي «الأمّ» (٣/ ٥٤)، وفي «السُّنن المأثورة» (٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) في (م): «حدثنا»، وفي (ر)، (ز): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (ز): «ابن عيينة». وهو هو.

<sup>(</sup>٦) في (ر): «النبي».

<sup>(</sup>٧) في (ش)، (ب): «عن النبي ﷺ أنه».

<sup>(</sup>A) في «اختلاف الحديث»، و«الكبرى»، و«المعرفة»: «بيع العرايا».

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقيُّ في «الكُبرى» (١٤٤/١١)، وفي «المعرفة» (٩٨/٩)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

<sup>(</sup>۱۰) فی (ش)، (ب): «وکان».





عَنْهُ، [لنَهْيِ النَّبِيِّ (۱) ﷺ [۲) عَنْهُ (۳)، وبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ يَنْقُصُ (۱) إِذَا يَبِسَ، وَقَدْ نَهَى عَنِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ (۱) إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَلَمَّا نَظُرنا (۲) فِي المُتَعَقَّبِ مِن نُقْصانِ الرُّطبِ إِذَا يَبِسَ، كَانَ لا يَكُونُ أَبدًا مِثْلًا بِمثلِ، إذا (۷) كَانَ النَّقْصَانُ مُغَيَّبًا لا يُعْرَفُ (۸)، يَكُونُ أَبدًا مِثْلًا بِمثلِ، إذا (۷) كَانَ النَّقْصَانُ مُغَيَّبًا لا يُعْرَفُ (۸)،

(۱) في (م): «رسول الله». (۲) ساقط من (ز).

(٣) ليس في (ش)، (م). لكن كتب بين السطرين في (ر).

(٤) في (ز): «ينتقص».

- (٥) ساقط من (ب)، وفي (ش): «الثمر بالثمر»، بالمثلثة في كلتيهما واضحة. والمثبت أصح، فهو المراد.
- (٦) في (ر)، (م)، (ش): «نظر»، ثم صححت في (ر) كالمثبت، قال الشيخ شاكر: «هكذا في الأصل، والمراد: فلما نظر النبي كي ... إلخ. كما هو واضح، ولكن زاد بعضهم في الأصل بخط جديد حرف «نا» لتقرأ «نظرنا» وبهذا ثبتت في سائر النسخ، وهو خطأ». انتهى. قلنا: وكلاهما له وجه، والتخطئة ليست جيدة، والله أعلم.
- (٧) في (ر): "إذ"، وكانت في (م) كالمثبت، لكن ضرب على الألف ووضع سكونًا على الذال. والمثبت من سائر النسخ. وكلاهما صحيح، خلافًا لما يظنه أكثر الناس، قال أبو منصور الأزهري في "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (٢١٤ ـ ٢١٥) ما نصّه: "ومعنى "إذ" في كلام العرب: وقت لما مضى، و"إذا" لم يستقبل، وربما وضع "إذا" موضع "إذا" موضع "إذا" موضع "إذا"، لمقاربة ما بينهما". وينظر استعمالات "إذا" في "المصباح المنير" (١٠/١).
- (A) ذكر الإمام الشافعي هنا: أن علة النهي المشار إليها في الحديث، وهي: (نقصان الرطب إذا جف). وهذا الوصف ورد في محل السؤال التقريري من النبي على ليقرر تأثير الوصف في الحكم، وينبه إلى تعلق الحكم به، وهذا التقرير للوصف ـ وإن لم يكن نصًّا على العلة في وضع العرب ـ فهو ظاهر فيه.

قال الجويني في «البرهان» (١/ ٢١٢): «إذا ظهر من رسول الله ﷺ لفظ يدل على تعليل حكم؛ فلا يرى الشافعي إزالة ذلك الظاهر بقياس، وهذا كما =

روي: أن النبي على لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر، قال للسائل: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقال: نعم. قال على «فلا إذًا». فعلّل منع بيع الرطب بالتمر بنقصان الرطب عند الجفاف عن التمر. وهذا \_ وإن لم يكن نصًّا في وضع اللسان في التعليل بحيث لا يقبل إمكان التأويل \_ فهو ظاهر فيه». وقد ذكر أكثر الأصوليين هذا المثال في مسلك الإيماء، لنوع من أنواع

وضع اللسان في التعليل بحيث لا يقبل إمكان التأويل ـ فهو ظاهر فيه». وقد ذكر أكثر الأصوليين هذا المثال في مسلك الإيماء، لنوع من أنواع الإيماء، وهو: أن يُسأل النبي على عن حكم شيء فيسأل النبي على عن وصفٍ له، فإذا أجاب عنه المسؤول: أقره عليه، ثم يذكر بعده الحكم، وهذا نوعٌ من أنواع أربعة من الإيماء عند من قسمه، وهم الجمهور.

وقد مثّل غالبُ الأصوليين بهذا المثال لهذا النوع من الإيماء، وبناءً على هذا التعليل: عدَّى الشافعي ـ وجمهور الفقهاء ـ حكم النهي عن بيع التمر بالرطب إلى النهي عن بيع كل رطب بيابس من جنسه؛ لتحقق العلة نفسها في الفرع.

قال في «الأم» (٣/ ٢٥): «وهكذا كلُّ صنف من الطَّعام الَّذي يكون رطبًا ثمَّ ييبس: فلا يجوز فيه إلَّا ما جاز فِي الرُّطب بالتَّمر... فلا يجوز رطب بيابس من صنفها، ولا رطب برطب من صنفها؛ لما وصفته من الاستدلال بالسُّنَّة».

قال في «قواطع الأدلة» (٢/ ١٣٢): «ومن ضروب التنبيه: قوله على حين سُئل عن بيع الرطب بالتمر؟ قال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قيل: نعم. قال: «فلا إذًا». فلو لم يكن نقصانه عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن لذكره معنى».

وبنحوه في «المحصول» لابن العربي (١/ ١٢٩) عند كلامه عن مسالك العلة: «وَالنَّوع الثَّاني: الْإِيماء».

وقال الأصفهاني فِي «بيان المختصر» (٣/ ٨٧): «الثاني من وجوه الإيماء: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن تقديره للتعليل؛ لكان تقديره من الشارع بعيدًا، سواء كان التقدير في محل السؤال، أو فِي نظيره.

مثال التقدير في محل السؤال: ما روي أنه سئل على عن بيع الرطب بالتمر، فقال على: «أينقص الرُّطب إذا جفَّ؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذًا»».

#### فَكَانَ (١) يَجمعُ مَعْنَيينِ:

أَحَدهما: التَّفاضُلُ فِي المَكِيلَةِ.

والآخرُ: المُزَابَنَةُ، وَهِيَ (٢) بيعُ مَا يُعْرِفُ كَيْلُهُ بِما يُجْهِلُ كَيْلُهُ مِنْ جِنسِهِ، فَكَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ (٣) لمَعْنَينِ (٤).

= وذكره الجويني فِي «التلخيص» (٣/ ٢٤٩) ثم قال: «وهذا بأن يلحق بالصّريح أولى».

وذكره الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٢٤٠) في الدالّ على الصريح من العلة، ثم قال: «كذا جعله الشَّيخ أبو إسحاق والغزالي من الصَّريح، وجعله فِي «البرهان» (١٥١/٥)، و«المحصول» (٥/ ١٥١) من الظَّاهر».

قلت: القاعدة أن المثال لا يُعترض؛ لأنه لإيضاح القاعدة.

وانظر أمثلة أخرى لمسلك الإيماء في بعض الفروع عند الشافعي في: «الأم» (١٠٨/٢)، و(٦/٤/٦).

- (١) في (ب): «فكأنما»، لكنه ألغى «ما» بوضع نقط متتالية بحذائها.
- (٢) في (م)، (ب): «وهو». وكلاهما صحيح، والضمائر يتوسع فيها.
  - (٣) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطرين بخط مخالف.
- (٤) أي: لعلتين، وهما: التفاضل في المكيل وعدم التساوي، والمزابنة، وقد عرّفها الإمام بقوله: «ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه».

تعليل الحكم الواحد بعلتين. قال: وهو الذي يقتضيه قول عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه».

قلت: والأثر المذكور عن عمر اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعانى وأهل العربية من حديث عمر، وبعضهم يرفعه إلى النبي على الله العربية من حديث عمر،

قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٦٨١): ولم أره إلى الآن بإسناد عنه. وقال بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث؛ لا مرفوعًا ولا موقوفًا، لا عن عمر ولا عن غيره؛ مع شدة التفحص عنه. انتهى. قال الزركشي والسيوطي: «لم أقف له على أصل».

نعم: قد رواه الديلمي (١/ ٢٣٤) وأبو نعيم في «الحلية»، والدينوري في «المجالسة» (٦/ ١٥٦) وابن عساكر (٢٥ / ٤٧٤): في شأن «سالم مولى أبي حذيفة» لا «صهيب» عن عمر مرفوعًا: «إن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة؛ لا يحجبه من الله إلا المرسلون، وإن سالمًا مولى أبي حذيفة: شديد الحب في الله، لو لم يخف الله؛ ما عصاه». وفيه ضعف. . لكن قال السّخاويُّ: ورأيت بخطِّ شيخِنا؛ يعني: العسقلانيَّ - أنَّه ظفِر به في صهيب في «مشكل الحديث» لابن قتيبة، ولم يذكر له ابن قتيبة سندًا، وقال: أراد أنَّ صهيبًا إنَّما يطبع الله حبًّا له، لا لمخافة عقابه.

ينظر: «كشف التخفاء» (٢/ ٣٩١)، و«جامع الأحاديث» للسيوطي (٩/ ٢٦٤)، (٣٧٢).

ومن الفروع التي نصّ عليها الشافعي في ذلك: قوله في «الأم» (٣/ ٦٠): «وإذا اشترط البائع على المشتري أن عليه السقي، فالبيع فاسد؛ من قبل أن السقي مجهول، ولو كان معلومًا: أبطلناه من قبل أنه بيع وإجارة».

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٢٢٣) معلقاً: «فالبيع والإجارة موجود مع الجهالة، وعدل عن التعليل بها في الحالتين؛ لأن التعليل للبطلان بالجهالة أقرب إلى الأفهام من تعليله بالجمع بين البيع والإجارة، ولولا هذا التنزيل؛ لكان في هذا النص لمح لمنع التعليل بعلتين».

وفي «الرسالة» أيضًا الفقرة (١٣٥٩ ـ ١٣٦٠): «قال: فتجدُك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة؟ قلت: نعم، إذا اختلفت أسبابه. قال: فاذكر منه شيئًا.





# هِمْ ١١١ ﴾ إذ فَلَمَّا رخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٌ فِي بيعِ [العَرَايَا بالتَّمرِ (١)

قلت: قد يُقِرّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين، فآخذه بإقراره، ولا يقر فآخذه بِبَيِّنة تقوم عليه، ولا تقوم عليه بينة فَيُدَّعى عليه، فآمره بأن يحلف ويَبرْأ فيَمتنع، فآمر خصمَه بأن يحلف، ونأخذُه بما حلف عليه خصمه، إذا أبى اليمين التي تُبرئه...».

وقد اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين في حالة: قال عنها الزركشي (٧/ ٢٢١): «يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف بالجنس لشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، كتعليل إباحة قتل زيد بردته، وعمرو بالقصاص، وخالد بالزنى وممن نقل الاتفاق فيه الأستاذ أبو منصور البغدادي والآمدي والهندي وغيرهم، وكلام «المنهاج» وغيره ظاهر في جريان الخلاف فيه، ولا وجه له».

وأما الصورة التي اختلفوا فيها، فكما قال الآمدي في «الإحكام» (٣/ ٢٣٦): «واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد فِي صورة واحدة بعلتين معًا.

فمنهم من منع ذلك مطلقًا: كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهما، ومنهم من جوز ذلك مطلقًا، ومنهم من فصل بين العلل المنصوصة والمستنبطة، فجوَّزه في المنصوصة ومنع منه في المستنبطة؛ كالغزالي ومن تابعه».

ينظر: «البرهان» (7/8)، و«المستصفى» (0.77)، و«المحصول» (0.77)، و«روضة الناظر» (1.7/7)، و«المسودة» (1.7/7)، و«شرح تنقيح الفصول» (0.5/7)، و«شرح مختصر الروضة» (1.7/7)، و«كشف الأسرار» (1.5/7)، و«بيان المختصر» (1.5/7). وقد ذكر في الصورة المختلف فيها خمسة أقوال، فزاد على ما هنا: يجوز في المستنبطة لا المنصوصة، وأنه يجوز لكنه لم يقع، ونسب الأخير إلى إمام الحرمين. وينظر: «الإبهاج» (1.7/7)، و«تشنيف المسامع» (1.7/7)، و«التمهيد» (1.7/7)، و«نهاية السول» (1.7/7).

(۱) بالتاء المثناة واضحة في (م)، (ر)، (ز). وفي (ش) بالمثلثة واضحة أيضًا. والمثبت أصح.





كَيْلًا (١) لَمْ تعْدُ (٢) العَرَايَا أَنْ تَكُونَ رُخْصَةً مِن شَيءٍ (١) نُهِيَ عَنْهُ، أُو (١) لَمْ يَكُنِ النَّهِيُ عَنْهُ (٦): (عَنِ المُزَابِنَةِ والرُّطبِ بِالتَّمْرِ) (١): إلَّا مَقْصُودًا بِهِمَا إِلَى غَيْرِ العَرَايَا، فَيَكُونَ هَذَا مِنَ الكَلَامِ (١) العَامِّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الخَاصُّ (١)(١١)(١).

(١) ساقط من (ز)، (م).

- (٢) رسمت في (ر): «تعدوا». وهو رسم شاذ لا يقاس عليه: قاله الشيخ شاكر.
  - (٣) ساقط من (ب)، وهو انتقال نظر.
  - (٤) كتب بعدها في آخر السطر في (ر) بخط مختلف: «قد».
  - (٥) في (ب): «إذ». (٦) ليس في (م).
- (٧) في (ب)، (ش): «وعن المزابنة والرطب بالثمر»، والصواب \_ ما أثبتناه، كما في سائر النسخ؛ فعن هذه بدل من التي قبلها كأنه قال: عنه [أي] عن المزابنة... إلخ.
  - (A) في (ب)، (ش): «كلام».(P) غير موجود في (د).
- (١٠) جاء في حاشية (ش): «بلغ السماع على يد الشيخ سراج الدين الكومي». انتهى.

قلنا: وهو الشيخ الشافعي سراج الدين عمر بن محمد بن أبي بكر الكومي. قال صاحب «ذيل التقييد» (٢٥٢/٢) عنه: «سمع من أبي الحسن علي بن عبد المؤمن بن عبد الحارثي «الرسالة» للشافعي وحدث بها. سمعها منه شيخنا أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي». وسمع من الحافظ المزي وغيره. ومات: سنة سبع وتسعين وسبعمائة بالقاهرة، ومولده: في رابع عشر سنة أربع عشر وسبعمائة. قلت: «وسمع عليه الرسالة غير واحد من أشياخنا منهم البدر ابن الأمانة والتاج الميموني، وحضر بها عليه هاجر القرشية، وسمعها ـ مفوتًا ـ الشمس ابن العفف».

(١١) ذكر الشافعي هنا احتمالين في الطريق إلى جواز العرايا:

أنها رخصة، أو أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، وذكر الشافعي في موضع آخر من «الرسالة» (الفقرات: ١٦٢٣ ـ ١٦٢٦) ورجّح ما ذكره هنا أيضًا، لكنه اختار أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، فقال =





(١٦٢٦ فقرة): «قلتُ: يحتمل وجهين: أولاهما به عندي ـ والله أعلم ـ أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا، ويحتمل: أن يكون أرْخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيَّهما كان: فعلينا طاعته بإحلال ما أحل، وتحريم ما حَرَّم».

ومع أنه اختار هنا أنه من باب العام الذي أريد به الخاص \_ فقد ذكر أن ذلك رخصة في مواضع كثيرة: منها: قوله في «الرسالة» (١٦٢٤): «فرخّصنا في العرايا بإرخاصه، وهي بيع الرطب بالتمر». وفي «الرسالة» (١٦٠٧ \_ في العرايا بإرخاصه، وهي بيع الرطب بالتمر». وفي «الرسالة» (١٦٠٨ \_ في العرف قلت: ما كان لله في بعض الفرض فيه حكمٌ منصوص، ثم كانت لرسول الله سُنّة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض: عُمِلَ بالرخصة فيما رخّص فيه رسول الله دون ما سواها».

وفي «الأم» (٣/٥٦): «والعربَّة الَّتي رخَّص رسول الله ﷺ في بيعها...».

وقد ناقش بعض علماء الشافعية الوجهين اللذين احتملهما الشافعي، وذلك بناءً على استشكال تصريح الشافعي: بأنها رخصة في المواضع التي نقلناها، ورجّحوا خلاف ما جعله الشافعي أولى (وهو أنه من العام الذي أريد به الخصوص)، واعتذر بعضهم له: بعدم بلوغه الخبر، وهو حديث زيد بن ثابت، عن رسول الله عليه «أنه رخّص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»؛ رواه مسلم (١٥٣٩). فقد نصّ الخبرُ على أنه رخصة.

قال ابن السبكي في «تكملة المجموع» (١٣/١١): «فلعله لم يبلغه حديث زيد الثابت في «مسلم»: أن الرخصة كانت بعد ذلك، وقد قال الشافعي: إن أولى الوجهين عنده أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا، وحديث زيد يقتضي أن يكون الثاني \_ هو الأولى، بل المتعين».

وحديث زيد بهذا اللفظ لم يروه الشافعي في «الأم»، ولا في «الرسالة»، وبناءً على هذا: ذهب جمهور الشافعية إلى أنها رخصة. قال الإسنوي في «نهاية السول» (ص٣٤): «والصواب: تمثيله بالسَّلَم والعرايا والإجارة وشبه =





ذلك من العقود، فإنها رخصة بلا نزاع؛ لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول، والعرايا بيع الرطب بالتمر، فجوزت للحاجة إليها، وقد ثبت التصريح بذلك في الحديث الصحيح». والمقصود بقول الإسنوي هنا: «بلا نزاع» \_ يعنى: عند أئمة الشافعية.

قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٢١٣/٥): «والعرايا على ثلاثة أقسام: مواساة، ومحاباة، ومراضاة، فأما المواساة: فهي أن يتصدق الرجل ببعض نخله على الفقراء، أو يمنح به قومًا بأعيانهم من المساكين ويفرده عن باقي ملكه؛ فيصير عرية متميزة: وهذا مستحب، وقد روي عن النبي على أنه كان يقول لخراصه: «خففوا الخرص؛ فإن في المال العَرِية والوصية» ـ ما ذكرنا من المواساة.

وأما المحاباة: وهو أنّ الخراص كانوا إذا خرصوا نخل رجل ـ تركوا بعض نخله عرية لا تخرص عليه ليأكلها؛ علمًا بأنه سيتصدق منها بأكثر من ثلثها، وهذا جائز؛ قد روى سهل بن أبي حثمة: أن النبي ﷺ قال: «إذا خرصتم: فدعوا لهم الثلث، فدعوا لهم الربع».

وأما المراضاة: فقد اختلف الفقهاء فيها وفي المزاد منها: فذهب الشافعي إلى أنها بيع الرطب؛ خرصًا على رؤوس النخل بمكيلة تمرًا على الأرض في خمسة أوسق، أو أقل مع تعجيل القبض.

وقال مالك: العَرِيّة أن تهب رجلًا ثمر نخلات من حائط فتتم الهبة عنده بالقبول وحده، ثم يكره مشاركة غيره، ولا يقدر على الرجوع في هبته، فله أن يبتاع ذلك جبرًا بخرصه تمرًا، ويجريه مجرى الشفعة خوفًا من سوء المشاركة.

وقال أبو حنيفة: بل هذه العرية أن تهب الرجل ثمر نخلات لا يقبضها، ثم يبدو له فكرة الرجوع فيها فيتراضيا على تركها ودفع خرصها تمرًا مكانها فيجوز. فأما بيع الرطب: على النخل خرصًا بمثله من التمر كيلًا، فلا يجوز استدلالًا بحديث نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على المزابنة». والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا وهذا عام».







القَداحُ (٥) عن ابْن جُريْج، عَنْ عَطَاءِ [بْنِ أَبِي رَبَاح] (٢) مَعْيدُ (بنُ سَالِم) (٤) القَداحُ (٥) عن ابْنِ جُريْج، عَنْ عَطَاءِ [بْنِ أَبِي رَبَاح] (٢) مَعْنْ عَنْ عَطْاءِ أَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبِ (٧): أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ حَجْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ حَجْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ حَجْدِ اللهِ عَلَيْ: أَلَمْ أُنْبَأُ (١٠) \_ أَوْ حَجِيم بْنِ حِزَام (٨) أَنَّه قَالَ: «قَالَ (٩) رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَمْ أُنْبَأُ (١٠) \_ أَوْ

<sup>(</sup>۱) ليس في (ر). (۲) ليس في (ر)، (ز).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين في (ر): «وأخبرنا».

<sup>(</sup>٤) ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، (م)، لكنها كتبت بحاشية (ر) بخط آخر، وهو أبو عثمان سعيد بن سالم القداح كوفي سكن مكة، قال الشافعي: «كان سعيد القداح، يفتي بمكة، ويذهب إلى قول أهل العراق». وقد نسب إلى الإرجاء، وفاته قريبة من وفاة ابن عيينة، سنة نيف وتسعين ومائة. له ترجمة في: «تهذيب الكمال» (١٠٩/٤٥٤)، و«ميزان الاعتدال» (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر)، لكن كتبت بحاشيتها.

<sup>(</sup>۷) بفتح الميم وسكون الواو، وفتح الهاء \_ وكذا ضبطها في (ش)، (م)، وآخره: باء موحدة. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۱۳/۱۳)، و«تهذيب الكمال» (۱۳/۲۶).

<sup>(</sup>٨) بكسر الحاء وتخفيف الزاي المعجمة بالفتح. هو ابن أخي خديجة، وممن عاش ١٢٠سنة، توفي سنة ٥٤هـ.

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (ز): «قال لي».

<sup>(</sup>١٠) قال الحافظ ابن الأثير في «شرح المسند» (٤/ ٣٤): «قوله: «ألم أنبّاً أنك تبيع» استفهام تقرير وتثبيت، بخلاف قولك لو قلت: أتبيع، فإن الأول =



أَلَمْ يَبْلُغْنِي (')، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِك: أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟ قَالَ ('') حَكِيمٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبِيعَنَّ ("' طَعَامًا حَتَى تَشْتَرِيَهُ [٥٤/ر] وَتَسْتَوْفِيَهُ (٤٠).

وإن كانت الواو ساكنة: فتكون هي والهمزة قبلها كلمة واحدة، وهي «أو» التي للشك، وحينئذ تحتاج إلى همزة الاستفهام بعد الواو وقبل «لم» الثانية حتى يكون المراد معلومًا مستفهمًا عنه، ولكنه حذفه استغناءً عنها بالهمزة التي في أول الكلام، وليفهم السامع أن الكلام استفهام لا خبر، وقد حذفوا حرف الاستفهام في كثير من الكلام اعتمادًا على فهم المخاطب، وتخفيفًا، والأول: أفصح وأحسن».

- (٢) في (ش)، (ب): «فقال».
- (٣) في (م): «تبيع» غير منقوطة، وكتب في حاشيتها: أنها في نسخة: «تبيعن».
  - (٤) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١٠٦/٨)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (٤٧٦ السندي).

وأخرجه أحمد (٣/٣/٤)، من طريق روح، والنسائي (٤٦٠١)، وفي «الكبرى» (٦١٩٦)، من طريق حجاج بن محمد، والطحاوي فِي «معاني الآثار» (٣١٢)، والطبراني فِي «الكبير» (٣٠٩٦) والبيهقي (٥/٣١٢)، من طريق عاصم بن الضحاك بن مخلد، كلهم عن ابن جريج به.

<sup>=</sup> يتضمن أنك عارف أنه يبيع، وأنه يعلم أنك لم ترد باستفهامه زيادة معرفة وعلم ببيعه، إنما تريد به تقريره وتثبيته على ما عُرف من حاله».

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن الأثير: «وأما قوله: «أو ألم يبلغني»؛ فقد جاء في بعض النسخ بإثبات الهمزة بعد الواو، وفي بعضها بحذفها، فأما مع إثباتها: فلا كلام فيه، ويكون الراوي قد شك في أن اللفظين استفهام النبي عليه إما «ألم أنباً»، وإما «ألم يبلغني»، وأما مع حذفها فلا تخلو الواو أن تكون متحركة أو ساكنة؛ فإن كانت متحركة \_ وهو الصواب إن شاء الله تعالى \_ فتكون واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام، فائدتها: عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، فيجتمع من الهمزة والواو معنى آخر وهو التقرير والتثبيت كما في الأولى.





﴾ ﴿ ٩١٣ ﴾ وَأَخْبَرَنَا (١) سَعِيدُ [بْنُ سَالِم] (٢) ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ (٣) أَيْضًا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عِصْمَةَ (١) الجُشَمِيِّ (٥) ، عَن حَكِيم بنِ حِزَام أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ (٦) ﷺ (٧) .

٥٠ ١٩ ١٩ إِ وَأَخْبَرَنَا (٨) الثِّقَةُ (٩) ، عَنْ (١٠) أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) في (ز)، (ر): «أخبرنا». في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ب): «بذلك». والباء في (ر) ملصقة بالذال. والمثبت موافق لما في «المسند» (سندي وسنجر)، و«المعرفة»، و«شرح ابن الأثير».

<sup>(</sup>٤) بكسر العين، وسكون الصاد المهملة.

<sup>(</sup>٥) من (ز)، (ب)، وفي (د): «الجشني». والمثبت الصحيح، وهو بضم الجيم المعجمة، وفتح الشين. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٢٢٧٥): «روى: عن حكيم بن حزام، وعنه: عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك وصفوان بن موهب الكوفيون، ذكره ابن حبان في الثقات. روى له النسائي حديثًا واحدًا في البيع. قال ابن حزم - في كتاب البيوع من «المحلي»: متروك، وتلقى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جدًّا. وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال. وقال شيخنا (العراقي): لا أعلم أحدًا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/١١): «ابن حزم قال: هو مجهول، وهو جرحٌ مردودٌ، فقد روى عنه ثلاثة، واحتجَّ به النَّسائِيُّ». انتهى. وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات»، ومسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة شرفها الله تعالى». قاله مغلطاي في «الإكمال» (٨/٧٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «رسول الله».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١٠٦/٨)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (٤٦٨ السندي).

<sup>(</sup>٨) في (ر)، (م): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٩) أبهم الشافعي شيخه هنا، وفي «اختلاف الحديث»، وفي «المعرفة»، و«شرح البغوي» أيضًا. وينظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر (٢٥/٤).

<sup>(</sup>۱۰) ليس في (ب).





يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ (١)، عَن حَكِيمِ بْنِ حزَامٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدِي»(٢).

الشَّافِعِيُّ ضَلِّيً ﴿ عَلَيْ اللَّافَعِيُّ عَلَيْكَ اللَّسَافِعِيُّ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّسَ عِنْدَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّكُونُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَل

﴿ ٩١٦ ﴾ ﴿ ٩١٦ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ] (٤): أَخْبَرَنَا سفيانُ (٥) [بْنُ عُيَينَةَ ] (٢)، عَنِ ابْنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ (٧)، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ (٨)، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ (٧)، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ (٨)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا اللهِ عَلَيْهِ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلفُونَ فِي التَّمْرِ (٩)

- (۱) بفتح الهاء، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ قاله شاكر. قلت: وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام؛ ليس بينهما ابن عصمة. وقد روي أيضًا بالواسطة أخرجه النسائي فِي «الكبرى». ينظر: «البدر المنير» (۲/ ٤٤٩)، و«نصب الراية» (۲/ ۲۳)، و«جامع المسانيد» لابن كثير (۲/ ٥٤٠).
- (٢) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١٠٧/٨)، والبغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٢١٠٠)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.
  - وهو في «المسند» (١٤٠٠)، وفي «اختلاف الحديث» (ص١٩٨).
    - (٣) ليس في (ر)، (ز). (٤) من (ش)، (ب).
  - (٥) ليس في (ر)، (م). (٦) ليس في (ش)، (ب).
- (٧) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٤٩٢): «مداره: على عبد الله بن كثير، وقد اختلف فيه جزم القابسيُّ وعبد الغنِيِّ والمزي: بأنَّه المكِّي القارىء المشهور. وَجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي: بأنَّه ابن كثير بن المطَّلب بن أبي وداعة السَّهميُّ، وكلاهما ثقة، والْأوَّل أرجح؛ فإنَّه مقتضى صنيع المصنِّف في «تاريخه»، وأبو المنهال شيخه: هو عبد الرَّحمٰن بن مطعم الَّذي تقدَّمت روايته قريبًا عَن البراء وزيد بن أرقم». انتهى.
- (٨) قال الشيخ شاكر: «اسمه: عبد الرحمٰن بن مطعم البناني، تابعي مكي ثقة».
- (٩) في (ب)، (ش): «الثمر» بالمثلثة. قال النووي فِي «شرح مسلم» (١١/ ٤١): «هكذا في أكثر الأصول: تمر بالمثناة، وفي بعضها: «ثمر» بالمثلثة، وهو أعم». انتهى.





السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَلَّفَ (١) فَلْيُسَلِّفْ (٢ - فِي كَيْلٍ (٣) مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، وَأَجَلِ مَعْلُوم» (١٠).

٥ ﴿ ٩١٧ ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَيْكُنِهُ: حَفْظِي (٥): «وَأَجَلِ مَعْلُوم».

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَالَ: غَيْرِي قَدْ قَالَ مَا قُلْتُ، (وَقَالَ (٢٠): «أَوْ) (٧) إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم » (٨٠).

وَأَخرِجِهِ البخارِيُّ (٢٢٤١)، وَمُسْلِمٌ (١٦٠٥)، من طريق سُفْيَانَ بهِ.

- (٥) في (ز)، (م): «وحفظي». (٦) ليس في (م).
  - (٧) في (ز): «فقال وإلى».

معلوم، أو إلى أجل معلوم» ـ على الشافعي قال في روايته: "ووزن معلوم، وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم» ـ على الشك، بين العطف بالواو بدون "إلى»، وبين زيادة "إلى» بدون الواو، وكذلك هو في الأصل والنسخ المطبوعة، وكان كذلك في نسخة ابن جماعة، ثم كشطت ألف "أو»، وموضع الكشط ظاهر، وهذا الشك في الكلمة سببه سفيان بن عيينة، فقد روى الدارمي الحديث (٢/ ٢٠٠)، عن محمد بن يوسف عن سفيان، وقال: "في كيل معلوم ووزن معلوم». وقد كان سفيان يذكره زمانًا: إلى أجل معلوم. ثم شككه عباد بن كثير. ورواه الشافعي فِي "اختلاف الحديث»، فقال: "وأجل معلوم»، أو "إلى أجل معلوم»، بدون أن يبين ما أبانه هنا. ولكنه زاد إيضاحًا في الأم فرواه عن سفيان: "وأجل معلوم»، ثم قال: "حفظته كما وصفت من سفيان مرارًا. قال الشافعي: وأخبرني من أصدقه عن سفيان أنه =

<sup>(</sup>١) في (ب): «أسلف». وهي رواية صحيحة أيضًا عن ابن عيينة. والمثبت: بالتخفيف والتشديد، وهما جائزان لغةً وواقعان رواية أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فليستسلف»، وفِي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «كتاب»، وهو ذهول واضح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقيُّ في «الكُبرى» (١٨/٦)، وفي «المعرفة» (١٨٤/٨)، والبغويُّ في «شَرِحِ السُّنَّةِ» (٢١٢٥)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وَهُو فِي ﴿المسندِ» (١٤٣٨)، وفي «الأمِّ» (٣/ ٩٤)، وفي «اختلَافِ الحَدِيثِ» (ص١٩٨).





المُ اللّه إِعَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَنْ يَبِيعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْأَنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، يَحْتَمِلُ (٤) أَنْ يَبِيعَ (مَا لَيْسَ بِحَضْرتِهِ يَرَاهُ) (٥) المُشترِي، كَمَا يَرَاهُ البَائِعُ عِنْدَ تَبَايُعِهِمَا فِيهِ (٢). وَيحتَمَلُ: أَنْ يَبِيعَهُ (٧) مَا لَيْسَ عِنْدَهُ: (مَا لَيْسَ يَمْلُكُ) (٨) بِعَينِهِ (٩) ، فَلَا يَكُونُ مَوصُوفًا (١٠) مَضْمُونًا عَلَى البَائِعِ يُؤْخَذُ بِهِ ، ولَا فِي مِلْكِهِ: فَيَلْزَمُهُ (١١) أَنْ يُسَلِّمَهُ (١٢) مَضْمُونًا عَلَى البَائِعِ يُؤْخَذُ بِهِ ، ولَا فِي مِلْكِهِ: فَيَلْزَمُهُ (١١) أَنْ يُسَلِّمَهُ (١٢) إليْهِ بِعَينِهِ (٣) ، وغير (١٤) هَذَينِ المَعْنَينِ (١٥).

هُ ﴿ ٩٣٠ ﴾ فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سلَّفَ أَنْ يُسَلِّفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَو إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ: دَخَلَ فِي (١٦٠)

<sup>=</sup> قال كما قلت، وقال في الأجل: «إلى أجل معلوم»، والراجح: رواية من رواه عن سفيان بن عيينة، بلفظ: «ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ لأنها روايته قبل أن يشك، ولأن أكثر الرواة عنه ذكروه هكذا». انتهى المقصود.

<sup>(</sup>١) في (ر): «قال».

<sup>(</sup>٢) في (ش)، (ب)، و«البحر المحيط» (٢/ ٣٩٤): «وكان».

<sup>(</sup>٣) في (م): «رسول الله».(٤) زاد في (ب): «معنيين».

<sup>(</sup>٥) العبارة فِي «البحر المحيط»: «بِحَضْرَتِهِ، فَيَرَاهُ».

<sup>(</sup>٦) ليس فِي «البحر المحيط». (٧) في «البحر المحيط»: «يبيع».

<sup>(</sup>A) في (ب): «مما ليس يملكه». وأصلحت في (ر) كذلك. وفي (ش): «وما ليس يملكه» والمثبت من باقي النسخ، وكما فِي «البحر المحيط».

<sup>(</sup>٩) في «البحر المحيط»: «تعيينه».

<sup>(</sup>١٠) في «البحر المحيط»: «موضوعًا».

<sup>(</sup>١١) في (ر) بدون هاء: «يلزمه»، ثم ضرب على الميم وكتب فوقها: «مه».

<sup>(</sup>۱۲) في (د): «يعلمه».

<sup>(</sup>١٣) في «البحر المحيط»: «لأنه يعينه». (١٤) فِي «البحر المحيط»: «عني».

<sup>(</sup>١٥) يعني: أنه لفظ مشترك، وسيأتي بيان كلام الشافعي في المشترك عند كلام الشافعي عن القُرء.

<sup>(</sup>١٦) ساقط من (ر).





هَذَا بِيعُ(١) مَا لَيْسَ عِنْدَ المَرءِ حَاضِرًا ولا مَمْلُوكًا حِينَ بَاعَهُ.

هُوْ ٩٣١ ﴾ ولَمَّا (٢) كَانَ هَذَا مضْمُونًا عَلَى البَائِعِ بِصِفَةٍ يُؤخذُ بِهَا عِنْدَ مَحَلِّ الأَجَلِ: دلَّ عَلَى أنَّه إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ عَيْنِ الشَّيءِ لَيْسَ (٣) فِي مِلكِ البَائعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أَحْ<sup>(٤)</sup>: وَقَدْ يَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهِيُ <sup>(٥)</sup> عَنْ بَيعِ العَينِ <sup>(٢)</sup> الغَائبَةِ، كَانَتْ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ أَو فِي غَيْرِ مِلْكِهِ؛ لأَنَّها قَد تَهْلِكُ وَتَنقُصُ (٧) قَبْلَ أَنْ (٨) يَرَاهَا المُشْتَرِي (٩).

<sup>(</sup>۱) ليس في (ز). «فلما».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر).(٥) هنا في (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٥) ضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه اسم يكون وخبرها محذوف، وفي (ر) بالنصب خبرها، واسمها محذوف. قال الشيخ شاكر: «بالنصب»، وهو الوجه، وهو الصواب؛ لأنه يكون خبر «يكون»، واسمها محذوف للعلم به، كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المرادُ النهيّ». وقال عن وجه الرفع: «على أنه الاسم، فلا بد من تقدير حذف الخبر، والصواب المناسب للسياق الأول».

<sup>(</sup>٦) في (د): «الأعيان».

<sup>(</sup>٧) في (م): «أو تنقص»، وفي (ب): تنقص أو تهلك.

<sup>(</sup>٨) من (ر)، (ز).

<sup>(</sup>٩) قال النووي في «المجموع» (٩/ ٢٩٠): «بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر: قولان مشهوران، قال في «القديم»، و«الإملاء والصرف» من الجديد: يصح، وقال في «الأم»، و«البويطي»، وعامة الكتب الجديدة: لا يصح. قال الماوردي في «الحاوي»: نص الشافعي في ستة كتب على صحته في «القديم»، و«الإملاء»، والصلح، والصداق، والصرف، والمزارعة، ونص في ستة كتب أنه لا يصح في «الرسالة»، والسير، والإجارة، والغصب، والاستبراء، والتصرف في العروض.

واختلف الأصحاب في الأصح من القولين: فصحح البغوي والروياني صحته، وصحح الأكثرون بطلانه، ممن صححه المزني والبويطي والربيع، =



وحكاه عنهم الماوردي. وصححه أيضًا الماوردي، والشيرازي في «التنبيه»، والرافعي في «المحرر»، وهو الأصح، وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب، وعليه يفرعون فيما عدا هذا الموضع، ويتعين هذا القول؛ لأنه الآخر من نص الشافعي؛ فهو ناسخ لما قبله

قال البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» \_ في أول كتاب البيوع: جوّز الشافعي بيع الغائب في القديم وكتاب الصلح والصرف وغيرهما، ثم رجع فقال: لا يجوز لما فيه من الغرر، والله أعلم.

وفي محل القولين ثلاث طرق: أصحها: طردهما فيما ما لم يره المتعاقدان، أو أحدهما ولا فرق بينهما. والثاني: أنهما فيما رآه البائع دون المشتري، فإن لم يره البائع فباطل قطعًا؛ لأنه يقتضي الخيار والخيار في جانب البائع تعبد. والثالث: إن رآه المشتري صح قطعًا سواء رآه البائع أم لا؟ فإن لم يره: ففيه القولان؛ لأن المشتري محصل، والبائع معرض، والاحتياط للمحصل أولى، وهذا الطريق هو اختيار العراقيين، قال أصحابنا: ويجري القولان في بيع الغائب وشرائه في إجارته».

وفي بحث «عقد التوريد» بـ «مجلة مجمع الفقه» (٧٢٨/١٢): «العقد على المبيع الغائب على الصفة في المذهب الشافعي: المفهوم صراحة من كلام الإمام الشافعي في كتابه «الأم»: جواز العقد على المبيع الغائب الموصوف من تأجيل الثمن»، وذلك في بابين:

## الأول: في بيع العروض، ذكر فيه المسائل التالية:

"ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت المشتري أحب، أو كره، وذلك: أن شراءه ليس بعين، ولو وجد تلك الصفة في يد البائع؛ فأراد أن يأخذها كان للبائع أن يمنعه إياها إذا أعطاه صفة غيرها، وهذا فرق بين شراء الأعيان والصفات: الأعيان لا يجوز أن يحول الشراء منها في غيرها إلا أن يرضى المبتاع، والصفات يجوز أن تحول صفة في غيرها إذا أوفى أدنى صفة.

ويجوز النقد في الشيء الغائب، وفي الشيء الحاضر بالخيار، وليس هذا من بيع وسلف بسبيل. ولا بأس أن يشتري الشيء الغالب بدَين إلى أجل معلوم، والأجل من يوم تقع الصفقة. وفي (باب في بيع الغائب إلى أجل) =





= ذكر الآتي: «ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ومذارعة وغير مذارعة. قال: ولا بأس بالنقد في بيع الخيار».

يتبين من المسائل السابقة المدونة في كتاب «الأم»، وهو يمثل القول الجديد للإمام الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_:

أولًا: إجازته للعقد على المبيع الغائب الموصوف.

ثانيًا: إثبات خيار الرؤية للمشتري إذا لم يأت على الصفات المشروطة في العقد.

ثالثًا: دفع القيمة مؤجلة لدى تسليم المبيع.

رابعًا: إن تعبيره في بعض تلك المسائل، «ولا بأس بالنقد في بيع الخيار» \_ يدل مفهومًا: أن الأصل عدم النقد في المبيع الغائب المؤجل، الأمر الذي يجعله يتفق عمومًا مع المذاهب الثلاثة السابقة.

لكن الذي تقرر في المذهب الشافعي في هذه المسألة: هو القول القديم، وأصبح الرأي في المذهب كالآتي:

١ - بيع العين الغائبة غير الموصوفة باطل.

٢ - بيع العين الغائبة الموصوفة؛ بذكر جنسها ونوعها على قولين: الجواز،
 وعدم الجواز هو الأظهر، وعليه المذهب.

هذا ما حكاه الإمام الماوردي بعد الاستدلال على بطلان المبيع الغائب، بقوله: «فإذا ثبت أن العين الغائبة باطل إذا لم توصف: ففي جواز بيعها \_ إذا وصفت \_ قولان:

أحدهما: يجوز، نصّ عليه في ستة كتب: في القديم، والإملاء، والصلح، والصداق، والصرف، والمزارعة، وبه قال جمهور أصحابنا.

والقول الثاني: أنه لا يجوز، وهو أظهرهما نص عليه في ستة كتب: في الرسالة، والسنن، والإجارة، والغصب، والاستبراء، والصرف في باب العروض، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وهو اختيار المزني، والربيع، والبويطي».

الاستدلال:



أولًا: الحديث الذي رواه الإمام مسلم (١٥١٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي النبي على النبي العرب.

وحقيقة الغرر: ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما، وبيع خيار الرؤية غرر من وجهين:

أحدهما: أنه لا يعلم هل المبيع سالم، أو هالك؟

الثاني: أنه لا يعلم هل يصل إليه، أم لا يصل؟

ثانيًا: ما روي «أن النبي ﷺ نهى عن بيع غائب بناجز»، ولم يفصل بين صرف وغيره؛ فهو على عمومه.

ثالثًا: روي عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الملامسة». والملامسة: بيع الثوب المطوي، فإذا نهى عن الملامسة لجهله بالمبيع ـ وإن كان ثوبًا حاضرًا كان بطلانه أولى إذا كان غائبًا.

رابعًا: أن بيع الصفة إذا علق بالعين \_ بطل، كذلك بيع العين إذا علق بالصفة \_ بطل، وتحريره قياسًا: أنه بيع عين بصفة موجب أن يكون باطلًا كالسلم في الأعيان.

خامسًا: أن الاعتماد في السلم على الصفة، والاعتماد في الأعيان على الرؤية؛ لأن السلم يصير معلومًا بالصفة، كما أن العين تصير معلومًا بالرؤية، فلما تقرر أن السلم إذا لم يوصف حتى يصير المسلم فيه معلومًا بطل العقد، وجب إذا لم تر العين حتى تصير معلومة بالرؤية يبطل العقد، إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات: كالإخلال بالصفة في الموصوفات.

وتحرير ذلك قياسًا: أن جهل المشتري بصفات المبيع تمنع صحة العقد كالسلم إذا لم يوصف، ولأنه مبيع مجهول الصفة عند المتعاقدين؛ فوجب أن يكون باطلًا: كقوله: بعتك ثوبًا، أو عبدًا.

سادسًا: لأنه بيع عين لم ير شيئًا منها، فوجب: أن لا يصح كالسمك في الماء، والطير في الهواء.

سابعًا: ولأنه خيار ممتد بعد المجلس، غير موضوع لاستدراك الغبن؛ فوجب أن يمنع صحة العقد أصلًا إذا اشترط خيارًا مطلقًا.

القول المعتمد في المذهب: وفي مجال الترجيح بين الأقوال، وتنقيح المعتمد في المذهب بالنسبة للمبيع الغائب على الصفة: ذهب المتأخرون =





## هُ ٩٢٣ ﴾ إلا الشَّافِعِيُّ وَ اللهُ عَلَيْهُا (١): فَكَلُّ (٢) كَلَام كَانَ عامًّا ظَاهِرًا [فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا (٣): فَهُوَ عَلَى (ظُهُورِهِ

= من الشافعية إلى أن: الأصح والمعتمد مذهبًا ـ عدم صحة بيع المبيع الغائب مطلقًا موصوفًا وغير موصوف.

هذا ما نص عليه فِي «المنهاج» (ص٩٥)، واتفق عليه شارحاه العلامة الفقيه شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي «التحفة» (٤/ ٢٦٥) وشمس الدين الرملي «النهاية» (٣/ ٤١٥).

قال ابن حجر الهيتمي: «(والأظهر: أنه لا يصح بيع الغائب) الثمن، أو المثمن بأن لم يره أحد العاقدين، وإن كان حاضرًا في مجلس البيع، وبالغًا في وصفه، أو سمعه بطريق التواتر...

والثاني: وبه قال الأئمة الثلاثة: (يصح) البيع إن ذكر جنسه، وإن لم يرياه، (ويثبت الخيار) للمشتري، وكذا البائع على خلاف فيه (عند الرؤية) لحديث فيه ضعيف، بل قال الدارقطني: باطل...».

يتفق معه في هذا العلامة شمس الدين محمد الرملي جملة وتفصيلًا، وكلاهما يكتفي لصحة هذا القول: اشتراط التعريف والتوصيف بالجنس.

يضيف العلامة جلال الدين المحلي جواز ذكر الجنس أو النوع لإباحة المبيع الغائب وفق القول الثاني، ويثبت الخيار للمشتري على الرغم من توافر الصفات المطلوبة؛ فيقول: «(والأظهر: أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان، أو أحدهما، (والثاني: يصح)؛ اعتمادًا على الوصف بذكر جنسه ونوعه، كأن يقول: بعتك عبدي التركي، وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر، نعم لو كان له عبدان من نوع فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن، أو غيره، (ويثبت الخيار) للمشترى (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف».

ويعتمد الخطيب الشربيني «المغني» (٢/ ٣٥٧) القول بصحة العقد على خلاف الأظهر في المذهب؛ «إذا وصف بذكر جنسه ونوعه؛ اعتمادًا على الوصف فيقول: بعتك عبدى التركي، أو فرسى العربي».

- (۱) في (ر)، (م): «قال».
- (٢) في (م): «وكل». والذي في «البحر المحيط»: «كل».
  - (٣) ليس في «البحر المحيط».



وَعَمُومِهِ) (١)(٢)، حتَّى [يُعْلَمَ حَديثُ ثابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (بِأْبِي هُوَ (بَأْبِي هُوَ (بَأْبِي هُوَ (٢) وَأُمِّي) فَهُ الْعُامَّةِ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ الْعَامَّةِ الْطَّاهِرِ بعضُ الجُمْلَةِ دُونَ بَعْضٍ، كَمَا وَصَفتُ مِنْ (٧) هَذَا الكلامِ (٨) وَمَا كَانَ فِي مِثْل مَعْنَاهُ (٩).

هِ ٩٣٤ هِ ولزمَ أهلَ العِلْمَ أَنْ يُمْضُوا الخَبَرَينِ عَلَى وَجُوهِهِمَا (١٠٠)، مَا وَجَدُوا لإِمْضَائِهِمَا وَجْهًا، وَلَا يَعُدُّونهمَا مُحْتلفَينِ وَهُمَا يَحْتملَانِ أَن يُمْضَيَا، [وَذَلِكَ إِذَا](١١) أَمْكَنَ فِيهِمَا (١٢) أَنْ يُمْضَيَا

<sup>(</sup>١) في (د)، «البحر المحيط»: «عمومه وظهوره».

<sup>(</sup>٢) سَبق بيان إطلاق الشافعي (الظاهر) على النص، عند قوله فقرة (١٧٣): «وأنَّ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًّا ظاهرًا، يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأوَّل هذا منه عن آخره، وعامًّا ظاهرًا يراد به العام، ويدخله الخاصُّ...».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ش).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين في «البحر المحيط»: «صلى الله عليه وسلم». والمثبت من سائر النسخ، عدا: (ر)، لكنه كتب بحاشيتها، وعليها: «صح».

<sup>(</sup>٥) العبارة في (م): «نعلم حديثًا ثابتًا عن رسول الله».

<sup>(</sup>٦) في «البحر المحيط»: «أراد». (٧) في (د): «في».

<sup>(</sup>A) من (ز). وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة «صح».

<sup>(</sup>٩) أي: يحمل العام على الخاص. قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (٨/ ٥٩٥): «ومنها: ما جاء جملة وآخر مفسرًا، وإذا جعلت الجملة على أنها عامّة عليه رويت بخلاف المفسر، وليس هذا اختلافًا؛ إنما هذا مما وصفت من سَعة لسان العرب، وأنها تنطق بالشيء منه عامًّا تريد به الخاص، وهذان يستعملان معًا». وينظر: «الأم» (٥/٤٧١)، و«معرفة السنن» (١/ ١٧٥)، و«البحر المحيط» (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>١٠) في (م): «وجههما»، وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت. وفي (د): «عمومهما ووجوههما».

<sup>(</sup>١١) في (م): «وإذا»، وفي (د): «وذلك أنه».

<sup>(</sup>١٢) ليس في (ب).





مَعًا (١)، أو وُجِدَ السَّبيلُ إِلَى إِمضَائِهِمَا، وَلَمْ يَكُنْ (وَاحِدٌ مِنْهُمَا) (٢) بأوْجَبَ مِنَ الآخر (٣).

٩٩ ٩٢٠ إلى والا<sup>(٤)</sup> يُنْسَبُ الحَدِيثَانِ إِلَى الاختلَافِ، مَا كَانَ لهُمَا وَجُهُ<sup>(٥)</sup> يُمضَيَانِ فِيهِ<sup>(٢)</sup> معًا، إِنَّمَا المُخْتَلِفُ مَا لَمْ يُمْضَ<sup>(٧)</sup> أَحَدُهمَا<sup>(٨)</sup> إلَّا بِسقُوطِ غَيْرِهِ، مِثْل أَنْ يَكُونَ الحَدِيثَانِ فِي الشَّيءِ الوَاحِدِ، هَذَا يُحِلُّهُ وَهَذَا يُحَرِّمُهُ<sup>(٩)</sup>.

- (٦) ليس في (ر)، ولكنها كتبت في الحاشية.
- (V) رسمت في (ر): «يمضا»؛ بإثبات حرف العلة.
  - (A) ليس في (ر).
- (٩) هكذا يحدد الإمام الشافعي بأسلوبه العلمي الرصين، وبدقته المعهودة في ضبط المسائل، مفهوم الحديث الذي يصح تسميته بـ«المختلف»، وهو أن يوجد حديث يخالف في دلالته حديثًا آخر، وقد تواردا على محل واحد، مع وقوع التضاد بينهما في الدلالة، وهذا يوجب ترجيح أحدهما على الآخر؛ من جهة أن يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا. أما ما أمكن الجمع بينهما: فلا يعدان من المختلف، ولو عدّه البعض كذلك، ولذلك عقد الإمام في «الرسالة» ـ قبل ذلك ـ: (وجه آخر مما يعد مختلف، وليس عندنا بمختلف) و: (وجه آخر مما يُعدُ مختلفًا)، وقال في «الرسالة» أيضًا =

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (۸/ ٥٩٨): «وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معًا: استعملا معًا، ولم يعطل واحد منهما الآخر». وهذا معنى القاعدة المعروفة عند الأصوليين بعد الشافعي: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (ز): «واحد منهما»، بالتقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٣) أي: من شروط ثبوت الاختلاف بين الحديثين (التعارض): ألا يمكن الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بينهما فلا اختلاف.

<sup>(</sup>٤) في (د): «فلا».

<sup>(</sup>٥) كذا على الجادة بالرفع، وهو الصواب، وفي (ر): «وجهًا»، وانظر: الفقرة (٤٨٥).









## [نَهُيُّ الشَّارِع](١)

﴾﴿ ٩٢٧ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٥): [٢٣/ب] فَقُلْتُ لَهُ: يَجْمَعُ نَهْيَهُ ﷺ مَعْنَيَينِ (٦٠):

فقرة (٥٧٤): «فأمَّا المُخْتَلِفةُ التي لا دِلالةَ على أيِّها ناسِخٌ ولا أيِّها مَنْسوخٌ: فكُلُّ أمْرِه مُتفقة صحيح، لا اختلاف فيه».

وهذا أحد شروط ثبوت اختلاف الحديثين (التعارض)، وهو: التضاد بين الحكمين، بحيث ينفي أحدهما ما يثبته الآخر، أو يفيد أحدهما الحل لشيء ويحرم الآخر نفس الشيء.

- (۱) من حاشية (ش). ووضع الشيخ شاكرعنوانًا: (صفة نهي الله ونهي رسوله)، وقال فِي «الحاشية» ما نصُّه: «هذا العنوان ليس في الأصل ولا في غيره من النسخ، وإنما زدته فصلًا لكلام جديد في موضوع دقيق، واقتداء بالشافعي؛ إذ جعل له كتابًا خاصًا، من كتبه التي ألحقت بـ «الأم»، هو (كتاب صفة نهي رسول الله ﷺ)».
  - (۲) في (ب)، (ش): «فقال الشافعي: قال». وفي (ر): «فقال».
    - (٣) في (ب): «عمّا». وكأنه ذهول.
- (٤) في (ز)، (ر): «لا تبقِ». وكتب في حاشية (م): أنها في نسخة كالمثبت. وكلاهما صحيح، فالمثبت على اعتبار «لا» نافية، والوجه الثاني على أنها ناهمة.
  - (٥) ليس في (ر).
  - (٦) في (ز)، (م): «معنيان». وعليه يكون «نهيه» منصوبًا: مفعولًا مقدمًا.





اللهِ الله

هُ ﴿ ٩٢٩ ﴾﴿ فَإِذَا نَهَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّيءِ مِنْ هَذَا: فالنَّهِيُ مُحرِّمٌ، لَا وَجْه لَهُ غيرُ التَّحْرِيمِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنَى، كَمَا وصفْتُ (٢).

هُ ﴿ ٩٣٠ ﴾﴿ عَالَ: فصِفْ لِي (٣) هَذَا الوَجْهَ الَّذِي بَدَأَتَ بِذِكْرِهِ مِنَ النَّهِي، بِمِثَالٍ يَدلُّ عَلَى مَا كَانَ فِي (٤) مِثْل مَعْنَاهُ.

هُ **٩٣١** هُمْ الشَّافِعِيُّ ضَيَّهُ الْأُنَّ لَهُ: كُلُّ النِّسَاءِ مُحَرَّمَاتُ الفُّرُوجِ (٢)، إلَّا بِوَاحِدٍ مِنَ مَعْنَيَينِ (٧): (النِّكَاحِ (٨)، أو (٩٣١) الفُرُوجِ (١١) أَذِنَ اللهُ وَهُمَا المَعْنَيَانِ اللَّذَانِ) (١١) أَذِنَ اللهُ وَهُمَا المَعْنَيَانِ اللَّذَانِ) (١١) أَذِنَ اللهُ وَهَا المَعْنَيَانِ اللَّذَانِ) (١١) أَذِنَ اللهُ وَهَا المَعْنَيَانِ اللَّذَانِ) (١١) أَذِنَ اللهُ وَهِهَا.

<sup>(</sup>۱) في (ز)، (د): «رسوله».

<sup>(</sup>٢) سبق بيان قاعدة النهي للتحريم إذا تجرد عن القرينة عند قوله قبل ذلك فقرة (٥٩١): «وما نهى عنه رسولُ الله: فهو على التحريم، حتى تَأْتِيَ دلالةٌ عنه على أنه أراد به غَيْرَ التحريم».

<sup>(</sup>۳) من (ر)، (م).(٤) ليس في (ز).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ز)، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>٦) في (ز): «الوجوه»، وهو ذهول. (٧) في (ر)، (ز): «المعنيين».

 <sup>(</sup>٨) ضبطت في (ش) بالوجهين: الجر والرفع، وكلاهما صحيح. والذي في
 (م): «من النكاح».

<sup>(</sup>٩) في (ر): «و» لكن وضع الألف قبلها تصحيحًا.

<sup>(</sup>١٠) هي في (ب): «الواطئ»: اسم فاعل. والمثبت من سائر النسخ، ورسمت: «الوطئ».

<sup>(</sup>١١) العبارة في «تحقيق المراد» للعلائي (ص٧): «وملك اليمين اللذين».





وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ (كَيْفَ النِّكَاحُ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ الفَرْجُ المُحَرَّمُ) (١) قَبْلَهُ، فَسَنَّ فِيهِ: ولِيًّا وَشهُودًا وَرِضًا مِنَ المنْكُوحَةِ الثيِّبِ. (وَسُنَّتُهُ فِي رِضَاهَا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ) (٢) بِرضَا المُتَزَوِّجِ، وَلَا (٣) فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

هِ ٩٣٢ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ اللَّهُ الْأَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ الْأَكَاحُ أَرْبِعًا: وَإِذَا (٥) جَمَعَ النِّكَاحُ أَرْبِعًا: رِضَا (المُزَوَّجَةِ (٦) الثيِّب، والمُزَوَّجِ (٧)، وَأَنْ يُزَوِّجَ المَرْأَةَ وَليُّهَا بِشَهُودٍ: حَلَّ النِّكَاحُ، إلَّل فِي حَالَاتٍ سَأَذْكُرُهَا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_.

﴿ ٩٣٢ ﴾ ﴿ ٩٣٢ ﴾ فَإِذَا (^) نَقَصَ (٩) وَاحِدٌ (١٠) مِن هَذَا: كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا؛ لأَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ بِهِ كَمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ (١١) الوَجْهَ الَّذِي (يحِلُّ بِهِ)(١٢) النِّكَاحُ (١٣).

<sup>(</sup>١) العبارة في «تحقيق المراد»: «كيفية النكاح الذي تحل به الفروج المحرمة».

<sup>(</sup>٢) في «تحقيق المراد»: «وذلك دليل على أن يكون أيضًا».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «لا»، بدون الواو.(٤) ليس في (ر)، (ش).

<sup>(</sup>٥) في (م): «وإذا».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (ر) بضم الميم وفتح الزاي المعجمة، وتشديد الواو.

<sup>(</sup>٧) في (م): «المنكوحة الثيب والمتزوج».

<sup>(</sup>۸) في (ر)، (م): «وإذا».

<sup>(</sup>٩) زاد في (ر) كلمة: «النكاح»، وضرب عليها.

<sup>(</sup>١٠) في (ب)، و «تحقيق المراد»: «واحدًا». وهو صحيح أيضًا، فالفعل يأتي لازمًا ومتعديًا.

<sup>(</sup>١١) ليس في (ب)، (م). والذي في (ر): «فيه». وضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «به يحل».

<sup>(</sup>١٣) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن الشيء =





النِّكَاحُ(١) بِتَركِ تَسْميةِ الصَّدَاقِ؛ لأنَّ اللهَ وَ النِّكَاحَ فِي كِتَابِهِ النِّكَاحُ فِي كِتَابِهِ بِغَيرِ مَهْرٍ، وَهَذَا مَكْتُوبٌ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ(٢).

= لعَينه أو لوصفه اللَّازم يدل على فساده، عند قوله سابقًا فقرة (٨٧٦): «وما لزم بوجه من الوجوه منها: محرَّمًا في هذه الساعات، لا يكون لأحد أن يُصلي فيها، ولو صلى لم يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة، كما يكون مَنْ قدَّم صلاةً قبْل دخول وقتها \_ لم تُجْزئ عنه».

(١) ليس في (م).

فصّل ذلك الإمام الشافعي في «الأم» (٦٢/٥)، فقال: «قَالَ اللهُ عَلى: ﴿ وَءَالُوا اللِّسَاءَ صَدُقَائِهِ نَ يَحَلَّهُ ﴾ [النساء: ٤] وقال عَلى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ وَءَاتُوهُرَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُفِ ﴾ [الـــــاء: ٢٥]، وقــال: ﴿أَن يَبْــتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَّ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِء مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [الـنـسـاء: ٢٤]، وقال: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَبِعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٩]، وقال عــزَّ ذكــره: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ﴾ [النساء: ٢٠]، وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى اَلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمُّ ۗ [النساء: ٣٤]، وقال: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقً ﴾ [النور: ٣٣] قسال الشَّافعيُّ: فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر هو الصّداق، والصداق هو الأجر والمهر؛ وهي كلمة عربية تسمى بعدد أسماء. فيحتمل هذا أن يكون مأمورًا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه، دخل أو لم يدخل؛ لأنه حق ألزمه المرء نفسه، فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له؛ وهو أن يطلق قبل الدخول، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن طُلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ آلَذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجِ [البقرة: ٢٣٧]. ويحتمل: أن يكون يجب بالعقدة، وإن لم يسم مهرًا ولم يدخل. \_ ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدًا \_ إلا بأن يلزمه المرء نفسه ويدخل بالمرأة، وإن لم يسم مهرًا، فلما احتمل المعاني الثلاث: كان أولاه يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب أو سُنَّة أو إجماع. واستدللنا =





هِ عَبْهُ إِنَّا الشَّافِعِيُ رَبِّهُ إِنَّا الشَّافِعِيُ رَبِّهُ إِنَّا : وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَرْأَةُ الشَّرِيفَةُ والدَّنِيئَةُ (٢)؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ (٣) مِنْهُمَا، فِيمَا (يَجِلُّ بِهِ وَيَحرُمُ)(٤)، وَيَجِبُ (لهَا وَعَلَيْهَا)(٥)، مِنَ الحَلَالِ والحَرَامِ والحُدُودِ: سَوَاءٌ.

هُوْ ٩٣٦ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٢): والحَالَاتُ الَّتِي لَو أُتِيَ (٧) بالنِّكَاحِ فِيهَا عَلَى مَا وَصَفْتُ أَنَّهُ يَجُوزُ النِّكَاحُ: فِيمَا لَمْ يَنْهَ (١) عَنْهُ (٩) مِنَ النِّكَاح.

فَأُمَّا إِذَا عُقِدَ بِغَيْرِ (١٠) هَذِهِ الأَشْيَاءِ: كَانَ النِّكَاحُ مَفْسُوخًا،

بـقـول الله ﷺ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِن طَلَقَتُم النِسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَ أَو تَقْرِضُوا لَهُنَ وَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]». وينظر: «مختصر المزني» (٨/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۱) في (ر): «قال».

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ر)، (م): «الدنيّة» بتشديد الياء بدون همز، وهو أيضًا صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (ب): «واحد»، والهاء مكتوبة في (ر) بين السطرين. وما فيه صحيح على إرادة الشخص أو نحو ذلك، وهذا كثيرٌ في العربية معروف: قاله الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٤) في (ز)، (م): «تحل به وتحرم»؛ بالتاء الفوقية، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (م): «عليها ولها». (٦) ليس في (ر)، وفي (ب): «قال».

<sup>(</sup>V) في (م): «أتيا»، وكتب في الحاشية: أنها في نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>A) في (د): «يَنْهَ اللهُ». والمثبت: ضبط في (ب) بفتحة على الياء، وفي (ر): بفتحة وضمة معًا فوق الياء، ليقرأ بالوجهين.

<sup>(</sup>٩) مكانها في (ز): «فيها عنها». ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>۱۰) ليس في (ر)، (ز). لكن كتب في حاشية (ر): لعله: «بغير». والمعنى بثبوتها أظهر. وبحذفها: له وجه، فيقال: إذا عقد النكاح بهذه الحالات التي نهي عنها: كان مفسوحًا، والله أعلم.





بِنَهْيِ (١) اللهِ عَجْكَ فِي (٢) كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ [عَنِ النِّكَاحِ (٣)](١) بِخَالَاتٍ نَهَى عَنْهَا، فَذَلِكَ (٥) مَفْسُوخٌ.

هُ ﴿ ٩٣٧ ﴾ ﴿ ٩٣٧ ﴾ وَذَلِكَ (٢): أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُختَ امرأتِهِ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، (وَأَنْ (٧) يَنْكِحَ الْخَامِسَةَ (٨) (٥)، وَقَدِ انْجَهَى اللهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، (وَأَنْ (١١) النَّبِيُ عَلِيْهِ أَنَّ انتهاءَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى بهِ إِلَى أَرْبَعِ (١١)، وَبَيَّنَ (١١) النَّبِيُ عَلِيْهِ أَنَّ انتهاءَ اللهِ عَلَى بهِ [إِلَى أَرْبَعِ (١٢)؛ حَظْرٌ (١٣) عَلَيْهِ أَنْ يَجْمعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْهُنَّ، أَو يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا (أو خَالتِهَا) (١٤)، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، (أو الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا.

﴾ ٩٣٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِيْ اللهُ السَّافِعِيُّ رَبِيْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(٧) في (د): «أو».

<sup>(</sup>١) في (ز): «فنهي». وفي «تحقيق العلائي»: «ونهي». وهو اسئناف جملة جديدة.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ش): «عنه في»، وهي زيادة كاشفة لا بأس بها.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «نكاح».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «وذلك».

<sup>(</sup>٨) في (ز): «خامسة».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «أو تنكح الخامسةُ»، ووضع ضمة على «الخامسة»: نائب فاعل.

<sup>(</sup>١٠) في (ش): «الأربع».

<sup>(</sup>١١) في (م): «وسنَّ». وفي (ر): «فبين»، وغيرت الفاء إلى الواو كالمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>١٢) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>۱۳) في (ر)، (ب): «حظرًا». والرفع والنصب جائزان.

<sup>(</sup>١٤) في (ب): «وخالتها».

<sup>(</sup>١٥) ضبطت في (ش) بضم أولها، وعليه يكون ما بعدها نائب فاعل.

<sup>(</sup>١٦) في (د): «أو ينكح». وفي (ب): «أو تنكح». وفي (ر): «وأن ينكح»؛ لكنها جعلت كالمثبت.

<sup>(</sup>١٧) ليس في (ر).





يصِحَّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَن عَقْدِهِ (١)، وَهَذَا (مَا لَا خِلَافَ)(٢) فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

 $^{(7)}$  وَمِثْلُهُ  $^{(3)}$  وَمِثْلُهُ  $^{(3)}$  وَاللهُ أَعْلَمُ  $^{(6)}$  وَاللهُ أَعْلَمُ  $^{(7)}$  وَاللهُ أَعْلَمُ  $^{(7)}$  وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ [نَهَى  $^{(8)}$  عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ  $^{(8)}$  ، وأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ [نَهَى  $^{(8)}$  عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ  $^{(8)}$  ، وأَنَّ

- (۱) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن الشافعي يرى أن النهي يقتضي الفساد، وقد سبق بيانه.
  - (۲) في (م): «مما لا اختلاف».
  - (٣) هنا في (ز): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال».
    - (٤) ليس في (ب).
    - (٥) في (د): «والله أعلم ومثله».
    - (٦) في (ش)، (ب): «قد نهى».
- (٧) قال الإمام الشافعي فِي «الأم» (٥/ ٨٢): «أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار».

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار في الحديث، أو من ابن عمر، أو نافع، أو مالك \_ وهكذا كما قال الشغار، فكل من زوّج رجلًا امرأة يلي أمرها بولاية نفس الأب البكر، أو الأب وغيره من الأولياء لامرأة \_ على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى؛ فهو الشغار».

- (۸) في (ش): «قد نهي».
- (٩) قال الإمام الشافعي فِي «الأم» (٨٦/٥): «أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: «أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة».

قال الشافعي: وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يومًا أو عشرًا أو شهرًا، أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد، أو نكحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج...، أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقًا لازمًا على الأبد، أو يحدث لها فرقة».





النَّبِيَّ ﷺ [(١) نَهَى المُحْرِمَ أَنْ (٢) يَنْكِحَ أُو يُنْكَحَ (٣).

إِنْ النَّكَاحِ (٥) : فَنَحْنُ نَفْسَخُ هَذَا كُلَّهُ مِنَ النِّكَاحِ (٥)، فِي هَذِهِ الحَالَاتِ

(۱) ساقط من (ز). (عن أن».

(٣) قال الإمام الشافعي فِي «الأم» (٥/ ٨٤): «أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره».

قال الشافعي: لا يلي محرم عقدة نكاح لنفسه ولا لغيره، فإن تزوج المحرم في إحرامه، وكان هو الخاطب لنفسه، أو خطب عليه حلال بأمره فسواء؛ لأنه هو الناكح، ونكاحه مفسوخ. وهكذا المحرمة لا يزوجها حرام ولا حلال؛ لأنها هي المتزوجة، وكذلك لو زوج المحرم امرأة حلالًا، أو وليها حلال فوكل وليها حرامًا، فزوجها كان النكاح مفسوخًا؛ لأن المحرم عقد النكاح، قال: ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النكاح».

(٤) هنا في (ز)، (د): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال».

) هذا نص صريح من الإمام المطلبي يبيِّن تحريم وبطلان نكاح المتعة عنده، فقد نسب بعضهم إليه - خطأ - أنه كان يقول به فِي «القديم». قال فِي «الإبهاج» (٧٣٣/٢): «وأما كونه قولًا للشافعي: فليس كذلك؛ إذ لم ينص على ذلك لا فِي «القديم» ولا فِي «الجديد» وإنما قيل: إن في كلامه ميلًا إليه. وذهب معظم الأصحاب: إلى أن هذا اختلاق قول...».

قلنا: ولعل الناقل التبس عليه هذا، بما حكاه الأئمة قولًا عن الشافعي: أن الوطء في نكاح المتعة ممن لا يستحله موجبٌ للحد \_ كما فِي «نهاية المطلب» (۲۰۷/۱۷) \_.

قال فِي «الأم» (٥/ ٨٦): «وَجِمَاعُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: كُلُّ نِكَاحِ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مِنَ الْآجُلِ لِلْمَرْأَةِ نَكَحْتُك إِلَى أَجَلٍ مِنَ الْآجُلِ لِلْمَرْأَةِ نَكَحْتُك يَوْمًا أَوْ عَشْرًا أَوْ شَهْرًا أَوْ نَكَحْتُك حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ أَوْ نَكَحْتُك حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ أَوْ نَكَحْتُك حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ أَوْ نَكَحْتُك حَتَّى أَضِيبَك فَتَحِلِّينَ لِزَوْجِ فَارَقَك ثَلَاثًا أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا لَا يَكُونُ فِيهِ النِّكَاحُ مُطْلَقًا لَا زِمًا عَلَى الْأَبَدِ أَوْ يُحْدِثُ لَهَا فُرْقَةً.

وقال: وفي القرآن والسُّنَّة دليلٌ على تحريم المتعة. وقال: فكان بيِّنًا \_ والله أعلم \_ أن نكاح المتعة منسوخٌ بالقرآن والسُّنَّة؛ لأنه إلى مدةٍ ثم نجده ينفسخ =





التي نَهَى عَنْهَا، بِمِثْلِ مَا فَسَخنَا بِهِ مَا نَهَى عَنْهُ مِمَّا ذَكَرِنا (١) قَبْلَهُ (٢).

هُوْ مَكْتُوبٌ فِي هَذَا (٤١ غَيْرُنَا، وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي غَيْرِ عَيْرُنَا، وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع (٥٠).

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا (٩) ، فَتُجِيزُ بَعْدُ فَلَا يَجُوزُ ؛ لأنَّ العقْدَ (وقَعَ مَنْهِيًّا) (١٠) عَنْهُ.

﴿ ٩٤٣ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ](١١): وَمِثْلُ هَذَا [٦/٤٦] مَا نَهَى [عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٤) مِنْ بُيُوعِ (١٣) الغَرَرِ، وَبَيعِ (١٤) الرُّطبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي

- (٣) في (م): «خالفنا».
- (٤) زاد في (د): «المعنى». وليست في النسخ، ولا في «تحقيق المراد».
- (٥) ينظر: «اختلاف الحديث» (ص٢٣٨ \_ ٢٤١)، و(ص٢٥٤ \_ ٢٥٧)، و«الأم» (٥/ ٦٨ \_ ٢٧).
  - (٦) هنا في (د)، (م): «قال الشافعي».
- (٧) يجوز \_ في نظرنا \_ أن تكون بضم أوله، ويقصد بالرجل: الولي، ويجوز بفتح أوله فيكون المراد به: الزوج.
  - (٨) ليس في (ر)، لكنها كتبت بجوارها بخط مختلف.
  - (٩) من هنا مطموس في (ر) بمقدار سطر، إلى ابتداء اللوحة التالية.
    - - (١٢) فِي (د): «النبي ﷺ عنه».
  - (١٣) في (ر): «بيع»؛ أي: الجنس. لكن كتب فوقها كالمثبت من سائر النسخ.
    - (١٤) في نسخة ابن جماعة: «عن بيع»، لكن ضرب على «عن» بالحمرة.

<sup>=</sup> بلا إحداث طلاقٍ فيه ولا فيه أحكام الأزواج». وينظر: «الحاوي الكبير» (٣٢٨/٩).

<sup>(</sup>۱) في (ر): «ذكر»، وقال: «وزاد بين السطرين حرفي «نا»، لتوافق سائر النسخ، وهو موافق لما في «تحقيق المراد» (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن الشافعي يرى أن النهي يقتضي الفساد، وقد سبق بيانه.





العَرَايَا، و(١)غَيْرِ ذَلِكَ ممَّا نَهَى عَنْهُ(٢).

هُ عَلَى غَيْرِهِ، إلَّا اللهِ عَلَى عَنْرِهِ، إلَّا اللهِ عَنْهُ مَحَرَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ، إلَّا بِمَا أُحِلَّ به (٣)، وَمَا أُحِلَّ بهِ مِنَ البُيوعِ مَا لَم يَنْهَ عَنْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

ومما يتصل بهذا في فقه الإمام قاعدة معروفة عند الفقهاء والأصوليين، وهي قاعدة «سد الذرائع»، وهي تشمل العقود وغيرها.

والذريعة لغة: الوسيلة إلى الشيء، وهي في تعريف الأصوليين: التذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، أو: ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم. فالنهي عن هذا المباح خوفًا من أثره. مثاله: النهي عن سب المشركين في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّيْيَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَّوا بِغَيِّرِ عِلِّمِ الله عالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ المشركين وأوثانهم مباح في الأصل، ولكن نهى الله عنه؛ لئلا يكون ذريعة لسب الله. وهذا هو ما ذهب إليه =

<sup>(</sup>١) في (ر): «أو»، وضرب على الألف. والمثبت مع النسخ موافق لما في «تحقيق المراد».

<sup>(</sup>٢) في نسخة ابن جماعة: «رسول الله»، ووضع عليها خطوطًا حمراء.

<sup>(</sup>٣) في (م): «له».
(٤) في (ر): «ولا».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (ز): «تحل»، بالتاء الفوقية، والضمير راجع إلى أموال الغير المحرمة.

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>A) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن الشافعي يرى أن النهي يقتضى الفساد، وقد سبق بيانه.

<sup>(</sup>٩) هذا بيان للقاعدة العامة عند الإمام الشافعي في عدم صحة العقود التي حرمها الله تعالى ولو كانت برضى الطرفين، وأنها لا تحل محرّمًا ولا تحرم حلالًا.

مالك وأحمد، ويرى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية \_ لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع.

وقد اشتهر القول بسد الذرائع عن الإمام مالك، وعمِل بها أكثر من غيره، وعلى نحو أوضح من غيره. ومن حججهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّهِ اللّهِ عَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]، وقوله: ﴿وَسَنَلْهُمْ عَنِ اللّهُ الْقَرِّيَةِ اللّهِ كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، وقوله ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، وقوله ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك»، وقوله ﷺ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

وقال أبو حُنيفة والشَّافعيُّ: لا يجوز المنع من سدِّ الذَّرائع. أما الإمام الشافعي: وهو الذي يهمنا رأيه هنا: فقد اختلف العلماء في فهم كلامه فيها على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يقول بسد الذرائع مطلقًا، ولا يعطي الوسيلة حكم المقصد، معتمدين في ذلك على بعض العبارات التي وردت على لسان الشافعي؛ فهموا منها منع الشافعي القول بسد الذرائع، وممن فهم ذلك من كلامه: أبو الوليد الباجي والقاضي أبو الوليد ابن رشد، والقاضي أبو بكر ابن العربي، والإمام ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" ((7/1))، وعبد القادر بن بدران، واختاره الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد في أطروحة الدكتوراه "الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث في القرن الثالث الهجري» ((6.2)) ط. مكتبة الخانجي، سنة (6.2)

والصواب: أنّ ما استدلوا به من نصوص عن الشافعي، غايتها: أنها نصوص لم يتحقق فيها مناط القاعدة، وفرق بين عدم الأخذ بسد الذرائع؛ لأنها ليست دليلًا، وبين عدم الأخذ بها في بعض الفروع لعدم تحقق مناط العمل بها.

الثاني: أن الشافعي يسد الذرائع مطلقًا، وإن كان قد روي عنه أنه قال بعدم سدها في بعض الفروع، فذلك يرجع إلى دليل ترجح عنده العمل به على هذه القاعدة في تلك الفروع، وإذا تُرك دليل لدليل راجح: لم يصح إطلاق =





القول ببطلان هذا الدليل، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي. قال الشاطبي في «الموافقات» (٤/ ٦٧): «الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقًا عامًّا... أما الشافعي: فالظن به أنه تمّ له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلامًا بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سُنَّة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجّة، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجح على غيره فأعمله؛ فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح؛ لم يعد مخالفًا في أصله».

وقد اعتمدوا في ذلك على دراسة فقه الشافعي؛ لا على نصوص صريحة تدل على أخذه بها، حيث فهموا: أن الشافعي في بعض النوازل يترك الفعل المأذون فيه إذا كان ذريعة إلى مفسدة، وليس لدى الشافعي دليل على ذلك سوى قاعدة «سد الذرائع»، ولما وجدوا أن الشافعي يترك العمل بالقاعدة في فروع أخرى مع تحقق المناط فيها، فقرروا: أن ترك الشافعي العمل بالقاعدة في هذه الفروع - هو وجود دليل راجح على هذه القاعدة في نظرهم.

لكننا نجد أن الشافعي \_ وإن كان قد استقرأ سد الذرائع استقراءً تامًا، إلا أنه في مسالة بيع الآجال \_ ليس كما ذكر الشاطبي، بل إنه أخذ فيها بالقاعدة وطبقها على وجه العموم، وأن ذلك يؤدي إلى صحة هذه العقود قضاءً، وإن حرمت ديانة.

وقد أشار الشاطبي نفسه إلى أن الدليل الذي اعتمده الشافعي ـ في ترك العمل بقاعدة سد الذرائع هو اعتبار المآل؛ فقال في «الموافقات» (٥/ العمل): «ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي، فإنه اعتبر المآل أيضًا؛ لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني: فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة، فلا مانع على هذا؛ إذ ليس ثمّ مآل، هو مفسدة على هذا التقدير، ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المآل الممنوع. ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان =



بإطلاق، واتفقوا في خصوص المسألة: على أنه لا يجوز سبّ الأصنام؛ حيث يكون سببًا في سب الله، عملًا بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلا تَسُبُوا اللّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وأشباه اللّيبَ يَدْعُون مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وأشباه ذلك: من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها. وأيضًا، فلا يصحُّ أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو، وهو دال على القصد إلى الممنوع، فقد ظهر أن «قاعدة الذرائع» متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر».

الثالث: أن الشافعي يعتبر قاعدة سد الذرائع في بعض الفروع دون بعض، ولم يبين هذا الفريق الضابط الذي يسير عليه الشافعي في ذلك.

وسندهم في ذلك: أن الشافعي سدّ بعض الذرائع دون بعض، وهذا يدلّ عندهم على أن الشافعي سد الذرائع في الجملة؛ لا على وجه الإطلاق والعموم، ويختلف هؤلاء عن أصحاب القول الثاني: في أن هؤلاء يرون أن الشافعي \_ لم يأخذ بسد الذرائع في بعض الفروع؛ لعدم حجية القاعدة بالنسبة لها، أما أصحاب القول الثاني: فيرون أنه لم يقل في بعض الفروع بسد الذرائع، لوجود دليل راجح يقتضى ذلك.

ومما استدل به من ذهب إلى أن الشافعي يقول بسد الذرائع مطلقًا \_ قوله في «الأم» (٤/ ٥): «وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع \_ إن كان له فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب، أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع، وليس لغيره أن يسقي منه زرعًا، ولا شجرًا إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء، وإذا قال رسول الله على: «من منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته»؛ ففي هذا دلالة إذا كان الكلا شيئًا من رحمة الله: أن رحمة الله رزقه خلقه عامة للمسلمين، وليس لواحد منهم أن يمنعها من أحد إلا بمعنى ما وصفنا من السنَّة والأثر الذي في معنى السنَّة، وفي منع الماء ليمنع به الكلا الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما أنّ ما كان ذريعةً إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعةً إلى الحلال ما حرم الله تعالى. قال الشافعي: فإن كان هذا هكذا: ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال =





والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم؛ لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ، والمعنى الأول أشبه، والله أعلم».

ويفهم قول الشافعي بعموم سد الذرائع في هذا النص من إطلاق عباراته: في أنّ الذرائع إلى الحلال والحرام - تشبه معنى الحلال والحرام، وأن مَا كان ذريعةً إلى منع ما أحلَّ اللهُ - لم يحلَّ، وكذلك ما كان ذريعةً إلى إحلال ما حرَّم اللهُ تعالى. كما أنها تشبه النصوص الواردة عند فقهاء المالكية، ومنها قول القرافي في «الفروق» (7/7): «الذريعة هي الوسيلة - فكما أن وسيلة المحرم محرمة؛ فوسيلة الواجب واجبة. . . . والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطة». وقول الشاطبي - وهو يبين معنى التذرع الممنوع - في «الموافقات» (6/1): «تذرع بفعل جائز، إلى عمل غير جائز: فالأصل على المشروعية، لكن مآله غير مشروع».

وقد نصّ كثيرٌ من علماء الشافعية على هذه القاعدة وعملوا بها، ومنهم: العز ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (١٢٦/١ وما بعدها)، وهو كلام طويل مفيد في اعتبار فقهاء الشافعية \_ قاعدة «سد الذرائع».

وخلاصته: اعتماد ابن عبد السلام قاعدة سد الذرائع ـ كاعتماد المالكية لها، دون استثناء بعض الفروع كما ذهب إليه البعض.

وقد قسّم ابن عبد السلام الوسائل، أو الأسباب بالنسبة للأضرار، أو المفاسد التي تؤدي إليها إلى ثلاثة أقسام فقال (١/ ٩٩): «أسباب الضرر أقسام:

أحدها: ما لا يختلف مسببه عنه، إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي؛ كالإلقاء في النار وشرب السموم المذففة، والأسباب الموجبة، فهذا ما لا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه؛ إذ لا يجوز للإنسان قتل نفسه بالإكراه، ولو أصابه مرض لا يطيقه لفرط ألمه \_ لم يجز قتل نفسه، كما لا يجوز الإقدام على الزنا واللواط بشيء من أسباب الإكراه.

القسم الثَّاني: ما يغلب ترتب مسببه عليه، وقد ينفك عنه نادرًا؛ فهذا أيضًا =

لا يجوز الإقدام عليه؛ لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال. القسم الثالث: ما لا يترتب مسببه إلا نادرًا، فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته، وهذا كالماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة، فإنه يكره استعماله مع وجدان غيره، خوفًا من وقوع نادر ضرره، فإن لم يجد غيره تعين استعماله لغلبة السلامة من شره؛ إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة».

وذهب بعض العلماء إلى أن سد الذرائع معمول به في جميع المذاهب: فذكر الزركشي ـ عن القرطبيُّ ـ قوله: «وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلًا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلًا، ثم حرر موضع الخلاف فقال: اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور: إما أن يلزم منه الوقوع قطعًا أو لا، والأول: ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه؛ ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي لا يلزم: إما أن يفضي بالى المحظور غالبًا، أو ينفك عنه غالبًا أو يتساوى الأمران، وهو المسمى بد الذرائع عندنا: فالأول لا بد من مراعاته، والثاني والثالث: اختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يراعيه، ومنهم من لا يراعيه، وربما يسميه التهمة البعيدة، والذرائع الضعيفة.

بل قال الشاطبي في «الموافقات» (٣/ ٢٦٣): «وسد الذرائع: مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع».

ويقول في «الموافقات» (٥/ ١٨٥): «وأيضًا، فلا يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو، وهو دال على القصد إلى الممنوع، فقد ظهر: أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر».

وقريبٌ من هذا التَّقرير قول القرافي في «القواعد»: «إن مالكًا لم ينفرد بذلك، بل كل واحد يقول بها، ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادته فيها».

قال: فإنّ من الذرائع \_ ما هو معتبر إجماعًا \_: كالمنع من حفر الآبار في =





طريق المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله.

ومنها: ما هو ملغي إجماعًا: كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كان وسيلة إلى المحرم.

ومنها: ما هو مختلف فيه، كبيوع الآجال، فنحن نعتبر الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا. فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة».

وزاد الشاطبي قسمًا رابعًا، وذلك بجعل القسم الأول قسمين: ذريعة تؤدي إلى الفساد ظنًّا، وحكى الاتفاق على السد في القسم الأول، وقال: إن القسم الثاني يحتمل الخلاف والنظر، ثم رجح السد فه.

وتعقب القرافيَّ: التاجُ السبكيُّ في «الأشباه والنظائر» (١/ ١١٩) فقال: «وزعم القرافي أن كل أحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية؛ إلا من حيث زيادتهم فيها.

قال: فإن من الذرائع ما يعتبر إجماعًا: كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسب الأصنام عند من يعلم حاله أنه يسب الله عند سبها.

وملغى إجماعًا: كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية الخمر، وما يختلف فيه كبيوع الآجال. قلت: وقد أطلق هذه القاعدة على أعم منها، ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضها، وسنوضح لك أن الشافعي لا يقول بشيء منها، وأن ما ذكر أنّ الأمة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع في شيء». واعلم أنّ أبا الْعبّاس ابن الرِّفعة حاول تخريج قول الشَّافعي في الذَّرائع من نصّه في باب «إحياء الموات» من «الأمّ» (٤/٥١)؛ إذ قال بعدما ذكر النَّهي عن بيع الماء ليمنع به الكلأ: «وأنه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ما نصه: وإذا كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معانى الحلال والحرام».

قال التاج السبكي في «الأشباه والنظائر» (١/ ١١٩): «ونازعه الشيخ الإمام =



الوالد تَخْلَتُهُ وقال: إنما أراد الشافعي كَثَلَتُهُ تحريم المسائل؛ لا سد الذرائع، والوسائل تستلزم المتوسل إليه، ومن هذا النوع منع الماء؛ فإنه مستلزم عادةً لمنع الكلا الذي هو حرام، ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل، ولذلك نقول: من حبس شخصًا ومنعه الطعام والشراب: فهو قاتل له. وما هذا من سد الذرائع في شيء. قال الشيخ الإمام: وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدِّها، والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها.

وقال (أي: ابن الرفعة): الذريعة ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يقطع بتوصله إلى الحرام؛ فهو حرام عندنا وعند المالكية.

والثاني: ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل؛ فكان من الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها توصل إلى الحرام؛ فالغالب منها الموصل إليه. قال الشيخ الإمام (تقى الدين السبكي): وهذا غلو في القول بسد الذرائع.

الثالث: ما يحتمل ويحتمل، وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف ويختلف الترجيح عند المالكية بسبب تفاوتها، وقال: ونحن نخالفهم في جميعها إلا في القسم الأول، لانضباطه وقيام الدليل عليه.

قلت (التاج السبكي): أما موافقتهم في القسم الأول: فواضحة؛ بل نحن نقول في الواجبات بنظيره؛ ألا ترانا نقول: «ما لم يتم الواجب إلا به»؛ فهو واجب «فبطريق الأولى: أن نحرم ما يوقع في الحرام».

وأما مخالفتهم في القسم الثاني: فكذلك، وما أظن غير المالكية يذهب إليه، ولا أظنهم يتوقفون عليه.

وأما القسم الثالث: فلعله الذي حاول ابن الرفعة تخريج قول فيه بما ذكره عن النص.

وقد عرف ما فيه، واستشهد له أيضًا بالوصي يبيع شقصًا على اليتيم؛ فلا يؤخذ بالشفعة على الأصح عند الرافعي، وبالمريض يبيع شقصًا بدون ثمن المثل: أن الوارث لا يأخذ بالشفعة \_ على وجه سد الذريعة \_ للمتبرع عليه. وحاول ابن الرفعة بذلك تخريج وجه في مسألة العينة، ولا يتأتى له هذا؟ فتلك عقود قائمة بشروطها ليس فيها خلل بوجه؛ فما ينهض عندنا منعها بوجه، وإن منعها أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى ـ.





ولنذكر صورًا. ربما يصور مصور فيها. أنا نقول ببعض القسم الثالث غير ما ذكره ابن الرفعة.

منها: إقرار المريض للوارث على قول الإبطال، وليس ذلك من سد الذرائع ولا لأجل التهمة \_ كما يقول مالك \_ بل لأن المريض محجور، ثم هو قول ضعيف. وقد عقد الشافعي بابًا لذلك \_ ترجمه \_ بالحكم الظاهر \_ وذكر فيه أنا لا نشق على قلوب الناس في الإسلام الذي هو الأصل فغيره أولى وذكر شأن المنافقين، وإقرارهم على النفاق. وغير ذلك مما يدل على أن التهمة لا اعتبار لها».

ثم ذكر السبكي فروعًا أخرى تدل على ذلك.

ونص تقي الدين السبكي في «تكملة المجموع» (١٦٠/١٠) وهو يتعقب من فهم من كلام الشافعي السابق نقله من «الأم» أنه يقول بسد الذرائع مطلقًا: «هذا كلام الشافعي كَلَّشُ بلفظه، وقد تأملته: فلم أجد فيه متعلقًا قويًّا لإثبات قول سد الذرائع، بل لأن الذريعة تعطى حكم الشيء المتوصل بها إليه، وذلك إذا كانت مستلزمة له \_ كمنع الماء، فإنه مستلزم لمنع الكلأ، ومنع الكلأ حرام، ووسيلة الحرام حرام، والذريعة هي الوسيلة \_ فهذا القسم؛ وهو ما كان من الوسائل مستلزمًا لا نزاع فيه، والعقد الأول ليس مستلزمًا للعقد الثاني؛ لأنه قد لا يسمح له المشترى بالبيع أو ببذولهما، أو بمنع مانع آخر؛ فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما، فسد الذرائع للذي هو محل الخلاف بيننا وبين المالكية \_ أمر زائد على مطلق الذرائع، وليس في لفظ الشافعي تعرض لهما، والذرائع التي تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها».

ومع أنّ السبكي يرفض نسبة مصطلح سد الذرائع واستعماله إلى الإمام الشافعي، إلا أنه لا يرفض قاعدة الذرائع رفضًا كليًّا، بل وضع لها قيودًا وشروطًا، لأنها بعد تتبعه لفروعها الفقهية: ظهر له أنها تضطرب اضطرابًا شديدًا، وتختلف مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة فيها وظهورها؛ فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بلغائها.

ولذلك قال في «تكملة المجموع» (١٦٠/١٠) بعد أن ذكر تقسيم القرافي =



للذريعة: «فالذرائع هي الوسائل، وهي مضطربة اضطرابًا شديدًا قد تكون واجبة، وقد تكون حرامًا، وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة، وتختلف أيضًا مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة فيها وظهورها، فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بإلغائها، ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا، ويكفي الإجماع على المراتب الثلاثة المذكورة في كلام القرافي \_ فإنه يدل على أن الذريعة من حيث هي غير كافية في الاعتبار؛ إذ لو كانت كذلك لاعتبرت مطلقًا، ولا بلغناه كذلك، بل لا بد معها من فضل خاص يقتضى اعتبارها وإلغاءها».

ثم قال الزركشي \_ بعد ذكر كلام ابن الرفعة مما أفاد اختياره لقول الشافعي بسد الذريعة فقال في «البحر المحيط» (٩٤/٨): «قلت: ونصَّ الشَّافعيُّ \_ رحمه الله تعالى \_ في «البويطيِّ» على كراهية التجميع بالصلاة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة إذا كان له إمام راتب. قال: وإنما كرهته لئلا يعمد قوم لا يرضون إمامًا فيصلون بإمام غيره. انتهى.

وقال في «الأم» في منع قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها.

قال المحاملي: يعني: أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض، فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع».

وهذا يدل على أن الزركشي يقر بالمسائل التي قال فيها الإمام الشافعي بسد الذرائع، وإن نقل عن السبكي أنه لا يسميها سد الذرائع، وبتتبع الفروع الفقهية للإمام الشافعي نستنتج انه يقول بسد الذرائع ويسميها بذلك.

وأما ما ورد عن الشافعي من عدم إبطال بيوع الآجال وكل تصرف كان الباعث عليه حرامًا، والقصد منه غير مشروع، فإنه قد أكّد أنه لم يأخذ بها؛ لأن مناطها غير متحقق في تلك العقود؛ لأن الشافعي قد قامت عنده الأدلة على أن القصد الباطل لا يبطل العقد ما لم يذكر في صلبه، وبناءً على ذلك: فإن العقد الذي يظن أنه قد قصد به المحرم لا يبطل ما دام القصد نفسه إذا ثبت لا يبطل العقد، ولذلك قال الشافعي في «الأم» (١٩٨٧، ١٣١٣): «لا يفسد عقد أبدًا إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا تفسده إلا بعقده ولا نفسد =





البيوع: بأن يقول هذه ذريعة، وهذه نية سوء ـ ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال: متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن؛ ألا ترى أن رجلًا لو اشترى سيفًا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالًا، وكانت النية بالقتل غير جائزة ـ ولم يبطل بها البيع.

قال: وكذلك لو باع البائع سيفًا من رجل يراه أنه يقتل به رجلًا كان هكذا، وكذلك لو اشترى فرسًا وهو يراها عقوقًا؛ فقال هو: والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين. وقال البائع: ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البيع على الفرس، ولم يشترط فيها العقاق، ولو اشترط فيها العقاق: فسد البيع؛ لأنه بيع ما لا يدري أيكون أو لا يكون: ألا ترى لو أن رجلًا شريفًا نكح دنية أعجمية، أو شريفة نكحت دنيًا أعجميًا فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية؛ لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها، فإذا دل الكتاب ثم السُّنَة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها ولا يفسدها نية العاقدين ـ كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة \_: أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثمّ، سيما، وحيحة \_: أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثمّ، سيما،

وقال أيضًا في «الأم» (١٢١/٤): «وإذا لم يفسد على المتبايعين نيتهما أو كلامهما؛ فكيف أفسدت عليهما بأن أزكنت عليهما أنهما نويا، أو أحدهما شيئًا والعقد صحيح؛ فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك: أنه نوى فيه ما لو شرط في البيع، أو النكاح فسد؛ فإن قال: ومثل ماذا؟ قال: قيل له مثل قولك».

وقال أيضًا في «الأم» (٣/ ٧٥) في [بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ]: «أصل ما أذهب إليه: أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به =



ظلمًا؛ لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرًا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه باعه حلالًا، وقد يمكن أن لا يجعله خمرًا أبدًا، وفي صاحب السيف: أن لا يقتل به أحدًا أبدًا، وكما أفسد نكاح المتعة. ولو نكح رجل امرأة عقدًا صحيحًا، وهو ينوي أن لا يمسكها إلا يومًا أو أقل أو أكثر \_ لم أفسد النكاح إنما أفسده أبدًا بالعقد الفاسد».

فأنت ترى أن الشافعي لم يبطل بيوع الآجال، وما ذكر معها لعدم تحقق مناط قاعدة سد الذرائع فيها؛ لأنه إذا كان الأخذ بالقاعدة يعني أن للوسيلة حكم المقصد، وللمظنة حكم المظنون، فإن هذه القاعدة لا يؤدي تطبيقها على هذه البيوع إلى إبطالها؛ ذلك أن هذه البيوع مظنة أن يقصد بها المحرم، والقصد المحرم لو ثبت لما أبطل العقد، فكيف تبطل مظنته؟!

ولا يؤخذ من عدم إبطال الشافعي لهذه العقود أنه يرد قاعدة سد الذرائع مطلقًا، ولا يعطي للوسيلة حكم المقصد، كما صرّح به ابن قيم الجوزية والقرافي، بل كل ما فيه: أن قاعدة الذرائع لم تنطبق على هذه العقود، لعدم تحقق مناطها فيها عند الشافعي، فإذا ما تحقق مناط القاعدة \_ في غيرها \_ أخذ الشافعي بها كما صرّح بذلك في قوله في «الأم» (١/٤): «أنّ الذّرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام».

والخلاصة التي نستفيدها من كلام الشافعي في بيوع الآجال وغيرها: أنه لا يدل إلا على أن القصد الحرام بالعقد لا يبطله، فمن باب أولى: إذا كان العقد ذريعة لمن يقصد به المحرم لا يبطل، وأن ذلك تطبيق لقاعدة الذرائع، وليس تركًا لها.

وقد قرّر العلامة أبو زهرة في «الشافعي» (ص٣٤٣): أن الشافعي في تفسير العقود وإعطائها أوصافها الشرعية من الصحة والبطلان، وترتيب الأحكام عليها ينظر نظرة ظاهرية مادية، لا نظرة نفسية، فهو لا يحكم على العقود من حيث آثارها، وأوصافها بحيث نية العاقدين، وأغراضهما التي لا تذكر وقت العقد، وإن كانت بينةً من أحوالهما، وما لابس العقد من أمور سبقته ولحقته، ولكن يحكم على العقد بحسب ما تدلّ عليه ألفاظه وما يستفاد منها في اللغة وعرف العاقدين في الخطاب، وإذا كان العقد في ألفاظه =





وعباراته غير مشتمل على شيء يوجب التحريم، ولكن قرائن الأحوال تدل على أنه اتخذ سبيلًا لأمر محرم، حكم على العقد بالصحة، ولم يلتفت إلى ما اتخذ ذريعة له.

وغاية ما يراه الشافعي: أن القصد إلى المفاسد في العقد لا يبطل العقد نفسه، ما دام لم يذكر في صلبه، وإن كان قاصد المفسدة آثمًا، إنما يحاسبه على هذه النية الباطلة، ونحن نحكم بما ظهر لنا من عبارة العاقدين، فما دام العقد قد اكتملت أركانه وتوافرت شروطه ولم يذكر فيه الشرط الباطل، فإنه عقد صحيح، وما دام القصد لا يبطل العقد، فما كان مظنة وذريعة له لا يبطل من باب أولى.

ومما ذكره الشافعي من ذلك في بيوع الآجال في «الأم» (٣٩/٣): «وإن اشترى الرجل طعامًا إلى أجل فقبضه: فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه، ومن غيره بنقد، وإلى أجل وسواء في هذا المعينين وغير المعينين... وسواء كان هذا عن عادة اعتادها، أو غير عادة، وسواء أحدثا هذا في أول بيعة تبايعا به أو بعد مائة بيعة ليس للعادة التي اعتادها معنى يحل شيئًا ولا يحرمه... وليس تفسد البيوع أبدًا ولا النكاح ولا شيء أبدًا إلا بالعقد: فإذا عقد عقدًا صحيحًا لم يفسده شيء تقدمه \_ ولا تأخر عنه \_ كما إذا عقدًا فاسدًا لم يصلحه شيء تقدمه، ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح».

ومِما استدل به القرافي وغيره \_ على إبطال البيع \_ حَدِيثَ زيد بن أرقم: «أن أمة قالت لعائشة: إني بعتُ منه عبدًا بثمانمائة إلى العطاء، واشتريته نقدًا بستمائة؛ فقالت عائشة: بئس ما اشتريت، وأخبري زيد بن أرقم: أنه أبطل جهاده مع رسول الله عليه إلا أن يتوب».

قال ابن رشد: وهذه المبالغة كانت من أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل العتق، فيتخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده، مع القول بتحريم هذه الذرائع، ولعل زيدًا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال: ولا يحل لأحد أن يعتقد في زيد أنه واطأ أم ولده على الذهب بالذهب متفاضلًا إلى أجل. وقول عائشة: أحبط عمله. مع أن الإحباط لا يكون إلا بالشرك، لم ترد إحباط الإسقاط، بل إحباط الموازنة، وهو وزن العمل الصالح بشيء؛ كقوله: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، والقصد =





ثَمّ المبالغة في الإنكار لا التحقيق، وأن مجموع الثواب المتحصل من الجهاد ليس باقيًا بعد هذه السيئة، بل بعضه، فيكون الإحباط في المجموع من حيث هو مجموع، بحيث لو اقتدى به الناس انفتح باب الربا نسيئة. قُلْت (أي: الزركشي): وأجاب أصحابنا: بأن عائشة إنما قالت ذلك باجتهادها، واجتهاد واحد من الصحابة ـ لا يكون حجةً على الآخر بالإجماع، كما سبق نقله عن القاضي. ثم قولها معارض لفعل زيد بن بالإجماع، كما سبق نقله عن القاضي. ثم قولها معارض لفعل زيد بن أرقم. ثم إنما أنكرت ذلك لفساد البيعين؛ فإن الأول فاسد لجهالة الأجل، فإن وقت العطاء غير معلوم، والثاني بناء على الأول، فيكون أيضًا فاسدًا. وقد ردّ الشافعيُّ على هذا الدليل في «الأم» (٣/ ٧٨، ٧٩) في [باب بيع وقد ردّ الشافعيُّ على هذا الدليل في «الأم» (٣/ ٧٨، ٩٧) في [باب بيع عالية بنت أنفع أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة أبي السفر، تروي «عن عائشة: أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى

العطاء، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدًا، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم: أن الله على قد أبطل جهاده مع

رسول الله ﷺ إلا أن يتوب».

قال الشافعي: قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتًا عنها عابت عليها بيعًا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم. وهذا مما لا تجيزه، لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد، وقد باعته إلى أجل، ولو اختلف بعض أصحاب النبي عليه في شيء: فقال بعضهم فيه شيئًا، وقال بعضهم بخلافه، كان أصل ما نذهب إليه: أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم، وجملة هذا: أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالًا، ولا يبتاع مثله، فلو أن رجلًا باع شيئًا أو ابتاعه نراه نحن محرمًا، وهو يراه حلالًا - لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئًا، فإن قال قائل: فمن أين القياس مع قول زيد؟ قلت: أرأيت البيعة الأولى؛ أليس قد ثبت بها عليه الثمن تامًّا؟ فإن قال: بلى، قيل: أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى؟ فإن قال: لا، قيل: أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقد، وإن كان اشتراه إلى أجل؟ فإن قال: لا، إذا باعه من غيره. قيل: فمن حرمه منه؟ فإن قال: كأنها رجعت إليه السلعة أو اشترى شيئًا دينًا بأقل منه حرمه منه؟ فإن قال: كأنها رجعت إليه السلعة أو اشترى شيئًا دينًا بأقل منه عيره منه؟ فإن قال: كأنها رجعت إليه السلعة أو اشترى شيئًا دينًا بأقل منه





نقدًا، قيل: إذا قلت: كان لما ليس هو بكائن، لم ينبغ لأحد أن يقبله منك، أرأيتَ لو كانت المسألة بحالها؛ فكان باعها بمائة دينار دينًا واشتراها بمائة أو بمائتين نقدًا؟ فإن قال: جائز، قيل: فلا بد أن تكون أخطأت كان ثُمّ أو لههنا؛ لأنه لا يجوز له أن يشتري منه مائة دينار دينًا بمائتي دينار نقدًا. فإن قلت: إنما اشتريت منه السلعة، قيل: فهكذا كان ينبغي أن تقول أولًا ولا تقول: كان لما ليس هو بكائن، أرأيتَ البيعة الآخرة بالنقد، لو انتقضت أليس ترد السلعة ويكون الدين ثابتًا \_ كما هو \_ فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة؟ فإن قلتَ: إنما اتهمته، قلنا: هو أقل تهمة على ماله منك، فلا تركن عليه إن كان خطأ ثم تحرم عليه ما أحل الله له؛ لأن الله كل أحل البيع وحرم الربا، وهذا بيع وليس بربا، وقد روي إجازة البيع إلى العطاء عن غير واحد، وروي عن غيرهم خلافه، وإنما اخترنا أن لا يباع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم، وإنما الآجال معلومة بأيام موقوتة أو أهلة وأصلها في القرآن، قال الله ﴿ يَنْ عَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَهِـ لَلَّهِ ۖ لَهُ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وقال تعالى: ﴿وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ۖ أَيَّامِ مَّعْدُودَتُّ [البقرة: ٢٠٣]، وقال عَيْل: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرُّ [البقرة: ١٨٤]، فقد وقت بالأهلة \_ كما وقت بالعدة، وليس العطاء من مواقيته، تبارك وتعالى، وقد يتأخر الزمان ويتقدم، وليس تستأخر الأهلة أبدًا أكثر من يوم، فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكان الثمن إلى أجل: فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به أو بدين كذلك، أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوى، وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل، ألا ترى أنه كان للمشترى البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها أو يهبها أو يعتقها أو يبيعها ممن شاء غير بيعه بأقل أو أكثر مما اشتراها به نسيئة؟ فإذا كان هكذا: فمن حرمها على الذي اشتراها؟ وكيف يتوهم أحد؟ وهذا إنما تملكها ملكًا جديدًا بثمن لها لا بالدنانير المتأخرة؟ أن هذا كان ثمنًا للدنانير المتأخرة، وكيف إن جاز هذا على الذي باعها لا يجوز على أحد لو اشتراها؟».

ويقول أيضًا \_ في تأييد رأيه \_ في «الأم» (١٢٠/٤): «لهذا كلها تبطل حكم الإزكان من الذرائع في البيوع وغيرها من حكم الإزكان... وذلك: أنه =

يزكن في الشيء الحلال فيحرمه، ثم يأتي ما هو أولى أن يحرمه منه \_ إن كان له التحريم بالإزكان فلا يحرمه ـ فإن قال قائل: ومثل ماذا من البيوع؟ قيل: أرأيت رجلًا اشترى فرسًا على أنها عقوق، فإن قال: لا يجوز البيع؛ لأن ما في بطنها مغيب غير مضمون بصفة عليه، قيل له: وكذلك لو اشتراها وما في بطنها بدينار، فإن قال: نعم، قيل: أرأيتَ إذا كان المتبايعان بصيرين فقالا: هذه الفرس تسوى خمسة دنانير إن كانت غير عقوق، عشرة إن كانت عقوقًا، فأنا آخذها منك بعشرة، ولولا أنها عندي عقوق: لم أزدك على خمسة، ولكنا لا نشترط معها عقوقًا لإفساد البيع. فإن قال: هذا البيع يجوز؛ لأن الصفقة وقعت على الفرس دون ما في بطنها ونيتهما معًا وإظهارهما الزيادة لما في البطن لا يفسد البيع إذا لم تعقد الصفقة على ما يفسد البيع، ولا أفسد البيع ها هنا بالنية \_ قيل له: إن شاء الله تعالى. وكذلك لا يحل نكاح المتعة ويفسخ، فإن قال: نعم، قيل: وإن كان أعزب، أو آهلًا؟ فإن قال: نعم، قيل: فإن أراد أن ينكح امرأة ونوى أن لا يحبسها إلا يومًا أو عشرًا؛ إنما أراد أن يقضى منها وطرًا، وكذلك نوت هي منه غير أنهما عقدا النكاح مطلقًا على غير شرط، وإن قال: هذا يحل قيل له: ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحًا؟ فإن قال: نعم، قيل له: إن شاء الله تعالى \_ فهل تجد في البيوع شيئًا من الذرائع، أو في النكاح شيئًا من الذرائع تفسد به بيعًا، أو نكاحًا أولى أن تفسد به البيع من شراء الفرس العقوق على ما وصف وكل ذات حمل سواها والنكاح على ما وصفت، فإذا لم تفسد بيعًا، ولا نكاحًا بنية يتصادق عليها المتبايعان والمتناكحان أيما كانت نيتهما ظاهرة قبل العقد ومعه وبعده، وقلت: لا أفسد واحدًا منهما؛ لأن عقد البيع وعقد النكاح وقع على صحة، والنية لا تصنع شيئًا، وليس معها كلام؛ فالنية إذا لم يكن معها كلام أولى أن لا تصنع شيئًا يفسد به بيع، ولا نكاح. قال الشافعي: وإذا لم يفسد على المتبايعين نيتهما أو كلامهما؛ فكيف أفسدت عليهما: بأن أزكنت عليهما أنهما نويا، أو أحدهما شيئًا، والعقد صحيح: فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط في البيع، أو النكاح فسد، فإن قال ومثل ماذا؟ قال: قيل له: مثل قولك».





وَهَذَا يَدخُلُ فِي عَامَّةِ العِلْم(١).

هُوْ ٩٤٥ ﴾ ﴿ ٩٤٥ ﴾ [قَالَ اللَّشَافِعِيُّ وَ الْكَالِآ): فَالِ قَالَ قَالَ قَالِ : [مَا الوَجْهُ](") المُبَاحُ الَّذِي نُهِيَ المَرْءُ فِيهِ عَن شيءٍ، وَهُوَ (٤) يُخَالِفُ النَّهيَ النَّهيَ النَّهيَ النَّهيَ النَّهيَ النَّهيَ النَّهيَ النَّهيَ وَكُرْتَ قَبْلَهُ؟

كِمْ عَدْ كُمْ وَ (٥) - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - مِثْلَ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ (٦) الصَّمَّاءَ (٧)، وأن يَحْتَبِيَ

- (۲) ليس في (ر). «فالوجه».
  - (٤) في (ز): «وهل»، وذكر في الحاشية: أنها في نسخة كالمثبت.
    - (٥) فِي (م): «قيل له».
- (٦) زاد في (ر) «على». لكن ضرب عليها. وقد يتخرج على وجه صحيح، فيقال عما و الشيخ شاكر ـ: إن فعل «اشتمل» غير متعد، فإذا عدي جيء بحرف «على». وقولهم: «اشتمل الصماء» ليس تعدية للفعل، بل هو مفعول مطلق، كأنه قال: «اشتمل الاشتمالة الصماء»، وهو معنى مجازي، تشبيهًا لهيئته حين اشتماله بالشيء الأصم لا منفذ له، فكذلك إذا قيل: «اشتمل على الصماء»، كان مجازًا أيضًا، كأنه قيل: «واشتمل على الهيئة الصماء».
- (٧) قَالَ الْأصمعِي: «اشْتِمَال الصماء عِنْد الْعَرَب: أَن يشْتَمل الرجل بثوبه؛ =

<sup>=</sup> وما ذكرناه هنا من كلام الشافعي وغيره يكفينا عن إيراد أمثلة تطبيقية لسد الذرائع عند الشافعي والشافعية وغيرهم من المذاهب.

انظر: «الفروق» مع «أنوار البروق» (٢/٢)، و«الأشباه والنظائر» للسبكي (١١٩/١)، و«الموافقات» (٤٤/٤)، و«البحر المحيط» (٨٩/٨)، و«حاشية العطار» (٢/ ٣٩٩)، و«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص٧٧)، و«مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص٧٤٥ ـ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۱) من أول قوله: «كلُّ النساء مُحَرَّمَاتُ الفُرُوج» ـ إلى هنا ـ بيان للأصل في هذه الأشياء، قال الزركشي في «البحر المحيط» (۱/ ۱۱): «فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التَّحريم. . . قال الصّيرفِيُّ: وهو كلام صحيح لا ينكسر أبدًا، وهو أن ينظر في الأصل إلى الشيء المحظور كائنًا ما كان من دم أو مال أو فرج أو عرض؛ فلا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل يدل على نقله».





بِثَوبٍ (١) وَاحِدٍ مُفْضِيًا بِفَرْجِه إِلَى السَّماءِ (٢)، وأنَّهُ أَمرَ غُلامًا (٣) (أَن يَأكُلَ مِنْ يَلْمُ أَن يَلْمُ الْأَن (٦) مَمَّا بَينَ يَلَيهِ، (وَنَهَاهُ (٥) عَن (٦) أَنْ (٧) يَأْكُلَ مِنْ يَلْمُ مِنْ

= فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده. قال أَبو عبيد: وربما اضطجع فِيه على هذه الحال. كَأَنَّه يذهب إِلَى أَنه لَا يدري لعلَّه يصيبه شيْء يريد الاحتراس منه، وأن يقيه بيديه فَلَا يقدر على ذلك لإدخاله إيَّاهما فِي ثيابه فهذا كلام العرب.

وَأَمَا تَفْسَيْرِ الْفَقَهَاء: فإنهم يقولون: هو أَن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه؛ فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجه. وَالفقهاء أعلم بالتأويل فِي هذا، وذاك أصح معنى الْكَلَام». انتهى بنصه من «غريب الحديث» لأبى عبيد (١١٧/١ ـ ١١٨). وينظر: «غريب ابن قتيبة» (١/١٨٢).

- (١) في (ر): «في ثوب»، لكن ضرب على حرف الجر، وزاد باءً كالمثبت، وكلاهما صحيح لغة، ورواية، يقال: «احتبى في ثوبه»، و«بثوبه».
- (٢) أخرجه المزني في «السُّنن المأثورة» (٢٧٣)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (٢/٨) عن الشافعي قال: «أنبأنا سفيان بن عيينة، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ. أَمَا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَلَةُ وَأَمَّا اللَّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالإحْتِبَاءُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». وهو في البخاري (٢١٨٤). وينظر: «المعرفة» (١٨/١٠).
- (٣) هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشيُّ، ولد: قبل الهجرة بسنتين أو أكثر، فإنَّ أباه توفِّي فِي سنة ثَلاث من الهجرة، وخلَّف أربعة أولاد، هذا أكبرهم، وهم: عمر، وسلمة، وزينب، ودرَّة. ثمَّ كان عمر هو الَّذي زوَّج أُمَّه بالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وهو صبِيٌّ. وقد علَّمه النَّبِيُّ عَلَيْهُ إذ صار ربيبه: أدبَ الأكل؛ وطال عمره، وصار شيخ بني مخزوم.

قال محمَّد بن سعد: توفِّي فِي خلَافة عبد الملك بن مرْوان.

ينظر: «طبقات ابن سعد» (١٦٦/٢)، و«السير» (٣/٢٠٦).

- (٤) في (م): «بأكل». (٥) في (ش): «ونهى».
- (٦) عليها علامة الصحة في ابن جماعة، وليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطرين.
  - (٧) في (ب)، (م): «ونهى أن».





## أَعْلَى (١) الصَّحْفَةِ (٢)، ويُرْوَى عَنْهُ عَلِيْةٍ، وَلَيْسَ كَثْبُوتِ مَا قَبْلَهُ (٣)

- (۱) رسمت في (ز)، (ر)، (ب)، (ش): «أعلا».
- (۲) يشير الإمام الشافعي إلى حديث سفيان قال: ثنا الوليد بن كثير؛ أنّه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان يقول: سمعت عمر بن أبي سلمة يقول: كُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَكَانَ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ؛ فَقَالَ لِي غُلَامًا يَتِيمًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَكَانَ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ؛ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا غُلَامُ؛ إِذَا أَكُلْتَ فَسَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيمِينِك، وَكُلْ مِمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْك، فَكَانَ يَدِي بَعْدَهُ». وقد رواه عن سفيان جماعة: يَلِيكَ» فَقَالَ: «فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدَهُ». وقد رواه عن سفيان جماعة: كـ«الحميدي» (٥٨٠)، و«أحمد» (٢٦/ ٢٥٢ الرسالة)، و«ابن أبي شيبة» (٥/ ١٣٢)، وابن المديني (البخاري ٥٣٧٦).
- ٣) لعل المصنف يشير إلى ما أخرجه الطيالسي قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن الحسن، عن سعد مولى أبي بكر، قال: «قرنت بين يدي رسول الله عن الحمد تمرًا فنهى النبي عن الإقران». ورواه عن الطيالسي جماعةٌ منهم: أحمد (٣/ ٢٤٢)، ومحمد بن بشار (ابن ماجه ٣٣٣٢)، وابن أبي كبشة (الآحاد لابن أبي عاصم ١٨٢)، وفيه: أبو عامر صالح بن رستم: ضعيف سيئ الحفظ، واختلف فيه على الحسن، مع تدليسه. ينظر: «العلل الكبير الترمذي» (٥٩٥)، و«نزهة الألباب» (٥/ ٢٦٥٧). ولذا قال الإمام هنا: وليس كثبوت ما قبله». انتهى. قلت: لكن صحّ النهي من طريق سفيان الثوري، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ أَنْ يَقُرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ». وقد رواه عن سفيان جماعة: منهم: وكيع (أحمد ٩/ ١٩٤)، وخلاد بن يحيى (البخاري ٢٤٨٩)، وابن مهدي (مسلم ٢٤٨٩).

قال الخطابي: إنما جاء النهي عن القران لعلة معلومة، وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش، وضيق الطعام، فإذا اجتمعوا على الأكل وكان الطعام مشفوهًا، وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين، أو عظم اللقمة، فأرشد النبي الله الله الأدب فيه، وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه، وأما اليوم: فقد كثر الخير، واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا، تلاطفوا على الأكل، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان، في مثل ذلك إلا أن يحدث حال =





ممَّا (۱) ذَكَرنَا: أَنَّهُ نَهَى (۲) أَن يَقْرُنَ (۳) الرَّجلُ إِذَا أَكلَ بَيْنَ التَّمْرَتَينِ، وَأَنْ يكْشِفَ (۱) التَّمْرةَ عمَّا فِي جَوْفِهَا (۱)،.....

= من الضيق تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك. ينظر: «شرح السُّنَّة» للبغوي (٢١/ ٣٢٨).

(۱) في (د): «فيما».

- (٢) زاد في (ر): «عن»، لكن ضرب عليها، وحذفها من سائر النسخ. وليست أيضًا في نسخة ابن جماعة، بل كتب على موضعها علامة الصحة.
- (٣) «قرن» من بابي «نصر وضرب»، ولذلك ضبط المضارع في نسخة ابن جماعة بضم الراء وكسرها، وكتب فوقها «معًا».
- (٤) في (ز)، ونسخة ابن جماعة بالتاء الفوقية، وبذلك يكون مبنيًّا لما لم يسم فاعله، و «التمرة» نائب فاعل.
- (٥) كأن الإمام يشير إلى ما رواه داود بن الزِّبرقان، عن حفص بن عمران الكندي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر؛ «أنَّ النبيَّ عَيِّ نهى أن تشقَّ التمرة عمَّا فيها». رواه الطبراني (١٤٨/١٣)، والبيهقي في «الشعب» (٨/٨٥).

وكذا روى أيضًا: إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّا، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُشَقَّ التَّمْرَةُ عَمَّا فِيهَا». وواه البيهقى فى «الشعب» (٨/٨٥).

وعارضه: ما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً بِتَمْرٍ عَتِيقٍ: «فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ». أخرجه أبو داود (٣٨٣٣)، وابن ماجه (٣٣٣٣)، والبزار (٢١/ ٨١ البحر الزخار)، وقال: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أنس إلَّا إسحاق».

واختلف في وصله وإرساله، فقال الدارقطني في «العلل» (١١/١٢): «يرويه همام بن يحيى، واختلف عنه؛ فرواه أبو قتيبة، عن همام، عن إسحاق، عن أنس. وتابعه أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن همام. وخالفه يحيى بن معين، وغيره؛ فرووه عن وكيع، عن همام، عن إسحاق مرسلا، ليس فيه: أنس. والمرسل أصح.». انتهى. قال الحافظ البيهقي في «الشعب»: «وهذا مع إرساله أصح من حديث قيس بن الرَّبيع، وداود بن =





وأنْ يُعَرِّسَ (١) عَلَى ظَهِرِ الطَّرِيقِ (٢).

الشَّافِعِيُّ رَفِّ اللهُّانَ الشَّافِعِيُّ رَفِّ اللهُّانَ اللَّوبُ مُبَاحًا اللهُوبُ مُبَاحًا لِآكِلِهِ، حتَّى يأْتِيَ عَلَيْهِ كلِّه (إنْ شاءَ) (٥) اللهُ (٦) للابِسِهِ (٤)، والطَّعَامُ مبَاحًا لآكِلِهِ، حتَّى يأْتِيَ عَلَيْهِ كلِّه (إنْ شاءَ) (٥) اللهُ (٦)،

- الزِّبرقان، فإن صحَّ: فَالمراد بالْأوَّل ما يكون جديدًا». وقال في «السُّنن الكبرى» (٧/ ٤٥٨): «وروي، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْ في النهي عن شق التمرة عمَّا في جوفها؛ فإن صح فيشبه أن يكون المراد به، والله أعلم، إذا كان التمر جديدًا، والذي رويناه ورد في التمر إذا كان عتيقًا». وينظر: «الأحكام الصغرى» (٢/ ٧٩٣)، و«الأحكام الوسطى» (٤/ ١٧٥)، و«مرقاة المفاتيح» (٧/ ٢٧٢٣).
- (۱) في نسخة ابن جماعة بفتح الراء المشددة، مبنيًّا لما لم يسم فاعله، لمجانسة ما قبله عنده.
- (۲) يشير إلى حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «... وإذا أردتم التعريس: فتنكبوا عن الطريق». وله روايات وألفاظ مختلفة. منها: «وإذا عرستم: فاجتنبوا الطرق، فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل»، «وإذا عرستم بالليل: فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل». وقد رواه جماعة عن سهيل به، منهم: إسحاق بن إبراهيم (ابن حبان بالليل». وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (الترمذي ۲۸۵۸ شاكر)، وجرير بن عبد الحميد (مسلم ۲۲۲)، وأحمد الضبي (ابن خزيمة ۲۵۵۲). ينظر: «جامع الأحاديث» للسيوطي (۳/ ۲۲۵ ـ ۲۲۰)، و«المسند الجامع» (۱۷/ ۵۹۰).
  - (٣) ليس في (ر).
- (3) كانت في (ر): «للابس». ثم ضرب على الباء والسين، وكتب فوقهما بخط آخر «بسه». وهي في (ب): «لمُلامِسه»، وفي (ش): «لمُلابِسه». وقد يخرّج لهما وجهٌ في العربية من أصل الاشتقاق، ويؤيده: قول ابن عرفة: «اللباس، من الملابسة؛ أي: الاختلاط والإجتماع». ينظر: «العباب الزاخر» (١/٧٨١)، و«تاج العروس» (١٨/١٦).
  - (٥) رسمت في (ب): «إنشاء».
- (٦) ليس في (د)، (م)، (ر). وهي نسخة، كما دلّ عليه صنيع ما في (ز)، فقد كتب فوقها أنها من نسخة.





والأَرْضُ مبَاحَةً (١) إِذَا كَانَتْ للهِ كَالَا لاَ دَميِّ، وَكَانَ النَّاسُ [فِيهَا شَرَعًا (٢)] (٣) ، (فَهُوَ (٤) مَنهِيُّ) (٥) فِيهَا عَن شَيءٍ أَن يَفْعلَهُ، وأُمِرَ فِيهَا بِأَنْ يَفْعَلَ شَيءً أَن يَفْعلَهُ، وأُمِرَ فِيهَا بِأَنْ يَفْعَلَ شَيئًا غَيْر الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.

٩٤٨ إِ وَالنَّهْيُ (٦) يَدلُّ عَلَى أَنَّه إِنَّمَا نَهَى (٧) عَنِ اشْتَمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاحتبَاءِ مُفضِيًا بِفَرجِهِ غيرَ مُسْتَتِرٍ: أَنَّ فِي ذَلِكَ كَشَفَ عَوْرَتِهِ (٨)، قِيلَ (٩) لَهُ: يَسْتَرُهَا بِثَوبِهِ؛ فَلَمْ يَكُنْ نَهيُهُ عَنْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ

<sup>(</sup>١) في (ر)، (م): «مباحة له».

<sup>(</sup>٢) «شرعًا»: بالشين المعجمة والراء المفتوحتين؛ أي: سواء. يقال: ونحن في هذا الأمر شرع؛ أي: سواء: يريد ليس بعضنا بأفضل من بعض. وَالْجمع والتثنية والمذكر والمؤنث فيه سواء. ينظر: «العين» للخليل (١/ ٢٥٤)، و«غريب الحديث» للحربي (١/ ١٦٥)، و«الزاهر في غريب الشافعي» (ص٣٨٣).

قلنا: وقد تكررت هذه العبارة فِي «الأم» كثيرًا، ومنها المواضع: (٢/ ٩٥)، (٤/ ٦٣٦٢)، (٤/ ١٣٤)، (٥/ ١٦ \_ ١٧)، (٧/ ١٢٣)، (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «شركاء».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «وهو»، وذكر في الحاشية أنها في نسخة: «فهي».

<sup>(</sup>٥) مكانها في (ر): «نهي»، ثم أصلحت كالمثبت بدون كلمة «هو»، قال الشيخ شاكر: «النسخ هنا مضطربة جدًّا، والذي في الأصل كلمة «نهي» واضحة وعلى النون ضمة، وقبلها كلمة كشطت بالسكين، ثم كتب في موضعها حرف «م»، وأطيل حتى وصل بالنون لتقرأ: «منهي»». قال: «وقد غلب على ظني؛ بل أكاد أوقن أن المحذوف كلمة «فهو». انتهى المقصود من كلامه، وهو دالٌ على خبرة فائقة بالمخطوط. لكن ما أثبتناه الراجح في نظرنا، وهو الذي في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فالنهي».

<sup>(</sup>V) رسمت في (ر) بالألف «نها» كعادته في مثله، على أنه مبني للفاعل، ويجوز بناؤه للمفعول أيضًا.

<sup>(</sup>A) في (ش)، (ز): «عورة». (۹) في (ب): «فقيل».





نهيَهُ عَن لُبسِ [٤٩/ز] ثوبِهِ، فَيَحْرُمَ عَلَيْهِ لُبْسُهُ، بَل أَمرَهُ (١) أَنْ يَلبَسَهُ \_ كَمَا يَسْتُرُ عَوْرتَهُ.

المُوْهُ أَن (٢) يَأْكُلَ مِن بَينِ يَديهِ، وَلَا يَأْكُلَ مِن بَينِ يَديهِ، وَلَا يَأْكُلَ مِن بَينِ يَديهِ، وَلَا يَأْكُلَ مِنْ رَأْسِ الطَّعامِ (٣) ، إِذَا (٤) كَانَ مَبَاحًا لَهُ (٥) أَن يَأْكُلَ مَا (٢) بينَ يديهِ وَجَميعَ الطَّعامِ: إلَّا أَدَبًا فِي الأكلِ مِن بينَ يديهِ؛ لأَنَّهُ أَجْمَلُ بهِ (٧) عِنْدَ مُوَاكِلهِ (٨) ، وأَمَرَهُ ألا يأكلَ من مُوَاكِلهِ (٨) ، وأَمَرَهُ ألا يأكلَ من مُوَاكِلهِ (٨) ، وأَمَرَهُ ألا يأكلَ من

<sup>(</sup>۱) في (ب): «يأمره». (۲) في (ب): «بأن».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الثريد». (٤) في (ب): «وإذا».

<sup>(</sup>٥) ليس في (م)، (ب).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ش): «مما». لكن كأنه ضرب على الميم الأخيرة في (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «له».

<sup>(</sup>٨) في (ش): «مواكليه» على الجمع، وفي (ب): «مواكلته». والمعاني الثلاثة صحيحة.

<sup>(</sup>٩) ضبطت في (ر)، (ش) بكسر الطاء. وضبطت في نسخة ابن جماعة، (م): بالضم، قال الشيخ شاكر عن الأخير: «وهو خطأ؛ لأنها بالكسر حالة الأكل وهيئته، وهو المراد هنا، ولا يقال بالكسر. وأما «الطُّعمة» بالضم: فإنها المأكلة أو الرزق أو وجه المكسب، وهذه المعاني غير مرادة هنا، ويجوز فيها كسر الطاء أيضًا، وأما الحالة والهيئة فهي بالكسر لا غير». [شاكر]. قلنا: نص على هذا الفرق بتمامه: ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ١٢٦)، وتابعه ابن منظور في «اللسان» (٢١/ ٣٥)، والزبيدي من بعدهما في «التاج» (٣٣/ ٢١). كذا قالوا، لكن الذي ظهر لنا بعد البحث الحثيث أن الضم أيضًا له وجه صحيح في العربية، فـ«الطُّعمة» تأتي بمعنى «الأكلة» أيضًا، وليست مقتصرة على المعاني الثلاث التي حصرها فيها العلامة شاكر، لا سيما، ونجد الكرماني يقول في قول عمر بن أبي سلمة: «فما زالت تلك طِعمتي بعد»: وفي بعض الروايات: بالضم، يقال: طعم طُعمة: إذا أكل أُكلة. ينظر: «فتح الباري» (٩/ ١٤٥)، و«عمدة القارى» (١٩/ ٢٩)، و«الزرقاني على الموطأ» (٤٩/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>١٠) بفتحتين: الشره في الطعام.





رَأْسِ الطَّعَامِ؛ لأَنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْهُ (١)، عَلَى النَّظَرِ (٢) لَهُ فِي أَن يُبارَكَ لَهُ بَرَكَةً دائِمَةً (تدُوم بِدَوَامِ نزُولِهَا) (٣) لَهُ (٤)، وَهُوَ يبيحُ لَهُ إِذَا أَكَلَ مَا حَوْلَ رَأْسِ الطَّعَامِ أَن يَأْكُلَ رَأْسَهُ (٥).

(۱) في (ر): «منه له». وضرب على «له».

- (٣) في (ر)، (م)، (ش): «يدوم نزولها». لكن كتبت كلمة «بدوام» بحاشية (ر). وهو اختلاف نسخ.
  - (٤) ساقط من (م).
- (٥) عبارته في «الأم» (٣٠٦/٧): «فإن أكل مما لا يليه، أو من رأس الطعام، أو عرس على قارعة الطريق: أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي النبي على ولم يحرم ذلك طعام عليه، وذلك أن الطعام غير الفعل، ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلالًا، فلا يحرم الحلال عليه: بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل، ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق.

الطريق له مباح، وهو عاص بالتعريس على الطريق، ومعصيته لا تحرم عليه الطريق، وإنما قلت: يكون فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرجل؛ بأنه كان علم أن النبي على نهى عنه». وقرّره الصيرفي في «شرح الرسالة».

وصرح بالتحريم أيضًا في البويطي فقال: «إنَّ الأكل من رأس التَّريد والتَّعريس على الطَّرية والتَّعريس على الطَّرية والقران فِي التَّمر وغير ذلك ممَّا ورد الأمر بضدِّه حرام. كما ذكره غير واحد منهم: الإسنوي وابن حجر العسقلاني والهيتمي».

قَال العراقي فِي «شُرح الترمذي»: حمله أكثر الشافعية على الندب وبه جزم الغزالي، ثم النووي لكن نص الشافعي فِي «الرسالة» (٩٤٩)، وفي موضع آخر من «الأم» (٧٠٦/٧) على الوجوب.

قال العطار: ونص الشَّافعي على حرمته للعالم بالنَّهي عنه: محمول على المشتمل على الإيذاء.

وَلَمَا مثَّلِ البيضاويُّ فِي منهاجه للنَّدب بقوله ﷺ: «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ»، تعقبه تاج الدين السبكي فِي «شرحه»: بأن الشافعي نصّ في غير موضع ـ على أن من أكل مما لا يليه عالمًا بالنهي ـ كان عاصيًا آثمًا.

<sup>(</sup>٢) النظر المتعدي باللام هنا وفي الفقرة التالية بمعنى اختيار الأصلح لحال المكلف وإرشاده إليه.





هِ عُلَهُ إِذَا أَبَاحَ لَهُ الْمَمَرَّ عَلَى ظَهْرِ الطَّريقِ: (فالممرُّ عَلَيْهِ المَّمَرَ عَلَيْهِ فيحرُمَ عَلَيْهِ) (١) إِذًا (٢) كَانَ مُباحًا؛ لأنَّهُ لا مالِكَ لَهُ يمنعُ الممَّرَ عَلَيْهِ فيحرُمَ عَلَيْهِ فيحرُمَ بِمَنْعِهِ: فَإِنَّمَا (٣) نَهَاهُ لِمَعْنَى ما (٤) يُشْبِتُ (٥) نَظرًا لَهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: «فَإِنَّهَا بِمَنْعِهِ: فَإِنَّهُ قَالَ: «فَإِنَّهُ قَالَ: «فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ، وَطُرُقُ الحَيَّاتِ»، عَلَى (٦) النَّظرِ لَهُ، لا عَلَى أن التَّعْرِيسَ مُحرَّمٌ، وَقَدْ ينهَى (٧) عَنْهُ إِذَا كَانَتِ (٨) الطَّريقُ مُتَضَايقًا مَسْلُوكًا؛ لأَنَّهُ (٩) مُحرَّمٌ، وَقَدْ ينهَى (٧) عَنْهُ إِذَا كَانَتِ (٨) الطَّريقُ مُتَضَايقًا مَسْلُوكًا؛ لأَنَّهُ (٩)

- (۲) في (ر): «إذ».
- (٣) في (ش)، (م): «وإنما».
- (٤) من (ز)، (د)، (ب). وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة.
  - (٥) في (ب): «بينت».
- (٦) زاد في نسخة ابن جماعة: «وجهه»، وعليها خط بالحمرة: أمارة إلغائها.
- (۷) الياء \_ في أول الفعل \_ مضمومة واضحة في (ر)، (ز)، (ش). والذي في (د)، (م)، (ب): «نهى»، وله وجهٌ في العربية شهير، فإن «قد» تستعمل في تقريب الماضي من الحال، مع استعمالات أخرى تجدها في: «مغني اللبيب» (۲۲۸). وانظر: «علل النحو» لابن الوراق (٥٦٤)، و«المفصل» للزمخشري (٤٣٣)، وشرحه لابن يعيش (٢/٣).
- (A) في (ز)، (ب): «كان». وكلاهما صحيح لغة. وهنا: «نجد الشافعيّ قد استعمل لفظة (الطريق) للمذكر والمؤنث في جملة واحدة، وهو شيء طريف من استعمال الشافعيّ. ينظر: «لغة الإمام الشافعي» (ص٩٤)، وتبع فيها الشيخَ شاكر، وهذا كثير».
  - (٩) في (ب): «لا أنه»، وهو تسامح في الكتابة، وهو كثير في تلك النسخة.

<sup>=</sup> قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه «كشف اللبس عن المسائل الخمس»، ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. ينظر: «الإبهاج» (٢/١٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٥٢٢)، و«نهاية السول» (ص١٦٠، ١٦١)، و«حاشية العطار على المحلي» (١/ ٤٧٠)، «فيض القدير» (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>١) مكانها في (ب): «فله التعريس عليها»، وفي حاشية (ز): أنها في نسخة كذلك.





## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (د): «يمنع».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «غير»، وهو تسامح في الكتابة سبق نظيره.

<sup>(</sup>٣) هنا في (م): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٤) في (م): «ما».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (ز): «قيل له».

<sup>(</sup>٦) في (د): «وصفت».

<sup>(</sup>٧) في (م): «من».

<sup>(</sup>A) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٩) في (ر): «وليستغفر». وتحتمل الفاء أيضًا لكنها غير منقوطة.

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «يعده». وكانت في (ر) بدون هاء كالمثبت، ثم زيدت عليها. وقرأها الشيخ شاكر: «يعود». وحملها على جواز كون «لا» نافية، أو على لغة من يثبت الواو مع «لا» الناهية.

وقد خالفناه في قراءتها هنا، ولنا معه مخالفات قليلة في مواضع.





# 

الكِتَابِ](١٤) قَبِلهُ فِي النِّكَاحِ والبُيوعِ - عَاصٍ، والَّذِي ذَكَرتَ [فِي الكِتَابِ](١٤) قَبْلهُ فِي النِّكَاحِ والبُيوعِ - عَاصٍ، فَكَيْفَ فرَّقْتَ بَيْنَ حَالِهِ مَا (٥٠)؟

هُ **١٥٤** ﴾ فَقُلْتُ: أمَّا فِي المَعْصِيةِ: فَلَمْ أَفرِّقْ بَينْهُمَا؛ لأنِّي قَد جَعَلتهُمَا عَاصِيَينِ (٦٦)، وبعضُ المَعَاصِي أَعْظَمُ مِنْ بَعْض.

هُ الْمُ عَلَى هَذَا [لُبْسَهُ وأكلهُ] (٧) وَمَمَرَّهُ عَلَى هَذَا [لُبْسَهُ وأكلهُ] (٧) ومَمَرَّهُ عَلَى الأرْضِ بِمَعْصيَتِهِ، وحرَّمْتَ عَلَى الآخرِ نِكاحَهُ وَبَيْعَهُ بِمَعْصيَتِهِ؟

المُورِهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) عنوان من حاشية (ش). (۲) في (م): «قال قائل».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «هذا» بلا فاء. (٤) سأقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ش)، (د): «حالتهما». (٦) في (ز): «قاضيين».

<sup>(</sup>۷) من (د)، (ب). (۸) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «وحلال». (٩) في (م): «يحل».

<sup>(</sup>١١) ضبط في (ز) بفتح الحاء وضم الراء. وفي (م): «يحرم».

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (ب). (۱۳) شدد الراء في (م).





حَالٍ، ولَكِن تُحَرِّمُ (١) عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ المَعْصِيةَ (٢).

المُ المَّا المَّا الرَّجلُ لَهُ الزَّوجةُ والجَارَيةُ، وقَد نُهِيَ أَنْ يَطَأَهمَا حَائِضتَينِ (٢) وَصَائمتَينِ، ولَوْ فَعَلَ ذَلِكَ (٧) لَمْ يَحِلَّ (٨) ذَلِكَ (٩) لَطَأهمَا حَائِضتَينِ أَنَ وَصَائمتَينِ، ولَوْ فَعَلَ ذَلِكَ (٧) لَمْ يَحِلَّ (١١) فَي حَالِهِ تِلْكَ، وَلَمْ تُحَرَّمْ وَاحِدةٌ مِنْهُمَا عَلَيْهِ فِي حَالٍ الوَطءُ (١١) لَهُ (١١) إِذَا كَانَ أَصلُهُما مُبَاحًا وحَلالًا (١٢) (١٣).

﴾ ١٩٩٩ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ هَيْظِيْهُ] (١٤): وَأَصْلُ مَالِ الرَّجُلِ مُحرَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِمَا أَبِيحَ لَهُ (١٥) بِهِ مِمَّا يَحِلُّ، وَفرُوجُ (١٦) النِّسَاءِ مُحَرَّمَاتٌ

<sup>(</sup>۱) في (ش)، (ب): «يحرم».

<sup>(</sup>٢) هذا الموضع مما استدل به بعض الأصوليين على أن الشافعي يرى أن النهي لا يقتضي الفساد: إذا كان المنهي عنه وصفًا غير لازم.

<sup>(</sup>٣) هنا في (ش)، (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «قيل»، وفي (ب)، (م): «فإن قال قائل».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (ب): «قيل له».

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ جميعها، وهو صحيح فصيح، يقال: «امرأة حائض وحائضة».

<sup>(</sup>٧) من (ز)، (ب). وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وبحاشية (ر) أيضًا.

<sup>(</sup>A) في (ب)، (م): «يحل له».

<sup>(</sup>٩) ليس في (م)، وفي (ب): «وذلك».

<sup>(</sup>١٠) رسمت في النسخ: «الوطيء».

<sup>(</sup>١١) ليس في (ب)، وفي (م): «له الوطيء».

<sup>(</sup>١٢) في (د)، (ب): «حَلالًا».

<sup>(</sup>١٣) هذا مثال لما سبق تقريره من الإمام.

<sup>(</sup>۱٤) ليس في (ر)، (ب).

<sup>(</sup>١٥) ليس في (ر)، (ش). لكنها كتبت في حاشية (ر). وينظر: «تحقيق المراد» (ص٩٠١).

<sup>(</sup>١٦) ف*ي* (ز): «وتزوج».





إلَّا بِمَا أُبِيحَتْ بِهِ<sup>(۱)</sup> مِنَ النِّكاحِ والمِلْكِ<sup>(۲)</sup>، فَإِذَا عَقَدَ عُقْدةَ [البَيعِ أَوِ النِّكَاحِ]<sup>(۳)</sup> مَنْهِيًّا عَنْهُمَا<sup>(٤)</sup> عَلَى مُحرَّم لا يَجِلُّ إلَّا بِمَا أُحلَّ بِهِ: لَمْ<sup>(٥)</sup> يَجِلَّ المُحرَّمُ بِمُحَرَّم<sup>(۲)</sup>، وَكَانَ عَلَى أُصْلِ تَحْريمِهِ، حتَّى يُؤتَى بِالوَجْهِ الَّذِي أَحلَّهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(١) فِي (ز): «له».

(٢) هاتان قاعدتان مهمتان عند أهل الفقه:

أولاهما: الأصل في أموال الغير التحريم، فلا يحل أخذ شيء منها إلا بما يبيحها من بيع أو هبة أو هدية أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات أو التبرعات.

وثانيتهما: الأصل في الفروج التحريم، أو يقال: الأصل في الأبضاع التحريم (المنع)، أو: الأصل تحريم الأبضاع، فإذا تقابل فِي الْمرأة حلُّ وحرمة، غلبت الحرمة، وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة، منها: الشك في التزوج بأجنبية، أو اختلاط محرمة بنسوة محصورات في قرية كبيرة، فالأصل في هذه الحالة الحرمة.

فكل فرج حرام؛ ولا يستحل إلا بنكاح صحيح، بولي وشاهدين، كما قال النبي عليه: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل».

إذًا: فالأصل في الأبضاع الحرمة، ويستثنى من ذلك: إذا دخل الرجل على امرأته بنكاح صحيح، فالأصل هنا: الحل لا الحرمة، فلا يمكن أن تنحل هذه العقدة إلا بطريق صحيح أو بيقين تام.

انظر: «المنثور في القواعد» (١/٧٧١)، و«الأشباه والنظائر» (ص٦١)؛ للسيوطي، و«الأشباه والنظائر» (ص٥٠)؛ لابن نجيم، وشرحها «غمز عيون البصائر» (١/٢٢٢).

- (٣) في (ش)، (ر): «النكاح أو البيع»، ثم صححت في (ر) إلى المثبت هنا.
- (٤) في (ش)، (م)، (ر): «عنها» والضمير للعقدة، ثم صححت في (ر) كالمثت.
  - (٥) في (ب): «ولم». (٦) ساقط من (ز).
    - (٧) ليس في (ب).
    - (A) في (م): «رسول الله»، وفي (ب)، (ش): نبيه.





إِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ (١)، [أو مَا هُوَ فِي مِثْلِ مَعْنَاهُ (٢)] (٣).

ُهِ ٩٦٠ ﴾ إِ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَلَّهُ الْأَ): وَقَدْ مَثَلْتُ قَبْلَ هَذَا: النَّهْيَ اللَّهُ عَ أُرِيدَ بهِ غَيْرُ التَّحْرِيمِ بِالدَّلَائِلِ، فاكْتَفَيْتُ مِنْ ترْدِيدِهِ، وَأَسْأَلُ اللهَ وَ لَكَ العِصْمَةَ والتَّوْفِيقَ (٥).

### \* \* \*

(١) في (د): «الناس».

<sup>(</sup>ع) ظاهر قوله: "وأصلُ مال الرجل" إلى هنا، بيانٌ للفرق بين ما نُهي عنه لذاته أو لوصف لازم، وما نهي عنه لغير ذلك ـ كما في مثال وطء الحائض والصائمة السابقين ـ، قال صلاح الدين العلائي في "تحقيق المراد" (ص٠١١): "ويمكن أن يؤخذ من إستناده في المنع إلى أصل التحريم في الأموال والفروج: أن الفساد لم يأت من مطلق النهي بمجرده، بل من الأصل المشار ـ (أي: أصل التحريم فيهما) ـ إليه؛ فيكون هذا هو الموضع الذي أخذ منه القول بذلك، ولكنه ليس بظاهر الكلام، بل الظاهر من تصرفات الشافعي وجمهور أصحابه، رحمة الله عليهم؛ أن النهي على الوجه المشار إليه، ويدل على الفساد وأن دلالته على ذلك من جهة الشرع لا من جهة اللغة، وأن ما نهي عنه لغيره ـ المجاور له ـ لا يقتضي النهي فساده، وهذا هو المختار». وقد سبق الكلام عن أصل المسألة.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «قال»، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (د).









## [بَابُ الْعِلْم](١)

﴾ إلى قَائِلٌ الشَّافِعِيُّ ضَّالَهُ: [قَالَ<sup>(٢)</sup> لِي قَائِلٌ] مَا العِلْمُ؟ وَمَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِي العِلْم؟

فَقُلْتُ لَهُ: العِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ عَامَّةٍ، لَا يَسَعُ بَالِغًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ عَلْى عَقْلِهِ جَهْلُهُ.

﴾ **٩٦٢ ﴾** قَالَ: ومِثْلُ مَاذَا<sup>(٤)</sup>؟

وَأَنَّ اللهِ الْمَالُواتِ خَمسٌ) (٥)، (وأَنَّ اللهِ ٢٠) وَأَنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ (٦) وَعُلِلْ عَلَى النَّاس) (٥) صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجَّ البَيْتِ [إِنِ اسْتَطَاعُوا إِليهِ سَبِيلًا] (٨)،

<sup>(</sup>۱) ليس في (ر)، وفي (ش): «باب أصل العلم». قال الشيخ شاكر: وهذا الباب بدء أبحاث جديدة في الكتاب، هي في الحقيقة: أصول العلم، وأصول الحديث، وأصول الفقه في الدين، وهي التي لا يكتبها بمثل هذه القوة إلا الشافعي.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «فقال».(۳) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «وماذا مثل».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «الصلوات الخمس»، ثم كتب بين السطور: «أن»، وكشط «أل» من «الخمس»، لتكون كالمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما في «شعب الإيمان» للبيهقي (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) في (ز): «الله».

<sup>(</sup>٧) في «شعب الإيمان» للبيهقي (٣/ ١٨٨): «وأن الله فرض على الناس».

<sup>(</sup>٨) في (م): «لمن استطاع»، وفي (ش): «إن استطاعوه»، وفي (ر): «إذا =





وَزَكَاةً [فِي (١) أَمْوَالِهِم، وَأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِم الزِّنَا (٢)، وَالقَتْلَ (٣)، والسَّرِقة، والخَمْر، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذَا، مِمَّا كُلِّفَ العِبَادُ أَنْ يَعْقِلُوهُ (٤) وَيعْمَلُوهُ ويعْطُوهُ مِن أَنفسِهِم وَأُموَالِهِم، وَأَن يَكُفُّوا (٥) عَنْهُ: بِمَا (٢٦) حَرَّمَ اللهُ (٧) وَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ.

العِلْمِ العِلْمِ السَّافِعِيُّ  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$ : وَهَذَا [[] الصِّنْفُ [] (مِنَ العِلْمِ حَلَّهُ)  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  مَوجُودٌ نَصَّا  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى و  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  مَوجُودٌ اللهِ عَلَى مِنْ عِنْ مَن  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  مَضَى مِنْ عَوَامِّهُم (عَنْ مَن  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  مَضَى مِنْ عَوَامِّهِمْ، يَحْكُونهُ  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  يَتنَازعُونَ  $[^{(\Lambda)}]^{(\Lambda)}$  فِي

<sup>=</sup> استطاعوه»، ثم أصلحها إلى «إن استطاعوا»، وهو يوافق ما فِي «الشعب».

ساقط من (م).
 ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (د)، (ب) تقديم وتأخير في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) في (م)، و «الشعب»: «يفعلوه». (٥) في (ب): «يكتفوا».

<sup>(</sup>٦) في (د)، و «الشعب»: مما. وفي (ر): «ما»، ثم ألصق بها باء كالمثبت.

<sup>(</sup>V) (m), (

<sup>(</sup>٩) في (ر): «كُلّه [٧٤/ر] مِنَ العلم»، ثم ضرب على كلمة «كله»، وأعاد كتابتها مؤخرة فوق السطر.

<sup>(</sup>١٠) العبارة في «الشعب» هكذا: «صنف من علم».

<sup>(</sup>۱۱) ضبط في (ر)، (م)، وابن جماعة: بفتح النون وتشديد الصاد، ولكن كتب في (ر) ألفًا بعد الدال ونقطتين تحت النون، لتقرأ: «أيضًا».

<sup>(</sup>۱۲) في (ش)، (ب)، (ر): «أو».

<sup>(</sup>١٣) في (ر)، (ب)، (ز): «موجودًا». والوجهان صحيحان، الأظهر منهما الرفع. والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، تقديره: «ونراه موجودًا» ونحوه.

<sup>(</sup>۱٤) في (م): «ينقل».

<sup>(</sup>١٥) رسم في (ب)، و «الشعب»: «عمن».

<sup>(</sup>١٦) في (ب) زيادة: «من حكاه منهم». (١٧) في (د): «لا».

<sup>(</sup>۱۸) في (ب)، و«شعب البيهقي»: «ينازعون».





حِكَايتِهِ (١) ولَا وجُوبِهِ عَلَيْهم.

هُ ﴿ ٩٦٥ ﴾ ﴿ وَهَذَا (٢) العِلْمُ العَامُّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الغَلَطُ مِن الخَبَرِ، وَلَا مِنَ (٣) التَّأُويل، ولَا يَجُوزُ فِيهِ التَّنَازِعُ (٤).

﴾ ٢٦٦ ﴾ [قَالَ: فَمَا الوَجْهُ الثَّانِي؟

الله المواقع الفرائض الله عند الأحكام وغيرها من المعباد من فروع الفرائض ومن يُخصُ به (۲) من الأحكام وغيرها ممّا ليْسَ فِيهِ نصُ كِتَابٍ، وَلَا فَي ضَا يُخصُ به (۲) مِنَ الأحكام وغيرها ممّا ليْسَ فِيهِ نصُ كِتَابٍ، وَلَا فِي أَكْثَرِهِ نصُ سُنَّةٍ، وَإِنْ كَانَتْ (۸) فِي شَيءٍ مِنْهُ سُنَّةٌ: فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَخْبَارِ (۹) الخَاصَّةِ، لَا (۱۱) أَخْبَارِ العَامَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يَحتمِلُ التَّأْوِيلِ وَيُسْتَدْرَكُ قِيَاسًا (۱۱).

<sup>(</sup>۱) في «الشعب»: «حكاياته». (۲) في (م)، و«الشعب»: «فهذا».

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(3)</sup> فعلم العامة هنا هو: المعلوم من الدين بالضرورة. وفيه إشارة إلى القطعية من الجهتين: (جهة الثبوت): وهي ما ذكره من ثبوت نقله بلا خلاف عند العامة، و(جهة الدلالة): وهي ما ذكره من أنه لا يمكن فيه الغلط ولا التأويل. ينظر: «القطعية من الأدلة الأربعة» (ص٤١).

<sup>(</sup>٥) في (ز)، (د)، (م): «فقلت».

<sup>(</sup>٦) العبارة في «الشعب»: «والوجه الثاني».

<sup>(</sup>٧) ليس في (م)، و«الشعب»، وهي ثابتة في سائر النسخ، و«المدخل» للبيهقي (٧) (١٤٤/١).

<sup>(</sup>A) في (م): «كان».(B) في (ز): «الأخبار».

<sup>(</sup>١٠) زاد في (د)، (ب): «من». وعليها خط أحمر في ابن جماعة، للدلالة على إلغائها.

<sup>(</sup>۱۱) فيه إشارة إلى أن نفي القطعية قد يكون من جهة الثبوت، وذلك ما ذكره من كون الدليل غير نص من كتاب أو من سُنَّة، بل من أخبار الخاصة، وقد يكون من جهة الدلالة، وذلك ما ذكره من كون الدليل بحيث يحتمل التأويل ويستدرك قياسًا. وينظر: «القطعية من الأدلة الأربعة» (ص٤١).





هِ ٩٩٨ هِ قَالَ: أَفْيَعْدُو(١) هَذَا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وجُوبَ العِلْمِ قَبْلَهُ؟ أَوْ مَوْضُوعًا عَنِ النَّاسِ عِلْمُهُ، حتَّى يَكُونَ مَنْ عَلِمَهُ مُتَنَفِّلًا (٢)، وَمَنْ تَرَكَ عِلْمَهُ غَيْرَ آثِمٍ بِتَركِهِ، أَو مِنْ وَجْهٍ ثَالَثٍ، فَتُوجِدُنَاهُ (٣) خَبَرًا أو وَمَنْ تَرَكَ عِلْمَهُ غَيْرَ آثِمٍ بِتَركِهِ، أَو مِنْ وَجْهٍ ثَالَثٍ، فَتُوجِدُنَاهُ (٣) خَبَرًا أو قِيَاسًا؟

﴾ **٩٦٩** ﴾ إ<sup>(٤)</sup> فَقُلْتُ لَهُ: [بَلْ هُوَ] (٥) مِن (٦) وَجْهٍ ثَالِثٍ.

هُ ﴿ ٩٧٠ ﴾ مِنْ مَالَ: فَصِفْهُ (٧) وَاذْكُرِ الحُجَّةَ فِيهِ، مَا (^^) يَلْزَمُ مِنْهُ، وَمَنْ يَلْزَمُ، وعنْ مَنْ يَسْقُطُ؟

المِ الْمِهُ الْمُهُمُ لَهُ] (١٠): هَذِهِ [٥٠/ز] دَرَجَةٌ (١٠) مِنَ العِلْمِ لَيْسَ الْمُعُهُمُ لَيْسَ الْمُعُهُمُ لَكُلُّهُمَا كُلُّ الْخَاصَّةِ، ومَنِ احتمَلَ بلُوغَهَا (١٢) مِنَ الْخَاصَّةِ: فَلَا يَسَعُهُمْ كُلَّهُم كَاقَّةً أَنْ يُعَطِّلُوهَا، وَإِذَا قَامَ بِهَا مِن مِنَ الْخَاصَّةِ: فَلَا يَسَعُهُمْ كُلَّهُم كَاقَّةً أَنْ يُعَطِّلُوهَا، وَإِذَا قَامَ بِهَا مِن

<sup>(</sup>۱) رسمت في النسخ على الرسم القديم: «أفيعدوا»، بزيادة ألف في آخره. وكانت في (ر) بلا همز استفهام، ثم زيدت لتوافق سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (م)، (ش): بالكسر مع الشدة. وهي في (ر): «منتفلًا». بنون قبل التاء. وكلاهما صحيح فصيح، يقال: «تنفل»، و«انتفل».

<sup>(</sup>٣) في (ز) «فوجدناه».

<sup>(</sup>٤) هنا في (ز)، (د): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب). (٦) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) زاد في (ش)، (م): «لي». وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة، وملغاة بالحمرة.

<sup>(</sup>A) في (ب)، (م): «وما». (٩) في (م): «قلت».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «هذا وجه»، (ز): «هذه وجه».

<sup>(</sup>١١) في (ش): «تنالها»، وهي في (ر)، و«الشعب»: «تبلغها»؛ منقوطة التاء من فوق، والوجهان صحيحان لغة. والمثبت موافق لما في «الاعتقاد» (٢٥٥)، و«المدخل» (١/٤٤٢).

<sup>(</sup>١٢) في (م) تكرار في هذا الموضع.





خَاصَّتِهِم مَنْ فِيهِ الكِفَايَةُ لَمْ يَحْرَجْ (١)(١) غَيْرُهُ مِمَّن تَرَكَها ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_ والفَضْلُ فِيهَا لِمَنْ قَامَ بِهَا عَلَى مَنْ عَطَّلَهَا.

والمَّافِعِيُّ السَّافِعِيُّ السَّافِعِيْ السَّلَّ السَّلَّ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّلَّ السَّلَّ السَّفِعِيْ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّفِعِيْ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَلَّافِعِيْ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَلْمُ السَّلَّ السَلْمُ السَلْمُ السَّلَّ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَّلَّ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّمِ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّمِ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْ

(٢) عبر هنا الإمام الشافعي بقوله: (لم يَحْرَج)، بخلاف قول كثير الأصوليين: (سقط الفرض عن الباقين)؛ وذلك فرارًا من سؤال يوجه، وهو: ما وقع في كلام كثير من الأصحاب (الشافعية) وغيرهم، من أنَّ فرض الْكفاية إذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين، وإذا سقط عنهم، كيف قلتُم تقع صلاة الطَّائفة فرضًا؟

وذلك لقولهم: «وإذا صلَّى على الجنازة جمع، ثمَّ آخرون، كانت صلاة الآخرين: فرض كفاية كالأوَّلين». كما في «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٢٥). قال النووي في «المجموع» (٥/ ٢٤٥): «الجواب: أنَّ عبارة المحقِّقين: (سقط الحرج عن الباقين)؛ أي: لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل؛ فلو فعلوه وقع فرضًا \_ كما لو فعلوه مع الأوَّلين دفعة واحدة، وأمَّا عبارة من يقول سقط الفرض عن الباقين: فمعناها سقط حرج الفرض وإثمه، والله أعلم».

فالمقصود بسقوط الحرج: سقوط الإثم، لا سقوط ثواب الفرض.

وسيأتي بعد ذلك قول الإمام فقرة (٩٩٠): «وهكذا كلُّ ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية: خرج من تخلَّف عنه من المأثم».

انظر: «نهاية المطلب» (٢١/١٧)، و«المجموع» (١/٢٧)، «التلخيص» (١/٣٢)، و«قواطع الأدلة» (٢/ ٣٥٦)، و«المحصول» (٢/ ١٨٥)؛ للرازي، و«البحر المحيط» (١/ ٣٣٤)، و«الأشباه والنظائر» (ص٤١٠)؛ للسيوطي، و«حاشية العطار» (١/ ٢٤٠).

- (٣) من (ش)، (ز)، (د).
  (٤) في (ش)، (م): «قال».
  - (٥) ليس في (ش)، وعليها خط رفيع في (ر) كأنه ضرب عليها.

<sup>(</sup>۱) وضع علامة الإهمال تحتها في (ش)، (م)، وزاد في (ش) فتح الراء. والذي في «الاعتقاد»، و«المدخل»، و«الشعب» للبيهقي: «يخرج»، وهو تصحيف فيما يظهر.



هَذَا خَبَرًا أو شَيْئًا فِي مَعْنَاهُ، لِيَكُونَ هَذَا قِيَاسًا عَلَيْهِ؟

هُ ٩٧٣ هِ فَقُلْتُ لَهُ: فَرَضَ اللهُ وَظُلْ الْجِهَادَ فِي كِتَابِهِ وَ(١)عَلَى لِسَانِ نبيّهِ عَلَى الْبَهِ النَّفِير مِنَ الْجِهَادِ، فقالَ: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْجِهَادِ، فقالَ: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْجِهَادِ، فقالَ: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَانِلُونَ فِي سَكِيلِ اللهِ فَيَقَانُونَ وَمُنَّ فَيَعَانُونَ وَمُنَّ فَيَعَانُونَ وَمُقَانُونَ وَمُقَانُونَ وَمُقَا فِي اللّهِ وَالْقُرَانِ وَمَنَ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

هُمْ عُ**٧٤** ﴾ مُنْ وَقَــــالَ وَجَلَا: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَآفَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦].

هُ ﴿ ٩٧٠ ﴾ ﴿ وَقَـــالَ: ﴿ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوَةُ وَخَلُوا مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوَةُ وَخَلُوا سَبِيلَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ٥].

هُمْ ٩٧٦ ﴾ وَقَالَ وَهَا ﴿ وَقَالَ الْحَيْنَ اللَّهُ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَلْوَمِ اللَّهِ وَلَا يَلْوَمِ اللَّهِ وَلَا يَلِينُونَ وَلَا يَكِينُونَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَكِي وَهُمْ صَلْعِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

﴾﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّالَ الشَّافِعِيُّ الْأَنَّ الْحَبَرَنَا (٣) [عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ اللَّارَوَرْدِيُّ الْأَنَّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، اللَّارَوَرْدِيُّ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو [بْنِ عَلْقَمَةَ ] (٥) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، اللَّهَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «[لَا أَزَالُ ] (٢) أَقَاتِلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ : «[لَا أَزَالُ ] (٢) أَقَاتِلُ

<sup>(</sup>١) ليس في (ب)، وفي (ز): «أو»، وكأنه ضرب عليها.

<sup>(</sup>۲) من (ز)، (م).
(۳) في (ش): «وأخبرنا».

<sup>(</sup>٤) في (ش): «الدراوردي». وفي (د)، (م): «عبد العزيز بن محمد».

<sup>(</sup>٥) من (د). (٦) في (م): «أمرت أن».





النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا (قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)(١): عَصَمُوا(٢) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ(٣)»(٤).

هُ ﴿ ٩٧٨ ﴾ وقَالَ الله من الله عن إذا قِيلَ لَكُو إذا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

هُمْ ٩٧٩ ﴾ و وَقَــالَ عَيْلُ: ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَنِهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ز)، (ب)، ونسخة ابن جماعة، و«الأم» (۲۱۱/۷)، و«المسند» (۲۲۸سنجر)، و«السُّنن المأثورة»، و«المعرفة»، وفي (ر)، (م)، (ش)، و«اختلاف الحديث»، و«الأم» (۲۲۸/٤): «قالوها». قلت: وكلاهما رواه الشافعي بالإسناد نفسه.

<sup>(</sup>٢) في (د): «فقد عصموا». وهي موافقة لما في: «الأم»، و«المسند»، و«المعرفة»، و«السُّنن المأثورة». والمثبت من سائر النسخ، وهما روايتان محفوظتان.

<sup>(</sup>٣) قال في «الأم» (٧/ ٣١١): «فأعلم رسول الله عَيْنَ أن فرض الله أن يقاتلهم حتى يظهروا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ يعني: إلا بما يحكم الله تعالى عليهم فيها، وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم، والله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه، وحكام خلقه، وبذلك مضت أحكام رسول الله على فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق، وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون، وأن الله يدين بالسرائر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١٢/٨)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (٦٧٩)، وفي «اختلاف الحديث» (ص٩٣)، وفي «السُّنن المأثورة» (٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) في (م): «قال الشافعي: قال».





وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٤١).

هِ ٩٨١ هِ وَاحْتَمَلَتْ (٩) أَنْ يَكُونَ مَعْنَى فرْضِهَا غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِهَا غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِهَا غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِ الْأَلْأُنْ يَكُونَ قُصِدَ بِالفَرْضِ فِيهَا (١٣) فَرْضِ الصَّلَوَاتِ (١١)، وَذَلِكَ (١٢) أَنْ يَكُونَ قُصِدَ بِالفَرْضِ فِيهَا (١٣) قَصْدَ الكِفَايَةِ فِي جِهَادِ مَنْ جُوهِدَ مِنَ قَامَ بِالكِفَايَةِ فِي جِهَادِ مَنْ جُوهِدَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ليس في (ب)، (ش). وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>٢) في (ش)، وأصل «الأحكام» للبيهقي: «فاحتمل». قال المحقق للأحكام الشيخ عبد الغني عبد الخالق: «ولعله محرف».

<sup>(</sup>٣) في أصل «الأحكام»: «يطبق». قال المحقق لـ«الأحكام»: «وهو تصحيف».

<sup>(</sup>٤) في أصل «الأحكام»: «الصلاة». بالإفراد.

<sup>(</sup>٥) زاد في نسخة ابن جماعة: «منهم». لكن عليها علامة الإلغاء بالحمرة.

<sup>(</sup>٦) (٦) (ش): «من»، وعليها علامة نسخة في (ش)، لكن ضرب عليها في (ر).

<sup>(</sup>٧) ليس في (م).

<sup>(</sup>٨) زاد في (ش): «كل». قال الشيخ شاكر: ولا معنى لها. فاستدرك عليه محقق «الأحكام» فقال: «هي للتأكيد».

<sup>(</sup>٩) في (ش): «واحتملت الآية». وفي أصل «الأحكام»: «واحتمل». قال المحقق: «ولعله محرف».

<sup>(</sup>١٠) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١١) في (م)، وأصل الأحكام: «الصلاة».

<sup>(</sup>١٢) في أصل «الأحكام»: «وكذلك». قال المحقق للأحكام: «وهو تصحيف».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «منها» قال محقق «الأحكام»: «وكلاهما صحيح».





المُشْرِكِينَ مُدْرِكًا تَأْديةَ الفَرْضِ ونافِلَةَ الفَضْلِ، ومُخْرجًا مَن تَخَلَّفَ مِنَ المَأْثَم.[٢٤]

﴿ ٩٨٢ ﴾ وَلَمْ يُسَوِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ] (٥): أُمَّا (٢) الظَّاهِرُ فِي الآيَاتِ: فَالفَرْضُ عَلَى العَامَّةِ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَيْنَ (٧) الدِّلَالَةُ بِأَنَّهُ (٨) إِذَا قَامَ بَعْضُ العَامَّةِ بالكِفَايةِ الْحُرَجَ (٩) المُتَخَلِّفينَ (١٠) مِنَ المَأْثَم؟

<sup>(</sup>١) في (ر)، (ش)، (م): بإثبات حرف العلة.

<sup>(</sup>٢) قال محقق الأحكام: «أي: بين المجاهد والقاعد».

<sup>(</sup>٣) في (د): «قال». (٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، لكن كتب بين السطور: «قال: فقال»، وفي (ب): «فقال». ومع اتفاق النسخ كلها على إحالة الكلام للمعترض، منعه الشيخ أحمد شاكر واحتج بعدم فهم المراد، وجعله من كلام الشافعي لا المعترض. وهو قلب للسياق، وخروج عن الظاهر بلا برهان.

<sup>(</sup>٦) في (ر): «فأمّا»، وفي (د): «إنما».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «قال فأبن». بزيادة: «قال»، و«أبِن» بالباء الموحدة من الإبانة، ثم صححت كالمثبت.

ثم اعلم أنه كان ينبغي إلحاقها بالفقرة قبلها، لتكون فقرةً واحدة، لكن كرهنا إفساد الترقيم الذي تبعنا فيه العلامة شاكر، وهو بسبق حائز تفضيلًا.

<sup>(</sup>٨) في (ر): «في أنه»، وضرب عليها وألصق باء بالألف. وفي نسخة ابن جماعة: «على أنه»، وكتب بالحمرة علامة على أنها نسخة.

<sup>(</sup>٩) في (د): «أخرج به». (١٠) في (ش): «المختلفين».





﴾ ٢٨٤ ﴾ الآية . فَقُلْتُ لَهُ: فِي هَذِهِ الآيةِ .

\$\dagge \psi \dagge \psi \dagge \dagge

هُ ١٨٦ هُ قُلْتُ: قَالَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَىٰ ﴾، [فوعَدَ اللهُ الْخُسْنَى ] (٤) عَلَى الإِيمَانِ، وأَبَانَ فَضِيلَةَ المُتخَلفِينَ عَنِ الجِهَادِ - الحُسْنَى ] (٤) عَلَى الإِيمَانِ، وأَبَانَ فَضِيلَةَ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ، وَلَو كَانُوا آثمِينَ بالتَّخَلُّفِ إِذَا غَزَا غَيْرُهُم: كَانَتِ العقُوبَةُ بالإِثمِ (٥) - إِنْ لَمْ يَعْفُ (٦) اللهُ وَ اللهُ وَلَى بِهِمْ (٧) مِنَ الحُسْنَى (٨).

# ﴾﴿ ٩٨٧ ﴾﴿ (قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ فِي هَذَا غيرَ هَذَا عَيرَ هَذَا (٩)؟

<sup>(</sup>١) هنا في (ز)، (د): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فقال». (٣) ساقط من (م).

<sup>(3)</sup> هنا في النسخ اضطراب لا نظير له في أي موضع من مواضع «الرسالة»، ففي (ش): «فوعد الله الحسنى المختلفين عن الجهاد»، وفي (م): «فوعد المتخلفين عن المتخلفين عن الجهاد»، وفي (ب): «فوعد بالحسنى المتخلفين عن الجهاد»، وفي (ز): «فوعد المتخلفين الحسنى عن الجهاد». وما اخترناه من (ر)، وهو أنسب وأقرب، وهو الموافق لما في «أحكام القرآن» (٢/٣٣).

<sup>(</sup>٥) قال محقق «الأحكام»: «هو الظاهر. وفي الأصل: «والإثم» وقد يكون محرفًا مع صحته».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يغفر»، وفي (ر)، (م)، (ش): بإثبات حرف العلة، بل رسمت: «يعفوا»، قال الشيخ عبد الغني: «وهو تحريف لما لا يخفى».

<sup>(</sup>٧) في أصل «الأحكام»: «منهم». قال المحقق: «وهو خطأ وتحريف».

<sup>(</sup>٨) قال في «الأم»: «وبيَّن إذ وعد الله ﷺ القاعدين غير أولي الضرر الحسني، أنهم لا يأثمون بالتخلف، ويوعدون الحسني بالتخلف، بل وعدهم لما وسع عليهم من التخلف الحسني، إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكًّا، ولا سوء نية، وإن تركوا الفضل في الغزو». وينظر: «أحكام القرآن للشافعي» (٢/ ٣٣)، و«مختصر المزني» بهامش «الأم» (٨/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٩) في (م): «فهل تجد هذا في غير هذا».





ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ١٤٠٠ الــــوبـة: ١٢٢]، وغَزَا (٣) رسُولُ اللهِ ﷺ، (وَغَزا (٤) مَعَهُ مِن أَصْحَابِهِ جَمَاعَةً ) (٥)،

> ساقط من (ش). (1)

كذا في النسخ جميعها. قال المحقق الشيخ عبد الغني عبد الخالق: «كذا (1) بالأصل وجميع نسخ «الرسالة». وقد أبى الشيخ شاكر إلا أن يرسمه بالياء وتشديد الزاي (غزى) على أنه من الرباعي المضاعف بمعنى: حمل غيره على الغزو. وزعم: أنه هو الصحيح، وأنه لا يعارض رسم الربيع. وأكد ذلك: بأنه المناسب لقوله: «وخلف».

وهذا منه: تحكم غريب، وزعم جريء؛ لا نعقل له معنى، ولا نجد له مبررًا . . . وإلا : فالثلاثي معناه صحيح ، ومحقق للغرض . وهو : بيان أن النبي في غزواته، لم يكن يخرج بجميع أصحابه بل كان يكتفي بالبعض. وهذا لا ينازع فيه منصف. وأما الرباعي: فمعناه قد يوهم: أن بعض الصحابة كانوا يخرجون مع النبي إلى الغزو: كارهين له وغير راغبين فيه. وهذا لا يقول به أحد. ثم قد تمنع صحته: بأن كثيرًا من النساء والصبيان والعبيد. كانوا يخرجون للجهاد معه؛ فهل يقال: إنه كان يحملهم عليه؟!. ومناسبة أحد اللفظين لآخر: لا تصلح مرجحًا لتعينه، إلا بعد الاطمئنان إلى صحة معناه، واعتقاد: أنه المراد للمتكلم. ثم نقول: إن الإطالة في مثل هذه الأبحاث اللفظية. . . عمل لا يليق بالتعليق على كتاب كـ «الرسالة»: يعتبر بحق أول مصدر أصولي، وأجل أثر فني قد احتوى على أهم المسائل العلمية، وأعظم المشاكل الفقهية التي لا زالت بحاجة إلى حل وتوضيح، وبسط وتفصيل. ولقد كان الأجدر بالشيخ، والمرجو منه: أن يعنى بها، ويحقق شيئًا منها، ويترك ما أسرف فيه، وما لا طائل تحته». انتهى كلامه.

العبارة في (ز): «وغزا من أصحابه بجماعة».

العبارة في أصل «الأحكام»: «قال الشافعي تَخْلَلُهُ: وقال». (٢)

في أصل «الأحكام»: «غزا»، بدون الواو. قال محققها: «وزيادتها أولى، **(**T) ولعلها سقطت من الناسخ».





وَخَلَّفَ آخرِينَ (١)، حتَّى خَلَّفَ (٢) عَلِيَّ بْنَ أبي طَالبٍ صَلِّيْهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوك (٣).

[قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ المُسْلِمِينَ (٢) لَمْ يَكُونُوا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، قَالَ (٧): ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنَهُمُ طَآبِفَةُ لِيَنْفَقَهُوا ﴾، فأخبرَ (٨) أنَّ النَّفِيرَ عَلَى بَعضِهِمْ دُونَ بَعْضِ، وَ (٩) أنَّ التَّفَقُّهُ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ش): «آخرين». وكلاهما صحيح، بالنظر إلى اللفظ والمعنى، وهو كثير في العربية.

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (م): «تخلّف» وضبطت فيهما بشدة اللام، والمثبت من سائر النسخ: موافق لما في «الأحكام». وهو أولى كما قال محققه.

<sup>(</sup>٣) كأنه يعني: حديث شعبة، عن الحكم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ خرج إلى تبوك، واستخلف عليًّا، فقال: أتخلِفني فِي الصِّبيان والنِّساء؟ قال: «أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي». ورواه عن شعبة جماعة أجلهم: الطيالسي (٢٠٢)، وغندر (البخاري ٢٠٢٦)، ويحيى بن سعيد (البخاري ٤٤١٦)، وغيرهم. وفي الباب عن سعد، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وأم سلمة. وينظر تخريجها فِي «جامع الأصول» (٨/ ١٤٤)، و«جامع المسانيد» (٣/ ٣٢٠)، و«إتحاف المهرة» (٥/ ١١٩)، و«نزهة الألباب» (٢/ ٣٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر)، (ز). وفي (ب)، (م): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (د)، و «أحكام القرآن»: «فأخبر». وفي (ر): «وأخبرنا»، وضرب عليها، وكتب فوقها «قال: وأخبرنا»، ثم ضرب عليها وجعلها كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «المؤمنين».

<sup>(</sup>٧) في (م): «فقال». وليس في (ر)، ثم كتب المثبت فوقها، وحذفها الشيخ شاكر، وأحالها على صنيع البلغاء، فقال محقق «الأحكام»: «وحذفه \_ وإن كان يرد كثيرًا في كلام البلغاء \_ إلا أن إثباته في المسائل العلمية أولى وأحسن».

<sup>(</sup>۸) في (ب): «وأخبر».

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في «الأحكام». لكن قال المحقق: «زيادة متعينة، عن الرسالة».





إنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْض (١).

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إَحْ لَكُ مَا عَدَا الفَرْضَ فِي عُظْمِ (٢) الفَرَائضِ التي (٣) لا يَسَعُ جَهْلُهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

هُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَنِيْهُا آ ﴿ ﴾ وَهَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ (٥) الفَرْضُ فِيهِ مَقْصُودًا بِهِ (٦) قَصْدَ الكِفايَةِ (٧) فِيمَا يَنُوبُ، فَإِذَا قَامَ بِهِ (٨) مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ فِيهِ الكِفَايَةُ: خَرَجَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مِنَ المَأْثَم (٩).

هُمْ ٩٩١ ﴾﴿ ٩٩١ ﴾﴿ وَلَو ضَيَّعُوهُ مَعًا: خِفْتُ أَنْ لَا يَحْرُجَ وَاحِدٌ مِنْهُم مُطِيقٌ فِيهِ (١٠٠ مِنَ المَأْثُمِ، بَلْ لَا أَشُكُّ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_ لِقَوْلِهِ عَجَلًا: هُطِيقٌ فِيهِ رَبُ مَنَ المَأْثُمِ، بَلْ لَا أَشُكُّ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_ لِقَوْلِهِ عَجَلًا: ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [التوبة: ٣٩].

<sup>(</sup>۱) قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَآهِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٢) فِي (م): «عظيم». وضبطت في (ر) بضم العين، وفي «المحكم» لابن سيده (٢/ ٦٩)، وتبعه في «اللسان» (٤١٠/١٢): «قال اللحياني: عظم الأمر وعظمه: معظمه. وجاء في عظم الناس وعَظمهم؛ أي: في معظمهم».

<sup>(</sup>٣) ليس في (م). (ش): «قال». (٣)

<sup>(</sup>٥) زاد في (م): «من». (٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) قال د. كبارة: «المقصود هنا: وجود الفعل المطلوب من الجماعة بالتكليف، فإن وقع الفعل فلا إثم، والفضل لصاحبه. وإن لم يقع كان الجميع آثمًا، فالتكليف عام، وإن كان الخصوص ملحوظًا فيه». [كبارة].

<sup>(</sup>A) ساقط من (ب).(A) في (ش): «من المأثم عنه».

<sup>(</sup>١٠) ساقط من (م).





الله عناها؟ وَ قَالَ: فَمَا مَعْنَاهَا؟

﴾ ٩٩٣ ﴾ أو الدِّلالة عَلَيْهَا أَنَّ تَحَلُّفَهُمْ عَنِ النَّفِيرِ كَافَّةً لا يَسَعُهُمْ، ونَفِيرَ بعْضِهِمْ - إِذَا كَانَتْ(١) فِي نَفيرِهِ كِفَايَةٌ - يُخْرِجُ<sup>(٢)</sup> مَنْ تَخَلَّفَ<sup>(٣)</sup> مِنَ الْمَأْثُم - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى -؛ لأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ بعضُهُمْ وقعَ (عَلَيْهِمُ اسْمُ النَّفِيرِ)<sup>(3)</sup>.

هُمْ عُمْهُ مُ اذًا) (وَمِثْلُ مَاذَا) فَ سِوَى الجِهَادِ؟

هُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ<sup>(١)</sup> وَدَفْنُهَا، لا يَجِلُّ تَرِكُهَا، وَلَا يَجِلُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ<sup>(١)</sup> وَدَفْنُهَا، لا يَجِلُّ تَرَكُهَا، وَلا يَجِبُ عَلَى كُلِّ (١٠) مَنْ بِحَضْرَتِهَا (١٠) كُلِّهم (٩) حُضُورُهَا، [١٥/ ز] وَيُخْرِجُ \_ مَن تَخَلَّفَ عَنْهَا (١٠) مِن الْمَأْثُم \_ مَن قَامَ بِكِفَايتِهَا.

هُوْ ٩٩٦ ﴾﴿ ٩٩٦ ﴾﴿ وَهَكَذَا رَدُّ السَّلامِ، قَالَ اللهُ ﷺ ﴿ وَإِذَا حُبِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواُ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ النساء: ٨٦].

وقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُسَلِّمُ القَائِمُ عَلَى القَاعِدِ، وإِذَا(١١) سَلَّمَ

<sup>(</sup>١) في (م)، (ش): «كان». وكلاهما صحيح، للتأنيث المجازي.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «تخرج». وكلاهما صحيح، فالتذكير يعود للنفير، والتأنيث للكفاية منه.

<sup>(</sup>٣) في (د): «تخلف عنها».(٤) في (ب): «اسم النفير عليهم».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «ومثل ما». وفي نسخة ابن جماعة: «وما مثل ما»، ثم ضرب على «ما» الأولى بالحمرة.

<sup>(</sup>٦) في (ر): «الجنازة»: بالإفراد، ثم صححت إلى المثبت هنا.

<sup>(</sup>V) (m): «(m)). (A) (m): «(m)) (m): «(m)) (m)

<sup>(</sup>٩) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٠) كتبت في (ر) بين السطور بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>۱۱) في (ش): «فإذا».





مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ: أَجْزَأَ عَنْهُمْ»(١)، وَإِنَّمَا أُرِيدَ(٢) بِهَذَا: الرَّدُّ، فَرَدُّ القَلِيلِ جَامِعٌ لاسْمِ الرَّدُّ، والكِفَايَةُ فِيهِ مانعٌ لِأَنْ(٣) يَكُونَ الرَّدُّ مُعَطَّلًا.

هُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ إِهِ وَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَا وَصَفْتُ، [مُنْذُ بَعَثَ اللهُ وَكُلُ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ فِيمَا بَلَغَنَا إِلَى اليَومِ آ ﴿ ): يَتَفَقَّهُ أَقَلُّهُمْ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ بَعْضُهُمْ، وَيُجَاهِدُ بَعْضُهُمْ وَيَرُدُّ السَّلامَ بَعْضُهُم، وَيَحَاهِدُ بَعْضُهُمْ وَيَرُدُّ السَّلامَ بَعْضُهُم، وَيَحَاهِدُ بَعْضُهُمْ وَيَرُدُّ السَّلامَ بَعْضُهُم، وَيَحْرِفُونَ الفَضْلَ [لِمَنْ قَامَ (بالفِقْهِ وَيَحَلَّفُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ ، فَيَعْرِفُونَ الفَضْلَ [لِمَنْ قَامَ (بالفِقْهِ والجِهَادِ) (٢) وَحُضُورِ الْجَنَائِزِ وَرَدِّ السَّلَامِ ] (٧) ، ولا يُؤتِّمُونَ (٨) مَنْ والجِهَادِ) (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرج مالك في «الموطأ» (۱/۹۰۹/۲) عن زيد بن أسلم أن رسول الله على قال: «يسلم الراكبُ على الماشي، وإذا سلَّم من القوم واحد: أجزأ عنهم». وذكرَ ابنُ عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٨٨) عن أبي جعفر الطحاويِّ: أنه كان ينكر هذا الحديث ويقول: «لا نعلمُ في هذا الباب شيئًا روي عن النبيِّ على غير حديث مالكِ عن زيد بن أسلم، وشيء روي فيه عن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيدِ الله عن رسول الله على وكلا الوجهين لا يحتج به». انتهى.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٨٧): «لا خِلَافَ بَيْن رواة «الْمُوَطَّالِ» في إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ هَكَذَا».

وقال في «الاستذكار» (٨/ ٤٦٣): «قد روي هذا المعنى بإسناد متَّصل؛ من حديث عليِّ بن أبي طالب ضَيَّاتُهُ إلَّا أنَّ من أهل العلم من ينكره ويضعِّف إسناده».

<sup>(</sup>۲) في (م): «يراد».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «لئلا»، وفي (ش): «لأن لا»، وفي (ب): «إلا أن»، ووضعت «لا» بين السطور في (ر) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ليس في «المدخل» للبيهقي.

<sup>(</sup>٥) من (ز)، (ب). وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة الصحة. وليس في «المدخل» للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بالجهاد والفقه». (٧) في «المدخل»: «لمن قام به».

<sup>(</sup>٨) في «المدخل»: «يؤتمون»!.





قَصَّرَ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا (١٠ كَانَ (لِهَذَا (٢٠ قَوْمٌ (٣) قَائِمُونَ) (٤) بِكِفَايَتِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن جماعة، و«المدخل»: «إذْ». وضرب على الألف في (ر)، وقد سبق أن إحداهما تقع موضع الأخرى لتقارب ما بينهما.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بهذا». وأثبتها الشيخ شاكر كذلك؛ برغم كونها صححت في (ر)، وهو أصله ـ لتوافق سائر النسخ، ونسخة ابن جماعة، و«المدخل» للبيهقي.

<sup>(7)</sup> ليس فِي «المدخل»، (7)، لكنها زيدت فيها. وفي (m): «أقوام».

<sup>(</sup>٤) في (م): «هؤلاء قائمين».











## $(^{(1)}$ [بَابُ: تَثْبِيتِ $(^{(1)}$ خَبَرِ الواحِدِ $(^{(1)}$ ]

(١) ليس في (ر).

(۲) من (ب)، (م) \_ وعليها علامةُ نسخةٍ، و«نكت» البقاعي (۱/ ٤١٠)، (۱/ ٤٣٦). وكتب في حاشية (ش) بخط غليظ: «باب في الحديث، وعن من يؤخذ»، وكتب بخط آخر: «باب خبر الواحد»، وعليه علامة نسخة. والظاهر: أن العنوان الأول \_ في (ش) \_ من قِبَل المُحَشّى نفسه.

والذي في (ز)، و«نكت» الزركشي (٢/ ٤١)، و«نكت» ابن حجر (٢/ ٥٩٥): «باب خبر الواحد»، دون «تثبيت». وهو من اختلاف النسخ.

(٣) سيذكر الإمام الشافعي في «الرسالة» بعد ذلك [الحجة في تثبيت خبر الواحد] فقرة (١١٠١)، وقد ذكر في «الأم» (٧/ ٢٨٧) [باب حكاية قول الطَّائفة الَّتي ردَّت الأخبار كلَّها].

قال د. محمود الطحان في «حجية السُّنَة» (ص٤٥): «ولم يبين الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ مَنْ هذه الطائفة التي ردِّت الأخبار كلها، ولا مَن هو الشخص الذي ناظره في ذلك. ورأي الشيخ الخضري كَلِّلهُ فِي «تاريخ التشريع الإسلامي» (ص١٥٥)، واختاره الشيخ مصطفى السباعي: أن الشافعي ـ يعني بذلك المعتزلة؛ لأن الشافعي قد صرَّح بأن صاحب هذا المذهب منسوب إلى البصرة، وكانت البصرة آنذاك مركزًا لحركة فلسفية كلامية، ومنها نبغت مذاهب المعتزلة، فقد نشأ بها كِبارهم وكُتّابهم، وكانوا معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث. ودعم الخضري قوله بما تعرض له ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص٢٨)، من الردِّ على شيوخ المعتزلة فيما كانوا يطعنون به على الصحابة وكبار التابعين». كما أن أبا منصور البغدادي ذكر في كتابه «الفَرْق بين الفِرَق» (ص٢٨) أن النَظّام = منصور البغدادي ذكر في كتابه «الفَرْق بين الفِرَق» (ص٢٨) أن النَظّام =



(٢٣٠هـ) من المعتزلة، كان يقول: بأن الخبر المتواتر، مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر، ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها \_ يجوز أن يقع كذبًا.

قلنا: هكذا قالا \_ وهو اجتهاد مشكور، لكن الذي يظهر لنا \_ والعلم عند الله \_ من صنيع الإمام المطلبي؛ من خلال الجمع بين ما في «الرسالة»، و«الأم»  $(\sqrt{///})$ ،  $(\sqrt{////})$ ،  $(\sqrt{////})$ ،  $(\sqrt{/////})$ ،  $(\sqrt{/////})$ ،  $(\sqrt{//////})$ ،  $(\sqrt{///////})$  و«جماع العلم العلم ( $(\sqrt{///////})$ ): أنه ردّ على طائفة ردّت خبر الخاصة. فالمعتزلة: لا يُعرف من مذهبها ردّ الأخبار كلها، بل هذا أليق بالرافضة؛ بناء على مذهبهم الفاسد في تكفير الصحب الكرام.

نعم قد يسلم أن الطائفة الثانية من المعتزلة التي تردُّ خبر الواحد، وقد وصفَهم الشافعي بقوله في «الأم» ((V, V)): «فقد وجدتُ أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان؛ فوجدت كل فرقة منهم ـ تنصب منها من تنتهي إلى قوله، وتضعه الموضع الذي وصفتُ . . .» ويظهر: أنهم كثيرون، كما يفهم من بعض عبارات الشافعي؛ كقوله ((V, 00)): «ثم كلَّمني جماعةٌ منهم مجتمعين ومتفرقين: بما لا أحفظ أن أحكي كلام المتفرد عنهم منهم وكلام الجماعة، ولا ما أخبر به كُلًا . . .» وكقوله ((V, 707)): «قال هو وبعض من حضر معه . . .» وكقوله ((V, 707)): «فقال جماعة ممن حضر منهم . . .» وكقوله ((V, 707)): «فقال جماعة ممن حضر منهم . . .» وغيرها .

ويرى الأستاذ أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص٢١٤): أن هؤلاء «الذين ارتكبوا ذلك الشذوذ العلمي، ونابذوا بذلك الجماعة الإسلامية ـ من الزنادقة؛ الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا سواه؛ ليفسدوا أمر المسلمين، وينالوا من الشرع الإسلامي بمثل هذا الكيد الخفي، بعد أن عجزوا عن مغالبته بالحُجّة الظاهرة؛ إذ قضى عليهم بالأدلة الباهرة. وبعض هؤلاء كانوا من الخوارج، ولذلك كان من الخوارج: من أنكر حكم الرجم؛ لأنه لم يرد في القرآن الكريم»!! كما يرى أن هؤلاء قد اتخذوا نحلة الاعتزال سترًا لأهوائهم و«لنزعة العقل واعتماد المعتزلة عليه، ولقد وجدوا في مذهب الاعتزال ستارًا لإخفاء أهوائهم وطى مفاسدهم بالكتمان، حتى تفرخ، وتصل إلى غايتها».





هُ ﴿ ٩٩٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (١): فقَالَ (٢) لِي قَائِلٌ: احْدُدْ لِي أَقلَّ مَا تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ عَلَى أَهلِ العِلْمِ، حتَّى يَثْبُتَ (٣) عَلَيْهِمْ خَبَرُ الخَاصَّةِ. هَا تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ عَلَى أَهلِ العِلْمِ، حتَّى يَثْبُتُ (٣) عَلَيْهِمْ خَبَرُ الخَاصَّةِ. هَا تَقُومُ بِهِ (٩٩٠ لَهُ فَقُلْتُ (٤): خَبَرُ الوَاحِدِ عَنِ (٥) الوَاحِدِ؛ حتَّى يَنْتَهِيَ (٢) بِهِ (٧) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ (٨) مَنِ انْتَهَى (٩) بِهِ (١٠) إِلَيْهِ دُونَهُ (١١).

= قال (د). رفعت فوزي: «ونحن مع الشيخ أبي زهرة في أن هؤلاء كانوا من الزنادقة، وإن لبسوا أثواب الخوارج حينًا وأثواب المعتزلة حينًا آخر، ونُجِلّ المعتزلة والخوارج الحقيقيين من الوقوع في مثل هذا. ونرى أن هؤلاء من رواسب المذاهب القديمة التي قالت: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها كالشمنية والبراهمة، وهذه كانت موجودة قبل الإسلام». ينظر: «توثيق السُّنَة في القرن الثاني الهجري» (ص٨٤) [ط.الخانجي].

قلنا: لكن يعكر عليه: أن حكاية الشافعي تنصُّ على أنه رجع منهم أناس عن مذهبه \_ وهذا يُبْعد كونهم زنادقة؛ قال في «الأم» (٢٨٩/٧) \_ حاكيًا عن منازعه: قال: «. . . هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحُجّة لك ثابتة: بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله على وقد صرتُ إلى أن قبولَ الخبر لازمٌ للمسلمين لما ذكرتَ، وما في مثل معانيه من كتاب الله. وليست تدخلني أنفةٌ من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى عاره؛ إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن على الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته الحق. . . ».

وينظر: «التنكيل» للمعلمي (١/ ٣٠٩)، و«حجية خبر الآحاد» (ص٣٢) وما بعدها \_ للشيخ محمد جميل مبارك.

- (۱) ليس في (ر). «قال».
- (٣) زاد في (ش): «به».
  (٤) في (به): «فقلت له».
  - (٥) في (م): «ثم».
  - (٦) في (ر) بضم أوله، والمعنى صحيح في الحالين.
- (V)  $\lim_{N \to \infty} (i)$  (c): (i) (i) (i) (i) (i) (i)
- (١١) قال الشيخ شاكر: «يعني: حتى ينتهي بإسناد الخبر إلى النبي ﷺ، إذا كان الخبر مرفوعًا إليه، أو ينتهي بإسناده إلى من روى الخبر بعد النبي ﷺ: =





هُ الْحُجَّةُ (١) بِخَبَرِ الخَاصَّةِ حَتَّى (يَجْمَعَ الْحُجَّةُ (١) بِخَبَرِ الخَاصَّةِ حَتَّى (يَجْمَعَ أُمُورًا) (٢)(٣):

هُ الْ اللهُ ال

= صحابيًّا كان أو غيره، كما إذا رُوي أثر عن عمر، أو عن مالك مثلًا، فإنه يلزم لثبوت ذلك عن المروي عنه: أن يتصل إسناده إليه». انتهى.

(١) قال الإمام البقاعي في «النكت الوفية» (١/ ٥٨٩): «ولعلَّ الحُجّة في قول الشافعي: «لا تقومُ الحجةُ»، لمعهودٍ: هو الحجة الموصوفة بالصحة».

(٢) كانت في (ر) كالمثبت ـ من سائر النسخ، لكن أصلحت لتصبح: «تجتمع أمور»، والمثبت موافق أيضًا لما في «شرح العلل» لابن رجب، و«التبصرة» للعراقي، و«النكت الوفية» للبقاعي.

(٣) نقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٥٧٧ \_ ٥٩٩ نسخة همام) كلام الشافعي كله، من قوله: «ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا» إلخ...، ثم شرحه شرحًا وافيًا في فصل خاص \_ وقد نقلناه مفرقًا في موضعه على كلام الإمام.

(٤) قال ابن رجب: «الثقة في الدين، وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه».

(٥) قال ابن رجب: «المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك: أن يكون الراوي معروفًا بالصدق في رواياته، فلا يحتجّ بخبر من ليس بمعروف بالصدق: كالمجهول الحال، ولا من يعرف بغير الصدق».

قال: «وقال الشافعي أيضًا: كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب: في أن لا يقبل إلا ممن عرف. قال: وما لقيتُ ولا علمت أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب».

(٦) كشط في (ر) اللام لتكون: «بما».

(٧) فسر الإمام ابن حبان البستي معنى كونه عاقلًا لما يُحدِّث، فقال في «التَّقاسيم والأنواع» (١٠٨/١): «هو أن يعقل من اللَّغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها، ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفًا، أو يرفع مرسلًا، أو يصحف اسمًا».





### يُحِيلُ (١) مَعَانِيَ (٢)

= وفسَّر أبو بكر الصيرفي فِي «شرح الرسالة» قول الشافعي: «عاقلًا لما يحدث به»، بأن مراده: أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال: وهذا شرط بإجماع.

وردّه ابن رجب فِي «شرح علل الترمذي» (٢/ ٥٨٠) ـ بما حاصله: أن قوله هنا: «عاقلًا لما يحدث به»، عالمًا بما يُحيل معاني الحديث من اللفظ: هو شرط واحد؛ ليس فيه تكرير، بل مراده: «بعقل ما يحدث به»: فهم المعنى، ومراده: «بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ»: معرفة الألفاظ التي تؤدي بها المعاني. وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه؛ بدليل أنه قال بعد ذلك: «أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدث به على المعنى»، فجعل هذا قسيمًا للذي قبله، فقسم الرواة إلى قسمين:

من يحدث بالمعنى: فيشترط فيه أن يكون عاقلًا لما يحدث به من المعاني، عالمًا بما يحيل المعنى من الألفاظ.

ومن يحدث باللفظ، فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث، وإتقانه، وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له؛ فهو حق واضح. انتهى المقصود.

قلنا: وقد يفهم كلام الشافعي على منحًى آخر، فيقال: هو أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفًا، ولا يصل مرسلًا، أو يصحِّف اسمًا، فهذا كناية عن اليقظة. كما في: «فتح المغيث» للسخاوي (٢/٤).

وقد فهم بعضُ الفضلاء المعاصرين ـ ما قاله الصيرفي؛ فبنى عليه مسألة؛ فقال: اكتفى الشافعي بذكر العقل؛ لأنه لا يتصور اللإدراك، والعقل دون البلوغ ـ عند الغالب. فاشتراط العلماء البلوغ: فيه احتراز عن حديث الصغير، إذ أنه لا يعرف أثر الكذب ولا عقوبته، فالبلوغ والعقل ـ يزجران المكلف عن الكذب. انظر: «أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» (ص ٩٢). وقد علمت ما فيه.

- (١) في (ز): «يحل»، وفي حاشية (م): «تحتمل».
- (٢) كانت في (ر) كالمثبت، لكن ألصق بها لامًا لتكون: «لمعاني».





الحَدِيثِ مِنَ اللَّفْظِ (۱)(۲)، (وَأَنْ يَكُونَ) (٣) مِمَّنْ يُؤَدِّي الحَدِيثَ (٤) بِحرُوفِهِ \_ كَمَا سَمِعَهُ (٥)، لَا (٦) يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى المَعْنَى؛ لأنَّهُ إِذَا حدَّثَ بِهِ عَلَى المَعْنَى، لأنَّهُ إِذَا حدَّثَ بِهِ عَلَى المَعْنَى، وَهُوَ غيرُ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ (٧) مَعْنَاهُ: (لَمْ يَدْرِ) (٨) لَعَلَّهُ بِهِ عَلَى المَعْنَى، وَهُوَ غيرُ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ (٧) مَعْنَاهُ: (لَمْ يَدْرِ) (٨) لَعَلَّهُ

- (۲) قال الحافظ ابن رجب: «الظاهر ـ والله أعلم ـ حمل كلام الشافعي على من لا يحفظ لفظ الحديث، وإنما يحدث بالمعنى» ـ كما صرّح بذلك فيما بعد، وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر، أنه قال: «تكون اللفظة تترك من الحديث: فتحيل المعنى، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث؛ فيختل معناه، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى، وكان غير عاقل للحديث ـ فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه، وكان يلتمس روايته على معانيه، وهو لا يعقل المعنى». إلى أن قال: «فالظّنة فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه، ولا يعقل معانيه: أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له ـ فيما هو ظنين فيه».
- فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفًا بمعاني الحديث، إذا كان يحدث بالمعنى، ولا يحفظ الحروف، والله أعلم.
- (٣) في (م): «ويكون». والذي في (ز)، و«شرح العلل»: «أو أن يكون». والمثبت من باقي النسخ، و«شرح التبصرة» للعراقي. قال الشيخ شاكر: «والمعنى في الأصل (ر) على «أو»، وكثيرًا ما يعطف في العربية بالواو بمعنى «أو» \_ كما هو معروف». قال: «والمراد أن الشرط أحد أمرين: إما أن يكون الراوي يروي الحديث بلفظه كما سمع، أو يكون عالمًا بالمعنى إذا رواه بالمعنى ولم يؤد اللفظ». انتهى المقصود.
  - (٤) في (ب): «اللفظ».
  - (٥) في (ر): «سمع»، ثم ألصقت فيه الهاء؛ ليوافق سائر النسخ، و «شرح العلل».
    - (٦) في (ب)، و«شرح العلل»: «ولا». (٧) في (ز): «يحل».
      - (۸) في (ش): «لا يدري».

<sup>(</sup>۱) بيّن الإمام ابن حبان \_ ذلك، فقال في «التَّقَاسيم والأنواع» (۱/۸/۱): «والعلم بما يحيل من معاني ما يروي: هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدَّى خبرًا، أو رواه مَن حفظه، أو اختصره؛ لم يُحِلْه عن معناه، الَّذي أطلقه رسول الله ﷺ إلى معنَّى آخر».





يُحِيلُ الحَلَالَ إِلَى الحَرَامِ، [والحَرَامَ إِلَى الحَلَالِ] (١)، وَإِذَا أَدَّاهُ (٢) بِحُرُوفِهِ، فَلَمْ (٣) يَبْقَ وَجْهُ يُخافُ فِيهِ إِحَالَةُ (٤) الحَدِيثَ (٥)، حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ، حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ (٦) مِنْ كِتَابِهِ.

إِذَا شَرِكَ (٧) أَهِلَ الْحِفْظِ فِي حَدِيثٍ وَافَقَ حَدِيثَهُمْ (٨)،.....

- (٢) في «شرح العلل»: «أدى».
- (٣) كتب في حاشية (ز) أنها في نسخة: «لم»، وهو موافقٌ لما في «شرح العلل».
  - (٤) في (ز)، (ر)، و«شرح التبصرة»: «إحالته».
  - (٥) في «شرح العلل»: «الأحاديث».(٦) زاد في (د): «به».
- (٧) ضبطت في (ش) بضم أول الفعل؛ على البناء للمفعول. وضبطت في (ر) بفتح الشين وكسر الراء. وضبطت في (م) بكسر الراء وفتحها معًا. قال الشيخ شاكر: «وهي من باب «فرح»؛ أي: صار شريكًا، والمصدر «شرك» بوزن «كَتِف»، و«شَرِكة» بوزن «كلمة»، ويخففان بكسر أولهما، وسكون ثانيهما، و«شركة» أيضًا بوزن «غرفة»: لغة».
- ٨) معناه \_ كما قال الحافظ ابن رجب: «أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم، فلا يحدث بما لا يوافق الثقات. وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ \_ في الجرح في كثير من الرواة: يحدِّث بما يخالف الثقات، أو يحدِّث بما لا يتابعه الثقات عليه. لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات، ولهذا قال بعد هذا الكلام: «بريئًا أن يحدث عن النبي على بما يحدث الثقات خلافه». وقد فسر الشافعيُّ الشاذً من الحديث بهذا.

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعتُ الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي أن يروي الثقة حديثًا لم يروه غيره، إنما الشاذُّ من الحديث: أن يروي الثقات حديثًا؛ فيشذ عنهم واحد فيخالفهم.

وأما أكثر الحفاظ المتقدمين: فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه: أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علةً فيه، =

<sup>(</sup>۱) من (ز)، (ب). وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة الصحة، وهي زيادة حسنة.





# بَرِيًّا (١) مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، يُحَدِّثُ عَمَّنْ (٢) لَقِيَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ (٣)،

اللَّهُمَّ إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه: كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. قال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ: الحديث المنكر الذي لا يعرف». انتهى.

وقال أيضًا ـ كما نقله ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص١٧٩) ـ: «وكلًّا قد رأيتُه استعمل الحديث المنفرد، استعمل أهل المدينة حديث التفليس، قول النبي ﷺ: «إِذَا أَدْرِكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»، واستعمل أهل العراق حديث العُمْرى؛ وكلُّ قد استعمل الحديث المنفرد: هؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر، وهؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخ».

قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» (١/٣٤١): «وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، لا يعرف بعدالة الرواة وجَرحهم، وإنما يعرف: بكثرة السماع، ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم، والنظر في كتبهم، والوقوف على روايتهم؛ حتى إذا شذ منها حديث: عرفه.

وهذا هو الذي أشار إليه عبد الرحمٰن بن مهدي، وهو أحد أئمة هذا الشأن، ولأجله صنَّف الشافعيُّ كتاب «الرسالة»، وإليه أرسله، وذلك أنه قيل له: كيف تعرف صحيح الحديث من خطئه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون.

وقال مرةً: أرأيتَ لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال: هذا جيد، وقال: هذا بَهرج، أكنتَ تسأل عمّ ذلك، أوْ كنت تسلم الأمر له؟ قال: بل كنت أسلم الأمر له. قال: فهذا كذلك، لطول المجالسة والمناظرة والخبرة».

- (۱) في (ز)، (م)، و«شرح العلل»: «بريمًا». بالهمز والتخفيف. وفي باقي النسخ: بتسهيل الهمزة وتشديد الياء، ووضعت عليها الشدة في (ر)، والوجهان صحيحان.
  - (۲) رسمت في (ر)، (ش): «عن من».
- (٣) في «شرح العلل»: «أن لا يكون مدلسًا. فمن كان مدلسًا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه: فإنه لا يقبل منه حديثه؛ حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه، وهذا الذي ذكره الشافعي ـ قد حكاه يعقوب بن شيبة، عن يحيى بن معين.





ويُحَدِّثُ الثِّقَاتُ خِلَافَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لِللَّهِ بِمَا (٣) يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ خِلَافَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً

هُ الْمَا اللهِ اللهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَنْ فَوْقَهُ مَمَّنْ حَدَّثَهُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ (٤) بِالْحَدِيثِ مَوْصُولًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ إِلَى مَنِ انْتَهَى بِهِ إِلَيْهِ دُونَهُ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُثْبِتٌ لِمَنْ حَدَّثُهُ، وَمُثْبِتٌ عَلَى مَنْ (حَدَّثَ (٥) عَنْهُ) (٦)، فَلَا يُسْتَغْنَى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمَّا وَصَفْتُ (٧).

(٣) في (ر): «ما»، والباء ملصقة بالميم.

- (٤) ضبط في (ر) بضم أوله. (٥) في (ش): «حدثه».
  - (٦) في (ب): «حدثه».
- (٧) «فرّق أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل» ـ بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنًا، أو مع التصريح بالسماع. فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النبي على لا يقبل؛ لأني لم أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ فلو علمتُ إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر».

قال: وإذا قال: سمعتُ رجلًا من أصحاب النبي على قُبِل؛ لأن الكل عدول». انتهى كلام الصيرفى.

<sup>=</sup> وقال الشاذكوني: من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش، ولا عن قتادة إلا ما قالا سمعناه.

وقال البرديجي: لا يحتجُّ من حديث حميد إلا ما قال: ثنا أنس».

<sup>(</sup>۱) في (د): «فيحدث».

<sup>(</sup>٢) في «شرح العلل»: «أو يحدث». قال الشيخ شاكر: «قوله: «ويحدث» بالنصب معطوف على «يكون»؛ يعني: وبريئًا من أن يحدث حديثًا يخالف فيه الثقات، وهو بمعنى قوله قبلُ: «إذا شرِك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم». فإن كثرة مخالفة الثقات، تدل على وهمه في روايته وسوء حفظه، ولا يجوز عطف على «يحدث عن من لقي»؛ لأن من يخالف الثقات لا يدخل في وصف المدلس» [شاكر].



هُ ﴿ ١٠٠٣ ﴾ ﴿ ١٠٠٣ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)] (٢): فقَالَ (٣): فأُوضِحْ لِي هَذَا (٤) بِشَيءٍ (٥) لعَلِّي أَنْ (٢) أَكُونَ بِهِ أَعْرَفَ مِنِّي بِهَذَا ، لِخِبْرَتِي (٧) بِهِ وَقِلَّةِ خِبْرَتِي بِمَا وَصَفْتَ فِي الْحَدِيثِ؟

هُمْ ١٠٠٤ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّا اللَّافِعِيُّ ضَيَّا اللَّافَ لَهُ: أَتُرِيدُ (٩) أَنْ أُخْبِرَكَ بِشَيءٍ يَكُونُ هَذَا قِيَاسًا عَلَيْهِ؟

٥٠ م ١٠٠٥ م قَالَ: نَعَمْ.

هُ اللهُ ا

<sup>=</sup> قال الحافظ العراقي في «التقييد»: «وهو حسنٌ متجه، وكلام من أطلق قبوله: محمول على هذا التفصيل».

فعلَّق البقاعيُّ في «النُّكت الوفية» (١/ ٣٨٨) بقوله: «ولا يتجه كَلام الصيرفِيِّ إلَّا بعد تقييد المعنعنِ بكونه مدلِّسًا. وقوله: في إمكان التقائِه ـ يدل على اكتفائه بالمُعاصرة، وقد عرفت أنَّ الصَحيح خلافه».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قال محمد». (۲) ليس في (ر)، (م).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ز)، وفي (م): «قال».

<sup>(</sup>٤) في (ش): «في هذا»، وفي (ر)، (م): «من هذا»، ثم غيرت «من» لتكون «في» في نسخة (ر)، والمثبت أبلغ.

<sup>(</sup>٥) فِي (م): «شيئًا».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر)، لكنها مزادة بين السطور.

<sup>(</sup>٧) في (م): «لخبرتك»، وفي (ز): «يخبرني».

<sup>(</sup>A) ليس في (ش)، (ب)، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «تريد» بلا همز، والهمز يحذف لكثرة دورانه، فلا إشكال.

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>١١) ينظر: «فصول البدائع في علم الشرائع». (٢/ ٢٥٠) لابن حمزة الفناري الرومي.





هِمْ ١٠٠٧ ﴾ وَالَ: فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهُ قِيَاسًا، وَلَكِنْ مَثِّلُهُ لِي عَلَى شَيءٍ مِنَ الشَّهَادَاتِ، الَّتِي العِلْمُ بِهَا عَامٌّ.

◄ ١٠٠٨ ﴾ قُلْتُ (١): قَدْ يُخَالِفُ (٢) الشّهَادَاتِ فِي أَشْيَاءَ،
 ويُجَامِعُها فِي غَيْرِهَا.

هِمْ ١٠٠٩ ﴾ قَالَ: وَأَيْنَ يُخَالِفُهَا؟

المَوْاَةَ اللهُ الْمُوْاَةُ الْمُوْاَةُ الْمُوْاَةُ الْمُوْاَةُ الْمُوْاَةُ الْمُوْاَةُ الْمُواَةُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هِمْ ١٠١١ ﴾ وَأَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ (٦): «حَدَّثَنِي فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ» (٧)،

<sup>(</sup>١) في (ش)، (م): «فقلت له».

<sup>(</sup>٢) في (م): «تخالف»، بالتاء المثناة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ابن جماعة: «الرجل الواحد»، والكلمة الأولى ملغاة بالحمرة.

<sup>(</sup>٤) رسمت في (ز)، (ب): «الامرأة»، وهي لغة، لكنها ضعيفة، والأكثرون على خلافها. ينظر: «المحكم» (٢٩٤/١٠)، و«المخصص» لابن سِيده (٥/ ٢٧)، و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٥٢)، و«تاج العروس» للزبيدي (٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ب): «الشهادات».

<sup>(</sup>٦) قال الإمام أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة»: «لأن فلانًا عن فلان إذا لقيه: فهو على السماع؛ حتى يعرف خلافه، وليس الناس على أن عليهم ديونًا حتى يعلم خلافه، فالشهادة تختص بأن يحتاط فيها من هذا الوجه» \_ كما في «النكت الوفية» للبقاعي (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٧) قال الخطيب في «الكفَاية» (٢/ ١٦٩) بعد أن أورد عن بعض متأخري الفقهاء ردّ المعنعن بمجرد العنعنة: «قلت: وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان ـ صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلّس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدّثه أحد شيوخه عن بعض من أدركه حديثاً نازلًا، فسمّى بينهما في الإسناد مَن حدّثه به، أن =



إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا (١)، .....

يسقط ذلك المسمّى ويروي الحديث عاليًا؛ فيقول: حدثنا فلان عن فلان؛ أعني: الذي لم يسمعه منه؛ لأن الظاهر من الحديث السالم من راوية مما وصفنا ـ الاتصال، وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده».

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١٢): «اعلم ـ وفقك الله ـ أني تأملتُ أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه؛ فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك ـ إذا جمع شروط ثلاثة: وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا بُرآء من التدليس. . . ».

) قال الحافظ ابن رجب: «مراده: أن تقبل العنعنة عمن عرف منه أنه ليس بمدلس، فإن الربيع نقل عنه أيضًا، قال في كلام له: «لم يعرف التدليس ببلدنا، فيمن مضى، ولا ممن أدركنا من أصحابنا إلا حديثًا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه \_ كان خيرًا له. وكان قول الرجل: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا، وقوله: حدثني فلان عن فلان \_ سواء عندهم، لا يحدّث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه: حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلسًا». وظاهر هذا: أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس، ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه. وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه. وفيه زيادة أخرى عليه: وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضًا، ولا يحدث إلا بما سمع. وقد فسره أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة» باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع: فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع: وقف، فإذا صح السماع: فهو عليه حتى يعلم غيره، قال: وهذا الذي قاله فإذا صحيح. انتهى.

وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء. وقد أطال القول فيها مسلم فِي «مقدمة كتابه»، واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره، وأمكن لقيه له، ولا تعتبر المعرفة باجتماعهما والتقائهما.

وذكر عن بعضهم: أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهما، وأنه لا تقبل =





العنعنة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقيه واجتمع به. ورد هذا القول على قائله ردًّا بليغًا، ونسبه إلى مخالفة الإجماع في ذلك. واستدل مسلم على صحة قوله \_ باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن تيقن أنه سمع منه؛ من غير اعتبار أن يقول: ثنا أو سمعت، ولو كان الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع: لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت لقيه ومن لم يثبت، فإنا نجد كثيرًا ممن روى عن رجل، ثم روى حديثًا عن آخر عنه.

وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل، وقال: كل خبر لا يصرح فيه بالسماع: فإنه لا يحكم باتصاله مطلقًا، وربما تعلق بعضهم بقول شعبة: كل إسناد ليس فيه ثنا أو أنا فهو خل وبقل. وروى عن شعبة قال: فلان عن فلان ليس بحديث.

قال وكيع: وقال سفيان: هو حديث.

قال ابن عبد البر: رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا.

وهذا القول شاذ مطرح.

وقد حكى مسلم وغيره الإجماع على خلافه.

وقال الخطيب: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدثين ثنا فلان عن فلان ـ صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس. انتهى.

ومما استدل به مسلم على المخالف له: أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع السماع، وسمَّى منهم: شعبة والقطان وابن مهدي. قال: ومن بعدهم من أهل الحديث.

وذكر أن عبد الله بن يزيد: روى عن حذيفة وأبي مسعود حديثين، ولم يرد أنه سمع منهما، ولا رآهما قط، ولم يطعن فيهما أحد. وذكر أيضًا رواية أبي عثمان النهدي، وأبي رافع الصائغ عن أبي بن كعب، ورواية أبي عمرو الشيباني وأبي معمر عن أبي مسعود، ورواية عبيد بن عمير عن أم سلمة، ورواية ابن أبي ليلى عن أنس، وربعي بن حِراش عن عمران بن حصين، ونافع بن جبير عن أبي شريح، والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، =





وَلَا أَقْبَلُ فِي الشِّهَادَةِ إِلَّا<sup>(۱)</sup>: «سَمِعْتُ»، أَوْ<sup>(۲)</sup>: «رَأَيْتُ»، أَوْ<sup>(۳)</sup>: «أَشْهَدَنِي» (أَشْهَدَنِي» (أَنْ اللَّهُ اللَّ

= وعطاء بن يزيد عن تميم الداري، وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج، وحميد الحميري عن أبي هريرة. وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء الصحابة سماع ولا لقاء؛ يعني: وقد قبل الناس حديثهم عنهم.

وقال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد: أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن؟ فقال: أدركتُ العلماء وهم لا يفرقون بينهما. وحمله البيهقي على من لا يعرف بالتدليس، ويمكن حمله على من ثبت لقيه أيضًا. وكثيرٌ من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم كَثَلَتُهُ من أنّ إمكان اللقى كافٍ في الاتصال من الثقة غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره».

- (١) في (ش): «إلا ما». والمثبت في هذا الموضع وما بعده ـ موافق مع باقي النسخ ـ لما فِي «النكت الوفية»، و«البحر المحيط».
  - (۲)  $\dot{e}_{0}(\dot{z}), (\dot{y}): (e^{0}).$  (۳)  $\dot{e}_{0}(\dot{z}): (e^{0}).$
- (٤) قال في «البحر المحيط» (٦/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥). «قال الشافعي أيضًا: «إذا اختلفت الأحاديث أخذت ببعضها استدلالًا بكتاب أو سُنّة أو إجماع أو قياس، بخلاف الشهادة فلا يؤخذ ببعضها بحال».

وقال أيضًا: «يكون بشر كلهم تجوز شهادتهم، ولا أقبل حديثهم من قِبَل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة، وإزالة بعض ألفاظ المعاني»، هذا لفظه.

وقال في موضع آخر من «الأم»: لا يقبل الحديث إلا من ثقة عالم حافظ بما يحيل معنى الحديث، بخلاف الشهادة. قال: ولهذا احتطت في الحديث أكثر مما احتطت به في الشهادات. وإنما أقبل شهادة من لا أقبل حديثه لكبر أمر الحديث، وموقعه من المسلمين؛ ولأن اللفظ قد يترك من الحديث، فيختل معناه. فإذا كان الحامل للحديث يجهل المعنى: لم يقبل حديثه، هذا لفظه. ثم قال: وكل ما لم يكن حكم: فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه، واختلفوا عليَّ في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس به ما لم يُحِل معنى، ذكره فِي «الأم» في باب التشهد في الصلاة، وقال: إنما صرتُ معنى، ذكره فِي «الأم» في باب التشهد في الصلاة، وقال: إنما صرتُ معنى، ذكره فِي «الأم» في باب التشهد في الصلاة، وقال: إنما صرتُ معنى، ذكره فِي «الأم» في باب التشهد في الصلاة، وسمعته عن ابن عباس =





﴿ ١٠١٢ ﴾ [وتَخْتَلِفُ الأَحَادِيثُ، فآخُذُ بِبَعْضهَا، اسْتدلَالًا بِكِتَابٍ (١) أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَهَذَا لا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الشَّهَادَاتِ هَكَذَا، وَلَا يُوجَدُ (٢) فِيهَا بِحَالٍ] (٣).

﴿ ١٠١٣ ﴾ أَنْمَ يَكُونُ بَشَرٌ (٤) كَلُّهُمْ تَجُوزُ شِهَادَتُهُ (٥) وَلَا أَقْبَلُ حَدِيثَهُ، مِنْ قِبَلِ مَا يَدْخُلُ فِي الحَدِيثِ مِنْ كَثْرَةِ الإِحَالَةِ، وَإِزالَةِ بَعْضِ أَنْفَاظِ المَعَانِي.

﴾ ١٠١٤ ٢٥ ثُمَّ هُوَ يُجَامِعُ الشَّهَادَاتِ فِي أَشْيَاءَ غَيْرِ مَا وَصَفْتُ (٦).

<sup>=</sup> صحيحًا، كان عندي أجمع، وأكثر لفظًا من غيره، فأخذت به».

 <sup>(</sup>۱) في (د)، (م): «بكتاب الله».

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (ب): «يؤخذ»، بالخاء المعجمة من فوق. وهي محتملة للوجهين في (ش)، (م). ورسمت في ابن جماعة بإعجام الذال، ونقط الخاء بنقطة فوقية وأخرى تحتية؛ لتقرأ «يوجد»، و«يؤخذ»، والوجهان صحيحان خلافًا لما قاله العلامة شاكر.

<sup>(</sup>٣) العبارة فِي «البحر المحيط»، نصها: «إذا اختلفت الأحاديث أخذت ببعضها استدلالًا بكتاب أو سُنَّة أو إجماع أو قياس، بخلاف الشهادة؛ فلا يؤخذ ببعضها بحال».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بشر كثير».

<sup>(</sup>٥) في (د)، و «البحر المحيط»: «شهادتهم....حديثهم»، والوجهان سائغان في اللغة.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (١/ ٥ \_ ٦): «فائدة:

الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره، على ممر الأزمان. والشهادة تخص المشهود عليه وله، ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة؛ فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة، وحق المنفعة، والتهمة الموجبة للرد؛ فاحتيط لها بالعدد والذكورية، وردّت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص؛ فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبًا على =





الظن: صدق المخبر \_ وهو العدالة المانعة من الكذب، واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط، . . . ولما كان النساء ناقصات عقل ودين: لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك: قويت المرأة بمثلها؛ لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها . وأما اشتراط الحرية: ففي غاية البعد، ولا دليل عليه من كتاب ولا سُنَّة ولا إجماع . وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: «ما علمت أحدًا ردّ شهادة العبد، والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم القيامة؛ فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين، وتقبل شهادته على الرسول في الرواية . فكيف لا يقبل على رجل في درهم؟! ولا ينتقض هذا بالمرأة: لأنها تقبل شهادتها مع مثلها \_ لما ذكرناه . والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد .

أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان، من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه للمكلفين، فهو كالأذان. ومن اشترط فيه العدد: ألحقه بالشهادة؛ لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصار، بل يخص تلك السُّنَة وذلك المصر في أحد القولين ـ وهذا ينتقض بالأذان نقضًا لا محيص عنه. وثانيها: الإخبار بالنسب بالقافة، فمن حيث أنه خبر جزئي عن شخص جزئي يخص ولا يعم ـ جرى مجرى الشهادة. ومن جعله كالرواية: غلط فلا مدخل لها هنا، بل الصواب أن يقال ـ من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عامًا؛ يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات ـ جرى مجرى المحدث والشاهد. ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد؛ هل يكتفي فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم، أو لا بد للمحدث والشاهد؛ هل يكتفي فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم، أو لا بد

الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها، هل يشترط فيها التعدد؟ مبنيٌّ على هذا، ولكن بناءه على الرواية والشهادة صحيح، ولا مدخل للحكم هنا.

التقويم للسلع: مَن اشترط العدد: رآه شهادة، ومن لم يشترطه: أجراه مجرى الحكم لا الرواية.

القاسم: هل يشترط تعدده على هذه القاعدة؟ الصحيح: الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبد الله بن رواحة.





﴿ 1.10 ﴾﴿ قَالَ الشَّافِعِيُّ صَّلَّهُ ﴾ ( ) : فَقَالَ : أَمَّا مَا قُلْتَ مِنْ أَلَّا تَقْبَلَ الحَدِيثِ : قَقَالَ : أَمَّا مَا قُلْتَ مِنْ أَلَّا تَقْبَلَ الحَدِيثِ : تَقْبَلَ الحَدِيثِ : [ فَكَمَا ( \* ) قُلْتَ ، فَلِمَ ( أَ ) لَمْ تَقُلْ هذا ( ه ) هَكَذَا فِي الشَّهَادَاتِ ؟

﴾﴿ ١٠١٦ ﴾ أَخْفَى مِنْ إِحَالَةَ مَعْنَى الحَدِيثِ] (٧) أَخْفَى مِنْ إِحَالَةِ مَعْنَى الحَدِيثِ] (١٠) أَخْفَى مِنْ إِحَالَةِ مَعْنَى الشَّهَادَاتِ (٨) ، وَبِهَذَا (٩) احْتَطْتُ فِي الحَدِيثِ بِأَكْثَرَ (١٠) مِمَّا احْتَطْتُ بِهِ فِي الشَّهَادَةِ (١١)(١١) .

= تسبيح المصلي بالإمام: هل يشترط أن يكون المسبح اثنين؟ فيه قولان، منان على هذه القاعدة.

المخبر عن نجاسة الماء: هل يشترط تعدده؟ فيه قولان.

الخارص: الصحيح في هذا كله: الاكتفاء بالواحد: كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة. وأما تسبيح المأموم بإمامة: ففيه نظر.

المفتى: يقبل واحدًا اتفاقًا.

الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع: الصحيح: الاكتفاء فيه بالواحد: كالتقويم والقائف».

- (١) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور في (ر).
- (۲) في (ش): «معاني».(۳) في (م): «فلما».
  - (٤) في (ز): «فلو لم».
  - (٥) ليس في (ر)، (م). لكنها كتبت بين السطور في (ر).
  - (٦) زاد في (ش): «له»، وهي ملغاةٌ بالحمرة في ابن جماعة.
    - (٧) ساقط من (ب)، وهو انتقال نظر ظاهر.
    - (A) في (ر): «الشهادة» بالإفراد، ثم صححت كباقي النسخ.
- (۹) في (م): «فلهذا». «أكثر».
  - (۱۱) في (ز)، (م): «الشهادات».
- (١٢) قال في «جماع العلم» (ص١٣): «وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد: فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم. ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسُّنَّة؛ ففي هذا دلالات، ولا يمكن هذا في الشهادات».



هِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَصَفْتَ، وَلَكِنِّي أَنْكَرْتُ \_ إِذَا كَانَ مَنْ يُحَدَّثُ (١٠١٧ عَنْهُ (٢) ثِقةً، فَحَدَّثَ (٣) عَنْ (٤) رَجُل: لَمْ تَعْرِفْ أَنْتَ ثِقَتَهُ: مَنْ يُحَدَّثُ (١٠) مِنْ (أَنْ تُقَلِّدَ) (٦) الثِّقَةَ، بحُسْنِ (٧) الظَّنِّ بهِ، [فَلَا تَترُكَهُ الْمِتناعَكَ (٥) مِنْ (أَنْ تُقَلِّدَ) (٦) الثِّقَةَ، بحُسْنِ (٧) الظَّنِّ بهِ، [فَلَا تَترُكَهُ يَرُوِي] (٨) إلَّا عَنْ ثِقَةٍ (٩)، وَإِنْ لَمْ تعْرِفْهُ أَنْتَ؟!

هُ ﴿ ١٠١٨ ﴾ ﴿ ١٠١٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَّالَةُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال في حاشية (د): «هكذا في جميع النسخ بياء الغائب، والمعنى عليه غير ظاهر، فلعل المناسب تاء المخاطب». انتهى.

فعلق الشيخ شاكر قائلًا: «فيظهر من هذا أنه قرأ الفعل مبنيًّا للفاعل؛ فلم يستقم له معنى الكلام، والذي أراه أنه مبني لما لم يسم فاعله، فكأنه يقول: إذا كان الراوي ثقة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «عن غير». (٣) في (د): «فيحدث».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «عن كل».

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ز)، (ش) ـ بفتح العين، مفعول للفعل: «أنكرت». وهي في (م): «امتناعًا».

<sup>(</sup>٦) في (م): «تقليد».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «فتحسن»، ثم صححت لتوافق المثبت، ووضع تحت «الظن» كسرة واضحة.

<sup>(</sup>۸) في (م): «بأن لا يرويه».

<sup>(</sup>٩) يعني: فلا تعتبره يروي إلا عن ثقة، قاله شاكر.

<sup>(</sup>۱۰) ليس في (ب)، (ش). وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (م)، (ب). (أفرأيت».

<sup>(</sup>١٣) هي مزادة في (ر) بخط آخر، موافقة لسائر النسخ.

<sup>(</sup>١٤) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٥) مكانها في (ب): «للشاهدين علة؛ لأن».





٩﴿ ١٠١٩ ﴾ قَالَ: لَا، ولَا أَقْطَعُ بِشَهَادَتِهِمَا شَيْئًا؛ حَتَّى أَعْرِفَ عَدْلَهُمَا (١) : إِمَّا بِتَعْدِيلِ غَيْرِهِمْ (٢)، أَوْ مَعْرِفَةٍ مَذْلَهُمَا (١) : إِمَّا بِتَعْدِيلِ غَيْرِهِمْ (٢)، أَوْ مَعْرِفَةٍ مِنِّي (٣) بِعَدْلِهِمَا (١٤).

الم ١٠٣٠ إلى الشَّافِعِيُّ ضَّ اللهُ الشَّافِعِيُ ضَّ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٩﴿ ١٠٢١ إِمَا الشَّافِعِيُّ صَلَّىٰ الشَّافِعِيُّ صَلَّىٰ الشَّافِعِيُّ صَلَّىٰ الشَّافِعِيُّ صَلَّىٰ اللَّمَٰ اللَّمَ اللَّمَٰ اللَّمَ الْمَا الْمَلْمَ اللَّمِ الْمَلْمِلْمُ اللَّمِ الْمَلْمَا اللَّمَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعَلِّمِ

<sup>(</sup>۱) في (ش): «عدالتهما». (عدالتهما».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، (ب). لكن كتب بين السطور في (ر): «قال».

<sup>(</sup>٦) في (م): «لِمَ».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «أعدل». ولكنه ضرب على ألفها. وعلى هذا الوجه: فقد جاء (أفعل) هنا في كلام الإمام الشافعيّ: لا يراد به التفضيل ـ كما هو أصل استعماله.

وتقديره: أعدل من غيره، أو على أنَّ (مِن) مقدرة. ينظر: «لغة الإمام الشافعي» (ص١٩).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «قال»، وكتبها بخط آخر في (ر).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب). «لم يشهدوا».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «يشهد».

<sup>(</sup>١٢) في (ر)، (ش)، (م): «ولا». وهي محتملة في (ر) للمثبت.

<sup>(</sup>۱۳) في (ر)، (ش): «شاهد».





الشَّاهدِ(١): عَدَّلَ الشَّاهدُ غَيْرَهُ وَلَمْ أَعْرِفْ عَدْلَهُ.

﴾ ﴿ ١٠٢٢ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَّلَّا الْمَّافِعِيُّ صَلَّا الْمَّافِعِيُّ صَلَّا اللَّافِعِيُّ الْمُلَّا الْمَادِقِ (٥) (٤): الحُجَّةُ عَلَيْكَ فِي أَلَّا تَقْبَلَ خَبَرَ الصَّادِقِ (٥) (عَن مَّنْ)(٢) جَهلْنَا صِدْقَهُ.

هُ ﴿ ١٠٢٣ ﴾ وَالنَّاسُ مِنْ (٧) أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا (٨) عَلَى شَهَادَةِ مَنْ عَرَفُوا عَدْلَهُ: أَشَدُّ تَحَفُّظًا مِنْهُمْ مِنْ أَنْ يَقْبَلُوا إلَّا حَدِيثَ مَنْ عَرَفُوا صِحَّةَ حَدِيثِهِ.

<sup>(</sup>١) ليس في (م)، وكانت في (ر): «شاهد»، ثم ألصق بها (أل) كالمثبت.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «قال». وهي مكتوبة بخط آخر.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر)، لكنها مزادة بحاشيتها، موافقة لباقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (د): «لك في هذا». (٥) في (م): «الصادقين».

<sup>(7)</sup> (4) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (6)

<sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ، والمعنى عليها واضح، بل ومزادة في أصل شاكر= (ر) أيضًا بين السطرين، إلا أنه قال: «وزيادتها خطأ؛ لأن المعنى: أن الناس أقل تحفظًا في رواية الحديث، عن من لم يعرفوا صحة حديثه، منهم \_ في الشهادة على شهادة من عرفوا عدالته، لأنهم في الشهادة أشد احتياطًا وتحفظًا». انتهى.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٠) في (ر)، (م): «الخير»، وكشطت «أل» من نسخة ابن جماعة.

<sup>(</sup>١١) ساقط من (ز)، وفي (د)، (ب): «به الظن» بالتقديم والتأخير.

<sup>(</sup>١٢) ساقط من (م).





عَلَى (١) أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَلَى إِنْكَارِهِ والتَّعَجُّبِ مِنْهُ، وَإِمَّا بِغَفْلةٍ (٢) فِي الحَدِيثِ عَنْهُ.

الْمُ اللهُ الْمُعْلَمُ أَنِّي) (٣) لَقِيتُ أَحَدًا قَطُّ (٤) بَرِيًّا (٥) مِنْ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ ثِقَةٍ حَافِظٍ وَآخَرَ يُخَالِفُهُ ثِقَةٌ (٦).

المُ ١٠٢٦ ﴾ ففَعَلْتُ فِي هَذَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ.

المَّ الْمُ اللَّهُ عَلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِ مَنْ حَدَّثنِي اللَّالَائِلَ عَلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِ مَنْ حَدَّثنِي اللَّالَائِلَ عَلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِ مَنْ فَوْقَهُ الْأَنِّي أَحْتَاجُ بِأَوْجَبَ عَلَيَّ مِنْ طَلَبِي ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِ مَنْ فَوْقَهُ الْأَنِّي أَحْتَاجُ فِيمَنْ لَقِيتُ مِنْهُمْ الْأَنَّ كُلَّهُمُ مُثْبِتُ لِي (٧) فَوْقَهُ ولِمَنْ دُونَهُ .

٢٠ ١٠٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٩): فَقَالَ: فَمَا (١٠) بَالُكَ قَبِلْتَ (١١)

<sup>(</sup>۱) من النسخ، وهي مزادة بين السطور أيضًا في (ر) \_ والتي هي أصل شاكر، ولكن الشيخ شاكر قال معترضًا عليها: «وزيادة «على» هنا لا وجه لها». انتهى المقصود. قلنا: وزيادتها الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (م): «لغفلة». وفي (ز): «يغَفّله»، ووضع فتحة على الغين وشدة فوق الفاء في نسخة ابن جماعة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أعلمني»، لكنها صححت كالمثبت، وفي (ز): «أعلمني أنِّي».

<sup>(</sup>٤) من (ر)، (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بريًّا»، والوجهان مشهوران.

<sup>(</sup>٦) من (ش)، (ز)، (ب). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة، لكن قال الشيخ شاكر: «وهي خطأ صرف، بل تفسد المعنى المراد؛ لأنه يريد: أن الرواة يروون عن الثقات وعن غير الثقات». انتهى.

<sup>(</sup>٧) من (ز). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>A) في (ب): «عمّن».(A) من (ز)، (د)، (م).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «ما».

<sup>(</sup>۱۱) في (ز): «قلت».





مِمَّنْ لَمْ (١) تَعْرِفْهُ (٢) بِالتَّدْلِيسِ أَنْ يَقُولَ: «عَنْ»، وَقَدْ يُمْكِنُ فِيهِ (٣) أَنْ يَكُونَ لَمْ يَسْمَعْهُ (٤)؟

٩٠٣٠ إنهُ وَقَوْلُهُم عَنْ خَبَرِ أَنْفُسِهِمْ وَتَسْمِيَتُهِمْ: عَلَى الصِّحَّةِ، حَتَّى يُسْتَدَلَّ (١١٠ مِنْ فِعْلِهِمْ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، فَيُحْتَرَسَ (١١١) مِنْهُم فِي

<sup>(</sup>۱) في (ز)، (م)، و «نكت» الزركشي (٢/ ٤١)، و «الكفاية» (٢٩١): «لا». وكأنه اختلاف نسخ.

<sup>(</sup>۲) زاد في (د): «إلا». (۳) ساقط من (م)، (ب).

<sup>(</sup>٤) قال الصيرفي: «المعنى: أني إذا عرفت العدل: فهو على العدالة حتى أعلم الجرح، وكذلك إذا علمت السماع ـ فهو على السماع؛ حتى أعلم التدليس؛ فإذا علمته وقفته، وما لم نجد له: فهو موقوف على الاختبار». انظر: «النكت الوفية» (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٥) هنا في (ش): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٦) ليس في «الكفاية» للخطيب (٢٩١). (٧) ذكر في حاشية (م): «أصح».

<sup>(</sup>A) العبارة في «الكفاية»: «فإذا شهدوا على غيرهم».

<sup>(</sup>٩) في (م): «حالهم».

<sup>(</sup>١٠) في «نكت» الزركشي: «نستدل... فنحترس». والكلمة الأولى غير منقوطة في (ر)، ولكنها أقرب إلى «نستدل»، لكن ضرب عليها، وكتبها فوقها كالمثبت، وهو موافق لما في «الكفاية» (٢٩٢).

<sup>(</sup>١١) في (ر): «فنحترس». وقد يحمل على الالتفات.





المَوْضِع الَّذِي خَالَفَ(١) فِعْلُهُمْ فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ.

وَلَا مَنْ (٢) لَوْ تَرَكُنَا مِنْ أَصْحَابِنَا: إلَّا حَدِيثًا فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ (عَنْ مَنْ) فَلَ مَنْ (٢) لَوْ تَرَكُهُ عَلَيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ (٨).

هُ ﴿ ١٠٣٧ ﴾ وَكَانَ قَوْلُ الرَّجُلِ: (سَمِعْتُ فُلَانًا) (٩) [يَقُولُ: سَمِعْتُ فُلَانًا) (٩) [يَقُولُ: سَمِعْتُ فُلَانًا) (١٠) ، وَقُولُهُ (١١): «حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ»: سَواءً عِنْدَهُم، لَا (١٢) يُحَدِّثُ وَاحِدٌ (١٣) مِنْهُمْ (عَنْ مَنْ) (١٤) لَقِيَ إِلَّا مَا (١٥) سَمِع مِنْهُ [فَمَنْ عَرَفْنَاهُ بِهَذَا] (١٦) الطَّرِيقِ، قَبِلْنَا مِنْهُ: (حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ سَمِع مِنْهُ [فَمَنْ عَرَفْنَاهُ بِهَذَا] (١٦) الطَّرِيقِ، قَبِلْنَا مِنْهُ: (حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ

- (٣) في (ب)، و«شرح العلل»: «ولم يعرف التدليس».
- (٤) في (ش): «في من»، وفي «نكت» الزركشي: «ممن».
- (۵) رسمت في (ش): «مضا». (٦) في (م): «فيمن».
  - (٧) في (ب)، و«الكفاية»، و«شرح العلل»: «عمّن».
- (A) قال الحاكم في «المعرفة» (ص١١١): «إن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم».
  - (٩) ساقط من (ب).(١٠) ساقط من (ز)، (م).
    - (۱۱) في (ب): «قولهم». (۱۲) في (م): «ولا».
  - (١٣) في (د)، و «نكت» الزركشي: «أحد». والمثبت من باقي النسخ و «الكفاية».
    - (١٤) في (ب)، و«الكفاية»، و«النكت»، و«شرح العلل»: «عمّن».
- (١٥) في (م): «من»، وكانت في (ر) كالمثبت، ثم ألصق بها باء فأصبحت: «بما». والمثبت موافق لما في «نكت» الزركشي، و«شرح العلل»، و«الكفاية» أيضًا.
- (١٦) في (ز)، (د): «فمن عرفناه منهم بهذه». وفي «نكت» الزركشي: «فمن =

<sup>(</sup>۱) في (ش): «يخالف».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يعرف أحد». وفي (ر)، و«نكت» الزركشي، و«الكفاية»: «نعرف» بالنون. وضبطت في ابن جماعة: بضم الياء وفتح الراء. وكلا الوجهين سائغ.





فُلَانٍ)<sup>(١)(٢)</sup>.

- = عرفناه بهذه». والطريق يذكر ويؤنث، والمثبت موافق ـ مع باقي النسخ ـ لما في «الكفاية». وكانت في (ر)، وهي أصل شاكر: «ممن عناه بهذه»، ثم ضرب على قوله: «ممن عناه»، وكتب فوقه: «فمن عرفناه». لكن قال الشيخ شاكر ـ مثبتًا الأول: «هكذا في الأصل؛ يعني: ممن أراده الراوي من شيوخه، أو من هو أعلى منهم، بالطريق التي حدث بها، فإنه لا يحدث إلا بما سمع هو وسمع شيخه، وإن عبر بقوله: «عن فلان»؛ لأنه يعني به السماع والتحديث». اهد. ولما رأى التركيب غريبًا، قال: «وقوله: «قبلنا منه... إلخ»: كأنه تفريع على ذلك أو نتيجة له، ولكن بدون الفاء». اهد.، وأحال هذه الغرابة على إشكاله عند القارئين، والأصوب ما أثبتناه.
- (۱) زاد في ابن جماعة، و «الكفاية»، و «شرح العلل»: «إذا لم يكن مدلسًا»، لكنها ملغاة بالحمرة في ابن جماعة، وليست في باقي النسخ.
- علَّل ذلك الصيرفي بقوله: «وذلك: أنه قد كشف عن حال بعضهم، فكان إذا أظهر من سمِعه: كان غير ثبت، فيكون بينه وبين الثقة رجل غير ثقة، وهذه النكتة في ردِّ المرسَل؛ لأن الواسطة بين الثقة والثقة: قد يجوز أن يكون غير ثقة. فإن اعتل معتلُّ بأصحاب النبي ﷺ، وأنه يُحدّث بعضهم عن بعض، وما قال ابن عباس: «ما كل شيء نحدثكم سمعناه من النبي عَلَيْتُهُ، ولكن يحدث بعضنا بعضًا »؟ فإن أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ كلهم ثقات؛ لا يُردّ خبر أحد منهم، ولا يكشف أحد منهم، ولا يمتحن. ثم قال: وقال قائل: إن من حدَّث بحديث عن من لقى ما لم يسمع منه فليس بتدليس، وهذا إرسال! قيل له: الإرسال أن يقول الرجل: قال فلان، ومعلوم أنه لم يلق، كقول الحسن: قال النبي ﷺ، وكقول مالك: قال سعيد بن المسيب. وإذا لقى الرجل الرجل وسمع منه، فإذا حكى عنه ما لم يسمع: فإنما يدرجه بـ «عن»؛ ليكون في الظاهر كأنه سمعه منه، ألا ترى أن من عرف بذلك وقف في حديثه، فقيل له: سمعته من فلان؟ فيقول: لا، أخبرنيه فلان: فربما أحال على ثقة، وربما أحال على غير ثقة؛ فهذا الضرب سمى تدليسًا، والذي به وقفنا المدلس: هو الذي رددنا به المرسل؛ لأنه يجوز أن يكون ممن يرغب عن الرواية عنه». انتهى من «النكت الوفية» (١/ ٤٣٧).





### ﴾ ٢٠٣٣ ﴾ ومَنْ عَرَفْنَاهُ دلَّسَ مَرَّةً (١): فَقَدْ أَبَانَ لَنَا

(۱) قال ابن رجب: «لم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي، ولا أن يغلب على حديثه. بل اعتبر ثبوت تدليسه، ولو بمرةٍ واحدة. واعتبر غيرُه من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا: إذا غلب عليه التدليس - لم يقبل حديثه حتى يقول: ثنا، وهذا قول ابن المديني، حكاه يعقوب بن شيبة عنه.

وذكر مسلم فِي «مقدمة كتابه» (١/ ٣٢): أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس، وعرف به، وهذا يحتمل: أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل: أن يريد ثبوت ذلك عنه، وصحته، فيكون كقول الشافعي. وفرقت طائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات قُبل حديثه، وإن عنعنه. وإن كان يدلس عن غير الثقات: لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح الأزدي الموصلى الحافظ، وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا. وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل، واعتبروا كثرة التدليس في حقّ من يدلس عن غير الثقات، وكذا ذكر الحاكم «معرفة علوم الحديث» (١٠٤ ـ ١٠٥): أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية: فحكم حديثه حكم المرسل. وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي فِي «شرح رسالة الشافعي». وأما الإمام أحمد: فتوقف في المسألة، قال أبو داود «سؤالاته» (١٣٨): سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث، يحتج فيما لم يقبل فيه: حدثني، أو سمعت؟ قال: لا أدري. وأما من يدلس عمن لم يره، فحكم حديثه حكم المرسل، وقد سبق ذكره، ومتى صرح بالسماع، أو قال: (ثنا) أو (أنا) فهو حجة.

وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية: أنه لا يحتج بقول المدلس: (أنا)؛ لأنه قد يكون إجازة. وهذا ضعيف، فإن مثله يتطرق إلى قوله: (ثنا) أيضًا، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة \_ كما سبق، ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم، فيحتج بحديث من حدّث بهما حينئذ، وأيضًا فقد تستعمل «حدثنا» في الإرسال \_ كما كان الحسن يقول: (ثنا) ابن عباس، ويتأوله أنه حدث أهل البصرة، ولكن هذا استعمال نادر، والحكم للغالب».





#### عَوْرَتَهُ (١) فِي رِوَايَتِهِ.

## ﴾ ٢٠ ١٠ الله وَلَيْسَتْ تِلْكَ العَوْرَةُ بِكَذِبِ (٢)(٣)؛

- (۱) في «المحدث الفاصل» (٤٠٤): «عواره»..
- (۲) في «المحدث الفاصل»: «كذبًا». وكانت في (ر): «بالكذب». ثم صححت لتوافق المثبت من باقي النسخ، ولما في «شرح العلل» لابن رجب، و«نكت» الزركشي.
- (٣) قال الصيرفي: «... لأن قول الإنسان: «عن فلان» ليس بكذب، وإنما فيه: كتمان من سمع منه، فلأنا احتجنا إلى معرفته أن لا يكون رضى. قلنا: لسنا نأمن منك ما جربناه من التدليس، فأبنه لنا؛ ليزول العيب الذي ظهر منك، وكحاجتنا إلى معرفة المكتوم ما بينك وبين من لقيت، فإذا قال: ليس بيننا أحد: قبلنا قوله، وإذا قال: بيني وبينه إنسان: قلنا: سمه لنا لنعرف عدله من جرحه». انتهى من «النكت الوفية» للبقاعي (١/ ٤٤٢).

قال ابن رجب: «وأما قول الشافعي: «إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله»، فهذا أيضًا قول أحمد وغيره من الأئمة؛ لأن قول المدلس «عن فلان» ليس بكذب منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان.

وحكى الخطيب «الكفاية» (٣٥٥ ـ ٣٥٥) هذا القول عن كثير من العلماء، وعن بعضهم: أنه كذب يرد به حديث صاحبه، وممن قال إنه كذب: حماد بن زيد وأبو أسامة. وقال شعبة: هو أخو الكذب، وقال مرةً: هو أشد من الزنا. وروى رزق الله بن موسى عن وكيع، قال: لا يحل تدليس الثوب، فكيف يحل تدليس الحديث؟ وهذا في التدليس عن غير الثقات أشد.

وقال أحمد «العلل ومعرفة الرجال» (٣٣) في التدليس: أكرهه. قيل له: قال شعبة: هو كذب. قال أحمد: لا قد دلَّس قوم، ونحن نروي عنهم، وقال يحيى بن معين: كان الأعمش يرسل، فقيل له: إن بعض الناس قال: من أرسل لا يحتج بحديثه. وقد كان يدلس: إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث. انتهى.

والتدليس مكروه عند الأكثرين: لما فيه من الإيهام، وهو عن الكذابين =





فَيُرَدَّ<sup>(۱)</sup> بِهَا حَدِيثُهُ، وَلَا النَّصِيحَةِ<sup>(۲)</sup> فِي الصِّدْقِ، فَنَقْبَلَ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْل النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ.

= أشد. وقد صرّح طائفة من العلماء، منهم مسلم فِي «مقدمة كتابه» (٢٨/١) بأن من روى عن غير ثقة، وهو يعرف حاله، ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثمًا بذلك، يريد: أنه فعل محرم، فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله.

ورخّص في التدليس طائفة، قال يعقوب بن شيبة: من رخّص فيه فإنما رخّص فيه غنما رخّص فيه عن ثقة سمع منه. وأما من دلّس عمن لم يسمع منه: فلم يرخص فيه، وكذا إذا دلّس عن غير ثقة، كذا قال يعقوب.

وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضًا، فلا يصح ما قال يعقوب».

- (۱) في (ر)، (ز)، و «الكفاية»: «فنرد». والمثبت من باقي النسخ، وموافق لما في «المعرفة» (۱/ ۱۳۲)، و «شرح العلل» لابن رجب، و «النكت الوفية» للبقاعي، و «نكت الزركشي»، و «فتح المغيث» للسخاوي.
- (۲) في (ش)، (ب): «بالنصيحة». وفي «المعرفة»، و«شرح العلل»، و«النكت الوفية»: «على النصيحة». والذي في «المحدث الفاصل»: «بنصيحة». وفي «نكت الزركشي» الموضع (۲/ ۹۷): «نصيحة»، والمثبت موافق ـ مع باقي النسخ ـ لما في «نكت الزركشي» الموضع (۲/ ۲۲). وكأنها اختلاف نسخ.
  - (٣) في «المحدث الفاصل» (٤٠٤): «فنقول».
  - (٤) في (م): «ممن دلس». (٥) في (د): «حدثنا».
    - (٦) ليس في «المعرفة».
- (V) فسره أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة»: باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال: «وهذا الذي قاله صحيح».

قال الحافظ ابن رجب كَثَلَهُ معلقًا على كلام الشافعي: "وظاهر هذا أنه =





لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس، ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه، وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه، وفيه زيادة أخرى عليه، وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضًا، ولا يحدث إلا بما سمعه». «شرح علل الترمذي» (٢/ ٥٨٦).

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٢/٥٩) بعد نقله هذا الموضع عن الشافعي: «فذكر أنه إنما قبل العنعنة \_ لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، وإنما يقول «عن» فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري: من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة \_ حملت عنعنة غير المدلس على السماع؛ مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضًا. والحامل للبخاري على اشتراط ذلك: تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلسًا، وحدث عن بعض من عاصره \_ لم يدل ذلك على أنه سمع منه؛ لأنه وإن كان غير مدلس، فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع؛ لأنه لو لم يحمل على السماع: لكان مدلسًا، والغرض السلامة من التدليس؛ فتبين رجحان مذهبه». انتهى.

وقال السخاوي: «...بل هو مقتضى كلام الشافعي، كما قاله شيخنا، واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي». فتح المغيث (١٦٥/١). وقال الزركشيُّ في «النكت» (٩٧/٢): «ومعناه: أنه إذا قال المدلس بلفظ محتمل السماع وعدمه لا يقبل منه حتى يبين أنه سمعه منه أو سمعه ممن سمعه منه، وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من دلّس مرة واحدة...، ثم إذا بين أنه سمعه ممن أسند الخبر إليه قبل، وإن لم يبين أنه سمعه ممن سمعه منه، فقد تأكد فيه شيء فيه الخلاف».

وينظر: كتاب "إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين"، وقارن به: "موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين".

(٨) قال ابن حبان في «الثقات» (١٢/١): «المدلس ـ ما لم يبين سماع خبره
 عمن كتب عنه: لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يدري لعله سمعه =





٥٩ ١٠**٣١ ﴾ (١١):** فقَالَ (٢): فَقَدْ (٣) أَرَاكَ تَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ لَا تَقْبَلُ (٤) حَديثَهُ؟

هُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُوْقِعِهِ مِنَ لَكُمُ لِلَّهِ مِنَ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٥٠ ١٠٠ ٢٠ قَالَ: وَمَا هُوَ؟

٩ ١٠ ١٠ وَ الْحَدِيثِ، وَ الْخَاتُ : (أَنْ (٧) تَكُونُ اللَّفْظَةُ تُتْرَكُ )(٨) مِنَ الْحَدِيثِ،

وقال تَخْلَلُهُ في «المجروحين» (١/ ٩٢): «وهذا أصل أبي عبد الله الشافعي تَخْلَلُهُ، ومن تبعه من شيوخنا».

قال الخطيب كَلِّهُ في «الكفاية» (٢/ ١٥٠): «وهذا هو الصحيح عندنا». وقال ابن حبان في «مقدمة صحيحه» ـ كما في «الإحسان» (١٦١/١) نحوًا مما قال الشافعي، ويجاب عليه ـ كما أجيب عن قول الشافعي. بأنّ عمل الحفاظ على خلافه ـ كما تقدم. ولذلك قال يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة عن المدلس أيكون حجة فيما روى، أو حتى يقول: حدثنا وأخبرنا، فقال: لا يكون حجةً فيما دلّس. اهـ من «الكفاية» (ص٣٦٣)؛ يعني: إذا دلّ الدليل على أنه دلّس في هذا الخبر لا يحتج به، وليس حتى يصرح بالتحديث. ولذلك قال يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٣٧٧): «وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ـ ما لم يعلم أنه مدلس ـ يقوم مقام الحجة».

- (۱) هنا في (د): «قال». (م): «قال». (م): «قال».
  - (٣) في (ر)، (ب): «قد».
  - (٤) في (ر): «يقبل»، وفي (ب): «تعرف».
  - (٥) هنا في (ر): «قال». وألغيت بالحمرة في ابن جماعة.
  - (٦) من (ش)، (ز). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة.
- (٧) من (ب)، (ز)، وابن جماعة.(٨) في (ب): «يكون اللفظ ينزل».

<sup>=</sup> من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه، وعرف الخبر به؛ فما لم يقل المدلس في خبره، وإن كان ثقة: سمعت أو حدثني \_ فلا يجوز الاحتجاج بخبره».





فتُحِيلُ مَعْنَاهُ، أَوْ يُنْطَقُ بِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ<sup>(١)</sup> المُحَدِّثِ، والنَّاطِقُ بِهَا [غَيْرُ عَامِدٍ] عَامِدٍ] لإَحَالَةِ الْحَدِيثِ: فيُحِيلُ مَعْنَاهُ.

المَعْنَى، وَكَانَ (٥) غَيْرَ عَاقِلِ للحَدِيثِ، فَلَمْ نَقْبَلْ (٢) الْحَدِيثَ يَجْهَلُ هَذَا الْمَعْنَى، وَكَانَ (٥) غَيْرَ عَاقِلِ للحَدِيثِ، فَلَمْ نَقْبَلْ (٢) حَدِيثَهُ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ (٧) مَا لَا يَعْقِلُ، إِنْ (٨) كَانَ مِمَّنْ لا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ، وَكَانَ يَلْتَمِسُ تَأْدِيتَهُ عَلَى مَعَانِيهِ (٩)، وَهُو لَا يَعْقِلُ الْمَعْنَى بِحَالٍ (١٠).

هِ ١٠٤١ ﴾ قَالَ: أَفَيَكُونُ عَدْلًا غَيْرَ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ؟

المَ الْحَدُهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدُهُ الْحَدُهُ الْحَدُهُ الْحَدُهُ الْحَدُهُ الْحَدُهُ الرَّجُلُ عَدْلًا عَلَى مَوْضِعِ ظِنَّةٍ (١١) بَيِّنَةٍ يُرَدُّ (١٢) بِهَا حَدِيثُهُ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَدْلًا عَلَى عَوْضِعِ ظِنَّةٍ (١١) بَيِّنَةٍ يُرَدُّ (١٣) بِهَا حَدِيثُهُ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَدْلًا عَلَى غَيْرِهِ، ظَنِينًا فِي نَفْسِهِ وَبَعْضِ (١٣) أَقْرَبِيهِ (١٤)، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَخِرَّ مِنْ بُعْدٍ ـ غَيْرِهِ، ظَنِينًا فِي نَفْسِهِ وَبَعْضِ (١٣) أَقْرَبِيهِ (١٤)، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَخِرَّ مِنْ بُعْدٍ ـ أَهُونُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بِبَاطِلٍ، وَلَكِنِ الظِّنَّةُ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ: تُرِكَتْ

<sup>(</sup>۱) في (ر): «لفظة»، ثم كتب فوقها كالمثبت، وجعلها الشيخ شاكر من الاستعمال البديع الطريف!.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «عامدًا». «وإذا». (۳)

<sup>(</sup>٤) في (م): «يحيل».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «كان» بدون واو، على أنها جواب الشرط. لكن زيدت الواو لتوافق باقى النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (م): «أقبل». «أقبل». (V) في (م): «يجهل».

<sup>(</sup>A) في (ز): «إذا»، وفي (م): «أو».

<sup>(</sup>٩) في (ش): «معناه».

<sup>(</sup>١٠) من (ز)، (ب). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>١١) بكسر الظاء المعجمة: التهمة، والظنين: المتهم. قاله شاكر.

<sup>(</sup>١٢) نقطها في (ر) لتقرأ بالوجهين: بالنون «نرد»، والياء: «يرد».

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): «أو بعض».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «أقربائه». وكلاهما جمع صحيح.





بِهَا شَهَادَتُهُ، فالظِّنَّةُ فِيمَنْ (١) لَا يُؤَدِّيَ الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ (٢) وَلَا يَعْقِلُ مَعَانِيَهُ: أَبْيَنُ مِنْهَا فِي الشَّاهِدِ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ (٣) فِيمَا هُوَ ظَنِينٌ فِيهِ بِحَالٍ (٤).

هُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

هِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) في (ر): «ممن»، ثم كتب فوقها كالمثبت الموافق لباقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بلفظه».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر)، لكنها مزادة بين السطور.

<sup>(</sup>٤) ليس في (م). قال ابن رجب في «شرح العلل» (٢/ ٥٨٠): «فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي: أن يكون عارفًا بمعاني الحديث؛ إذا كان يحدث بالمعنى، ولا يحفظ الحروف».

<sup>(</sup>٥) هنا في (د): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال».

<sup>(</sup>٦) في (د)، (م): «يشهدون». (٧) زاد في (م): «ما».

<sup>(</sup>٨) في (ش)، (م): «لمجاوزة».

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (ز)، وابن جماعة: «للمشهود»، وأصلحت في (ر) كالمثبت. وألغى حرف «مِن» في ابن جماعة بالحمرة.

<sup>(</sup>۱۰) زاد في (م): «فيه». (۱۱) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) فِي (م): «لم يعقلوا».

<sup>(</sup>١٣) ليس في (ش)، (ر)، لكنها كتبت بين السطور، وفي (ب): «عندها».

<sup>(</sup>١٤) من (ز)، (د)، (م). وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>١٥) في «المحدث الفاصل»: «تخليطه». والمثبت من النسخ، وهو الموافق لما في «شرح العلل» لابن رجب، و«نكت الزركشي»، و«شرح التبصرة» =





المُحَدِّثِينَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ صَحِيحٍ: لَمْ نَقْبَلْ حَدِيثَهُ، كَمَا يَكُونُ مَنْ أَكْثَرَ الغَلَطَ فِي الشِّهَادَةِ: لَمْ نَقْبَلْ (١) شِهَادَتَهُ.

هُمْ ١٠٤٥ ﴾ وأَهْلُ الحَدِيثِ مُتَبَايِنُونَ:

هُ الْحَادُ الْمُعْرُوفُ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ ـ (يَطْلُبُهِ بِالتَّدَيُّنِ) (٢) \_ وَسَمَاعِهِ مِنَ الْأَبِ والْعَمِّ وذِي (٣) الرَّحِمِ وَالصَّدِيقِ، وطُولِ مُجالَسَةِ وَسَمَاعِهِ مِنَ الْأَبِ والْعَمِّ وذِي (٣) الرَّحِمِ وَالصَّدِيقِ، وطُولِ مُجالَسَةِ أَهلِ [الْعِلْمِ وَ] (٤) التَّنازُعِ [٣٥/ز] فِيهِ. ومَنْ كَانَ هَكَذَا: كَانَ مُقَدَّمًا فِي الْحَدِيثِ (٥)، إِنْ خَالَفَهُ مَنْ يُقَصِّرُ عَنْهُ فيهِ (٢): كَانَ أَوْلَى أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ الْحَدِيثِ (٥)، إِنْ خَالَفَهُ مَنْ يُقَصِّرُ عَنْهُ فيهِ (٢): كَانَ أَوْلَى أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ مِنْ أَهْلِ التَّقْصِيرِ عَنْهُ (٧).

هِ ١٠٤٧ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (^): وَيُعْتَبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنْ (٩)

<sup>=</sup> للعراقي، و«فتح المغيث» للسخاوي.

<sup>(</sup>١) بالنون، وعليها علامة الصحة في ابن جماعة، والذي في (م): «تقبل» بالتاء. وفي (ب): «أقبل».

<sup>(</sup>٢) في (م): "وبطلبه بالتدبر"، وفي (ر): "بطلبه". وأطيلت الباء لتصبح لامًا، وزيد بين السطور: "بالتدبر"، وتحتمل "بالتدين". قال الشيخ شاكر عن المثبت: وهي زيادة نابية عن سياق الكلام. قلنا: هي جملة اعتراضية متعلقة بقوله: "المعروف" قبلها. وكلمة: "سماعه" معطوفة على "بعلمِ"، وعليه: فالمعنى مستقيم، لا نَبُوة فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (ب): «وذوي».

<sup>(</sup>٤) من (د). قلت: وهي زيادة جيدة حسنة.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ كلها، ومعهم ر، التي هي أصل شاكر، لكنه قرأها: «الحفظ»!

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطرين.

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>A) ليس في (ش)، (ب). وفي (م): «قال»، وكتبت بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>٩) ليس في (ش). وهي لتصوير الاعتبار على أهل الحديث، واختبار حفظهم وخلاف حفظهم قاله الشيخ شاكر، وهو حسن.





إِذَا اشْتَرَكُوا فِي الحَدِيثِ عَنِ الرَّجُلِ: بِأَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى حِفْظِ أَحَدِهِمْ بِمُوَافَقَةِ [أَهْلِ الحِفْظِ لَهُ] (١)، [وَعَلَى خِلَافِ حِفْظِهِ بِخِلَافِ [٢٥/ب] حِفْظِ آلهُ الحِفْظِ لَهُ

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (م). «فاسْتَدْلَلْنَا».

<sup>(</sup>٤) من (د). (ش): «ونسأل».

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (٢/ ٥٧٧ \_ ٥٧٨): «فقد تضمن كلامه كَلَلْهُ أن الحديث لا يحتجّ به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطًا.

أحدها: الثقة في الدين، وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه.

والثاني: المعرفة بالصدق في الحديث. ويعني بذلك: أن يكون الراوي معروفًا بالصدق في رواياته، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق، كالمجهول الحال، ولا من يعرف بغير الصدق.

وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد: أن خبر مجهول الحال لا يصحّ، ولا يحتجّ به.

ومن أصحابنا من خرّج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل.

وقال الشافعي أيضًا «الأم» (٦/ ١١٢): كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف. قال: وما لقيتُ ولا علمت أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب.

الثالث: العقل لما يحدِّث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف. ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه، قال: «أدركتُ بالمدينة مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال: ليس من أهله»، خرجه =



مسلم فِي «مقدمة كتابه» (۱/ ١٥).

وروى «الجامع» للخطيب (١٦٨) إبراهيم بن المنذر، حدثني معن بن عيسى، قال: كان مالك يقول: لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذّب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله على ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة؛ إذا كان لا يعرف ما يحدث به.

قال إبراهيم بن المنذر: فذكرتُ هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم، فقال: ما أدري ما هذا، ولكن أشهد أني سمعت مالك بن أنس يقول: لقد أدركتُ بهذا البلد؛ يعني: \_ المدينة \_ مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون، ما سمعتُ من واحد منهم حديثًا قط! قيل: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدّثون.

وروى ضمرة: عن سعيد بن عبد العزيز، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها، وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث؛ فيحرف حلاله عن حرامه، وحرامه عن حلاله، وهو لا يشعر.

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سُئل عن علي بن غُراب، فقال: كان صاحب حديث بصيرًا به، فقيل له: أليس هو ضعيفًا؟ قال: إنه كان يشيع، ولستُ بتاركِ الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبًا للتشيع أو للقدر، ولست براوٍ عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله، ولو كان أفضل من فتح؛ يعني: الموصلي.

وحكى الترمذيُّ فِي «علله» (الكبير ٢٤) عن ألبخاري قال: «كل من لا يعرفُ صحيح الحديث من سقيمه لا أحدث عنه، وسَمَّى منهم: زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة».

وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وأبي حنيفة.

وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه.

والظاهر \_ والله أعلم \_ حمل كلام الشافعي على من لا يحفظ لفظ =





الله المُحجَّةُ لَكَ فِي الشَّافِعِيُ الْأَانِ: فَقَالَ (٢): فَمَا الحُجَّةُ لَكَ فِي قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ، وأَنْتَ لا تُجِيزُ شَهادَةَ شاهدٍ (٣) واحِدٍ وَحْدَهُ؟ ومَا حُجَّتُكَ فِي أَنْ قِسْتَهُ (٤) بِالشَّهَادَةِ فِي أَكْثَرِ أَمْرِهِ، وَفَرَّقْتَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الشَّهَادَةِ فِي بَعْض أَمْرِهِ؟

٦٠ إِ ١٠٥٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٥): فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ تُعِيدُ عَلَيَّ (٦) مَا قَدْ ظَنَنْتُكَ (٧) فَرَغْتَ مِنْهُ!! وَلَمْ أَقِسْهُ بِالشَّهَادَةِ، (إِنَّمَا

تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل المعنى، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معناه، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث ـ فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه، وكان يلتمس روايته على معانيه، وهو لا يعقل المعنى. إلى أن قال: فالظنة فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه.

فهذا يبين: أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفًا بمعاني الحديث \_ إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف، والله أعلم.

فقوله هنا: «عاقلًا لما يحدث به» \_ عالمًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، هو شرط واحد ليس فيه تكرير، بل مراده: يعقل ما يحدث به فهم المعنى، ومراده بالعلم: بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعانى».

- (۱) ليس في (ر)، (ب). لكن كتب بين السطور في (ر): «قال».
- (٢) في (ش): «قال». (٣) ليس في (ر)، (م).
- (٤) في (ز): «نسبته». (۵) من (ش)، (م). وفي (ر): «قال».
  - (٦) ليس في (ر)، (م). وهي ثابتة بحاشية ابن جماعة، وعليها علامة الصحة.
- (٧) في (ز): «ظننت بأنك»، وفي (م): «ظننت أني». ثم غير المثبت في (ر) ليصبح: «ظننت أنك قد».

<sup>=</sup> الحديث، وإنما يحدث بالمعنى كما صرَّح بذلك فيما بعد، وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر، أنه قال:





سَأَلْتَ) (١) أَنْ أُمَثِّلَهُ لَكَ بِشَيءٍ تَعْرِفُهُ، أَنْتَ بِهِ أَخْبَرُ مِنْكَ بِالْحَدِيثِ، فَمَثَّلْتُهُ لَكَ بِذَلِكَ الشَّيءِ، لَا أَنِّي احْتَجْتُ (أَنْ يَكُونَ) (٢) قِيَاسًا عَلَيْهِ.

هُمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوَاحِدِ أَقْوَى (مِنْ أَنْ) (مَّ أَخْتَاجَ إِلَى أَنْ أَنْ) أَخْتَاجَ إِلَى أَنْ أَ أُمَثِّلَهُ بِغَيْرِهِ، [بَلْ هُوَ] أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ (١٥٥٥).

(۱) في (م): «وإنما سألتني».

(٥) قوله: (بل هو أصل في نفسه) بيان واضح لتأصيل الإمام الشافعي لمسألة سبق بها جميع الأصوليين، وهي مسألة: أن الحديث الصحيح أصلٌ في نفسه، وهو التوجيه الصحيح لما قيل في بعض السنن والأحكام: أنه جاء على خلاف القياس، أو ما اصطلح على تسميته بـ(المعدول به عن سنن القياس)، ويعنون بالقياس هنا: (القواعد والأصول)، وليس القياس بالمعنى الاصطلاحي المشهور، وقد أكَّد الشافعي على ذلك في مواطن كثيرة من كتبه: منها ما في «الأم» (٧/ ٢٠٢): «الحديث: إذا ثبت عن رسول الله على لم يكن في أحد بعده حجة لو جاء عنه شيء يخالفه».

وقد ذهب المحققون من الفقهاء والأصوليين مذهب الشافعي، حيث قالوا: ليس هناك من النصوص الشرعية ما هو على خلاف القياس، بل هو أصل في نفسه، ولو خالفها. قال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة» (١/ ٣٦١): «الحديث إذا ثبت صار أصلًا في نفسه؛ إلا أنه ربما لا يكون له من حيث المعنى ما يظهر في سائر أصول الشرع، وعدم النظير لا يبطل حكم الشيء، وإنما يبطله عدم الدليل، وإنما صارت الأصول أصولًا لقيام الدلالة على صحتها وثبوتها؛ فإذا ثبت الخبر صار أصلًا مثل سائر الأصول، فلو وجب تركه لسائر الأصول لوجب ترك سائر الأصول به، فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر».

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠/٥٥): «والحديث موافق للأصول، ولو خالفها لكان هو أصلًا، كما أن غيره أصل؛ فلا تضرب الأصول بعضها ببعض بل يجب اتباعها كلها؛ فإنها كلها من عند الله».

<sup>(</sup>٢) في (ش)، (د): «إلى أن يكون»، وفي (ر): «لأن يكون».

<sup>(</sup>٣) مكانها في (م): «من»، وفي (ب): «وأن».

<sup>(</sup>٤) في (م): «وهو».





= وانظر: «الإحكام» لابن حزم (١/ ١٠٥)، و«مجموع الفتاوى» (٢٠ / ٢٠٥) و وانظر: «الإحكام» لابن حزم (١٠٥/ ٢٠٨)، و «المعدول به عن القياس وموقف شيخ الإسلام منه»؛ لشيخنا وأستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز الشيلخاني كَلَّلُهُ.

(٢) قال البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٢١١): «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمود، قال: حدثني أبو سليمان: داود بن علي الأصبهاني، قال: حدثني الحارث بن سريج النقال، قال: دخلت على الشافعي يومًا ـ وعنده أحمد بن حنبل والحسين القلّاس ـ وكان الحسين أحد تلاميذ الشافعي المقدمين في حفظ الحديث ـ وعنده جماعة من أهل الحديث، ـ والبيت غاصٌّ بالناس، وبين يديه «إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّة»، وهو يكلمه في خبر الواحد. قال: فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله، عندك وجوه الناس وقد أقبلت إلى هذا المبتدع تكلمه؟! فقال لي وهو يبتسم: كلامي لهذا بحضرتهم أنفع من كلامي لهم. قال: فقالوا: صدق.

قال: فأقبل عليه الشافعي، فقال له: ألست تزعم أن الحجة: الإجماع؟ فقال: نعم. فقال له الشافعي: خبرني عن خبر الواحد العدل، بإجماع دفعتَه أم بغير إجماع؟

قال: فانقطع إبراهيم ولم يجب، وسُرّ القوم بذلك».

وقال (ص٤٥٧): وقرأت في كتاب الساجي عن أحمد بن مدرك الرازي قال: سمعت عبد الله بن صالح: كاتب الليث يقول: كنا عند الشافعي في مجلسه؛ فجعل يتكلم في «تثبيت خبر الواحد» عن النبي شي ، فكتبناه، وذهبنا به إلى إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة، وكان من غلمان أبي بكر الأصم، وكان مجلسه بمصر عند باب الضّوال، فلما قرأناه عليه: جعل يحتج بإبطاله، فكتبنا ما قال ابن عليّة، وذهبنا به إلى الشافعي، فنقضه الشافعي، وتكلم بإبطال ما قاله ابن علية، وقال: ابن علية ضال، قد جلس عند باب الضّوال، يضل الناس.

وبلغني عن يعقوب بن سفيان أنه حكى عن إبراهيم بن عُلَيّة هذا: أنه تكلم في القرآن بما لا أستجيز حكايته.





هُمْ ١٠٥٢ ﴾ منانية الله عند الله عند المنهادة في شيء، وكَيْفَ (١) يَكُونَ الحَدِيثُ كَالشَّهَادَةِ فِي شَيءٍ، ثمَّ يُفَارِقُ (٢) بَعْضَ مَعانِيهَا (٣) فِي غَيْرِهِ؟

هُوَ مُخَالِفٌ (٥) للشَّهَادَةِ \_ كَمَا وَصَفْتُ (٦) للشَّهَادَةِ \_ كَمَا وَصَفْتُ (٦) للشَّهَادَةِ (7) فَي بَعْضِ أَمْرِهِ (٧) ، وَلَوْ جَعَلْتُهُ كَالشَّهَادَةِ (7) فِي بَعْضِ أَمْرِهِ (٤) ، وَلَوْ جَعَلْتُهُ كَالشَّهَادَةِ (7) فِي بَعْضِ أَمْرِهِ دُونَ بَعْضِ : كَانَتِ الحُجَّةُ لِي فِيهِ بَيِّنَةً ، إِنْ شَاءَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ .

هُمْ ١٠٥٦ ﴾ قَالَ: بِلْ فِي كُلِّ أَمْرِهَا.

﴾ ﴿ ١٠٥٧ ﴾ قُلْتُ: فَكُمْ أَقَلُ مَا تَقْبَلُ عَلَى (١٥) الزِّنَا؟

<sup>=</sup> وقرأتُ في كتاب أبي نعيم الأصبهاني حكايةً عن «الصاحب بن عباد» أنه ذكر في كتابه بإسناده عن إسحاق أنه قال: قال لي أبي: كلّم الشافعي يومًا بعضَ الفقهاء؛ فدقَّق عليه وحقَّق، وطالب وضيَّق، فقلتُ له: يا أبا عبد الله. هذا لأهل الكلام، لا لأهل الحلال والحرام. فقال: أحكمنا ذاك قبل هذا.

<sup>(</sup>١) في (ر): «فكيف»، وتحتمل المثبت أيضًا حيث لا نقط.

 <sup>(</sup>۲) في (م): «يفارقه فِي».
 (۳) في (ب): «معانيه».

<sup>(</sup>٤) هنا في (د)، (م): «قال الشافعي». (٥) في (ز): «مفارق».

<sup>(</sup>٦) في (ز): «وصفته». (٧) في (د): «أموره».

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ز)، وهو سبق نظر.(٩) في (ش): «فكيف».

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «الشهادة».

<sup>(</sup>١١) في (ر): «واحدة». والسبيل مما يذكر ويؤنث، وقد وردا في التنزيل.

<sup>(</sup>۱۲) هنا في (ر): «قال»، وفي (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>۱۳) في (م): «قلت». (قلت».

<sup>(</sup>١٥) في (م): «في».





#### ٨ ٨٩٠١ إِ قَالَ: أَرْبَعَةً (١).

(۱) يعني: أربعة رجال أحرار، فلا يجوز في إثبات الزنا شهادة النساء ولا العبيد، وقد نصّ الشافعي على أنه إجماع فقال في «أحكام القرآن» (٢/ ١٣٢، ١٣٣): «قال الله تبارك: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى آجَكِ مُسَمَّى فَاحْتُبُوهُ الله الله تبارك: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى آجَكِ مُسَمَّى فَاحْتُبُوهُ فَإِنْ أَمِنَ الله الله الله الله تبارك: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمُ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَوَهَنُ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بِعَضًا فَلْيُورِ الله كَاتِبُ مَلَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله وَلَمْ تَجْدُواْ الشَّهَدُونَ عَلِيمٌ الله وَلَمْ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله والله والله والموسية والمسلمة والمنا المسلمة المنا المسلمة والمنا المسلمة المنا المسلمة والمنا المنا المسلمة المنا المسلمة المنا الم

وقال في «الأم» (٦/ ١٤٨): «فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة بحكم الله على ثم بحكم رسوله على فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة، وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب؛ فجلدهم جلد القذفة، ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافًا فيما وصفتُ من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة، وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد القذف، وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا». انتهى.

وقد عدوا من خالف في ذلك شاذًا، قال ابن قدامة في «المغني» (١٠/ ١٣٠): «وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالًا أحرارًا، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد. وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأى. وشذّ أبو ثور، فقال: تقبل فيه شهادة العبيد.

وحكي عن عطاء وحماد، أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين؛ لأنه نقص واحد من عدد الرجال، فقام مقامه امرأتان؛ كالأموال».

وقد نقل غيرُ واحد الإجماعَ على عدم اعتبار أقل من أربع في الزنا، منهم: ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٤٧٦)، =



﴾﴿ ١٠٥٩ ﴾﴿ قُلْتُ: فَإِنْ (١) نَقَصُوا وَاحِدًا جَلَدْتَهُم؟

۵ ۱۰۹۰ کا قَالَ: نَعَمْ.

۵ ۲۰۱۲ م قَالَ: شَاهِدَينِ.

﴾﴿ ١٠٦٣ ﴾﴿ قُلْتُ لَهُ: كَمْ تَقْبَلُ عَلَى الْمَالِ؟

هِمْ ١٠٦٤ ﴾ أَمْرَأَتَيْن. شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْن.

﴾ إلى النِّسَاءِ؟ فَلْتُ: فَكُمْ تَقْبَلُ فِي (٦) عُيُوبِ النِّسَاءِ؟

٥ ٢٠٦٦ ٢ قَالَ: امْرَأَةً.

﴾﴿ ١٠٦٧ ﴾﴿ قُلْتُ: وَلَوْ (٧) لَمْ يُتِمُّوا شَاهِدَيْنِ (^)، وَشَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ: (لَمْ تَجْلِدْهُمْ) (٩) كَمَا جَلَدْتَ شُهُودَ الزِّنَا؟

٥٠ ١٠٦٨ ٢ قَالَ: نَعَمْ.

هُمْ ١٠٦٩ ﴾ (قُلْتُ: أَفَتَرَاهَا)(١٠) مُجْتَمِعَةً؟

هِ ١٠٧٠ ﴾ أَنْ أَقْبَلَهَا، ومُتَفَرِّقَةً (١١) فِي عَدَدِهَا،

(") (") (") (") (") (") (") (") (") (")

(٥) في (ش): «يُقتَل». (a) في (ش): «على».

(٧) ساقط من (ز)، وفي (د): «فلو»، وفي (م): «وإن».

(٨) في (ب): «بشاهدين».

(٩) في (م): «أتجلدهم»، وهو خطأ.

(١٠) في (ب): «فقلت: أتراها»، وفي (ز): «قلت له: أتراها».

(١١) في (ر)، (ب): «متفرقة»، وهي على كليهما منصوبةٌ: بإثبات حرف العطف على على قوله: «مجتمعة»، وبفعل محذوف على اعتبار حذف حرف العطف.

<sup>=</sup> وابن قدامة في «المغنى» (٩/ ٦٩).





وَفِي (أَنْ لَا)(١) يُجْلَدَ (٢) إِلَّا شَاهِدُ (٣) الزِّنَا.

﴾ ﴿ ١٠٧١ ﴾ فقُلْتُ (٤) لَهُ (٥): فلَوْ قُلْتُ لَكَ هَذَا فِي خَبَرِ الوَاحِدِ ـ هُوَ (٦) مُجَامِعٌ لِلشَّهَادَةِ فِي أَنْ أَقْبَلَهُ، ومُفَارِقٌ لَهَا فِي عَدَدِهِ، هَلْ كَانَتْ لَكَ حُجَّةٌ إِلَّا كَهِي عَلَيْكَ؟!

﴾ ٢٠٧٢ ﴾ قال: فَإِنَّمَا قُلتُ بالخِلَافِ بَيْنَ عَدَدِ الشَّهَادَاتِ خَبَرًا وَاسْتِدْلَالًا.

هُمْ ١٠**٧٣ ﴾ وَ** قُلْتُ: وَكَذَلِكَ قُلْتُ فِي قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ خَبَرًا وَالْمَاهِ وَكَذَلِكَ قُلْتُ فِي قَبُولِ خَبَرًا وَالْمِدَلَالًا .

هُ ١٠٧٤ هُمْ وَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْوِلَادَةِ، لِمَ أَجَزْتَهَا وَلَا تُجِيزُهَا فِي دِرْهَمِ؟

لِمْ عَلَا عُمْ إِلَا النِّبَاعًا] (٧). اتَّبَاعًا] (٧).

﴿ ١٠٧٦ ﴾ ﴿ أَلْتُ: فَإِنْ قِيلَ لَكَ: لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرَانِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْن؟ (^).

<sup>(</sup>١) رسمت في (ش): «ألا».

<sup>(</sup>۲) في (ز)، (ب): «تجلد».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «شهود».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «قلت».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ش).

<sup>(</sup>٦) ليس في (م)، وفي (ر): «وهو»، ثم ضرب على الواو.

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٨) هنا انتهى الجزء الثاني في (ر)، ووضع سماعات وعناوين للجزء الثالث الستغرقت [اللوحات ٥٠ \_ ٥٤]، لتبدأ البسملة للجزء الثالث بداية اللوحة (٥٥٠) \_ كما صنع نظيره في ختام الجزء الأول بعد فقرة (٥٥٠) «الرسالة».





﴾﴿ ١٠٧٧ ﴾﴿ ١٠٧٧ ﴾ أَخَازَ (٣) قَالَ: وَلَمْ يُحْظَرْ (٢) أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَأَجَزْنَا مَا أَجَازَ (٣) المُسْلِمُونَ، وَلَمْ يكُنْ هَذَا (٤) خِلَافًا لِلْقُرَانِ.

﴾ ﴿ ١٠٧٨ ﴾ و قُلْتُ (٥): فَهَكَذَا (٦) قُلْنَا (فِي تَشْبِيتِ) (٧) خَبَرِ الْوَاحِدِ، اسْتَدْلَالًا بِأَشْيَاءَ كُلِّهَا أَقْوَى مِن إِجازَةِ شَهادَةِ النِّسَاءِ.

﴾ ٢٠٧٩ ﴾ فقالَ (^): فَهَلْ مِنْ حُجَّةٍ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ سِوَى الاتِّبَاع؟

﴾﴿ ١٠٨٠ ﴾﴿ قُلْتُ: نَعَمْ (٩)، مَا لَا أَعْلَمُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ مُخَالِفًا (١٠).

٥﴿ ١٠٨١ ﴾ أَمْ قَالَ: وَمَا هُوَ؟

<sup>(</sup>۱) هنا في (ر) ما نصه \_ كبداية للجزء الثالث في تقسيمه: «قال أبو القاسم عبد الرحمٰن بن نصر قال: نا أبو علي الحسن بن حبيب، قال: نا الربيع بن سليمان قال: أنا الشافعي»، ثم ذكر البسملة. وقد استعنا بقراءة الشيخ شاكر للنسخة، نظرًا لانطماس جُل الكلام عندنا، وإنما ذكرنا ذلك للأمانة العلمية المنشودة، والتي نرجو \_ من الله الكريم \_ تحقيقها.

<sup>(</sup>۲) ضبطها في (ر) بالياء التحتية وفوقها ضمة ـ وهو الأنسب للسياق، وضبطها في (م): «يَحظُر» بفتح الياء، وضم الظاء؛ أي: القرآن. وفي (ز)، وابن جماعة: «نحظر»، وضبطت بالشكل هكذا. قال الشيخ شاكر: «وهو خطأ؛ لأنه يريد أن يقول للشافعي: كما أنه لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين، كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك، وهو واضح». انتهى.

<sup>(</sup>٣) في (د): «أجازه».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (ش): «قلنا». (٦) في (ز)، (م): «وهكذا».

<sup>(</sup>٧) في (م): «في من يثبت». (A) في (د)، (م): «قال».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «نعم نعم».

<sup>(</sup>١٠) ذكرنا ما يتعلق بقول الإمام: (لم أعلم فيه مخالفًا) أو: (خلافًا)، ونحوهما، عند قوله في «الرسالة» فقرة (٢٩٩): «فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سُنن النبي علي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين».





هُ ١٠**٨٢ ﴾ أُ** قُلْتُ: العَدْلُ يَكُونُ جَائِزَ الشَّهَادَةِ فِي أُمُورٍ، مَرْدُودَهَا (١) فِي أُمُورٍ.

﴾ **٢٠٨٣** ﴾ قَالَ: فأَيْنَ (٢) هُوَ مَرْدُودَهَا (٣)؟

هُ ١٠**٨٤ هُ اللهُ الله** 

هُ الشّهَادَةِ: أَنَّ الشَّهَاهِ الشَّهَادَةِ: أَنَّ الشَّهَاهِ الْهُ إِنَّمَا يَشْهَدُ بِهَا عَلَى وَاحِدٍ (٩) لِيُلْزِمَهُ غُرْمًا أَوْ عُقُوبةً، وَللرَّجُلِ (ليُؤْخَذَ لَهُ غُرْمٌ أَوْ عُقُوبةً، وَللرَّجُلِ (ليُؤْخَذَ لَهُ غُرْمٌ أَوْ عُقُوبةً، وَللرَّجُلِ (ليُؤْخَذَ لَهُ غُرْمٌ أَوْ عُقُوبةٌ) (١١)، وَهُو خَلِيٌّ ممَّا لَزِمَ (١١) غَيْرَهُ مِن غُرْمٍ، غَيْرُ دَاخِلٍ فِي غُرْمِهِ عُقُوبَةٌ) وَلَا عُقُوبَةٍ، وَلَا العَارِ الَّذِي لَزِمَهُ، وَلَعَلَّهُ يَجُرُّ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَعَلَّهُ وَلَا عُقُوبَةٍ، وَلَا العَارِ الَّذِي لَزِمَهُ، وَلَعَلَّهُ يَجُرُّ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَعَلَّهُ أَنْ (١٢) يَكُونَ أَشَدَّ تَحَامُلًا لَهُ مِنْهُ لَوَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ، فَتُقْبَلُ (١٣) شَهَادَتُهُ ؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «ومردودها». (۲) في (ش)، (ب): «وأين».

<sup>(</sup>٣) (الله في: «في أمور».(٤) في (ب): «شهدتها».

<sup>(</sup>٥) في (م): «عنهم»، وصححت كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ شاكر: «الطِّنَن: بكسر الظاء وفتح النون، جمع ظنة، وهي التهمة، بوزن علة وعلل». [شاكر].

ينظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢١٦٠)، و«اللسان» لابن منظور (١٣/ ٢٧٣)، و«تاج العروس» للزبيدي (٣٦/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٧) زاد في (م): «معنَّى فيما لا أعلم فيه مخالفًا»، وكتب فوق أول كلمة منها (من)، وفوق آخرها (إلى)، إشارةً لحذفها.

<sup>(</sup>٨) العبارة في (ش): «وفيها وفي الشهادة: أن الشهادة».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «وجه».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «ليوجب له غرمًا وعقوبة».

<sup>(</sup>۱۱) في (د): «يلزم». (۱۲) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٣) في (ر)، (ش): «فيقبل» بنقط الياء التحتية، وكلاهما سائغ.



لِأَنَّهُ لَا ظِنَّةَ ظَاهِرَةٌ كَظِنَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَوَلدِهِ وَوَالِدِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ممَّا يَبِينُ (١) فِيهِ مِنْ (٢) مَواضِع الظِّنَنِ (٣).

النّاسُ، وَلَا إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا (١٠) بِمَا يُحِلُّ وَيُحَرِّمُ (١٠) : لَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا (٦٠) [وَلَا عَنْ غَيْرِهِ (٢٠)] (١٠)، شَيْئًا مِمَّا يَتَمَوَّلُ النَّاسُ، وَلَا مِمَّا فِيهِ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ، وَهُو وَمَنْ حَدَّثَهُ ذَلِكَ (٢٠) النَّاسُ، وَلَا مِمَّا فِيهِ عُقُوبَةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ، وَهُو وَمَنْ حَدَّثَهُ ذَلِكَ (١٠) الْحَدِيثَ مِنَ المُسْلَمِينَ: سَوَاءٌ، إِنْ كَانَ بِأَمرٍ (١٠) يُحِلُّ (أَوْ يُحَرِّمُ)(١١): فَهُو شَرِيكُ الْعَامَّةِ فِيهِ (١٢)، لا تَحْتَلِفُ حَالَاتُهُ فِيهِ، فَيَكُونَ ظَنِينًا مَرَّةً فَهُو شَرِيكُ الْعَامَّةِ فِيهِ (١٢)، لا تَحْتَلِفُ حَالَاتُهُ فِيهِ، فَيَكُونَ ظَنِينًا مَرَّةً مَرْدُودَ الْخَبَرِ، وَغَيْرَ ظَنِينٍ أُخْرَى مَقْبُولَ الْخَبَرِ، كَمَا تَحْتَلِفُ (١٣٠) مَرْدُودَ الْخَبَرِ، وَغَيْرَ ظَنِينٍ أُخْرَى مَقْبُولَ الْخَبَرِ، كَمَا تَحْتَلِفُ (١٣) حَالَاتُهُ وَوَاصِّهِمْ.

هُمْ ١٠٨٧ ﴾ وَللنَّاسِ حَالَاتٌ تَكُونُ أَخْبَارُهُم فِيهَا أَصَحَّ (١٥) وَللنَّاسِ حَالَاتٌ تَكُونُ أَخْبَارُهُم فِيهَا أَصَحَّ (١٥) وَلِيَّاتُ ذَوِي

<sup>(</sup>۱) في (ز): «تبين». وفي (م)، (ش): «يتبين».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ز)، (م).

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ر)، (ش)، (م) بكسر الظاء. وزاد في (م) فتح النون.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «والراوي المحدث».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أو يحرم».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «بها»، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت من باقى النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ش): «غيرها».(٨) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۹) في (د): «بذلك». (۹) في (د): «يأمر بما».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «ويحرم». (۱۲) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۳) في (ش): «يختلف».

<sup>(</sup>١٤) في (ر)، (ش): «حال». وكانت في ابن جماعة كذلك، ثم صححت كالمثبت.

<sup>(</sup>١٥) في (م): «أصلح».

<sup>(</sup>١٦) في (ر)، (ش): «يحضرها»، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>۱۷) في (م): «وأخرى».





النِّيَّاتِ فِيهَا أَصَحُّ، وَفِكْرُهُم فِيهَا أَدْوَمُ، وَغَفْلَتُهُم فِيهَا (١) أَقَلُّ، وَذَلِكَ (٢) عِنْدَ خَوْفِ المَوْتِ بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، وَعِنْدَ ذِكْرِهِ، وَغَيْرِ تِلْكَ الحَالَاتِ مِنَ الحَالَاتِ المُنَبِّهَةِ عَنِ الغَفْلَةِ.

الصِّدْقِ مِنَ المُسْلِمِينَ صَادِقًا فِي هَذِهِ الحَالَاتِ، وَفِي أَنْ يُكُونُ غَيْرُ ذِي الصِّدْقِ مِنَ المُسْلِمِينَ صَادِقًا فِي هَذِهِ الحَالَاتِ، وَفِي أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى خَبَرٍ، فيُرَى أَنَّهُ يُعْتَمَدُ عَلَى خَبَرِهِ فِيهِ، فيَصْدُقُ (٥) غَايةَ الصِّدْقِ، إِنْ لَمْ خَبَرٍ، فيُرَى أَنَّهُ يُعْتَمَدُ عَلَى خَبَرِهِ فِيهِ، فيصْدُقُ (٥) غَايةَ الصِّدْقِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ تَقْوَى \_ فَحَيَاءً مِنْ أَنْ يُنْصَبَ لأَمَانَةٍ فِي خَبَرٍ لَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ يَكُنْ تَقْوَى \_ فَحَيَاءً مِنْ أَنْ يُنْصَبَ لأَمَانَةٍ فِي خَبَرٍ لَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَجُرُّ إِلِيْهَا: ثمَّ يَكُذِبُ بَعْدَهُ، (أَوْ يَدَعُ) (١) التَّحَفُّظُ فِي بَعْضِ الصِّدْقِ فِيهِ.

الْحَالَاتُ يَصْدُقُونَ فِيهَا الصِّدْقَ الَّذِي تَطِيبُ (بهِ أَنْفُسُ) (٨) المُحَدِّثِينَ: الْحَالَاتُ يَصْدُقُونَ فِيهَا الصِّدْقِ الَّذِي تَطِيبُ (بهِ أَنْفُسُ) (٨) المُحَدِّثِينَ: كَانَ أَهْلُ التَّقْوَى والصِّدقِ فِي كُلِّ حَالَاتِهِم - أَوْلَى أَنْ يَتَحَفَّظُوا عِنْدَ (٩) أُولِي الأُمُورِ بِهِمْ أَن يتَحَفَظُوا عِنْدَهَا، فِي أَنَّهُمْ وُضِعُوا مَوْضِعَ الْأَمَانَةِ، وَنُصِبُوا أَعْلامًا لِلدِّينِ، وَكَانُوا عَالِمِينَ بِمَا أَلْزَمَهُمُ اللهُ وَ الْمُورِ وَأَبْعَدُهَا فِي كُلِّ أَمْرٍ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَعْلَى الأُمُورِ وَأَبْعَدُهَا فِي كُلِّ أَمْرٍ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَعْلَى الأُمُورِ وَأَبْعَدُهَا

<sup>(</sup>١) من (ز)، (د)، (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (ز): «تلك»، وضرب عليها في (ر)، وكتب فوقها كالمثبت. وذكر في حاشية (ز)، وابن جماعة: أنها كذلك في نسخة. وهو اختلاف نسخ.

<sup>(</sup>٣) من (ز)، (د)، (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «فقلت». ووضع على الواو علامة الصحة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>٥) في (د): «فيصدق فيه». (٦) في (م): «ويدع».

<sup>(</sup>٧) في (د): «إذا».

<sup>(</sup>٨) في (ر): «بها نفس»، ثم صحّحت الكلمتين كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «عنه»، وكانت في (ر) كالمثبت ثم جعلت: «عنه» أيضًا.





مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَوْضِعُ ظِنَّةٍ، وَقَدْ قُدِّمَ (') إِلَيْهِمْ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشَيءٍ لَمْ يُقَدَّمْ ('') إِلَيْهِمْ (") فِي غَيْرِهِ، فَوُعِدَ عَلَى الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ النَّارُ (٤).

هِ ﴿ ١٠٩٠ ﴾﴿ أَخْبَرَنَا (٥): الدَّرَاوَرْدِيُّ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ (٧) بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ النَّصْرِيِّ (٩)، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ (٩)، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ (١٠) أَفْرَى الْفِرَى (١١) مَنْ قَوَّلَنِي (١٢) مَا

<sup>(</sup>۱) في (ش): «تقدم».

<sup>(</sup>۲) في (د): «يتقدم»، وفي (ز): «تقدم».

<sup>(</sup>٣) في: «عليهم».

<sup>(</sup>٥) في (ش)، (د): «قال الشافعي: أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عبد العزيز بن محمد» وهو هو، وفي (ر): «عبد العزيز»، لكن كتب بجوارها بخط آخر: «بن محمد».

<sup>(</sup>V) ساقط من (م).

 <sup>(</sup>٨) ضبطها في (م): بضم الباء الموحدة، وسكون الخاء المعجمة. وآخره: تاء مثناة، كذا ضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» (١/ ٢١٥)، وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٩) بفتح النون، وسكون الصاد المهملة، نسبة إلى جده الأعلى: نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. والنون واضحة النقط في جميع النسخ، غير أنها في (ز) نقطة خفيفة تحتية لا فوقية. والأول: الصواب. كما في «الإكمال» (١/ ٣٩٠)، و«تبصير المنتبه» (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «إن من».

<sup>(</sup>۱۱) «الفِرَى»: جمع فِرية، وهي الكذبة، وأفرى: أفعل منه للتفضيل؛ أي: من أكذب الكذبات أن يقول: رأيتُ في النوم كذا وكذا. ولم يكن رأى شيئًا؛ لأنه كذب على الله، فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه المنام. ينظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٤٣)، و «تحفة الأبرار» للبيضاوي (٣/ ٤٤٣)، و «اللسان» لابن منظور (١٥٢/١٥).

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «تقول علي».





لَمْ أَقُلْ<sup>(۱)</sup>، وَمَنْ أَرَى<sup>(۲)</sup>عَيْنَيْهِ [فِي الْمَنَامِ]<sup>(۳)</sup> مَا لَمْ تَرَيَا<sup>(۱)</sup>، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ»<sup>(٥)</sup>.

- (۱) «أي: قال عني ما لم أقله، فجاء به بلفظ أنيق وخطاب رشيق؛ أي: جعله لحكايته عنه ما لم يقله، كأنه قد حمله على قوله، وأن ذلك \_ وإن كنت لم أقله، ولم يجر على لساني \_ فإنه إذا حكاه عني؛ فقد جعلني قائلًا له، حيث نسبه إلي، ولكن كأن ذلك منه على جهة الحمل على القول، لا أنه صادر عني. وهذا من محاسن الألفاظ ولطائف الخطاب، وأبلغ في المعنى من قوله: قال عني، أو حكى عني، أو أخبر عني، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى». قاله الحافظ ابن الأثير في «شرح المسند» (٥/١٦٥).
  - (۲) في (ب): «رأى».
  - (٣) ليس في (ر)، (م)، لكنها كتبت بين السطور في (ر).
- (٤) اختلفت النسخ في هذا الحرف اختلافًا غريبًا: ففي (ز): «ير» وكأن الضمير للرائي، وفي (ش): «يرى» وهي مثله، غير إثبات حرف العلة، وهو لغة، وفي (م): «تره»، وفي (ب): «ترى»، ورسمت في (ر): «ترا»، ثم صححت: «تريا». وهي كذلك في «المسند» للشافعي، وشرحه لابن الأثير، و«المعرفة» للبيهقي.

وعلى هذا الوجه \_ في النسخ الثلاث الأخيرة (م)، (ب)، (ر): ففيه من مباحث اللغة: توحيد ضمير المثنى المعبر عنه بواحد، قال جمال الدين بن مالك: «كالتعبير عن الأذنين والعينين بحاسة، فإجراء هذا النوع مجرى الواحد جائز، كقوله على: «من أفرى الفرى أن يرى عينيه ما لم تر». ولو راعى اللفظ لقال: «ما لم تريا».

ومثل الحديث قول الشاعر:

وكأن في العينين حب قرنفل أو سنبلًا كحلت به فانهلت» «مشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك (ص١١٦).

(٥) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١٨)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (١٨٠٧).

قلت: وقد تابع ابنَ عجلان: عبدُ الرحمٰن بن حبيب، وهشام بن سعد، وأسامة بن زيد. وتابع النصريَّ: ربيعةُ بن يزيد، وعبد الأعلى بن هلال، =





﴿ ١٠٩١ ﴾ أَخْبَرَنَا (١) [عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ] مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ وَ [بْنِ عَلْقَمَةَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ وَ [بْنِ عَلْقَمَةَ] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] عَنْ أَبِي هَمْرِوَ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] هُرَيْرَةَ صَلْحَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ: فَلْيَتَبَوَّأُ هُرَيْرَةَ صَلْحَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ: فَلْيَتَبَوَّأُ مُمَّنَ قَالَ عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلْ: فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٥).

٩ ١٠٩٢ ﴾ أخْبَرَنَا<sup>(٦)</sup> يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ (<sup>٧)</sup>، عَنْ (عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ (عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ) (<sup>٨)</sup>، عَنْ أَبِي بَكْرِ [بْنِ سَالِمِ] (٩)، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَيْهَا،

<sup>=</sup> والنضر بن عبد الواحد. . ينظر: «معجم الطبراني» (۲۲/ ۷۰ ـ ۷۱)، و «طرق حديث من كذب علي متعمدًا» للطبراني، و «نزهة الألباب» (٥/ ٣١٥٦ ـ ٣١٥٨).

<sup>(</sup>۱) ليس في (ر)، لكن كتبت بين السطور، والذي في (ش)، وابن جماعة: «قال الشافعي: أخبرنا»، لكن ضرب ـ في ابن جماعة ـ على جملة «قال الشافعي»، والذي في (م): «وأخبرنا».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «عبد العزيز»، وفي (د)، (م): «عبد العزيز الدراوردي»،وهو هو.

<sup>(</sup>۳) من (ز)، (د)، وهي مكتوبة بحاشية (ر).

<sup>(</sup>٤) من (ش)، (ز). وهي مزادة في (ر) بين السطور.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١/ ٧٧)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «مسند الشافعي» (١٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»، وفي (د): «أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا»، وفي (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٧) من (ز).

<sup>(</sup>A) في (م): «عبد الله بن عمرو»، وفي (ش): «عبيد الله بن عمرو». والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٩) في «المعرفة»: «وهو ابن سالم». والمثبت ليس في (ز)، (د). والذي في (م): «بن عمرو»، وفي (ش): «بن عمر». قلنا: والصواب المثبت، فهو أبو بكر ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب بن نفيل، وقد روى الحديث \_ عن أبيه، عن جده \_ وأمه: أم الحكم بنت يزيد بن عبد قيس. =





## أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ: يُبْنَى لَهُ بَيْتُ (١) فِي النَّار»(٢).

٥ ١٠٩٣ ٢٥ [أَخْبَرَنَا (٣) عَمْرُو] نُنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِيسِيُّ (٥)، عَنْ

وأحمد (٢٧٤٦)، (٥٧٩٨)، (٣٩٧)، والبزار (٢٠٧٦)، وأبو يعلى (٤٤٤٥)، والطحاوي في «المشكل» (٣٩٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣١٥٣) (١٣١٥٥)، وفي «المعجم الأوسط» (٨٠٣٣)، والحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (١/ ١٤١)، وأبو نعيم في «المستخرج» (٢٣)، وفي «المعرفة» (٢٣١)، وفي «أخبار أصبهان» (٢/ ١٤)، وفي «الحلية» (٨/ ١٣٨)، وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» (١/ ٢٨)، من طريق عبيد الله به.

- (٣) في (ر)، (م): «حدثنا».
- (٤) في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا عمر».
- (٥) ليس في (ر)، (ب). وزيدت في (ر) بين السطور، قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٥/ ٣٠٠): «نسبةٌ إلى «تِنِّيس»: بمثناة فوق ونون مشددة مكسورتين، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم سين مهملة. وقيدها القاضي عياض: بفتح التاء يعني المثناة فوق، وهي المدينة القديمة المشهورة بديار مصر، قيل: سميت بتنيس بن حام بن نوح. وقيل: «سميت بامرأة بنتها اسمها تنيس بنت دلوكة بنت الزباء». انتهى.

قال الشيخ شاكر: «والرجل من أقران الشافعي، بل عاش بعده نحو عشر سنين، وعبد العزيز بن محمد شيخه في هذا الإسناد \_ هو الدراوردي شيخ الشافعي». انتهى.

<sup>=</sup> قال أبو حاتم: لا أعرف له اسمًا. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٥/ ٣٧٢)، و «تهذيب الكمال» المزى (٣٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>١) في (م): «بيتًا»، وكأنه جعل الفعل مبنيًّا للفاعل، وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١/ ٧٧)، من طريق المصنّف بسنده سواء. وهو في «مسند الشافعي» (١٨٠٩).





## عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسِيدِ (١) بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ (٢)، عَنْ

- (۱) ضبط في (ش) بفتح الهمز، وكسر السين، في الموضعين. وعليه ابن ماكولا (۱/ ٥٤ ـ ٥٥)، وابن ناصر الدين (١/ ٢١٢ ـ ٢١٣)، والعيني ـ كما في «شرح أبو داود» (٦/ ٨٥) ـ ولم يذكروا خلافًا، ولكنه ضبط في (ر)، (م) بضم الهمز، وفتح السين، ولم أجد من ضبطه بالضم، لكن لا يخفى أنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.
- (۲) في (ش): «أبيه». قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٣٦): «أسيد بن أبي أسيد البرّاد، أبو سعيد المديني، واسم أبي أسيد: يزيد». قال: «وفرق غير واحد بينه وبين أسيد بن يزيد المديني».

قال د. بشار عواد: «ممن فرق بينهما: الإمام البخاري في «تاريخه الكبير» (١/٢/١) ـ ١٥ الترجمتان: ١٥٣١، ١٥٣٥)، وكذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، فذكر الاول (رقم ١١٩٨)، وذكر هذا قبله (رقم ١١٩٧).

وذكر ابن سعد في «الطبقة الخامسة» ـ من أهل المدينة: أسيد بن أبي أسيد، مولى أبي قتادة الأنصاري، ويكنى أبا إبراهيم، وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وكان قليل الحديث» «الطبقات» (9,7,7)، وقال الحافظ ابن حجر ـ بعد إشارته إلى ترجمة ابن سعد لأسيد مولى أبي قتادة: فيحتمل أن يكون هو هذا، وكذا صحح الترمذي حديثه عن معاذ بن عبد الله. وذكر ابن حبان فِي «الثقات»، في ترجمة البراد: أنه توفي في خلافة المنصور؛ فكأنه عنده هو الذي ذكره ابن سعد، لكن كنية البراد: أبو سعيد، كما وقع في سياق حديثه في الترمذي». «تهذيب» (1/32).

ثم قال د. بشار: هذا وهم من الحافظ ابن حجر كُلَّلُهُ قد بني والله أعلم، على نقل خاطئ، وآية ذلك: ان ابن حبان لم يقل: إن البراد توفي في خلافة المنصور، بل قال ذلك في ترجمة: «أسيد بن أبي اسيد الساعدي الأنصاري المدني»، قال: روى عن أبيه... روى عنه ابن الغَسِيل، كنيته: أبو إبراهيم، مات في أول ولاية أبي جعفر. وأورد ترجمة البراد مستقلة، قال: أسيد بن أبي أسيد البراد، من أهل المدينة يروي عن عبد الله بن أبي قتادة. روى عنه: ابن أبي ذئب، وسليمان بن بلال. ثم روى بإسناده إليه، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن جابر بن عبد الله أن النبي على قال: «مَن ترك عن عبد الله بن أبي قتادة، عن جابر بن عبد الله أن النبي على قال: «مَن ترك عن





أُمِّهِ(۱)، قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ: مَا لَكَ لا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَمَا [يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَمَا [يُحَدِّثُ (عَنْهُ النَّاسُ)(۲)؟ قَالَتْ](۳): فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلْتَمِسْ (۱) لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَ لَرَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، وَيَمْسَحُ الأَرْضَ بَيَدِهِ (٦). النَّارِ»، فَجَعَلَ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، وَيَمْسَحُ الأَرْضَ بَيَدِهِ (٦).

هُ \$4. اللهِ الْحُبَرَنَا (٧) سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو [بْنِ عَلْقَمَةَ] (٨)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ

<sup>=</sup> الجمعة ثلاث مرات ـ من غير عذر ـ طبع الله على قلبه» (١/الورقة: ٣٧). وبهذا يتضح أن ابن حبان فرق بينهما، ولعله هو الصواب، والله أعلم».

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ شاكر: «أما أُمُّه: فلم أعرف من هي؟ ولكن ذكر في ترجمته في «التهذيب» (ابن حجر ۱/ ٣٤٣): أنه يروي عنها، وعن عبد الله بن أبي قتادة، ونافع مولى أبي قتادة. ونقل أيضًا عن ابن سعد «طبقات» (۱/ ٣٤٤) أنّ أُسَيدًا مولى ابن أبي قتادة، فيظهر من هذا ومن سؤال أمه لأبي قتادة: أنها قد تكون مولاةً له». انتهى. وانظر لزامًا: الحاشية السابقة؛ فإنها نافعة.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «الناس عنه».

<sup>(</sup>٣) مكانها في (م): «يحدث الناس»، ووضع فتحة على «الناس».

<sup>(</sup>٤) في (م): فليفرش. وفي «مسند الشافعي» (سنجر): «فليتبوء». والمثبت موافق \_ مع جميع النسخ \_ لما فِي «المسند» (سندي)، و«المعرفة».

<sup>(</sup>٥) في (م): «قال فجعل».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١/ ١٣٧)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (١٨١٠).

والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٠٤)، والطبراني في «طرق حديث من كذب علي» (٩٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٧/ ١٥٠)، من طريق عبد العزيز بن محمد.

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور. والذي في (ش)، (م): «قال الشافعي: أخبرنا».

<sup>(</sup>٨) من (ز)، (د).





قَالَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِّي؛ وَلا تَكْذِبُوا عَلَيَّ (١)»(٢)(٣).

هِ ١٠٩٥ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَّلِيًّا اللهُ عَدِيثِ رُوِيَ

(١) ساقط من (ش).

وهو في «المسند» (١٨١١).

وأخرجه الحميدي (١١٩٩) قال: حدثنا سفيان، وابن أبي شيبة (٩/ ٦٢) ومن طريقه أبو داود (٣٦٦٢): قال: حدثنا علي بن مسهر، وأحمد (٢/ ٤٧٤) قال: حدثنا يحيى، وفي (٤/ ٢٠٥) قال: حدثنا يزيد، وابن حبان (٤٧٤) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال: حدثنا سفيان، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢٧) نا محمّد، نا سعيد بن عامر الضبعيُّ، والطحاويُّ في «المشكل» (١٣٥)، من طريق سليمانَ بن بلالٍ، ستتهم: عن محمد بن عمرو بن علقمة.

(٣) قال الخطابي في «معالم السنن» (٤/ ١٨٧): «ليس معناه ـ إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه: الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك: لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة، وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي على الله بنقل الإسناد والتثبت فيه».

قال: «ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحال، فإنما أراد بقول: «وحدِّثوا عني ولا تكذبوا عليّ»؛ أي: تحرزوا من الكذب عليّ بأن لا تحدثوا عني إلّا بما يصح عندكم من جهة الإسناد؛ الذي به يقع التحرز عن الكذب عليّ».

- (٤) ليس في (ر)، لكن كتبت بين السطور. والذي في (د): «قال محمد بن إدريس كَلَّهُ».
- (٥) في (ش): «فهذا»، وفي (ر): «وهذا»، وضرب على الواو. والمثبت من =

<sup>(</sup>٢) أخرجه \_ بهذا السياق \_ البيهقيُّ في «المعرفة» (١٣٨/١)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص٤٥)، وابن عبد البرِّ في «التمهيد» (١/٢٤)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.





عَنْ [رَسُولِ اللهِ] (١) عَلَيْهِ فِي هَذَا، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدنَا مَع غَيْرِهِ: فِي أَنْ لَا نَقْبَلَ حَدِيثًا إِلَّا عَنْ (٢) ثِقَةٍ، وَنَعْرِفَ (٣) (صِدْقَ مَنْ حَمَلَ) (٤) الحَدِيثَ مِنْ حَمَلَ (١) الحَدِيثَ مِنْ حَيِنِ (١) ابْتُدِئَ (٦) إِلَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ (٧) مُنْتَهَاهُ.

الدِّلالَةِ الْحَدِيثِ مِنَ الدِّلالَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْحَدِيثِ مِنَ الدِّلالَةِ عَلَى مَا وَصَفْت؟

(۱۱) في (ب): «أنه».

- (١٢) زاد في (ر): «أبدًا». ومع كونها ضرب عليها لتوافق النسخ الأخرى: رأى الشيخ أن إثباتها أعلى وأقوى.
- (١٣) في (ر)، وابن جماعة: «فإذ»، وعلى الذال \_ في ابن جماعة \_ سكون. ثم زيد الألف في (ر). والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «المعرفة».

<sup>=</sup> باقى النسخ، وموافق لما في «المعرفة».

<sup>(</sup>١) في (ب): «النبي».

<sup>(</sup>٢) في (ز)، ر، و «المعرفة»: «من»، وذكر في حاشية (ز): أنها في نسخة كالمثبت.

 <sup>(</sup>٣) في (ش): «يعرف»، وضبطها بضم أوله. وهي غير منقوطة في (ز)، (م)،
 فلذا محتملة للوجهين، والمثبت من (ر)، (ب)، وهو أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) في (ش): «بصدق من حمل». وفي (ز): «بصدق في حمل»، وفي (ب): «من صدق وحمل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «حيث».

<sup>(</sup>٦) ضبطها بضم الهمز في (ر)، وضبطها في (م) بكسر الدال، كلاهما على البناء للمفعول. وفي (ز)، (ش): «ابتدأ». وفي «المعرفة» كالمثبت.

<sup>(</sup>V) (m), (a). (a) (b) (b) (a) (b) (b) (b)

<sup>(</sup>٩) ليس في «المعرفة» للبيهقي.



أَبَاحَ الْحَدِيثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: فَلَيْسَ (١) أَنْ يَقْبَلُوا (٢) الكَذِبَ (٣) عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ: فَلَيْسَ (١) أَنْ يَقْبَلُوا (٢) الكَذِبَ (عَنْ مَنْ) أَنْ حَدَّثَ بِهِ بِسْرَائِيلَ أَبَاحَ (٤) مَنْ (٥) حَدَّثَ بِهِ مِمَّنْ (٦) يُجْهَلُ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ.

هِ ١٠٩٨ هِ وَلَمْ يُبِحْهُ أَيْضًا (عَنْ مَنْ)(٧) يُعْرَفُ كَذِبُهُ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (٨) عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (٨) عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (٨) عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (١٠)(١٠). الكاذبين»(١١)(١٠).

[(١٢١) وَمَنْ حَدَّثَ عَنْ كَذَّابٍ: لَمْ يَبْرَأُ مِنَ الكَذِبِ](١٣)؛ لِأَنَّهُ يَرَى

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فليس على»، وزاد كلمة «على» في (ر).

<sup>(</sup>٢) في (م): «يقولوا».

<sup>(</sup>٣) في (ش)، «المعرفة» للبيهقي: «الحديث الكذب».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ز)، «المعرفة».

<sup>(</sup>٥) رسمت في (ب)، و«المعرفة»: «عمّن».

<sup>(</sup>٦) رسمت في (م)، (ب): «عمّن».

<sup>(</sup>V) رسمت في (ب)، و «المعرفة»: «عمّن».

<sup>(</sup>٨) ليس في (ر)، وكتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٩) ضبط في (ر) بضم أوله، والوجهان صحيحان.

<sup>(</sup>۱۰) فيها وجهان: بكسر الباء على الجمع وهو الأشهر، والوجه الثاني: بفتحها على التثنية. ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/٥١١)، و«شرح مسلم» للنووي (١/٦٤)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/٩٤١).

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٧)، وعنه مسلم في «المقدمة» (١/ ١٦٢) عن المغيرة وسمرة: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي، بِحَدِيثٍ، يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْمَغيرة وسمرة: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي، بِحَدِيثٍ، يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْمَغيرة وسمرة: «مَنْ حَدَّثَ عن علي أيضًا، وفي تلك الأسانيد علل خفية، ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ١٠٩)، و«علل» الدارقطني (٣/ ٢٧٠)، و«نزهة الألباب» (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>١٢) قبلها في «المعرفة»: «قال الشافعي». وهو فيصل جيد، لئلا يتوهم أنه من جملة الحديث أو مدرج فيه.

<sup>(</sup>۱۳) العبارة كلها سقطت من (ب).





الكَذَّابَ فِي حَدِيثِهِ كَاذِبًا(١).

هُ ﴿ ١٠٩٩ هُ ﴿ ١٠٩٩ هُ ﴿ وَلِأَنَّهُ لَا) (٢) يُسْتَدَلُّ عَلَى أَكْثَرَ صِدْقِ (٣) الْحَدِيثِ وَكَذِبِهِ ، إلَّا فِي الْخَاصِّ الْقَلِيلِ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُحْدِيثِ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِيهِ: بِأَنْ يُحَدِّثَ الْمُحَدِيثِ (٤) ، وَذَلِكَ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِيهِ: بِأَنْ يُحَدِّثَ المُحَدِيثِ (٤) ، وَذَلِكَ أَنْ يُحُونُ آده /ر] مِثْلُهُ ، أَوْ مَا (٦) يُخَالِفُهُ مَا (٧) هُوَ (أَثْبَتُ وَأَكْثَرُ ) (٨) دِلَالَاتٍ بِالصِّدقِ مِنْهُ.

هُ الْمَدِيثِ الْمَدِيثِ عَنْهُ، وَاذْ (٩) فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْحَدِيثِ عَنْهُ، والْحَدِيثِ الْمَرائيلَ، فقالَ: «[حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائيلَ وَلَا

<sup>(</sup>۱) أسند هذه الجملة عن الإمام الشافعي: ابنُ عدي في «الكامل» (١/٢٠٧)، والبيهقيُّ في «المعرفة» (١/٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «ولا»، ثم زيدت قبلها «ولأنه»، وصححت كالمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما في «المعرفة».

<sup>(</sup>٣) في (ش): «من صدق».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٣٠): «وهذا الذي استثناه الشافعي ـ لا يقف عليه إلا الحدّاق من أهل الحفظ، فقد يزِل الصدوق فيما يكتبه، فيدخل له حديث في حديث، فيصير حديثٌ روي بإسناد ضعيف مركبًا على إسناد صحيح.

وقد يزلّ القلم، ويخطئ السمع، ويخون الحفظ، فيروي الشاذ من الحديث عن غير قصد، فيعرفه أهل الصنعة الذين قيّضهم الله تعالى \_ لحفظ سنن رسول الله على عباده بكثرة سماعه وطول مجالسته أهل العلم به ومذاكرته إياهم». وينظر: «المعرفة» للبيهقي (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) في «المعرفة»، (ر): «ما»، ثم زيدت \_ فيه \_ الباء لتوافق النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (م): «بما». (٧) في (ش): «مما».

<sup>(</sup>A) في (ب): «أكثر وأثبت».

<sup>(</sup>٩) في (م): «وإذا».

<sup>(</sup>۱۰) في (ش): «وبين الحديث».





حَرَجَ، وَ $^{(1)}]^{(1)}$ حَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا تَكْذِبُوا عَليَّ $^{(7)}$ .

فَالْعِلْمُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - يُحِيطُ (٤): أَنَّ الكَذِبَ الَّذِي نَهَاهُمْ (٥) عَنْهُ هُوَ الكَذِبُ الخَفِيُّ، وَذَلِكَ الحَدِيثُ عَمَّنْ لا يُعْرَفُ صِدْقُهُ؛ لِأَنَّ الكَذِبَ - إِذَا كَانَ مَنْهيًّا عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ: فَلَا كَذِبَ صِدْقُهُ؛ لِأَنَّ الكَذِبَ - إِذَا كَانَ مَنْهيًّا عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ: فَلَا كَذِبَ اللهِ عَلَيْ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ليس في (ز).

<sup>(</sup>٢) من (ز)، (ب). وكتبت في حاشية ابن جماعة أيضًا، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم فقرة (١٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) كانت في (ر): «محيط»، ثم صححت كالمثبت من سائر النسخ، وقرأها الشيخ شاكر على عكس ما أثبتناه، فقال: «حاول بعضهم تغييره بجعل الباء ميمًا ليكون: محيط».

<sup>(</sup>٥) في (ش): «نهي».

<sup>(</sup>٦) في (ر)، و «المعرفة»: «كذب»، ثم ألصق بها علامة التعريف في (ر).





## بَابُ (۱) الحُجِّةِ عَلَى (۲) تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ (۳)

## هُ ﴿ ١١٠١ ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِّيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(۱) ليس في (ر)، (ب). وهو ثابت في باقي النسخ، وموافق لما في «التحبير» للمرداوي (٥/ ٢١٤٤).

(٢) في (ز)، (ش): «في»، وصححت في (ر) كالمثبت؛ الموافق لما في باقي النسخ، و«التحبير».

(٣) قال محمد بن عبد الكريم البعلي فِي «مختصر الصواعق المرسلة» (ص٦٠٦، ٢٠٧) في معرض كلامه عن موقف الطوائف من السنن: «... وطائفة أخرى قالوا: لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن. وما لا يشهد له القرآن: فإنا نرده ولا نقبله... وممن أحسن الرد على هذه الطائفة الشافعي كَلَّهُ ـ في كتاب «جماع العلم»، و«إبطال الاستحسان»، وفي «الرسالة» وغرها.

قال: وطائفة ثالثة قالت: نقبل من الأخبار عن رسول الله على متواترها ونرد آحادها، سواء كان مما يقتضي علمًا أو عملًا، وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك، فأبطل الشافعي قوله، وأقام عليه الحُجّة، وعقد في «الرسالة» ـ بابًا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد، ولزوم الحجة به، وخروج مَن ردَّه عن طاعة الله ورسوله، ولم يفرِّق هو، ولا أحد من أهل الحديث البتة ـ بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا من تابعهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم».

- (٤) فِي (د): «أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي تَطْلَلُهُ».
  - (٥) في (ش): «فقال».
  - (٦) في (ر): «فإن قال قائل»، ثم صححت كالمثبت.





اذْكُرِ (١) الحُجَّةَ فِي تَشْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِنَصِّ خَبَرٍ، أَوْ دِلَالَةٍ فِيهِ، أَوْ إِجْمَاعٍ.

هُ الْمَالِ اللهِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ وَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ (رسولَ اللهِ) (٥) عَلَيْهُ قَالَ: «نَضَرَ الله (٢) عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَوَعَاهَا وَأَذَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ش): «فاذكر». «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) من (ز)، (د)، (م). وكتبت أيضًا \_ بحاشية (ر).

<sup>(</sup>٤) قال المحدث أحمد شاكر: «اختلفوا في سماع عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، بل ادعى الحاكم الاتفاق على أنه لم يسمع منه، والصحيح الراجح: أنه سمع منه، وهو الذي رجّحه: شعبة وابن معين وغيرهما، فحديثه صحيح متصل». انتهى.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «النبي».

قال ابو محمد الرامهرمزي (٣٦٠هـ) في «المُحَدّث الفاصل» (ص١٦٦): «قوله ﷺ: «نضر الله امرأ» مخفف، وأكثر المحدثين يقوله بالتثقيل إلا من ضبط منهم، والصواب: التخفيف، ويحتمل معناه وجهين: أحدهما: يكون في معنى: ألبسه الله النضرة، وهي الحسن وخلوص اللون، فيكون تقديره: جمله الله وزينه والوجه الثاني: أن يكون في معنى: أوصله الله إلى نضرة الجنة، وهي نعمتها ونضارتها؛ قال الله عن: ﴿تَوْفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النِّعِيمِ الله الله الله عندان: تقول: «نضر النه وجه فلان»، بكسر الضاد ينضر نضرة، ونضارة ونضورًا، ونضر الله وجهه وأنضره لغتان، تقول: نضر الله وجه فلان، فنضر، فالوجه نضير، وناضر، قال الله عند: ﴿وُجُوهُ يُومَهِنِ نَاضِرَةُ إِنَى الله وجه فلان،
 وهو من قولهم: نضر وجهه، فهو ناضر من فعله».

<sup>(</sup>۷) بالجر صفة «حامل»، وقيل: بالرفع، فتقديره: هو غير فقيه؛ يعني: لكن يحصل له الثواب لنفعه بالنقل، كذا في «المرقاة» للقاري (۱/۳۰۲)، و«المرعاة» للمباركفورى (۱/۳۲۷).

<sup>(</sup>A) في (ز): «إلى غير»، وزيدت «إلى» في حاشية نسخة ابن جماعة. قال =





ثَلاثٌ لا يُغِلُّ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ ﷺ وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، (وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ) (۱)، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ (۳) وَرَائِهِمْ (۱)» (۵).

= الشيخ شاكر: «وزيادة حرف «إلى» خطأ صرف يبطل المعنى، وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة الصحة. وما هي بصحيحة». انتهى كلامه.

قلت: بل المعنى بزيادتها صحيح أيضًا، وفيه تفنن حسن في المعنى، وبهذا جاءت في «مسند الشافعي» (سنجر)، و«جامع المسانيد» لابن كثير (١/ ٥٣٧).

نعم، صرّح الإمام نفسه بإرادة المعنى الأول، وكلاهما محتمل صحيح، فقال في الفقرة (١١٠٤): «ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظًا، ولا يكون فيه فقيهًا».

(۱) قال الرامهرمزي (۳٦٠هـ) في «المحدث الفاصل» (ص١٦٤): «يقال: يَغُل ويُغِل، غل على قلبه يغل: إذا كان ذا غش، وأغل يغل: إذا كان ذا غدر، ويقال: «ليس على المؤتمن غير المغل ضمان» بمعنى: غير الخائن، وأنشد:

حَدَّثَتَ نَفْسَكَ بِالْوَفَاءِ وَلَمْ تَكُنْ بِالْغَدْرِ خَائِنَةً مُغِلَّ الْأُصْبُعِ فمن قال: «يُغِل» من الغل وهو الضغن والعداوة، ومن قال: «يُغِل» \_ جعله من الإغلال من الخيانة».

- (٢) في (ز): «وجماعتهم». وهي رواية صحيحة أيضًا.
- (٣) يحتمل كونها جارة، وعليه الأكثر. وأن تكون موصولة. ينظر: «المرقاة» (١/ ٣٠٧)، و«المرعاة» (١/ ٣٢٨)، و«عقود الزبرجد» (١/ ٩٩).
- (3) قوله: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»، أو: «من ورائهم»؛ أي: تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد: أهل السُّنَّة دون أهل البدعة، والدعوة: المرة الواحدة من الدعاء. وهذا معناه عند أهل العلم: أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه \_ إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم =





﴿ ١١٠٣ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وهو في «المسند» (١٨٠٦).

وأخرجه ابن ماجه (۲٦٥٨)، والحميدي (۸۸)، والبزار (٢٠١٨)، والشاشي (۲۷۷)، من طريق سفيان به.

- (۱) في (ب)، (ر)، (ش): «قال». (۲) في (ش)، (م): «أمر أن يؤديها».
- (٣) رسمت في (ز)، (م): «والأمر». ومثلها قد يتسامح فيه في رسم المخطوطات ـ كما لا يخفى، والمثبت من باقي النسخ، وموافق لما في «المعرفة» (١/٩١)، و«الكفاية» (١/٩٢).
- (٤) ضبطت في (ش) بتشديد الدال بالكسر وآخره ياء؛ على البناء للفاعل، لكن رسمت في (ر) بالألف: «يؤدا»، على أنه مبني لما لم يسم فاعله.
  - (٥) في (د): «الحجة به».
- (٦) في (ر)، (م): «يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة»، وكانت هكذا في ابن جماعة، ثم صححت العبارة كالمثبت. والأمر لا يخرج عن كونه اختلاف نسخ، فقد جاءت العبارة فِي «الكفاية» \_ كما في (ر)، (م) \_ وكذا «المعرفة»، لكن فيها (تقوم الحجة به)، وكذا «معرفة الحاكم»، وفيها: (يقوم به الحجة). وجاء فِي «شرح ابن الأثير» كالمثبت.
  - (٧) رسمت في (ر): «أدا».

الدخول في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم يكن معلنًا بالفسق والفساد، معروفًا بذلك؛ لأنها دعوة محيطة بهم: يجب إجابتها، ولا يسع أحدًا التخلف عنها؛ لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. ينظر: «التمهيد» (١/ ٢٧٨)، و«المجموع المغيث» للمديني (١/ ٢٦٢)، و«النهاية» لابن الأثير (٢/ ٢٢٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١٠٩/١)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (١/ ٢٣٥)
 ٢٣٥ ـ ٢٣٦)، وعبد الغني المقدسي في «العلم» (١٧٤)، من طريق المصنف بسنده سواء.





يُؤْتَى (١) وَحَرَامٌ يُجْتَنَبُ، وَحَدُّ يُقامُ، وَمَالٌ يُؤخَذُ وَيُعْطَى، وَنَصِيحَةٌ فِي دِين \_ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلْمُؤْمِنُولُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُو

الْفَقِيهِ (٤) عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُ الْفِقْهَ غَيْرُ الْفَقِيهِ (٤)، يَكُونُ لَهُ حَافِظًا، ولَا يَكُونُ فِيهِ فَقِيهًا.

هُمْ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ بِلُزُومِ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ (٥): مِمَّا يُحتجُّ بهِ فِي أَنَّ إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ـ لَازِمٌ (٢).

هُمْ المَا اللهُ الل

وأجيب: أنه لم يتمسك بهذا الخبر وحده في إثبات خبر الواحد، بل جمّع أخبارًا كثيرة، منها: هذا الخبر، ومنها: أن أهل مسجد قباء، تحولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة بأخبار الآحاد، ومنها: أن رسول الله عليه كان يبعث عُمّاله إلى الأطراف، فكانوا يقبلون قول ذلك الواحد.

ولما روي من هذا النوع مبلغًا كثيرًا من الأخبار، وبلغ ذلك المجموعُ إلى حد التواتر، فعند ذلك: استدل بها، فثبت سقوط ذلك الطعن. انظر: «مناقب الشافعي» (ص١٨٢)؛ للفخر الرازي.

(٣) في (م): «فدل». (٤) في (ر)، (ب): «فقيه».

- (٥) أمره مستفاد من قوله في الحديث السابق: «ولزوم جماعتهم»، فهي جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى؛ أي: الزموا جماعة المسلمين فيما ذهبوا إليه، فهو أمر، والأمر المجرد عن القرينة للوجوب، فيكون الإجماع مأمورًا به منهيًّا عن مخالفته.
  - (٦) هذا دليل على حجية الإجماع عند الشافعي.
- (٧) هنا في (ش)، وابن جماعة: «قال الشافعي»، لكن ضرب عليها بالحمرة في ابن جماعة.
  - (A) في (م): «حدثنا». (٩) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، لكنها زيدت بين السطور.

<sup>(</sup>٢) اعتُرض على هذا الدليل في حجية خبر الواحد بـ: أنه إثبات خبر الواحد بخبر الواحد، وأنه لا يجوز، لما فيه من إثبات الشيء بنفسه، مما يؤدي إلى الدور، والدور باطل.



أَخْبَرَنِي (١) سَالِمٌ [أَبُو النَّضْرِ (٢)] (٣)، [مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ] (١): أَنَّهُ سَمَعَ عُبَيْدَ (٥) اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ (٢) ﷺ: «لا أُلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ: يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي: مِمَّا (٧) نَهَيْتُ عَنْهُ أَوْ أَمَرْتُ بِهِ (٨)، فَيَقُولُ: [لَا نَدْرِي] (٩)، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ التَّعْنَاهُ (١٠).

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ١٠٠ ﴾ ﴿ اللَّهِ عَالَ سُفْيَانُ (١٢) [بْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي] (١٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (بِمِثْلِهِ مُرْسَلًا) (١٤)] (١٥).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) سقطت النقطة في (ز)، (ش) فصارت: «النصر»، والصواب المثبت بالضاد المعجمة.

<sup>(</sup>۳) ساقط من (م).(٤) من (ز).

<sup>(</sup>٥) في (م): «عبد». (٦) في (ش)، (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>۷) في (ز): «بما».(۸) في (د)، (م) تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) في (ش)، (م)، و «المسند» (سنجر ١٧٩٤)، و «المعرفة»، و «الكبرى» للبيهقي عنه: «لا أدري». وزاد في «المسند»: «أخبرنا سفيان، قال: وحدثنيه محمد بن المنكدر، عن النبي عَلَيْ مرسلًا». انتهى. وفي الموضع من «المسند» (سنجر ١٧٩٦) أيضًا: «ما ندري». وعند الحاكم من طريق المصنف: «ما أدري». وعند الخطيب في «الكفاية» كالمثبت.

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخريجه فقرة (۲۹٦، ۲۹۵). وقد قال الحاكم (۱/ ۱۹۰) بعد سوقه من طريق الربيع عن الشافعي: «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي: أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد».

<sup>(</sup>۱۱) هنا في (ش): «قال الشافعي». (۱۲) ليس في (ر)، (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (م): «أخبرني»، وفي «شرح ابن الأثير»: «وحدثنيه».

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين في (ش): «مرسّلًا مثله»، وفي (ب): «مرسلًا بمثله».

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعكوفين في (ز): «مثله عن النَّبيِّ ﷺ مرسلًا». وفي (د): «بمثله في هذا مرسلًا عن النَّبِيِّ ﷺ». وفي «المعرفة» (١١١١): «مرسلًا، عن =





هُ ﴿ ١١٠٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّا اللهُ عَنْ الخَبرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ نصَّ حُكْمٍ رَسُولِ اللهِ عَيَّاتُهُ، وَإِعْلَامُهُم أَنَّهُ لَازُمٌ لَهُم، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ نصَّ حُكْمٍ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ مَوضُوعٌ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِع.

هُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ وَيُدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ وَيُدِ بْنِ يَسَارٍ (٥): أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ \_ وَهُوَ صَائِمٌ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجُدًا شَدِيدًا (٢٠)، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَجُدًا شَدِيدًا اللهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ؛ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرَّا، وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُحِلُّ اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ (٧). فَرَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ.

<sup>=</sup> النبي ﷺ بمثله»، وفي «شرح ابن الأثير» (٥/ ٥٤٩): «مرسلًا عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>١) ليس في (ب)، (ر)، ولكن كتب بين السطور في (ر): «قال».

<sup>(</sup>۲) هنا في (ش): «قال الشافعي». (۳) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) في «الموطأ» (٦٤٥ ـ رواية يحيى)، (٣٥١ ـ أَبِي مُصْعبٍ)، (٣٥٠ ـ محمد بن الحسن)، (٤٥٩ ـ سويد).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٢٩٤)، و«التمهيد» (١٠٨/٥): «هذا الحديث مرسل عند جميع رواة «الموطأ» عن مالك».

<sup>(</sup>٦) يقال: وجدت بفلان، فأنا أجد وَجدًا: وذلك في الحزن، وتقول: وجدت على فلان، فأنا أجد عليه مَوجَدةً: وذلك في الغضب، وإنه ليجد بفلانة وَجدًا شديدًا: إذا كان يهواها. والمعنى الأولى: أليق بالحديث بمعنى «حزن»، ويحتمل المعنى الآخر «غضب»؛ أي: خوفًا من الإثم.

ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١١/١١١)، و«شمس العلوم» للحميري (٢١٠/١١)، و«اللسان» لابن منظور (٣/٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «يشاء».



فَوَجَدَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَنِهِ الْمَرْأَةِ»؟ [٢٦/ب] فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «أَلَا (١) أَخْبَرْتِيهَا (٢) أَنِّي أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ !».

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا؛ فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ<sup>(٣)</sup>: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يُجِلُّ اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ.

فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «[وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ](١) للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ(٥) بِحُدُودِهِ»(٦).

هُمْ ١١١٠ ﴾﴿ ١١١٠ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) تقرأ على وجهين مشهورين: بالتخفيف على التنبيه، وبالتشديد على التحضيض.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أخبرتها».(۳) في (م): «فقال».

<sup>(</sup>٤) في: «إني والله أتقاكم».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «ولأعلمكم»، لكن كأن اللام كشطت منها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٦/ ٢٧٧)، من طريق المصنّف بسنده سواء. وهو في «مسنده» (٦٤٤).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر).

 <sup>(</sup>A) وصله ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار أنه أخبره أنه: «قبل امرأته...» به. كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (۶/ ۱۸۳)، وعنه أحمد في «مسنده» (۳۹/ ۸۷ ط. الرسالة).

قلنا: وبهذا يظهر أن رواية مالك مرسلة صورةً، لكنها متصلة حكمًا؛ لأن مخبر عطاء هو نفسه السائل، والله أعلم. ينظر: «جامع الأصول» (٦/ ٢٩٨)، و«الجوهر النقي» (٤/ ٢٣٥)؛ لابن التركماني، و«تخريج أحاديث الكشاف»؛ للزيلعي (٣/ ١٥٦)، و«مجمع الزوائد» (٣/ ١٦٦).





هُ الله الله السَّافِعِيُّ هَا السَّافِعِيُّ هَا اللهِ اللَّبِيِّ اللهِ اللَّبِيِّ (٢) عَالَهُ اللهِ اللَّبِيِّ (٢) عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ م مِمَّا الْخُبَرِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ (٤) : دِلَالَةُ عَلَى اللَّهُ خَبَرَ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْهُ م مِمَّا يَجُوزُ قَبُولُهُ ؛ لأَنَّهُ لَا (٥) يَأْمُرُهَا بِأَنْ تُخْبِرَ [عَنْهُ عَلَيْهِ] (٦) م إِلَّا وَفِي خَبَرِهَا يَجُوزُ قَبُولُهُ ؛ لأَنَّهُ لَا (٥) يَأْمُرُهَا بِأَنْ تُخْبِرَ [عَنْهُ عَلَيْهِ] (٦) م الحُجَّةُ ا(8) لِمَنْ أَخْبَرَتْهُ .

هُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ١١١٧ ﴾ ﴿ وَهَكَذَا خَبَرُ (١١) امْرَأْتِهِ \_ إِنْ (١١) كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الصِّدْق عِنْدَهُ.

ابْنِ عُمَرَ عَيْهَا قَالَ: «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَيْهِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَيْهِ قَالَ: «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ، إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرَانٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ (١٤)، فَاسْتَقْبِلَ الشَّامِ؛ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الشَّامِ؛ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ (١٤).

<sup>(</sup>۱) في (م)، (ز): «في». وفي (ر): «فِي ذكر»؛ ولكن ضرب على كلمة «ذكر»، وكتب واوًا فوق «في» لتكون كالمثبت تمامًا.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «رسول الله».
 (۳) بعدها في (د): «لأم سلمة».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ش). (ه) في (م): «لم».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ش)، وفي (ر): «عن النبي». وضرب عليها وكتب: «عنه».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «تكون»، ولم تنقط في (ب)، ونقطت بالوجهين في (ش).

<sup>(</sup>٨) ليس في (ر)، لكن زيدت بخط آخر. وفي (ش): «فيه».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «الحجة به».(١٠) في (ز): «أخبرته».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «إذا». «قال الشافعي».

<sup>(</sup>۱۳) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>١٤) في (ر): «القبلة». وضرب عليها \_ وكتب فوقها المثبت.

<sup>(</sup>١٥) ضبط في ابن جماعة بفتح الباء وكسرها، وكتب فوقها: «معًا»، وضبطها في (ش) بالكسر فقط.

<sup>(</sup>١٦) تقدم تخريجه فقرة (٣٦٥).



هُمْ ١١١٤ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِّ اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ الأنصَارِ وَفِقْهِ، وَقَدْ كَانُوا عَلَى قِبْلَةٍ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمُ اسْتَقَبَالَهَا.

هُمْ عَالَى \_ فِي اللهِ عَالَى يَا اللهِ عَلَيْهِمُ الحُجَّةُ (٣)، وَلَمْ يَلْقَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمُ الحُجَّةُ (٣)، وَلَمْ يَلْقَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمُ الحُجَّةُ (٣)،

وَلَمْ يَسْمَعُوا مَا (٤) أَنزَلَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ (٥) فِي (٦) تَحْوِيلِ القِبْلَةِ، فَيَكُونُوا (٧) مُسْتَقْبِلِينَ بِكِتَابِ اللهِ وَ لَكُ أَوْ (٨) سُنَّةِ نَبيِّهِ عَلَيْهِ سَمَاعًا من رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا بِخَبرِ عَامَّةٍ، وَانْتَقلُوا بِخَبرِ وَاحِدٍ، إِذْ (٩) كَانَ عِنْدَهُم مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ: عَنْ فَرْضِ كَانَ عَلَيْهِم، فَتَرَكُوهُ إِلَى مَا أَخْبَرَهُم عَنِ آده/ز] النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ أَحْدَثَ عَلَيْهِم مِنْ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ.

٥٠ ١١١٦ ﴾ (١١٠): وَلَمْ يَكُونُوا لِيَفْعَلُوهُ (١١) \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى \_

<sup>(</sup>١) في (ر)، (ب): قال.

 <sup>(</sup>۲) في (ز): «تقوم به»، وفي (ش): «يقوم»، ونقطت بالوجهين في (م).
 وكلاهما سائغ.

<sup>(</sup>٣) في (د)، (م): «به حجة».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بما».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ز): «في الله»، وكأنه ذهول! وله نظائر في هذه النسخة.

<sup>(</sup>٧) في (ز)، (ر): «فيكونون» على كون الفاء استئنافية لا عاطفة، ثم جعلت النون ألفًا في (ر)، والوجهان سائغان عربيةً.

<sup>(</sup>٨) في (ر)، (ب): «و»، وزيد في (ر) الألف، لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (ز): «إذا»، ثم ضرب على الألف في (ر).

<sup>(</sup>۱۰) في (د)، (م): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>١١) في (ش): «يفعلونه»، وذكر في حاشية (ز)، وابن جماعة أيضًا: أنها في نسخة: «ليتركوه». وغيرت الهاء لتصبح ألفًا في (ر).





بِخَبَرِ وَاحَدِ<sup>(۱)</sup>: إِلَّا عَنْ عِلْمٍ بِأَنَّ الحُجَّةَ تَثبُتُ بِمِثْلِهِ، إِذَا<sup>(۲)</sup> كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدقِ.

﴾﴿ ١١١٧ ﴾﴿ ١١١٧ ﴾﴿ وَلَا لَيُحدِثُوا أَيضًا (مِثْلَ هَذَا العَظِيمِ (٣))(٤) فِي دِينِهِمْ، إلَّا عَنْ عِلْم: بِأَنَّ لَهُم إِحْدَاثَهُ.

﴿ ١١١٨ ﴾ وَلَا يَدَعُونَ (٥) أَنْ يُخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا صَنَعُوا مِنْهُ.

هُمُ ١١١٩ ﴾ وَلَوْ كَانَ مَا قَبِلُوا مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي (٦) تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ، وَهُوَ فَرْضٌ مِمَّا (لَا يَجُوزُ) (٧)

<sup>(</sup>۱) ليس في (ر)، لكنه مكتوبٌ بحاشيته، والذي في (ش): «أحد». وهما متقاربان، قال العسكري في «الفروق» (١٤١): «معنى «الواحد»: أنه لا ثاني له، فلذلك لا يقال في التثنية واحدان، كما يقال رجل ورجلان. ولكن قالوا اثنان \_ حين أرادوا أن كل واحد منهما ثان للآخر، وأصل «أحد» أوحد مثل أكبر، وإحدى مثل كبرى، فلما وقعا اسمين وكانا كثيري الاستعمال \_ هربوا في «إحدى» الكبرى ليخف، وحذفوا الواو ليفرق بين الاسم والصلة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «إذ»، وكشطت الألف في ابن جماعة، ووضع فوق الذال سكونًا، وكلاهما سائغ صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «التعظيم».

<sup>(</sup>٤) العبارة في (م): «بمثل هذا في عظيم».

<sup>(</sup>٥) في (د): «يدعوا»، على العطف. (٦) في (ب): «وهو».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «يجوز». وزيد «لا» بين السطرين. قال العلّامة أحمد شاكر كَلْلهُ:
«في سائر النسخ: «مما لا يجوز لهم». وقد عبَث بعض قارئي الأصل،
فكتب «لا» بين السطرين، وضرب على «لهم»، ومَرَدُّ ذلك: إلى عدم فهم
المراد تمامًا، وإنما يريد الشافعي: أن قبول خبر الواحد فرض، لا يجوز
تركه. فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم جائزًا فقط، لم يكن لهم أن
يتركوا الفرض المتيقن في القبلة، وهم في الصلاة، ويتحولوا إلى قبلة =





لَهُمْ ('')، لَقَالَ لَهُمْ [(رَسُولُ اللهِ)('') ﷺ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ]("' \_ قَدْ كُنْتُمْ عَلَى قِبْلَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَكُم تَرْكُهَا إِلَّا بَعْدَ عِلْم يَقُومُ ('') (بِهِ عَلَيْكُمْ)(٥) حُجَّةُ (٢) مِنْ سَمَاعِكُمْ مِنِّي، أَوْ خَبَرِ عَامَّةٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ خَبَرِ وَاحِدٍ عَنِّي.

﴾ ١١٢٠ ﴾ ١١٢٠ ﴾ ١١٢٠ أخْبَرَنَا (^) مَالِكُ (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كُنْتُ [أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كُنْتُ [أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَيَ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ (١٢) وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ (١٢)

قلت: والمعنى بثبوتها أظهر لا يحتاج إلى تكلف فكر، والله أعلم.

- (۱) ساقط من (ش). «النبي».
  - (٣) في (ر): تقديم وتأخير.
- (٤) في (ر)، (ب): «تقوم» بالفوقية، وكلاهما سائغ، ولها نظائر سبقت مرارًا.
  - (٥) في (ر): عليكم به. ثم جعلت كالمثبت.
  - (٦) في (م)، (ب): «الحجة»، وضرب على «أل» في (ب).
  - (٧) هنا في (ش): «قال الشافعي». وفي (د): «أخبرنا الشافعي رَفِيْظُنُّهُ قال».
    - (٨) في (م): «حدثنا».
- (٩) في «الموطأ» (٢٤٥٥ ـ رواية يحيى)، (١٨٤٢ ـ رواية أبي مصعب)، (٧١٦ ـ رواية ابن القاسم). ـ رواية محمد بن الحسن)، (١١٨ ـ رواية ابن القاسم).
  - والبخاري (٥٥٨٢)، ومسلم (١٩٨٠)، من طريق مالك.
    - (١٠) في (ر): «أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح».
      - (۱۱) من (ش)، وكتبت في حاشية (ر).
- (۱۲) اختلف فِي الفضيخ: فقال أكثر أهل العلم: الفضيخ: نبيذ البسر. وقال أبو عبيد: الفضيخ: ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار. قال الحافظ ابن الأثير: وقد تكرر ذكر «الفضيخ» في الحديث، وهو شراب يتخذ من البسر المفضوخ؛ أي: المشدوخ. وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: «ليس بالفضيخ، ولكن هو الفضوخ»، الفضوخ: فَعول، من الفضيخة، أراد: أنه يسكر شاربه فيفضخه. قال أهل اللغة: أول التمر طلع، ثم خَلال، ثم بلح، =

<sup>=</sup> أخرى بخبر غير متيقن الثبوت: يجوز لهم الأخذ به وتركه؛ إذ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله». انتهى.





وَتَمْرِ، فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ (١): إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ.

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسِ (٢) لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ (٣) (٤).

المَّافِعِيُّ صَّالًا ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَّلَيْهُ] (٥): وَهَوُلَاءِ (٦) فِي العِلْمِ والمَكَانِ مِنَ النَّبِيِّ وَتَقَدُّمِ صُحْبِتِهِ بَالْمَوضِعِ الَّذِي لَا يُنكِرهُ عَالِمٌ.

- (٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٠١)، وفي «المعرفة» (١٠١/١٨)، من طريق المصنّف بسنده سواء.
  - وهو في «المسند» (١٥٣٧)، وفي «الأمِّ» (٧/ ٤٣٩).
    - (٥) ليس في (ر)، لكن كتب بين السطور «قال».
- (٦) في: «فهؤلاء». ورسمها في (ش)، (ب): «وهاؤلاء». وهذا ردِّ إلى أصل الكلمة، قال ابن سِيده فِي «المخصص» (٤/ ٢٦٢): «... قالوا: هاؤلاء وهؤلاء، وكان أصله هاؤلاء، «ها» للتنبيه؛ فقصروا لما كثر في كلامهم، حتى صار كالكلمة الواحدة».

<sup>=</sup> ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر. ينظر: «الصحاح»؛ للجوهري (١/ ٣٥٦)، و«النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٥٣)، و«التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>١) في (ش): «فقال لهم».

<sup>(</sup>۲) «المِهْرَاس»: حجرٌ مستطيل منقور يتوضأ به قاله الخليل. وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل لها: مهراس ـ على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصُّفْر الذي يهرس فيه الحبوب وغيرها. ينظر: «العين» (٤/٦)، و«المحكم» (٤/ ٢١٥)، و«الفائق»؛ للزمخشري (٢/ ٢٣)، و«المصباح المنير» (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (١٥١/١٥): «وهذا الكسر محمول ـ على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبًا، فلما ظنوه واجبًا كسروها، ولهذا لم ينكر عليهم النبي على وعذرهم؛ لعدم معرفتهم الحكم ـ وهو غسلها من غير كسر، وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود؛ فكلها تطهر بالغسل، ولا يجوز كسرها».



هِ ١١٢٢ ﴾ وَقَدْ كَانَ الشَّرَابُ عِنْدَهُم حَلَالًا [٧٥/ر] يَشْرَبُونَهُ، فَجَاءَهُمْ آتٍ (١) فَأَخْبَرَهُمْ (٢) بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ \_ وَهُوَ مَالِكُ لَجَاءَهُمْ آتٍ (١) فَأَخْبَرَهُمْ (٢) بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ \_ وَهُوَ مَالِكُ الْجِرَارِ \_ [بِكَسرِ الْجِرَارِ] (٣)، وَلَمْ (٤) يَقُلْ هُوَ، وَلَا هُمْ، وَلَا وَاحِدٌ (٥) مِنْهُم: نَحْنُ عَلَى تَحْلِيلِهَا؛ حَتَّى نَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ قُرْبِهِ مِنَّا، أَوْ يَأْتِينَا خَبَرُ عَامَّةٍ.

﴾ ﴿ ١١٢٣ ﴾ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يُهرِيقُونَ حَلَالًا، إِهْرَاقُهُ<sup>(٦)</sup> سَرَفٌ، وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ.

﴾ ١١٢٥ ﴾ إقالَ الشَّافِعِيُّ الْأَنْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُنَيْسًا أَنْ يَعْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ رَجُل (١١١)، ذَكَرَ أَنَّهَا زَنَتْ، «فَإِنِ اعْترَفَتْ

<sup>(</sup>۱) في (د): «آت واحد». قال في «فتح الباري» (۲۸/۱۰): «لم أقف على اسمه». وقال العيني في «عمدة القاري» (١٦/٢٥): «لم يعرف اسمه».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «وأخبرهم».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ز). وفي (ش)، (م): «أن تكسر» لكن لم يذكر في (ش) كلمة «الجرار»، وضرب بالحمرة في ابن جماعة على «أن»، ونقط باء الجر بالموحدة، وزيد في (ر) بخط مخالف: «أن».

<sup>(</sup>٤) في (ش): «فلم». وكانت كذلك في ابن جماعة، ثم كشطت، وأصلحت كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أحد». (٦) في (م): «إهراقته».

<sup>(</sup>V) في (د)، (م)، (ب): «بما». (۸) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ر): «قبوله»، وضرب على الهاء، وكتبت كلمة «مثله» بين السطور.

<sup>(</sup>١٠) ليس في (ر)، وفي (ب): قال.

<sup>(</sup>١١) ساقط من (م).





فَارْجُمْهَا اللهِ أَنْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

وَزَادَ سُفْيَانُ \_ مَع أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: شِبْلًا (١١)(١١).

ومن طريقه: البخاري (٦٦٣٣).

وأخرجه النسائي (٨/ ٣٠٨)، وفي «الكبرى» (٦١٤٢)، والترمذي (١٤٣٣)، وابن ماجه (٥٤٩)، وأحمد (١١٥/٤)، والدارمي (٢٣٤٦)، والمروزي في «السُّنَّة» (٣٤٨)، وابن الجارود في «المنتقى» (٨١١)، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٨٩)، وفي «معاني الآثار» (٣/ ١٣٤)، والبزار (٣٧٧٠)، والخطيب في «الفصل» (١/ ٤٧٤)، وابن عساكر في «معجمه» (١/ ١٠٠٧)، والحنائي في «الحنائيات» (١/ ٢٠٤)، وابن قانع في «معجم الصحابة» =

<sup>(</sup>۱) في (م): «رجمها».

<sup>(</sup>٢) هنا في (ش)، (ز): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وأخبرنا»، وفي (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) في «الموطأ» (١٥٥٦ ـ رواية يحيى)، (١٧٦٠ ـ أبي مصعب)، (٥٤ ـ ابن قاسم)، (٦٩٤ ـ محمد بن الحسن).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «مالك بذلك»، في (م) بدون كلمة «بذلك».

<sup>(</sup>٦) من (ز). وهي مكتوبة بحاشية (ر) بخط آخر.

<sup>(</sup>٧) من (ز).

<sup>(</sup>۸) فی (ز)، (د)، (ب): «ابن شهاب».

<sup>(</sup>٩) من (ش)، (ز)، (ب). وهي مزادة في (ر) بين السطور بخط مخالف.

<sup>(</sup>١٠) ليس في (م)، وفي (ر): «وساقا»، ثم صححت في الحاشية كالمثبت.

<sup>(</sup>١١) في (ش): «وشبل، عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۱/ ۱۷۰)، من طريق المصنِّف بسنده سواء. وهو في «المسند» (۱۵۷۳)، وفي «اختلاف الحديث» (ص۱۵۲ ـ ۱۵۳)، وفي «السُّنن المأثورة» (۵۵۱).

(٣/ ٣٢٧)، وابن البخاري في «مشيخته» (٣/ ١٥٦١)، من طريق سفيان بسنده سواء.

قال النسائي: «لا نعلم أحدًا تابع سفيان على قوله: وشبل، رواه مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، ورواه بكير بن الأشج، عن عمرو بن شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط، وحديث مالك، وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن عيينة، وشبل».

وقال الترمذي: «وحديث ابن عيينة: وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثًا في حديث، والصحيح: ما روى محمد بن الوليد الزبيدي، ويونس بن عبيد، وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد عن النبي على قال: «إذا زنت الأمة»، والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسى عن النبي على قال: «إذا زنت الأمة».

وقال أبو القاسم الحنائي: «هذا حديث صحيح من حديث أبي محمد سفيان بن عيينة الكوفي؛ مولى مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي، عن أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني.

وقوله: «وشبل» وهم فيه سفيان بن عيينة وشبل هذا ليست له صحبة وهو: شبل بن خليد المزنى.

وإنما يروي الزهري عن عبيد الله عنه، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي عليه حديث «الأمة إذا زنت فاجلدوها».

وقد روى الحديث الذي خرجناه في البكر إذا زنا عن الزهري جماعة منهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني والليث بن سعد المصري ومالك بن أنس إمام المدينة وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ومعمر وغيرهم.

رووه: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة، ولم يذكروا فيه «شبل»؛ فدل اتفاقهم على تركه: أن سفيان بن عيينة وهم فيه، وأخطأ حين قال فيه: «وشبل»؛ وكأنه سمع هذا =





﴾﴿ ١١٢٧ ﴾﴿ ١١٢٧ ﴾ أَخْبَرَنَا (٢) [عَبْدُ الْعَزِيزِ الداروردي] مَنْ عَنْ الْعَزِيزِ الداروردي] مَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَة، عَنْ الْهَادِ] مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِ (٦) ، قَالَتْ (٧) : بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنِّى إِذَا (٨) عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِ (٦) ، قَالَتْ (٧) : بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنِّى إِذَا (٨) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيَّةٍ عَلَى جَمَلٍ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ : إِنَّ مَنْكُمْ (٩) (١٠) ، فالا يَصُومَنَ أَحَدُ مِنْكُمْ (٩) (١٠) ، فالا يَصُومَنَ أَحَدُ مِنْكُمْ (٩) (١٠) ، فاتَبَعَ

- (٤) من (ش)، (م).
- (٥) في (ز)، (ب): «يزيد بن الهاد»؛ كأنه نسبه لجده. وفي (ر): «ابن الهاد». وكتب فيه بين السطور بخط آخر: «يزيد بن عبد الله».
- (7) قال العلامة الشيخ شاكر: «أُمُّه اسمها: «النوار بنت عبد الله بن الحارث بن جماز» ـ كما في «طبقات ابن سعد» (٥/ ٧٢). ومن الغريب: أنه لم يذكرها باسمها أحد ممن ألفوا في الصحابة، بل ذكروها باسم «أم عمرو بن سليم الزرقي»، فكنوها بابنها؛ إذ لم يعرفوا اسمها، وهي صحابية، كما يدلُّ عليه هذا الحديث الصحيح». انتهى. وينظر: «معرفة أبي نعيم» (٦/ ٣٥٣٧)، و«الاستيعاب» (٤/ ١٩٤٩).
  - (٧) في (ز): «قال: قالت». (A) في (ب): «إذ».
  - (٩) من (ز)، (ب)، وابن جماعة. وعليها علامة الصحة في ابن جماعة.

<sup>=</sup> الحديث مع حديث «الأمة إذا زنت»، من الزهري جميعًا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله. وكان ذكر شبل عن عبد الله بن مالك في ذلك الحديث، فاشتبه عليه، فجعله في هذا الحديث، والله أعلم.

أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري، عن علي \_ هو ابن عبد الله بن جعفر المديني، وعن محمد بن يوسف هو بخاري، وليس بالفريابي، عن مسدد: كلهم عن سفيان بن عيينة \_ كما أخرجناه. وأسقط البخاري في الأحاديث الثلاثة ذكر «شبل» على عمد؛ لعلمه بوهم ابن عيينة فيه».

<sup>(</sup>۱) هنا في (ش): «قال الشافعي». (۲) في (ب)، (ز): «وأخبرنا».

<sup>(</sup>٣) في (ش)، (م): «الدراوردي»، وزيد في (ر): «محمد». ولم يذكر «الدراوردي».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: البيهقيُّ في «المعرفة» (٦/ ٣٦٤)، والشجري في «الأمالي» (٢/ ٨٨)، =



النَّاسَ، وَهُوَ عَلَى جَمَلِهِ، يَصْرُخُ فِيهِمْ (١) بِذَلِكَ (٢).

﴾ ١١٢٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّهُ] (٣): وَرَسُولُ اللهِ عَيَ لَا يَبْعَثُ بِنَهْيِهِ وَاحِدًا صَادِقًا: إِلَّا لَزِمَ خَبَرُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْدٍ، بِصِدْقِهِ عِندَ المَنْهِيِّينَ عَمَّا (٤) أَخْبَرَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْدٍ نَهَى (٥) عَنْهُ.

الله المجابة المجابة المجابة المجابة المحابة المحا

هِمْ ١١٣٠ ﴾ وَهُوَ لَا يَبْعَثُ \_ (إِنْ شَاءَ اللهُ)(٩) \_ بِأَمْرِهِ إِلَّا وَالْحُجَّةُ

<sup>=</sup> من طريق المصنف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٠٢٦)، وفي «السُّنن المأثورة» (٣٤٧).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٩٠)، وأحمد (١٠٤/١) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، والطبري في «تهذيب الآثار» (ص٢٥٦)، من طريق عبد الله بن عبد الحكم وشعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، (ص٢٥٦ ـ ٢٥٧)، من طريق حيوة بن شريح، والطيوري في «الطيوريات» (٢/ ٧١٠ ـ ٧١١)، من طريق عبد العزيز بن محمد ثلاثتهم، عن ابن الهاد.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) هنا في حاشية (ز)، وابن جماعة: «آخر الجزء الرابع».

<sup>(</sup>٣)  $\lim_{n \to \infty} (n)$ ,  $\lim_{n \to \infty} (n)$ 

<sup>(</sup>٤) رسمت في (ر): «عن ما»، في (ب): «كما».

<sup>(</sup>٥) في (ز)، (ب): «نهاهم»، والمثبت رسم في (ر)، (ش): «نها» بالألف هكذا.

<sup>(</sup>٦) هنا في (ش)، (م): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٧) زاد في (ب): «على»، وضرب عليها في (ر).

<sup>(</sup>A) في (ز): «يشير» والشين واضحة، وفي ابن جماعة، (د): «يسير».

<sup>(</sup>٩) من (ز)، (ب). وهي مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها: «م.ح».





ـ لِلْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ \_ قائمةٌ بِقَبُولِ خَبَرِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

الله الم الم الله الم وَإِذَا (١) كَانَ هَذَا (٢) هَكَذَا، مَعَ مَا وَصَفْتُ مِنْ مَقْدِرَةِ (٣) النَّبِيِّ عَلَى بَعْثِهِ جَمَاعَةً إِلَيْهِمْ: كَانَ ذَلِكَ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ (٤) مِمَّنْ (٥) لَا يُمْكِنُهُ مَا أَمْكَنَهُمْ، وَأَمْكَنَ فِيهِمْ: تَعَالَى \_ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ (٤) مِمَّنْ (٥) لَا يُمْكِنُهُ مَا أَمْكَنَهُمْ، وَأَمْكَنَ فِيهِمْ: أُولَى أَنْ يَثْبُتَ بِهِ (٦) خَبَرُ الْوَاحِدِ (٧) الصَّادِقِ.

﴾﴿ ١١٣٣ ﴾﴿ ١١٣٣ ﴾ أَخْبَرَنَا (٩) سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ (١٠)، عَنْ خَالٍ لَهُ \_ [إِنْ شَاءَ اللهُ] (١١) \_ عُمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ (١٠)، عَنْ خَالٍ لَهُ \_ [إِنْ شَاءَ اللهُ] (١٢) يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ، يُبَعِّدُهُ (١٢)

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ر): «فإذا»، وهي محتملة في (ر) للمثبت أيضًا.

<sup>(</sup>٢) من (ز)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «معذرة».

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (ب)، (ش)، وابن جماعة: «بعده»، ثم صححت في (ر)، وابن جماعة كالمثبت. وكلاهما صحيح معنّى.

<sup>(</sup>٥) في (د): «مما».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فيه»، وكانت في (ر) كالمثبت فضرب عليها، وكتب فوقها ـ كما في (ب).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٨) هنا في (ش): «قال الشافعي»، وفِي (م): «حدثنا الشافعي».

<sup>(</sup>٩) في (م): «ثنا».

<sup>(</sup>١٠) هو: الجُمَحي المكي، من أشراف العرب ذوي المكارم، وهو ثقة، قاله شاكر.

<sup>(</sup>١١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۲) في (ر)، (م)، و«مسند الشافعي»، وشرحه لابن الأثير (٣/ ٥٢١)، و«المعرفة»، و«شرح السُّنَّة»: «يباعده»، وغيرت في (ر) إلى المثبت من سائر النسخ، و«السُّنن المأثورة». وهما روايتان، ومع اعتبار أن الرواية بالمعنى \_ جائزة يتقارب الأمر.





عَمْرٌو(۱) مِنْ مَوْقِفِ الإِمَامِ جِدًّا، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ (۲) الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَنَا: أَنَا (٣) رَسُولُ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ (٥): يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ (٢)، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ (٧).

هُ الله عَلَى الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُ الْأَ) : وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهُ وَاليًا عَلَى الحَجِّ فِي سَنَةِ تِسْع، وَحَضَرَهُ الحَجُّ مِنْ أَهلِ بُلْدَانٍ مُخْتَلفَةٍ، وشُعُوبٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فَأَقَامَ لَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَيْهِمْ (٩).

- (3) (0) . (4) . (5)
  - (٦) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور.
- (٧) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (٧/ ٢٨٩)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (٧/ ١٥٢)، من طريق المصنف بسنده سواء.
  - وهو في «المسند» (۹۹۲)، وفي «السُّنن المأثورة» (٤٨٨).
- وأخرجه أبو داود (۱۹۱۹)، والنسائي (٥/ ٢٧٨)، وفي «الكبرى» (٤٢٠١) ومن طريقه: ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ١٧٢)، والترمذي (٨٨٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٤٩)، من طريق سفيان به.
  - (A)  $\dot{\omega}$  (m): (all)  $\dot{\omega}$  (c) all  $\dot{\omega}$  (d)  $\dot{\omega}$  (d)  $\dot{\omega}$  (e).
- (٩) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٥/ ٢٩٣): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: =

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ شاكر: ««عمرو» في هذه الجملة هو «عمرو بن عبد الله»، وقائل الجملة: هو عمرو بن دينار، أدرجها في أثناء الحديث، يصف بها موقفهم وبعده عن موقف الإمام، بما فهم عمرو بن عبد الله». انتهى.

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحدة، وآخره: عين مهملة. واختلف في اسمه، وأكثر ما يذكر في كتب الحديث غير مسمى، فسمّاه أحمد وابن معين وابن عبد البر: زيد بن مربع، وقيل: يزيد؛ أفاد ذلك كله العلامة شاكر.

<sup>(</sup>٣) في (ز)، (م): «إن»، وفي «مسند الشافعي» (سنجر)، و«المعرفة»، و«شرح السُّنَّة»: «إني».





السَّنةِ، فَقَرَأً عَلَيْهِمْ فِي مَجْمَعِهِمْ يَوْمَ النَّحْرِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ بَرَاءةَ (١٠)، وَنَهَاهُمْ عَنْ شُورَةِ بَرَاءةَ (١٠)، وَنَهَاهُمْ عَنْ أُمُورٍ (٣).

الْ فَحُانَ (٤) أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ عَلَىٰ مَعْرُوفَيْنِ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْفَضْلِ وَالدِّينِ وَالصِّدْقِ، وَكَانَ مَن جَهِلَهُمَا ـ أَوْ أَحَدَهُمَا ـ مِنَ الْخَاجِّ: وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ عن صِدْقهِمَا وَفَصْلِهِمَا.

هُ ﴿ ١١٢٦ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَبْعَثَ [وَاحِدًا إِلَّا وَالْحُدَّةُ ] (٥) قَائِمَةٌ بِخَبَرِهِ عَلَى مَنْ بَعْتَهُ إِلَيْهِ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_.

<sup>=</sup> حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: قال ابن إسحاق: «ثم أقام رسول الله عليه منصرفه من تبوك، بقية رمضان وشوالًا وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج في سنة تسع، ليقيم للمسلمين حجّهم».

وهذا مجمع عليه بين أهل السير \_ كما قال ابن حجر، وينظر: «البدر المنير» (7/7)، و«التلخيص الحبير» (7/7)، و«البداية والنهاية» (7/7).

<sup>(</sup>۱) «الرواة لم يختلفوا أن سورة براءة نزلت في ذي الحجة، في الوقت الذي بعث النبي الله أبا بكر على الحج، ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة؛ فثبت بها مع علي ليقرأها على الناس». بحروفه من: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): «للقوم»، وفي (ر): «لهم»، ثم ضرب عليها، وجعلت كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «سنن الدارمي» (٢/ ١٢١٨)، و«خصائص علي» (٧٣)، و«الكبرى» للنسائي (١٤٧/٤)، و«المشكل» للطحاوي (٩/ ٢٢٢)، و«السيرة النبوية» لابن حبان (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (د): «وكان».

<sup>(</sup>٥) في (ر): "إلَّا وَاحدًا الحجة"، ثم ضرب علي "إلا"، وجعلت الجملة كالمثبت، وفي (م): "واحدًا إلا واحدًا الحجة". وفي "الكفاية" للخطيب (٢٩): "واحدًا إلا واحدًا حجة".





هِ ١١٣٧ ﴾ إِنَّالُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُا (''): (وَقَدْ فَرَّقَ) ('') النَّبِيُّ ('') عَلَيْهُ عُمُّ اللَّ عَلَى نَوَاحِي ('')، عَرَفْنَا ('') أَسْمَاءَهُمْ، وَالْمَوَاضِعَ الَّتِي فَرَّقَهُمْ عَلَيْهَا ('').

هِ ١١٣٨ ﴾ فَبَعَثَ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ (٧) وَالزِّبْرِقَانَ بنَ بَدْرٍ (٨)

(١) ليس في (ر).

- (٣) في (م): «رسول الله».
- (٤) كذا هي؛ بإثبات الياء في جميع النسخ، و «الكفاية» أيضًا.
  - (٥) في (ب): «قد عرفنا».
- (٦) وصارت سُنّة متواثرة لدى الخلفاء والملوك من ذلك العصر، ينظر في هذا الباب: «فتوح الشام» للواقدي، و«فتوح البلدان» للبلاذري، و«فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم.
- وكان قيس قد حرّم الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله على وفد بني تميم. وكان قيس قد حرّم الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله على في وفد بني تميم فأسلم. وكان وكله على عاقلًا حليمًا مشهورًا بالحلم. قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري، رأيته يومًا قاعدًا بفناء داره محتبيًا بحمائل سيفه \_ يحدث قومه \_ إذ أتي برجل مكتوف، وآخر مقتول، فقيل له. هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال: فوالله مَا حل حبوته، ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي، بئس ما فعلتً! أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، ثمَّ قال لابن له آخر: قم يا بني فوار أخاك، وحل كتاف ابن عمك، وسق إلى أمك مائة ناقة دية ابنها، فإنها غريبة. نزل البصرة، وتوفي عن اثنين وثلاثين ذكرًا من أولاده وأولادهم. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٢٦/٣)، و«الاستيعاب» (٣/١٩٦١).
- (٨) هو: الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن =

<sup>(</sup>۲) في (ز)، وابن جماعة: «ووجّه»، وكانت في (ر) كالمثبت، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كما في (ز)، وكأنّ (ش) جمعت بينهما ففيها: «ووجه وفرق»، وكتب في الحاشية: «قد». ولم يظهر لنا موضعها من الكلام. والذي في «الكفاية»: «وفرّق».





وَابْنَ نُوَيْرَةً (١) إِلَى عَشَائِرِهِمْ لِعِلْمِهِمْ (٢) بِصِدْقِهِمْ عِنْدَهُمْ.

هُمْ ١١٣٩ ﴾﴿ ١١٣٩ ﴾﴿ وَقَدِمَ عَلَيْهِ (٣) وَفَدُ البَحْرَينِ، فَعَرَفُوا مَنْ مَعَهُ، فَبَعَثَ مَعَهُمُ (ابنَ سَعيدِ) (٤) بن العَاص (٥).

حعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم البهدلي السعدي التميمي، وفد على رسول الله على في قومه، وكان أحد ساداتهم، فأسلموا، وذلك في سنة تسع، فولاه رسول الله على صدقات قومه: بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وثبت يوم الردة، وقد أقره أبو بكر، وعمر على ذلك. وقد قيل: إن اسم الزبرقان بن بدر: القمر بن بدر، والأكثر على الأول، وقيل: بل سمي الزبرقان؛ لأنه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٧/ ١٢)، و«الاستيعاب» (٢/ ٥٦٠)، و«الإصابة» (٢/ ٤٥٥).

(۱) هو: مالك بن نويرة بن بن شدّاد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع اليربوعي التميمي. شاعر فارس، من أرداف الملوك في الجاهلية، يقال له: فارس ذي الخمار، وذو الخمار فرسه، وفي المثل: فتى ولا كمالك. ولاه رسول الله عليه، صدقات قومه بني يربوع.

قال الطبري: بعث النبي على مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع. وكان قد أسلم هو وأخوه متمم بن نويرة الشاعر، فقتل خالد بن الوليد مالكًا يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة \_. واختلف فيه هل قتله مسلمًا أو مرتدًّا؟ وأراه \_ والله أعلم \_ قتله خطأ. وأما متمم: فلا شك في إسلامه. وينظر: «الاستيعاب» (٣/ ١٣٦٢)، و«الإصابة» (٥/ ٥٦٠).

- (٢) في (ر): «بعلمهم»، وكأن الباء للسببية.
- (٣) في (ر)، (ش): «عليهم»، وضرب عليها، وكتب \_ في (ر) \_ فوقها: «عليه» بخط مخالف، لكن وجهها الشيخ شاكر بقوله؛ أي: قدم على النبي ﷺ وأصحابه بالمدينة.
- (٤) في (ر) «سعيد»، ووضع فتحة على الدال. لكن زاد قبلها كلمة «ابن»، وهو الصواب جزمًا.
- (٥) في (م): «العاصي» بالياء، وهو المشهور عند أهل العربية. والمثبت المشهور عند المحدثين \_ وأهل الرواية \_ كما في «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٣)، (١٤٤/١٢).



هُ الله الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِمَنْ (١) أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ، وَيُعَلِّمَهُمْ مَا (فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ) (٢)، وَيُعَلِّمَهُمْ مَا (فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ) عَلَيْهِمْ) وَيُعَلِّمَهُمْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ (٣)؛ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمُعَاذِ [بنِ جَبَلٍ] (٤)، وَمَكَانِهِ مِنْهُمْ (٥) وَصِدْقِهِ (٦).

﴾ الله اله اله اله وكُلُّ مَنْ وَلَّاهُ (^): فَقَدْ أَمَرَهُ بِأَخْذِ (٩) مَا أَوْجَبَ اللهُ \_ \_ تَعَالَى \_ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ عَلَيْهِ.

هُ ﴿ ١١٤٢ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ عِنْدَنَا فِي أَحَدٍ مِمَّنْ قَدِمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهَلِ الطِّدْقِ: أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ (١٠) لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنَّا مَا لَمْ نَسْمَعْ (١١) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ (١٢) إِنَّهُ عَلَينَا.

وهو أبان بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس: صحابي جليل من ذوي المكانة والشرف، تأخر إسلامه بعد إسلام أخويه: خالد وعمرو، فقد أسلم سنة ٧ه، وبعثه النبي على عاملًا على البحرين، فبقي فيها إلى أن توفي النبي على، واستشهد بأجنادين في أيام عمر، ولم يعقب، أمَّه: صفية، وقيل: صخرة بنت المغيرة بن عمر بن مخزوم، وأبوه: سعيد يكنى أبا أحيحة. ينظر: «معرفة الصحابة» (١/ ٣٢٥)، و«الاستيعاب» (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>١) في (ر): «من»، ثم ألصق بها باء لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>۲) في (م): «فرض عليهم».

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (٢١).(٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) ضرب عليها في (ر)، وكتب فوقها: «منه».

<sup>(</sup>٦) زاد في (د)، (م): «فيهم».

<sup>(</sup>V) هنا في (ش)، (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>A) رسمت في (ر): «ولا»، فزادوها هاء لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) في (د)، (م): «أن يأخذ».

<sup>(</sup>١٠) في (د): «فليس»، وفي (م): «ليس».

<sup>(</sup>١١) زاد في (ب): «من». وحذفها أجود، وهو الذي عليه سائر النسخ.

<sup>(</sup>١٢) في (ر)، (م): «يذكر»، ثم ضرب عليها في (ر)، وكتب فوقها كالمثبت.





هُ ١١٤٣ هُمْ وَلَا أَحْسَبُهُ بَعَثَهُمْ مَشْهُورِينَ فِي النَّوَاحِي الَّتِي بَعَثَهُم الْكُبَّةُ عَلَى مَنْ إِلَيْهَا بِالصِّدْقِ: إِلَّا لِمَا وَصَفْتُ، مِنْ أَنْ تَقُومَ بِمِثْلِهِمُ الْحُبَّةُ عَلَى مَنْ بَعَثهُ إِلَيْهِ (١).

الْمَعْنَى (٥): أُمَرَاءُ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَقَدْ (٦) بَعَثَ بَعْثَ (٧) مُؤْتَةَ: فَوَلَاهُ (٦) نَدْدُ بْنَ حَارِثَةَ، وَقَالَ: فَإِنْ (٩) أُصِيبَ: فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ (١٠) أُصِيبَ: فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ (١٠) أُصِيبَ: فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ (١٠) أُصِيبَ: فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ (١٠) أُصِيبَ: فَابْنُ رَوَاحَةَ (١١).

وَبَعَثَ [ابْنَ أُنَيْسِ](١٢) سَرِيَّةً وَحْدَهُ(١٣).

(۱) في (ش): «إليهم». (۲) ليس في (ر).

(٣) في (ز): «في».
(٤) الله هذا».

(٥) ساقط من (ز). (٦) في (م): «وقد».

(٧) في (ز): «المعني»، وهو ذهول. (٨) في (م): «وَولَّي».

(۹) في (م): «إن». (۹) في (م): «وإن».

(١١) ابن سعد (٣/ ٤٦ ـ ٤٧)، و أحمد (٥/ ٣٠٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤١٢)؛ من طرقٍ عن أبي قتادة الأنصاري.

(١٢) ساقط من (م).





الم الما الما المَّهُ وَكُلُّهُم حَاكِمٌ فِيمَا بَعَثَهُ فِيهِ المَّعْوَةُ، وَكُلُّهُم حَاكِمٌ فِيمَا بَعَثَهُ فِيهِ الْأَعْوَةُ، وَيقَاتِلُوا مَنْ حَلَّ قِتَالُهُ. لِأَنَّ عَلَيْهِمْ أَن يَدْعُوا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ، وَيقَاتِلُوا مَنْ حَلَّ قِتَالُهُ.

﴾ إ ١١٤٦ ﴾ وَكَذَلِكَ كُلُّ وَالهِ (١) بَعَثْهُ أَوْ صَاحِب سَريَّةٍ.

هِ ١١٤٧ ﴾ وَلَمْ يَزَلْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِعَثَ وَالِيَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعَةً

﴿ ١١٤٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّيْهُ] (٢): وَبَعَثَ فِي دَهْرٍ وَاحِدٍ اثْنَىْ عَشَرَ رَسُولًا إِلَى الْإِسْلَام، وَلَمْ يَبْعَثْهُمْ

= ضوى إليه. فعرفته بنعت رسول الله ﷺ وهبته فرأيتني أقطر! فقلت: صدق الله ورسوله.

فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد؛ فجئتك لأكون معك. قال: أجل إني لأجمع له. فمشيت معه وحدثته، واستحلى حديثي حتى انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه؛ حتى إذا هدأ الناس وناموا: اغتررته فقتلته وأخذت رأسه ثم دخلت غارًا في الجبل، وضربت العنكبوت علي. وجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين. ثم خرجت: فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار؛ حتى قدمت المدينة، فوجدت رسول الله على في المسجد. فلما رآني قال: "أفلح الوجه!» قلت: أفلح وجهك يا رسول الله! فوضعت رأسه بين يديه، وأخبرته خبري فدفع إلى عصا وقال: "تخصر بهذه في الجنة!» فكانت عنده. فلما حضرته الوفاة: أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه ففعلوا. توفي والله عنه في خلافة معاوية، وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة، وقدم السبت لسبع بقين من المحرم». وينظر: "المنتظم» (١٣١/٤)، و"تاريخ الإسلام» (١٣١/٤).

- (١) كذا على الجادة في النسخ، وفي (ر): «والي»، بالياء، وهو جائز لغة.
  - (۲) ليس في (ر)، (ز). وفي (ش): «قال».
- (٣) قال عز الدين ابن الأثير في «الكامل» (٢/ ٩١): «أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، بمصر، وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وأرسل دحية إلى قيصر، وأرسل سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي، وبعث عبد الله بن حذافة إلى =





إِلَّا إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ(''، (وَأَلَّا يَكْتُبَ مِنْهُ('') فِيهَا)(") دِلَالَتٍ لِمَنْ بَعَثَهُمْ إِلَيْهِ \_ عَلَى أَنَّهَا كُتُبُهُ.

هُمْ ۱۱**٤٩** هُمْ وَقَدْ تَحَرَّى فِيهِم مَا تَحَرَّى فِي أُمَرَائِهِ: مِنْ أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ، فَبَعَثَ دِحْيَةَ (<sup>3)</sup> الْكَلْبِيَّ (<sup>(٥)</sup> إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مَعْرُوفٌ.

هُ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ ١١٥٠ ﴾ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْهِ طَلَبُ عِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بَعَثَهُ ؛ لِيَسْتَبْرِىءَ (شَكَّهُ فِي) (٧) خَبَرِ الرَّسُولِ، وَكَانَ عَلَى الرَّسُولِ الْوُقُوفُ [٨٥/ر] حَتَّى يَسْتَبْرِئَهُ الْمَبْعُوثُ إِلَيْهِ.

<sup>=</sup> كسرى، وأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخى عبد القيس». انتهى.

زاد ابن هشام: أنه بعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد ابني الجلندى الأزديين، وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميرى، ملك اليمن. وينظر: سيرة ابن هشام (٢٠٧/٢).

وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وخالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل، والسائب بن العوام إلى مسيلمة، وذكر صاحب «سبل الهدى والرشاد» آخرين، في [جماع أبواب ذكر رسله على إلى الملوك ونحوهم] (١١/ ٣٤٤ \_ ٣٧٤). قال ابن حزم في «جوامع السير» (٢٤ \_ ٢٥): «أسلم سائر الملوك الذين ذكرنا قبل أنهم أرسل إليهم على وأسلم قومهم، حاشا قيصر والمقوقس وهوذة وكسرى والحارث بن أبي شمر والنجاشي، وهو غير الذي هاجر إليه أصحاب رسول الله كلى».

<sup>(</sup>۱) زاد في (ر): «فيها». وضرب عليها.

<sup>(</sup>۲) ليس في (ر)، (ب).(۳) في (م): «وأن الكتب فيها».

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ش)، (م) بكسر الدال. وفيها الفتح أيضًا. وهو دحية بن خليفة الكلبي، صحابي مشهور، كان جبريل ينزل في صورته.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، لكنها مزادة بين السطور.

<sup>(</sup>٦) هنا في (ز)، (ب): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٧) في (م): «في شكه»، وفي (ب): «شكه إلى».



هُ ١١٥١ ﴾ اقالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ تَزَلْ كُتُبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ تَنْفُذُ إِلَى وُلَاتِهِ بَالْأَمْرِ (٢) وَالنَّهْي، وَلَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْ وُلَاتِهِ تَرْكُ إِنفَاذِ أَنْفُذُ إِلَى وُلَاتِهِ بَالْأَمْرِ (٢) وَالنَّهْي، وَلَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْ وُلَاتِهِ تَرْكُ إِنفَاذِ أَمْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَبْعَثَ رَسُولًا إلَّا صَادِقًا عِنْدَ مَنْ بَعْثَهُ إِلَيْهِ.

﴿ ١١٥٣ ﴾ الْحَتَابِ، أَوْ حَالٍ الْحَتَابِ، أَوْ حَالٍ تَدُلُّ (٤) عَلَى تُهَمَةٍ (٥)، مِنْ غَفْلَةِ رَسُولٍ حَمَلَ الْكِتَابَ: كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ (٤) عَلَى تُهَمَةٍ (٥) فِيهِ، حَتَّى يُنفِذَ مَا يَثْبُتَ (٧) عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِ يَطْلُبَ عِلْمَ مَا شَكَّ (٦) فِيهِ، حَتَّى يُنفِذَ مَا يَثْبُتَ (٧) عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةً.

هِ ١١٥٤ هِ الشَّافِعِيُّ وَعُلَّلُهُ] (^): وَهَكَذَا كَانَتْ (٩) كُتُبُ (١٠) خُلُلُهُ وَهُكَذَا كَانَتْ (٩) خُتُبُ (١٠) خُلَفَائِهِ بَعْدَهُ وَعُمَّالِهِمْ، وَمَا أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَيهِ: مِنْ أَنْ يَكُونَ الخَلِيفَةُ وَاحِدًا، وَالإَمَامُ وَاحِدًا، والأَميرُ

<sup>(</sup>١) من (ش)، (م)، (د). (عني الأمر».

<sup>(</sup>٣) كتب في نسخة ابن جماعة في موضعها «صـ» أمارة على أن العطف بالواو صحيح، والذي في (ش)، (م): «أو إذا»، وكتبت الألف فوق الواو في (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ز)، (ش): «يدل»، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٥) «التُّهَمة»: بفتح الهاء، وإسكانها للتخفيف: أصلها وهمة من الوهم، يقال: اتهمته، افتعال منه، ويقال: أتهمت فلانًا على بناء أفعلت؛ أي: أدخلت عليه التهمة، ويقال: وهمت في كذا وكذا؛ أي: غلطت. ينظر: «تهذيب اللغة» (٦/ ٢٤٥)، و«اللسان» (٦٤٤/٢).

<sup>(</sup>٦) في (م): «لم يشك». (V) في (ش): «ثبت».

<sup>(</sup>۸) من (ز)، (د)، (ب). (۹) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١١) هذه الكلمة في (ب) في المواضع الأربعة؛ جاءت على صورة الرفع.





وَاحِدًا]<sup>(١)</sup>.

هِ الْمُعَادِينِ فَاسْتَخْلَفُوا أَبَا بَكْرٍ وَ اللهِ الْمُثَّ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُلَيْهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُلَيْهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُمْرَ وَ اللهِ اللهُ عَمْرَ وَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرُ أَهْلَ الشُّورَى، لِيَخْتَارُوا وَاحِدًا، [فَاخْتَارَ عَمْرَ وَاللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَوْفٍ) (٣) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ اللهُ الرَّحْمَنِ (بنُ عَوْفٍ) (٣) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ اللهُ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَوْفٍ ) (٣) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْفٍ ) (٣) عَدْمَانَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

المَّافِعِيُّ عَلَيْهَا (°): وَالوُلَاةُ مِنَ (۲) القُضَاةِ وَغَيْرِهِم يَقْضُونَ، وَتَنْفُذُ (۷) أَحْكَامُهُمْ، وَيُقِيمُونَ الْحُدُودَ، ويُنْفِذُ مَنْ بَعْدَهُمْ أَحْكَامُهُمْ، وَيُقِيمُونَ الْحُدُودَ، ويُنْفِذُ مَنْ بَعْدَهُمْ أَحْكَامُهُمْ أَخْبَارٌ عَنْهُمْ.

هُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَلَّىٰ اللهُ اللهُ وَصَفْتُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، (ثُمَّ مَا) (١٠) أَجْمَعَ المُسْلمُونَ عَلَيْهِ مِنْهُ (١١): دِلَالَةٌ عَلَى وَسُولِ اللهِ ﷺ ، (ثُمَّ مَا) (١٠) أَجْمَعَ المُسْلمُونَ عَلَيْهِ مِنْهُ (١١): دِلَالَةٌ عَلَى فَرْقٍ بَيْنَ الشَّهادَةِ وَالْخَبْرِ والْحُكْم (١٢).

<sup>(</sup>۱) العبارة في (ر): «والقاضي واحد، والأمير واحد، والإمام»، وصححت كالمثبت، وكتبت في آخرها كلمة «واحدًا» بين السطور. لكن حملها الشيخ شاكر على عطف الجمل.

<sup>(</sup>۲) في (د): «ثم استخلف»، وفي (م): «ثم أمر».

<sup>(</sup>٣) من (ش)، وابن جماعة. والعبارة في (ز) «فاختار عبد الرحمٰن بن عثمان بن عفان»، وكأنه ذهول عن كلمة «عوف».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فاختاروا عبد الرحمٰن بن عوف، واختار عبد الرحمٰن بن عوف».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب)، وفي (م)، ر: «قال».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «و».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «فتنفذ»، ثم جعلت واوًا كالمثبت.

<sup>(</sup>A) ليس في (ر). لكن كتب بين السطور: «قال».

<sup>(</sup>٩) في (ش): «وفيما».

<sup>(</sup>١٠) في (ز)، وابن جماعة: «ثم فيما»، وذكر في حاشية ابن جماعة: أن المثبت نسخة أيضًا، وبجوارها علامة الصحة.

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (م)، وفي (ب): ففيه.

<sup>(</sup>١٢) اعلم؛ أن الشافعيَّ صَلِّينًه \_ قد تعرض للفرق بين الرواية والشهادة في مناظرة =





﴾ ١١٩٨ ﴾ ألا ترَى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي عَلَى الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: إِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ يُخْبِرُ بِهِ عَنْ بَيِّنَةٍ تَثْبُتُ (١) عِنْدَهُ، أَوْ(٢) إِقْرَارٍ مِنْ خَصْمِ (أَقَرَّ

له مع صاحب أبي حنيفة، فقال: «والخبر: ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة، والعامة من حلال وحرام، والشهادة: ما كان الشاهد فيه خليًّا والعامة، وإنما يلزم المشهودة عليه».

قال الروياني: فإن قيل: ما معنى قول الشافعي: الخبر ما استوى فيه المخبر والمخبر، ومن الأخبار ما لا يلزم الراوي به حكم، ويلزم غيره، ومن الشهادات ما يلزم الشاهد بها الحكم، كما يلزم المشهود عليه، وهو الشهادة على الصوم والفطر؟

قلنا: قال الشافعي هذا، وأراد ما فسره به من تحليل وتحريم اللذين هما مؤبدان لا ينقطعان.

قال القرافي: أقمت زمانًا أتطلب الفرق بينهما [الرواية والشهادة] بالحقيقة؛ حتى وجدته محققًا في كلام المازَرِي في «شرح البرهان»، فإن كثيرًا من الناس يفرقون بينهما باختلافهما في بعض الأحكام، وهو إنما يكون بعد تحقيق فصل كل واحد منهما. وحاصل الفرق: أن الرواية والشهادة خبران، غير أن الخبر إن كان عن حكم عام تعلق بالأمة ولا يتعلق بمعين مستنده السماع: فهو الرواية. وإن كان خبرًا جزئيًّا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم: فهو الشهادة. فالرواية تعم حكم الراوي وغيره على ممر الأزمان، والشهادة محض المشهود عليه وله، ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية، ومن ثم كان باب الرواية أوسع من باب الشهادة؛ لأن مبنى حقوق الآدميين على التضييق، والرواية تقتضى شرعًا عامًّا فلا يتعلق بمعين، فتبعد فيه التهمة، فلذلك توسع فيه، فلم يشترط فيه انتفاء القرابة والعرافة، ولا وجود العدد، والذكورة، والحرية. واستشكل الأصفهاني في هذا الفرق: بأن عموم الحكم يقتضى الاحتياط والاستظهار بالعدد؟ وجوابه: أن الراوى يثبت حكمًا على نفسه وعلى غيره، فلم يتطرق إليه التهمة. بخلاف الشاهد، فإنه يثبت حقًّا على غيره، فاحتيط له. ينظر: «الأم» (٧/ ٩٢)، و«الحاوى الكبير»؛ للماوردي (١٧/ ٢١)، و«البحر المحيط»؛ للزركشي (٦/ ٣٧٠).

- (١) في (ش): «يثبت»، وفي (ب): «ثبتت» بالفعل الماضي.
  - (٢) ساقط من (ز).





بِهِ) (١) عِنْدَهُ، فَأَنْفَذَ (٢) الْحُكُمَ فِيهِ (٣)، فَلَمَّا كَانَ يَلْزَمُهُ (١) بِخَبَرِهِ أَنْ يُنفِذَهُ بِعِلْمِهِ: كَانَ (٥) فِي مَعْنَى المُحْبِرِ بِحَلَالٍ أَوْ (٦) حَرَامٍ، قَدْ (٧) لَزِمَهُ أَنْ يُحِلَّهُ أَوْ (٨) يُحَرِّمَهُ [٨٥/ز] بِمَا شَهِدَ (٩) مِنْهُ.

هُ ١٩٩٩ هُ وَلُو كَانَ القَاضِي المُخْبِرُ عَنْ شُهُودٍ شَهِدُوا عِنْدَهُ عَلَى رَجُلٍ لَمْ يُحاكُمْ إِلَيْهِ، أَوْ إِقْرَارٍ مِنْ خَصْمٍ، لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْكُمَ عِلَى رَجُلٍ لَمْ يُحاكُمْ إِلَيْهِ، أَوْ إَنَّهُ مِمَّنْ يُخاصَمُ إِلَى بِهِ (١١) أَنْ لَمْ (١١) يُخاصَمْ إِلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ مِمَّنْ يُخاصَمُ إِلَى غِيْرِهِ، فَحَكَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ بِمَا (١٣) يَلْزَمُ شاهدًا يَشْهَدُ (١١) عَلَى رَجُلٍ غَيْرِهِ، فَحَكَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ بِمَا (١٣) يَلْزَمُ شاهدًا يَشْهَدُ (١١) عَلَى رَجُلِ أَنْ يَاخُذَ مِنْهُ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ لِمَنْ شُهِدَ لَهُ بِهِ: كَانَ فِي مَعْنَى شَاهدٍ (١٥) عَنْ أَوْ غَيْرَهُ لِ إِشَاهدٍ (١٦) مَعَهُ، كَمَا عَنْدِهِ، فَلَم يُقْبَل ل قَاضِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ل إِلَّا بِشَاهدٍ (١٦) مَعَهُ، كَمَا

<sup>(</sup>١) في (ر)، (م): «به أقر»، ثم ضرب على «به»، وأعاد كتابتها بعد «أقرّ».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «وأنفذ»، وجعلت فاءً كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) ظاهر كلام الشافعي: أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقًا، والإلزام الذي هو إنفاذ لحكم يتضمن الإخبار عن المستند السابق. ينظر: «الأشباه والنظائر»؛ للسبكي (١/ ٤٠٢)، و«المنثور»؛ للزركشي (١/ ٣٠٨)، و«أسنى المطالب»؛ لزكريا (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «يلتزمه». (٥) في (ب): «وكان».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «و». (٧) في: «وقد».

<sup>(</sup>٨) في (ر)، (ب): «و».

<sup>(</sup>٩) ضبطت في (ر): بضم الشين، على البناء لما لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>١٠) في (ش)، (م): «له». (١٠) في (ب)، ر: «لمعنى».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز): «لا».

<sup>(</sup>١٣) في (ش): «لما»، وكانت في (ر): «ما»، ثم ضرب عليها، وجعلها كالمثت.

<sup>(</sup>١٤) ليس في (د)، وفي (ب): «فيشهد»، وفي (م): «شهد».

<sup>(</sup>١٥) هو جواب «لو» في أول الفقرة: قاله شاكل.

<sup>(</sup>۱٦) في (ش): «شاهدًا».



لَوْ شَهِدَ عِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَقْبَلْهُ إِلَّا بِشَاهدٍ، وَطَلَبَ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَلَمْ (١) يَكُنْ لِغَيْرهِ إِذَا كَانَ شَاهِدًا أَنْ يُنفِذَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ.

الثَّقَفِيُّ (٥) الْمُسَيَّبِ (٢) الْمُسَيَّبِ (سُفْيَانُ (بنُ عُيَيْنَةَ) مَا الْمُسَيَّبِ (١١٠ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُ (٥) الثَّقَفِيُ (٥) مَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٧): أَنَّ الثَّقَفِيُ (٥) الْمُسَيَّبِ (٧): أَنَّ

(١) في (م): «لم»، وفي (ب): «إذا لم».

- (٢) هنا في (ش): «أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: وفي (ز): «قال الشافعي».
  - (٣) في (م): «حدثنا».
    - (٥) ليس في (م)، (ر). لكن زيدت بخط آخر في (ر).
  - (٦) ما بين المعكوفين في (د): «الثقفي، وسفيان بن عيينة».
- (٧) رواية سعيد بن المسيب عن عمر: تجري مجرى المتصل، وجائز الاحتجاج بها عندهم؛ لأنه قد رآه، وقد صحّح بعض المحدثين سماعه منه. «قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر، وسمع منه». وقال كَلْلَهُ: «إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل».

وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر. وقال سعيد: ما قضى رسول الله على الله بقضية ولا أبو بكر ولا عمر ـ إلا وأنا أحفظها. وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح معمول به، غير مختلف فيه سُنَة مسنونة عندهم؛ فأغنى ذلك عن الإكثار والبيان.

نعم: خالف في هذا ابن معين وأبو حاتم فقالا: بعدم سماعه من عمر. قال ابن حجر: قلت: وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه. فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر. قرأته على خديجة بنت سلطان... إلخ. وفيه عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول: عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم... الحديث. وقال ابن حجر: هذا الإسناد على شرط مسلم.

ينظر: «مراسيل ابن أبي حاتم» (١/١١)، و«تحفة التحصيل»؛ للعلائي (ص١٢٨)، و«التمهيد» (١٩٢/١)، و«شرح علل الترمذي» (١/١٩٢)، و«تهذيب التهذيب» (٨/٤٤).





عُمَرَ (بنَ الْخَطَّابِ) (١) وَ الْحُلَيْهُ قَضَى فِي الإِبْهَامِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ (٢)، وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصِرَ الَّتِي تَلِي الْخِنْصِرَ الَّتِي تَلِي الْخِنْصِرَ بِعَشْرٍ (٤)، وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصِرَ بِسِتِّ (٥). بِتِسْع، وَفِي الْخِنْصِرِ بِسِتِّ (٥).

بَلْ ١١٦١ ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيْ اللهِ المَّا كَانَ مَعْرُوفًا \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ عِنْدَ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيِ قَضَى فِي الْيَدِ بَخَمْسِينَ، وَكَانَتِ اليدُ (٢) خَمْسَةَ أَطْرَافٍ مُخْتَلِفَةِ الْجَمَالِ (٧) وَالْمَنَافِعِ: نَزَّلَهَا مَنَازِلَهَا، فَحَكَمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَطْرَافِ بِقَدْرِهِ مِنْ دِيَّةِ الْكَفِّ، وَهَذَا (٨) قِيَاسٌ (٩) عَلَى الْخَبَرِ.

لِمْ ١١٦٢ ﴾ أَنْ فَلَمَّا وُجِدَ (١١) كِتَابُ (١٢) آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْم فِيهِ:

<sup>(</sup>١) ساقط من (م). (٢) في (د): «من الإبل».

<sup>(</sup>٣) في (ش): «بعشرة». وله وجهٌ من العربية أيضًا، على تقدير المعدود المحذوف مذكرًا.

<sup>(</sup>٤) في (ش): «بعشرة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنّف في «المسند» (ص ٢٤١ ط العلمية) ـ ومن طريقه: البيهقي في «المعرفة» (١٣٠/ ١٣٠)، ـ أخبرنا سفيان، وعبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي المسيد، وفي الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «له».

<sup>(</sup>٧) في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٥٩): «الحال».

<sup>(</sup>A) في (ر)، (ب): «فهذا»، وهي محتملة للواو في (ر)، حيث لا نقط. والمثبت من سائر النسخ، و«الفقيه والمتفقه».

<sup>(</sup>٩) يريد بالقياس: الاستنباط المبني على التعليل، لا القياس الاصطلاحي: أفاده شاكر.

<sup>(</sup>١٠) هنا في (ز)، (م): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>۱۱) في (ر)، وابن جماعة: «وجدنا»، وضرب على «نا» في (ر)، ووضع ضمة فوق الواو، وكشطت في ابن جماعة أيضًا، والمثبت من سائر النسخ، وموافق لما في «الفقيه والمتفقه».

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «كتاب عند».





«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَفِي (١) كُلِّ إِصْبِعٍ مِمَّا هُنَالِكَ (٢) عَشْرٌ مِنَ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَفِي (١) كُلِّ إِصْبِعٍ مِمَّا هُنَالِكَ (٢) عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»: صَارُوا إِليْهِ (٣)(٤).

(١) في (م): «فِي». (م): «هناك».

اخرجه النسائي (٨/١٥ - ٥٢)، وفي «الكبرى» (٢٠٥٨)، وابن نصر في «السُّنَة» (٢٣٤)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٢/ ٣٤ و و٣٠ و٤/ ٣٧٤)، وابــن حــبان (٢٠٥٩)، وابــن عــدي (٣/ ١١٢٣ - ١١٢٤، ١١٢٤)، والدارقطني (١/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، واللالكائي والدارقطني (١/ ٢٥٠)، وابن حزم في «المحلى» (٥/ ٢٣١ - ٤٣٣)، والبيهقي (١/ ٧٥٠ ـ ٨٨، ٩٠٩) (وابنيهقي (١/ ٧٨ ـ ٨٨، ٨٨، ٨٨ - ٩٨، ٥٩، ٩٠، ٩٩، ٢٥١)، وفي «الشعب» (١٩٣٥)، وفي «الخلافيات» (٢٩٧)، وفي «المعرفة» (١/ ١٠١ - ١٠١)، وابن عبد البر في «الخلافيات» (٢٩٧)، وفي «المعرفة» (١/ ١٠١ - ٢٠١)، وابن عبد البر في وفي «التمهيد» (١٢٩٧)، وفي «التحقيق» (١٨/ ٢٢٨)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١٨/ ٢٢٨)، والمزي في «التحقيق» (١٨/ ٢٢٨)، والمزي في «التحقيق» (١٨/ ١٠٤)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١٨/ ١٩٤)، والمزي في «التحقيق» (١٨/ ١٠٤)، وابن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن موسى، محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ رسول الله كم كتب إلى محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ رسول الله كم كتب إلى أهل اليمن. . . .

وقد اختلف فيه على يحيى بن حمزة.

وقد صححه الإمام أحمد كما في «مسائل البغوي» (٣٨). وقال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢٦/٢): قال أحمد بن حنبل: «كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح». وقال بعض الحفاظ من المتأخرين كما في «نصب الراية» (٢/ ٣٤١): «نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول».

وصححه إسحاق ابن راهويه \_ كما في «الأوسط» لابن المنذر (١٠٢). وقال عباس الدوري \_ كما في «التاريخ» (٣/ ١٥٣) سمعت يحيى يقول: «حديث عمرو بن حزم أن النبي على كتب لهم كتابًا». فقال له رجل: هذا مُسنَد؟ قال: «لا. ولكنه صالح». وقال يعقوب بن سفيان الفسوي \_ كما في «نصب الراية» (٢٤١/٢): «لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه. كان أصحاب النبي على والتابعون يرجعون إليه ويَدَعُون آراءهم».





وقال الحاكم في «المستدرك» بعد روايته للحديث بطوله وتصحيحه (۱/ ٥٥٣): «هذا حديثٌ كبيرٌ مفسرٌ في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزُّهري بالصحة». ونقل تقويته عن أبي حاتم الرازي. وصححه ابن حبان (۱۶/ ۱۹)، وابن خزيمة كذلك في «صحيحه» (۱۹/٤).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٣٨/١٧): «هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهل السير معروفٌ ما فيه عند أهل العلم معرفةً يُستغنى بشُهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة».

وقال ابن تيمية في «شرح العمدة» (٢/ ١٠١): «وهذا الكتاب ذكر هذا فيه: مشهور مستفيض عند أهل العلم. وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل. وهو صحيح بإجماعهم».

قال في «اختلاف الحديث» (٨/ ٥٩٠): «وكان عمر بن الخطاب في لزومه رسول الله حاضرًا ومسافرًا، وصحبته له، ومكانه من الإسلام، وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة والمهاجرين والأنصار بالمدينة، ولم يزايله عامّة منهم في سفر له، وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي وكثرة الاستشارة لهم، وأنهم يبدؤونه بما علموا فيقبله من كل من جاء به، وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ على الناس في الدماء والأموال والفروج، يحكم بين أظهرهم أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل، وفي المسبحة والوسطى عشرًا عشرًا، وفي التي تلي الخنصر تسعًا، وفي الخنصر ستًا، فمضى على ذلك كثير ممن حكى عنه في زمانه، والناس عليه حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم كتبه رسول الله لعمرو بن حزم فيه: «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من كتبه رسول الله لعمرو بن حزم فيه: «وفي كل أصبع مما وصفت، وسووا بين الخنصر التي قضى فيها عمر بست والإبهام التي قضى فيها بخمس عشرة، وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمر - كما علموه - لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله، كما فعل في غيره مما علم فيه عن النبي على غير ما كان هو يقول، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله على نالنبي على غير ما كان هو يقول، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله على النبي على غيره ما كان هو يقول، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله على النبي على غير ما كان هو يقول، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله على النبي على غيره ما كان هو يقول، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله على النبي على النبي المناس الماه الله الماه الماه

وقال في «اختلاف الحديث» (٦١٨/٨) أيضًا: «عمر بن الخطاب إمام المسلمين، والمقدم في المنزلة والفضل، وقدم الصحبة، والورع، والفقه، =



والثبت، والمبتدئ بالعلم قبل أن يسأله، والكاشف عنه؛ لأن قوله حكم يلزم، كان يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره أو كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي على كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر وترك قوله. وكان عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرة، والوسطى والمسبحة عشرًا عشرًا، وفي التي تلي الخنصر تسعًا، وفي الخنصر ستًا، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه النبي على : «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل»، فترك الناس قول عمر، وصاروا إلى كتاب النبي، ففعلوا في ترك أمر عمر لأمر النبي على فعل عمر في فعل نفسه، في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي الله وذلك الذي أوجب الله عليه وعليهم وعلى جميع خلقه. قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: وفي هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله فيه سُنَّة لم يعلمها، وصفت، لا عام كعام جمل الفرائض». وبنحوه في «الأم» (١٧٧١)، (٢/ ١٧٧١). (٢/)، (٢٧/١).

قلت: وظاهر ما نقلناه من كلام الشافعي أن عمر ولله لم يبلغه ذلك، وأن الناس بعده هم الذين صاروا إلى كتاب عمرو بن حزم وتركوا قضاء عمر، لكن حكى الخطابي في «معالم السنن» (٣٥٨/٦) رجوعه، فقال: «حتى وجد كتابًا عند آل عمرو بن حزم، عن رسول الله ولله المسلم الأصابع كلها سواء» فأخذ به». زاد في «التوضيح» لابن الملقن (٣٨٨/٣١)، و«عمدة القاري» العيني (٢٤/ ٤٥): «. . . وترك قوله الأول». وقال الرافعي في «شرح مسند الشافعي» (٣/ ٢٨٧): «فأخذ بما فيه».

ومع هذا: قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٦٠٥) استدراكًا على الخطابي: «ولم يذكر الشَّافعي ﴿ اللهِ الرسالةِ » رجوعه ».





 $(7)(7)^{(7)}$  وَلَمْ يَقْبَلُوا كِتَابَ آلِ عَمْرِو [بنِ حَزْمٍ]  $(7)(7)^{(7)}$  \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ حَتَّى ثَبَتَ (3) لَهُمْ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(١) هنا في (ش): «قال الشافعي»، وفي (م)، و«الفقيه والمتفقه»: «قال».

(۲) ساقط من (ش)، (د).

قال ابن المنذر: «روينا ذلك [أي: أن الأصابع سواء]، عن عمر بن (٣) الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت. وجاءت رواية شاذة عن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير؛ بتفضيل بعض الأصابع على بعض. روى الثورى وحماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن عمر جعل في الإبهام خمسة عشر، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر ستًّا، وفي السبابة والوسطى عشرًا عشرًا، حتى وجد في كتاب الدِّيات عند آل عمرو بن حزم: أن النبي ﷺ قال: «الأصابع كلها سواء»، فأخذ به وترك قوله الأول. ورواه جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها بثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. وروى معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: إذا قطعت الإبهام والتي تليها، ففيها نصف دية اليد، وإذا قطعت إحداهما، ففيها عشر من الإبل. ولم يلتفت أحدٌ من الفقهاء إلى هذين القولين لما ثبت عن النبي عليه أنه قال: هذه وهذه سواء؛ يعنى: الخنصر والإبهام وحديث عمرو بن حزم: إن في كل أصبع عشرًا من الإبل». انتهى بحروفه من «شرح ابن بطال» (٨/ . (070

نعم ـ روى البزار فِي «مسنده» (٢٠٧/٢ كشف الأستار) عن عمر مرفوعًا: «د. . وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر». لكن قال بعده: «لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروي عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا». وقال فِي «مجمع الزوائد» (٦٩٦/١): «رواه البزار، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيِّئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات».

(٤) في (ر): «يثبت»، قال الشيخ شاكر: «واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ، لما فيه من معنى الاستحضار». انتهى المقصود. قلنا: وهو خلاف النسخ، والمثبت موافق أيضًا لما في «الفقيه والمتفقه».



هُ الْمُ الْحَدِيثِ) (٢) وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ) (٢) وِلَالتَانِ: إِحْدَاهُمَا (٣): قَبُولُ الْخَبَرِ، وَالْأُخْرَى (٤): أَنْ يُقبَلَ الْخَبَرُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَبُولُ الْخَبَرِ، وَالْأُخْرَى (٤): أَنْ يُقبَلَ الْخَبَرُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ، وَإِنْ (لَمْ يَمْضِ) (٥) عَمَلٌ (مِنَ الْأَئِمَّةِ) (٢) بِمِثْلِ الْخَبَرِ الَّذِي قَبِلُوا.

هُ **١١٦٥** ﴾ وَدِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَضَى أَيْضًا عَمَلٌ (مِنْ أَحَدٍ) (٧) مِنْ أَحَدٍ) (٩) مِنَ (٨) الْأَئِمَّةِ، ثُمَّ (وُجِدَ [خَبَرٌ) (٩) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً (١٠) يُخَالِفُ عَمَلَهُ:

<sup>(</sup>١) في (د)، (ش): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٢) وفي (ر): «وفي الحديث». ثم ضرب على كلمة «وفي»، وكتب فوقها: «ففي هذا». والمثبت من النسخ، وموافق لما في «الفقيه والمتفقه».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ز)، (ش)، ثم ضرب في (ش) على الألف بعد الدال، وزيدت الألف في (ر). والتذكير له أوجه في العربية في مثل هذا السياق: أقربها أن يكون باعتبار الخبر، أو على تأويل «الدلالة» بمرادف مذكر، وهو كثيرٌ عند العرب.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «والآخر»، والمثبت من باقي النسخ، ليوافق السياق في قوله: «دلالتان: إحداهما... والأخرى». وجاءت في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٥٩) بالتذكير في اللفظتين.

<sup>(</sup>٥) كذا على الجادة، وفي (ر): «لم يمضي» بإثبات حرف العلة، وسبق مرارًا. وفي (د): «لم يمض به».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «من أحد من الأئمة»، وفي (م): «من أحد الأئمة». والمثبت من النسخ، وموافق لما في «الفقيه والمتفقه».

<sup>(</sup>V) في (ب): «واحد». (A) ساقط من (ز)، (م).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين في (ب): «وَجَد خبرًا»، وكانت في (ر) كذلك، لكن ضرب على كلمة «خبرًا»، وكتب فوق كلمة «النبي»: «خبر»، لتصبح العبارة \_ كما في نسخة (م) الآتية. وكانت في (ش) كالمثبت، ثم ضرب على ضمة الواو وجعلها فتحة، ونصب ما بعدها على المفعولية.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفين في (م)، و«الفقيه والمتفقه»: «عن النبي خبر»، وكأنه اختلاف نسخ، فلا يضر.





لَتُرِكَ عَمَلُهُ لِخَبَرِ (١) رَسُولِ اللهِ [٢٧/ب] ﷺ (٢).

(۱) في (م): «بخبر».

(٢) سيأتي بيان وجوب تقديم النص على قول من خالفه من الصحابة، وذلك عند قوله في «الرسالة» فقرة (١١٧٢): «حتى أخبره الضّحّاك بن سفيان: أن رسول الله كتب إليه: أن يورِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ من ديته، فرجع إليه عم.».

قال د. كبارة: «تعود ظاهرة الإفتاء هذه في نظرنا \_ والله تعالى أعلم \_ إلى أنَّ أصحاب الرسول ﷺ لم يكونوا على درجةٍ واحدة من الإطلاع على السُّنَّة، بل كانوا على درجاتِ متفاوتة، لأنه ﷺ كان: يحدث ويفتي أو يقضى أو يفعل الشيء فيسمعه ويراه من يكون حاضرًا، ويبلغه هؤلاء لمن يتسنى لهم أن يبلغوه، وفي مجلس آخر: قد يحدث أو يفتي أو يفعل شيئًا، فيشهده بعض من كان غائبًا عن المجلس الأول، ويبلغه هؤلاء لمن يمكنهم أن يبلغوه، وهكذا يكون عند هؤلاء ما ليس عند أولئك من العلم، وعند أولئك ما ليس عند هؤلاء. والوقائع في هذا كثيرة متعددة، ومنها: أن عثمان بن عفان ﴿ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ بِأَنَّ المتوفَّى عنها زوجها تعتد في بيت الوفاة، حتى حدثته الفريعة بحديثها لما توفى زوجها، والحديث رواه مالك والشافعي وغيرهما. وهذا على بن أبي طالب رهي الله على بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم يبلغه في ذلك سُنَّة عن رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق. وعبد الله بن مسعود ﴿ الله على قضاء الرسول ﷺ في حق المفوضة المذكورة، حتى أطلعه معقل بن يسار، روى النسائي وغيره أن ابن مسعود ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَاتُ عَنْهَا زُوجِهَا ولم يفرض لها؟ فقال: لم أر رسول الله ﷺ يقضى في ذلك، فاختلفوا عليه شهرًا، وألحوا، فاجتهد برأيه، وقضى بأن لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط؛ أي: بدون زيادة أو نقصان، وعليها العدة، ولها في الميراث، فقام معقل بن يسار رضي فشهد بأنه عليه قضى بمثل ذلك في امرأة منهم. ففرح بذلك ابن مسعود ضي ـ فرحةً لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام. وما ذكرناه عن الصحابة الكرام على - ليس بالغريب، ويظهر ذلك في تعليل أبي هريرة رضي الصحابة بما نجده في المحديث عن غيره من الصحابة بما نجده في رواية البخاري عنه. ولم تكن ظاهرة علم بعض الصحابة وعدم علم بعضهم =



هُ ١١٦٦ ﴾ الله عَلَى أَنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَثْبتُ (١) بِنَفْسِهِ، لَا بِعَمل غَيْرِهِ بَعْدَهُ.

هُ ﴿ ١١٦٧ ﴾ ﴿ ١١٦٧ ﴾ ﴿ اقَالَ الشَّافِعِي الْأَنْ وَلَمْ يَقُلِ الْمُسْلِمُونَ: (قَدْ عَمِلَ) (٣) فِينَا عُمرُ وَ الْأَنْصَادِ، وَلَمْ عَمِلَ) (٣) فِينَا عُمرُ وَ الْأَنْصَادِ، وَلَمْ تَذَكُرُوا أَنْتُمْ أَنَّ عِنْدَكُمْ خِلَافَهُ وَلَا غَيْرُكُمْ؛ بَلْ صَارُوا إِلَى مَا وجَبَ عَلَيْهِمْ، مِنْ قَبُولِ الْخَبَرِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَرْكِ كُلِّ عَمَلِ خَالَفَهُ.

الله الله تَعَالَى - الله الله تَعَالَى - الله تَعَالَى - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - كَمَا صَارَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا () بَلَغَهُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، بِتَقْوَاهُ للهِ وَتَأْدِيَتِهِ كَمَا صَارَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا () بَلَغَهُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، (وَعِلْمِهِ بِأَنْ ()) () الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، [فِي اتِّبَاعِ] () أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، (وَعِلْمِهِ بِأَنْ ()) () لَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرٌ ، وَأَنَّ طَاعَةَ اللهِ ـ تَعَالَى ـ فِي اتِّبَاعِ لَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرٌ ، وَأَنَّ طَاعَةَ اللهِ ـ تَعَالَى ـ فِي اتِّبَاع

الآخر \_ قاصرة عليهم، بل تعدتها إلى التابعين، ومن بعدهم، لا سيما إذا علمنا بأن الصحابة قد انتشروا في البلاد المفتوحة، وأخذ كل منهم يحدث بما حفظ، مما قد لا يوجد عند الآخرين. وقد كان لهذه الظاهرة: أثرها في الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. وانظر: كتابنا «الفقه المقارن» \_ دار النفائس ١٩٩٧م». [كبارة].

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ثبت».

<sup>(</sup>۲) من (ز)، (د)، و«الفقيه والمتفقه»، وفي (م): «قال».

<sup>(</sup>٣) في (م): «قد كان عمل».(٤) في (ر)، (م): «عمر هذا».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «ممن»، وفي (ش)، (م): «مما»، والمثبت موافق لما في «الفقيه والمتفقه».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «باتباع».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «وبأن»، وجعل الشيخ شاكر زيادة الواو أبلغ، وحمل حذفها على عدم فهم المعنى! ومع هذا فقد ضُرب عليها في (ر)، وهي أصله، وكتب في الحاشية: «أنه».

<sup>(</sup>A) في (ب): «وعمله وأن»، والكلمة الأخيرة محتملة «بأن» أيضًا.





أَمْرِ (رَسُولِ اللهِ)(١) ﷺ.

الله عَمِلَ الله عَمِلَ الله عَمْرَ عَمِلَ الله عَمْرَ عَمِلَ اللهِ عَالَ اللهِ عَمْرَ عَمِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَمِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِل

﴾﴿ ١١٧١ ﴾ قَالَ: فَفِي إِيجَادِكَ إِيَّايَ ذَلِكَ (٦) وَلِيلٌ عَلَى أَمْرَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ يَعْمَلُ (٧) مِنْ جِهةِ الرَّأي إِذَا لَمْ يَجِدْ (٨) سُنَّةً.

وَالْآخَرُ: أَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وُجِدَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَرْكُ عَمَلِ نَفْسِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَرْكُ عَمَلِ نَفْسِهِ، وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ تَرْكُ كُلِّ عَمَلٍ وُجِدَتِ السُّنَّةُ بِخِلَافِهِ<sup>(٩)</sup>، وَإِبطَالُ أَنَّ السُّنَّةَ لَا يُوهِنُهَا شَيءٌ إِنْ (١١) خَالَفَهَا (١٢).

(۱) في: «رسوله». (۲) ليس في (م)، (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ش): «فقال لي»، وفي (م): «فإن قال»، وفي (ب)، ر: «قال». والمثبت من ابن جماعة، (ز)، وهو الموافق لما في «إعلام الموقعين» (٤٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في (م): «فدلني». وكانت في (ر) كالمثبت، ثم كشط لتكون كما في (م).

<sup>(</sup>٥) في «أعلام الموقعين»: «لخبر»، وهي محتملة في (م).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م).

<sup>(</sup>V) في (ر): يقول»، ثم ضرب عليها وكتب بالحاشية كالمثبت.

<sup>(</sup>A) في (ر): «توجد». (٩) في (ش): «تخالفه».

<sup>(</sup>١٠) ذكر في حاشية (ش)، ابن جماعة: أنها في نسخة: «تقدمها».

<sup>(</sup>۱۱) ليس في (م)، وضرب عليها في (ر).

<sup>(</sup>۱۲) هذا تأكيد لرأي الشافعي في (حجية خبر الآحاد)، وأنه لا يُردّ بقياس ولا برأي، فالسُّنَّة لا يقوى شيء على توهينها عند مخالفته لها، وقوله: (لا يوهنها شيءٌ إن خالفها) نكرة في سياق النفي، فتعم كل قياس أو رأي. ويدخل في ذلك ما ذكره بعض الأصوليين من أن خبر الواحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى، أو إذا خالفه راويه. وانظر: «القياس عند الشافعي» (١/٣٢٣).



<sup>=</sup> وقال في «اختلاف الحديث» (ملحق بالأم ١/ ٥٩١): «الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، ولا يزيده غيره إن وافقه، ولا يوهنه إن خالفه غيره، وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه، فإنه متبوع لا تابع، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه: فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله، وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله على أن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم ـ الشيء يعلمه غيره ـ».

<sup>(</sup>۱) ليس في (ز)، (م)، والذي في (ش)، (د): «قال الشافعي». لكن زاد في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>٢) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ز). و «أشيم» بوزن أحمد، صحابي قتل خطأ، على عهد النبي على . و «الضبابي»: بكسر الضاد المعجمة، وبباءين موحدتين مع تخفيف الأولى. ينظر: «أسد الغابة» (١/ ٢٥١)، و «تهذيب الأسماء» للنووي (١/ ١٢٣)، و «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٤١)، و «مرقاة المفاتيح» (٥/ ٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) هذا ترجيح لخبر الواحد على القاعدة العامة، وكأن عمر ولله نظر إلى قاعدة «الغُنْمُ بالغُرْم»، فما دامت الدية على العاقلة لو كان قاتلًا، فيجب أن يكون ميراث الدية للعاقلة لو كان مقتولًا، فرجع عن رأيه عندما سمع حديث النبي على وينظر: «الأم» (١٧٧١)، و«شرح مسند الشافعي»: لابن الأثير (٥/ ٢٢٠)، وللقزويني (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١١٩/١)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (٨/ ٣٧١)، من طريق المصنف بسنده سواء.





= وهو في «مسنده» (١٣٤٩)، وفي «الأم» (٧/ ١٩).

وأخرجه أبو داود (۲۹۲۷)، والترمذي (١٤١٥)، (۲۱۱۰)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦٣٦)، (٣٦٢٤)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، وأحمد (٣/٣٥٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٩٦)، والطبراني (٨/٠٣/ ١٤١٨)، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٦٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٥٧، ١٣٤)، والخطيب في «الفقيه» (١/٤٦٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦٤/١)، والضياء في «المختارة» (٨/٥٨)، والمزي في «التهذيب» (٢٣١/٢٣١)، من طريق سفيان بن عيبنة.

هذا من أقوى الأدلة على أن الصحابي إذا خالف الحديث \_ وهو لا يعلمه \_ أنه يجب عليه الرجوع إليه إذا علمه، ولو كان حكمه ملزمًا كعمر بن الخطاب باعتباره إمام المسلمين وقاضيهم. انظر: «الأم» (١/٧٧).

وقال الشافعي: «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته». انظر: «بيان المختصر» (۱/ ۷٤۹)، و «الموافقات» (3/8/5)، و «فصول البدائع» (3/8/5)؛ للفنري.

ونقل الجويني عن الشافعي في «البرهان» (١٨٩/٢) أنه قال: «إن كان تقديم أقضية الصحابة لتحسين الظن بهم، ولا تجب لهم العصمة. فتحسين الظن بخبر الشارع المعصوم أولى».

وهذا هو الحكم الجُمْلي في مخالفة الصحابي للنص عند الشافعي، أما التفصيل: فقد ذكره غير واحد، كالعلائي في «إجمال الإصابة» (ص٨٣ وما بعدها)، والزركشي في «البحر المحيط» (٦/ ٢٨٧ وما بعدها).

## وخلاصته:

أنّ قول الصحابي الذي يخالف حديثًا: رواه هو أو رواه غيره \_ على أقسام: =



لِأَن الحدِيث: إما أَن يكون نصًّا قَاطعَ الدلالة، أو ظاهرها: فيحمله الصحابي على غير ذَلك، أو محتملًا لأمرين فَأكثر \_ هو فيها على السواء: فيحمله على أحدهما.

وَالظَّاهِر: إِمَّا أَن يكون عامًّا: فيخصه الصحابي ببعض أفراده، أو مطلقًا، فيقيده الصحابي ـ على مجازه، أو فيقيده الصحابي ـ على مجازه، أو يؤوله على معنًى مرجوح.

الْقسم الأول: التَّخْصيص بقول الصحابي: إذا كان الخبر عامًّا: فخصه الصحابي بأحد أفراده؛ سواء كان هو الراوي أو لم يكن، فقال الرازي فِي «المحصول»: الحقُّ: أنه لَا يجوز التخصيص به، وهو قول الشافعي.

وقال الآمدي (٢/ ٣٣٣): «مذهب الشافعي في القول الجديد، ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين: أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم، سواء كان هو الراوي أو لم يكن ـ لا يكون مخصّصًا للعموم؛ خلافًا لأصحاب أبي حنيفة، والحنابلة وعيسى بن أبان، وجماعة من الفقهاء.

ودليله: أن ظاهر العموم حجّة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم، ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه، فلا يجوز ترك العموم به».

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٤/ ٥٢٨): «وما ذكروه من تخريج القول بكونه تخصيصًا على القديم \_ فهو مبني على المشهور من مذهب الشافعي في الجديد: أن قول الصحابي ليس بحجّة، لكن سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ أنه منصوص للشافعي في الجديد أيضًا، ولذلك اعتقد مذهب معمر بن نضلة في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس، ولم يعتقد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة، ولا قول من خص نفي الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها. أما على القول المشهور في الجديد: من أن قول الصحابي ليس بحجّة، أو لأن غيرهم من الصحابة قد خالفوهم، فقد روي: عن علي أنه قتل المرتدة، وعن عمر: أنه امتنع من أخذ الزكاة عن الخيل، لما سأله أربابها ذلك. . . ».

والخلاف المحكي في المسألة عن بعضهم قولان، وعن بعضهم وجهان: قال الزركشي في «البحر المحيط» (٥٢٨/٤): «وإن لم يعرف له مخالف: =





فعلى قوله في الجديد، ليس بحجّة، فلا يخص به، وعلى قوله «القديم»: هو حجّة، تقدم على القياس، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يخص به؛ لأنه على هذا القول أقوى من القياس، وقد ثبت جواز التخصيص بالقياس فكان بما هو أقوى منه أولى.

والثاني: لا يخص؛ لأن الصحابة كانت تترك أقوالها لظاهر السُّنَّة. قال الشيخ أبو إسحاق: والمذهب: أنه لا يجوز التخصيص به».

وحكاهما الجويني والآمدي قولان:

الأول: يجوز، قال الجويني في «التلخيص» (١٢٨/٢): «ومن رآه حجة: افترقوا في ذلك: فمنهم من صار إلى تخصيص العموم بقول الصحابي، وقد ينسب ذلك إلى الشافعي ضَيَّجُهُ - في قوله الذي يقلد الصحابي فيه»؛ أي: المذهب القديم.

الثاني: لا يجوز، قال الآمدي في «الإحكام» (٢/ ٣٣٣): «مذهب الشافعي في القول الجديد، ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين: أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم، وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصّصًا للعموم، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء».

ومثال هذا القسم: حديث ابن عباس في أن النبي قلة قال: «من بدل دينه فاقتلوه»؛ فإن لفظ «من» عام، يشمل المذكر والمؤنث ـ عند جمهور العلماء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في النساء إذا ارتددن عن الإسلام: «يحبس ولا يقتلن»، فخص الحديث بالرجال.

ودليل الجواز: أنه إذا قدم قول الصحابي على القياس ـ والقياس يخصص العموم ـ فيخصص العموم بقول الصحابي من باب أولى.

ودليل عدم الجواز: أنه محجوج بالعموم، وأن الصحابة كانوا يرجعون إلى العموم، ويتركون أقوالهم؛ فدلّ على أن تخصيص العموم به لا يجوز.

ورغم أنه وردَ عن الشافعي أنه نصَّ فِي «الجديد» على حجية قول الصحابي كـ«القديم»؛ إلا انه اختلف قوله في كثير من الفروع، وقد أرجع الأصحاب هذ الاختلاف في حجية قول الصحابي،



زكاة الزيتون فيها قولان: «القديم»: تجب. و «الجديد»: لا تجب.

قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (٨٢/٢): «(وفي القديم تجب في الزيتون) لقول عمر ـ رضي الله تعالى عنه: «في الزيتون العشر»، وقول الصحابة حجَّة فِي «القديم»؛ فلذلك أوجبه، لكن الأثر المذكور ضعيف».

- من ترك الفاتحة في الصلاة حتى سلم أو ركع: «القديم»: تسقط عنه وتجزئه صلاته. و«الجديد»: لا تسقط عنه بالنسيان كالركوع والسجود.

قال الشيرازي في «المهذب» (١٣٨/١): «فإن تركها ناسيًا: ففيه قولان: قال فِي «القديم»: يجزيه؛ لأن عمر والمعلامة القراءة: فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنًا قال: فلا بأس. وقال فِي «الجديد»: لا يجزيه؛ لأنه ما كان ركنًا من الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان: كالركوع والسجود».

وأما تقييد الصحابي الخبر المطلق: فهو كتخصيصه العام من غير فرق، وذلك ظاهر.

الْقسم الثّانِي: أن يكون الخبر محتملًا لأمرين متنافيين، فيحمله الراوي على أحدهما، فالذي ذكره جمهور أصحابنا منهم الأستاذ أبو إسحاق، وابن فورك، والأستاذ أبو منصور، إلكيا الطبري، وسليم الرازي فِي «التقريب»: أنه ينظر، فإن أجمعوا على أن المراد أحدهما رجع إليه فيه، ولهذا رجع الشافعي إلى تفسير ابن عمر التفرق في خيار المجلس بالأبدان، وكتفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج، وكفعل عمر في هاء وهاء، فقال: والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء، ثم احتج بقوله: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» على المجلس دون المقايضة على الفور.

قال الصيرفي: وإنما جعل تأويل الراوي أولى؛ لأنه قد شاهد من الأمارات ما لا يقدر على حكايته، فيكون تأويله أولى، فإذا انكشف خلافه صرنا إليه، ومن هذا قال الشافعي: ربما سمع من النبي على الحديث، ثم يسمع سببه، أو يسمع آخر كلامه، ولم يسمع أوله، وعلى كل إنسان أن يحكي ما سمع حتى يسمع خلافه.اه.

وقد نقل القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين نصَّ الشافعي على أن الصحابي إذا نقل خبرًا وأوله، وذكر مجمله فتأويله مقبول. قال أبو نصر ابن القشيري: =





وإنما أراد فيما أظن إذا أول الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل، وإلا فالتأويل المعتضد بالدليل مقبول من كل إنسان؛ لأنه اتباع للدليل لا اتباع ذلك المؤول.

القسم الثالث: أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء، فيحمله الصحابي على غير ظاهره: إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو عن التحريم إلى الكراهة. فالذي عليه الجمهور: العمل بظاهر الحديث، ولا يخرج عنه بمجرد عمل الصحابي، وقوله. هكذا ذكره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وابن فورك إلكيا الطبري، وغيرهم. قال الآمدي: وفيه قال الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم بالحديث. وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوى في ذلك.

وقال بعض المالكية: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال، والقرائن المقتضية لذلك، وليس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله، وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون لضرب من الاجتهاد تعين الرجوع إلى ظاهر الخبر، لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقًا لما في نفس الأمر، فلا يترك الظاهر بالمحتمل. حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في «الملخص».

القسم الرابع: أن تكون المخالفة بترك الحديث بالكلية، كرواية أبي هريرة الولوغ سبعًا، ورأيه بالثلاث. وهذا ذكره الإمام فخر الدين مثالًا لتخصيص الراوي عموم الخبر، وليس منه؛ لأن ألفاظ العدد نصوص لا تحتمل التخصيص. فمذهب الشافعي: أن الاعتبار بروايته خلافًا للحنفية. ولإمام الحرمين وابن القشيري التفصيل في المسألة. قال إمام الحرمين: وهذا غير مختص بالصحابي، بل لو روى بعض الأئمة خبرًا عمل بخلافه، فالأمر على ما ذكرناه من التفصيل. وقال ابن القشيري: لا ينبغي تخصيص المسألة بالراوي يروي ثم يخالف، بل تجري فيمن يبلغه خبر عن النبي على عالي المنافقة، وإن لم يكن هو الراوي لذلك الخبر.

تنبيه: ما نقلناه هنا من أقوالٍ للشافعي أو أوجهٍ للأصحاب مبني على القول بحجية قول الصحابي المنفرد، سواء سكت الجميع ولم يعارضوه أم لا، =





﴾ ٢ ١١٧٣ ﴾ أنا: وَقَدْ فَسَّرْتُ هَذَا (٢) قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِع (٣).

هُ الْبُورِ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُراَّ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>=</sup> أمّا إذا كان إجماعًا نطقيًّا: فالتخصيص به جائز؛ بناء على أنه إجماع أو حجة. انظر في هذا: «الإبهاج» (٢/ ١٩٤)، و«البحر المحيط» (٤/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>۱) في (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>۲) في (ش)، (ب) زيادة «الحديث»، وضرب عليها في (ر).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» (١/٧٧١)، (٦/٥٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر)، لكن كتبت بين السطرين، والذي في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»، وفي (د): و«أخبرنا»، وفي (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ش): «ابن عيينة».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ز)، (ب)، و «السُّنن المأثورة»، و «مسند الشافعي» (سندي)، و «الكبرى» للبيهقي، و «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٥٥): «جاريتين». وعدّه الشيخ العلامة أحمد شاكر كَلْلهُ خطأً، فقال: «وهو خطأ صوابه ما في الأصل «جارتين»، وقد فسره الشافعي هنا بقوله: «ضرتين»، وأكثر من هذا وضوحًا أن الشافعي للسندل بهذا الحديث نفسه على معنى الجار في كلام العرب، وأن كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار» \_ في «الأم». انتهى المقصود.

قلت: وقد تحمل على وجه في اللغة يتعلق بأصل اشتقاق الكلمة، وفيه نوع من التكلف.

<sup>(</sup>۸) «المسطح»: بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين: عود من أعواد الخباء والفسطاط. «المحكم» لابن سيده (۳/۱۷۱)، و «أساس البلاغة» للزمخشري (۱/۳۵)، و «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٩) «الغُرة» التي يودى بها الجنين \_ هي عبد أو أمة، سميا بذلك؛ لأنهما غرة =





لَوْ لَمْ أَسْمَعْ (١)..

ما يملك الرجل؛ أي: أفضله وأشهره. والعرب أيضًا تجعل الفرس غرة؛ لأنه غرة ما يملك. وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء. قال الحافظ ابن الأثير: «وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا. فإن سقط حيًّا ثم مات: ففيه الدية كاملة». وقد جاء في بعض روايات الحديث: «بغرةٍ عبدٍ أو أمة أو فرس أو بغل».

وقيل: «إن الفرس والبغل غلط من الراوي».

قلنا: وهذ الحديث الذي ذكره ابن الأثير سئل عنه الدارقطني، ونصه كما في «العلل» (٩/ ٢٩٤): «وسئل عن حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل، وقال الذي قضى عليه: أيعقل من لا أكل، . . . » الحديث.

فقال: «رواه محمد بن عمرو واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال: فيه غرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل ولم يقل ذلك عن محمد بن عمرو سواه.

وقال إسماعيل بن جعفر: عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا. وهو صحيح، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة». انتهى.

قال أبو داود (٤٥٧٩): روى هذا الحديث: حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكرا «أو فرس أو بغل». وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وليس في حديثهما «أو فرس أو بغل»، وقال الترمذي (١٤١٠): حسن، وقال المنذري: قال الخطابي «المعالم» (٤/٣٦): يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يروي، وقال البيهقي: ذكر الفرس والبغل غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل، وهو من تفسير طاوس. ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/٢٢٢)، و«النهاية» لابن الأثير (٣/٧)، و«الزاهر في غريب الشافعي» للأزهري (ص٢٤٤).

(۱) في (ز)، و «المسند»، و «شرحه لابن الأثير»، و «اختلاف الحديث»، و «المعرفة»، و «السُّنن الكبرى»: «نسمع» بالنون. وكأنّ الشافعي رواه =





هَذَا (١) لَقَضَيْنَا فِيهِ (بِغَيْرِ هَذَا)(٢)(٣).

هِ ١١٧٥ ﴾ وَقَالَ غَيْرُهُ (٤): إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا .

بالمعنى. وكأنها كانت في (ش): «يسمع»، فجعلها كالمثبت.

في (ر)، (ب): «فيه»، وضرب عليها في (ر)، وكتب فوقها كالمثبت، وجمع بينهما في (ش): «فيه هذا»، وهذا صنيعه أحيانًا.

في (ر): «بغيره». وأصابها بعض طمس، فضرب على الهاء، وكتب فوقها

أخرجه البيهقي (٨/١١٤)، وفي «المعرفة» (١٦٦/١٢)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهو فِي «مسنده» (۱۷۷۸).

وَأَخرِجَهُ عبد الرزاق (١٨٣٣٩)، والدارقطني (٣/ ١١٧)، والبيهقي (٨/ ١١٥)؛ عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه: أن عمر... به.

وَأَخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٢)، من طريق ابن جريج، عن ابن طاوس به. وَأَخرِجه الشافعي في «مسنده» (٣٤٤)، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار \_ وحده، عن طاوس، أن عمر.

وَأَخرِجِهِ النسائي (٨/٤٧)، من طريق حماد، عن عمرو، عن طاوس، أن

وطاوس لم يدرك عمر.

وقد جاء موصولًا: فَأَخرَجَهُ عبد الرزاق (١٨٣٤٣)، والدارقطني (٣/١١٧)، والحاكم (٣/ ٥٧٥) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن عمر.

وفي «صحيح مسلم» (١٦٨٣) عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة: فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ. وذكره.

قال الشيخ شاكر: "أي: غير سفيان أو غير عمرو بن دينار. كأنه يقول: وفى رواية أخرى». انتهى.

قلت: الذي نص عليه الحافظ البيهقي فِي «الكبرى» (١٩٨/٨)، و«المعرفة» =





هُوْ ١١٧٦ هُمْ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَلَّحَةُمَا (١): (فَقَدْ (٢) رَجَعَ) عُمَرُ عَمَّا كَانَ يَقْضِي بهِ لِحَدِيثِ الضَّحَّاكِ إِلَى أَنْ خَالَفَ فِيهِ (٤) حُكْمَ نَفْسِهِ، وَأَخْبَرَ فِي الْجَنِينِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ [يَسْمَعْ هَذَا لَقَضَى] (٥) فِيهِ بِغَيْرِهِ، وَقَالَ: إِنْ كِدنَا أَنْ نَقْضِيَ [٥٩/ز] فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا.

الله المّال المَّافِعِيُّ وَ إِلهُ اللهُ أَعْلَمُ ( ) و الله أَعْلَمُ ( ) أَنَّ السَّنَّةَ إِذَا كَانَتْ مَوجُودَةً: بِأَنَّ فِي النَّفْسِ مَائةً مِنَ الإِبلِ ، فَلا ( ) يَعْدُو الجَنِينُ أَنْ يَكُونَ حيًّا: فَيَكُونَ ( ) فيهِ مِائةٌ ( ) أَنْ يَكُونَ حيًّا: فَيَكُونَ ( ) فيهِ مِائةٌ ( ) مِنَ الإِبلِ ، أَوْ ( ) أَنْ يَكُونَ حيًّا: فَلَا شَيءَ فِيهِ .

هُ ﴿ ١١٧٨ ﴾ ﴿ ١١٧٨ ﴾ ﴿ فَلَمَّا أُخْبِرَ (١٣) بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ: سَلَّمَ لَهُ (١٤) ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ إِلَّا اتِّبَاعَهُ، فِيمَا مَضَى حُكْمُهُ (١٠) بِخِلَافهِ، وَفِيمَا مَضَى حُكْمُهُ (١٠) بِخِلَافهِ، وَفِيمَا (١٦) [٥٩/ر] كَانَ رَأْيًا (١٧) مِنْهُ لَمْ يَبْلُغْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِيهِ

<sup>= (</sup>١٦٦/١٢): أن الرواية الأولى: رواها سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاوس \_ كليهما به. وجعل الرواية الثانية من رواية سفيان عن عمرو وحده.

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، (ب). وكتب بين السطور في (ر): «قال».

<sup>(</sup>۲) في (د): «وقد».(۳) في (ب): «ورجع».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ز)، و «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٥٥)، وكتبت بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>٥) العبارة فِي «الفقيه والمتفقه»: «نسمع هذا لقضينا».

<sup>(7)</sup> لیس في (m)، (a) . (الم) (عني (د): (a) فَخَبَّرَ».

<sup>(</sup>۸) في (ش) تقديم وتأخير.(۹) في (د): «ولا».

<sup>(</sup>١٠) غير منقوطة في (ز). فتحتمل الوجهين، وهما جائزان.

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ز). (یکون».

<sup>(</sup>۱۳) زاد في (ش): «فيه». (م): «وقبله».

<sup>(</sup>١٥) ليس في (ر)، لكنه مكتوب بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>١٦) في «الفقيه والمتفقه»: «فيما» بدون واو. وإثباتها أجود.

<sup>(</sup>۱۷) في (ز): «رأي». وكأنه اعتبرها «كان» التامة.





شَيءٌ، [(فَلمَّا بَلَغَهُ)(١) خِلَافُ فِعْلِهِ: صَارَ إِلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [٢)، وَتَرَكَ حُكْمَ نَفْسِهِ.

> . . . <sup>(٣)</sup>: وَكَذَلِكَ كَانَ فِي كُلِّ أَمْرِهِ ضَطِّحَتُهُ. ٤**٠ ١١٧٩ ﴾** وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ النَّاسَ أَنْ يَكُونُوا (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في «الفقيه والمتفقه».

<sup>(</sup>٣) هنا في (م): «قال».

<sup>(</sup>٤) قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٥٥) ـ بعد نقله هذا الكلام المتين: «قلت: وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم، ولم ينكره منهم منكرٌ، ولا خالفه فيه مخالف، فدلّ على أنه إجماع منهم».

قال في «اختلاف الحديث» (٨/ ٩١ - ٥٩١): «وفي هذا دليل على ما قلتُ: من أن الخبر عن رسول الله يستغنى بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، ولا يزيده غيره إن وافقه ولا يوهنه إن خالفه غيره، وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه، فإنه متبوع لا تابع، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه: فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله ﷺ وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غيره. وكان عمر بن الخطاب يقضى أن الدية للعاقلة، ولا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر، وقال: وسأل عمر بن الخطاب من عنده علم عن النبي ﷺ في الجنين، فأخبره حمَل بن مالك أن النبي ﷺ قضى فيه بغرة، فقال عمر بن الخطاب: إن كدنا أن نقضى في مثل هذا برأينا، أو قال: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، في كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد إذا كان صادقًا عند من أخبر، ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمَل بن مالك: أنت رجل من أهل تهامة، لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلًا، ولم أزل معه ومن معى من المهاجرين والأنصار؛ فكيف عزب هذا عن جماعتنا وعلمتَه أنت، وأنت =





واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى، بل رأى الحقُّ اتباعه، والرجوع عن رأيه في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضي في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئًا قضى فيه بغيره، كأنه يرى إن كان الجنين حيًّا ففيه مائة من الإبل، وإن كان ميتًا فلا شيء فيه، ولكن كان الله تعبده والخلق بما شاء على لسان نبيه فلم يكن له ولا لأحد إدخال لمَ ولا كيفَ ولا شيئًا من الرأي على الخبر عن رسول الله، ولا ردّه على من يعرفه بالصدق في نفسه وإن كان واحدًا. وقبل عمر بن الخطاب خبر عبد الرحمٰن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، ولم يقل: لو كانوا أهل كتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم، وإن لم يكونوا أهل كتاب لم يكن لنا أن نأخذ الجزية منهم، وقبل خبر عبد الرحمٰن بن عوف في الطاعون، ورجع بالناس عن خبره، وذلك: أنه يعرف صدق عبد الرحمٰن، ولا يجوز له عنده ولا عندنا خلاف خبر الصادق عن رسول الله، فإن قال قائل: فقد طلب عمر بن الخطاب من مخبر عن النبي ﷺ مخبرًا آخر غيره معه عن النبي ﷺ قيل له: إن قبول عمر لخبر واحد على الانفراد؛ يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرًا غيره إلا استظهارًا أن الحجّة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى. وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود، فإن لم يفعل قبل الشاهدين، وإن فعل كان أحب إليه، أو أن يكون عمر جهل المخبر \_ وهو إن شاء الله \_ لا يقبل خبر من جهله، وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان: أن النبي الله أمرها أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاتبعه وقضى به، وكان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع لا يرى بذلك بأسًا، فأخبره رافع أن النبي نهي عنها، فترك ذلك بخبر رافع، وكان زيد بن ثابت سمع النبي يقول: «لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت» \_ يعني: طواف الوداع بعد طواف الزيارة، فخالفه ابن عباس، وقال: تصدر الحائض دون غيرها. فأنكر ذلك زيد على ابن عباس، فقال ابن عباس: سل أم سلمة، فسألها، فأخبرته أن النبي ﷺ أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف، =





﴾﴿ ١١٨٠ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ](١): أَخْبَرَنَا(٢) مَالِكُ<sup>(٣)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم [بْنِ عَبْدِ اللهِ]<sup>(٤)</sup>، أَنَّ عُمَرَ [بْنَ الْخَطَّابِ]<sup>(٥)</sup> رَبِّيْهُ:

فرجع إلى ابن عباس، فقال: وجدت الأمر كما قلت. وأخبر أبو الدرداء معاوية أن النبي ﷺ نهى عن بيع باعه معاوية، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنه بأرض، فخرج أبو الدرداء من ولاية معاوية، ولم يره يسعه مساكنته إذ لم يقبل منه خبره عن النبي، ولو لم تكن الحجّة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته عليه ضيقة. ولم أعلم أحدًا من التابعين أخبر عنه إلا قبل خبر واحد، وأفتى به وانتهى إليه، فابن المسيَّب يقبل خبر أبي هريرة وحده، وأبي سعيد وحده عن النبي ﷺ ويجعله سُنَّة، وعروة يصنع ذلك في عائشة ثم يصنع ذلك في يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب، وفي حديث يحيى بن عبد الرحمٰن عن أبيه، عن عمر، وعبد الرحمٰن بن عبد القارئ، عن عمر عن النبي ﷺ، ويثبت كل ذلك سُنَّة، وصنع ذلك القاسم وسالم وجميع التابعين بالمدينة، وعطاء وطاوس ومجاهد بمكة فقبلوا الخبر عن جابر وحده عن النبي عليه، وعن ابن عباس وحده عن النبي وثبتوه سُنَّة، وصنع ذلك الشعبي، فقبل خبر عروة بن مضرس عن النبي وثبته سُنَّة، وكذلك قبل خبر غيره، وصنع ذلك إبراهيم النخعي فقبل خبر علقمة عن عبد الله عن النبي وثبته سُنَّة، وكذلك خبر غيره، وصنع ذلك الحسن وابن سيرين فيمن لقيا، لا أعلم أحدًا منهم \_ إلا وقد روى هذا عنه فيما لو ذكرت بعضه لطال».

- (١) من (ش)، (ز).
- (۲) في (م): «حدثنا».
- (٣) في «الموطأ» (٢٦١٤ رواية يحيى).
- (٤) ليس في (ر)، (ب). قال في «التمهيد» (١٠/ ٦٥): «ورواية سالم لهذا الحديث عن عبد الرحمٰن بن عوف أو عن عمر بن الخطاب ـ لا تتصل، والحديث ثابت متصل صحيح من وجوهٍ بمن حديث مالك».
  - (٥) ساقط من (ز)، (م).





## إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ(١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ(٢).

- (۱) كذا في «الموطأ»، و«مسند الشافعي»، و«التمهيد». وفي (د)، (م)، و«المعرفة»، و«شرح المسند»: «خبر»، ومعنى «عن» التعليل كالتي في قول الله تعالى على لسان قوم هود ﷺ: ﴿وَمَا نَعَنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَلِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾ [هود: ٥٣].
- (٢) هو: في «مسنده» (١٦٨٣)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٦٨). وفي «العلل» للدارقطني (٥٤٦): و«سئل عن حديث ابن عباس، عن عبد الرحمٰن بن عوف، عن النبي ﷺ في الطاعون.

فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه:

فرواه مالك، ومعمر، عن الزهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

وقال ابن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري، عن عبد الحميد، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن ابن عباس.

ورواه ابن وهب، عن مالك، ويونس بن يزيد جمع بينهما، عن الزهري، عن عبد المحميد، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

وتابعه عقيل بن خالد، ومحمد بن إسحاق.

وخالفهم محمد بن أبي حفصة، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن النهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

ورواه عبد الرحمٰن بن يزيد بن تميم، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

ورواه مالك أيضًا بإسناد آخر، عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

وقال بشر بن عمر: عن مالك، عن الزهري، عن سالم، وعبد الله بن عامر بن عبد الرحمٰن بن عوف، وساق. . . الحديث.

وكذلك قال ابن وهب، عن يونس.

وأصحاب مالك يروونه خلاف ما رواه بشر بن عمر: يروونه عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمٰن بن عوف، عن النبي عليه . =





هُ ١١٨١ ﴾ الشَّافِعِيُّ صَّلَّاهُ عَنْ عَنْ عَنْ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ الشَّامِ فَبَلَغَهُ وُقُوعُ الطَّاعُونِ بِهَا.

﴾ ٢ ١١٨٢ ﴾ أَخْبَرَنَا (١): مَالِكُ (٢)، عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ

= وعن مالك، عن الزهري، عن سالم، أن عمر رجع بالناس، عن حديث عبد الرحمٰن بن عوف، حسب ولم يرفعه.

وروى هذا الحديث: ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله عن عبد الله عن عامر، عن عبد الرحمٰن بن عوف، عن النبي ﷺ.

وكذلك قال ابن إسحاق، عن الزهري.

وروى هذا الحديث هشام بن سعد واختلف عنه:

فرواه سليمان بن بلال، وابن وهب، وحسن بن سوار، وغيرهم عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف، عن أبيه.

وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ فرواه عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبيه.

ورواه مجاعة بن الزبير أبو عبيدة، عن معمر، عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبى وقاص، عن أبيه، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

ورواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة مرسلًا، عن النبي عليه .

وأصحها: حديث الزهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن عبد الرحمٰن بن عوف». انتهى.

(١) في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»، وفي (د): «وأخبرنا»، وفي (م): «حدثنا». وهو اختلاف مطرد.

(٢) في «الموطأ» (٧٥٦ ـ رواية يحيى)، (٧٤٢ ـ رواية أبي مصعب). وخالفهما أبو علي الحنفي، فقال: ثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه.

وقد أخرجه البزار (١٠٥٦)، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو علي الحنفي.

وقال: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر، عن أبيه، ولم يقولوا عن =





أَبِيهِ (''، أَنَّ عُمَرَ عَلَيْهُ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَبِيهِ أَنَّ عُمْرَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ('' رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَكَلَيْهِ يَكَلَيْهِ يَكَلَيْهِ يَكَلَيْهِ يَكَلَيْهِ يَكُلُهُ يَكُلُهُ لَلَهُ عَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يَكُلُهُ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هُ الْمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

= جدِّه، وجدُّه عَلي بن الحسين، والحديث مرسل، ولا نعلم أحدًا قال عن جعفر، عن أبيه، عن جده \_ إلا أبو علي الحنفي، عن مالك».

وقال في «الاستذكار» (٣/ ٢٤١): «وهذا الحديث: قد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهو أيضًا منقطع». والصحيح عن مالك ما في «الموطأ».

زاد في «التمهيد» (١١٤/٢): «وهو مع هذا أيضًا منقطع؛ لأن علي بن حسين \_ لم يلق عمر ولا عبد الرحمٰن ابن عوف».

- (۱) جعفر هو الصادق، وأبوه: محمد الباقر، بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أفاده الشيخ شاكر.
  - (٢) في (ز): «سمعت».
- (٣) أخرجه البيهقي في «الصغرى» (٨/ ١٣٥)، وفي «الكبرى» (٩/ ١٨٧)، وفي «المعرفة» (٧/ ١١٤)، والبغويُّ في «التفسير» (٣٣٦/٢)، وفي «شرح السُّنَّة» (١٨٧/١١)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.
  - وهو في «مسنده» (۱۷۷۸)، وفي «الأمِّ» (۵/۸۰۶).
  - (٤) في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»، وفي (م): «حدثنا».
    - (٥) ليس في (ر)، (ش)، وزيدت بحاشية (ر).
- (٦) هو: بَجَالة \_ بفتح أوله وتخفيف الجيم \_ بن عَبَدة (بفتحتين على الصّحيح) التميمي العنبريّ البصري. أدرك النبي على ولم يره، وكان كاتب جَزء بن معاوية: عم الأحنف بن قيس. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٧/ ٩٣)، و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٤)، و«الإصابة» (١/ ٤٦٥).
  - (٧) في (د): «لم».
  - (٨) ليس في (ر)، وهي مزادة بين السطور.



أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ [بْنُ عَوْفٍ](١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا(٢) مِنْ مَجُوسِ هَجَرِ (٣).

(۱) ساقط من (د). «أخذ الجزية».

وهو في «مسنده» (۱۷۷٤)، وفي «الأم» (٤/ ١٧٤).

وأخرجه البخاري (٣١٥٦) قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت عَمرًا، قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد، وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة ـ سنة سبعين ـ، عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبًا لجَزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرِّقوا بين كل ذي محرم من المجوس». ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمٰن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هَجَر.

وفي «علل الدارقطني» (٥٨٠): «وسئل عن حديث بجالة بن عبدة، عن عبد الرحمٰن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر.

فقال: يرويه عمرو بن دينار، عن بجالة، عن عبد الرحمٰن بن عوف، فرواه ابن جريج، وابن عيينة، عن عمرو، عن بجالة، قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمٰن بن عوف؛ أن رسول الله عليه أخذها من مجوس هجر.

وخالفهما حجاج بن أرطأة، فرواه عن عمرو بن بجالة، قال: جاءنا كتاب عمر \_ أن عبد الرحمٰن بن عوف حدثني؛ أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر.

فصار من رواية حجاج من حديث عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

ورواه داود بن أبي هند، عن قشير بن عمرو، عن بجالة، عن عبد الرحمٰن، قاله هشيم، عن داود.

وغير داود بن أبي هند يرويه بهذا الإسناد موقوفًا، غير مرفوع. وقول ابن عيينة، وابن جريج: هو الصحيح». انتهى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «الصغرى» (٨/ ١٣٥)، وفي «الكبرى» (٩/ ٣١٨)، وفي «المعرفة» (٣١٨/١٣)، والبغويُّ في «التَّفْسير» (٤/ ٣٤)، من طريق المصنَّف بسندِه سواء.





٩﴿ ١١٨٤ ﴾ أَوْ مَشْهُورًا) (١) عَنْ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ بِنَقْلِ عَامَّةٍ مِنْ أَهْلِ سَمِعتُهُ مُتصِلًا (أَوْ مَشْهُورًا) (١) عَنْ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ بِنَقْلِ عَامَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَعْرِفُونَهُ عَنْ عَامَّةٍ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ وَضْعَ حَدِيثٍ لَا أَتْقِنُهُ (٢) حِفْظًا الْعِلْمِ يَعْرِفُونَ طُولِ الْكِتَابِ) (٣)، وَغَابَ عني بَعْضُ كُتُبِي (٤)، وَتَحَقَّقْتُ بِمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ العِلْمِ مِمَّا حَفِظَتُ، فَا خُتَصَرْتُهُ (٥) خَوْفَ (٢) [٧) طُولِ الْكِتَابِ، فَأَتَيْتُ بِبَعْضِ (٨) مَا فِيهِ الكِفَايَةُ، دُونَ تَقصِّي العِلْم فِي كُلِّ أَمْرِهِ (٩).

هُمْ ١١٨٥ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَخِلَلُهُ] (١٠): فَقَبِلَ عُمَرُ (١١) وَهُوَ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ فِي الْمَجُوسِ، فَأَخَذَ مِنْهُمُ (١٢)، (وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) في (م): «ومشهورًا». (۲) في (م): «أنعته».

<sup>(</sup>٣) ليس في (م)، ر، لكن كتبت بحاشية (ر). وعليها خط أفقي في (ش)، وبجوارها في الحاشية (خ)، يشير أنها في نسخة بدونها.

<sup>(</sup>٤) قال في «البحر المحيط» (٦/ ٣٦٧) بعد نقل عبارة الشافعي هذه: «فنبّه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متصل، سواء ابن المسيب أو غيره. واستفدنا من هذا: أن ما وجدناه في كتبه من المراسيل ـ لا يقدح في مذهبه من عدم الاحتجاج بها، فأبان بهذا أن ما نجده من المرسل ـ هو عنده متصل، ولكن ترك إسناده لما ذكر».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «فاختصرت»، والهاء ملصقة بالتاء..

<sup>(</sup>٦) في (م): «وتخوفت».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>A) في (ش): «بعض»، وكذا أثبتها الشيخ شاكر في طبعته ـ ولم يذكر فرقًا، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>A) علق المحقق البرماوي في «الفوائد السنية» (٢/ ٦٦٤) بقوله: «وهو يشمل كل منقطع أورده في كتبه مرسلًا أو منقطعًا بغير إرسال، فيكون متصلًا؛ لما ذكره، وقد انكشف بذلك عن الناظر في كلامه غُمةً عظيمة، فالله الحمد».

<sup>(</sup>١٠) ليس في (ر)، وفي (ش)، (د): «قال» فقط.

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (د). «الجزية».





يَتْلُو) (١) القُرَانَ: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَكِ وَهُمْ صَنغِرُوكَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وَيَقْرَأُ القُرَانَ بِقِتَالِ الْكَافِرِينَ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَهُمْ صَنغِرُوكَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وَيَقْرَأُ القُرَانَ بِقِتَالِ الْكَافِرِينَ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَهُو لَا يَعْرِفُ فِيهِمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا، وَهُمْ عِنْدَهُ مِنَ الكَافِرِينَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَبِلَ (٢) خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ عَوْفٍ] (٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَا فَاتَعَهُ.

هُمْ ١١٨٦ ﴾ مَا وَحَدِيثُ بَجَالَةَ مَوصُولٌ، قَدْ أَدْرَكَ عُمَرَ [بنَ الخَطَّابِ] (٤) رَجُلًا، وَكَانَ كَاتِبًا لِبَعْض وُلَاتِهِ (٥).

وقال في (٦/ ١٥٢): «وهاتان الروايتان [بجالة وسماك]، وإن لم تخالفنا، غير معروفتين عندنا، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحُجّة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده». انتهى.

قال البيهقي (في الكبرى ٨/٤٣٤): «كذا قال الشافعي كَالله في «كتاب الحدود» (٦/ ١٥٢)، ونصَّ في «كتاب الجزية» (٤/ ١٨٣) ـ على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم، إذا جاؤوه في حدّ الله، وعليه أن يقيمه، واحتج بقول الله كل : ﴿حَتَّ يُعُطُوا الْحِرِيةَ عَن يَكِ وَهُمَّ صَغِرُون ﴾ [التوبة: ٢٩]، قال: فكان الصَّغَار، والله أعلم، أن يجري عليهم حكم الإسلام. وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجزية. =

<sup>(</sup>١) في (ش): «وهم يتلون». وكتب في الحاشية كالمثبت. وحاول في (ر) تغييرها إلى مثل (ش) أيضًا.

<sup>(</sup>۲) زاد في (ش): «عمر».

<sup>(</sup>٣) من (ز)، وكانت في (ر): «في المجوس». ثم ضرب عليها، وكتب المثبت بدلًا عنها.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ش)، (د)، (م).

<sup>(</sup>٥) هو: جَزْء بن معاوية بن حصين التميمي السعدي \_ كما سبق، وكان عامل عمر على الأهواز، قيل: له صحبة، ولا يصح. كما في «الإصابة» (١/٥٨٦). وقد تكلم الإمام المطلبي حول هذا الخبر فقال في «الأم» (١٨٣/٤): «وحديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وكان رجلًا في زمانه كاتبًا لعماله».





﴾﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأُنْ : فَإِنْ (٢) قَالِ قَائِلٌ : قَدْ (٣) طَلَبَ عُمَرُ \_ مَعَ رَجُلِ أَخْبَرَهُ خَبَرًا (٤) \_ آخَرَ (٥)؟

المُورِ اللهُ الل

﴾﴿ ١١٨٩ ﴾﴿ إِمَّا أَنْ يَحْتَاطَ، فَيَكُونَ (١٠) وَإِنْ كَانَتِ الحُجَّةُ تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ: فَخَبَرُ اثْنَيْنِ أَكْثَرُ، وَهُوَ لَا يَزِيدُهَا إِلَّا ثُبُوتًا.

الم ١١٩٠ ﴾ وَقَدْ رَأَيْتُ مِمَّنْ (١١) أَثْبَتَ خَبَرَ الْوَاحِدِ مَنْ (١٢) يَطْلُبُ

<sup>=</sup> وقال: حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وَالله وكان رجلًا في زمانه كاتبًا لعماله، وكأن الشافعي وَالله لم يقف على حال بجالة بن عبد، ويقال: ابن عبدة، حين صنف كتاب الحدود، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية، إن كان صنفه بعده، وحديث بجالة أحدُ ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فتركه مسلم». انتهى.

<sup>(</sup>١) ليس في (ش)، (ب). وكتب بين السطور في (ر): «قال».

<sup>(</sup>۲) ساقط من (م).  $(\pi)$  في  $(\pi)$ : «فقد».

<sup>(</sup>٤) فِي (م): «مخبرًا».

<sup>(</sup>٥) هو مفعول «طلب»؛ أي: طلب راويًا آخر مع رجل أخبره خبرًا: قاله شاكر.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر)، وكتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من (ب)، انتقال نظر.

<sup>(</sup>A) في (ش): «الإحدى» وكتب في الحاشية «على»، وفي (ر): «على أحد»، ثم صححت كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) في (ز): «معان».

<sup>(</sup>١٠) في نسخة ابن جماعة: وضع هنا علامة الصحة؛ حتى لا يظن سقوط شي من الكلام. قال الشيخ شاكر: «والخبر محذوف للعلم به مما قبله وبعده، كأنه قال: فيكون أوثق عنده، ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبرها». انتهى المقصود.

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «من». (۱۲) ساقط من (م).



مَعَهُ خَبَرًا ثَانيًا (١) ، وَيَكُونُ فِي يَدِهِ السُّنَّةُ مِنَ (٢) النَّبِيِّ (٣) عَلَيْهُ مِنْ خَمْسَةِ (٤) وَيَكُونُ فِي يَدِهِ السُّنَّةُ مِنَ (لْأَخْبَارَ كُلَّمَا [تَوَاتَرَتْ، وَأَطْيبَ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ كُلَّمَا [تَوَاتَرَتْ، وَ] (٥) تَظَاهَرَتْ: كَانَ أَثْبَتَ للْحُجَّةِ، وَأَطْيبَ لِنَفْسِ السَّامِع.

هِ ١٩٩١ هِ وَقَدْ رَأَيْتُ مِنَ الحُكَّامِ مَنْ يَثْبُتُ عِنْدَهُ الشَّاهِدَانِ العَدْلَانِ وَالثَّلَاثَةُ، فَيَقُولُ (لِلْمَشْهُودِ لَهُ: زِدْنِي شُهُودًا، وَإِنَّمَا يُرِيدُ لِغَدْلَانِ وَالثَّلَاثَةُ، فَيَقُولُ (لِلْمَشْهُودِ لَهُ: زِدْنِي شُهُودًا، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ) (٢) أَنْ يَكُونَ أَطْيَبَ لِنَفْسِهِ، وَلَوْ لَمْ يَزِدْهُ المَشْهُودُ لَهُ عَلَى شَاهِدَين حَكَمَ (٧) لَهُ بِهِمَا.

هُمْ ۱۹۹۳ هُمْ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَفِّهُ اللهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْرِفِ المُخْبِرَ؛ فَيَقِفُ عَنْ (٩) خَبَرِهِ، حَتَّى يَأْتِيَ مُخْبِرٌ يَعْرِفُهُ.

﴾ ﴿ ١١٩٣ ﴾ وَهَكَذَا مَنْ (١٠) أَخْبَرَ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ (١١): لَمْ يُقْبَلْ

<sup>(</sup>۱) في (د): «ثابتًا».

<sup>(</sup>٢) في (م): «عن». وقد استعمل الإمام حرف الجر «مِن» بمعنى «عن»، وهو سائغ شهير. وله نظائر فِي «رسالته»، منها: «على» بمعنى «إلى» في قوله: «فصرفه على أنْ يقيسه. . . »، وقوله: «وقضى رسول الله على أنّ على أهل الأموال حفظها بالنهار». ينظر: «لغة الإمام الشافعي» (٨٤)، (٨٤).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (ش): «خمس»، وهو مذهب قومٌ من النحاة، والمثبت ـ من النسخ ـ الأشهر.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين في (م): «للمشهود: زدني شهودًا، وإنما يريد».

<sup>(</sup>٧) في (ر)، (ش): «لحكم».

<sup>(</sup>۸) من (ش)، (م)، (د).

<sup>(</sup>٩) في (م): «على»، وذكر في حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>١٠) كانت في (ر): «ممن»، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>۱۱) في (ش): «يعرف خبره».





خَبَرُهُ، وَلَا يُقْبَلُ الْخَبَرُ إِلَّا عَنْ مَعْرُوفٍ بِالاسْتِئْهَالِ(١)(١)؛ لِأَنْ(٣) يُقبَلَ خَبَرُهُ(١).

(۱) قال الحريري في «درة الغواص» (ص۱۸): «يقولون: فلان يستأهل الإكرام، وهو مستأهل للأنعام، ولم تسمع هاتان اللفظتان في كلام العرب، ولا صوّبهما أحد من أعلام الأدب، ووجه الكلام: أن يقال: فلان يستحق التكرمة، وهو أهل للمكرمة، فأما قول الشاعر:

(لا بل كُلِي يا مَي واستأهلي إن الذي أنفقت من مالِيهْ) فإنه عنى بلفظة «استأهلي»؛ أي: اتخذي الإهالة، وهي: ما يؤتدم به من السمن والوَدَك.

وفي أمثال العرب: استأهلي إهالتي وأحسني إنالتي؛ أي: خذي صفو طعمتي، وأحسني القيام بخدمتي».

وتبِعه في ذلك ابن الجوزي في «تقويم اللسان» (ص٧٧)، والصفدي في «تصحيح التصحيف» (ص٥٦).

قلنا: لكن فيما قالوه نظر، فقد صرّح الأزهري والزمخشري أنها مسموعة، قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (٢٢١/٦): «وخطأ بعض الناس قول القائل: فلان يستأهل أن يكرم، بمعنى يستحق الكرامة، وقال: لا يكون الاستئهال إلا من الإهالة، وأجاز ذلك كثيرٌ من أهل الأدب، وأما أنا: فلا أنكره ولا أخطىء من قاله، لأني سمعته. وقد سمعتُ أعرابيًا فصيحًا من بني أسد يقول لرجل أولي كرامة: أنت تستأهل ما أوليت، وذلك بحضرة جماعة من الأعراب، فما أنكروا قوله، ويحقق ذلك قول الله جل وعز: ﴿ المدرُر: ٥٥] ».

وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» (٣٨/١): «وفلان أهل لكذا، وقد استأهل لذلك، وهو مستأهل له، سمعت أهل الحجاز يستعملونه استعمالًا واسعًا». وينظر: «لسان العرب» (٢١/٣١)، و«تاج العروس» (٢٨/٣٨).

(٢) فِي (ر) زاد: «لهُ»، ثم ضرب عليها.

(٣) في (م): «لأن لما».

(٤٩) وقال في «اختلاف الحديث» (ص٥٤): «لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير».





هِ ١١٩٤ هِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُخبِرُ لَهُ \_ غَيْرَ مَقبُولِ الْقَوْلِ عِنْدَهُ، فَيَرُدُّ خَبَرَهُ، حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَقْبَلُ قَوْلَهُ(١).

هُمْ ١١٩٥ ﴾ مِ اللهُ عَالَ قَائِلٌ: فَإِلَى أَيِّ المَعَانِي ذَهَبَ [عُمَرُ وَاللهُ اللهُ عَانِي ذَهَبَ [عُمَرُ وَاللهُ اللهُ عَانِي ذَهَبَ الْعُمَرُ وَاللهُ اللهُ عَنْدَكُمْ](٢)؟

هُمْ ١١٩٦ ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرِ أَبِي مُوسَى: فَإِلَى الاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى ثِقَةٌ أَمِينٌ عِنْدَهُ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (٣) \_.

<sup>(</sup>۱) قال في «اختلاف الحديث» (۸/ ٥٩١): «فإن قال قائل: فقد طلب عمر بن الخطاب من مخبر عن النبي على مُخْبرًا آخر غيره معه، عن النبي على أنه لا يجوز قيل له: إن قبول عمر لخبر واحد على الانفراد، يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرًا غيره؛ إلا استظهارًا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرةً ولا تقوم أخرى. وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود، فإن لم يفعل: قبِل الشاهدين، وإن فعل: كان أحب إليه، أو أن يكون عمر جهل المخبر - وهو إن شاء الله - لا يقبل خبر من جهله، وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير». وينظر: «معرفة السنن» للبيهقي (١٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) في (ر)، (ب): «عندكم عمر».

قال في «التمهيد» (٣/ ١٩٩): «دلّ على اجتهاد كان من عمر كَلْهُ في ذلك الوقت، لمعنى، الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر كَلْهُ كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب رسول الله كله من أهل العراق وأهل الشام؛ لأن الله فتح عليه أرض فارس والروم، ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب؛ لأن الإيمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم، وليس هذه صفة أصحاب رسول الله كله؛ لأن الله قد أخبر أنهم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَت صفة أصحاب رسول الله كله؛ لأن الله قد أخبر أنهم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَت للنّاسِ [آل عمران: ١١٠]، وأنهم ﴿أَشِدَاهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَماهُ بَيْنَهُم ﴿ [الفتح: ٢٩]، وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه. وإذا جاز الكذب وأمكن في الداخلين إلى الإسلام: فيمكن أن يكون عمر \_ مع احتياطه في الدين \_ يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله كله عند الرهبة والرغبة، أو طلبًا = يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله كله عند الرهبة والرغبة، أو طلبًا =





٥﴿ ١١٩٧ ﴾ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ؟

٩٠ ١٩٩٨ إلا قُلْنَا (١): قَدْ رَوَى (٢) مَالِكُ (٣) [بْنُ أَنَسَ] مَنَ عَن عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِم - حَدِيثَ أَبِي مُوسَى، وأَنَّ عُمَرَ وَالْحَبُهُ وَالِيعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِم - حَدِيثَ أَبِي مُوسَى، وأَنَّ عُمَرَ وَالْحَبُهُ قَالَ لاَبِي مُوسَى، وأَنَّ يَتَقَوَّلَ قَالَ لاَبِي مُوسَى: أَمَا (٥) إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِن خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

﴾ ١٩٩٩ ﴾ إلا أكار الله أن عَالَ (٧) : هَذَا مُنْقَطِعٌ.

٥٠ ١٢٠٠ ﴾ فَالحُجَّةُ فِيهِ ثَابِتَةٌ (٨)؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى إِمَام فِي

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٩٠): «حديث ربيعة منقطع، يتصل من وجوه حسان».

قال أبو عمر: «روي هذا الحديث متصلًا مسندًا عن النبي على من وجوه: من حديث أبي موسى وحديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الخدري. وقال بعضهم في هذا الحديث: كلنا سمعه، وقد روى قوم هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي موسى. وإنما هذا من النقلة باختلاط الحديث عليهم، ودخول قصة أبي سعيد مع أبي موسى في ذلك، والله أعلم، كأنهم يقولون: عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى، على نحو رواية عمر بن سلمة عن البهزي. يريد عن قصة البهزي، وقد أوضحنا هذا المعنى عند ذكر حديث البهزي في باب حديث يحيى بن سعيد من كتابنا هذا، والحمد لله».

<sup>=</sup> للحجّة وفرارًا إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في ذلك عليهم؛ فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئًا ينكر عليه، ففزع إلى الخبر عن رسول الله ﷺ ليثبت له بذلك فعله، ووجوب التثبت فيما جاء به إذا لم تعرف حاله حتى يصح».

<sup>(</sup>۱) في (م): «قيل». (۲) في (ر): «رواه».

٣) في «الموطأ» (١٧٩٨ ـ رواية يحيى).

<sup>(</sup>٤) من (ر). (٥) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٦) في (م): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٧) زاد في (ش)، (م): «قائل»، وهي في (ر) بين السطور.

<sup>(</sup>A) قال الشيخ شاكر: «لم يُجِب الشافعي عن الاعتراض من جهة انقطاع =





الدِّينِ \_ عُمَرَ وَلَا غَيْرِهِ: أَنْ يقبَلَ خَبْرَ الْوَاحِدِ مَرَّةً، وَقَبُولُهُ لَهُ(١) لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ مِثْلَهُ أُخْرَى(٢).

... (٣): وَلَا يَجُوزُ هَذَا عَلَى عَالِم عَاقِلٍ أَبَدًا، وَلَا يَجُوزُ عَلَى عَالِم عَاقِلٍ أَبَدًا، وَلَا يَجُوزُ عَلَى حَاكِم أَنْ يَقْضِيَ بِشَاهِدَينِ (٤) مَرَّةً، وَيَمْنَعُ (٥) بِهِمَا أُخْرَى، إلَّا مِنْ جِهَةِ [7٠/زً] جَرْحِهِمَا أَوِ الْجَهَالَةِ بِعَدْلِهِمَا (٢)، وَعُمَرُ رَفِيْ اللهِ عَايةٌ فِي العِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالأَمَانَةِ وَالفَصْلِ (٧).

﴾ ( ١٣٠١ ﴾ ( اقَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّا اللهِ - تَبَارَكَ وَفِي كِتَابِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ:

هِ ١٢٠٢ ﴾؛ قَالَ اللهُ عَجَلَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِدِ ۗ [نوح: ١]

﴾ ٢٠٣ ﴾ ٢٠٣ ﴾ وَقَــالَ رَجَبُكَ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ [هــود: ٢٥، والمؤمنون: ٢٣، والعنكبوت: ١٤]

﴾ ٢٠٤٤ ﴾ وَقَالَ (٩) \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ [النساء: ١٦٣]

هود: ٥٠]. ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ [الأعراف: ٦٥،

<sup>=</sup> السند، ويظهر لي أنه اكتفى بما قاله آنفًا في الفقرة (١١٨٤): من أن كل حديث كَتَبه منقطعًا، فقد سمعه متصلًا أو مشهورًا عن المروى عنه».

<sup>(</sup>۱) ساقط من (م). (۲) في (د): «أخرًا».

<sup>(</sup>٣) هنا في (م) «قال».
(٤) في (م): «شاهدين».

<sup>(</sup>٥) في (ش): «ويمتنع». (٦) في (ز): «بعدالتهما».

<sup>(</sup>٧) ينظر: «الأم» (٨/ ٥٩١)، و«المعرفة» (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>A) ليس في (ر)، (ب). (٩) في (ش): «قال».





هُ ﴿ ١٢٠١ ﴾ وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِعًا ﴾ [الأعراف: ٧٣، وهود: ٦١]

﴾ ﴿ ١٤٠٧ ﴾ وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: ٨٥، وهود: ٨٤، والعنكبوت: ٣٦]

هُ ﴿ ١٢٠٨ إِ ﴿ وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْمَ الْحُوهُمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَقَالَ لَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللللَّا اللَّهُ

هُمْ ١٢٠٩ ﴾ وَقَالَ \_ تَعَالَى \_ لِنَبيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿إِنَّاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُلَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُلَّاً أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُلَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنَّبِتِّنَ مِنْ بَعْدِهِۦ﴾ [النساء: ١٦٣]

هُ ﴿ ١٣١٠ إِهُ وَقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران ١٤٤] \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ \_.

هُ ﴿ ١٢١١ إِهِ إِلْأَعْلَامِ ( ٢ ) الشَّافِعِيُّ ] ( ١ ) فَأَقَامَ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ حُجَّتَهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي أَنْبِيَائِهِ بِالْأَعْلَامِ ( ٢ ) الَّتِي بَايَنُوا بِهَا ( ٣ ) خَلقَهُ سِوَاهُمْ، وَكَانَتِ ( ٤ ) الْحَجَّةُ بِهَا ( ٥ ) ثَابِتَةً عَلَى مَنْ شَاهَدَ أُمُورَ الْأَنبِيَاءِ وَدَلَائِلَهُمْ: الَّتِي بَايَنُوا بِهَا غَيْرَهُمْ، ومَنْ بَعْدَهُم، وَكَانَ الوَاحِدُ فِي ذَلِكَ وَأَكْثَرُ مِنْهُ سَوَاءً ( ٢ ): يَقُومُ الحُجَّةُ بِالوَاحِدِ مِنْهُمْ قِيَامَهَا بِالْأَكْثَرِ.

<sup>(</sup>١) من (ز)، (د)، (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «في الإعلام»، وضرب على حرف الجر «في»، وجعلت باءً.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «فكانت».

<sup>(</sup>٥) من (ز)، (ب). وضرب عليها في (ر)، وكتب في حاشيتها: "بهذا"، ثم ضرب عليها أيضًا!

<sup>(</sup>٦) زاد في (ب): «إذ»، وهي مكتوبة في آخر السطر في (ر) بخط آخر.





هُ إِ ١٣١٢ هِ ﴿ ١٣١٦ هِ ﴿ وَقَالَ اللهُ \_ تَعَالَى \_اَ (١): ﴿ وَاَضْرِبْ لَمُهُمْ مَثَلًا أَصْعَبَ الْفَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا اللهُ رَسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْهِمُ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنّا إِلَيْهِمُ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُونَ الرَّحْمَنُ مِن فَقَالُواْ مِنَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّ فَلْنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ اللهِ عَلَيْهُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هُ ﴿ ١٢١٣ ﴾ ﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٢): فَظَاهَرَ (٣) [الْحُجَجَ عَلَيْهِمْ] (٤) بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ ثَالِثٍ، وَكَذَا (٥) أَقَامَ الحُجَّةَ عَلَى الْأُمَمِ بِوَاحِدٍ (٢)، وَكَذَا (٥) أَقَامَ الحُجَّةَ عَلَى الْأُمَمِ بِوَاحِدٍ (٢) وَلَيْسَتِ (٧) الزِّيَادَةُ فِي التَّأْكِيدِ مَانِعَةً أَنْ تَقُومَ الحُجَّةُ بِالوَاحِدِ، إِذْ (٨) أَعْطَاهُ اللهُ وَ اللَّهِ مَا يُبَايِنُ بِهِ الخَلْقَ غَيْرَ النَّبِيِّينَ.

﴾ ٢١٤ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٩): أَخْبَرَنَا (١٠) مَالِكُ (١١)، عَنْ سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (ب): «قال». (۲) من (ر)، (ب)، (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وظاهر».

<sup>(</sup>٤) في (ش): «عليهم الحجة»، وفي (م): «الحجة عليهم».

<sup>(</sup>٥) رسمها في (ش): «وكذى». وهي في (د): «وقد»، وفي (م): «وهكذا».

<sup>(</sup>٦) في (م): «بالواحد». (٧) في (ر): «وليس».

<sup>(</sup>٨) في (م)، (ب): "إذا"، وضرب على الألف في (ش)، وكشطت في ابن جماعة أيضًا، ومن هنا طمس وتآكل للورقة في معظم الكلمات ـ ثلاثة أسطر ـ في (ر) إلى آخر الصفحة إلى قوله: "إلى أهلها"، وهي بداية اللوحة (٦٠).

<sup>(</sup>٩) ليس في (م)، (ب)، وفي (د): «أخبرنا الشافعي قال:».

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>۱۱) في «الموطأ» (۱۷۲۹ رواية يحيى)، (۱۷۰۷ أبي مصعب)، (٤٠٧ ابن القاسم)، (٣٧١ سويد)، (٥٩٣ محمد بن الحسن).

وأخرجه أبو داود (۲۳۰۰)، والترمذي (۱۲۰٤)، والنسائي في «الكبرى» (7/70, والنسائي في «الكبرى» (7/70, والطحاوي في «شرح المعاني» (7/70, والدارمي وابن حبان (۲۲۸۷)، والطبراني (۲۲۸٪ (۱۰۸۲/٤٤۳)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۷۱۲۵)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (۲۳۸۲)، =





إِسْحَاقَ (١) بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ (٢): أَنَّ الْفُرَيْعَةَ (٣) بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ

= والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٠٣) وفي «الكفاية» (١/ ٢٧)، وابن الأثير في «أسد الغابة»، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٢٦٨)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١١٥/ ١١٥)، من طريق عن مالك.

(۱) قال الحافظ ابن عبد البر: «هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن سعيد بن إسحاق وتابعه قوم. والأكثر يقولون فيه: عن مالك، عن سعد بن إسحاق. وروى ابن عيينة هذا الحديث عنه فقال فيه: سعيد بن إسحاق ـ كما قال يحيى عن مالك، وكذلك قال فيه عبد الرزاق، عن معمر، عن سعيد بن إسحاق. والصواب فيه عندهم: سعد بن إسحاق، والله أعلم. بذلك قال فيه مالك في أكثر الروايات عنه والثوري وشعبة ويحيى القطان، وكلهم روى عنه حديثه هذا، وقيل: إنه قد روى عنه هذا الحديث يحيى بن سعيد وابن شهاب. وقيل: إن ابن شهاب رواه عن مالك عنه. وهذا بعيد». انتهى. وينظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (٥/٧٥)، و«نخب الأفكار» للعينى (١١/١١١).

(٢) قال ابن حزم في «المحلى» (١٠٨/١٠): زينب بنت كعب مجهولة، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة.

وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٣٩٤) فقال: وليس عندي كما قال، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، وقد قال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور. ينظر: «نصب الراية» (٣/ ٢٦٤)، و«علل الدارقطني» (١٥/ ٢١٤).

(٣) بالتصغير، «الفريعة» بنت مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. وهو خدرة. وهي أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك لأبيه وأمه. أمهما: أنيسة بنت أبي خارجة \_ وهو عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وأخوهما لأمهما: قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر. تزوجت الفريعة سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج. ثم خلف عليها سهل بن بشير بن عنبسة بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر. أسلمت الفريعة وبايعت = بشير بن عنبسة بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر. أسلمت الفريعة وبايعت =





تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ [7/70] إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ('': فَإِنَّ زَوْجَهَا ('') خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ (") لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «نَعَمْ».

فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي، أَوْ أَمَرَ ('') بِي فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ ('')». فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ النَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ (۲): «امْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ النَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ (۲): «امْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ النَّي ذَكُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ؛ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (۷٪).

هِ ١٣١٥ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيْلَةً اللهُ : وَعُثْمَانُ فِي إِمَامَتِهِ (٩)

<sup>=</sup> رسول الله ﷺ كما في «طبقات ابن سعد» (٨/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) بضم الخاء المعجمة، وسكون الدال: بطن من الأنصار: الخزرج ـ من الأزد من القحطانية، وهم بنو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. ينظر: «جمهرة الأنساب» لابن حزم (٣٦٢)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو: سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج.

<sup>(</sup>٣) بفتح القاف وضمها، وضم الدال المشددة، وتخفف أيضًا، والأول في كليهما أكثر: موضع على ستة أميال من المدينة. ينظر: «النهاية» (٤/٢٧)، و«مطالع الأنوار» (٣/٨٨)، (٥/٣١٧).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «أمن». (۵) زاد في حاشية (ش): «قالت».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر): «لي»، ثم ضرب عليها.

<sup>(</sup>٧) أُخرِجه البيهقي في «الْكبرى» (٧/ ٤٣٤) وفي «المعرفة» (٤٨٩٤)، من طريق المصَنِّفِ.

وهو في «مسنده» (١٣٢٣) وفي «الأُمُّ» (٥/٢٢٧).

<sup>(</sup>A)  $\lim_{n \to \infty} (a_n) = (a_n) \cdot (a_n)$ 





وَعِلْمِهِ(١) يَقْضِي بِخَبَرِ امرَأَةٍ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.

إِذْ تَالَ إِنْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ [بْنُ خَالِدٍ] مَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنْتُ مُنْ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مُعَ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ (٥) الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ عَبَّاسٍ: إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ (٥) الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ (٦) ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا (٧) لَا (٨)، فَسْأَلُ (٩)

نعم: خطَّأ الجواليقي في «تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة» (ص٢٨ ـ ٢٩) من قالها بالياء. واستدرك عليه ابن بري فقال: «كذا يكتب [إما لي] بالياء، وهي «لا» أميلت، فألفها بين الياء والألف، والفتحة قبلها بين الفتحة والكسرة». انتهى.

قلت: ولا نزاع حقيقة، فالجوليقي يتكلم عن النطق، وابن بري يتكلم عن الرسم الكتابي، فهي تكتب بالياء إشارةً إلى الإمالة، وتنطق ممالة، وأصلها «أن لا»، و«ما» صلة، والمعنى: إن لم يكن ذلك الأمر: فافعل كذا. وينظر: «كشف المشكل» (٢/ ٢٢)، و«النهاية» (١/ ٧٢)، و«المطالع» (١/ ٢٨٤)، و«شرح المسند» للرافعي (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۱) زاد في (د): «وفضله».

<sup>(</sup>٢) في (ش): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٣) من (ز)، (د). وهو الشهير بالزنجي: فقيه أهل مكة.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ شاكر: ««صدر» المسافر، من بابي «ضرب»، و«نصر»؛ أي: رجع، والاسم: الصّدر بفتح الدال». [شاكر].

<sup>(7)</sup> ساقط من (4). (۷) في (4): «إنا».

<sup>(</sup>A) كذا في النسخ، لكن رسمت في (ر): «إما لَي»، وضرب عليها وجعلت كالمثبت، وهي تقرأ بكسر همزة: «إما»، وفتحها قليل ـ وله تأويل، وبفتح اللام في «لي» على الأشهر الأكثر، وكسرها أيضًا. ولم يصب من خطأ تلك الأوجه.

<sup>(</sup>٩) في (م)، (ش): «فسل» وهو جائز، والمثبت من باقي النسخ، لكنها رسمت في (ر)، (ز): «فسئل»، وفي (ب): «فسأل».





فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةُ (١)، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ (٣).

الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وهو في «المسند» (١٠٣٤).

وأخرجه مسلم (١٣٢٨) قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج.

- (٤) في (د): «فسمع». (٥) في (ز): «عن النهي».
  - (٦) في (ش): «أن لا يصدر». (٧) في (م): «فكانت».
- (A) في (ش): «في الصَّدَر». وضبطها بفتح الصاد والدال. واكتفى في (م) بفتح الدال المهملة.
  - (٩) في (م)، (ش): «إذا». وكشطت الألف في ابن جماعة، (ر).
    - (١٠) ليس في (ش)، (م). وهي ثابتة بحاشية ر، وابن جماعة.
  - (۱۱) من (ز)، وابن جماعة. (۱۲) في (د): «أنكره عليه».
- (١٣) ليس في (ر)، (م). وهي مكتوبة بحاشية (ش)، وابن جماعة \_ وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ شاكر: «المرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس ـ هي أم سليم بنت ملحان، كما يفهم من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ـ عند مالك في «الموطأ» (۱/ ٣٦٣)» ا. هـ، وقوله ﷺ: «صدقت» بمعنى: «أصبت» فإنه لم يزل عنده صادقًا، وذلك المعنى لـ «صدق» مقابل معنى: «كذب» بمعنى: أخطأ في قول رسول الله ﷺ: «كذب أبو السنابل» وقول ابن عباس في نوف البكالي: كذب عدو الله.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ش): «آخر. الجزء الثاني». والحديث أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٧/ ٣٥٢)، من طريق المصنف.





رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا بِذَلِكَ، فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَصَدَّقَ الْمَرْأَةَ: وَرَأَى (''
أَنَّ ('' (حَقًّا عَلَيْهِ) ("' أَن يَرْجِعَ عَنْ خِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَا لِابْنِ عَبَّاسٍ
حُجَّةٌ غَيْرُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ.

(٨) في (م): «زعم»، وفي حاشيتها: يزعم.

(٩) هو: بفتح الخاء وكسر الضاد، ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها ـ كما في نظائره. والخضر لقب، قالوا: واسمه «بَلْيا»، بموحدة مفتوحة، ثم لام ساكنة، ثم مثناة تحت، ابن مَلْكان، بفتح الميم وإسكان اللام، وقيل: كليمان. وكنية الخضر: أبو العباس، واختلفوا في سبب تلقيبه بالخضر، فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة بيضاء؛ فصارت خضراء، والفروة وجه الأرض، وقيل: الهشيم من النبات، وقيل: لأنه كان إذا صلى =

<sup>(</sup>١) هو جواب «لما» في قوله: «فلما أخبره»، والواو زائدة: قاله شاكر.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر)، وكتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٣) في (ش)، وكتب فوق كل كلمة (م) إشارة إلى إبدالهما، لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في ابن جماعة، (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»، ولكن ضرب في ابن جماعة على «قال الشافعي»، وفي (م): «قال: أخبرنا»، وليس في (ر)، لكن كتب بين السطور.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، لكنها مزادة بين السطور.

<sup>(</sup>٦) رسمت في (ر)، (م) هكذا: «نوف» بدون ألف، وهو منون، وهذا جائز على لغة من يقف على المنصوب بالسكون، كالوقف على المرفوع. و«نوف» هذا: هو ابن فضالة البكالي، وكانت أمُّه امرأة كعب الأحبار، ويروي القصص، وهو من التابعين، مات بين سنة ٩٠ وسنة ١٠٠: قاله شاك.

<sup>(</sup>٧) بكسر الباء الوحة وبفتحها مع تخفيف الكاف، نسبة إلى «بني بكال»، وهم بطن من حمير: قاله شاكر.



لَيْسَ مُوسَى (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ.

هُمْ ١٣١٩ هُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ! (٢)، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْب، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مُوسَى وَالْخَضِرِ، بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى [بَنِي إِسْرَائِيلَ [ الله عَلَى أَنَّ مُوسَى [ بَنِي إِسْرَائِيلَ [ الله عَلَى أَنَّ مُوسَى [ أَنَ صَاحِبُ الْخَضِرِ (٥٠ ).

هُ ﴿ ١٢٢٠ ﴾ ﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَلِّهُ اللهِ عَلَيْهُ عَبَّاسٍ \_ مَع فِقْهِهِ وَوَرَعِهِ \_ يُثْبِتُ خَبَرَ أُبَيِّ (بنِ كَعْبٍ) (٨) وَحْدَهُ (٩) ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَّى يُكَذِّبَ بهِ امْراً مِنَ المُسْلِمِينَ ، إِذْ حَدَّثَهُ أُبَيُّ (١١) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ:

<sup>=</sup> اخضرَّ ما حوله، والصواب الأول. واختلفوا في حياة الخضر ونبوته، واختلفوا في كونه مرسلًا... في أشباه لهذا. ينظر: «تهذيب الأسماء» للنووي (١/٦٧١ ـ ١٧٧).

<sup>(</sup>۱) في (د)، (ب): «بموسى».

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «شرح مسلم» (١٥٧/١٥): «قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله، لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة؛ إنما قاله مبالغة في إنكار قوله، لمخالفته قول رسول الله ﷺ وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره، وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها». ينظر «شرح ابن بطّال على البخاري» (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>۳) من (ز)، (م).(٤) من (د). وهي زيادة كاشفة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١/ ١٢٩)، من طريق المصنف به. وهو في «مسنده» (١٧٩٣).

وأخرجه البخاري (١٢٢)، و مسلم (٢٢٨٠)، من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ش)، وهي في (ب)، وكتب في (ر) بين السطور: «قال».

<sup>(</sup>V) في (ش): «وابن». (۸) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٩) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور، ثم ضرب عليها، ثم كتبت في الحاشية ثانية، والخطوط مختلفة.

<sup>(</sup>١٠) في (ر)، (ب): «بن كعب»، وكتب فوقها في (ر): «وحده»، ثم ضرب =





بِمَا فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُوسَى (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ: صَاحِبُ الخضِرِ السَّالِا.

[قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٢): أَخْبَرَنَا (٣) مُسْلِمُ (بنُ خَالِدٍ) (٤) وَعَبْدُ المَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، [عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ] (٥): أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا. قَالَ طَاوُسٌ [٦٦/ز]، فَقُلْتُ (٦): مَا أَدَعُهُمَا! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَقَلْتُ (٦): مَا أَدَعُهُمَا! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَقَلْتُ (٦) قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِكُونَ هَا إِلَا حزاب: ٣٦].

<sup>=</sup> عليها. وكأنه انتقل نظره للموضع قبله. وأما في (ب) فوضع فوقها علامةً: تشبه الإلغاء.

<sup>(</sup>١) زاد في (ش): «نبي»، وكتبت بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>٢) من (ز)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) من (ش)، (ب). وبين السطور في (ر).

<sup>(</sup>٥) ليس في (م)، (ر)، وكتبت بالحاشية في (ر)، وفي (ز): «قال: أخبرني عامر بن مصعب». قلت: وشكّك الشيخ شاكر في زيادتها، بما لا حجّة فيه، فقال: «في حاشية الأصل (ر): «عن عامر بن مصعب»، وخطها مخالف لخطه، ولا أدري من أين أتى بها من زادها؟ وابن جريج معروف بالرواية عن طاوس». انتهى المقصود.

والصوابُ: إثباته \_ كما في مصادر التخريج. نعم رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٣) (٤٣٣)، من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن المصعب به. والصواب المثبت. ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/ ٣٠٥)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر): «له»، لكن ضرب عليها.

<sup>(</sup>۷) أُخرِجُه البيهقي في «المعرفة» (۱/ ۱۲۹)، والهروي في «ذمِّ الكلام» (۲٦۸)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱٤٦ ـ ۱٤۷)، من طريق المصنّف به. وهو في «المسند» (۱۵۷)، وفي «السُّنن المأثورة» (۳۹۰).





هُ ﴿ ١٣٢١ ﴾ قَالَ (١) الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُ (٢): فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسِ الحُجَّةَ قَائِمةً عَلَى طَاوُسِ بِخَبَرِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢)، وَدَلَّهُ (٤) بِتِلَا وَةِ كِتَابِ اللهِ عَلَى طَاوُسٍ بِخَبَرِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٣)، وَدَلَّهُ (٤) بِتِلَا وَةِ كِتَابِ اللهِ عَلَى عَلَى أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ (٥) لَهُ الْخِيرَةُ \_ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا.

﴾﴿ ١٣٢٢ ﴾ وَطَاوُسٌ حِيْنَئِذٍ إِنَّمَا (٦) يَعْلَمُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحْدَهُ، وَلَمْ يدفعُهُ طَاوُسٌ: بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا خَبَرُكَ وَحُدَكُ، فَلَا أُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ قَدْ (٧) يُمْكِنُ (٨) أَنْ تَنسَى (٩).

﴾ ﴿ ١٣٢٣ ﴾ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَرِه أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِابْنِ عَبَّاسِ؟!

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، لكن كتب بين السطور: «قال».

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) الرواية التي ساقها الإمام هنا مختصرة، لم يذكر فيها المرفوع، وسياقها مطولة ـ كما عند الحاكم (١٩٢/١) (ح٣٧٣): «الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركهما، فقال: إنما نهى رسول الله على عنهما أن تتخذ سلمًا»، قال ابن عباس: «إنه قد نهى النبي على عن صلاة بعد العصر، فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن الله عراب: ٣٦] وينظر: «السّنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ١٣٥)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (ش)، (د)، (ب): «ودلالةً»، ونونها بالنصب في (ش) واضحة، وهي محتملة في (ر) الوجهين.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «تكون»، بنقطتين من فوق. وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٦) في (د): «أيضًا».

<sup>(</sup>٧) ليس في (م)، (ر). لكن كتب بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>A) زاد في (د): «فيه».

<sup>(</sup>٩) رسمت في (ز)، (ش): «تنسا»، وفي (ب): «ينسا».





هِ الْمُ الْمُ عَبَّاسٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَوَقَّى أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْحَقَّا رَآهُ](١)، وَقَدْ نَهَى (٢) عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَدُعُهُمًا، قَبْلَ أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا.

ابْنِ عُمْرِو<sup>(3)</sup> [بْنِ دِینَارِ]<sup>(٥)</sup>، عَنِ عَمْرِو<sup>(3)</sup> [بْنِ دِینَارِ]<sup>(٥)</sup>، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمَا ابْنِ عُمَرَ وَ الْمَا ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة: «حقًّا قد رآه»، ثم ضرب بالحمرة على: «قد».

<sup>(</sup>۲) في (ر)، (ش): «نهاه».

 <sup>(</sup>٣) ليس في (ر)، وكتبها بين السطور، وفي (ش)، (ز): «قال الشافعي: أخبرنا»، وفي (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «عمر».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، وكتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): «الأرض». قال الشافعي في «الأم» (٣/ ٦٣): «المخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع». وقال في «مختصر المزني» (٨/ ٢٢٣): «وإذا ساقى على النخل أو العنب بجزء معلوم، فهي المساقاة التي ساقى عليها رسول الله على وإذا دفع إليه أرضًا بيضاء \_ على أن يزرعها المدفوعة إليه، فما أخرج الله منها من شيء، فله جزء معلوم. فهذه المخابرة التي نهى عنها رسول الله على .

<sup>(</sup>٧) المراد من الزعم هنا: الإخبار، ولذلك أخذ به ابن عمر: أفاده شاكر.

<sup>(</sup>٨) ليس في (ر)، (م). وكتبت بحاشية ابن جماعة بالحمرة، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٩) في (ش)، (م): «النبي».

<sup>(</sup>١٠) في ط. شاكر: «أنه نهى»، وزيادة «أنه» ليست في شيء من النسخ، ولا في (ر) التي هي أصل شاكر، فلعلها خطأٌ مطبعي.

<sup>(</sup>۱۱) في (ز): «فتركاها».

<sup>(</sup>١٢) أُخْرجه البيهقي في «المعرفة» (٨/ ٣٤٤)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» =



هِ ١٣٢٦ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ يَخْلَلُهُ] (١): فَابْنُ عُمَرَ قد كَانَ يَنتَفِعُ بِالمُخَابَرةِ، وَيَرَاهَا حَلَالًا، وَلَمْ يَتَوَسَّعْ \_ إِذْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ لَا يَتَهِمُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا: أَن يُخَابِرَ بَعْدَ خَبَرِهِ، وَلَا يَسْتَعْمِلَ رَأْيَهُ مَع مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً [أنَّهُ نَهَى عَنْهَا] (٢)، وَلَا يَقُولَ: مَا عَابَ هَذَا عَلَينَا أَحَدٌ، وَنَحْنُ نَعْمَلُ بِهِ إِلَى الْيَوْم.

﴾﴿ ١٢٢٧ ﴾﴿ (وَفِي هَذَا) (٣) مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالشَّيءِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ: [لَمْ (٦) يُوهَنِ (٧) الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: [لَمْ (٦) يُوهَنِ (٧) الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: [لَمْ (٦) يُوهَنِ (٩) الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ بِهِ (٨)] (٩).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَخْبَرَنَا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَالِكُ ﴿ ١٢ ﴾ إِنْ أَنِسٍ ا ﴿ ١٣ ﴾ كُوْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ [بْنَ أَبِي سُفْيَانَ] (١٤) بَاعَ سِقَايَةً

<sup>=</sup> (۲۵۷/۸)، من طریق المصنف به.

وهو في «مسنده» (١٤١٥).

وأخرجه مسلم (١٥٤٧)، من طريق سفيان.

<sup>(</sup>۱) ليس في (م)، (ر). لكن كتب بين السطرين في (ر): «قال».

<sup>(</sup>۲) ليس في (ر)، (م). ورسمها في (ش): «نها».

<sup>(</sup>٣) في (م): «وهذا».

<sup>(</sup>٥) في (ش): «يخبر»، ومحتملة للوجهين في (م).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ز). (٧) ضبطها في (ش) بفتح الهاء.

<sup>(</sup>۸) من (ز)، (ب).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ليس في (ر)، لكن كتب بحاشيتها ـ بخط آخر.

<sup>(</sup>١٠) هنا في (ش): «أخبرنا الشافعي: قال».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>۱۲) في «الموطأ» (۱۸٤۸ رواية يحيى)، (۲٥٤١ أبي مصعب).

<sup>(</sup>۱۳) من (د).

<sup>(</sup>١٤) ساقط من (ز).





مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: [سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا.

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا (١).

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ  $[7]^{(7)}$ : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ  $[7]^{(7)}$ ! أُخْبِرُهُ عَنْ رَشُولِ اللهِ ﷺ، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ؟! لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضِ (٤)(٥).

(١) قال في «الاستذكار» (٣٤٨/٦): «السُّنَّة المجتمع عليها من نقل الآحاد ونقل الكافة \_ خلاف ما كان يذهب إليه معاوية».

(٢) ساقط من (ز)، وهو سبق نظر ظاهر.

(٣) رسمت في النسخ كلها عدا (ب): «معوية» ـ في المواضع كلها. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣٥٤/٦): «لا أعلم هذه القصة روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء ـ إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: لم يروه من وجه آخر فيما علمت، وليست محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت». وقال في «التمهيد» (٢٤/٤): «على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء ـ إلا من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. وأنكرها بعضهم؛ لأن شبيهًا بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت، وهي صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية، من وجوه وطرق شتى». انتهى.

قلت: ويمكن حملها على تعدد الواقعة. وينظر: «الزرقاني على الموطأ» (٣/ ٤٢٠).

- (3) قوله: «لا أساكنك بأرض»: «يحتمل: أن يكون القائل ذلك: قد خاف على نفسه الفتنة؛ لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم ـ قول خلاف الحق عنده، وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من ردّ عليه سُنَّةً علمها من سنن رسول الله على برأيه، وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا، وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأى». انتهى من «التمهيد» (٨٦/٤).
  - (٥) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٨/٨٪)، من طريق المصنّف به. وهو في «المسند» (١٣٩٠)، وأيضًا في «السُّنن المأثورة» (٢٢٣).





المَّافِعِيُّ صَّلَيْهُا (۱): فَرَأَى أَبُو الدَّرْدَاءِ الحُجَّةَ لَحُومُ عَلَى مُعَاوِيَةً: فَارَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ الحُجَّة تَقُومُ عَلَى مُعَاوِيَةً: فَارَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ الأَرْضَ الَّتِي هُوَ بِهَا، إعْظَامًا لِأَنْ (٢) تَرَكَ خَبَرَ ثِقَةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةٍ.

الشَّافِعِيُّ (3) وَأُخْبِرْنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (3) لَقِي رَجُلًا، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْعًا، (فَذَكَرَ الرَّجُلُ خَبَرًا يُكَا يَحُالِفُهُ) (أَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (أَ): [وَاللهِ \_ (3) آوَانِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ بَيْتٍ أَبدًا (4).

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، لكن كتب بين السطور: «قال».

<sup>(</sup>۲) في (ز)، (د)، و«مفتاح الجنة» للسيوطي (٣٣): «لأنه».

<sup>(</sup>۳) من (ز)، (م).(۲) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٥) مكان العبارة في «مفتاح الجنة»: «فخالفه».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ش)، (م)، و«مفتاح» السيوطي. وكتبت بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٨) أخرج الهروي في «ذمّ الكلام» (٢٨٤) قال: «أخبرنا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود، حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الرحمٰن محمد بن يونس بن منير، أحمد بن زهير، قالا: حدثنا أبو عبد الرحمٰن محمد بن يونس بن منير، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، حدثني صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، قال: بينا أنا عند ابن عباس، دخل علينا أبو سعيد الخدري، فدخل رجلٌ من الصيارفة، فقال: يا أبا عباس، ما ترى صرف الذهب وزنًا بوزن، والورق بالورق زيادة؟ فقال ابن عباس: ليس بذلك بأس، إذا كان يدًا، فقال أبو سعيد: ليس كذلك، نهى عن هذا رسول الله على فقال ابن عباس: نحن أعلم بهذا منك، إنما كان الربا لنا، فقال أبو سعيد: أحدثك عن رسول الله على وتحدثني عن نفسك؟ لا يجمعني وإياك سقف بيت أبدًا». وهو في «المسند» (١٤١٥)، وفي «السُّنن المأثورة» (٣٩٠).





الْمُخْبَرِ [(أَنْ لَا)(٢) يَقْبَلَ](٣) خَبَرَهُ، وَقَدْ ذَكَرَ خَبَرًا يُخَالِفُ خبرَ أبي الْمُخْبَرِ [(أَنْ لَا)(٢) يَقْبَلَ](٣) خَبَرَهُ، وَقَدْ ذَكَرَ خَبَرًا يُخَالِفُ خبرَ أبي سَعيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِهُ، وَلَكِنْ فِي خَبَرِهِ وَجُهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَحْتَمِلُ (٤) خِلَافَ خَبَرِ أبِي سَعِيدٍ، وَالآخَرُ: لَا يَحْتَمِلُهُ (٥).

﴾ ٢٣٣ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيُّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِ

<sup>(</sup>۱) في (ش)، (م)، و«مفتاح الجنة»: «فرأى أنّ ضيقًا»، وفي (ب): «كان ضيقًا»، وفي (ر): «يرى أنّ ضيقًا»، وضرب على «أن»، وكتب قبل يرى: «كان».

<sup>(</sup>٢) رسمت في (د): «ألا»، وهي في (ش): «إلا أن»، وضرب على «أن» في (ر)، وكتبها فوق: «يقبل»!

<sup>(</sup>٣) في (ز): «أن نقبل».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر)، (ب): «به». وفي (ش): «فيه»، وفي ابن جماعة: «أنه»، وهي ملغاة بالحمرة.

<sup>(</sup>۵) في (ش): «يحتمل». (٦) من (ش)، (ز)، (د).

<sup>(</sup>٧) في (ش): «أخبرني»، وفي (ر): «أخبرنا»، ثم أصلحت كما في (ش).

<sup>(</sup>٨) مسند الشافعي (٣/١٦٦) (ح١٣٧٧) سنجر، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/٥٢٥)، وفي «المعرفة» (١١٣٥٩). وقال (١١٣٦٠): «وبمعناه: رواه أبو داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، وحديث الشافعي أتم».

وقد: أخرجه أبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وأحمد (٦/ ٨٠ ـ ١٦٦)، والدارقطني (٣/ ٥٣)، والطحاوي (١/ ٤١ ـ ٢١)، والحاكم (١/ ١٤ ـ ١٥)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.

وقال أبو داود: إسناده ليس بذاك.

مسلم بن خالد: ضعيفٌ، سيِّئ الحفظ، ولكنه توبع، تابعه: عمر بن علي المقدمي.

فأخرجه: الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي (١٧٠٢/٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢٢)، =



من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام به.

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث هشام بن عروى.

واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي! قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا.

وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث، عن هشام بن عروة. ورواه جرير، عن هشام أيضًا.

وحديث جرير: يقال تدليس، دلَّس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة. تحرير القول في قول الإمام: «حدثني من لا أتهم»:

«استعمل الشافعي مصطلح (حدثني من لا أتهم) في «مسند الشافعي»: ثمانية عشر رواية (خمس روايات في الاستسقاء والمطر، وأربع روايات في البرق والرعد والسحاب والرياح، وروايتان في الدعاء، وخمس روايات في ذكر المدينة المنورة، وما جاء فيها، ورواية في الفتن، ورواية في ردِّ القضاء الذي يخالف السُّنَّة)، واستعمله في «الرسالة» في روايتين (في ردِّ القضاء الذي يخالف السُّنَّة)، وفي «الأم» بعض الروايات الواردة في «مسند الشافعي»، وبعضها ما لم يرد في «المسند»، مثل: (رواية في باب الاحتباء في المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر، ورواية في باب كيف صلاة الاستسقاء، ورواية في باب طلب الإجابة في الدعاء، وقسم الصدقات الثاني).

وقد اختلف العلماء في تعيين من أبهمه الشافعي بقوله: (حدثني من لا أتهم)، أو (حدثني الثقة)، على أقوالٍ كثيرة. وكل ما جاء عن بعض أهل العلم في تعيين المراد ببعض من أرادهم الشافعي بذلك، هو مما لا يمكن القطع به، بل الظاهر: أنه أُجري على مجرد الاحتمال.

فهذه العبارة من الشافعي: لا ترتفع من شأن ذلك الراوي، بل أمره باق على الجهالة، وكأن قوله: (أخبرنا الثقة)، أو (حدثني من لا أتهم)؛ بمنزلة قوله: (أخبرنا رجل)، أو (حدثنا رجل).

ومن أمثلة ذلك:

قول عبد الله بن أحمد بن حنبل: «جميع ما حدَّث به الشافعي فِي «كتابه»، =





فقال: حدثني الثقة، أو: أخبرني الثقة، فهو أبي».

أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» (٩/ ١٨٢)؛ بإسناد صحيح، وهو في «العلل» لأحمد (١٠٨٢)، و«آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص٩٦)، ونصه: «وكلُّ شيْءٍ في كتب الشافعي: حدثني الثقة عن هُشيْم، وغيره، هو أبي». وفي «فتح المغيث» (٢/ ٤٠): أن الشافعي إذا قال: «... عن الثقة وذكر أحدًا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل». ثم قال: «وما رُوي عن عبد الله بن أحمد؛ أنه قال: كل شيء في كتاب الشافعي «أنا الثقة» \_ فهو أبي، يمكن أن يحمل على هذا».

وهذا حصر غير دقيق، بل حدَّث الشافعيُّ عن الثقة عنده عن جماعة من الرواة لم يدركهم أحمد بن حنبل، مثل: عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وابن شهاب الزهري، وحميد الطويل، ويحيى بن أبي كثير، ويونس بن عبيد، وأيوب السختياني، وهشام بن عروة، وسفيان الثوري، وغيرهم. نعم، حدَّث عن الثقة عنده، عن جرير بن عبد الحميد، وإسماعيل بن علية، وهذان من شيوخ أحمد.

وفي «مسند الشافعي» (ص٠٨): «قال الأصم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي والله الله الله الخبرني من لا أتهم، يريد به: إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال: أخبرني الثقة، يريد به: يحيى بن حسان». وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، متروك ـ عند سائر كبار النقاد، ومعروف: أن الشافعي كان يوثقه.

قال عبد الكريم الرافعي القزويني في «شرح مسند الشافعي» (٢/ ٥٩): «وأما ما ذكر الربيع من مراد الشافعي بمن لا يتهم وبالثقة، فقد زيد فيه وإذا قال: «قال بعض الناس» ـ فيريد به أهل العراق، وإذا قال: «قال بعض أصحابنا» فيريد به أهل الحجاز، ثم قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: جرى الربيع فيما ذكره على الغالب. وقد يريد الشافعي بالثقة غير ابن حسان: كإسماعيل ابن علية وأبي أسامة وأحمد بن حنبل وهشام بن يوسف الصنعاني، وقد سبق هذا أو نحو منه في أول الكتاب».

وذكر البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٥٣٣) أن قول الشافعي: «عن الثقة، عن الليث بن سعد»، هو يحيى بن حسان، و«عن الثقة عن أسامة بن زيد»، =



هو إبراهيم بن أبي يحيى، و«عن الثقة عن حميد الطويل» \_ هو إسماعيل ابن علية، و«عن الثقة عن معمر» هو مطرف بن مازن، و«عن الثقة عن الوليد بن كثير» \_ هو أبو أسامة حماد بن أسامة، و«عن الثقة عن الزهري» \_ هو سفيان بن عيينة.

وهذا لم يستغرق كل من قاله فيه الشافعي: «عن الثقة»، فهو مقول بالظن، ويبدو: أن مستنده يرجع إلى تفقده من عرف بالرواية عن ذلك الشيخ ممن أدركهم الشافعي وأخذ عنهم، وهذا لا يصح أن يكون مقياسًا لتعيين هؤلاء.

لكنه صرَّح في «الرسالة» فقرة (٧٤٣) بقوله: «أخبرنا الثقة، وهو «يحيى بن حسَّان»، عن «الليث بن سعد»، عن «أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس: أنَّه قال: «كان رسول الله يعلّمنا التشهد كما يعلمنا القرآن». وهذا يشير إلى صحّة ما سبق نقله في هذا الراوي. إلا أن تكون عبارة التصريح باسم المبهم مدرجة من الربيع».

قال الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٣٧١): «قال الخطيب: كان الشافعي يقول: أخبرنا من لا أتهم في أحاديث كثيرة: منها عن صفوان بن سليم وعبد الله بن أبي بكر وعمرو بن أبي عمرو وخالد بن رباح والعلاء بن راشد ومحمد بن زيد بن المهاجر وغيرهم وهؤلاء كلهم شيوخ ابن أبي يحيى، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المديني واسم أبي يحيى سمعان مولى عمرو بن عبد نهم ويكنى إبراهيم أبا إسحاق توفي بمدينة رسول الله علي سنة أربع وثمانين ومائة وله أخ اسمه عبد الله ويلقب سحبلًا كان أكبر منه».

ثم إنّ فيهم من هو ثقة كابن عُليّة وأبي أسامة، وفيهم من هو مجروح؛ كابن أبي يحيى ومطرف بن مازن».

## أقوال العلماء في المسألة:

ذكر العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ٣٤٧) فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، كما إذا قال: حدثني الثقة، ونحو ذلك، من غير أن يسميه؛ لا يُكتفى به في التوثيق، كما ذكره الخطيب أبو بكر، والفقيه أبو بكر الصيرفي، وأبو نصر ابن الصباغ من = الشافعية، وغيرهم؛ لأنه وإن كان ثقة عنده، فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح. بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلب. قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص٩٣): «والذي عليه أكثر المحققين: أنه لا يكتفى بقول الراوي: حدثني الثقة، من غير ذكر اسمه، فإنه إذا صرّح باسمه وعرفناه ـ زال ذلك الاحتمال إذا لم يظهر فيه جرح بعد البحث». بل زاد الخطيب على هذا بأنه لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه، أنا لا نعمل بتزكيته له.

قال الخطيب في «الكفاية» (ص٩٢): «إذا قال العالم: كل من رويت عنه فهو ثقة، وإن لم أسمه. ثم روى عمن لم يسمه، فإنه يكون مزكيًا له. غير أنا لا نعمل على تزكيته؛ لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة». نعم، إذا قال العالم: كلُّ من أروي لكم عنه وأسميه \_ فهو عدل مرضي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلًا لكل من روى عنه وسماه. هكذا جزم به الخطيب، قال: وكان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمٰن بن مهدي. زاد البيهقي مع ابن مهدي: مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان. قال: وقد يوجد في رواية بعضهم الرواية عن بعض الضعفاء لخفاء حاله عليه، كرواية مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق.

الثاني: أنه يقبل مطلقًا، كما لو عيَّنه؛ لأنه مأمون في الحالتين معًا، وحكى ابن الصباغ في «العدة»، عن أبي حنيفة أنه يقبل، وهو ماشٍ على قول من يحتجُّ بالمرسل، وأولى بالقبول.

القول الثالث: وهو ما حكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين: أنه إن كان القائل لذلك عالمًا أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، كقول مالك: أخبرني الثقة، وكقول الشافعي ذلك أيضًا في مواضع. وعليه يدلُّ كلام ابن الصباغ في «العدة»، فإنه قال: «إن الشافعي لم يورد ذلك احتجاجًا بالخبر على غيره، وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم. وقد عرف هو من روى عنه ذلك».

وقال ابن جماعة في «المنهل الروي» (ص٦٤): «فإن كان عالمًا، كفى في حق من يوافقه في مذهبه على المختار عند المحققين».

قلت: وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب إذا كان القائل في مثل مقام =



الشافعي، لا سيما وقد قال في «الرسالة» في موضع في (باب خبر الواحد) فقرة (١٠٩٥): «لا نقبل حديثًا إلا من ثقةٍ، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه».

وفي «عمدة القاري» (٨/ ١٥٥): «ويكفي في الاستشهاد قول ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم به، ولو كان متهمًا عنده لما حدث عنه».

ولم يعتد السخاوي بابن إسحاق؛ لأنه ليس ممن يُقلد كالشافعي، كما في «فتح المغيث» (٢/ ٤٠).

وقال الشيخ على بن آدم في «ذخيرة العقبي في شرح المجتبي» (٣١/ ١٤٠) في شرح حديث (٣٩١٠)؛ حيث قال النسائي: (أخبرنا الثقة): «الذي يظهر لى أن مثل المصنّف - رحمه الله تعالى - يُقبل تعديله على الإبهام؛ لأنه لا يتساهل في الجرح والتعديل، فالحقّ قبول تعديله على الإبهام، والله تعالى أعلم».

وفرَّق بعضهم بين قولهم (حدثني الثقة)، و(حدثني من لا أتهم)، فقال السيوطي في «تدريب الراوي» (٣٦٦/١): «لو قال نحو الشافعي: أخبرني من لا أتهم، فهو كقوله: أخبرني الثقة.

وقال الذهبي: ليس بتوثيق؛ لأنه نفي للتهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه، ولا لأنه حجّة.

قال ابن السبكي: وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية، فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثُمّ خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله: فالأمر كما قال. انتهى.

قال الزركشي: والعجب من اقتصاره على نقله، عن الذهبي ـ مع أن طوائف من فحول أصحابنا صرَّحوا به، منهم: الصيرفي، والماوردي، والروياني».

قال السيوطي فِي «الكوكب الساطع»:

وَالوَصْفُ مِنْ كَالشَّافِعِيِّ بِالثِّقَة عِنْدَ إِمَام الحَرَمَيْنِ تَوْتقَهْ

وَقِيلَ لَا وَمِثْلُهُ لَا أَتَّهِمْ وَالذَّهَبِيُّ لَيْسَ تَوْثِيقًا نَسِمْ =





عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، (قَالَ: أَخْبَرَنِي)(١) مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ(٢)، قَالَ: ابْتَعْتُ غُلامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ(٣)، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ غُلامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ (٣)، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ [بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتْبِهِ عُرْوَةَ [بْنَ الزُّبيرِ](١٤) فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ، فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي النَّهُ عَلِيْ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى (٥) فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ (٢) الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ (٧)، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى (٥) فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ (٢) الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ (٧)،

<sup>=</sup> انظر: «معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح (ص١١٠)، و«فتح المغيث» (٣٨/٢)، «تدريب الراوي» (١/٣٦٦)، و«اليواقيت والدرر» (١٤١/٢).

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (م)، و «المعرفة»: «عن» وهما روايتان محفوظتان، ثم ضرب ـ في (ر) ـ عليها، وصححها كالمثبت، وكذا في حاشية ابن جماعة كتب كالمثبت من سائر النسخ، و «المسند»، و «الكبرى» للبيهقى.

<sup>(</sup>۲) «مخلد»: بفتح الميم واللام، وبينهما: خاء معجمة ساكنة. و«خفاف»: بضم الخاء المعجمة، وتخفيف الفاء، ابن إيماء بن رخصة الغفاري، لأبيه وجده صحبة. أفاده الشيخ شاكر. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٥/ ٣٩٦)، و«ميزان الاعتدال» (٤/ ٨٢)، و«الكامل في الضغفاء» (٨/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): «واستغللته».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ش)، (م). وهي بين السطور في (ر)، وفي حاشية ابن جماعة، وعليها: «صح».

<sup>(</sup>٥) رسم في المواضع كلها \_ في جميع النسخ عدا (ب)، (م): «قضا» بالألف.

<sup>(</sup>٦) في (ش): «بأن».

<sup>(</sup>۷) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ۱۹): ««الْخَرَاج بالضَّمان»: يريد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا، وذلك: أن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم ـ لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله ردُّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده ـ لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في «بالضمان» ـ متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان؛ أي: بسببه». وينظر: «لسان العرب» (۲/ ۲۵۲)، و«عمدة القاري» (۱۱/ ۲۷۱)، و«تاج العروس» (٥/ ٥١٩).



فَعَجِلْتُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ مَا (١) أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالِيًةً.

فَقَالَ عُمَرُ [بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ] (٢): فَمَا أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءٍ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ، اللهُ (٣) يَعْلَمُ أَنِي لَمْ أُرِدْ فِيهِ إِلَّا الْحَقَّ، فَبَلَغَتنِي (٤) فِيهِ سُنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَاحَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ، فَقَضَى لِي أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ إِلَيْهِ عُلْقَ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ، فَقَضَى لِي أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ إِلَيْهِ عُلْقَ.

﴾ ١٢٣٣ ﴾ المَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ش): «بما»، والمثبت عليه علامة الصحة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>Y) من (ز)، (م).

<sup>(</sup>٣) في «مسند الشافعي»، و«المعرفة» للبيهقي: «والله». والمثبت موافق لما في «الكبرى» للبيهقي؛ وكلاهما صحيح لغةً وروايةً.

<sup>(</sup>٤) في (ش)، (م)، و «المسند» (سنجر)، و «المعرفة»: «فبلغني»، والمثبت من سائر النسخ، وموافق لما في «المسند» (سندي)، و «الكبرى» للبيهقي. فكلاهما صحيح لغة ورواية.

<sup>(</sup>٥) من هنا طمس وتآكل للكلمات أذهبت معظم الكلمات إلى آخر الصفحة، بمقدار سطرين تقريبًا، إلى بداية اللوحة (٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقيُّ (٥/٣٢٦)، وفي «المعرفة» (١٣٦/٨)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/٥٠٦)، من طريق المصنِّف به. وهو في «مسنده» (١٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) يعمل الإمام الشافعي بحديث «الخراج بالضمان» ـ فيما نشأ في ملك المشتري من منافع المبيع، أما في لبن التصرية: فإنه يعمل بالخبر وهو ردُّها وصاعًا من تمر، عِوضًا عن اللبن الذي حبسه البائع في ضرعها؛ لأنَّ لبن التصرية اجتمع في الضرع والشاة في ملك البائع، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. انظر: «الرسالة» فقرة (١٦٥٨).

<sup>(</sup>A) في (ش): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال».





أبِي [٢٦/ر] ذِئْبٍ قَالَ: قَضَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) عَلَى رَجُلٍ بِقَضِيَّةٍ بِرَأَي رَبِيعَةً بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخْبَرْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى يَخِلَافِ مَا قَضَى بِهِ، فَقَالَ سَعْدٌ لِرَبِيعَةَ: هَذَا ابْنُ أَبِي ذِئبٍ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ، يُخْبِرُنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى اللَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، وأمُّه: أم كلثوم بنت سعد. وكان قاضي المدينة، وهو ثقة باتفاقهم. أفاده شاكر.

<sup>(</sup>٢) في (م): «واعجباه».

<sup>(</sup>٣) نسب نفسه إلى أمِّه تواضعًا وأدبًا مع سُنَّة رسول الله ﷺ: قاله شاكر.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر، وهو كثير في النسخة.

<sup>(</sup>٥) في (م): «سعد بن أم سعد».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١/ ١٣١)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٥٠٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٥/٢٠)، من طريق المصنف به.

وذكره المحقق ابن القيم في «الإعلام» (٤/ ٣٩) ثم قال: «فليوحشنا المقلدون، ثم أوحش الله منهم».

<sup>(</sup>٧) في (د): «أخبرنا الشافعي قال: وأخبرني».

<sup>(</sup>A) كذا في النسخ، و «المسند»، و «المعرفة والكنى» للدولابي، و «الفقيه والمتفقه». والذي في «شرح المسند»؛ بحذف ابن قال الشيخ شاكر: «هكذا ذكر اسم هذا الشيخ في الأصل وفي سائر النسخ. ووضع في نسخة ابن جماعة (رقم ۲) بالحمرة فوق كلمة «بن» الأولى، كأن كاتبها يظن أن اسم =



الشيخ «سماك»، وكنيته: أبو حنيفة». ثم قال: «هذا الشيخ من شيوخ الشافعي، لم يترجم له أحد ممن ترجم في رجال الحديث، ولم أجد له ذكرًا إلا هنا، وفي «الكني» للدولابي». وذكر الشيخ شاكر أيضًا \_ أنه لم يجده في التعديل لابن أبي حاتم، ولا فِي «تعجيل المنفعة» لابن حجر. ثم قال: «والظاهر لي أنه \_ ابن حجر \_ فهم أنه «سماك بن الفضل الصنعاني اليماني»، المترجم في «التهذيب»، ولذلك لما ذكر شيوخ الشافعي فِي «توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس»، ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندي» (ص٥٣٥)، فقد فهم الحافظ إذن أن سماكًا هذا هو شيخ الشافعي، وأن أبا حنيفة كنيته فقط. وهذا خطأ غريب من مثله! فإن الثابت فِي «الرسالة» أنه «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي»، وشتان بين هذا وذاك!! وأيضًا: فإن «سماك بن الفضل الخولاني اليماني الصنعاني» قديم جدًّا، روى عن عمرو بن شعیب ومجاهد، وروی عنه معمر وشعبة، ومعمر مات سنة ١٥٣هـ تقريبًا، وشعبة سنة ١٦٠هـ، فمن المحال: أن يدرك الشافعي شيخًا من شيوخهما، بل هو لم يدركهما؛ لأنه ولد سنة ١٥٠هـ، بل إن سماك بن الفضل هذا يكون من طبقة شيوخ ابن أبي ذئب، فلا يكون تلميذًا له يصيح به ويضرب في صدره!!». قال: «وقد ذكره على الصواب: الدولابي في «الكنى والأسماء» (١/ ١٥٩ ـ ١٦٠) قال: «وأبو حنيفة ابن سماك بن الفضل: روى عنه الشافعي»، ثم قال: حدثنا الربيع بن سليمان: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي . . . » . انتهي .

قلنا: وكذا ذكره الذهبي في «سرد الكنى» (١/ ٢٠٥)، فقال: «أبو حنيفة، شيخ للشافعي، هو ابن سماك بن الفضل.». قال الشيخ شاكر: ولم يذكر الدولابي اسم أبي حنيفة هذا، ويظهر: أنه عرف بكنيته، أو أنه مسمى بالكنية فقط. وهذا الذي في الدولابي يؤيد صحة «الرسالة»، والدولابي تلميذ الربيع روى عنه مباشرة». انتهى المقصود باختصار وتصرف يسير.

قلت: وكلام الشيخ شاكر في غاية الإبداع والتحقيق، ونزيد الأمر بيانًا فنقول:





1 - نصّ صاحب «السلوك في طبقات العلماء والملوك» (١٤٤/١) على شيخ الشافعي فقال: «أبو حنيفة ابن الفقيه سماك بن الفضل الشهابي مقدم الذكر، وأنه صاحب الفتيا للوليد بن يزيد».

وقال في ترجمة والده الفقيه سماك ما نصه: «ومنهم سماك بن الفضل الخولاني وقيل: الشهابي، وهو الذي تصدى لجواب فتيا الوليد بن يزيد بن عبد الملك، حين وردت اليمن وهو أن الوليد لما كان ولى عهد أبيه بعد عمه هشام \_ قال لامرأته، وكانت ابنة خالد بن أسيد: ما رأيت أحسن منك! قالت: لو رأيت أختي لرأيت أحسن منى. فقال: أرينيها. قالت: أخاف تتركني وتتزوجها، فقال: إن تزوجتها فهي طالق، فظنت أنها تحرم بذلك وأرته إياها، فلما رآها: شغف بها، فخطبها من أبيها بعد أن طلق أختها فقال: أتريد أن تكون فحلًا لبناتي، فلما صار الأمر إلى الوليد رغب خالد في زواجه، واستعمل مَن فاتحه في ذلك: فكتب الوليد إلى عامله في اليمن، وهو إذ ذاك خاله مروان بن محمد بن يوسف ابن أخى الحجاج يخبره بيمينه، ويأمره باستفتاء الفقهاء باليمن، فحين وصل الكتاب: جمع المفتين من أهل اليمن منهم هذا سماك، وعبد الله بن طاووس، وإسماعيل بن سروس الصنعاني، وخلاد بن عبد الرحمٰن، وعبد الله بن سعيد. ثم أخبرهم بكتاب الوليد وسؤاله فابتدر سماك وقال: أيها الأمير إنما النكاح عقد يعقد، ثم يحل بالطلاق، وإن هذا حلف قبل أن يعقد: فلا يتعلق بذلك تحريم، وأجمع معه الفقهاء الباقون على ذلك، فأعجب مروان ذلك وقال لسماك: قد وليتك القضاء». انتهى.

٢ ـ وقع في «مختصر خلافيات البيهقي» (٤/ ٣٥٧) لابن فرْح اللخمي: روى الشافعي كَلَيْهُ: «حَدثنَا أَبُو حنيفَة ، عن سماك بن الْفضل، حدثني ابْن أبي ذئب». وكذا في «الكني» للدولابي: الموضع (٢/ ٤٥٠): «...الشافعي قال: أخبرنا أبو حنيفة أن سماك بن الفضل الشهابي...».
 ٣ ـ تابع الربيع في هذه الرواية عن الشافعي: أبو حنيفة قحزم بن عبد الله الأسواني، رواه الحافظ ابن رشيق وعنه الدارقطني ـ كما في «سير الذهبي»

(٧/ ١٤٢)، و «تاريخ الإسلام» (١٤٦/٥). وأبو يعقوب البويطي \_ كما في

«ذم الكلام» للهروى (٥/ ٩٤).



قَالَ: [77/ز] حَدَّثَنِي (١) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي (٢) شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ فَالَ عَامَ الْفَتْحِ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ فَالَ عَامَ الْفَتْحِ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ الْكَعْبِيِّ أَلَهُ الْقَوَدُ». النَّظَرَيْنِ (٥): إِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوَدُ».

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): فَقُلْتُ لابْنِ أَبِي ذِئْبِ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا (٧) يَا أَبَا الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدْرِي، وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا، وَنَالَ مِنِّي، وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا، وَنَالَ مِنِّي، وَقَالَ: أَحَدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَتَقُولُ: أَتَأْخُذُ (٨) بِهِ؟! (٩).

نَعَمْ، آخُذُ بِهِ! وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ، إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) في (ش): «أخبرني».(١) في (ش): «أبن».

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ شاكر: «اختلف في اسمه، والراجح: أنه خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي الكعبي، من بني كعب بن خزاعة، وكان يحمل ألويتهم يوم فتح مكة، وهو صحابي معروف، مات سنة ٦٨هـ».

<sup>(</sup>٤) في (ش)، (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) قال في «النهاية» (٥/٧٧): «النظر: يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار: فهو للأجسام، وما كان بالبصائر: كان للمعاني.

ومنه الحديث: «من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين»؛ أي: خير الأمرين له، إما إمساك المبيع أو ردّه، أيهما كان خيرًا له واختاره فعله. وكذلك حديث القصاص: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين»؛ يعني: القصاص والدِّية، أيهما اختار كان له. وكل هذه معانٍ لا صور». وينظر: «لسان العرب» (٢١٨/٥).

<sup>(</sup>٦) في «المعرفة»: «أبو حنيفة بن سماك».

<sup>(</sup>٧) في (ز): «هذا».

<sup>(</sup>A) في (ر): «تأخذ»، ثم زيدت الهمزة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٨٠٧)، والبيهقي في «المعرفة» (١/ ١٣٢)، وفي «الصغرى» (١٨٠)، والهروي في «ذم الكلام» (١٣٢/٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٨٧)، من طريق المصنف به. وهو في «المسند» (١٦٣٣).





- تَبَارَكَ وَتَعَالَى - اجْتَارَ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ بِهِ، وَعَلَى يَدَيْهِ، وَالْحَتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ، وَعَلَى لِسَانِهِ، فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ (١)، لَا مَخْرَجَ لِمُسْلِم مِنْ ذَلِكَ.

(قَالَ: وَمَا)<sup>(٢)</sup> سَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَسْكُتَ.

هُ اللَّهُ السَّافِعِيُّ الْأَافِعِيُّ الْأَافِعِيُّ الْأَافِعِيُّ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ أَحَادِيثُ، يَكْفِى (٥) بَعْضُ هَذَا مِنْهَا.

هُ المَّا ﴾ وَلَمْ يَزَلْ سَبِيلُ سَلفِنَا وَالْقُرُونِ بَعْدَهُمْ \_ إِلَى مَنْ شَاهَدْنَا \_ هَذَا السَّبيلَ.

هُ ﴿ ۱۲۲۲ ﴾ وَكَذَلِكَ حُكِي لَنَا عَمَّنْ حُكِي لَنَا عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالبُلْدَانِ.

٥٠ ﴿ ١٣٠٤ ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ الْهُنَّةِ: [وَوَجَدْنَا (٦) سَعِيدًا (٧) بِالْمَدِينَةِ إَ (٨) يَقُولُ: أَخْبَرَنِي (٩) أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي الضَّرْفِ. فَيُثَبِّتُ حَدِيثَهُ سُنَّةً.

<sup>(</sup>۱) «داخرين»: أذلاء صاغرين. ومنه قوله: ﴿وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ۸۷]. قال الماوردي في «النكت والعيون» (٤/ ٢٣٠) فيه وجهان:

**أحدهما**: راغمين، قاله السدي.

الثاني: صاغرين، قاله ابن عباس وقتادة.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فما».

<sup>(</sup>٣) في (ز) زيادة: «أن يتبعوه طائعين»، وضرب عليها.

<sup>(</sup>٤) في (د): «قال أبو عبد الله الشافعي». وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (د): «يكتفي».

<sup>(</sup>٦) في (ش)، (ر): «وجدنا»، لكن كتبت الواو ـ في (ر) ـ بخط آخر.

<sup>(</sup>٧) رسمت في (ب)، (ر): «سعيد»، ووضع عليها فتحتان ـ في (ر) ـ وقد سبق نظيره.

<sup>(</sup>A) في (د): «ووجدنا بالمدينة سعيدًا». (٩) في (ش): «حدثني».





[وَيَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُثَبِّتُ حَدِيثَهُ سُنَّةً](١) وَيَرْوِي عَن الْوَاحِدِ غَيْرِهِمَا فَيُثَبِّتُ حَدِيثَهُ سُنَّةً.

هِ ١٣٢٩ ﴾ وَوَجَدنَا عُرْوَةَ يَقُولُ: حَدثَتْنِي عَائِشَةُ: «أَنَّ الْرَسُولَ اللهِ] (٢) عَلَيْهِ قَضَى: أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» (٣). فَيُثَبِّتُهُ سُنَّةً، وَيَرْوِي عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (شَيْئًا كَثِيرًا) (٤) فَيُثَبِّتُهُ (٥) سُنَنًا (٢): يُحِلُّ بِهَا وَيُحَرِّمُ.

هُ ١٧٤٠ ﴾ ٢٤٠ إلا وَكَذَلِكَ وَجَدْنَاهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً [بِشَيءٍ كَثِيرٍ فَيُثَبِّتُهُ سُنَنًا](٧).

وَيَقُولُ: حَدَّثَنِي (^) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ وَغَيْرُهُمَا، فَيُثَبِّتُ خَبَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم (٩) عَلَى الانْفرَادِ سُنَّةً.

هُ ١٧٤١ ﴾ أَمْ وَجَدْنَاهُ أَيْضًا يَصِيرُ إِلَى أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنُ [بْنُ عَبْدٍ (١٠) الْقَارِيُّ] (١١) عَنْ عُمَرَ (١٢)، ويقُولُ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر.

<sup>(</sup>٢) في (ش): «النبي».

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه والکلام علیه فی الفقرة (۱۲۳۲).

<sup>(</sup>٤) في (ش)، (ب): «أشياء كثيرة».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «فيثبتها» بالتأنيث، ثم حذفت الألف لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في (ز)، (م): «سُنَّة». (٧) من (د).

<sup>(</sup>A) في (م): «أخبرني».

<sup>(</sup>٩) ليس في (م). وفي (ر)، وابن جماعة: «منهما»؛ أي: من أسامة وابن عمر. وصححت في ابن جماعة كالمثبت.

<sup>(</sup>١٠) هكذا بالتنوين، وقد سبق بيانه.

<sup>(</sup>١١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: «تحفة الأشراف» (٨١/٨)، و«إتحاف المهرة» (٢١/ ٣٠٤).





يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ (١).

وَيُثَبِّتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا خَبَرًا(٢) عَنْ عُمَر.

هُ ﴿ ١٣٤٢ ﴾ وَوَجَدْنَا الْقَاسِمَ (٣) بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ فِي (حَدِيثٍ غَيْرِهِ) (٤): وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَيُثَبِّتُ خَبَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الانْفِرَادِ سُنَّةً.

هُ ﴿ ١٧٤٣ ﴾ وَيَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعُ ابْنَا يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ (٥) عَنْ خَنْسَاءَ (٦) بِنْتِ خِدَامٍ (٧) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٨). فَيُثَبِّتُ خَبَرَهَا سُنَّةً، (وَهُوَ خَبَرُ) (٩) امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

٥٩ ١٣٤٤ ﴾ وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ حُسَينٍ (١٠) يَقُولُ: أَخْبَرَنِي (١١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» (١/ ١٨٩)، و«تخريج الكشاف» للزيلعي (٣/ ٢٥٥)، و«المطالب العالية» (١٥/ ٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) رسمت في (ر): «خبرً»، وعليها التنوين، بلا ألف، وهو وجهٌ جائز، سبق نظائره.

<sup>(</sup>٣) رسمت في (ش)، (م)، (ر): «القسم».

<sup>(</sup>٤) في (م): «حديث عروة». (٥) في (د): «حارثة».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الخنساء».

<sup>(</sup>٧) في ابن جماعة، (ز)، (م): «خذام»، وهما وجهان، فقد ضبطه ابن حجر في «الفتح» (٩/ ١٩٥) بالمهملة. وضبطه الدارقطني في «المؤتلف» (٢/ ٨٩٧)، والمزي في «التهذيب» (٣٥/ ١٦٢)، وابن قرقول في «المطالع» (٢/ ٣٥)، وابن ماكولا في «الإكمال» (٣/ ١٣٠) ـ بالمعجمة. والأمر قريب.

<sup>(</sup>٨) ينظر: «تحفة الأشراف» (٢١/ ٢٩٥)، و«إتحاف المهرة» (١٢٥/١٣)، و«المسند الجامع» (١٢٤/١٩).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٠) في (د)، (م): «الحسين».

<sup>(</sup>١١) في (ر): «أخبرنا». وصحح كالمثبت.





عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ (۱) عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، (وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (۲) (۳). فَيُثْبِتُهَا سُنَّةً، وَيُثْبِتُهَا النَّاسُ بِخَبَرهِ سُنَّةً (۱).

﴿ ١٧٤٥ ﴾ ﴿ ١٧٤٥ ﴾ وَوَجَدْنَا كَذَلِكَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (٥) يُخْبِرُ عَنْ جَابِرِ (بنِ عَبْدِ اللهِ) (٦) عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ، وَعَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيًّ . فَيَثْبُتُ (٧) كُلُّ ذَلِكَ سُنَّةً.

<sup>(</sup>۱) رسمها في (ش) ـ كعادته: «عثمن»، وهو عمرو بن عثمان بن عفان الأموي، أخو أبان بن عثمان، وسعيد بن عثمان. وهو مدني ثقة، ليس بالمكثر، وأمُّه: أم عمرو بنت جندب بن عمرو، روى له الجماعة، له ترجمة في «تهذيب الكمال» (۲۲/ ۱۰۵)، و «السير» (۶/ ۳۵۳) للذهبي.

<sup>(</sup>٢) ليس في (م)، (ر)، وابن جماعة، لكن كتب بحاشية ابن جماعة، (ر).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه عند الفقرة (٤٧٢). قال الشافعي في «الأم» (٢/٥٨٢): أخبرنا مالك «الموطأ» (١٤٧٥) يحيى، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد: أن رسول الله على قال: «لا يرث المسلم الكافر».

وأخرجه مسلم (١٦١٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري.

<sup>(</sup>٤) هذا خبر آحاد، وقد خصص به الإمام الشافعي آيات المواريث، وسبق تحرير رأي الشافعي في تخصيص القرآن بالسُّنَّة المتواترة والآحادية؛ عند قوله فقرة (٢١٦): «فدلّت سُنَّة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج، دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدًا، ولا يكون الوارث منهما قاتلًا، ولا مملوكًا».

قلت: وقارن به: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٤/ ٧٥)، (٦/ ١١٥)، (٨٠٣/١)، و«اللباب» للمنبجي (٢/ ٨٠٣).

<sup>(</sup>٥) في (د)، (م): «الحسين». (٦) من (د)، (م)

<sup>(</sup>٧) في (ر): «فنثبت» ومع كونها أصلَ شاكر \_ خالفه هنا ولم يبدِ سببًا، وفي =





المَّانِيِّ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ وَنَافِعَ بْنَ الْمُعْمِ وَنَافِعَ بْنَ الْمُعْمِ الْمَانَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ اللهِ رُكَانَةَ ، وَنَافِعَ بْنَ عُجْيْرِ بِنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بِنِ عَوْفٍ) (٥) ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَوْفٍ ، وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي الْبِي وَقَاصٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ (٧) بْنِ وَقَاصٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ ، وَقَالِمُ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً ، وَسَارٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ (٨) ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ مُحَدِّفِي أَهْلِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ (٨) ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ مُحَدِّفِي أَهْلِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ (٨) ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ مُحَدِّفِي أَهْلِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ (٨) ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ مُحَدِّفِي أَهْلِ النَّبِيِّ عَيْكَ إِلَى سُنَةً . النَّبِيِّ عَيْكَ إِلَاكَ سُنَةً .

٥﴿ ١٢٤٧ ﴾ (١٢): وَوَجَدْنَا عَطَاءً (١٣)، (وَطَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا) (١٤)،

(٢)

<sup>= (</sup>م): «فيثبت»، وهي محتملة في (ب)، حيث لا نقط قبل الثاء ولا بعدها.

<sup>(</sup>١) في (د): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال»، وكتبها بين السطور في (ر).

في (ز): «ووجد». (۳) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) من (د). (٥)

<sup>(</sup>٦) من (د). وهي زيادة حسنة.(٧) في (ز): «أبي زيد».

<sup>(</sup>٨) سليمان وعطاء أخوان، وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي على الله الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>۹) ساقط من (م). (۹) من (د)، (ر).

<sup>(</sup>١١) في (د): «ونثبت»، وفي (ر): «فنثبت»، وفي (ب): «فيثبت كل»، وهي غير منقوطة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>١٢) في (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>١٣) هو: عطاء بن أبي رباح، فقيه مكة ومفتيها. قاله شاكر.

<sup>(</sup>۱٤) في (ر): «وطاوس، ومجاهدً».





وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ (١)، وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالدٍ (٢)، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ (٣)، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بَابَاهَ (٤)، وَابْنَ أَبِي عَمَّارٍ (٥)، [وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ  $[ ( )^{(1)} )$ ، وَمُحَدِّثِي الْمُكِّيِّنَ.

وَوَجَدْنَا وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ بِالْيَمَنِ هَكَذَا، وَمَكُولًا بِالشَّامِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سِيرِينَ بِالْبَصْرَةِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سِيرِينَ بِالْبَصْرَةِ، وَالْأَسْوَد، وَعَلْقَمَة، وَالشَّعْبَيَّ بَالْكُوفَة، وَمُحَدِّثِي النَّاسِ، وَأَعْلَامَهُمْ وَالْأَسْوَد، وَعَلْقَمَة، وَالشَّعْبَيَّ بَالْكُوفَة، وَمُحَدِّثِي النَّاسِ، وَأَعْلَامَهُمْ بِالأَمْصَارِ: كُلَّهُمْ يُحْفَظُ عَنْهُ تَثْبِيتُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، وَالاَنْتِهَاءُ إِلَيْهِ، وَلَقْبَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَن مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَن مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْهُ مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْهُمْ عَن مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْهُ مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْهُمْ عَن مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْهُمْ مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْهُمْ مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْهُمْ مَنْ مَنْ فَوقَهُ، وَيَقْبَلُهُ عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَنْ مَنْ فَوقَهُ وَيَقُهُمْ عَن مَنْ فَوقَهُ وَلَهُ مَنْ مَنْ فَوقَهُ مَنْ فَوقَهُ مَنْ وَيَعْبَلُهُ عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَنْ فَوقَهُ مَالَهُ عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا عَنْهُ مَا لَعْبَهُ عَلْهُ عَلْهُ مَا مَنْ قَوْمَهُ مَا عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا مَنْ فَوقَهُ مَا عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا عَلَاهُمْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا عَنْ مَا لَاللَّهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ مَلْ عَنْ مَا مَنْ فَوقَهُ مَنْ فَوقَهُ مَا عَلَيْهُ عَلَا مَا لِهُ عَنْ مَنْ فَوقَهُ مَا عَنْ مَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْ مَا عَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَلَاهُمْ عَلَا مَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَاعُوا عَلَاهُمْ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُمْ عَنْ مَا عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَا عَلَاهُمْ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَا عَلَاهُمُ عَلَا عَلَاهُمُ عَلَا مَا عَلَاهُمُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ

<sup>(</sup>١) «مليكة» بالتصغير، وابن أبي مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. قاله الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٢) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، يروي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وهو غير عكرمة البربري مولى ابن عباس، وكلاهما من التابعين. قاله شاكر.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ شاكر: «هو المكي مولى آل قارظ بن شيبة، وهو من التابعين أيضًا».

<sup>(</sup>٤) بموحدتين بينهما ألف، ويقال: «بابيه» بتحتانية بدل الألف الثانية، ويقال: «بابي» بحذف الهاء، وهو من الموالي مكي تابعي قاله شاكر.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب بـ«القَس» لعبادته. شاكر.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ب)، وكتب بحاشية (ر).

<sup>(</sup>٧) بفتح الغين المعجمة وسكون النون.

<sup>(</sup>A) من (د). (عن». (۸) في (ز)، (م): «عن».

<sup>(</sup>١٠) قال في «اختلاف الحديث» (٨/ ٥٩٢ ملحق بالأم): «والذين لقيناهم كلهم يشبت خبر واحد عن واحد عن النبي ﷺ، ويجعله سُنَّة، حمد من تبعها، وعاب من خالفها. فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا =





- العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسُّنَّة واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما خالف منهم واحد واحدًا، وقالوا: هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعي التابعين ومذهبنا، فمن فارق هذا المذهب: كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة، وقالوا معًا: لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل، وجاوزوا أو أكثرهم فيمن يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه».

ثم قال: «فوجدت أقاويل من حفِظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعة على عيب من خالف الحديث المنفرد، فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة - إلا ما وصفت من هذا: كان تثبيته من أقوى حجة في طريق الخاصة؛ لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها».

- (١) من (ش)، (د).
- (٢) ليس في (م)، (ز)، وابن جماعة، لكن ذكر في حاشية ابن جماعة أنها ثابتة في نسخة.
- (٣) في (ر): «أجمع»، وكتب فوقها كالمثبت، وهي محتملة للوجهين في (ش).
- (٤) قال الخطيب البغدادي في «الكفاية» (١/ ١٢٩): «وعلى العمل بخبر الواحد: كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك، ولا اعتراضٌ عليه.

فثبت أن من دِين جميعهم وُجُوبَه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به \_ \_ \_ لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه ».

قَالَ ابْنُ حزم في «الإحكام» (١٠٢/١): «صحّ إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي على أو أيضًا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي على أيه الله على ذلك كل فرقة في علمها، كأهل السُّنَة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدَث متكلموا المعتزلة بعد =





وَالانْتِهَاءِ إِلَيْهِ، بِأَنَّهُ (١) لَمْ يُعْلَمْ (مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ [أَحَدُ (٢) (٣) إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَهُ (٤) ـ جَازَ لِي (٥).

هِ ١٧٤٩ ﴾ ٢٤٩ إلى الله عَنْ فُقهَاءِ وَلَكِنْ (٧) أَقُولُ: لَمْ أَحْفَظُ عَنْ فُقهَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْوَاحِدِ فِيمَا (٩) وَصَفْتُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْوَاحِدِ فِيمَا (٩) وَصَفْتُ مِنْ

المائة من التاريخ؛ فخالفوا الإجماع في ذلك، ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن الحسن ويفتي به، هذا أمر لا يجهله من له أقل علم». اهد. ثم قال: "وقد صحَّ الإجماعُ من الصدر الأول كلهم، نعم وممن بعدهم، عَلَى قبول خبر الواحد». اهد.

وقال ابن دقيق العيد: «والحق عندنا في الدليل بعد اعتقاد أن المسألة علمية: أنّا قاطعون بعمل السلف والأمة بخبر الواحد، وبأن النبي قلق قد ورد منه ما يقتضي العمل بخبر الواحد، وهذا القطع حصل لنا من تتبع الشريعة، وبلوغ جزيئات لا يمكن تتبع حصرها، ومن أخبار النبي والصحابة والتابعين وجمهور الأمة؛ ما عدا هذه الفرقة اليسيرة \_ علم ذلك قطعًا». نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» (٢٩٥/٤).

وقال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم. وقال: يعني بالعلم: علم الحقيقة لا علم الظاهر. ونقله عن جمهور العلماء: منهم الشافعي.

قال: والقائل بأن خبر الواحد يفيد العلم، إن أراد العلم الظاهر: فقد أصاب، وإن أراد القطع: حتى يتساوى مع التواتر؛ فباطل. ينظر: «البحر المحبط» (١٣٦/٦).

- (۱) الباء للسببية، وفي (ش): «لأنه». وكأنه ضرب على اللام ونقط تحتها بموحدة، لتكون كالمثبت.
  - (۲) في (م): «أحدًا».
  - (٣) في (ش)، (د): «أحدٌ من فقهاء المسلمين أحدًا».
  - (٤) في (ب): «يثبته».
     (٥) ينظر: «جماع العلم» (٢٨٨).
    - (٦) في (م): «قال الشافعي». (V) في (ش): «ولكني».
  - (٨) ما بين المعكوفين ساقط من (ر)، لكن كتب بحاشيتها، وكأنه انتقال نظر.
- (٩) في (ب): «لما». وهي نسخةٌ ـ كما ذكر في حاشية (ز)، وابن جماعة. =





## أَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ (١) عَلَى كُلِّهِم (٢)(٣).

= وفي (ر)، (م): «بما» والباء للسبية، وصححت في (ر) كالمثبت.

(٢) ورد عن الإمام الشافعي عدة ألفاظ تدور حول هذا المعنى، ومفادها: نفي العلم بالخلاف في مسألة، وهو ما يعرف عند العلماء بـ «الإجماع السكوتي»، وذلك: بأن يتكلم أحد العلماء أو بعضهم في مسألة فيحكمون فيها بحكم، ولا يعلم أن أحدًا خالفهم في ذلك.

فإذا ظهر من الباقين إنكار للحكم: فليست إجماعًا باتفاق، وإذا ظهر منهم موافقة: فهو إجماع باتفاق.

قال في «الأم» (٢٧٨/٧)، «قلتُ: فترى ادعاء الإجماع يصح لمن ادَّعاه في شيء من خاص العلم؟ وقلتُ له: فهكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعين وقال: وكيف تقول أنت؟ قلتُ: ما علمت بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا أحدًا من أهل العلم ادَّعي طريق الإجماع إلا بالفرض وخاص من العلم إلا حدثنا ذلك الذي فيه إجماع \_ يوجد فيه الإجماع بكل بلد، ولقد ادَّعاه بعض أصحاب المشرقيين؛ فأنكر عليه جميعُ من سمع قوله من أهل العلم دعواه الإجماع حيث ادعاه وقالوا: أومن قال ذلك منهم لو أن شيئًا روي عن نفر من أصحاب النبي علي ثم عن نفر من التابعين: فلم يرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم ما دلّ على إجماع من لم يرو عنه منهم؟ لأنه لا يدري مجتمعون أم مفترقون لو قالوا: وسمعت بعضهم يقول: لو كان بيننا من السلف مائة رجل وأجمع منهم عشرة على قول، أيجوز أن ندعى أن التسعين مجتمعون معهم وقد نجدهم يختلفون في بعض الأمور؟ ولو جاز لنا إذا قال لنا قائل شيئًا أخذنا به: لم نحفظ عن غيره قولًا يخالفه ولا يوافقه أن ندعى موافقته \_ جاز لغيرنا ممن خالفنا أن يدعى موافقته له ومخالفته لنا. ولكن لا يجوز أن يدعى على أحد فيما لم يقل فيه شيء قال الشافعي: فقال لي: فكيف يصح أن تقول إجماعًا؟ قلت: يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. وأما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام، والذي إنما علمه =

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (م): «موجودًا»، وضرب على الألف في (ر)، (ش)، لكن اعتمدها الشيخ شاكر وحملها ـ على نصب معمولي «أن». وهي لغة قليلة، لا ينبغي التعويل عليها جدًّا.





عند الخواص من سبيل خبر الخواص \_ وقليل ما يوجد من هذا \_ فنقول فيه واحدًا من قولين نقول: لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه، ونقول فيما اختلفوا فيه اختلفوا واجتهدوا؛ فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والسُّنَّة. وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما \_ وقلما يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب، ويصح إذا اختلفوا \_ كما وصفت \_ أن نقول: روي هذا القول عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة، ولا نقول هذا إجماع؛ فإن الإجماع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول لو قال: وادعاء رواية الإجماع، وقد يوجد مخالف فيما ادعى فيه الإجماع». انتهى.

وقد اختلف العلماء في الإجماع السكوتي، اختلافًا كبيرًا، حتى أوصل الزركشي الأقوال فيها إلى ثلاثة عشر قولًا، وجعل الحافظ العلائي لتصور الإجماع السكوتي طريقين، فقال في «إجمال الإصابة» (ص٢٠ ـ ٢٤): «ولأئمة الأصوليين في تصوره طريقان: إحداهما من جعل ذلك في حق كل عصر من عصور المجتهدين ـ وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم، وامام الحرمين، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع»، وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر أصحابه، وسيف الدين الأمدي، وابن الحاجب في «مختصريه» وغيرهم، والقرافي من المالكية، وغيره من المتأخرين. . . والطريق الثانية: قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابة

قال ذلك من أصحابنا: أبو الحسين القطان في كتابه «أصول الفقه» وأبو نصر ابن الصباغ في كتابه «العدة»، وأبو المظفر ابن السمعاني في كتابه «الحجة»، والغزالي في «المستصفى»، و«المنخول»، وابن برهان وغيرهم، وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية، واختاره القرطبي من متأخريهم، والشيخ موفق الدين الحنبلي في «الروضة» وخصه بالمسائل التكليفية. وقال عن أحمد: ما يدل على أنه إجماع. وحكى هؤلاء المذاهب نحوًا مما تقدم.

وقد اختلف النقل فيها عن الشافعي، على قولين، وحكاه بعضهم على وجهين.





قال ابن الحاجب \_ كما في «بيان المختصر» (١/٥٧٥): «ونقل عن الشافعي والله الله أنه ليس إجماعًا ولا حجةً. ونقل عنه أيضًا خلافه، وهو «أنه حجّة، لا إجماع».

القول الأول، أنه ليس بإجماع ولا حجة: عزاه إليه القاضي أبو بكر، واختاره. وقال: إنه آخر أقواله، ولهذا قال الغزالي في «المنخول»، والإمام الرازي، والآمدي: إن الشافعي نص عليه في «الجديد». وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال: ولا ينسب إلى ساكت قول. قال: وهي من عباراته الرشيقة.

قال الجويني في «البرهان» (١/ ٢٧٠): «اختلف الأصوليون في ذلك: فظاهر مذهب الشافعي ـ وهو الذي يميل إليه كلام القاضي أن ذلك لا يكون إجماعًا».

قال الآمدي في «الإحكام» (١/ ٢٥٢): «وذهب الشافعي إلى نفي الأمرين (أي: كونه حجة وإجماعًا)، وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنفة».

وقال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (١/ ٣٣٠): «فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع».

لكن قال الزركشي في «البحر المحيط» (٦/ ٤٨٨): «قول القائل: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في كذا. قال الصيرفي: لا يكون إجماعًا، لجواز الاختلاف، وكذا قال ابن حزم في «الإحكام». وقال في كتاب «الإعراب»: إن الشافعي نص عليه في «الرسالة»، وكذلك أحمد بن حنبل. قال الصيرفي: وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد، وعلم أصول العلم وحمله، فإذا علم على هذا الوجه، لم يجز الخروج منه؛ لأن الخلاف لم يظهر، ولهذا لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة، فإذا علمناه بما يعلم به مسلم: حكمنا بعدالته، وإن جاز خلاف ما علمناه... وقد قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في زكاة البقر: لا أعلم خلافًا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع، والخلاف في ذلك مشهور، فإن قومًا يرون الزكاة على الخمس كزكاة الإبل». وانظر: «إرشاد الفحول» (١/ ٢٣٧).

وقد جزم العلامة أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص٢٧٦، ٢٧٧): أن =



الشافعي لا يعتبر ذلك إجماعًا؛ وذلك لأن الإمام الشافعي كان لا يسلم في مناظراته للخصوم بدعاوى الإجماع التي يدعونها، ثم يضيق عليهم السبيل في إثباته، حتى يكاد يجعل إثباته متعذرًا، ثم استدل من «جماع العلم» (ص٢٣)؛ للشافعي على ذلك بقوله لمناظره: «وقلت: له ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجّة؟ قال: هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه».

فردَّ عليه الإمام الشافعي مبينًا له خطأه، ومما قال (ص٢٧، ٢٨): «قلتُ: ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل، أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله. وعلمت تفرق كل بلد في غيرهم.

فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء، ومنهم من كان يختار عليه ثم أفتى بها الزنجي بن خالد؛ فكان منهم من يقدمه في الفقه، ومنهم يميل إلى قول سعيد بن سالم، ومن أصحاب كل واحد من هذين يستضعفون الآخر ويتجاوزون القصد.

وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض قوله، ثم حدثنا في زماننا منهم مالك، كان كثير منهم يقدمه، وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبهم؛ قد رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهبه، ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه، ورأيت من يذمهم.

ورأيت بالكوفة قومًا يميلون إلى قول ابن أبي ليلى يذمون مذاهب أبي يوسف، وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلى، وما خالف أبا يوسف وآخرين يميلون إلى قول الثوري وآخرين إلى قول الحسن بن صالح. وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيه بما رأيت مما وصفت من تفرق أهل اللدان.

ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين، وفي بعض العراقين من يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي.

ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان.





وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذين أدركنا.

فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف: فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته، وما كان يحل لفلان أن يسكت يعني آخر من أهل العلم. ورأيت من أهل البلدان من يقول: ما كان يحل له أن يفتي بجهالته؛ يعني: الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت؛ لفضل علمه وعقله.

ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم.

فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام، وكما وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم، وبلغني عن من غاب عني منهم شبيه بهذا فإن أجمعوا لك على نفر منهم؛ فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته؟

قال: وإنهم إن تفرقوا \_ كما زعمت باختلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض \_ فإنما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معًا».

القول الثاني: أنه إجماع وحجة: حكاه عنه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، فإنه لما حكى القولين المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى والحكم، قال: وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما إجماعًا، وهذا مفسر بقول الشافعي: "إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع، ولا يجوز مخالفته"، هذا كلامه. وقال النووي في "شرح الوسيط": لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجّة، وإجماع. وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول، ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع، كـ«تعليقة» الشيخ أبي حامد، و"الحاوي»، و"مجموع المحاملي»، و"الشامل» وغيرهم. انتهى. وهو قول أكثر أصحاب الشافعي.

قال الزركشي فِي «البحر المحيط» (٢/ ٤٥٨): «ويشهد له أن الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ احتج في كتاب «الرسالة» لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس: أن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك، فكان ذلك إجماعًا، إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نصًّا عن جميعهم، بحيث لا يشذ منهم أحد، وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين».

ثم قال الزركشي \_ مثبتًا القول الأول المنسوب له: «لكنه صرّح في موضع =



آخر من «الأم» بخلافه، فقال: وقد ذكر أن أبا بكر قسم؛ فسوى بين الحر والعبد، ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب، ثم قسم عمر، فألغى العبد، وفضل بالنسب والسابقة، ثم قسم علي فألغى العبيد، وسوى بين الناس، ولم يمنع أحد من أخذ ما أعطوه. قال: وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم، وإن كان رأيهم على خلاف رأيه. قال: فلا يقال لشيء من هذا إجماع، ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله، وإلى عمر فعله، وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف، ولا ينسب إلى ساكت قول ولا عمل، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله.

وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ـ ليس كما يقول من يدعيه».

وحينئذ فيحتمل أن يكون له في المسألة قولان، كما حكاه ابن الحاجب وغيره. ويحتمل أن ينزل القولان على حالين، فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم، وقول الإثبات على ما إذا صدر من غيره، والنص الذي سقناه من «الرسالة» شاهد لذلك.

وذكر بعض المتأخرين في تنزيل القولين طريقين:

أحدهما: حيث أثبت القول بأنه إجماع، أراد بذلك عصر الصحابة، كما استدل به لخبر الواحد والقياس، وحيث قال: «لا ينسب لساكت قول» ـ أراد بذلك من بعدهم.

وهذا أولى من أن يجعل له في المسألة قولان متناقضان، كما ظن الإمام فخر الدين فِي «المعالم». ويشهد لهذا ما سيأتي من كلام جماعة تخصيص المسألة بعصر الصحابة.

والثاني: أن يحمل نفيه على ما لم يكن من القضايا التي تعم بها البلوى، ويحمل القول الآخر على ما إذا كانت كذلك، كما اختاره الإمام الرازي؛ لأن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر، وتعم به البلوى. وكل من هذين الطريقين محتمل. وقد ذكر ابن التلمساني الثاني منهما.

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٦/ ٤٥٩): «قلت: النص الذي سقناه من «الأم» يدفع كلًا من الطريقين، فإنه نفاه في عصر الصحابة، وفيما تعم به البلوى، ويحتمل ثالثة: وهي التعميم».





وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص٢٤): «فيحتمل أن يقال له: في المسألة قولين \_ كما حكاهما ابن الحاجب، ويحتمل: أن ينزل القولان على حالين، وذلك بأحد طريقين:

أحدهما: أن يكون حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر الصحابة وهي كما استدل به لخبر الواحد والقياس وحيث قال: «لا ينسب إلى ساكت قول»، أراد بذلك من بعد الصحابة وهذا أولى من أن يجعل له قولان متناقضان في المسألة من أصلها.

والثاني: أن يحمل نفيه على ما لم يتكرر من القضايا أو لم تعم به البلوى ويحمل القول الآخر فِي «الرسالة» على ما كان كذلك \_ كما اختاره إمام الحرمين وابن الخطيب؛ لأن العمل بخبر الواحد بالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى. وكل من هذين الطريقين محتمل».

وبهذا التفصيل قال الدكتور محمد إقبال الندوي في رسالته «الإجماع السكوتي» (ص٨٣) حيث قال: «ويبدو لي: أن لكلام الشافعي محملين أو يخص حالتين:

١ - إذا كان السكوت غير متكرر، وفيما لا تعم به البلوى، فهو كما قال الرازي (ت٦٠٦هـ): لا إجماع ولا حجة.

٢ - وإذا تكرر السكوت عند تكرار المسألة، فهو حجة، وفي كونه إجماعًا قولان أو وجهان». وانظر: «الإجماع عند الشافعي» (٢٣٧).

وقال الرافعي فِي «الشرح»: المشهور عند الأصحاب: أن الإجماع السكوتي حجة. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان، ولم يرجح شيئًا. والراجح: أنه إجماع.

وقال الروياني فِي «أوائل البحر»: إنه حجّة مقطوع بها. وهل يكون إجماعًا؟ فيه قولان. وقيل: وجهان:

أحدهما: وبه قال الأكثرون \_ إنه يكون إجماعًا؛ لأنهم لا يسكتون على المنكر.

والثاني: المنع؛ لأن الشافعي كَلْلَهُ قال: لا ينسب إلى ساكت قول. قال: وهذا الخلاف راجع إلى الاسم؛ لأنه لا خلاف أنه حجّة يجب اتباعه، ويحرم مخالفته قطعًا.



وقال الصيرفي: هو حجّة لا يجوز الخروج عنه، ولا يجوز أن يقال: إنه إجماع مطلقًا؛ لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنًا بعد قرن. وكذا قال الصيرفي في «شرح الرسالة»: عمل الصحابي منتشر في الصحابة لا ينكره منكر حتى انقرض العصر، فهو حجّة لا يجوز خلافه، لا من جهة الا ينكره منكر لعدم الخلاف من أهل الحجة. واختاره الآمدي، ووافقه ابن الحاجب في «الكبير». وردد في «الصغير» اختياره بين أن يكون إجماعًا أو حجّة.

وذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والقاضي أبو الطيب: أنّ معتمد القائلين بهذا من أصحابنا قول الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول».

أما ما نقل عن الشافعي من قوله: (لا ينسب إلى ساكت قول)، فقد قال ابن السبكي (ت٧١١هـ) في «رفع الحاجب» (٢١، ٢١٠): «وقد فهم الحذاق منها: أن السكوتي ليس بإجماع، منهم: القاضي (ت٤٠٣هـ)، وإمام الحرمين (ت٧٨٤هـ) وغيرهما، وأنا أقول: إنها لا تقتضي ذلك، فإنها لم تفصح إلا بأن الساكت لا ينسب إليه قول، ولا يلزم من أنا لا ننسب إليه قولًا ـ أنا لا ننسب إليه موافقة، فالموافقة أمر باطن والقول ظاهر، والفرض: أنه ساكت، فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين، إذ لا دليل عليه، بخلاف الموافقة، فإن السكوت دليلها، ألا ترى أن إذن البكر صماتها، فقول: «إذنها صماتها»، كما قال المصطفى على تسليمًا.

ولا نقول: قالت البكر: أذنت، لأنها لم تقل ذلك، فلذلك قال أصحابنا: لو سكت الولي، وقد طلب منه التزويج بين يدي الحاكم كان عضلًا، ولم يقولوا: كان لافظًا بالامتناع، وإذا شرطنا رضا المضمون له: فلا نشترط نطقه، على خلاف فيه.

ومسائل الاعتبار بالسكوت كثيرة، وفيها من الأصول مسألة التقرير، ومسألة إخبار واحد بحضرة جمع لم يكذبوه.

سلمنا مراده بالقول: الفتيا، واعتقاد ما قاله الناطق، إلا أن نهاية ما ذكره: أنه لا ينسب إليه قول بخصوصه، وهو كذلك، لأنا لا نقول: قال الساكتون، وإنما نقول: قالت الأمة، فلم قلتم: إن الشافعي يمنعه؟

سلمنا أن مراده: أن الساكت لا ينسب إليه قول أصلًا: لا بمفرده، ولا مع =





انضمامه إلى غيره، ولكن ما قلتم: إن الإجماع لا ينتهض وإن لم نسم ذلك إجماعًا؟ فالنطق بالشيء غيره، فقد يكون الإجماع موجودًا، ولكنا لا نطلق القول بأن الأمة أجمعت.

وسر ذلك: أن الأصل امتناع نسبة قول إلى من لا يتحقق أنه قال، ولكنا خالفناه في الساكتين وظننا موافقتهم، وعملنا بمقتضاها، للاحتياج إلى ذلك في المسائل التكليفية، فأيُّ حاجة بنا إلى تسميته بالإجماع؟

وهذا هو ظاهر نقل أبي إسحاق (ت٤٧٦هـ)، عن أبي بكر الصيرفي (ت٣٣٠هـ) الذي كان يقال: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، وكان أيضًا أكثر الشافعية إلمامًا بكلام الشافعي في الأصول».

وممن يرى أنه إجماع ظني وحجة ظنية ـ عند الشافعي، الشيخُ محمد فرغلي (ت١٤١٥هـ) في كتابه «حجية الإجماع» (ص٣٨٣)، واستدل على ذلك بكثير مما ذكرناه، كما استدل بأن الشافعي استدل بقول الأكثر، مع مخالفة الأقل، والاستدلال بالإجماع السكوتي أولى من استدلاله بهذا، وكذلك استدل الشافعي بقول الصحابي الواحد ـ مع وجود المخالف، فمن باب أولى: أن يحتج بقول عدد مع عدم العلم بالمخالف، وقد نقل هذه الاستدلالات وغيرها من كتاب «حجية الإجماع» (ص٥١)؛ للشيخ مصطفى عبد الخالق.

وبغض النظر عن كونه إجماعًا فهو حجّة عند الشافعي بلا ريب، ومما يدل على اعتبار الشافعي الإجماع السكوتي حجة، قوله في «الأم» (٧/ ٢٨٠): «والعلم طبقات شتى:

الأولى: الكتاب والسُّنَّة إذا ثبتت السُّنَّة.

ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سُنَّة.

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي على ولا نعلم له مخالفًا منهم.

والرابعة: اختلاف أصحاب النبي عليه في ذلك.

الخامسة: القياس على بعض الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسُّنَّة، وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى».

وتخصيص الشافعي الصحابة بالذكر في هذا النص: لا يعني تخصيص اعتبار الإجماع السكوتي بالصحابة، بل هو تمثيل منه له، ويؤكد هذا نصوصه الأخرى الآتية.





قال في «الرسالة» فقرة (١٨١٥ ـ ١٨١٧): «نحكم بالكتاب والسُّنَّة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها: فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ونحكم بالسُّنَّة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا».

والنصوص في هذا عن الإمام الشافعي متكاثرة، ومنها على سبيل المثال ما في «مختصر المزني» (٨/ ٢٧٧): «قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ أخبرنا مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان هذه أن النبي على قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح». وقال بعض الناس: روينا أن النبي على نكح ميمونة والله وهو محرم. قلت: رواية عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان: نكحها وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسيب، وينفرد عليك حديث عثمان الثابت وقلت: أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي على نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه؟ قال: بلى، قلت: فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم، وقال ابن عمر: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به؟».

وفي «الأم» (٧/٢٤٦) من كتاب (اختلاف مالك والشافعي): «قال مالك: لا تنفى العبيد فقلت للشافعي: نحن لا ننفي العبيد. قال: ولم؟ ولم ترووا عن أحد من أصحاب النبي على ولا التابعين علمته خلاف ما رويتم عن عمر؟ أفيجوز لأحد يعقل شيئًا من الفقه: أن يترك قول عمر ولا يعلم له مخالفًا من أصحاب النبي على لمنية، وهو إذا كان مرة حبّة كان كذلك على السُنّة وحجة فيما ليست فيه سُنّة، وهو إذا كان مرة حبّة كان كذلك أخرى؛ فإن جاز أن يكون الخيار إلى من سمع قوله: يقبل منه مرة ويترك أخرى - جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه؛ فلم يقم الناس من العلم على شيء تعرفونه، وهذا لا يسع أحدًا عندنا والله أعلم». وذكر في كتابه «اختلاف الحديث» فروعًا فقهية استدل فيها الإمام الشافعي بالإجماع السكوتي، ومنها: قوله (٨/ ٢١١): «وإذا تغير طعم الماء أو ريحه =





أو لونه، أو جميع ذلك، بلا نجاسة خالطته لم ينجس، إنما ينجس بالمحرم، فأما غير المحرم فلا ينجس به، وما وصفت من هذا في كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالتها، فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالًا بالسُّنَّة، وما لم أعلم فيه مخالفًا».

وقوله (٨/ ٢٥١): «فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها، فإن فعل: انتقضت صلاته، وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود عن النبي، ثم ما لا أعلم فيه مخالفًا ممن لقيت من أهل العلم».

وقوله (٨/ ٦٧٩): «الكتاب، ثم السُّنَّة، ثم ما لا أعلم فيه خلافًا، يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج، وإفراد الحج، والقران، واسع كله».

وغير ذلك مما لا يحصى نقله عن الإمام الشافعي في إثبات اعتباره حجية الإجماع السكوتي بشروطه.

واختاره المحلي في «شرح جمع الجوامع» (٢/٤/٢) فقال بعد أن ذكر الأقوال: «(والصحيح) أنه (حجّة) مطلقًا، وقال الرافعي: إنه المشهور عند الأصحاب».

ولو قلنا إنه إجماع فلا شك أيضًا أنه ليس في درجة الإجماع القطعي من العامة والخاصة، ولا الإجماع الظني من الخاصة وحدهم، وهذا ما يقتضيه ترتيب الشافعي للأدلة في النص السابق القريب، حيث جعل الإجماع الظني بعد الكتاب والسُّنَّة، وعدم العلم بالخلاف (الإجماع السكوتي) بعد الإجماع الظني، وقد ذكرنا في غير هذا الموطن أن الشافعي يقدم إجماع العامة على الكتاب والسُّنَّة.

والذي ذكرنا هو ما ظهر لنا من كلام الشافعي بحسب النصوص المتقدمة، قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٥٤) عن الإجماع السكوتي: «إجماع ظني عند الإمام أحمد في وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية. وحكى عن الشافعي وأكثر أصحابه».

وبعض المعاصرين، ومنهم الشيخ الدكتور محمد فرغلي في كتابه «حجية الإجماع» (ص٣٨٣) يرى أن للشافعي فيه ثلاثة أقوال، فيقول: «ما ذكر في هذا الكلام من أن للشافعي قولين في السكوتي فيه شيء من التجاوز، =



إذ من نظر في النقول السابقة في الفصل الثاني: يرى أن المنقول عن الإمام الشافعي في الإجماع السكوتي ثلاثة أقوال له، هي: أنه ليس بإجماع ولا حجة، والثاني: عكسه؛ أي: أنه إجماع وحجّة. والثالث: أنه حجة، وليس بإجماع، ولا يمكن أن يقال إنه خلاف في التسمية، إذ كيف يقال إنه ليس بحجة ثم يكون مع هذا إجماعًا؟! اللَّهُمَّ إلا أن يراد من إثبات الحجية؛ أي: الظنية، ونفي الإجماع؛ أي: القطعي، وهو غير المتبادر من النفي والإثبات».

قلت: وهذا يتوافق مع ما نقلناه في القولين السابقين إذا ضممنا إليه كلام الصيرفي السابق، والله أعلم.

ومن التعاريف الجامعة للإجماع السكوتي الذي منه تُعرف شروطه، قول ابن النجار في «شرح الكوكب» (٢٥٣/٢) أنه: «قول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية تكليفية ـ ليخرج ما لا تكليف فيه؛ كقول القائل مثلًا: عمار أفضل من حذيفة ـ إن انتشر قوله، ومضت مدة ينظر فيها ذلك القول، وتجرد قوله عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر، وكان ذلك قبل استقرار المذاهب».

### سبب الاضطراب في النقل عن الإمام الشافعي:

لعل سبب الاضطراب في نقل المذهب في هذه المسألة عن الشافعي، هو: أن الإجماع من حيث هو، ومن حيث حجّيته، ينقسم عند الشافعي والجمهور ـ إلى قطعي وظني، فإن كان الإجماع قطعيًّا: كانت حجيته قطعية والعكس، ولما كان متقدمو الأصوليين لا يطلقون لفظة الإجماع إلا على القطعي، وقع بعض المتأخرين في حمل كلام الإمام عن نفيه القطعية عن السكوتي على نفيه مطلقًا، وحمل بعضهم كلامه عن إثبات الإجماع السكوتي على إثبات قطعيته.

- فبعضهم رأى منقولًا عنه أنه ليس بإجماع، وفي ذهنه: أن الإجماع أعم من القطعي والظني، والنكرة في سياق النفي تعم، وإذا انتفى الأمران، فبماذا يكون حجة؟ فنسب إليه أنه ليس بإجماع ولا حجّة.

- وبعضهم رأى منقولًا عنه أنه حجّة، وفي ذهنه: أنه إذا كان حجّة لزم أن يكون إجماعًا، وبما أن كل إجماع عنده قطعي؛ فيكون السكوتي قطعيًّا على هذا، فاضطربت النقول.





= قال ابن أمير الحاج في «التقرير والتحبير» (٣/ ١٠٢): «وجمع السبكي بين القولين: بأن الإجماع المنفي هو القطعي، والمثبت هو الظني، وأما متقدمو الأصوليين: فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي». وانظر: «رفع الحاجب» (٢٠٦/٢).

انظر في الإجماع السكوتي: «البرهان» (۱/ ۲۷۰)، و «المنخول» (ص (1))، و «المحصول» (ع/ ١٥٦)، و «روضة الناظر» (1/ ٤٣٤)، و «الإحكام»؛ للآمدي (1/ ٢٥٢)، و «شرح تنقيح الفصول» (ص (1))، و «بيان المختصر» (1/ (1))، و «شرح مختصر الروضة» ((1))، و «الإبهاج» ((1))، و «الإبهاج» ((1))، و «نهاية السول» ((1))، و «البحر المحيط» ((1))، و «التقرير والتحبير» ((1))، و «غاية الوصول في شرح لب الأصول»؛ لزكريا الأنصاري، ((1))، و «شرح الكوكب المنير» ((1))، و «إرشاد الفحول» ((1))، و «حاشية العطار» ((1))، و «الإجماع عند الشافعي» ((1))، (1)).

 $\leftarrow$ (۳) توضیح الراجح من مذهب الشافعی:

إنه بعد النظر في كلام الشافعي فِي «الرسالة» وغيرها من كتبه، وتتبع المسائل الفقهية التي استدل فيها الشافعي بالإجماع يتضح أنه ـ رحمه الله تعالى ـ كان يرى الإجماع السكوتي حجّة ملزمة لا يجوز الخروج عنها، إلا أنه لما كان مبنيًّا على عدم العلم بالمخالف أو سكوته لم يجزم بأنه إجماع كالمسائل التي يصح ادعاء الإجماع الصريح فيها، ولم يستجز في بعض المواضع إطلاق وصف الإجماع عليه، ويدل على كونه حجّة عنده ما يلي: الفقرة الأولى: نصوص تدل على أنه حجّة وإجماع:

- لما سأله المناظر - كما في «الرسالة» (ص٢٢٦، ٢٢٧): «فأبن لي جملًا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه...». كان في جوابه: «فقال رسول الله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؛ فلم أعلم مخالفًا في اتباعه».

قال: «أرأيتَ لو أن رجلًا عمد إلى سُنَّة لرسول الله فخالفها أو إلى أمر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه لم يعلم لهم فيه منهم مخالفًا فعارضه، أيكون له حجّة بخلافه أم يكون بها جاهلًا يجب عليه أن يتعلم؛ =



= لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغير سُنَّة وبغير الخير العلم».

- قال في «جماع العلم»: «فما كان فيه نص حكم لله أو لرسوله سُنَّة أو للمسلمين فيه إجماع: لم يسع أحدًا علم من هذا واحدًا أن يخالفه، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه، بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة».

ومفهوم هذا: أن ما يجمع عليه المسلمون قد لا يعلم فيه نص حكم لله تعالى أو لرسوله على وهذا أمرٌ خارج عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

- قال: «الشرائع تجتمع في معنى وتفترق في غيره بما فرق الله به على بينها في كتابه وعلى لسان رسول الله على أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمون الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى». وهذا يعم علم الخاصة، ولا يختص بجمل الفرائض أو علم العامة.

- قال: «أو أمر أجمع المسلمون عليه، فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حرامًا ولا حلالًا، وإنما يمكن في بعضهم. وأما في عامتهم: فلا».

الفقرة الثانية: جعله الإجماع من ضمن الأدلة الظنية:

١ ـ قال فِي «الرسالة» وهو يعدد أنواع علم الخاصة: «وعلم الخاصة: سُنّة من خبر الخاصة يعلمها العلماء... وعلم إجماع وعلم اجتهاد: بقياس على طلب إصابة الحق».

Y \_ وقال: «نحكم بالكتاب والسُّنَّة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول: لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ونحكم بالسُّنَّة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا».

الفقرة الثالثة: فروع احتج فيها بعدم العلم بالمخالف:

أما احتجاج الشافعي بعدم العلم بالمخالف فأكثر من أن نحصره بالذكر في هذا الموضع، ولكن هذه نماذج من كتابه «اختلاف الحديث» الذي وردت =





فيه العبارة المشهورة عنه: «لا ينسب لساكت قول»، وفي «الأم» أمثلة أخرى كثيرة لو استوعبت لفاقت المائتين بكثير.

1 \_ قال: «وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس، إنما ينجس بالمحرم، فأما غير المحرم: فلا ينجس به، وما وصفت من هذا في كل ما يصب على النجاسة، يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالًا بالسُّنَّة وما لم أعلم فيه مخالفًا».

Y \_ قال: «فبهذا كله نأخذ فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته، وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها؛ لحديث ابن مسعود، ثم ما لم أعلم فيه مخالفًا ممن لقيت من أهل العلم».

٣ ـ وقال: «لأن الكتاب والسُّنَّة ثم ما لا أعلم فيه خلافًا ـ يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله».

3 \_ قال: «لا نعلم أحدًا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد من شيء أربع مرات، ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم عليه ذلك الحد عليه ولم يقتل».

ومما ورد فِي «الأم»:

1 \_ قال: «لم أعلم مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في أن دية المرأة نصف دية الرجل».

٢ ـ قال الشافعي: «ولم أعلم ممن سلف من المسلمين أحدًا أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب».

الفقرة الرابعة: احتجاجه بقول الأكثر وإجماعهم مع سكوت الباقين:

قد احتج الشافعي في عدة مواضع بقول الأكثر، بل وبإجماعهم لا معنى لذلك إلا أنه عرف قولهم دون الأقل الذين هم ساكتون وهذا هو الإجماع السكوتي، نذكر بعضها هنا، ويأتي نقلها جميعها في المبحث السادس.

١ ـ قال الشافعي في «الرسالة»: «لم يختلف المسلمون في ألا رجم على المملوك في الزنا، وإحصان الأمة إسلامها، وإنما قلنا هذا استدلالًا بالسُّنَة وإجماع أكثر أهل العلم».

٢ ـ قال الشافعي: «فرض الله ميراث الوالدين والإخوة والزوج؛ =



فكان ظاهره أن من كان والدًا أو أخًا محجوبًا وزوج وزوجة، فإن ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمى له ميراث إذ كان في حال دون حال، فدلت سُنَّة رسول الله ﷺ، ثم أقاويل أهل أكثر العلم على أن معنى الآية: أن أهل المواريث، إنما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال».

٣ \_ قال: «ومن قال هذا حكم بينهما: فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله على المنتبع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخًا».

• \_ قال: «فقال: فما تقول أنت؟ قلت: أقول إن سُنَّة رسول الله على أن كل من كان له إجماع أكثر من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فاه أخذه منه».

الفقرة الخامسة: احتجاجه بأقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف: وهذه مواضع وصف فيها أقوال الصحابة بالأثر اللازم أو الخبر اللازم، فإذا

لزم عنده القول بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره، وقد يخالفه التابعي فلا يعتد به، فالاحتجاج بالإجماع السكوتي لازم من باب أولى؛ لأن من صوره قول الصحابي أو الصحابة ـ مع الانتشار وعدم المخالف في عصرهم أو عدمه في عصرهم وعصر من بعدهم.

١ ـ قال الشافعي: «لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سُنَّة أو إجماع أو خبر لازم».

٢ \_ وقال: «فقلت له: هل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا؟».

٣ \_ وقال: «أو يفرق بين ذلك سُنَّة أو أثر لازم لا معرض له مثله».

٤ \_ وقال: «فسألناهم، فهل من حجة كتاب أو سُنَّة أو أثر يلزم؟».

• \_ وقال فِي «جماع العلم»: «فليس لي ولا عالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره، وأخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصًا في كتاب الله أو سُنَّة أو إجماع أو خبر يلزم...».

7 \_ وقال: «ولم نجد أثرًا لازمًا لا إجماعًا: بأن لا ينفق على الأمة الحامل»؛ يعنى: في عدة الطلاق.





هُ ﴿ ١٢٥٠ ﴾ ﴿ ١٢٥٠ ﴾ قَالَ (١): فَإِنْ شُبِّه عَلَى رَجُلِ (بِأَنْ يَقُولَ: قَدْ) (٢) رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى حَدِيثُ كَذَا، (وَحَدِيثُ كَذَا (٣) (٤)، وَكَانَ فُلَانٌ يَقُولُ قَوْلًا يُخَالِفُ ذَلِكَ الحَدِيثَ.

هُوْ الْعَالَ الْهُ الْمَالَ الْهُ الْمُ الْمَ الْمُ وَاحِدِ (كَثِيرًا (٥٠)، [ويُحِلَّ (٢٠) (٧) بِهِ، وَيُحَرِّمَ] (٨)، وَيَرُدَّ مِثْلَهُ: إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَلَاهُ خَلَافَهُ (١١٠)، أَوْ يَكُونَ مَنْ حَدَّثَهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ، أَوْ (١١١) يَكُونَ مُثَّهَمًا عِنْدَهُ، أَوْ يَتَهِمُ مَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ، أَوْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مُحْتَمِلًا مَعْنَيْنِ، فَيَتَأُوّلَ فَيْذَهَبَ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآخِر (١٢).

<sup>(</sup>١) هنا في (د): «قال الشافعي»، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>۲) في (م): «كأن يقول».

<sup>(</sup>٣) رسمت في (ش) \_ دون نظيرتها الأولى: «كذي»، ولكن رسمت في الموضعين كذلك في (ر).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ب): «وكذا». وهو اختلاف نُسَخ؛ لأنه ضرب على ما بين القوسين في (ر)، ثم عاد فكتب على كلمة «كذا»: (صح).

<sup>(</sup>٥) الكلمة محتملة في (ش) أن تكون: «كبيرًا»، والذي في (م): «في شيءٍ».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «فيحل». (v) في (د): «في كثير فيحل».

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفين في (ب): «أو يحل به أو يحرم»، وصحح إليها ما في (ر) أيضًا.

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (م): «أو يكون»، وكانت كذلك في (ش)، ثم كتب في الحاشية كالمثبت. وغيرت «أو» في (ر) ـ لتكون «فاءً» أيضًا.

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «بخلافه».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «و».

<sup>(</sup>١٢) هذه هي بعض الأحوال التي يسوغ فيها ردّ الخبر أو العمل بخلافه، أما عند ثبوت الخبر مع عدم ما ذكره الإمام الشافعي، فهو مقبول ومقدم على القياس مطلقًا، بل ومقدم على كل قول.



هُ ١٢٩٢ هُ فَأَمَّا (١) أَنْ يَتَوهَّمَ مُتَوهِّمٌ: أَنَّ فَقِيهًا عَاقِلًا يُثْبِتُ سُنَّةً بِخَبَرِ وَثْلِهِ (أَوْ أَوْثَقَ) (٣) بِلَا وَاحِدٍ مِرَّةً وَمِرَارًا (٢)، ثُمَّ يَدَعُهَا بِخَبَرِ مِثْلِهِ (أَوْ أَوْثَقَ) (٣) بِلَا وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ التي تُشَبَّهُ (٤) بالتَّأُويلِ فِيهَا (٥) كَمَا شُبِّهَ (٢) عَلَى المُتأولِينَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ التي تُشَبَّهُ (٤) بالتَّأُويلِ فِيهَا (٥) كَمَا شُبِّهَ (٢) عَلَى المُتأولِينَ فِي القُرَانِ، أو تُهَمَةِ المُحْبِرِ، أَوْ [٢٦/ر] عِلْمٍ بِخَبَرٍ يُخَالِفُهُ (٧)(٨)، فَلَا يَجُوزُ لَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لَـ.

﴾ ٢٩٣ ﴾ ١٣٥٣ ﴾ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَلَّ فَقِيهٌ فِي بَلَدٍ ـ إِلَّا وَقَدْ رَوَى كَثِيرًا يَأْخُذُ بِهِ وَقَلِيلًا يَتْرَكُهُ؟

الْوُجُوهِ الَّتِي وَصَفْتُ (۱۱۵ لَهُ مُونُ عَلَيْهِ (۹) إِلَّا مِنَ (الْوُجُوهِ الَّتِي وَصَفْتُ (۱۰۰ لَوْ مِنْ ) (۱۱) أَنْ يَرْوِي عَنْ رَجُلِ مِنَ التَّابِعِينَ، أَوْ مَن دُونَهُمْ قَولًا لَا (أَوْ مِنْ) (۱۱) أَنْ يَرْوِي عَنْ رَجُلِ مِنَ التَّابِعِينَ، أَوْ مَن دُونَهُمْ قَولًا لَا

<sup>(</sup>١) وضعت همزةً واضحة في (ش) فوق الألف. وفي ابن جماعة وضعت تحت الألف مكسورة قال الشيخ شاكر: «وهو خطأ».

<sup>(</sup>۲) في (ز)، (ب): «أو مرارًا».

<sup>(</sup>٣) كانت في (ر): «وأوثق»، ثم زيد الألف كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) ضبط أولها بالضم في (ر)، دون نقط. ونقطت في ابن جماعة، ووضع على الباء شدة.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٦) بشين مضمومة وشدة فوق الباء: كذا ضبط في (ر)، وابن جماعة..

<sup>(</sup>٧) في (ر): «خلافه»، وتحتمل أيضًا: «بخلافه»، وفي (د)، وابن جماعة: «بخلافه»، وكتب في حاشية ابن جماعة أنها في نسخة كالمثبت، وبجوارها: «صح».

<sup>(</sup>٨) «أي: وبلا تهمة المخبر، أو بلا علم بخبر خلافه»، هكذا علق الشيخ (أحمد إمام) على نسخته، ونقله عنه تلميذه حسن معلم داود، صاحب «تقريب أصول الشافعي» هامش (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٩) هذا جواب السؤال السابق \_ أفاده الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>١٠) في (ر): «الوجه الذي وصفت»، وفي (ش): «الوجه الذي وصفنا».

<sup>(</sup>۱۱) في (ر): «ومن»، وصححت كالمثبت.





يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِهِ، فَيَكُونُ إِنَّمَا رَوَاهُ لِمَعْرِفَةِ قَوْلِهِ، لَا لِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَافَقَهُ أَوْ خَالَفَهُ (١).

(۱) هذا نصٌّ في أن الإمام الشافعي لا يعتبر أقوال التابعين حجة بذاتها، وإنما يذكرها أحيانًا للاستئناس لا للاستشهاد، إذ لم يعرف عنه أنه اعتبر حجية قول التابعين بوجهٍ.

قال العلامة أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص٣٤): «حصر الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ طرائق الاستدلال في أكثر من موضع من كتبه، ولم نعثر في موضع منها على إشارة أو عبارةٍ تفيد أنه يرى قول التابعي في مكان الاعتبار لا يخرج عنه».

نعم، قال ابن قيم الجوزية في «أعلام الموقعين» (١١٩/٤): «صرَّح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدًا لعطاء، وهذا من كمال علمه وفقهه ولله فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء، فكان قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة، وقال في موضع آخر: وهذا يخرج على معنى قول عطاء».

وتعقبه أبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص٣٤) فقال: «وعندي: أن هذه العبارة لا تدل على أن الشافعي يرى تقليد التابعي؛ لأنه يجوز أن يكون قد نسب رأيه لعطاء؛ لأنه وافق قياسه، أو لأنه تنبه إلى وجه القياس في القضية؛ مسترشدًا في ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرأي، وليس لنا إلا أن نتجه إلى ذلك الاتجاه؛ لأنه لما بيَّن مصادر فقهه فِي «الرسالة» لم يذكر من بينها: أقوال التابعين، ولم يجعل لهم من الاعتبار مكان أقوال الصحابة».

وما ذكره الشيخ أبو زهرة جِدُّ صحيح، يوافق ما قررناه؛ لأن الشافعي يستأنس بقول التابعي تارةً، ويذكرهُ ثم يرده تارةً أخرى، مع بيان علة الرد أحيانًا. وانظر: «منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام» (ص٣٥٨).

#### ومن أمثلة ذلك في كلام الشافعي ما يلي:

في «الأم» (٥/ ١٧٠): «(قال الشافعي) ـ رحمه الله تعالى: قال الله ﷺ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَ أَكْنَنتُم فِي ٱنفُسِكُمُ ۚ [البقرة: ٢٣٥] الآية. أخبرنا مالك، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه: أنه كان يقول في قول الله ﷺ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] \_ قول الرجل للمرأة \_ وهي في عدتها من وفاة زوجها: =



إنك على لكريمة، وإني فيك لراغب؛ فإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقًا، ونحو هذا من القول.

قال الشافعي: كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائز؛ لما وقع عليه اسم التعريض إلا ما نهى الله رضي عنه من السر. وقد ذكر القاسم بعضه، والتعريض كثير واسع جائز كله. وهو خلاف التصريح: وهو ما يعرض به الرجل للمرأة مما يدلها على أنه أراد به خطبتها بغير تصريح». انتهى.

فبيَّن الشافعي: أن كتاب الله هو الذي دلّ على ذلك، وليس كلام محمد بن القاسم، وإنما ذكر كلامه ليستأنس به على ما ذكر هو بعد ذلك، ولأنه أشبه بالمعنى الذي دلّ عليه القرآن.

ـ وقد نقل الإمام الشافعي عن بعض التابعين أقوالًا ثم خالفها؛ لأنها لم توافق الراجح عنده، ومن ذلك ما في «الأم» (٨/ ٣٣) حيث قال في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْكِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُّكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُّ [النور: ٣٣]: «أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبٌ على إذا علمت أن فيه خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا، وقالها عمرو بن دينار، وقلت لعطاء: أتأثرها عن أحد؟ قال: لا. قال الشافعي: أما إذا كان المملوك قويًّا على الاكتساب غير أمين، أو أمينا غير قوى \_ فلا شك عندى، والله تعالى أعلم، في أن لا تجب مكاتبته على سيده. وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة: فأحب إليَّ لسيده أن يكاتبه ولم أكن أمتنع ـ إن شاء الله ـ من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة، ولا لأحد أن يمتنع منه. قال: ولا يبين لي أن يجبر الحاكم أحدًا على كتابة مملوكة؛ لأنَّ الآية محتملة أن تكون إرشادًا وإباحة لكتابة يتحول بها حكم العبد عما كان عليه، لا حتمًا كما أبيح الصيد المحظور في الإحرام بعد الإحرام والبيع بعد الصلاة، لا أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا، وقد ذهب هذا المذهب عددٌ ممن لقيتُ من أهل العلم...».

وقال في «الأم» (١١٩/٢، ١١٠): «أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عكرمة قال: لما نزلت ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] قالت اليهود: فنحن مسلمون، . . . فقال لهم =





هُ ﴿ ١٢٩٥ ﴾ ﴿ ١٢٩٥ ﴾ خَطَأً (١) عَظِيمًا (٢) لَا عُذْرَ لَهُ (٣) فِيهِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

﴾﴿ ١٢٥٦ ﴾﴿ ١٢٥٦ أَعْلَىٰ قَالَ قَائِلٌ: هَل يَفْتَرِقُ مَعْنَى (٥) قَوْلِكَ (٦): حُجَّةٌ؟

٥﴿ ١٢٥٧ ﴾ قيل لَهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، نَعَمْ.

النبي ﷺ: «حُجُوا». فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله جلَّ ثناؤه: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧] قال عكرمة: من كفر من أهل الملل؛ فإن الله غني عن العالمين. وما أشبه ما قال عِكرمة بما قال، والله أعلم؛ لأن هذا كفر بفرض الحج، وقد أنزله الله.

والكفر بآية من كتاب الله كفر. أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: قال مجاهد في قول الله ﷺ: ﴿وَمَن كَفْرَ ﴾ [آل عمران: ٩٧] قال: هو ما إن حج لم يره بِرًّا، وإن جلس لم يره إثمًا. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج.

قال الشافعي: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرًا، وهذا إن شاء الله \_ كما قال مجاهد: وما قال عكرمة فيه أوضح، وإن كان هذا واضحًا». انتهى.

فقد استأنس الشافعي في توضيح معنى هذه الآية بما أثر عن تابعيين جليلين، وصرَّح بأن قول أحدهما أوضح من الآخر؛ مع ارتضائه القولين لاتحاد مؤدًاهما.

- (١) ليس في (ز)، ورسمت في (ب): «خطاءً».
- (٢) في (م)، وابن جماعة: «بينًا». وكتب بحاشية ابن جماعة: أنها في نسخة كالمثبت، وكتبت أيضًا بين السطور في (ر).
  - (٣) ليس في (ر). وكتبت بحاشية ابن جماعة، وعليها علامة الصحة.
    - (٤) في (ب)، (د): «قال الشافعي».
    - (٥) جاءت في ط. شاكر: «مني»، وهو خطأ مطبعي.
      - (٦) في (م): «قوله».





﴾ مما ٢٥٨ الله قَالُ (١): فَأَبِنْ ذَلِكَ؟

هُ الْمَا عَلَىٰ اَ أَمَّا مَا كَانَ (٢) نَصَّ كِتَابٍ بِيِّن أَوْ سُنَّةٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهَا: فَالْعُذْرُ فِيهِ (٣) مَقْطُوعٌ (٤)، وَلَا يَسَعُ الشَّكُ [فِي وَاحِدٍ] (٥) مِنْهُمَا، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ (٢) قَبُولِهِ اسْتُتِيبَ.

<sup>(</sup>١) زاد في (م): «قائل».

<sup>(</sup>۲) زاد في (ش): «من»، وفي (د): «فيه».

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (ش)، (م): «فيها»، وفي (ب): «منها» وتحتمل «فيها»، حيث لا نقط تحتاني.

<sup>(</sup>٤) في (ش)، (م): «منقطع». (٥) في (م): «بواحد».

<sup>(</sup>٦) في (م): «فِي». (V) في (م): «أو يكون».

<sup>(</sup>٨) يقصد بالانفراد هنا: السُّنَّة الأحادية، فهذا يصلح للاستدلال كالحديث المتفق عليه بشرط ثبوت صحته.

<sup>(</sup>٩) زاد في (د): «فيه». (٩) في (م): «عندي فيه».

<sup>(</sup>١١) ساقط فِي (م).

<sup>(</sup>١٢) زاد في ابن جماعة: «كان»، ثم ضرب عليها بالحمرة.

<sup>(</sup>١٣) في (ز)، وابن جماعة: «العدل».





بِشَهَادَةِ) (١) الشُّهُودِ الْعُدُولِ، وَإِنْ (٢) أَمْكَنَ فِيهِمُ الْغَلَطُ، وَلَكِن تَقْضِي بِذَلِكَ (٣) عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ صِدْقِهِمْ، وَاللهُ وَلِيُّ مَا غَابَ عَنْكَ مِنْهُمْ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): «أن تقضي إلا شهادة».

<sup>(</sup>۲) فِي (م): «فإن».

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): «منهم».









# [الاحْتِجَاجُ بِالْمُرْسَلِ](١)

هِ ١٣٦٢ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ](٢): فقَالَ: فَهَلْ تَقُومُ " بِالْحَدِيثِ الْمُنْقَطِعِ حُجَّةٌ عَلَى مَن عَلِمَهُ؟ وَهَل يَخْتَلِفُ الْمُنْقَطِعُ؟ أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ؟

﴾ إ ١٣٦٣ ﴾ (قَالَ الشَّافِعِيُّ)(٤): فَقُلْتُ لَهُ: المُنْقَطِعُ مُخْتَلِفٌ:

هُمْ ١٣٦٤ ﴾ الله عَلَيْهِ مِنَ النَّابِعِينَ، وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ التَّابِعِينَ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ! اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمورٍ (٥):

هُوْ ١**٢٦٥** ﴾ مِنْهَا: أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ: فَإِنْ شَرِكَهُ (٦) فِيهِ (٧) الحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ (٨)،.............

<sup>(</sup>١) هذا العنوان زيادة من قِبَلنا.

<sup>(</sup>٢) في (د): «قال»، وكتبت \_ أيضًا \_ بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ش): «يقوم» بالمثناة التحتية، ولم تنقط في (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قال».

<sup>(</sup>٥) هناك اعتراضات من القاضي الباقلاني على كلام الإمام، نقلها الجويني في كتابه «التلخيص» (٢/ ٤٢٥)، وقد سقناها في مواضعها. وقارن به كلام ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (١/ ٣٧٨ ـ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) شرك من باب «فرح» بمعنى «شارك». قاله الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٧) ليس في «شرح علل الترمذي» (١/ ٥٤٥)، ولا «الصارم المنكي» (ص١٠٧).

 <sup>(</sup>٨) قوله: «الحفاظ المأمونون» \_ يخرج الإسناد الضعيف؛ لأن الحفاظ
 المأمونين إذا شركوا التابعي الذي أرسل كانوا أيضًا تابعين.





فَأَسْنَدُوهُ (١)....

قال البقاعي في «النكت الوفية» (١/ ٢٤١ ـ ٢٤٣): «قلت: وفيه نظر؛ لجواز أن يروي المأمونون من التابعين عن تابعين ضعاف، فيكون السند الموصول ضعيفًا؛ لضعف من بعد المأمونين».

واعترض الشيخ في «النكت» على ابن الصلاح، من حيث إنه لم يقيد التابعي، والشافعي قيده بالكبار منهم ـ كما سيأتي نقل ذلك عنه في بحث المرسل.

قال: «فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد، وقد تبعه على ذلك الشيخ محيي الدين في عامّة كتبه، «الإرشاد» (١٧٥/١) ثم تنبه لذلك في شرح «الوسيط» (٣١٤/٣) المسمى بـ «التنقيح»، وهو من آخر تصانيفه، فقال فيه: وأما الحديث المرسل: فليس بحجّة عندنا، إلا أن الشافعي قال: «يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين، بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة...» فذكرها.

وقول النووي هنا: يجوز الاحتجاج، أخذه من عبارة الشافعي في قوله: «أحببنا أن نقبل مرسله»، وقد قال البيهقي في «المدخل»: «إن قول الشافعي: «أحببنا» أراد به اخترنا». انتهى.

قال: وعلى هذا، فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزًا فقط، بل يقال: اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر، أما كونه على سبيل الجواز أو الوجوب: فلا يدل عليه كلامه».

(١) اعترض بأن الاحتجاج حينئذٍ بالمسند.

وأجاب الإمام فخر الدين في «المحصول» (٤٦١/٤): بأن المراد مسندٌ لا يقوم به لو انفرد حجة. وبهذا يجاب عن قول ابن الحاجب، وعلى الثاني؛ أي: واعترض على قول من احتج بالمرسل عند اعتضاده بالمسند، بأن الاحتجاج حينئذ بالمسند، قال: وهو وارد، فقد وضح بكلام الفخر عدم وروده.

وأجاب غير الإمام فخر الدين: بأن ثمرته تظهر عند ما لو عارضه مسند مثله فرد، فإنا نرجح هذا المسند الذي عاضده المرسل، فيصير تقدير كلام الشافعي حينئذ بأن يقال: المرسل إذا عضده مسند، فإن كان صالحًا للاحتجاج به وحده ـ ظهرت الثمرة عند الترجيح، وإن كان لا تقوم به حجة =





إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى (١): [٢٩/ب] كَانَتْ هَذِهِ دِلَالَةً

= لو انفرد: فهو الذي يعضده المرسل مطلقًا، ويرتقي كل منهما بالآخر إلى درجة الاحتجاج به.

قال البقاعي في «النكت الوفية» (١/ ٢٤١): قال شيخنا: «لكن كلام الشافعي ربما يأتي شمول العاضد المسند للضعيف، فإنه قال ـ كما ذكره الشيخ عند قوله: «لكن إذا صح لنا مخرجه» ـ ما نصه: «والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله على من التابعين، فحدث حديثًا منقطعًا...»، إلى أن قال: «فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله على ما روى... إلى آخره»».

(١) قول الشافعيّ: «فإن شركه الحفاظ المأمونون». قال ابن حجر: «لا يشمل ما إذا كان المسند ضعيفًا».

وغالب من جاء بعد الشافعي فهِم أن هذا المسند؛ لا بد أن يكون صحيحًا في ذاته، والبعض قال: حسنًا. قالوا: وهذا ما دلّ عليه نص الشافعي؛ مثل: ابن الصلاح في «كتابه» (ص٧٧)، النووي في «التقريب» (١/ ٤٢٢) التدريب، والزركشي في «النكت» (١/ ٤٦٩) وغيرهم.

قيل: وإن كان مسندًا: فالاعتماد عليه فيقع المرسل لغوًا، وهذا اعتراض القاضي الباقلاني.

وقد أجاب عنه ابن الصلاح بقوله (ص٤٥): «فجوابه: أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال؛ حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجّة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن».

وكذلك أجاب الزركشي في «البحر المحيط» بقوله (٦/ ٣٥٦): «وهو مردود، لأنا لا نسلم أن العمل بالمسند فقط؛ لأنّ بالمسند يتبين صحة إسناد الإرسال، حتى تحكم له مع إرساله بأنه صحيح الإسناد. وأيضًا لو عارض المسند الذي دون المرسل مسند آخر يترجح صاحب المرسل، إذا تعذر الجمع، وأيضًا: فالاحتجاج بالمسند إنما ينتهض إذا كان بنفسه حجة، ولعلَّ الشافعي أراد هنا بالمسند: ما لا ينتهض بنفسه، كما أشار إليه الإمام في «المحصول»، وإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل، وصار حجّة، وهذا ليس عملًا بالمسند، بل بالمرسل - لزوال التهمة عنه، ولا نسلم عدم قبوله =





إذا كان القوي مرسلًا، لجواز تأكيد أحد الظنين بالآخر».

وأجاب عنه النووي بجواب آخر؛ فقال في «المجموع» (٦٢/١): «فالجواب: أن بالمسند يتبين صحة المرسل، وأنه مما يحتج به؛ فيكون في المسألة حديثان صحيحان؛ حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع \_ قدمناهما عليه».

وذكر الحافظ العلائي هذا الاعتراض في «الجامع» وأجاب عنه فقال: «قد اعترض فيه على الإمام الشافعي؛ فقيل: إذا أسند المرسل من وجه آخر: فإما أن يكون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة أولًا؟ فإن كان مما تقوم به الحجة: فلا معنى للمرسل هنا، ولا اعتبار به؛ لأن العمل إنما هو بالمسند لا به، وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجّة لضعف رجاله: فلا اعتبار به حينئذ إذا كنت لا تقبل المرسل؛ لأنه لم يعضده شيء.

وجواب هذا: أن مراده ما إذا كان طريق المسند مما تقوم بها الحجة وقولهم: لا معنى للمرسل حينئذٍ، ولا اعتبار به. قلنا: ليس كذلك من وجهين:

أحدهما: أن المرسل يقوى بالمسند ويتبين به صحته، ويكون فائدتهما حينئذٍ الترجيح على مسند آخر يعارضه؛ لم ينضم اليه مرسل، ولا شك أن هذه فائدة مطلوبة.

وثانيهما: أن المسند قد يكون في درجة الحَسن وبانضمام المرسل إليه ـ يقوى كل منهما بالآخر، ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة، وهذا أمر جليل أيضًا، ولا ينكره إلا من لا مذاق له في هذا الشأن.

فقول المعترض أن كلام الإمام الشافعي كَثَلَتْهُ لا فائدة فيه؛ قول باطل».

أما الحافظ ابن حجر فقال في «النكت» (ص٤٤٣ ـ ٤٤٥): «قلت: وظهر لي جواب آخر وهو: أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ـ ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده. بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة.

فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله: عضد كل منهما الآخر، وتبين بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوًا، والله الموفق.





## عَلَى صِحَّةِ مَنْ قَبِلَ (١) عَنْهُ وَحَفِظَهُ (٢).

= وقد كنت أتبجح بهذا الجواب، وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره؛ حتى وجدتُ نحوه في «المحصول» للإمام فخر الدين. فإنه ذكر هذه المسألة، ثم قال: «هذا في سند لم تقم به الحجّة في إسناده».

قلت: فازددت لله شكرًا على هذا الوارد».

وقال في «فتح الباري» (٢٩٣/١): «قلنا: قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر؛ وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء: «أن رسول الله على توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه». وهو مرسل، لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولًا، أخرجه أبو داود (١٤٧) من حديث أنس. وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله.

فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة.

وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجّة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوًا، وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على «علوم الحديث» لابن الصلاح».

- (۱) قال البقاعي في «النكت الوفيَّة» (۱/ ٣٨٢): «لفظه «قبل» في مثل هذا الموضع مراد بها: أخذ، وحمل، وروى».
- (۲) قال القاضي الباقلاني: «هذا ما لا وجه في اشتراطه، فإنه إذا روى مسندًا من وجه: فلا حاجة إلى المرسل، وإن كان المسند دليلًا على صحة المرسل: كان ذلك باطلًا. وإن ما لا يصلح على حياله، وكذلك لو وافقه خبر. والدليل عليه: الرواية عن الضعيف، فإنه لا يحكم بصحته وإن وافقه خبر عدل». ينظر: «التلخيص» للجويني (۲/ ٤٢٥).

قال الإمام النووي في «المجموع» (١٠٢/١) «والجواب: أنّ بالمسند يتبين صحة المرسل، وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحان، حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريقٍ واحد، وتعذر الجمع، قدمناهما عليه، والله أعلم».

وأجاب الإمام ابن السبكي في «رفع الحاجب» (٢/ ٤٧٤ \_ ٤٧٦) بقوله: =





«قبول المرسل إذا اعتضد بمسند لا يعترض بما ذكره القاضي، فإنه غير وارد؛ لأن الاحتجاج إنما يكون بالمسند لو نهض بنفسه حجة، ولعل الشافعي أراد بالمسند المنضم إلى المرسل مسندًا لا ينهض بنفسه حجة، وإذا انضم إلى المرسل قام المرسل حجة، وهذا ليس عملًا بالمسند، بل بالمرسل إذا زالت التهمة عنه، وهذا لأنه لم يرد المراسل بالتشهي، بل للتهمة، فإذا زالت وجب قبوله، ولا يكون ذلك منه قبولًا لشيء من المراسيل؛ لأن المرسل بقيد انضمامه غير المرسل من حيث هو، والذى ردّه المرسل من حيث هو.

وقد اتفق العلماء قاطبةً على أن الحجيج لو وقفوا يوم العاشر غلطًا \_ أجزأهم.

واستندوا إلى ما روي مرسلًا: أن النبي الله قال: «عرفة الذي يعرف الناس فيه».

لأنه روي مسندًا: «عرفة يوم يعرف الإمام»، وفي سنده محمد بن إسماعيل قاضى فارس، تفرد به عن سفيان».

قال المَحَلى في «شرح جمع الجوامع» (٢/ ١٧٠): «لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن، ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويًا».

قال ابن السبكي: ولئن سلمنا أنه أراد بالمسند المنضم مسندًا يحتج به، فلمَ قلتم: إن الاحتجاج إذ ذاك إنما هو بالمسند؟ بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع عن عدل يحتج به، ويوجب لنا الاحتجاج كالمسند، للناظر الاحتجاج بما شاء منهما.

وهذا قبول للمرسل أيضًا بشرائطه، وليس هو من مذاهب القوم في شيء. ويحتمل أن يقال: "إن الشافعي لم يرد بالمسند أن يقع للحديث إسناد من وجه آخر، وإنما مراده: أن عدلًا يخبرنا باسم الذي أهمل المرسل ذكره، فيصير كالمسند، لمعرفتنا بالمتروك اسمه، ولذلك قال كما نقله القاضي عنه: المرسل إذا أسنده حافظ مأمون؛ أي: أن الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك.

فإذًا الإسناد واحد، ولنا تسميته مرسلًا باعتبار رواية المرسل، ومسندًا باعتبار إسناد المسند، فإذا قبلنا المسند الذي هو مرسل، هذا غير ما تقدم =





﴾ ( ١٣٦٦ ﴾ وَإِنِ انْفَرَدَ بِإِرْسَالِ حَدِيثٍ لَمْ يَشْرَكُهُ فِيهِ (١) مَنْ يُسْرَكُهُ فِيهِ (١) مَنْ يُسْنِدُهُ: قُبلَ مَا يَنْفُردُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ.

هِ ١٣٦٧ ﴾ وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ: هَلْ يَوَافِقُهُ مُرسِلٌ (٢) غَيْرُهِ مِمَّنْ قُبِلَ الْعِلْمُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ الَّذِينَ قُبِلَ عَنْهُمْ ؟ (٣).

= فافهمه، وهو مثل مرسل سعيد وأبي سلمة: أن النبي في قال: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود: فلا شفعة».

رواه الشافعي، عن مالك، عن سعيد وأبي سلمة، واحتج به؛ لأنه روي بهذا الإسناد مسندًا.

فروى أبو عاصم الضحاك، أن مجلد الشيباني، وابن أبي قتيلة، وعبد المالك بن الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي في أنه قاله.

وما هذا شأنه مرسل مسندٌ باعتبارين».

- (١) ساقط من (م).
- (٢) ضبط بكسر السين في (ر)؛ أي: راو روى حديثًا مرسلًا، وضبطه في (ش)، ونسخة ابن جماعة بفتح السين؛ أي: حديث مرسل. وكلا الوجهين صحيح.
- (٣) قد اعترض الحنفية أيضًا فيه على الإمام الشافعي، وقالوا: هذا ليس فيه إلا أنه انضم غير مقبول عنده إلى مثله، فلا يفيدان شيئًا \_ كما إذا انضمت شهادة غير العدل إلى مثلها.

قال الحافظ العلائي في «الجامع» (ص٣٠): «وجوابه أيضًا بمثل ما تقدم إنه بانضمام أحدهما إلى الآخر يقوي الظن أنّ له أصلًا، وإن كان كل منهما لا يفيد ذلك لمجرده، وهذا كما قيل في الحديث الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ رواية، وكثرة بالكذب إذا روي مثله بسند آخر نظير هذا السند في الرواة، فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن؛ لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الرواة ويعتضد كل منهما بالآخر. وأما تشبيهه بالشهاده: فليس كذلك؛ لأن الرواية تفارق الشهادة في أشياء كثيرة ويقبل فيها ما لا يقبل في الشهادة فكذلك هنا».





هُ ﴿ ١٣٦٨ إِلَىٰ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ كَانَتْ دِلَالَةً تُقَوِّي (١)(٢) لَـهُ (٣) مُرْسَلَهُ، وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الأُولَى (٤).

﴾﴿ ١٣٦٩ ﴾ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ<sup>(٥)</sup> ذَلِكَ: نُظِرَ إِلَى بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي (٢) عَيْظِةٍ قَوْلًا لَهُ (٧).

قال التاج السبكي في «الإبهاج» (٢/ ٣٤٢): «قلت: . . . إن ما أتفق جماعة من الضعفاء على روايته أقوى مما انفرد بروايته ضعيف واحد، وكذلك الظن الحاصل بصدق المرسل الذي عضده مرسل آخر أقوى منه حالة التجرد؛ فلا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما».

وقال المَحَلي فِي «شرح جمع الجوامع» (١٧٠/٢): «لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن، ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويًا».

- (٣) زاد في (ش): «من»، ثم ضرب عليها.
- (٤) في (م): «الأوليين». (٥) في (ب): «نجد».
- (٦) في (ر)، (ش): «رسول الله». وهو موافق لما في: «الصارم المنكي»، والمثبت موافق لما في «شرح علل الترمذي».
- (٧) زاد في (د): «يوافقه». قال الباقلاني: «وهذا فيه نظر أيضًا؛ فإن الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله، فهذا مذهب الشافعي رَفِيَّة في الجديد». ينظر: «التلخيص» للجويني (٢/ ٤٢٧).
- قلت: هذا يدلُّ على أن له أصلًا، ولا يطرح. وقد قال الحافظ العلائي في =

<sup>(</sup>۱) رسمت في (ر): «يقوا»، وهو مخالف لكافة النسخ، وضرب على الألف، ووضع ياء، ونقط أول الفعل. ومع هذا كله: بنى عليها الشيخ شاكر ما ظنه من التركيب الذي فيه شيء من الغرابة والطرافة على حد تعبيره، وقال: الضمير في «له» يعود على الراوي!

<sup>(</sup>٢) قال القاضي الباقلاني: "وهذا فيه نظر أيضًا؛ فإن الإرسال ضعيف في طرق الحديث، وكثرة الإرسال لا يوجب تقويته، وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل، فكذلك الرواية عن جماعة من الضعفاء، فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول \_ لكان يقع الاجتزاء بالرواية الواحدة». ينظر: "التلخيص» للجويني (٢٦/٢٤).





فَإِنْ وَجَدَهُ (١) يُوَافِقُ مَا رَوَى (٢) عَنْ (رَسُولِ اللهِ) (٣) عَلَيْهِ [كَانَتْ (فِي هَذِهِ) (٤)] (٥) دِلَالةٌ: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرَسَلَهُ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ يَصِحُ (٢) [إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى] (٧).

هِ ١٢٧٠ ﴾ (١١): وَكَذَلِكَ إِنْ وُجِدَ (٩) عَوَامٌّ مِنْ (١٠) أَهْلِ الْعِلْم (١١)

" (الجامع) (ص٣٠): "وفي كلام الشافعي بعد ذلك ما يقتضي أن الاعتبار بقول الصحابي أضعف من الاعتبار بقول الصحابي أضعف من الاعتبار بوجود مرسل آخر يوافقه؛ يعني: فروى الحديث مرسلًا غلط حين سمع قول بعض الصحابه يوافقه؛ يعني: فروى الحديث مرسلًا.

ولقائل أن يقول: هذا الاحتمال مرجوح؛ لأنّ هذا الراوي الذي أرسل متى كان بحيث يتطرق إليه تهمة مثل هذا الغلط والوهم لم يكن محلًا لقبول ما روي من المسند فضلًا عن المرسل، وإن لم يكن كذلك بل كان من أهل الثقة والضبط، فلا أثر حينئذ لهذا الاحتمال، والمرسل يقوى بما روي عن بعض الصحابة من موافقته وخصوصًا إذا كان ذلك مما يرجع فيه إلى التوقيف، فإن الظاهر حينئذ أن ذلك الصحابي لم يقل به \_ إلا وقد سمعه من النبي على أن للمرسل أصلًا، فأمّا إن كان مما يمكن أن يكون الصحابي من قاله عن اجتهاد: فليسَ هذا الظاهر قويًا حينئذ».

- (۱) في (ر)، (ش): «وجد». (۲) زاد في (م): «مع الذي أرسل».
- (٣) في (د)، (ب)، و «الصارم المنكي»: «النبي». والمثبت ـ من باقي النسخ، موافق لما في «شرح علل الترمذي».
  - (٤) ما بين القوسين في (ز)، و «شرح العلل»: «في هذا»، وفي (ش): «فيه».
    - (٥) ما بين المعكوفين في «الصارم»: «كان هذا».
      - (٦) في (ش): «صحيح».
- (٧) مكانها في (د): «والله تعالى أعلم». (٨) في (ز)، (د): «قال الشافعي».
- (٩) من هنا طمس بمقدار سطر كامل، وهو آخر سطر في الصفحة. وتبدأ الصفحة التالية بقوله: «يعتبر».
  - (۱۰) ساقط من (م).
- (١١) قال الباقلاني: «إن عنيت بالعامة: العلماء عامة، فكأنك شرطت الإجماع =





يُفْتُونَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

= في قبول المراسيل. وإذا ثبت الإجماع استغنى عن المرسل، وإن أومئ بذلك إلى مذاهب العوام، فهو أجل قدرًا من أن تظن به ذلك، فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف، وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم، وإن عنى بما قاله معظم العلماء، فهو مدخول أيضًا؛ فإن مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب: لا يكون حجة ولو جاز تقوية المرسل بذلك لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك». ينظر: «التلخيص للجويني» (٢/ ٤٢٧).

قال التاج السبكي في «الإبهاج» (٢/ ٣٤٢): «قلت: والشافعي لم يرد الإجماع ولا قول العوام، وإنما أراد أكثر أهل العلم، ولا شك أن الظن يقوى عنده، وكذلك قول الصحابي وإذا قوى الظن وجب العمل به».

(۱) هذا يدلُّ على أن له أصلًا. قال في «جامع التحصيل» (ص٣١): «ولا شك أن الاعتبار بمثل هذا أضعف من الاعتبار بقول الصحابة إذ جاز أن يكون من قال بموافقته يقبل المرسل، ويحتجُّ به، فيرجع الأمر إلى ذلك المرسل».

وقد عمل به أهل العلم والشافعي نفسه: قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٤٢١) قال الشافعي في حديث: «لا وصية لوارث»: «وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث، فإن بعض رجاله مجهولون، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي وإجماع العلماء على القول به».

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٣/ ٢٨٢): «وهذا أيضًا مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أو بما يقرب منه...».

وقال (٩/ ٢٨٥): «هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده».

وقال (٣/ ٢٢٢): «وهذا وإن كان مرسلًا، فهو مرسل جيد، وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب المغازى...».

و قال ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ٢١/ ٤٧٧) في حديث: «لا قطع في ثمر ولا كثَر»: اختلف في وصله وإرساله. وقال الطحاوي: «هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول».





هُ ١٣٧١ هُمْ يُعْتَبَرُ عَلَيْهِ: بِأَنْ يَكُونَ إِذَا سَمَّى مَنْ رَوَى عَنْهُ لَمْ يُسَمِّ (١) مَجْهُولًا وَلَا مَرْغُوبًا (٢) عَنِ الرِّوايَةِ عَنْهُ، فيسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا رَوَى عَنْهُ (٤).

وقد أشار إلى هذا الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص٢٦ ـ ٤٣) فقال: وقد قال أبو عمر بن عبد البر وأبو الوليد الباجي: لا خلاف أنَّه لا يجوز العمل بالمرسل، إذا كان مرسِلُه غير متحرز يرسل عن غير الثقات.

قال العلائي: وهذا الشرط وحده كاف في اعتبار المرسَل وقبوله، كما تقدم في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب. يعني: أن الشافعي عرف ثقة الواسطة بينه وبين النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اه.

قال فِي "إتحاف النبيل" (ص٤٣٣): ومما يؤكد أن الشافعي كَلَفْهُ أراد ثقة الرجال بين المرسِل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنَّه لم يقبل مرسل الزهري لمجرد أنَّه روى عن سليمان بن أرقم في حديث واحد، مع أنَّه وصفه بقوله: ولا نعلم محدثًا يسمى أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب.اه. من "الرسالة" (ص٤٦٩).

ومع ذلك فقد قال: وإرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. أه. من «جامع التحصيل» (ص٤٣).

فلو كان الشافعي كَلِيَّةُ يريد أن يكون مشايخ المرسِل في الغالب ثقات ـ لا جميعهم ـ لقبل مرسل الزهري، فإذا كان الشافعي يريد ثقة جميع رجال المرسِل بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الشرط وحده =

<sup>(</sup>۱) كذا على الجادة، وفي (ر)، (ش)، (م): بإثبات حرف العلة: «يسمي»، لكن وضع على الميم فتحة في (م). وسبق لهذا نظائر.

<sup>(</sup>۲) في (ز): «مرفوعًا».

<sup>(</sup>٣) في (ش)، (د): «يروى». والمثبت موافق ـ مع باقي النسخ ـ لما في «الصارم المنكى»، و«شرح العلل».

<sup>(</sup>٤) اشتراط الشافعي في المرسِل أن يكون إذا سمى من روى عنه، لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه، في الحقيقة هذا الشرط لو تأكدنا من وجوده؛ لقبلنا المرسَل ممن هذا حاله دون توقف لشاهد، لكن المقام مقام اعتبار المرسَل إذا كان له شاهد، لا أنه يحتجُّ بالمرسَل بمفردِه.





كافٍ في الاحتجاج بالمرسل بدون شواهد.

ومما يدل على أن الراوي إذا كان شيوخه ثقات؛ فلا يضر إرساله، ما ذكروا في إرسال النخعي عن ابن مسعود، وكذا راوية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود، وكذلك ما قاله العلائي في «جامع التحصيل (ص١٦٨) في رواية حميد عن أنس التي ثبته فيها ثابت.

وكذلك فقد ذكر ابن القيم هذا الشرط لمن يُعْتدّ بمرسله، فقال في «زاد المعاد» (١/ ٣٧٩) في فصل في تعظيم يوم الجمعة وتشريفه: وحديث أبي قتادة هذا، قال أبو داود: هو مرسل؛ لأنَّ أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضده قياس، أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفًا باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحن ذلك مما يقتضي قوته، عُمِل به»، والله أعلم.

... هذا وذكر ابن السبكي فِي «جمع الجوامع»، ورفع الحاجب (٢/ ٤٧٧)، وتبعه شيخ الإسلام الأنصاري فِي «غاية الوصول»، وابن الهمام فِي «التحرير»: أن التابعي الكبير إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عدل كابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمٰن \_ قبل مرسله.

قال فِي «جمع الجوامع»: «وهو مسند». قال المحلى «أي: حكمًا؛ لأن إسقاط العدل كذكره».

وقال فِي «رفع الحاجب»: «وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عدل: فلا يتجه إلا قبوله، وقد نص عليه فِي «الرسالة»، ومرسلاته حينئذٍ مسانيد، فلا وجه لردها.

وهو كمن قال: إذا قلت لكم: قام زيد، فاعلموا أن عمرًا أخبرني، ثم قال: قام زيد، فهو ثابت مسند عن عمرو معنّى بما مهده أولًا.

ولكن نقول: ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا ريب في عدالته كالصحابي، أو أنه رجل معروف في نفسه حيث طوي ذكره. فلا يقال علينا: جاز أن يكون عدلًا عنده غير عدل عندنا.

ومن هذا القبيل: سعيد بن المسيب \_ على ما ذكره طائفة من أئمتنا، ذكروا أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي، عدل، رضيّ، فتكون

مرسلات سعید مسانید.



وهذا في الغالب من حاله.

فإن الخطيب الحافظ أبا بكر وغيره من النقاد: ذكروا له مراسيل، لم توجد مسندة بحال من وجه يصح، ونحن قدمنا مرسله في دية الذمي، ورددناه بمثل هذا». اه.

قال د. محمد هيتو في «حجية المرسل» (ص٣٩): قلت: إن كان مراد ابن السبكي أن هذا المرسل يقبل إذا عرف من شرط الراوي أنه لا يروى إلا عن العدل الفلاني المعروف، كأبي هريرة مثلًا، فهو مقبول. وفي هذه الحالة يكون ذكر الراوي وعدمه سواء، ولا يفيدنا ذكره أية فائدة، وليس له مثال واقعى.

وأما إذا كان مراده أن هذا المرسل يقبل إذا عرف ذلك، لا من شرط الراوي، بل من عادته، وهي أنه لا يروى إلا عن عدل دون تعيين ذلك العدل \_ فلا يتجه قبوله؛ لأنه ربما كان الساقط عدلًا في نظره غير عدل في نظرنا، فليذكر المروى عنه حتى نبحث في حاله، وإلا ورد علينا ما أوردناه على الخصوم حيث قبلوا المرسل إذا كان المرسل من أئمة النقل.

وأول دليل على ذلك «سعيد بن المسيب»، فمع جلالة قدره، وعلو منزلته، وصحة مراسيله، وجدت له مراسيل لم تتصل بحال، كمرسله في دية الذمي \_ كما قاله ابن السبكي نفسه \_ وقد ورد هذا المرسل؛ لأنه لم يتصل بحال، بل عارضه ابن المسيب نفسه في مرسل آخر له.

وما ذكره ابن السبكي عن بعض الأئمة أنهم عدُّوا ابن المسيب ممن لا يروى إلا عن عدل، فلا يتجه إلا قبوله؛ قد اختاره رأيًا له فِي «جمع الجوامع» حيث قال: «فإن كان لا يروى إلا عن عدل كابن المسيب قبل، وهو مسند».اه.

وهذا يرجع الاحتمال الثاني الذي فرضناه في معنى كلامه.

وهذا غير صحيح لما علمناه من أن الأئمة كالبيهقي والخطيب والنووي وغيرهم قد قالوا: إن مرسل ابن المسيب وغيره سواء لا يحتج به على انفراده، وأنه قد وجدت لابن المسيب مراسيل لم تتصل بحال.

وثانيًا: إن ابن المسيب لم يشترط على نفسه أنه لا يروى إلا عن العدل الفلاني حتى يكون مرسله بمثابة ما قاله ابن السبكي: إذا قلت لكم قام زيد =





فاعلموا أن عمرًا أخبرني، ثم قال: قام زيد، وإلا فلتقبل جميع مراسيله، وابن السبكي متفق معنا أن مراسيله جميعها لا تقبل بل يرد بعضها لعدم الاتصال.

وأما قول ابن السبكي: أن الشافعي نصَّ على ذلك فِي «الرسالة» فهو غير صحيح.

الشافعي لم ينص عليه. ولماذا لم ينقل لنا ابن السبكي نص الرسالة؟ والذي ذكره الشافعي في الرسالة ليس عاضدًا للتابعي يقبل به مرسله، بل هو شرط من شروط ثلاثة إذا توفرت في التابعي مع العاضد قبل مرسله:

١ ـ أن يكون من الكبار.

٢ ـ أن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه؛ فيستدل بذلك على صحة مرسله.

٣ \_ أن يكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه.

هذه هي الشروط الثلاثة التي شرطها الشافعي فِي «الرسالة» في التابعي حتى يقبل مرسله إذا اعتضد مع هذه الشروط بعاضد من العواضد الأربعة التي ذكرها.

وهكذا فهم علماء الحديث عن الشافعي ﴿ الله فالعواضد التي ذكرها الشافعي خمسة لا أربعة.

وهذا غير صحيح. ونسبة هذا العاضد للشافعي ليست صحيحة بإجماع من فهم عن الشافعي كلامه ونقله، وإنما هو عاضد تفرد به ابن السبكي كَلَّلُهُ.

وقد نص والده فِي «تكملة المجموع» على أن مرسل سعيد ليس بحجة، وأنه يعتبر به فقط.

وأظن أن السبب الذي حمل ابن السبكي على هذا: إنما هو الاضطراب الكبير الذي وقع في فهم كلام الشافعي في حجية مرسل سعيد، والله أعلم، وقد رأيتَ كيف أن ابن السبكي نفسه في «رفع الحاجب» يتهرب من كون ابن المسيب على هذه الصفة التي ذكرها، ونسبه إلى بعض الأئمة من مذهبنا. وقال: إن له مراسيل لم تتصل بحال.

والاحتمالين اللذين فرضتهما في كلامه \_ إنما هما بالنسبة لكلامه فِي «رفع =



هُ ﴿ ١٢٧٢ ﴾ ﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَّ اللهُ عَلَيْهُ ] (١): وَيَكُونُ إِذَا شَرِكَ (٢) أَحَدًا (٣) مِنَ الحُفَّاظِ فِي حَدِيثٍ لَمْ يُخَالِفْهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ وَوُجِدَ (٤) [حَدِيثُهُ أَنْقَصَ (٥)؛

= الحاجب»، وإلا فكلامه فِي «جمع الجوامع» صريح في قبوله ـ خلافًا لجمهور الشافعية ـ ونسبة هذا العاضد للشافعي فِي «رفع الحاجب» ترجح أنه يختار فيه ما اختاره فِي «جمع الجوامع» والله أعلم.

وفي النهاية: إن هذا العاضد الذي ذكره ابن السبكي ـ لا يصح على الاحتمال الثاني الذي ذكرناه؛ لأنه يرد عليه ما أورد على القابلين للمرسل، وأن نسبة هذا العاضد للشافعي ليست صحيحة، وأن مرسل ابن المسيب وغيره لا يحتج به على انفراده كما قاله أئمتنا، والله أعلم.

- (۱) من (ز)، (د)، وابن جماعة.
- (٢) سقط من (ب)، وهو انتقال نظر.
- (٣) في (ب)، و«الصارم»، و«شرح العلل»: «أحد».
- (٤) ضبطها في (م) بفتح الواو الأولى، وضم الواو الثانية وكسر الجيم. والذي في (ش)، (ر)، وابن جماعة: «وجد»، ثم أضيفت الواو فيهما كالمثبت وكسائر النسخ، وهو الموافق لما في «شرح العلل»، و«الصارم».
- (٥) علق ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص١٠٩) بقوله: «وهذا دليل من الشافعي رهي على أن زيادة الثقة عنده لا يلزم أن تكون مقبولة مطلقًا، كما يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه، ولم يعتبر المخالف بالزيادة، وجعل نقصان هذا الرواي من الحديث دليلًا على صحة مخرج حديثه، وأخبر أنه متى خالف ما وصف: أضر ذلك بحديثه، ولو كانت الزيادة عنده مقبولة مطلقًا \_ لم يكن مخالفته بالزيادة مضرًا بحديثه».

وقال المصنف فِي «اختلاف الحديث» (ص٢٩٤): «إنَّما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد، وهو منفرد».

وقال ابن حجر فِي «النكت» (٦٨٨/٢): «فأشار إلى أن الزِّيادة متى تضمَّنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة».





# كَانَتْ فِي هَذِهِ دِلَالةُ (١) عَلَى صِحَّةِ مَخْرَج ](٢) حَدِيثِهِ (٣)(٤).

- (۱) في (ر)، و«شرح العلل»، و«الصارم»: «دلائل»، ثم صححت في (ر) كالمثبت.
  - (٢) من (ز)، (د)، وابن جماعة.
- (٣) هذا الشرط ـ هو شرط الثقات عمومًا، فلا يحكم على راو بأنه ثقة إلا إذا كان ممن يوافق الثقات، وغلب ذلك على حديثه. قال الحافظ الذهبيُّ في «الموقظة» (ص٥٢): «ثمَّ اعلم أنَّ أكثر المتكلَّم فيهم، ما ضعَّفهم الحفَّاظ إلا لمخالفِتهم للأثبات». اهد. وعليه عمل الأئمة.

#### فمن ذلك:

قالَ ابن محرز في «سؤالاته» (٢/ ٣٩): «سمعت يحيى بن معين يقول: قال لي إسماعيل بن علية يومًا: كيف حديثي؟ قال: قلت: أنت مستقيم الحديث، قال: فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: الحمد لله...».اه.

### ومن ذلك:

قال الدُّوري في «تاريخه» (١٥٢٧): «سمعت يحيى يقول: ربما عارضت بأحاديث يحيى بن يمان أحاديث النّاس فما خالف فيها الناس ضربت عليه، وقد ذكرت لوكيع شيئًا من حديثه عن سفيان فقال وكيع: ليس هذا سفيان الذي سمعنا نحن منه».

فعلى ذلك، فلا خصوصية للمرسِل بهذا الشرط.

ولهذا قال العلائي في «الجامع» (ص٣٤ ط. ابن تيمية): «وهذا المعنى لا ينفرد به قبول المرسل، بل هذا الاعتبار جارٍ في كل راوٍ، سواء روى مرسلًا أو مسندًا، بخلاف الأمور المتقدمة، فإنَّها معتبرة في المرسل تقويةً له حتى يفيد الظن، إذا انضم إليه شيء مما تقدم، وإنما ذكر الشافعي هذا الشرط هنا، وهو جارٍ في كل راوٍ، كما صرّح به في موضع آخر في الراوي مطلقًا، بقوله: «إذا شرك أهل الحفظ في حديثهم وافقهم»، لئلا يُظن أن الأمور المتقدمة وحدها كافية في قبول المرسل، إذا انضم بعضها إليه؛ فبين الشافعي كَنْ أنّه لا بد مع ذلك من هذا الشرط في الراوي له، كما هو شرط في راوي المسند». اه.

(٤) قال السخاوي في «فتح المغيث» (١/ ١٨٧): «وقد زاد بعضهم: مما يعتضد =





﴾ ( ١٣٧٣ ﴾ ( ١٣٧٣ ﴾ وَمَتَى (١) خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ بِحَدِيثِهِ، حَتَّى لَا يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَبُولُ مُرْسَلِهِ.

= به المرسل: فعلَ صحابي، أو انتشارًا، أو عملَ أهل العصر، أو قياسًا معتبرًا. ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها».

(۱) في (ب): «وما».

(۲) هنا في (ر)، (ب): «قال»، وفي (د): «قال الشافعي».

(٣) في «الصارم»: «وجدنا الدليل».

(٤) في (م): «فإذا وجدت الدلائل له».

(٥) في (ش): «على صحة».

(٦) قال القاضي الباقلاني: «وهذا هو مدخول أيضًا؛ فإن ما كان بمحل القبول: يجب أن يقبل، وما لم يكن بمحل القبول: لا يحل لنا أن نقبل، فلا معنى للاستحباب». ينظر: «التلخيص للجويني» (٣/ ٤٢٧).

قال النووي في «المجموع» (٢٠٣/١١): «واعلم أن في قول الشافعي: «أحببت أن يقبل فيه» \_ إشكال؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام. بل إما أن يظهر موجبها فيجب، أو لا فيحرم. فإنْ كان المرسل إذا اقترن به شيء من ذلك حجة: وجب العمل به، وإن لم يكن حجة: حرم العمل به».

ثم قال: «فيحتمل أن يكون مراده: أنه لا تثبت الحجّة به ثبوتها بالمتصل؛ أي: لا يكون مثل المتصل، وإن كانت الحجة به ثابتة. وتظهر فائدة ذلك: فيما إذا عارضه، فيقدم المتصل عليه. ويحتمل: أن يكون مراده أنه لا يجب العمل به لمجرد اقترانه بمرسل آخر، أو قول صحابي، أو فتيا أكثر أهل العلم، ولا يرد معها أو يطلب دليل آخر مجرد \_ كما لم يرد أصلا، بل يجب النظر في ذلك، وفيما يعارضه، أو يوافقه من بقية الأدلة: كالقياس وشبهه، والعمل بما يترجح من الظن».

وأجاب عليه ابن السبكي «رفع الحاجب» (٢/ ٤٧٥) بقولهِ: «قلت: وهذا كلام ضعيف، فلم يرد الشافعي بالاستحباب قسيم الوجوب.





﴾﴿ ١٣٧٥ ﴾﴿ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَزْعُمَ أَنَّ الْحُجَّةَ تَثْبُتُ بِهِ ثُبُوتَهَا بِالْمُوتَصِلِ (١)(٢).

اللهُ اللهُ

= ولا في الأدلة ما يكون الأخذ به مستحبًا؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام، بل إما أن يظهر موجبها فيجب أو لا فيحرم.

فإن كان المرسل عن الاقتران بشيء من ذلك حجّة، وجب الأخذ به وإلا حرم ولا تعلق للاستحباب بما نحن فيه.

وإنما كان المرسل عند الاقتران بشيء من ذلك حجّة، وجب الأخذ به. وإلا حرُم ولا تعلق للاستحباب بما نحن فيه.

وإنما مراده: أن الحجة فيها ضعيفة. ليست كحجة المتصل. وإذا انتهضت الحجة: وجب الأخذ لا محالة. لكن الحجج متفاوتة، وينفعك ذلك عند التعارض، فإذا عارضه متصل؛ كان المتصل مقدمًا عليه».

وقال السبكي في الجواب: «ويحتمل: أن يكون مراد الشافعي: أنه لا يجب العمل به بمجرد اقترانه بمرسل آخر، وقول صحابي، أو فتيا الأكثر، ولا يرد معها، ويطلب دليل آخر مجرد، كما لو لم يرد أصلًا، بل يجب النظر في ذلك، وفيما يعارضه أو يوافقه من بقية الأدلة، كالقياس وشبهه، والعمل بما يترجح من الظن».

على أنّ البيهقي \_ كما في «النكت الوفية» (٣/ ٣٤٢) قال: «إنَّ قول الشافعي: «أحببنا» أرادَ به اخترنا».

- (۱) في (ب): «بالمتصل»، والمثبت هكذا رسم في جميع النسخ، لغة أهل الحجاز، وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. وفي «فتح المغيث» لكن بالهمز: «بالمؤتصل». وانظر: فقرة (٩٥).
- (٢) قال التاج السبكي في «الإبهاج» (٣٤٣/٢): «انظر: ما أحسن كلام الشافعي؛ حيث صرَّح بأن المرسل لا يبلغ درجة المتصل، وإنما هذه الأمور المستثناة توجب ظنًّا فوق الظن، المستفاد من المرسل المجرد قد تقوم به الحجة، ولكن تكون حجّة دون حجة المسند».
  - (٣) في (ش): «الخبر المنقطع»، ووضع على كلمة «الخبر» أنها نسخة.



حَمَلَ عَنْ مَنْ يُرْغَبُ عَنِ الرِّوايَةِ عَنْهُ إِذَا سُمِّيَ، وَإِنَّ بَعْضَ المُنْقَطِعَاتِ \_ وَإِنْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ مِثْلُهُ \_ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْرَجُهَا (۱) وَاحِدًا (۲)، وَإِنْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ مِثْلُهُ \_ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْرَجُهَا (۱) وَاحِدًا (۲)، (مِن حَيْثُ (تَ وَلَ بَعْضِ) (۱) أَصْحَابِ النَّبِيِّ (۵) عَلَى صِحَّةِ النَّبِيِّ (۵) عَلَى صِحَّةِ النَّبِيِّ (۵) عَلَى مِلْ وَافَقَهُ \_ (لَمْ يَدُلَّ) (۷) عَلَى صِحَّةِ مَحْرَجِ الْحَدِيثِ، دِلَالةً قَوِيَّةً إِذَا نُظِرَ فِيهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا غَلِطَ مِحْرَجِ الْحَدِيثِ، دِلَالةً قَوِيَّةً إِذَا نُظِرَ فِيهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا غَلِطَ مِحْرَجِ الْحَدِيثِ، دِلَالةً قَوِيَّةً إِذَا نُظِرَ فِيهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا غَلِطَ مِحْرَجِ الْحَدِيثِ، دِلَالةً قَوِيَّةً إِذَا نُظِرَ فِيهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا غَلِطَ مِحْرَجِ الْحَدِيثِ، دِلَالةً قَوِيَّةً إِذَا نُظِرَ فِيهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا عَلِطَ بِهِ حِينَ سَمِعَ [قَوْلَ بَعْضِ] (۱۲) أَصْحَابِ النَّبِيِّ (۵) وَقَقَهُ، وَيَحْتَمِلُ مِثْلَ هَذَا فِيمَنْ (وَافَقَهُ (۱۲) مِنْ (۱۲)) (۱۲) بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (۱۳).

<sup>(</sup>۱) في «شرح العلل»، و«البحر المحيط» (٦/ ٣٥٧)، و«فتح المغيث» (١/ ١٨٦): «مخرجهما».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «واحد»، وله وجهٌ.

<sup>(</sup>٣) في (ز)، و «فتح المغيث»: «حديث من [75/ز]»، ووضع عليها علامة «م»، وكتب في الحاشية «من حيث لو»، ووضع عليها (م) أيضًا، ليدل على أنها بدلها. وكتب في حاشية (م)، وابن جماعة، أن «حديث» نسخة. والمثبت موافق لما في «شرح العلل»، و «الصارم»، و «البحر المحيط».

<sup>(</sup>٤) في (ز)، (م): «بعض قول».(٥) في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أو».

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ، وهو الموافق لما في «شرح العلل»، «الصارم»، و«فتح المغيث». والذي في (ر) «يدل»، بحذف حرف النفي، وكتبت بين السطور تصحيحًا. لكن الشيخ شاكر قال: «إن زيادتها خطأ، بل غلط لا وجه له»!!

<sup>(</sup>٨) في (ش): «بعض قول»، ووضع عليهما علامة الإبدال (م)».

<sup>(</sup>٩) في (ش): «رسول الله». (١٠) في (د): «يوافقه».

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>۱۲) في «شرح العلل»: «يوافقه».

<sup>(</sup>١٣) قال المحقق البرماوي في «الفوائد السنية» (٢/ ٦٥٨): «فأشار إلى انحطاطه؛ بما فيه من الاحتمال، هذا مع الاعتضاد، فكيف بالمجرد، ولو قيل بحجيته؟! وإذا لم يساوه فكيف يكون أقوى؟!».





﴿ ۱۲۷۷ ﴾ ( اَقَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّا اللهُ اللهُ مَنْ بَعْدَ كِبَارِ التَّابِعِينَ (٢) [ الَّذِينَ كَثُرَتْ مُشَاهَدَتُهُمْ لِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي (٣) عَلَيْهَا (١): فَلَا أَعْلَمُ [ النَّبِي (٣) عَلَيْهَا (١): فَلَا أَعْلَمُ [ مِنْهُمْ وَاحِدًا ] (٥) يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ (٢)(٧) لِأُمُورٍ:

- (٣) في (ر): «رسول الله».
- (٤) ما بين القوسين ثابت في جميع النسخ، و«الكفاية». ولكنه ليس في «الصارم المنكي»، ولا في «شرح العلل» لابن رجب، ولا «الشذا الفياح» للأبناسي، ولا «شرح التبصرة» للعراقي، فكأنهم اختصروا العبارة.
- (٥) في (ز)، و «الصارم»: «واحدًا منهم». والمثبت من سائر النسخ، و «شرح العلل».
- (٦) قال السخاوي في «فتح المغيث» (١/ ١٨٧ ١٨٨): «ما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد هو المعتمد، وإن زعم الماوردي «الحاوي» (٥/ ١٥٨) أنه فِي «الجديد» يحتج بالمرسل، إذا لم يوجد دليل سواه، وكذا نقله غيره، فلقد ردّه ابن السمعاني «القواطع» (١/ ٣٧٩)؛ بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه عنده غد حجة.
- نعم: قال التاج السبكي «الإبهاج» (٣٤١/٢) ما معناه: إنه إذا دلّ على محظور، ولم يوجد سواه، فالأظهر: وجوب الانكفاف؛ يعني: احتياطًا». انتهى.
- (٧) قال العلائي في «الجامع» (ص٣٢): «ثم إن هذا القول من الإمام الشافعي ـ يقتضي أن المرسَل عنده ليس مختصًّا بما روى التابعي عن النبي ﷺ، بحيث يكون قد أسقط منه الصحابي فقط، إذ لو كان كذلك؛ لما احتاج إلى هذا الاعتبار في شيوخ المرسِل الذين يرسل عنهم، بل يطلق المرسل على =

<sup>(</sup>١) من (ش)، (د)، و «الصارم». وفي «شرح العلل» \_ مكانها: «قال».

<sup>(</sup>٢) «قوله: «كبار التابعين»: الظاهر: أن المعيار إنما هو كون جل رواية التابعي عن الصحابة، ولو كان صغيرًا، وأما إذا كان جُلّ روايته عن التابعين؛ فإنه لا يقبل مرسله ولو كان كبيرًا، وإلى ذلك يرشد كلام الشافعي الآتي في قوله: «والآخر: كثرة الإحالة. . . » إلى آخرِه» \_ كما في «النكت الوفية» (١/ ٢٨١).



كل ما سقط منه رجل أو أكثر، كما تقدم عن اختيار الخطيب، وأنه اصطلاح جمهور الفقهاء، وحينئذٍ فيشكل على ذلك قول الشافعي في آخر كلامه: «فأما من بعد كبار التابعين، فلا أعلم من يقبل مرسله»، وأراد بذلك ردّ مراسيل صغار التابعين كالزهري، ونحوه فمن بعدهم بطريق الأوْلى.

ويمكن الجمع بين الكلامين، بأن الإمام الشافعي كلُّهُ لم يقل بردّ مراسيل صغار التابعين مطلقًا بالنسبة إليه وإلى غيره، بل أشار إلى علمه وما يترتب على سبره \_ وفي نسخة: شهرة \_ أحوالهم، ومقتضى ذلك: أن من سبر أحوال الراوي، وعرف منه أنَّه لا يرسل إلا عن عدل ثقة يحتج بمرسله، لكن الإمام الشافعي \_ لم يعرف هذه الحالة من أحد بعد كبار التابعين...».

ولما ذكر العلائي المذاهب في قبول المرسل وردّه، قال (ص٤٣):... «وعاشرها: أنَّه لا فرق في هذا الحكم بين كبار التابعين وصغارهم، فكل من اعتضد مرسله بشيء من ذلك كان مقبولًا، وهو محتمل أن يكون مراد الشافعي بقوله، كما تقدم في الجمع بين كلاميه، ويحتمل: أنَّه أراد الوجه الذي قبله \_ يعنى: التاسع وهو خاص بكبار التابعين».

هذا، وقد قال الحافظ ابن حجر \_ فيما نقله عنه تلميذه البقاعي في «النكت الوفية» (١/ ٣٨٣) \_: «لكن مع وجود الشرطين، وهما: كونه إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وكونه من كبار التابعين، ينبغي أن لا يحتاج إلى عاضد».اه.

قال صاحب "إتحاف النبيل" (ص٤٧): "والذي يظهر من كلام الشافعي أنّه خص قبول المرسل بشواهده إذا كان المرسِل من كبار التابعين، لكن محاولة العلائي التخفيف من شأن هذا الشرط، تَدل على أن صنيع من بعد الشافعي لم يقف عند هذا الشرط، أو لم يأخذ بكلام الشافعي فيه، لذا احتاج العلائي إلى تأويل كلام الشافعي.

ومما يدل على أن الشافعي يرحمه الله قد خولف في ذلك، ما قاله اللكنوي كما في «ظفر الأماني» (ص٣٤٩) في الكلام على قبول المرسل.... وثالثها: أن يكون من كبار التابعين، وهذا الشرط وإن كان منصوصًا في =





كلام الشافعي، لكن عامة أصحابه لم يأخذوا به، بل أطلقوا القول بقبول مراسيل التابعين، إذا وُجدت فيها الشروط الباقية».

ويدل على ذلك أيضًا صنيع الإمام البيهقي في «سننه الكبرى» مع أنّه نص على اعتماده الكلام الذي قال به الشافعي، كما في «دلائل النبوة» (١/ ٣٩ ـ على اعتماده الكلام الذي قال به الشافعي، كما في «دلائل النبوة» (٤/ ٤)، إلا أنّه في «السُّنن الكبرى» استشهد بالمرسل مطلقًا، كما في: (٤/ ١٢٩) كتاب صدقة الزرع، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، فقد استشهد بمراسيل غير كبار التابعين، كالحسن ومجاهد والشعبي، وفي (٨/ ١٣٤) كتاب القسامة، باب لا يرث القاتل، قوَّى مرسل ابن المسيب بمرسل الزهري وعمرو بن شعيب وعبد الرحمٰن بن حرملة الأسلمي، وفي مواضع كثيرة وقف في مرسل ابن المسيب، وقوّاه هنا في الجملة.

فقال (٨/ ١٣٤): «هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضًا»، وهناك أمثلة كثيرة يستشهد فيها بالمنقطع والمبهم، وقوي بها المراسيل ولا شك أن المرسل وإن كان من غير كبار التابعين \_ أولى من سند فيه مبهم غير مسمى.

وكذا صنيع الحافظ ابن حجر فِي «كتبه»، فإنه يقوي المراسيل ببعضها دون حصر ذلك في كبار التابعين، يعرف ذلك من نظر في «التلخيص الحبير»، و«الفتح»، و«نتائج الأفكار» وغيرها، ومن تتبع ذلك ظفر بأمثلة كثيرة، وانظر مثالًا لذلك في «نتائج الأفكار» (٢/ ١٥٢) المجلس (١٥١).

وقد أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٣٤٧) قبول المراسيل إذا تعددت طرقها، فقال: «والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن المواطأة قصدًا، أو الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعًا. . . » وكلامه هذا قد يحتمل التأويل، والله أعلم.

وفي «العلل» للرازي (١٠٠/١) اعتمد أبو زرعة مرسل سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمٰن وعمر مولى غُفْرة عمن حدثه، كلهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكروا بلالًا في الحديث، بخلاف من جعله عمارًا، فسئل أبو زرعة: فما الصحيح عندك بلال أو عمار؟

فقال أبو زرعة: رواه المدنيون على أنَّه بلال، وهم أعلم، وإن (كانت روايتهم مرسلة) فلولا أنهم سمعوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كانوا يقولونه. اهه.



أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ أَشَدُّ تَجَوُّزًا فِيمَنْ يَرْوُونَ (١) عَنْهُ، وَالآخَرُ: أَنَّهُمْ (٢) يُوجَدُ (٣) عَلَيْهِمُ الدَّلَائِلُ (٤) فِيمَا أَرْسَلُوا بِضَعْفِ مَخْرَجِهِ.

= مع أنّه قد يقال: لو سمعوه من الصحابة؛ لصرحوا بأسمائهم، فلما لم يصرحوا دلّ ذلك على أن من حدثهم من التابعين، ومع هذا الاحتمال، وكون أبي سلمة تابعيًّا متوسطًا، وعمر مولى غفرة \_ على ضعفه \_ من الضغار، فهو من الخامسة، ومع ذلك اعتمد مرسلهم هذا، وإن كان كلام أبى زرعة قد يتطرق إليه تأويل وبحث.

وقد أطلق ابن الصلاح الاعتضاد بالمرسل، ولم يفصل بين كبار التابعين وصغارهم، وتبعه في الإطلاق النووي في عامة كتبه، قاله السخاوي في «فتح المغيث» (١/ ١٦٩) وبين أن النووي تنبه لتقييد الشافعي في شرحه «للوسيط»، وهو من أواخر تصنيفه.

وفي الحاشية (٥) اعتراض على السخاوي في دعواه: أن النووي تنبه لذلك القيد في شرحه «للوسيط» فقط، وذكر صاحب الحاشية أن السخاوي تبع فيه العراقي، وإلا فقد نبه النووي على هذا القيد في المجموع (١٠٣/١ \_ ١٠٤٠)، و«تهذيب الأسماء» (١/١/١).

وانظر: المصادر المشار إليها في نهاية السؤال (٢٢٣) لعله يصفو منها شيء، وعلى كل حال: فالظاهر: أن المرسل يتقوى بمثله وبغيره من المعضدات السابقة، وإن رواه صغار التابعين، ما لم تظهر نكارة في الحديث سندًا أو متنًا، وما لم يظهر أن الحديث يدور على ضعيف أو من لا يحتج به، أقول هذا وفاقًا لصنيع العلماء والحفاظ المتأخرين، مع علمي بالاحتمالات التي ذكرها الشافعي \_ يرحمه الله \_ لأنها احتمالات نادرة، ومعلوم أن كثيرًا من الأحكام في هذا العلم مبناها على غلبة الظن، ولو أن كل احتمال عملنا بموجبه، لتعطل علينا كثير من الأحكام». انتهى.

- (۱) في (م): «يروى»، ووضع ضمة على الياء.
- (٢) في (ز)، (م)، وابن جماعة، و«الشذا الفياح» للأبناسي: «أنه».
- (٣) في (ر): «توجد» بالمثناة الفوقية، وهي غير منقوطة في (م). وفي (د)، وفي (ه). وفي (الصارم»، و«الكفاية» للخطيب: «تؤخذ». وفي «شرح التبصرة» للعراقي: «وجد».
  - (٤) في «شرح العلل»: «دلائل».





وَالْآخَرُ: كَثْرَةُ الْإِحَالَةِ (١) [فِي الْأَخْبَارِ، وَإِذَا (٢) كَثُرَتِ الْإِحَالَةُ] (٣) [فِي الْأَخْبَارِ] (٤) كَانَ أَمْكَنَ (٥) لِلْوَهَم (٦) وَضَعْفِ (٧) مَنْ يُقْبَلُ عَنْهُ.

هُ ﴿ ١٣٧٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَلَّلَهُ] (٨): وَقَدْ (خَبَرْتُ (٩) بَعْضَ مَنْ خَبَرْتُ (١٠٠) مِنْ أَهْلِ العِلْم، فَرَأَيْتُهُمْ أُتُوا مِنْ خَصْلَةٍ وَضِدِّهَا:

هِ ١٣٧٩ ﴾ (أَيْتُ اَلرَّجُلَ يَقْنَعُ بِيَسِيرِ الْعِلْمِ، [أَوْ يُرِيدُ أَن لَّا يَكُونَ] (١١) مُسْتَفِيدًا (١٢) إِلَّا مِنْ جِهَةٍ؛ قَدْ يَتْرُكُهُ (١٣) مِنْ مِثْلِهَا أَوْ أَرْجَحَ، فَيَكُونُ مِن أَهْلِ التَّقْصِيرِ فِي الْعِلْم.

﴾ ١٧٨٠ ﴾ وَرَأَيتُ مِمَّنْ (١٤) عَابَ [هَذَا (١٥) السَّبِيلَ] (١٦) ، وَرَغِبَ فِي التَّوَسُّعِ فِي الْعِلْمِ، مَنْ دَعَاهُ ذَلِكَ إِلَى الْقَبُولِ عَمَّن (١٧) لَوْ أَمْسَكَ عَن الْقَبُولِ عَنْهُ: كَانَ خَيْرًا لَهُ.

<sup>(</sup>١) في «شرح العلل»: «الإحاطة»، في الموضعين.

<sup>(</sup>۲) في «نكت الزركشي»: «فإذا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس في (ر)، (ز). وزيدت بحاشية ر، وابن جماعة بخط آخر. وهي ثابتة في باقي النسخ، و«البحر المحيط»، و«نكت الزركشي»، و«الشذا الفياح»، و«شرح التبصرة»، و«فتح المغيث».

<sup>(</sup>٤) من (د)، و «نكت الزركشي». (٥) في (م): «أكثر».

<sup>(</sup>٦) في (د): «للتوهم». (٧) في (م): «وأضعف».

<sup>(</sup>A) (0), (0), (0), (0), (0)

<sup>(</sup>١٠) في (م): «خبرني بعض من أعرف».

<sup>(</sup>١١) في (ر): «ويريد إلا أن يكون»، ثم زيدت ألف قبل الواو الأولى.

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «متقيدًا». (۱۲) في (ب): «يتركها».

<sup>(</sup>١٤) في (ر): «من»، ثم زيدت الميم كالمثبت.

<sup>(</sup>١٥) في (ر)، (ش)، (م): «هذه»، ثم جعلت في (ر) كالمثبت. والسبيل مما يذكر ويؤنث.

<sup>(</sup>١٦) في ابن جماعة: «هذه السبل».

<sup>(</sup>۱۷) رسمت في (ر)، (ز): «عن من».





﴾﴿ ١٢٨١ ﴾ وَرَأَيْتُ الْغَفْلَةَ قَدْ تَدْخُلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ، فَيَقْبَلُ عَمَّنْ (١) يَرُدُّ مِثْلَهُ وَخَيْرًا مِنْهُ.

﴿ ١٢٨٢ ﴾ وَيُدْخَلُ (٢) عَلَيْهِ، فَيَقْبَلُ عَمَّن (٣) يَعْرِفُ ضَعْفَهُ، إِذَا وَافَقَ قَوْلًا يَقُولُهُ! (٤).

ورأى: أن بعضهم كان على العكس من ذلك؛ فقد رغب في أن يتوسع في العلم فيقبل عن كل ضرب، ومنه ما كان بنبغي له أن يربأ بنفسه عنه توثيقًا لسنَّة رسول الله عليه، وتحريًا في أخبار دينه، يقول الإمام الشافعي: «ورأيتُ مَن عاب هذه السبيل \_ يعني: سبيل المقصرين \_ ورغب في التوسع في العلم، من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرًا له».

ورأى الشافعي أيضًا منهم: أن الغفلة قد تدخل على أكثرهم، فلا يتحرون أهل الصدق والضبط فيما يأخذون، وقد تؤديهم غفلتهم إلى أن يحملوا الغث ويتركوا السمين، يقول: «ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم، فيقبل عمن يرد مثله وخيرًا منه». وهذا الصنف المغفل من أهل العلم قد يقبل الأحاديث من الضعفاء؛ لأنها توافق رأيًا ارتآه، أو قولًا يقول به. وقد يردُّ الأحاديث التي يرويها الثقات، لأنها تخالف رأيه وقولًا أخذ به؛ أي: أنه =

<sup>(</sup>۱) رسمت في (ر)، (ز): «عن من».

<sup>(</sup>٢) في (ز)، وابن جماعة: «تَدخُل»، وضبطت في ابن جماعة بفتح التاء وضم الخاء. وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٣) رسمت في (ر)، (ش): «عن من».

<sup>(3)</sup> يقول د. رفعت فوزي ـ في التعليق على هذه العبارة الرشيقة المتقنة من الإمام المطلبي: «ورأي الشافعي هذا فيمن بعد كبار التابعين: إنما هو ناشئ عن الخبرة بهم وبما يرسلونه، فهو قد رأى بعضهم ينزع إلى جهة واحدة ومنبع واحد من منابع العلم ثم يترك منابع أخرى، ربما كانت تعطي مثلها أو أثرى منها، وهذا البعض من أهل التقصير في العلم، ومن الواجب علينا أن نبحث عما قصر فيه ونستفيد منه»، يقول الإمام الشافعي معبرًا عن هذا: «رأيتُ الرجل يقنع بيسير العلم، ويريد إلا أن يكون مستفيدًا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح، فيكون من أهل التقصير في العلم».





٥ ٢٨٣ ٥ ويُدْخَلُ (١) عَلَى بَعْضِهِمْ مِنْ جِهَاتٍ.

﴾ ١٣٨٤ ﴾ وَمَن نظَرَ فِي الْعِلْمِ بِخِبْرَةٍ وَقِلَّةِ غَفْلَةٍ: اسْتَوْحَشَ (٢) مِنْ مُرْسَلِ كُلِّ مَن دُونَ كِبَارِ التَّابِعِينَ، بِدَلَائِلَ ظَاهِرَةٍ فِيهَا (٣)(٤).

- = يحكم رأيه في الأحاديث، فيقبل منها ما يوافقه، ولا شك في أن هذا فيه من الخطورة ما فيه على عملية توثيق الأحاديث وتحريرها؛ لأن أيَّ إنسان قد يخطئ في رأيه، وقد يصيب فيخطئ في الحكم على الأحاديث تبعًا لذلك أو يصيب، يقول الشافعي: «ويدخل عليه، فيقبل عمن يعرف ضعفه، إذا وافق قولًا يقوله، ويرد حديث الثقة إذا خالف قولًا يقوله». بتمامه من: «توثيق السُّنَة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته» (ص٢٦٧)، رفعت بن فوزي عبد المطلب، ط١ \_ مكتبة الخنانجي بمصر. وينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢٩/١).
  - (١) فِي (ز)، وابن جماعة: «تَدخُل»، وضبطت بفتح التاء وضم الخاء.
    - (۲) في (ز): «واستوحش».(۳) ساقط من (ز).
- (٤) قال ابن رجب في «شرح العلل» (١/ ٥٤٥ \_ ٥٥٠): «وهو كلام حسن جدًّا، ومضمونه: أنَّ الحديث المرسل يكون صحيحًا، ويُقبل بشروط، منها: في نفس المرسِل:

#### وهي ثلاثة:

أحدها: أن لا يُعرف له رواية عن غير مقبول الرواية، من مجهول، أو مجروح. ثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان مِمّن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يُقبل مرسله.

ثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبًا إلا عن صحابي، أو تابعي كبير، وأمّا غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم: فيتوسعون في الرواية عمّن لا تقبل روايته، \_ وأيضًا \_ فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم: فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب \_ حينئذ. قال: فهذه شرائط من يُقبل مرسَلُه.

وأمّا الخبر الذي يرسله: فيشترط لصحة مخرجه وقبوله \_ أن يعضده ما يدل على صحته، وأن له أصلًا.



## والعاضد له أشياء:

أحدها: \_ وهو أقواها \_ أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بمعنى ذلك المرسَل، فيكون دليلًا على صحة المرسَل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة.

والثاني: أن يوجد مرسَل آخر موافق له، عن عالم يروى عن غير من يروى عنه المرسِل الأول، فيكون ذلك دليلًا على تعدد مخرجه، وأنَّ له أصلًا؛ بخلاف ما إذا كان المرسِل الثاني لا يروي إلا عمّن يروي عنه الأوّل، فإن الظاهر أنَّ مخرجهما واحد، لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول.

والثالث: أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسند ولا مرسَل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، فيُستدل به على أنّ للمرسَل أصلًا صحيحًا أيضًا؛ لأن الظاهر: أنَّ الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

والرابع: أن لا يوجد للمرسَل ما يوافقه، لا مسند ولا مرسل، ولا قول صحابى، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلًا، وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل.

قال ابن رجب: فإذا وجدت هذه الشرائط، دلَّت على صحة المرسل، وأن له أصلًا، وقُبلَ واحتُجَّ به، ومع هذا: فهو دون المتصل في الحجّة...، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدًّا».

وقد نظمها الحافظُ العراقي بقوله:

لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَحْرَجُهُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّل والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا وَمَنْ رَوَى عَنِ الشِّقاتِ أَبَدَا وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الحِفْظِ وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ

بمُسْنَدٍ أَوْ مُرْسَلِ يُخْرِجُهُ

بقيَ على الحافظ العراقي في كلام الشافعي الذِي ساقهُ في جواز العَمل بالمرسل شرطانِ آخرانِ، وقد نظمهما الحافظ البرهانِ الحلبي تَطْلَتُهُ فقال:





هُ ﴿ ١٢٨٩ ﴾ قَالَ: فَلِمَ فَرَّقْتَ بَيْنَ التَّابِعِينَ (١) الْمُتقدِّمِينَ الَّذِينَ شَاهَدُوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبَيْنَ مَنْ شَاهَدَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ؟

﴾﴿ ١٢٨٦ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ نَظْيَلُهُ] (٢): فَقُلْتُ (٣): لِبُعْدِ إِحَالَةِ مَنْ لَمْ يُشَاهِدْ أَكْثَرَهُمْ (٤).

الله عَجَمٍ وَعُرْبِ أَوْ كَانَ قُولُ وَاحَدُ مِنْ صَحْبِ خَيْرِ الأَنْامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ أَوْ كَانَ فَتُوى جُلُ أَهْلِ الْعَلْمِ وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فَي النظمِ ينظر: «النكت الوفية» (١/ ٣٧٩).

- (۱) في (د): «كبار التابعين».
- (۲) ليس في (ر)، (ب). وفي (م): «قال».
  - (٣) زاد في (ش): «له».

#### (٤) تنبيهات:

1 - نقل ابن السبكي فِي «رفع الحاجب» (٢/ ٤٧٨) عن إمام الحرمين أنه قال: «الذي لاح لي أن الشافعي لا يردّ المراسيل، ولكن يبقى فيها مزيد تأكيد يغلب الظن، قال: وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل - مع الاقتران بالتعديل على الإجمال عمل به، قال: فكان إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها».اه.

قال ابن السبكي: قلت: وهذا لا نعرفه عن الشافعي، والثابت عنه ردُّ المراسيل رأسًا، وإنما هو شيء ضعيف \_ ذكره الماوردي «الحاوي» (٥/ ١٥٨).اه.

ثم قال ابن السبكي: ولقد تباهى ابن السمعاني «القواطع» (١/ ٣٧٩) في التغليط على إمام الحرمين وقال: أجمع كل من نقل عن الشافعي من العراقيين والخراسانيين: أن أصله ردّ المراسيل، وأنها لا تقبل بنفسها بحال.اه.

٢ \_ نقل الغزالي فِي «المنخول» (ص٢٧٦) عن القاضي أنه قال: «تبينت أن مذهب الشافعي رهي المختصر»: أخبرني الثقة، وهو بعينه، وقد أورده لينقل عنه ويعتمد عليه، ويعتقد معتمد مذهبه». ويردُّه ما سبق، ويزاد عليه تنبيه الشافعي رهي «رسالته»، حيث قال =





فقرة (١١١٠) بعد أن ذكر حديث الرجل الذي قبّل امرأته وهو صائم، قال: «وقد سمعت من يصل هذا الحديث، ولا يحضرني ذكر من وصله».

٣ \_ نقل القاضي عبد الجبار عن الشافعي: أن مذهبه؛ أن الصحابي إذا قال: قال رسول الله على كذا، قبل \_ إلا إن علم أنه أرسله.

قال السخاوى فِي "فتح المغيث" (١/ ١٤٧): وكذا نقله ابن بطال في أوائل «شرحه للبخارى» \_ عن الشافعي.

قال السخاوي: والنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور عن مذهبه. وقد صرَّح ابن بَرهان فِي «الوجيز»: أن مذهبه، أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة، ومراسيل سعيد، وما انعقد الإجماع على العمل به..اه.

٤ \_ قال أبو داود في «رسالته» (ص٤٤): «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى: مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي. حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره».

وهذا مردود؛ فقد قال سعيد بن المسيب \_ وهو إمام التابعين: "إنه ليس بحجة"، كذا نقله عنه الحافظ أبو عبد الله الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص٣٦)، وابن الأثير في "مقدمة جامع الأصول" (١/ ٢٩)؛ عن الزهري والأوزاعي، وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيره.

وانظر: «النكت»؛ للزركشي (١/ ٣٩٢)، و«البحر المحيط» (٤٠٧/٤)، و«بهجة المنتفع» (ص٢٧٨).

وفي «مقدمة صحيح مسلم» (١/ ٨٠ ـ ٨١) أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين، وكان من الثقات المحتج بهم في الصحيحين.

وصح فيه أيضًا عن ابن سيرين أنه قال: «كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السُّنَّة فيؤخذ عنهم، وإلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم». وكان يحيى بن سعيد القطان ـ ووفاته قبل الشافعي ـ شديد الإنكار للمرسل؛ فروى ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح» (١/٢٤٦)، و«المراسيل» (٤)، عن أحمد بن سنان عنه أنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا. ويقول: «هو بمنزلة الريح»، ويقول: «هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه».





وقال (١/ ٢٤٧): سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق ذاك شبه الريح. وقال: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، وكل ضعيف. وقال: سفيان عن إبراهيم لا شيء وقال: مرسلات أبي إسحاق الهمداني عندي لا شيء والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير؛ يعني: مثله. وقال: مرسلات أبن أبي خالد \_ يعني: إسماعيل \_ ليس بشيء وقال: مرسلات ابن عينة شبه الريح. كما في «النكت» للزركشي (١/ ٤٩٥).

• - قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/٤): «زعم الطبري: أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين؛ كأنه يعني: أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل».

وما سبق يردُّه.

7 - نسب غير واحد من الشافعية بأن للشافعي مذهبين، كابن السبكي في «تكملة المجموع» (١/ ٣٨٨)، وابن الملقن في «المقنع» (١/ ١٣٥) وهنا أمر مهم للغاية؛ وهو أن كلام الشافعي فيه إجمال تارةً، وتفصيل تارةً أخرى، وانظر: «محاسن الاصطلاح» (ص(1/ 2 ))، و«النكت للزركشي» ((2 )).

٧ ـ قال المزني، قال: قال الشافعي: «وإرسال ابن المسيب عندنا حسن». على الخطيب في «الكفاية» (٢/٥٤٥) بقوله: «قلت: اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا، فمنهم من قال: أراد الشافعي به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة؛ لأنه روى حديثه المرسل في «النهي عن بيع اللحم بالحيوان»، وأتبعه بهذا الكلام، وجعل الحديث أصلًا إذ لم يذكر غيره، فيجعل ترجيحًا له، وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تتبعت؛ فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره. ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين. وإنما رجّح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم، وهذا هو الصحيح من القولين عندنا؛ لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه». =

وعلق الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٥٤٦) على قول الشافعي: «وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب»، بقوله: «فقد ذكر بعض الفقهاء، أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب حجّةً؛ لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه. وهذا القول ليس بشيء؛ لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلاً من وجه بتةً، والذي يقتضي مذهب الشافعي: أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة؛ لأن أكثرها وجد متصلاً من غير حديثه، لا أنه جعلها أصلاً يحتج به».

وهذا الذي رجَّحه الخطيب: ذهب إليه قبيله الحافظُ البيهقي، فإنه قال في «مناقب الشافعي» (٢/ ٣٢): «الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها: لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره، . . . وذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها، وزيادةُ ابنِ المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالًا فيما زعم الحفاظ».

قال البيهقيُّ - وهو من أعلم الناس بمذهب الشافعي - في «رسالته إلى الجويني» (ص٨٨ - ٩٦): «إنما ترك الشافعي مراسيل مَن بعْدَ كبار التابعين: كالزهري مكحول والنخعي ومن في طبقتهم، ورجّح به قول بعض أصحاب النبي إذا اختلفوا، وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب التي ذكرها في «الرسالة»، أو وجد من الحجج ما هو أقوى منها، وليس الحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد بن سيرين بدون كثير منهم، وإن كان بعضهم أقوى مرسلًا منهما، أو من أحدهما.

وقد قال الشافعي: بمرسل الحسن حين اقترن به ما أكَّده:

قال الشافعي في «أحكام القرآن» في باب «النكاح بالشهود»: روي عن الحسن بن أبي الحسن: أن رسول الله على قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

ثم قال: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي ﷺ: «فإن أكثر أهل العلم يقول به». ويقول: «الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود».

وهو ثابت عن ابن عباس من أصحاب النبي ﷺ.





فأكد مرسله بقوله بما انضم إليه من الصحابة، وبأن أكثر أهل العلم يقولون به . كما أكد مرسل ابن المسيب في «النهي عن بيع اللحم بالحيوان» ـ بقول الصديق، وبأنه روي من وجه آخر مرسلاً . ثم قال: «وإرسال ابن المسيب عندنا حسن» .

وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف \_ فِي «النهي عن بيع الطعام؛ حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه»:

فقال: ومن باع طعامًا بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز.

قال: وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي ﷺ. ثم أكّده بما ذكره من المعنى.

وقال بمرسل طاووس في كتاب الزكاة، والحج، والهبة وغير ذلك، وبمرسل عروة بن الزبير، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعطاء بن رباح، وعطاء بن يسار، وسلمان بن يسار، وابن سيرين، وغيرهم من كبار التابعين في مواقع من «كتبه» حين اقترن بها ما أكّده، ولم يجد ما هو أقوى منه، وترك ما لم يجد فيهم ذلك من مراسيلهم: ما لا يجد معه ما يؤكده،أو وجد ما هو أقوى منه.

وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكده، أو وجد ما هو أقوى منه، كما لم يقل: بمرسل سعيد بن المسيب؛ حيث روى عنه \_ بإسناد صحيح \_ أن النبي على «فرض زكاة الفطر مدّين من حنطة»، ولا بمرسله: أن النبي على قال: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي»، ولا بمرسله أن النبي على قال: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار»، ولا بمرسله أن النبي على قال: «من ضرب أباه، فاقتلوه»، ولا بسائر ما روي عنه من مراسيله التي لم يقترن بها من الأسباب التي ذكرها الشافعي في «الرسالتين» جميعًا ما يشدها، أو وجد في معارضتها ما هو أقوى منها».اه.

قال الإمام النووي في «إرشاد طلاب الحقائق» (١/ ١٧٥ \_ ١٧٨): «فهذا كلام الخطيب والبيهقي، وإليهما المنتهى في التحقيق، ومحلهما من العلم بنصوص الشافعي ومذهبه وطريقته معروف».

وذكر العلامة الزركشي في «النكت» \_ ما في رسالة البيهقيِّ للجويني. ثمَّ =



قال (١/ ٤٧٦): "إذا علمتَ ذلك ظهر منه: أن الشافعي يقبل المرسل في المواضع المذكورة على الترتيب السابق، وأن الحجة بالمتصل، وأن ذلك كله مقيد بمرسل كبار التابعين، لا مطلق المرسل. وظهر به قصور المصنف وغيره في اقتصارهم على بعض المرجِّحات، وبطلان دعوى خلقٍ من الأصحاب: أن الشافعي يرى أنه حجّة مستقلة عند وجود أحد هذه الأوصاف، والموجب لذلك: عدم اطلاعهم على هذا النصّ الكبير القواعد، والمذاهب إنما تعلم من كلام أربابها فاشدد يديك بهذه الفائدة؛ فإنها تساوى رحلة».

وقد ردّ ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» على من زعم أن مراسيل سعيد حجة مطلقًا. وذلك لوجودها مسندة من طرق أخرى، فقال: «هذا التتبع لم تظهر صحته لوجدان غير حديث مرسل من رواية سعيد، لم يوجد من جهة غيره \_ كما تتبعه الحفاظ، وإن وجد فمن وجهٍ لا يصح».

وقد تبع ابن الصلاح في ذلك الماوردي، فإنه قال في «الحاوي الكبير» (٦/ ١٨٧): «وإنما خص سعيد بقبول مراسيله، لأمور:

منها: أن سعيدًا لم يرسل حديثا قطُّ إلا وجد من طريق غيره مسندًا.

ومنها: أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد، ولا يحدِّث إلا بما سمعه عن جماعة، أو عضده قول الصحابة والله الله العصر. أو وافقه فعل أهل العصر.

ومنها: أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة، وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد.

ومنها: أن مراسيل سعيد سبرت، فكانت مأخوذة عن أبي هريرة، وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأنس بينهما والوصلة، وإن سعيدًا كان صِهر أبي هريرة على ابنته، فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة!!

ومذهب الشافعي فِي «الجديد»: أنّ مرسل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما قال: مرسل سعيد عندنا حسن؛ لهذه الأمور التي وصفنا، استئناسًا بإرساله، ثم اعتمادًا على ما قاربه من الدليل، فيصير المرسل حينئذٍ مع ما قاربه حجّة.

والذي يصير به المرسل حجة: أحد سبعة أشياء: إما قياس، أو قول =





# هُ ١٢٨٧ ﴾ قَالَ: فَلِمَ لَمْ تَقْبَلِ(١) الْمُرْسَلَ مِنْهُمْ، وَمِنْ كُلِّ فَقِيهِ دُونَهُمْ؟

صحابي، وإما فعل صحابي، وإما أن يكون قول الأكثرين، وإما أن ينتشر في الناس من غير دافع له، وإما أن يعمل به أهل العصر، وإما أن لا يوجد دلالة سواه، وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه السبعة».

وللباحث الأستاذ حسين محمد علي فتحي: «مراسيل سعيد بن المسيب... جمع، ترتيب، دراسة، تخريج»؛ نال بها على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، جمع (٣٦٤) حديثًا، قال في خاتمة بحثه (ص١٧١): «من خلال جمعي لمراسيل ابن المسيب تحصل لي ما يقارب ثلاثمائة وأربعة أحاديث مرسلة عن النبي على: صح منها ما يقارب ٢٠٪ منها إلى ابن المسيب؛ تمكنت من تخريج معظمها موصولةً: سواء من طريق غيره».

 $\Lambda$  ـ قال الجويني في «البرهان» (١/ ٤١١): «وقد عثرت من كلام الشافعي على أنه إن لم يجد إلا المراسيل ـ مع الاقتران بالتعديل على الإجمال ـ فإنه يعمل به، فكأن إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها، وهذا إذا اقترن المرسل بما يقتضى الثقة، وهذا منتهى القول في ذلك».

فتعقبه البرماوي في «الفوائد» (٢/ ٦٧١) بقوله: «وردَّ: بأنه لا يُعرف ذلك عن الشافعي».

وبالغ ابن السمعاني في التغليظ على الإمام، وقال في «القواطع» (١/ ٣٧٩): «وبها عندى: أن هذا خلاف مذهب الإمام الشافعي. وقد أجمع كل من نقل عنه هذه المسألة \_ مع كل العراقيين الخراسانيين: أن على أصله لا تكون المراسيل حجة. وهو فيما بين الفقهاء من الفريقين أشهر مسألة من خلافيات الأصول، ولا عجب من أبي بكر الباقلاني: أن كان ينصر القول بالمراسيل؛ فإنه كان مالكي المذهب ومن مذهب مالك قبول المراسيل. فأما من انتصب لذب عن مذهب الشافعي رحمة الله عليه \_ فلا يجوز أن يعدل عن قوله إلى قول من لا يعرف تفسيره في العلم».

(۱) من هنا طمس في (ر)، بمقدار سطر كامل، وهو آخر سطر في الصفحة، وتبدأ الصفحة التالية ببداية اللوحة (٦٢).





هِ ١٢٨٨ إِمْ قُلْتُ (١): لِمَا وَصَفْتُ.

﴾﴿ ١٢٨٩ ﴾﴿ قَالَ: فَهَلْ (٢) تَجِدُ (٣) حَدِيثًا [٢٠/ر] تَبْلُغُ بِهِ (٤) رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرْسَلًا عَن ثِقَةٍ؛ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ بِهِ (٥)؟

٥﴿ ١٢٩٠ ﴾ قُلْتُ (٢): نَعَمْ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ [بْنُ عُيَيْنَةَ] (٧)، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدرِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخَذَ مَالِي، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخَذَ مَالِي، فَيُطْعِمَهُ عِيَالًا، فَقَالَ (٨) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٩).

وهو في «مسنده» (۱۲۱٤)، وفي «الأم» (٦/ ١٠٣).

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٩٠) عن سفيان بن عيينة به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٦٦٢٨) عن الثوري، عن محمد بن المنكدر مرسلًا. وخالفهما:

#### ١ ـ يوسف بن إسحاق:

أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، وبقي بن مخلد \_ كما في «بيان الوهم والإيهام» (٥/٣٥)، والطحاوي في «معاني الآثار» (١٥٨/٤)، وفي «المشكل»، (١٥٩٨)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٣٤)، من طريق عن عيسى بن يونس، عن يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك».

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يوسف بن أبي إسحاق إلا عيسى بن يونس».

<sup>(</sup>۱) في (د): «فقلت». (۲) في (ر): «وهل».

<sup>(</sup>۳) في (ز): «يحدث».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ز). «فقلت».

<sup>(</sup>V) من (ش)، (ز). (قال». (V)

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي (٧/ ٤٨٠ ـ ٤٨١)، وفي «المعرفة» (١٥٥٨٧)، من طريق المصنف به.





وقال ابن عدي: «وهذا يروى أيضًا عن هشام بن عروة والمنكدر بن محمد بن المنكدر جميعًا، عن محمد بن المنكدر».

قال المنذري \_ كما في «نصب الراية» (٣/ ٣٣٧): «رجاله ثقات».

قال ابن القطان \_ كما في «نصب الراية»: «إسناده صحيح».

وقال في «التنقيح»: «ويوسف بن إسحاق من الثقات المخرج لهم في «الصحيحين» قال: وقول الدارقطني فيه: غريب؛ تفرد به عيسى عن يوسف ـ لا يضره، قال الحافظ محمد بن عبد الواحد: قلت: وغرابة الحديث، والتفرد به لا يخرجه عن الصحة، فإن البخاري روى في «صحيحه» (٦١٤)؛ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي على: «من قال إذا سمع النداء: اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامة...» الحديث، قال الدارقطني: غريب من حديث محمد، تفرد به شعيب بن أبي حمزة عنه، ولا نعلم رواه عنه غير على بن عياش الحمصى».

و «حديث الاستخارة»: رواه البخاري (٦٣٨٢)، قال الدارقطني: غريب من حديث عبد الرحمٰن بن أبي الموالي، عن محمد عن جابر. قال: وهو صحيح عنه.

وحديث: «رحم الله رجل سمحًا إذا باع»، قال: تفرد به أبو غسان محمد بن مطرف، عن محمد.

وحدیث: «كل معروف صدقة» قال: تفرد به علي بن عباس عن محمد. أخرجهما البخاري في كتابه (۲۰۷۱)، (۲۰۲۱).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣٧/٣): «وهذا سند صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري».

وسبق قول الدارقطني \_ كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (٢/ ٣٩٤): «غريب من حديث يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر؛ تفرد به عيسى بن يونس عنه».

وقال البيهقي: «وقد روي موصولًا من أوجه لا يثبت مثلها».

٢ \_ عمرو بن أبي قيس:

أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص٣٨٥)، والخطيب في «الموضح» (7/4)، من طريق أبي الهيثم السندي بن عبدويه، عن عمرو بن أبي قيس. =





= وعمرو بن أبي قيس: قال عنه أبو داود \_ كما في «تهذيب الكمال» (٥/ دور الله في «تهذيب الكمال» (٥/ دور الله في حديثه خطأ».

٣ ـ أبان بن تغلب:

أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (٤٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (7/3)، من طريق عمار بن مطر العنبري، عن زهير بن معاوية، عن أبان بن تغلب.

وعمار بن مطر، قال عنه أبو حاتم \_ كما في «الجرح والتعديل» (٥١٨/٦) (٢١٩٨): «كان يكذب»، وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» (٢/١٨٥): «يروي عن ابن ثوبان وأهل العراق المقلوبات، يسرق الحديث ويقلبه».

قال ابن عدي: «وهذا الحديث رواه، عن ابن المنكدر جماعة ومن حديث أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير وعن زهير عمار بن مطر».

ثم قال بعد ما ذكره وعددًا من الأحاديث: «وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن عمار عن مالك بهذه الأسانيد بواطيل؛ ليس هي بمحفوظة عن مالك. وعمار بن مطر الضعف على رواياته بين».

٤ ـ المنكدر بن محمد بن المنكدر:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٥٧٠)، وفي «الصغير» (٩٢٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٦٤/٦)، من طريق عبيد بن خلصة، عن عبد الله بن نافع المدنى، عن المنكدر.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن المنكدر بن محمد بن المنكدر ـ إلا عبد الله بن نافع، تفرد به عبيد بن خلصة».

والمنكدر بن محمد: قال عنه ابن معين في «تاريخه» (٦٨٠ الدوري): «ليس بشيء». وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣٢٦/٢): «كان يأتي بالشيء الذي لا أصل له عن أبيه توهمًا. فلما ظهر ذلك في روايته: بطل الاحتجاج بأخباره».

وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٥٥): «رواه الطبراني فِي «الصغير»، و«الأوسط»، وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن محمد: ضعيف، وقد وثقه أحمد، والحديث بهذا التمام منكر، وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح».





﴾ (١**٢٩١ ﴾ (١٢٩١):** فقَالَ: أَمَّا نَحْنُ: فَلَا نَأْخُذُ بِهَذَا. وَلَكِن مِنْ أَصْحَابِكَ مَنْ يَأْخُذُ بِهِ؟

﴾ ﴿ ١٢٩٣ ﴾ فَقُلْتُ (٢): لَا؛ لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ بِهَذَا (٣) جَعَلَ لِلْأَبِ الْمُوسِرِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ (٤).

= وأخرجه البزار ـ كما في «بيان الوهم والإيهام» (١٠٢/٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي على قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك».

قال البزار: «إنما يروى عن هشام، عن ابن المنكدر مرسلًا، ولا نعلم أسنده هكذا إلا عثمان بن عثمان الغطفاني، وعبد الله بن داود».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠١٨)، من طريق ابن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر مرسلًا.

وقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٣٩٩): «وسألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي عليه: أنت ومالك لأبيك؟

قيل لأبي: وقد روى محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، عن عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؟ قال أبي: هذا خطأ، وليس هذا محفوظ عن جابر؛ رواه الثوري وابن عينة، عن ابن المنكدر: أنه بلغه عن النبي على أنه قال ذلك.

قال أبي: وهذا أشبه».

وقال البيهقي في «المعرفة» (١٦٨/١): «وقد رواه بعض الناس موصولًا بذكر جابر فيه، وهو خطأ.

وقوله: «إن لأبي مالًا»، ليس في رواية من وصل هذا الحديث؛ من طريق آخر عن عائشة، ولا في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده».

- (١) هنا في (ش): «قال». وزيدت بين السطور في (ر).
- (۲) في (ز)، (ب): «قلت». (۳) في (ز): «هذا».
  - (٤) في (ش): «أبيه»، وهو ذهول.





﴾ ﴿ ١٣٩٣ ﴾ خَالَفَهُ (١): أَجَلْ، وَمَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدُ (٢): فَلِمَ خَالَفَهُ (٣) النَّاسُ؟

﴾ ٢٩٤٤ إِلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ، وَأَنَّ اللهَ عَلَى لمَّا لَمَّا لَمَّا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرِهِ، وَقَدْ اللهَ عَكُونُ أَقَلَّ فَرَضَ لِلْأَبِ مِيرَاثَهُ مِنَ ابْنِهِ (٤)، فَجَعَلَهُ كَوَارِثٍ غَيْرِهِ، وَقَدْ (٥) يَكُونُ أَقَلَّ حَظًّا مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ: دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ابْنَهُ مَالِكٌ لِلْمَالِ (٢) دُونَهُ.

هُ ﴿ ١٢٩٥ ﴾ قَالَ: فَمُحَمَّدُ (٧) بْنُ الْمُنكَدرِ عِنْدَكُمْ غَايَةٌ فِي الثِّقَةِ؟ هِ النَّقَةِ؟ ﴿ ١٢٩٦ ﴾ قُلْتُ: أَجَلْ، وَالْفَصْلِ (فِي الدِّينِ) (٨) وَالْوَرَعِ، وَلَكنَّا لَا نَدْرِي عَمَّنْ (٩) قَبِلَ هَذَا الْحَدِيثَ.

﴾﴿ ١٢٩٧ ﴾﴿ وَقَدْ وَصَفْتُ لَكَ الشَّاهِدَينِ الْعَدْلِيْنِ (١١)(١٠) يَشْهَدَانِ (١٢) عَلَى الرَّجُلَيْنِ (١٣): فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حَتَّى يُعَدِّلَاهُمَا أَوْ يُعَدِّلَاهُمَا أَوْ يُعَدِّلَاهُمَا غَيْرُهُمَا.

٥٩ ١٢٩٨ إِ قَالَ: فَتَذْكُرُ مِنْ حَدِيثِكُمْ مِثْلَ هَذَا؟ اللهِ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ (١٤)، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَثْبِ،

<sup>(</sup>۱) في (ش): «فقال». (۲) زاد في (م): «قال».

<sup>(</sup>٣) في (د): «يخالفه». (٤) في (د): «أبيه»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «فقد». (٦) في (ش): «المال».

 <sup>(</sup>۷) في (د): «محمد».
 (۸) في (ش): «والدين».
 (۹) رسمت في (ش)، (ر): «عن من».

<sup>(</sup>۱۱) بعدها في (ش): «اللذين». (۱۲) في (ز): «يشهد».

<sup>(</sup>١٣) في (ر)، (ز)، وابن جماعة: «الرجل»، وأشار في حاشية وابن جماعة أنها في نسخة كالمثبت، وفي (ز): «أن الرجل»، وذكر في حاشيتها: «الرجلين» في نسخة.

<sup>(</sup>۱٤) مما قد يستأنس به لتعيين الثقة الراوي عن ابن أبي ذئب، وأنه ابن أبي فديك، = فديك، ما روى الشافعي في «المسند» (١/ ٥٢): «أخبرنا: ابن أبي فديك، =





عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث، عن هشام، عن نوفل بن معاوية الدؤلي قال: قال رسول الله على: «من فاتته صلاة العصر: فكأنما وتر أهله وماله».

قال (١٦٣/٢): ﴿أخبرنا: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ \_ قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه...».

وفي «مسند الشافعي» (٢/ ١٩٤): حدثنا الشافعي: حدثني: ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب أنه بلغه:

أن رسول الله عَلَيْ قال: «قدِّموا قريشًا، ولا تقدموها...».

وفي «مسند الشافعي» (١/ ٣٥): أخبرنا: عبد الله بن نافع، وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمٰن، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان قال: \_ قال رسول الله ﷺ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ».

قال الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٢٥٤): «أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه قال: «لا سبق إلا في حافر أو خف».





عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»(١).

هِ ١٣٠٠ ﴾ فَلمْ نَقْبَلْ هَذَا؛ لأَنَّهُ مُرْسَلٌ (٢).

الْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُّ وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا [الأحزاب: ٢٥] فدعا رسول الله عليه الله الله على الله في الله فأمره فأقام الظهر، فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضًا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ﴿ وَجَالًا أَوْ رُكَّانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩]».

وقال (ص١٣٣): «أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر، أخبرنا مكي بن منصور، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه يسوم عاشوراء ويأمر بصيامه».

وقال الزركشي في «النكت» (٣/ ٣٦٥): «فائدةٌ ذكرها أبو الحسين محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري السجزي فِي «مناقب الشافعي»: سمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول: إذا قال الشافعي فِي «كتبه»: أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب: فهو ابن أبي فديك...».

قلت: وهي مع هذا كله أغلبية لا كلية، فليتأمل ذلك.

(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱٤٦)، وفي «الخلافيات» (۲/ ۲۰۱)، وفي «المعرفة» (۱/ ٤٣٦)، من طريق المصنف بسنده سواء. وهو في «المسند» (۷۰).

قال البيهقي: «وهذه الروايات كلها راجعة إلى أبي العالية الرياحي».

(٢) أجاب الإمام جمال الدين الخزرجي الحنفي في «اللباب في الجمع بين السُنَّة والكتاب» (١١٦/١) عن هذا فقال: «فإن قيل: هذا الحديث مرسل، أرسله أبو العالية الرياحي، وقد قيل: إنه كان لا يبالي من أين كان يأخذ الحديث، وقال ابن عدي: «إنما قيل في أبي العالية ما قيل لهذا الحديث، وإلا فسائر أحاديثه صالحة».

قيل له: «روى ابن شهاب أن النبي عَيْنَ أمر رجلًا ضحك في الصلاة أن =





المُوْرُدُّةُ اللَّقَةُ (۱)، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سُليمَانَ بنِ أَرْقَمَ (۲)، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بِهَذَا

= يعيد الوضوء والصلاة». قال الشافعي ﷺ: «لم نقبله لأنه مرسل». فلم يذكر فيه علة سوى الإرسال، فدل على صحة إرساله. وأما أبو العالية: فهو عدل ثقة وقد اتفق على إرسال هذا الحديث: معمر، وأبو عوانة، وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن بشير. فرووه عن قتادة، عن أبي العالية، وتابعهم عليه: ابن أبي الذيال، وهؤلاء خمس ثقات.

فإن صح عن أبي العالية أنه كان لا يبالي من أين أخذ الحديث، قلنا: لكنه إذا أرسل الحديث لا يرسله إلا عمن تقبل روايته؛ لأن المقصود من رواية الحديث ـ ليس إلا التبليغ عن رسول الله على وخاصة إذا تضمن حكمًا شرعيًا، فإذا أرسل الحديث ولم يذكر من أرسله عنه ـ مع علمه أو ظنه بعدم عدالته، كان غاشًا للمسلمين، وتاركًا لنصيحتهم، فتسقط عدالته، ويدخل في قوله على: «من غش فليس منا». وقد ثبتت عدالته، ورواه الثقات عنه مرسلًا؛ فدل على أنه أرسله عن عدل، ولأنّ المرسل شاهد على الرسول على إضافة الخبر إليه، فلو لم يكن ثابتًا عنه بطريق تقارب العلم ـ لما أرسله، ولكان أسنده لتكون العهدة على غيره، وهذه عادة غير مدفوعة: أن من قوي ظنه بوجود شيء ـ أعرض عن إسناده. فهذه مسألة تفرد بها أصحابنا اتباعًا لهذا الحديث، وتركوا القياس من أجله». وينظر: «البناية شرح الهداية» (١/ ٢٨٨).

قلت: هذا مبني على أصل إمامهم الأعظم أبي حنيفة ولله في كون المرسل حجة مطلقًا عنده. وأما عند الشافعي ولله في فيرده إلا بشروط معلومة في محلها، فلا يرد الاعتراض عليه حينئذ. ينظر: «نكت الزركشي» على ابن الصلاح (١/ ٤٩١)، و«التوضيح الأبهر» للسخاوي (ص٤٢)، و«المسودة» لآل تيمية (ص٢٥)، و«قواعد التحديث» للقاسمي (ص١٣٣).

- (۱) عين الثقة في هذا الحديث: الزيلعيُّ في «نصب الراية» (۱/ ٥٢) فقال: «وكذلك رواه الشافعي فِي «مسنده» أخبرنا الثقة ـ يعني: يحيى بن حسان عن عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن النبي ﷺ».
- (٢) قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص٤٣): «قال الشافعي: =





الْحَدِيثِ (١).

هُ ٢٠٠٢ ﴾ ٢٠٠٢ ﴾ وابْنُ شِهَابٍ عِنْدَنَا إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ وَالتَّخْيِيرِ (٢) وَثِقَةِ الرِّجَالِ، إِنَّمَا (٣) يُسَمِّي بَعْضَ أَصْحَابِ (٤) النَّبِيِّ (٥) عَلَيْهِ، ثُمَّ (٦) خِيَارَ التَّابِعِينَ، وَلَا نَعْلَمُ مُحَدِّثًا يُسَمِّي أَفْضَلَ وَلَا أَشْهَرَ مِمَّنْ يُحَدِّثُ عَنْهُ ابْنُ شِهَابِ.

هِ ١٣٠٣ ﴾ قَالَ: [فَإِنَّا نُرَاهُ](٧) أُتِيَ فِي قَبُولِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ؟

= وابن شهاب عندنا إمام، ولكن ابن أرقم واه، ويقولون: إنا نحابي! ولو حابينا أحدًا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري عندنا ليس بشيء؛ وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم».

قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» (١/ ٢٦٤): «هذا الحديث: هكذا أخرجه الشافعي؛ في كتاب «الرسالة»؛ مرسلًا عن الزهري وعن الحسن، في معرض ترك العمل بالمراسيل وما فيها من العوار، فإن الزهري يروي بعد الصحابة عن خيار التابعين، ثم يرسل عن مثل سليمان بن أرقم، وهو يما بين أهل العلم بالحديث \_ ضعيف، فلذلك قال يحيى بن معين وغيره: مراسيل الزهري ليس بشيء.

والحديث على اختلاف طرقه؛ لم يرو إلا مرسلًا؛ ولم يسند... وهو إرسال لا يعتد به».

(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱٤٦)، وفي «الخلافيات» (۲/ ۲۰)، وفي «المعرفة» (۲۲۰)، من طريق المصنف بسنده سواء. وهو في «مسنده» (۷۱).

قال ابن دقيق العيد - كما في «نصب الراية» (١/ ٥٢): «وإذا آل الأمرُ إلى توسط سليمان بن أرقم بين ابن شهاب والحسن، وهو عندهم متروك: تعلل».

- (٢) أي: في اختيار الثقات الذين يروي عنهم ـ قاله العلامة شاكر.
  - (٣) في: «وإنما». (٤) ساقط من (د).
    - (٥) فوقها في (م): «رسول الله».
    - (٦) وضع إحالة عليها في (ش)، وكتب في الحاشية: «عن».
- (V) في (ر)، (م): «فأني تراه»، ووصف الشيخ شاكر المثبت من أكثر النسخ =





﴾﴿ ١٣٠٤ ﴾﴿ قُلْتُ (١): رَآهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ [الْعِلْمِ وَ] (٢) الْمُرُوءَةِ وَالْعَقْلِ، فَقَبِلَ عَنْهُ، وَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِهِ، فَسَكَتَ عَنِ اسْمِهِ؛ إِمَّا لِأَنَّهُ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَإِمَّا لِغَيْر ذَلِكَ، وَسَأَلَهُ مَعْمَرٌ عَنْ حَدِيثِهِ عَنْهُ، فَأَسْنَدَهُ لَهُ (٣).

þ﴿ ٩٠٠٥ ﴾ اللهُ اللهُ الْمُكَنَ فِي ابْنِ شِهَابٍ أَنْ يَكُونَ يَرْوِي عَنْ سُليمَانَ (مَع مَا) (٤) وَصَفْتُ بِهِ ابْنَ (٥) شِهَاب: لَمْ (٦) يُؤْمَنْ مِثْلَ هَذَا عَلَى غَيْرِهِ.

﴾﴿ ١٣٠٦ ﴾﴿ قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ لرسُولِ اللهِ ﷺ سُنَّةً ثَابِتَةً مِنْ جِهَةِ الاتِّصَالِ خَالفَهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ؟

هُمْ ۱۳۰۷ هُمْ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ أَجِدُ النَّاسَ مُخْتَلِفِينَ فِيهَا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِخِلَافِهَا.

فَأَمَّا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ (^) يَكُونُونُ مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْقُولِ بِخِلَافِهَا: فَلَمْ أَجِدْهَا قَطُّ (٩)، كَمَا وَجَدَتُ المُرْسَلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

هُمْ ١٣٠٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَّلَيْهُ] (١٠): وَقُلْتُ (١١) لَهُ: أَنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْحُجَّةِ [فِي رَدِّ المُرْسَلِ وَتَردُّهُ] (١٢)، ثمَّ تُجَاوِزُ فَتَرُدُّ المُسْنَدَ الَّذِي عَنِ الْحُجَّةِ [فِي رَدِّ المُسْنَدَ الَّذِي يَلْزَمُكَ عِنْدَنَا الْأَخْذُ بِهِ (١٣)!!

<sup>=</sup> بالتصحيف! فهلًا أجرى الوجهين على معنى صحيح؟!

<sup>(</sup>١) ليس في (ر). لكنه كتب بين السطور.

<sup>(</sup>٢) من (ش)، (م). (٣)

<sup>(</sup>٤) رسمها في (ش)، (م): «معَما». (٥) في (ز): «لإبن».

<sup>(</sup>٦) في (م): «ولم». (٧) في (ر)، (ز): «منهم».

<sup>(</sup>٨) ليس في (ر)، ولكنها مزادة بين السطور.

<sup>(</sup>٩) وينظر: «الأم» (٦/ ٢٠٦)، (٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١٠) ليس في (ش). «قلت».

<sup>(</sup>۱۲) في (م): «وترد المرسل».

<sup>(</sup>١٣) قال الشيخ العلامة أحمد شاكر: «هذا أحسن تقريع لمن ردّ السُّنَّة الصحيحة =









هِ ١٣٠٩ هِ ﴿ ١٣٠٩ هِ ﴿ ١٣٠٩ هِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴾ ﴿ ١٣٠٩ هِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴾ ﴿ ١٣٠٩ هِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَالل

(٣) في (د)، (ب): «قال».

<sup>=</sup> بالهوى والرأي، أو بالتقليد والعصبية، رحم الله الشافعي، فقد جاهد في نصر السُّنَّة جهادًا كبيرًا».

<sup>(</sup>١) من (ش)، (د)، وفي (ز): «باب» فقط، وكتب في أسفل حاشية (م): «في الإجماع».

<sup>(</sup>٢) من (ب)، (ر)، وفي (د): «أخبرنا الربيع قال: قال الشَّافعيُّ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٤) في (ر): رسوله.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال».

<sup>(</sup>٦) الباء تعليلية، والذي في (ز): «فإن»، وفي حاشيتهما أنها في نسخة: «لأن».

<sup>(</sup>٧) فِي (ز): «أفرض».

<sup>(</sup>A) فِي (ز): «رسول»، وفي حاشيتها أنها في نسخة: كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) في (د): «وقد».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «بأن».

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ب).





## (١): فَمَا(٢) حُجَّتكَ فِي أَن تَتْبَعَ مَا(٣) اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ(٤)

- (۱) هنا في (ش): «وقال لي». (۲) في (ش): «وما».
  - (٣) في (ب): «مما».

فقد ذكر السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٢٤٤/٢) في ترجمة أبي سعيد محمد بن عُقيل الفريابي، وعزاه إلى «المدخل» للبيهقي: أن رجلًا سأل الإمام الشافعي عن الحجة فأخبره أنها كتاب الله ثم سُنَّة رسوله ثم اتفاق الأمة، فسأله عن الدليل على اعتبار اتفاق الأمة حجة، فتدبر الشافعي، فأمهله الرجل ثلاثًا ثم جاءه، فقال: حاجتي: «فقال الشافعي: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم قال الله عَلى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيِّر سَبِيلِ ٱلمُؤَمِنِينَ فُولِدٍ مَا تَوَلَى وَنُصَالِهِ على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض.

فقال: صدقت وقام وذهب، قال الفريابي: قال المزني أو الربيع: قال الشافعي: لما ذهب الرجل قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه... وسند هذه الحكاية صحيح لا غبار عليه».

وكأنها سقطت من المطبوع: «المدخل إلى السنن الكبرى»، وهي في «أحكام القرآن» (١/ ٣٩) ثم قال بعد ذكرها: «وهذه الحكاية أبسط من هذه، نقلتها في كتاب المدخل». وبنحوه في «معرفة السنن» للبيهقي (١/ ١٧٠).

وذكر الإسنوي أن الشافعي استدل بهذه الآية في «الرسالة»، لكننا لم نجدها في النسخ المخطوطة التي تيسرت لنا، وكذا النسخ المطبوعة. انظر: «نهاية السول» (ص٢٨٤).

ووجه الاحتجاج بالآية: أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرمًا لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول على التوعد، كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر، وأكل الخبز المباح.





مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ حُكْمِ شِهِ عَلَى، وَلَمْ يَحْكُوهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ أَتَزَعُمُ مَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَا إِلَّا عَلَى سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ، وَإِنْ مَا (١) يَقُولُ غَيْرُكَ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ (٢) لَا يَكُونُ أَبَدًا إِلَّا عَلَى سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُوهَا (٣)؟!

﴾ ﴿ ١٣١٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّا اللهُ عَلَيْهُ] ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ : فَكَمَا قَالُوا إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ : فَعَالَى ...

ولم يرتض بعضهم الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع، قال الغزالي في «المستصفى» (ص١٣٨): «وقد أطنبنا في كتاب (تهذيب الأصول) في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها.

والذي نراه أن الآية ليست نصًا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرًا فهو محتمل.

ولو فسر رسول الله على الآية بذلك لقبل ولم يجعل ذلك رفعًا للنص، كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن سبيلهم».

وقد ناقش المعترضين على الاستدلال بالآية جماعةٌ من العلماء، انظر: «التبصرة» (ص789)، و«البرهان» (1/17)، و«الإحكام» (1/17)، و«الإحكام» (1/17)؛ للآمدي، و«بيان المختصر» (1/17)، و«الإبهاج» (1/17)، و«شرح التلويح على التوضيح» (1/17)، و«تيسير التحرير» (1/17)، و«شرح الكوكب المنير» (1/17)، و«حاشية العطار» (1/17).

<sup>(</sup>۱) فِي (ز): «بما». (۲) فِي (ز): «اجتماعهم».

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام المناظر الذي يرى أن الإجماع قد يكون بدون مستند، وقد دل عليه قوله: «أتزعُمُ ما يقول غيرك... إلخ».

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (م): «اجتمعوا».





﴾ (**١٣١١** ﴾ وَأَمَّا مَا (لَمْ يَحْكُوهُ) (١): فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَالُوه (٢) حِكَايةً عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ (٣)،.....

(١) في (م): «قالوا».

(٣) أي: يحتمل أن يكون الإجماع غير مستند إلى دليل مروي، هذا رأي الشافعي في نظري، وفي بحث للشيخ عبد الله بن بيه في «مجلة مجمع الفقه» (١١/ ٢٠٤) قال: «الشافعي يقول: نعمل بالإجماع حتى لو لم نستند إلى شيء. قال ذلك في الرسالة بشكل واضح. قال: لأنهم لا تغيب عنهم السَّنَة جمعًا».

ويقرر الشافعي هنا: أنه لا يقطع بأن إجماع الصحابة على حكم لا يشترط أن يكون عن نص نبوي، بل يحتمل أن يكون عن قياس، وقد اختلف العلماء إذا احتمل إجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيّهما يُحْمَلُ؟

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٦/ ٤٠٣): «إذا احتمل أن يكون إجماعهم عن قياس لإمكانه في الحادثة، أو عن دليل، فهل الأولى حمله على أن يكون صادرًا عن القياس أو عن التوقيف؟ لا أعلم فيه كلامًا للأصولين.

ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهان، فإنَّهم قالوا فيمن قتل الحمام بمكة: إن فيها شاة؛ لإجماع الصحابة، واختلفوا في بناء ذلك على وجهين. أحدهما: أن إيجابها لما بينهما من الشبه، فإن كل واحد منهما يألف البيوت. ويأنس بالناس، وأصحهما أن مستنده توقيف بلغهم فيه. قلت: لكن لا يجوز أن يضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفًا مع قيام الاحتمال بكونه استنباطا، وعلى هذا نص الشافعي في الرسالة». ثم ساق كلام الشافعي هنا.

واختلفوا في تصحيح أحد الوجهين، فالأكثرون حملوها على التوقيف، ويدل عليه عبارة الشافعي في «الأم» حيث قال (٢١٤/٢): «اتباعًا لهذه الآثار الَّتي ذكرنا عن عمر وعثمان وابن عبَّاس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيِّب لا قياسًا».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «قالوا». قال: «ثم كتب بعضهم هاء على الألف، لتقرأ بدلًا منها». والمثبت من باقي النسخ، وموافق للبحر المحيط (٢/٣٠٤).





فَلَا (١) يَجُوزُ أَنْ نَعُدَّهُ لَهُ حِكَايَةً؛ لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكِيَ إلَّا مَسْمُوعًا، وَ[لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكِيَ إلَّا مَسْمُوعًا، وَ[لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكِيَ] أَكَدُ (٣) شَيْئًا بِتَوَهُّم، يُمْكِنُ فِيهِ غَيْرُ مَا قَالَ.

﴾ ( ١٣١٢ ﴾ ( ١٣١٢ ﴾ الله عَنْ اَنْ نَفُولُ بِمَا قَالُوا بهِ التِّبَاعًا لَهُم، وَنَعْلَمُ وَقَدْ أَنَّهُم إِذْ (٦) كَانَتْ سُنَنُ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَامَّتهِمْ، وَقَدْ تَعزُبُ عَنْ عَامَّتهِمْ، وَقَدْ تَعزُبُ عَنْ بَعْضِهِمْ (٩).

- (٤) زاد في (م): «قال».
- (٥) في (م): «ولكنا»، وفي (ش): «وكنا».
- (٦) في (ب)، (م): «إذا». وضرب على الألف الثانية في (ر)، وكشطت في نسخة ابن جماعة أيضًا. قال الشيخ شاكر: وجواب إذا محذوف للعلم به.
  - (V) في (م): «عن عامتهم لا».
- (٨) يقال: عَزَبَ يَعْزُبُ ويَعزِبُ عُزوبًا، إذا غاب وبعد. وكلُّ شيءٍ يفوتك حتى لا تقدر عليه: فقد عزب عنك، ولا يَعْزُبُ عن الله شيء. «العين»؛ للخليل (١/ ٣٦١)، «تهذيب اللغة»؛ للأزهري (٢/ ٨٨)، و«الصحاح» (١/ ١٨١).
- (٩) قال الشَّافعيُّ فِي «الأم» (٢/ ٢٧٠): «فلما احتمل أمر هذه المعاني، كان أولاها بنا، الاستدلال على ما يحل ويحرم بكتاب الله ثم سُنَّة تعرب عن كتاب الله، أو أمر أجمع المسلمون عليه، فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حرامًا ولا حلالًا إنما يمكن في بعضهم، وأما في عامتهم فلا». وقال في «الأم» (٤/ ٢٦٤): «. . . وكل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو عامٌ =

ورجح الزركشي الوجه الآخر، بناء على نص الشافعي هنا في الرسالة.
 «الحاوي»؛ للماوردي (٤/٣١٥)، و«المهذب»؛ للشيرازي (١/٣٩٦)،
 و«البحر المحيط» (٢/٣٠٦).

وقد بينا في موضع آخر تجويز الشافعي والجمهور أن يكون مستند الإجماع القياس. انظر «إرشاد الفحول» (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>١) في (ر): «ولا». والمثبت من النسخ، وموافق لما في «البحر المحيط».

<sup>(</sup>۲) في (د): «وإن حكى».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر)، لكنها مزادة بين السطور بخط آخر. وليست في «البحر المحيط».





## وَنَعْلَمُ أَنَّ عَامَّتَهُمْ لَا تُجْمِعُ (١) عَلَى خِلَافٍ لِسُنَّةِ (٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣)،

حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصًا، أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سُنَّة، أو يكون ذلك موجودًا في كتاب الله على». وقال في «الأم» (٧٠٥) من (كتاب صفة نهي رسول الله على): «ولا نفرق بين نهي النبي على إلا بدلالة عن رسول الله على، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سُنَّة، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم مما نهى عنه رسول الله على التحريم».

وسيأتي بحث هذه المسألة تفصيلًا، بما يثبت أن الشافعي يرى أنه لا بد من مستند للإجماع، وإن لم تعلمه جميع الأمة؛ لأنه قد يعزب عن بعضها، لكنه لا يعزب عن جميعها، فمن المجمعين من يعتمد على نص في مسألة، ومنهم يعتمد على القياس في نفس المسألة.

- (۱) في (ر): «تجتمع».
- (۲) في (ز): «سُنَّة»، وفي (م): «السُّنن».
- (٣) قال الشافعي في «الأم» (٧/ ٩٢): «... لا يجوز على جماعة أهل العلم أن يخالفوا الله حكمًا ولا يجهلوه...».

وقال الآمدي في «الإحكام» (١/ ٢٨٠): «إن كان عملهم على خلافه (أي: الدليل) فهو محالٌ لما فيه من إجماع الأمَّة على الخطأ الْمنفيِّ بالأدلَّة السَّمعيَّة».

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (٤٠٨/٦) و ٤٠٩): «إذا ذكر واحد من المجمعين خبرًا عن الرسول على السهد بضد الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، قال ابن برهان في الوجيز: يجب عليه ترك العمل بالحديث، والإصرار على الإجماع، وقال قوم من الأصوليين: بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث. وقال قوم: إن ذلك يستحيل، وهو الأصح من المذاهب.

فإن الله تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيًّا. وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض العصر، فمن قال: ليس بشرط منع الرجوع، ومن اشترط جوزه.

والجمهور على الأول؛ لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع، بل لو قطعنا بالإجماع في صورة، =

ثم وجدنا على خلافه نصًّا قاطعًا من كتاب أو سُنَّة متواترة، لكان الإجماع أولى؛ لأنه لا يقبل النسخ بخلاف النص، فإنه يقبله وفي مثل هذه الصورة يستدل بالإجماع على ناسخ بلغهم أو موجب لتركه، ولهذا قدم الشافعي الإجماع على النص لما رتب الأدلة. قلت: وقال في موضع آخر: الإجماع أكثر من الخبر المنفرد، وعلى هذا، فيجب على الراوي للخبر أن يترك العمل بمقتضى خبره، ويتمسك بالإجماع، وكذا قال الإمام في باب التراجيح من البرهان: إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر؛ لأنه إن كان آحادًا فذاك، وإن كان متواترًا فالتعلق بالإجماع؛ لأنه معصوم، وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ، فيحمل الإجماع على القطع؛ لأنه لا ينعقد إلا على قطع، ويحمل الخبر على مقتضى النسخ استنادًا وتبيانًا، لا على طريق البناء، ثم نبه على أن الكلام في الجواز، وقطع بأنه غير واقع، ثم قال: من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخًا. قلت: ويحتمل تقييد المسألة بانقراض العصر، وإلا فيمكن أن يتطرق عدم الحجية إليه برجوعهم عنه، بانقراض العصر، وإلا فيمكن أن يتطرق عدم الحجية إليه برجوعهم عنه، بانقراض العصر، وإلا فيمكن أن يتطرق عدم الحجية إليه برجوعهم عنه،

وإذا كان من المحال أن يخالف الإجماعُ سُنَّةً لرسول الله على فهل يشترط أن يستند إجماعهم إلى دليل، وهي المسألة المعروفة عند الأصوليين بـ: (مستند الإجماع).

أقول: ورد عن الشافعي في هذا ما ظاهره التعارض، فقال في «الأم» (٧/ ٢٩٣) من (جماع العلم): «وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه، أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجتمعون إلا بخبر لازم، وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرًا بما وافق بعضهم، أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله، فأما ما تفرقوا في قبوله، فإن الغلط يمكن فيه، فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط».

وقال أيضًا فِي «الأم» (٣١٨/٧) من (إبطال الاستحسان): «قال الله تعالى: «وَمَا نَفَرَقَ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ عِلْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْهُمُ اللَّبِينَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل





وبالنظر في هذين النصين نجد أن الإمام الشافعي يثبت في النقل الأول لزوم وقوع الإجماع عن مستند ودليل، وفي الثاني عكس ذلك، ويمكن الجمع بين النصين: بأن مذهب الشافعي لزوم وجود مستند للإجماع، ويحمل قوله في النص الثاني: "وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سُنَّة» على سُنَّة معلومة لنا، فلا يلزم من عدم ذكرهم المستند أنهم أجمعوا بغير مستند، بل لا بد من مستند علمناه أم جهلناه.

وقوله في «الأم» (٧/ ٢٩٣) من (جماع العلم) وهو يتكلم عن اجتماع العامة: «ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه، وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سُنَّة، فقد يقوم عندي مقام السُّنَّة المجتمع عليها، وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأى؛ لأن الرأى إذا كان تفرق».

ثم قال وهو يرد على من قال في اجتماع الخاصة: «وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه، أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجتمعون إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرًا بما وافق بعضهم، أو لم يحكوه؛ لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله».

ثم رد عليه الشافعي بقولِه: «فقلت له: هذا تجويز إبطال الأخبار وإثبات الإجماع؛ لأنك زعمت أن إجماعهم حجة كان فيه خبر، أو لم يكن فيه وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبر، أو لم يكن فيه».

فالشافعي كَلِّلله يطرح على خصمه اعتراضًا معناه: أن القول بقبول الإجماع مطلقًا، سواء كان عن مستند أو لم يكن كذلك، سبيل إلى عدم الأخذ بالسُّنَّة. هذا مع ملاحظة قبول الشافعي قول الخصم في تقسيم الإجماع إلى إجماع عامة وإجماع خاصة.

ومما يؤيد ذلك قول الشافعي هنا أيضًا: «فكنا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم، وقد تعزُبُ عن بعضهم».

ففي هذا دلالة على أن الإجماع لا بد له من دليل، ولا ينفي وجود الدليل عدم علم البعض به، إذ قد يجمعوا على مسألة دليل بعضهم فيها النص الذي علمه، ومن لم يعلمه استدل بالاجتهاد، وانتهوا في المسألة إلى حكم واحد أجمعوا عليه، وهذا هو مذهب الجمهور.



جاء في «المستصفى» (ص٠٨): «والإجماع يدل على السُّنَّة، والسُّنَة على حكم الله تعالى» ومعناه: أن الإجماع لا بد له من مستند، فإذا انعقد إجماع دل ذلك على أن له دليلًا وإن لم نعرفه.

وعبارة الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (٢/٢، ٧): «والإجماع دال على النص» وهي أولى؛ لأن مستند الإجماع قد يكون نصًا من القرآن الكريم، وقد يكون سُنَّة، وقد يكون قياسًا على النص.

وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (١٩٥/١٩): «ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص». وقال الشيخ الخضري «أصول الفقه» (٣١٠): «لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند؛ لأن الفتوى بدون المستند خطأ لكونه قولًا في الدين بغير علم، والأمة معصومة عن الخطأ». وقال الشيخ أبو زهرة «أصول الفقه» (ص١١٩): «لا بد للإجماع من سند لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام».

#### ومن أدلتهم على ذلك:

أولًا: أن الرسول قد بين أتم البيان فما من مسألة إلا وللرسول عليه فيها بيان.

ثانيًا: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفى أو جلى.

ثالثًا: أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به.

رابعًا: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة. انظر: «معالم أصول الفقه» (ص١٧١، ١٧٢)؛ للجيزاني.

وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مستند، بل على التبخيت (من البَحْت وهو الجَدِّ والحَظُّ، كلمة فارسية معربة، وقيل: مولدة)، فيجوز انعقاد الإجماع عن غير مستند، وذلك بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب، من غير أن يكون لهم مستند أو دليل يستندون إليه، وهو مذهب طائفة شاذة، وقيل: إنه مذهب بعض أهل الأهواء، قال الآمدي في «الإحكام» (١/ ٢٦١): «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع عن الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافًا لطائفة شاذة، فإنهم =





## وَلَا عَلَى خَطَأٍ (١) إِنْ شَاءَ اللهُ \_ تَعَالَى \_.

= قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند».

#### ودليل هؤلاء:

١ ـ أن الإجماع في نفسه حجة ودليل في إثبات الأحكام فلو توقف على
 سند لكان هذا السند هو الحجة، وحينئذٍ لا يكون للإجماع فائدة.

Y \_ لو توقف الإجماع على سند لما وقع بدونه، لكنه وقع فلا يكون السند شرطًا في انعقاده، ومثلوا لذلك ببيع المعاطاة فإن العلماء أجمعوا على جوازه بلا دليل.

٣ \_ إن العقل لا يمنع من انعقاد الإجماع عن توفيق وذلك بأن يوفق الله \_ تعالى \_ أهل الإجماع في الأمة لاختيار ما هو الصواب عنده.

وأجاب الجمهور عن أدلة البعض القائل بعدم حاجة الإجماع إلى سند ودليل بما يأتي:

1 - لا نسلم عدم فائدة الإجماع مع الدليل. إذ الفائدة موجودة معه، وهي سقوط البحث عن ذلك الدليل، والاكتفاء بالإجماع، وحرمة المخالفة الجائزة فيه قبل الإجماع.

٢ ـ لا نسلم أن العلماء أجمعوا على صحة بيع المعاطاة بدون دليل، وكل ما في الأمر أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع؛ إذ هو أقوى دلالة.

والذي أراه: أن علماء الأمة إن اتفقوا على أمر من الأمور الدينية لا بد أن يكون حقًّا وصوابًا لأن العادة تمنع اتفاقهم على شيء بدون دليل، وليس من الضروري لنا أن نعرف سند الإجماع عند المجمعين بل الواجب أن نأخذ بإجماعهم؛ اعتمادًا على ورعهم وعلمهم، لاعتقادنا بأنهم لا يجمعون إلا عن دليل.

انظر: «المحصول» (٤/ ١٨٧)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص٣٣٩)، و«نفائس الأصول» (٦/ ٢٧٣٦)، و«المسودة» (ص٣٣٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٦/ ٢٦٣)، و«الإجماع عند الشافعي» (ص١٥٨).

(۱) قال الزركشي في «البحر المحيط» (٦/ ٣٩١): «أجمعوا على أنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ في مسألة واحدة، وإنما اختلفوا في طريقه. فنقل القاضي عن الجمهور أنه السمع دون العقل، وأنه لا يمتنع الخطأ =





﴾ ٢٦١٣ ﴾ أَإِنْ (١) قَالَ: فَهَلْ مِنْ شَيءٍ يَدلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَيَشدُّهُ بِهِ] (٢)؟

الله المَلكِ بنِ عُميرٍ (٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، وَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ (٧) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً قَالَ (٨): «نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا (٩) [سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا أَنَّ (٧) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً قَالَ (٨): «نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا (٩) [سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا، وأَذَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقيهٍ، فَرُبَّ (١١) حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُو أَقْفَهُ مِنْهُ، ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّهِ مَعْالَى، (وَالنَّصِيحَةُ للمُسْلِمِينَ) (١١)، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ (١٢)، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ (١٣)

<sup>=</sup> عليهم عقلًا، ولكنه امتنع بالسمع، وقيل: بل امتنع عقلًا وسمعًا».
وذكر الشافعي في «الأم» أنه يشترط في إجماع الخاصة أن يكونوا من أهل
العلم، فقال «الأم» (٤/٣٣): «الأصل من العلم لا يكون أبدًا إلا من
كتاب الله تعالى، أو سُنَّة رسول الله ﷺ أو قول أصحاب رسول الله ﷺ أو بعضهم، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار...».

<sup>(</sup>١) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين في (م): «ويثبته»، وفي (ب): «وتشيده به».

 <sup>(</sup>٣) في (د)، وابن جماعة: فقلت، وفي (ر)، (م): «قيل». وضرب عليها في
 (ر) وكتب فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) من (ز)، (د). (٥) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عمر». (٧) في (ب): «عن».

<sup>(</sup>A)  $(-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2 = (-1)^2$ 

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «وربّ».

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (ز)، وفي (ش): «ونصيحة المسلمين»، وفي (ب): «ومناصحة المسلمين».

<sup>(</sup>١٢) كذا في (م)، (ب)، وفي (ز)، (ش): «جماعة المسلمين»، وهما روايتان محفوظتان.

<sup>(</sup>۱۳) في (ز)، (ب): «الدعوة».





## تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِم](١)».

هُ ﴿ ١٣١٥ ﴾ ﴿ ١٣١٥ ﴾ ﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَ] (٢) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيهِ نَا بَيهِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِيهِ لَبِيهِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَحَطَّابِ عَيْ أَبِيهِ: «أَنَّ عُلَابًا] (٥) ، فقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ الحَطَّابِ عَيْهُ [قَام بالجَابيةِ خَطِيبًا] (٥) ، فقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِينَا كَقِيَامِي (٢) فِيكُم، فقَالَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ؛ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ وَلا يُسْتَصْفَهُ. أَلَا (٧) فَمَنْ (٨) سَرَّهُ (أَنْ يَسْكُنَ بَحْبَحَةً) (١) الْجَنَّةِ وَيَشْهَدُ وَلا يُسْتَشْهَدُ. أَلَا (٧) فَمَنْ (٨) سَرَّهُ (أَنْ يَسْكُنَ بَحْبَحَةً) (١) الْجَنَّةِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ليس في (ر)، وكتبها في الحاشية. والحديث تقدم تخريجه فقرة (۱۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) من (ش)، (ز)، وفي (د): «أخبرنا الشافعي قال».

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ شاكر: «لَبيد» بفتح اللام، وهو مدني ثقة، كان من العباد المنقطعين، مات في أول خلافة أبي جعفر.

<sup>(3)</sup> سقط من (ز)، وكتب عليها في (ش): "صح». "وهو عبد الله بن سليمان بن يسار ـ كما أوضحه الحافظ في تعجيل المنفعة»، وحذفها خطأ؛ لأن يسارًا والد سليمان لم يعرف برواية أصلًا، وإنما الرواة أبناؤه الأربعة "عطاء»، و"سليمان»، و"عبد الله»، و"عبد الملك»، فابن أبي لبيد روى هنا عن عبد الله بن سليمان عن سليمان، وسليمان بن يسار: "تابعي مشهور، يكنى أبا تراب، مات سنة ١٠٧هـ، وهو ابن ٧٣ سنة، وكان هو وإخوته موالي لميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» قاله الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «خطب الناس بالجابية»، وصححت كالمثبت، وفي (ش): «قام خطيبًا بالجابية».

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (ب): «كمقامي»، ثم صححت في (ر) كالمثبت.

<sup>(</sup>V) ساقط من (P). (A) في (A): (A)

<sup>(</sup>٩) بموحدتين وحاءين مهملتين، وهي التمكن في المقام والحلول، وضبطت في ابن جماعة بضم الباءين، وكلاهما صحيح. وفي (م)، و«المسند» للشافعي، و«المعرفة»: «بحبوحة»، وكتبها في حاشية (ش) كذلك، وهي بضم الباءين: وسط الدار. والمثبت من سائر النسخ، وموافق لما فِي «شرح السُّنَّة»، =





فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. وَلَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُما (١)، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّتُتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢)(٣)(٤).

= و«الفقيه والمتفقه». وكلاهما صحيح.

(٢) أخرجه البيهقي فِي «المعرفة» (١/٠١١)، والخطيب فِي «الفقيه والمتفقه» (٢١/١٤)، وابن عساكر فِي «تاريخ دمشق» (٢٢/٢١)، والبغويُّ فِي «شرح السُّنَّة» (٢٩/٩٢)، من طريق المصنِّف بسندِه سوَاء.

وهُو فِي «المسند» (۱۷۷۸).

وسليمانُ بن يسارٍ عن عمرَ مرسل؛ قاله أبو زرعة الرَّازيُّ كمَا فِي «المراسيل» (ص٨٢).

قال الحافظ البيهقي: «هذا مرسل، وقد رواه جماعة عن ابن المبارك، عن محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن عمر، عن النبي على موصولًا». انتهى.

وهو فِي «مسند عبد الله بن المبارك» (٢٤١).

وعنه جماعة منهم: أحمد بن الحجاج: كما أخرجه الطحاوي (10.1)، وحبان بن موسى: عند ابن حبان (10.1)، وعبدان: كما في الحاكم (11.1)، والبيهقي (11.1)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وعلي بن إسحاق: كما رواه أحمد فِي «المسند» (1.1.1) الرسالة).

(٣) هذا أحد الأدلة على حجية الإجماع من السُّنَة، وقد بين الإمام الشافعي وجه الدلالة منه بعد ذلك، ومن أدلة حجيته من السُّنَة أيضًا عند الشافعي: ما ذكره الشافعي قبل ذلك في «الرسالة» فقرة (١١٠٢) (الحجة في تثبيت خبر الواحد) حيث قال: «أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال: «نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فربَّ حامل فقه غير فقيه وربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغلُّ عليهن قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله، =

<sup>(</sup>۱) فِي (ر)، (م)، و «المسند» للشافعي (سندي)، و «شرح السُّنَّة» للبغوي: «ثالثهم». والمثبت من باقي النسخ، وموافق لما فِي «المسند» (سنجر)، و «المعرفة»، وكلاهما صحيح رواية ولغةً.





والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من روائهم».

ثم قال بعدها بقليل فقرة (١١٠٥): «وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين ـ إن شاء الله ـ لازمٌ».

ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستدلال على حجية الإجماع بالسُّنَة أقوى عند البعض من الاستدلال بالقرآن؛ لأن دلالة القرآن على حجيته غير صريحة، وإن كان القرآن أقوى من السُّنَة من حيث القطعية في الورود، وقد نبَّه بعض العلماء على هذا المعنى، فقال الغزالي في بيان مسالك الاستدلال على حجية الإجماع في «المستصفى» (ص١٣٨): «المسلك الأوَّل التَّمسّك بالكتاب، وذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ بالكتاب، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ الْآيَةَ وَبِهِ النَّاسِ الْآيَةَ وَمِعَلَى اللَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ مَعْدَلُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَمْدُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِعَلَى اللَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ وَمَا النَّالِي اللَّهِ جَمِيعًا وَقُوله تَعَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللّهِ جَمِيعًا اللّه بَعِيمًا وَقُوله تَعَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فهذه كلَّها ظواهر لا تنصُّ على الغرض، بل لا تدلُّ أيضًا دلالة الظَّواهر. وأقواها قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ النساء: ١١٥]، فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين. وهذا ما تمسك به الشافعي، وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها».

ثم قال: "والذي نراه أن الآية ليست نصًا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته، ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه، والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرًا فهو محتمل.

ولو فسر رسول الله ﷺ الآية بذلك لقبل، ولم يجعل ذلك رفعًا للنص، كما =



لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن سبيلهم.

المسلك الثاني، وهو الأقوى: التمسك بقوله ﷺ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْمقصود، ولكن ليس الْخَطَأِ». وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود، ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب، والكتاب متواتر، لكن ليس بنص.

فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله على مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله على: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ»، «وَلَمْ يَكُنْ اللهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ».

وقال علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار» (٣/ ٢٥٨): «هذا من الحجج المتعلقة بالسُّنَّة في إثبات كون الإجماع حجة، وهي أدل على الغرض من نصوص الكتاب، وإن كانت دونها من جهة التواتر».

وقال الآمدي في «الإحكام» (٢١٩/١): «وأما السُّنَّة وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة».

وذكر بعض العلماء أن الشافعي كَلْلَهُ يثبت الإجماع بالإجماع في «الرسالة البغدادية»، قال الزركشي في «البحر المحط» (٦/ ٣٨٦): «وكلام الشَّافعيِّ فِي «الرِّسالةِ» البغدادية يقتضي ثبوته بالإجماع. فإنه قال عقب ما ذكره من أدلة السُّنَّة: ولا نعلم أحدًا من أهل بلدنا يرضاه، وحمل عنه إلا صار إلى قولهم مما لا سُنَّة فيه. اه، ويمكن تأويله».

وإثبات الإجماع بالإجماع محل خلاف بين العلماء، ومن منعه استدل بأن الشيء لا يثبت بنفسه لما فيه من الدور، أو كما قال الجويني في «البرهان» (١/ ٢٦٢): «لا تستتب هذه الدعوى... مع اختلاف الناس في الإجماع»؛ أي: دعوى إثبات الإجماع بالإجماع.

وقال الغزالي في «المنخول» (ص٤٠٣): «وإثبات الإجماع بالإجماع تهافت».





وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (١٩٨/١): "وقال جماعة منهم أيضًا: إنه لا يصح الاستدلال على ثبوت الإجماع بالإجماع؛ كقولهم: إنهم أجمعوا على تخطئة المخالف للإجماع؛ لأن ذلك إثبات للشيء بنفسه وهو باطل فإن قالوا: إن الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف ففيه إثبات الإجماع بنص يتوقف على الإجماع وهو دور.

وأجيب: بأن ثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها على وجود النص لا يتوقف على كون الإجماع حجة فلا دور ولا يخفاك ما في هذا الجواب من التعسف الظاهر.

ولا يصح أيضًا الاستدلال عليه بالقياس؛ لأنه مظنون ولا يحتج بالمظنون على القطعي فلم يبق إلا دليل النقل من الكتاب والسُّنَّة».

وذهب ابن السبكي في آخرين إلى أن حجية الإجماع تستمد من مجموع أدلة الكتاب والسُّنَة والمعقول، فقال في «الإبهاج» (٢/ ٣٦٤): «والذي يظهر لي وهو معتمدي فيما بيني وبين الله \_ أن الظنون الناشئة عن الإمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع، وأن على الإجماع آيات كثيرة من الكتاب وأحاديث عديدة من السُّنَة وأمارات قوية من المعقول أنتج المجموع من ذلك أن الأمة لا تجمع على خطأ وحصل القطع به من المجموع لا واحد بعينه».

وفائدة الخلاف في طريق إثبات الإجماع: أن من أثبته بطريق القطع قال بتكفير منكره وإلا فلا.

(٤) اعترض على إثبات الإجماع بالسُّنَّة بقولهم: لسنا نرى للتمسك بذلك وجهًا
 لأنها من أخبار الآحاد، فلا يجوز التعلق بها في القطعيات.

- وجوابه: أنّ كل واحد من تلك الأحاديث وإن كان خبر واحد يجوز تطرق الاحتمال إليه، إلا أنه حصل لنا بمجموعها علمًا ضروريًّا بأن النبي على قد عظم شأن هذه الأُمَّة وأخبر أنها معصومة عن الخطأ، كما علمنا بالضرورة شجاعة عليّ، وكرم حاتم، وإذا عصمت الأُمَّة عن الخطأ فيكون إجماعهم حُجَّة الأنه حق. .

أو يقال: إنا لا نُسَلِّمُ ذلك، بل استدللنا على الإجماع بمجموع تلك الأخبار؛ بناء على أنها تفيد التواتر المعنوي، فيكون استدلالنا بالمتواتر =





﴾ ( ١٣١٦ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَ

اللهُ إِلَّا وَاحِدٌ. لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا وَاحِدٌ.

اللهُ عَالَ: فَكَيْفَ لَا يحتملُ إِلَّا وَاحِدًا؟ ﴿ ١٣١٨ لِمَا

البُلْدَانِ، فَلَا المُلْدَانِ، فَلَا الْبُلْدَانِ، فَلَا البُلْدَانِ، فَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَلْزَمَ جَمَاعَةً أَبدَانِ قَوْمٍ مُتفَرِّقِينَ، وَقَدْ وُجِدَتِ الأبدَانُ يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَلْزَمَ جَمَاعَةً أَبدَانِ قَوْمٍ مُتفَرِّقِينَ، وَقَدْ وُجِدَتِ الأبدَانُ تَكُونُ (٤) مُجْتَمِعَةً مِنَ المُسْلَمِينَ والكَافِرِينَ والأَتْقيَاءِ والفُجَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي لَرُومِ (١٤) الأَبْدَانِ لَا يُمْكِنُ، ولأَنَّ اجْتمَاعَ (١٦) الأَبْدَانِ لَا يُصْنَعُ شَيئًا، فَلَمْ يَكُنْ للزُومِ جَمَاعِتِهِمْ مَعْنَى، إلَّا مَا عَلَيْهِ (١٧) جَمَاعَتهُم مِن التَّحْلِيلِ والتَّحْرِيمِ والطَّاعَةِ فِيهِمَا.

هُ ﴿ ١٣٢٠ ﴾ وَمَنْ قَالَ بِمَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعةُ المُسْلِمِينَ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعةُ المُسْلِمِينَ، فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعةُ المُسْلِمِينَ، فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعتَهُم، وَمَنْ خَالَفَ مَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعةُ المُسْلِمِينَ، فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعتَهُم التي أُمِرَ بِلزُومِهَا.

وإِنَّمَا تَكُونُ الغَفْلَةُ فِي الفُرقَةِ، فأمَّا الجَمَاعَةُ (٨): فَلَا يُمْكِنُ فِيهَا

وهو مقطوع به على إثبات الإجماع.
 ينظر: «البرهان» للجويني (١/٢٦٢)، «شرح مختصر الروضة» (٣/ ١٤٠)،
 و«المهذب في الأصول» (٢/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فقال». (۲) من (ش)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «مفرقة». (٤) ساقط من (ز)، (ش).

<sup>(</sup>٥) زاد في (م): «جماعة». (٦) في (م): «جماعة».

<sup>(</sup>٧) في ط. شاكر: «عليهم». وهي في (ر) التي هي أصله، وجميع النسخ كالمثت.

<sup>(</sup>A) أي: كما قال الشاطبي: «أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين =





## كَافَّةً [٦/٦٤] غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى كِتَابٍ (١) وَلَا شِنَّةٍ، (وَلَا قِيَاسٍ) (٢) إِنْ

ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه».

ثم نقل كلام الشافعي هنا.

وهذا أحد تعريفات الجماعة التي أوردها الشاطبي في «الاعتصام»، وقد عرفها بعدة تعريفات أخرى:

أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة، أو في إمامهم وسلطانهم، فهو مخالف للحق.

والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء، جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة» وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها، وإليها تفزع من النوازل، وهي تبع لها. فمعنى قوله: "لن تجتمع أمتي»: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. والثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلًا.

والرابع: هو ما نقلناه أولًا أنه يوافق كلام الشافعي، ثم قال الشاطبي بعده: «وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضًا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلًا، فهم \_ إذا \_ الفرقة الناجية».

والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم.

ثم قال: «فهذه خمسة أقوال دائرةٌ على اعتبار أهل السُّنَّة والاتباع، وأنهم المرادون بالأحاديث». انظر: «الاعتصام» (٣١٧ ـ ٢٠٩)

- (١) في (ش)، (د): «كتاب الله».
- (٢) في (م): «إجماع»، وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت.





### شَاءَ اللهُ \_ تَعَالَى (١) \_ .

وفي هذه العبارة المثبتة ـ نص الإمام الشَّافعيُّ على تجوِيز كون مستند الإجماع عن قياس، وهو قول الجمهور. «قال الرُّويانِيُّ: وبه قال عامَّة أصحابنا، وهو المذهب. وقال ابن القطَّان: لا خلاف بين أصحابنا فِي جواز وقوع الإجماع عنه فِي قياس المعنى على المعنى والشَّرط، وأمَّا قياس الشَّبه: فاختلفوا فيه على وجهين.

وحاصل المسألة \_ وهي طويلة الذيل \_ يتلخص في: أنَّ الْقائلين بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الاجتهاد والقياس، فجوزه الأكثرون لكن اختلفوا في الوقوع نفيًا وإثباتًا.

والقائلون بثبوته اختلفوا، فمنهم من قال: إن الإجماع مع ذلك يكون حجة تحرم مخالفته وهم الأكثرون، ومنهم من قال: لا تحرم مخالفته؛ لأن القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه.

وذهبت الشيعة، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري إلى المنع من ذلك، ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجلي دون الخفي». كذا في: «البحر المحيط» (٦/ ٣٩٩).

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٦١): «ويجوز كون الإجماع عن اجتهاد وقياس وتحرم مخالفته؛ أي: مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة وغيرهم.

وخالف ابن حزم، والظاهرية والشيعة في الجواز.

وقوم في القياس الخفي، وقوم في الوقوع.

أما وقوع الإجماع بالقياس: فإنهم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة فتموت: يراق قياسًا على السمن. وقالوا: بتحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه المنصوص عليه، وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر واللهم وقتال مانعي الزكاة. والأصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به». «التلخيص»، للجويني (٣/ ١٠٤)، «الإحكام»؛ للآمدي (١/ ٢٦٤)، و«شرح مختصر الروضة» (٣/ ١٢١)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٢٦٣).

(۱) مسألة: قال الزركشي «البحر المحيط» (٦/ ٣٨٦): «ولا يصحُّ الاستدلال = عليه (أي: الإجماع) بالإجماع، فإن الشيء لا يثبت بنفسه، ولا الاستدلال =





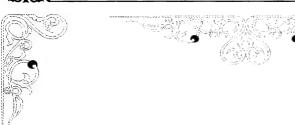



## [بَابُ إِثْبَاتِ القِيَاسِ والاجْتهَادِ،

# وَحَيْثُ يَجِبُ القِياسُ وَلَا يَجِبُ، وَمَنْ لَهُ أَنْ يَقِيسَ](١)

عليه بالقياس، فإنه مظنون، ولا يحتج بالمظنون على القطعي، وكلام الشافعي في «الرسالة البغدادية» يقتضي ثبوته بالإجماع. فإنه قال عقب ما ذكره من أدلة السُّنَّة: ولا نعلم أحدًا من أهل بلدنا يرضاه، وحمل عنه إلا صار إلى قولهم مما لا سُنَّة فيه. اهه، ويمكن تأويله».

ولعل التأويل المشار إليه \_ والله أعلم \_ أن يقال: إن الإجماع لا بد له من مستند، ومن ثم: استدللنا على الإجماع بالخبر، وعلى صحة الخبر بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة، مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع بحكم على القواطع بخبر غير معلوم فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعًا به لا بالإجماع والعادة أصل يستفاد منها معارف بها يعرف بطلان دعوى معارضة القرآن، وبطلان دعوى نص الإمامة وغير ذلك. ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ٢٥٩).

(۱) هذا العنوان انفردت به نسخة (د)، وهو من محاسنها، وكتب في حاشية (ش): «باب القياس».

قال الإمام الفخر الرازي كما في «مناقب الشافعي» (ص١٤٥): «وبالجملة فقد لخص باب القياس تلخيصًا مضبوطًا ما سبقه إليه غيره».

وقال العلامة محمد أبو زهرة في «الإمام الشافعي»: «أول من تكلم في القياس ضابطًا لقواعده، مبينًا أسسه هو الشافعي، لقد كان الفقهاء قبله وفي عصره يتكلمون في الرأي، ولم يتجهوا إلى بيان حدوده، وبيان الذي يعتمد عليه؛ أي: لم يضعوا حدًّا بين الرأي الصحيح وغير الصحيح، وإن تكلموا =



هُ ١٣٢١ هِ ﴿ ١٣٢١ هِ ﴿ آقَالَ الشَّافِعِيُّ صَلَّىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ١٣٢٢ ﴾ الله فَقُلْتُ (٥): لَو كَانَ القِيَاسُ نصَّ كِتَابٍ (٦) أَو سُنَّةٍ: قِيلَ فِي كُلِّ مَا كَانَ نصَّ كِتَابٍ (٧): «هَذَا حُكمُ اللهِ \_ تبارك وتَعَالَى \_ (فِي كِتَابِهِ) (٨)، وَفِي (كُلِّ مَا) (٩) .....

- = في ذلك، فهم لم يضعوا الحدود ويقعدوا القواعد ويؤصلوا الأصول حتى إذا كان دور الشافعي قعد القواعد للرأي الذي يعتقده صحيحًا والاستنباطات التي لا تكون صحيحة فرسم حدود القياس، ورتب مراتبه، وقوة الفقه المبني على القياس بالنسبة إلى الفقه المأخوذ من النص، ثم بين الشروط التي يجب توافرها في الفقيه الذي يقيس ثم يميز القياس عن غيره من أنواع الاستنباط بالرأي التي يراها جميعًا فاسدة ما عدا القياس، وبذلك كان للشافعي فضل السبق في بيان حقيقة هذا الباب من العلم، وقد فتح الطريق لمن بعده فسلكوه».
  - (۱) من (ش)، (ز)، (د).
  - (٢) في (ز)، (ش): «فقال»، وفي نسخة ابن جماعة ألصق بها فاء.
- (٣) ساقط من (ب)، وفي (ر): «فقال» ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.
- (٤) في (ش): «القياس»، وفي (ز)، (د): «وإنما القياس»، وفي (ب): «والقياس». وعلى الوجه المثبت: يكون كأنه استفهام إنكاري من المناظر، وعلى الوجه المستفاد من باقي النسخ يكون إخبارًا منه بذلك، كأنه ظن ذلك. لكن يؤيد الوجه الأول في فهمنا أنه سأله بعد ذلك عن معنى القياس، والله أعلم.
  - (٥) في (ر): «قلت». وألصقت بها الفاء.
  - (٦) في (م): «كتاب الله».(٧) في (م): «كتاب الله».
- (٨) من (ز)، (ب). وهي مزادة بحاشية (ر) بخط آخر، وزيد بحاشية ابن جماعة بالحمرة.
  - (٩) رسمت في (ش)، (ب): «كلما».





[كَانَ نصَّ] (١) سُنَّةٍ (٢) قِيْلَ (٣): هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُقَلُ (٤) لَهُ: قِيَاسٌ (٥).

(١) ما بين القوسين طمس في (ش) بالمداد الأسود.

(٢) في (ر): «السُّنَّة».

(٣) ليس في (ر)، وزيدت بحاشية ابن جماعة بالحمرة.

(٤) في (ر)، (ش): «نَقُل» ـ بالنون في أوله، وضبطت في ابن جماعة بالياء، والبناء للمفعول.

(٥) رسمت في (ش): «قياس»، ثم ألصقت بها الألف ووضع التنوين لتكون: «قياسًا».

قَالَ الإمام الصَّيرفِيُّ فِي «شرحه للرسالة» \_ معللًا كلام الشافعي: لأن هذا اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس، وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد، إشفاقًا أن يقطع على الله بذلك، فإن أطلق عليه حكم الله، بمعنى أنه أوجبه كان على التقييد.

قلنا: وهل يقال القياس دين الله؟ ذكر الأصوليين ثلاثة أقوال، قال الروياني في «البحر»: القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه

وقال ابن السمعاني: «إنه دين الله ودين رسوله بمعنى أنه عليه، ولا يجوز أن يقال: إنه قول الله تعالى وقول رسوله ﷺ».

وهل هو مظهر للحكم أم مثبت؟ خلاف. قال الزركشي فِي «البحر المحيط» (١٧/٧): «الحق أنه مظهر لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداء؛ لأن مثبت الحكم هو الله. ومنع الشافعي في «الرسالة» أن يقال: إنه حكم الله على الإطلاق».

قلنا: الذي يظهر لنا في الخلاف السابق أنه خلاف لفظي؛ لأن المختلفين في هذا متفقون على كونه حجة. ولأن من قال هو دين الله يعني أنه: دل على اعتباره الدين. والذي يرى أنه مثبت لا مظهر يعني أن الثابت بالقياس ثابت بالنص معنى. قال ابن كمال باشا في شرح إصلاح التَّنقيح: إنَّ القياس يفيد غلبة الظَّنِّ بأنَّ حكم الشَّرع فِي صورة الفرع هذا؛ فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى لا أنَّه مثبت له ابتداء؛ لأنَّ المثبت للحكم ابتداء هو النَّصُّ والإجماع. ينظر: «التقرير والتحبير» (٢/ ٢٧)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٢١٠)، و«شرح التلويح» (٢/ ٢٣٩)، و«حاشية العطار» (٢/ ٢٤٠).





هُمْ ١٣٢٢ ﴾ ٢٦٢ إلى قَالَ: فَمَا القِيَاسُ؟ أَهُوَ الاجْتَهَادُ؟ أَم هُمَا مُفترقَانِ؟ إِلَا جُتِهَادُ؟ أَم هُمَا مُفترقَانِ؟ إِلَا جُتِهَادُ؟ أَم هُمَا اسْمَانِ لِمَعْنِي وَاحِدٍ.

٥ إلى الله الله الله الله الله عَمَاعُهُمَا؟ إِمَاعُهُمَا؟

هُمْ ١٣٢٦ ﴾ ٢٦٦١ ﴾ قُلْتُ: كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فَفِيهِ حُكْمٌ لَازِمٌ، أو عَلَى سَبِيلِ الحَقِّ فِيهِ دِلَالَةٌ مَوجُودَةٌ.

وَعَلَيْهِ - إِذَا كَانَ فِيهِ بِعَينِهِ حُكْمٌ: اتِّبَاعُهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ (٢) بِعَينهِ (٣) طُلِبَ (٤) الدِّلَالَةُ عَلَى سَبِيلِ الحَقِّ فِيهِ بالاجْتهَادِ. والاجْتهَادُ: القِيَاسُ (٥).

<sup>(</sup>۱) فِي (د): «وما». (۲) ساقط من (م)، (ر).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ش): «حكم».

<sup>(</sup>٤) في (ش)، (ب): «طلبت». وكانت كذلك في (ر)، ثم ضرب على التاء، والمثبت موافق لـ«لمعرفة» (١/٢/١).

<sup>(</sup>٥) قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (٢/ ٧١): «وهل هو (أي: الاجتهاد) والقياس واحد أو هما مختلفان؟ اختلفوا فيه فقال أبو علي بن أبي هريرة إن الاجتهاد والقياس واحد ونسبة إلى الشافعي، وقال: أشار إليه في كتاب الرسالة، وأما الذي عليه جمهور الفقهاء هو أن الاجتهاد غير القياس، وهو أعم لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته، وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس، واختلفوا في حدِّه فقال بعضهم: هو بذل المجهود في طلب الحق بقياس وغيره قالوا: والقياس ضرب من ضروب الاجتهاد، وهو أخص منه، وقال بعضهم: الاجتهاد وهو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه، والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل والحد الأول حسن جدًّا، وقيل: إنه يدخل في باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص وأمثال ذلك وليس بشيء من هذا بقياس، فإن قال قائل: ما قولكم في الاستدلال هل هو قياس أم لا؟ قلنا: الاستدلال طلب الحق قولكم في الاستدلال هل هو قياس أم لا؟ قلنا: الاستدلال طلب الحق بدليل معاني النصوص، وقيل: استخراج الحق وتمييزه من الباطل، وقيل: كل ما استخرج به الحق حتى يمتاز به عن الباطل، وقد حكي عن الشافعي =





رحمة الله عليه أنه سمى القياس استدلالًا؛ لأنه فحص ونظر».

وقال الغزالي في «المستصفى» (ص٢٨١): «وقال بعض الفقهاء: القياس هو الاجتهاد، وهو خطأ؛ لأن الاجتهاد أعم من القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر في العمومات، ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة سوى القياس، ثم إنه لا ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم، ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه، ويستفرغ الوسع، فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد، ولا ينبئ هذا عن خصوص معنى القياس، بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط».

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (١٣/٧): «في «المعتمد» لابي الحسين البصري: كان الشافعي والمجاهدة القياس استدلالًا؛ لأنه فحص ونظر، ويسمى الاستدلال قياسًا، لوجود التعليل فيه.

وحكى صاحب «الكبريت الأحمر» عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحد، لحديث معاذ: «أجتهد رأيي» والمراد القياس بالإجماع. وقال إلكيا: يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه في الأصل بذل المجهود في طلب الحق سواء طلب من النص أو القياس».

قال أحمد بن محمود الشنقيطي في «الوصف المناسب» (ص٣٠٧ وما بعدها): «فهذه النصوص تدل على أن الشافعي يرى أن كل حادثة تقع لمسلم ففي كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه على دليل على حكمها إما نصًا أو استنباطًا من معقول النص بالقياس، وإذا كان استنباط الحكم فيما ليس فيه نص يعد اتباعًا للنص، وأخذًا للحكم من معقول النص ويقال فيه أنه قيل عن الله تعالى، فالاجتهاد والقياس إذن عند الشافعي بمعنى واحد، وهذا يقتضي القول بالاستدلال؛ لأن الاستدلال لا يعدو استنباط الحكم من معقول جملة نصوص شرعية شهدت لجنس المصلحة بالاعتبار، وإن لم يشهد لها نص معين، وعلى هذا فمتى توصل المجتهد إلى حكم فهو متبع للنص، ولذا فهو يقول: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الإسلام نازلة إلا لفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها».

ويقول: «وكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق في دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم أتبعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب =



الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد «القياس».

ومما يدل على أن الشافعي يسوي بين القياس والاجتهاد وأن القياس عنده شامل للاستدلال ما نقله عنه الزنجاني ونصه: «ذهب الشافعي الله أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة جائز».

فالاستدلال عند الشافعي داخل في القياس بالمعنى الأعم، يقول البوطي «ضوابط المصلحة ص٣٧٨»: «أما الاستصلاح فهو من قبيل الاجتهاد على طلب الشيء والبحث عنه، وذلك لما قلنا من أنه داخل في مقاصد الشارع لاحق بالعهود من أحكامه وقواعده، وهو بذلك يعتبر لونًا من ألوان القياس عنده \_ يعني: الشافعي \_ ولذا يقول: «الاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون بدلائل، والدلائل هي القياس».

فكلام البوطي صريح في أن الشافعي يرى أن الاستدلال نوع من أنواع القياس، وأنه اعتبره دليلًا لاستنباط الأحكام وتفريعها عليه؛ لأن الاجتهاد أعم من أن يكون قياس نظير على نظير، فهو كما يكون كذلك يكون بتطبيق مقاصد الشرع، واعتبار كل ما دلت عليه نصوص الشرع في الجملة، وهذا هو الاستدلال المرسل». انتهى.

#### وقد وجَّه بعض العلماء كلام الإمام الشافعي في جعل الاجتهاد هو القياس، ومن ذلك:

1 - أن الإمام الشافعي أراد بهذه العبارة أن كلًّا من القياس والاجتهاد يتوصل به إلى حكم غير منصوص، فلأجل هذا الشبه سوى بينهما، قال الماوردي في «أدب القاضي» (٤٨٩/١): «والذي قاله الشافعي في هذا الكتاب أن معنى الاجتهاد معنى القياس يريد أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه». وقال في «الحاوي» (١١٨/١٦): «والذي قاله الشَّافعيُّ فِي هذا الكتاب: إنَّ معنى الاجتهاد معنى القياس. يريد به أنَّ قاحد منهما يتوصّل به إلى حكم غير منصوص عليه».

٢ ـ أن الإمام الشافعي أراد المبالغة في في بيان أهمية القياس، وأن القياس أعظم أنواع الاجتهاد، قال الشيخ عيسى منون (ت١٣٧٦هـ) في «نبراس العقول» (ص٤٦) في توجيه كلام الشافعي: «اللَّهُمَّ إلا أن يكون الغرض من =





ذلك المبالغة، مثل: «الحج عرفة». فإن القياس أعظم أنواع الاجتهاد شأنًا وأدقها سرًا، كما أن الوقوف بعرفة أعظم أنواع مناسك الحج». وانظر: «بحوث في القياس» (ص٣٣)؛ للدكتور محمد فرغلي.

غير أننا لسنا بحاجة إلى تأويل كلام الشافعي مع وضوح نصه في ذلك، فقد قال هنا فقرة (١٣٢٦): «والاجتهاد القياس»، وقال في موضع آخر فقرة (١٣٢٤): «قلت: هما اسمان لمعنى واحد»، ويقول أيضًا فقرة (١٤٦٠): «فالاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلبُ الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائلُ هي القياس»، ويقول أيضًا فقرة (١٤٥٦): «والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدًا إلا على عين قائمة تُطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليها، أو تشبيه على عين قائمة، وهذا يبين أن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبرُ من الكتاب والسُّنَّة عينٌ يتأخَّى معناها المجتهدُ ليصيبه، كما البيتُ يتأخَّى من طلب عنه ليصيبه، أو قَصَدَه بالقياس، وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفتَ من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول الرجل: أستحسن بغير قياس؟».

وانظر تأييد هذا الرأي للشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «الشافعي حياته وعصره» (ص٢٤٢)، حيث قال: «وهكذا ينتهي الشافعي إلى أن المسلك الذي يجب أن يسلكه الفقيه في الاجتهاد برأيه هو القياس وحده».

وكذا الدكتور خليفة بابكر في كتابه «الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية» (ص٣٩٩، ٤٠٠)، حيث قال: «بل إن الإمام الشافعي يحصر الرأي فيه وحده \_ أي: في القياس \_ ولا يسوغ الاجتهاد بأي دليل آخر معتمدًا على الرأي سواه».

وانظر: «الأم» كتاب جماع العلم (٧/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٢٦٦).

وقد اعترض بعض المعاصرين \_ (وهو: المستشار عبد الجواد ياسين، في كتابه «السلطة في الإسلام») على كلام الإمام الشافعي في القياس، وزعم أنه يفضي إلى إلغاء المباح، أو تضييقه، وذلك باعتبار أن الإمام الشافعي (في رأيه) يفضي في تعريفه للقياس إلى أنه يلحق كل حكم غير منصوص عليه بالمنصوص عليه، وهذا يفضى إلى إلغاء حكم المباح المسكوت عنه، أو يكاد.





وهذا فهم مغلوط من صاحبه لكلام الإمام، فالإمام نص على أن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه، لا يكون إلا إذا كان في معناه.

قال الشافعي في «الرسالة» فقرة (١٢٤): «فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم يَنُصَّ فيه بعينه كتابٌ ولا سُنَّة: أحللناه أو حرمناه؛ لأنه في معنى الحلال أو الحرام».

وقال في الرسالة فقرة (١٤٩٢) أيضًا: «وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا «قياسًا» ويقول: هذا معنى ما أحل الله، وحرم، وحمِد، وذمّ؛ لأنه داخل في جملته، فهو بعينه، ولا قياسٌ على غيره.

ويقول مثل هذا القول في غير هذا، مما كان في معنى الحلال فأحل، والحرام فحُرم».

وقال في «الرسالة» فقرة (١٤٨١) أيضًا: «كل حكم لله أو لرسوله وُجِدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حُكِم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حُكم فيها حكمُ النازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها».

بل نص الشافعي في «الرسالة» وفي غيرها على المسكوت عنه، وأنه من المباح في بعض الأحوال، فقال في «الرسالة» فقرة (٦٤١) \_ في قوله تعالى: ﴿ وَلَمُ لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَالَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ وَجَسُّ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ مَنْ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ وَالْأَن عام: ١٤٥]: همناه: قل لا أجد فيما يوحى إلَيَّ مُحرَّمًا مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة، وما ذكر بعدها، فأما ما تركتم أنكم لم تَعُدُّوه مِن الطَّيِّبات فلم يحرِّم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سَمَّى الله، ودلت السُّنَة على أنه حرَّم عليكم منه ما كنتم تُحرِّمون».

وقال في «الرسالة» فقرة (٥٥٢): «وكُلِّ ما نَبَّتَه الناس وجعلوه قوتًا، خبْزًا وعصيدةً وسويقًا وأُدْمًا، مثل الحِمَّص والقَطَاني، فهي تصلح خبزًا وسويقًا وأدمًا، اتِّباعًا لِمَنْ مَضَى، وقياسًا على ما ثبت أنَّ رسول الله أخذ منه الصدقة، وكان في معنى ما أخذ النبيُّ؛ لأن الناس نَبَّتوه ليقتاتوه.

وكان للناس نَبَاتُ غيرُه، فلم يأخذ منه رسولُ الله، ولا مَنْ بَعْدَ رسولِ الله =





# ﴾ ( ١٣٢٧ ﴾ الله عَالَ (١): أَفَرَأَيتَ العَالِمِينَ (٢)(٣) إِذَا قَاسُوا، عَلَى إِحَاطَةٍ مِنْهُمْ (٤) [مِنْ أَنَّهُمْ](٥) أَصَابُوا الحَقَّ عِنْدَ اللهِ \_ تَعَالَى؟

- = عَلِمْناه، ولم يكن في معنى ما أخذ منه، وذلك مثل الثُّفَّاء والأَسْبيوش والكسبرة وحبِّ العصفر، وما أشبهه، فلم تكن فيه زكاة».
- وقال في «الأم» (٣/٣): «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله على منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله على محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى». «القياس عند الشافعي» (١/ ٢٣٧ \_ ٢٥٨). وينظر: «الحاوي»؛ للماوردي (١/ ١٥٨)، «التلخيص»؛ للجويني (٣/ ١٥٠)، و«البرهان»؛ للجويني (٢/ ٢٥٨).
- (۱) هذا هو استدلال المناظر على عدم حجية القياس، وخلاصته: أن المناظر لا ينكر كون الأحكام معللة، وإنما ينكر ظهور هذه العلل للمجتهد على وجه اليقين، بحيث يُقطع بنسبتها إلى الشارع، كما في النص والإجماع. وإذا كانت علل القياس تظهر للمجتهد على وجه الظن المحتمل للخطأ، بدليل اختلاف القائسين، فلا يمكن نسبة هذه العلل إلى الشارع الحكيم، وبهذا لا يمكن تقرير حجية القياس.
- (٢) ضبطت في (ر): «العالَمين» بفتح اللام. قال الشيخ شاكر: وهو صواب. قلت: بكسرها أصوبُ وأجود.
- (٣) هذا هو استدلال المناظر على عدم حجية القياس، وخلاصته: أن المناظر لا ينكر كون الأحكام معللة، وإنما ينكر ظهور هذه العلل للمجتهد على وجه اليقين، بحيث يُقطع بنسبتها إلى الشارع، كما في النص والإجماع. وإذا كانت علل القياس تظهر للمجتهد على وجه الظن المحتمل للخطأ، بدليل اختلاف القائسين، فلا يمكن نسبة هذه العلل إلى الشارع الحكيم، وبهذا لا يمكن تقرير حجية القياس.
- (٤) في (م)، (ر): «هم». ثم ضرب عليها في (ر)، وكتب بدلها في الحاشية: «منهم».
  - (٥) ذكر في حاشية (م) أنها في نسخة: «برأيهم».





. . . (١): وَهَلْ يَسَعُهُمْ أَنْ يَخْتَلَفُوا فِي القِيَاسِ؟

وَهَلْ كُلِّفُوا كُلَّ أَمْرٍ مِنْ سَبِيلٍ وَاحِدٍ<sup>(٢)</sup>، أَم<sup>(٣)</sup> مِنْ ' سُبُلٍ مُتَفرِّقَةٍ؟

وَمَا الحُجَّةُ فِي أَنَّ لَهُمْ أَن يَقِيسُوا عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ البَاطِنِ؟ وَأَنَّهُ يَسَعُهُمْ أَن يَتَفَرَّقُوا؟

وَهَلْ يَخْتَلِفُ مَا كُلِّفُوا فِي أَنفسِهِمْ، وَمَا كُلِّفُوا فِي غَيْرِهِمْ؟ وَمَنِ الَّذِي لَهُ أَن يَجْتَهِدَ فَيَقِيسَ فِي نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ؟ والَّذِي (٦) لَهُ أَن يَقِيسَ فِي نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ؟

هِ ١٣٢٨ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩٠٠ : العِلْمُ (٩) مِنْ

#### وُجُوهٍ:

(۱) هنا في (د): «قلت».

<sup>(</sup>٢) فِي (ز)، (ب): «واحدة». وكلاهما صحيح لغة، فالسبيل يذكر ويؤنث.

<sup>(</sup>٣) في (ز)، (م): «أو»، وكانت في (ر) كذلك ـ فصححت كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) من (ز)، (ب)، وهي ثابتة بحاشية (ر) بخط مخالف، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أنهم» ثم كتب فوقها: «أن».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «والدين»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، (م). وهي مكتوبة بخط صغير في (ر) بين السطور.

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ش).

<sup>(</sup>٩) ظاهرٌ في أنّ استعمال المصنف «للعلم» أعم مطلقًا من كونه للقطع، فالظاهر الراجح ـ على هذا ـ علم، وإن لم يكن مقطوعًا به، فالعلم على هذا يطلق على القطع، وعلى ما دونه، وهو العلم الظاهر أو علم غالب الرأي. ينظر: «المحصول»؛ للرازي (١/١٨٣)، و«الإحكام»؛ للآمدي (١/١٣)، و«القطعية من الأدلة» (٣٢ ـ ٣٣).





مِنْهَا (١) إِحَاطَةٌ فِي الظَّاهِرِ والبَاطِنِ، وَمِنْها (٢): حَقٌّ فِي الظَّاهِر (٣). الظَّاهِر (٣).

هُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُولِمُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْم

- (۱) في (ر)، وحاشية (م): أنها في نسخة: «منه»، وكلاهما صحيح، فالتأنيث للوجوه، والتذكير للعلم، والتنويع ـ في استعمال ما يتسع من العربية ـ شهير عن الشافعي، وله نظائر.
  - (٢) في (ر)، (م)، (ب): «ومنه».
  - (٣) دلل الإمام الشافعي على حجية القياس بمقدمتين:

المقدمة الأولى: وجوب الاجتهاد في درك الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه، ولا يمنع المجتهد من هذا الواجب خشية عدم إصابة الحق في الظاهر والباطن، بل يكفيه بذل الجهد فيه لمعرفة الحق ولو اصابه ظاهرًا فقط.

المقدمة الثانية: الاستدلال الخاص على جريان القياس في النصوص الشرعية، وإرشاد الله تعالى العباد إليه في كتابه وسُنَّة نبيه، وضرب الأمثال لهم، وساوى بين المتماثلات، وفرق بين المختلفات. انظر: «القياس عند الشافعي» (١/ ٢٦٨، ٢٦٩).

- (٤) في (ب): «والإحاطة».
- (٥) الذي في ط. شاكر: «لله»، وهو خلاف جميع النسخ، ومنهم (ر) التي هي أصله، فلعله من المطبعة.
- (٦) في (م)، (ش): «لرسول الله»، وكانت كذلك في (ر)، ثم صححت ـ كالمثبت.
- (٧) في (ش): «ينقلها»، وفي (ز): «يقبلها». وكانت في (ر): «نقلها» فصححت كالمثبت، ولم ينقط في (م) غير القاف، فيحتمل قرأتها: «ينقلها»، و«تنقلها»، والمثبت أقرب الوجوه في نظرنا.
- (A) أي: السُّنَّة المتفق عليها، فالكتاب والسُّنَّة المتفق عليها يحكم بالحق فيها في الظاهر والباطن.



فَهَذَانِ [77/ز] السَّبيلَانِ اللَّذَانِ يُشْهَدُ<sup>(۱)</sup> بِهِمَا<sup>(۲)</sup> فِيمَا أَحَلَّ أَنَّهُ حَلَالٌ، وَفِيمَا حَرَّمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.

وَهَذَا الَّذِي لا يَسَعُ أَحَدًا عِنْدَنَا جَهْلُهُ، وَلَا الشَّكُّ فِيهِ.

هُ ﴿ ١٣٣٠ ﴾ ﴿ وَعِلْمُ الْخَاصَّةِ سُنَّةٌ مِنْ خَبَرِ الْخَاصَّةِ يَعْرِفُهَا (٣) الْعُلَمَاءُ، وَلَا (٤) يُكَلَّفُهَا (٥) غَيْرُهُمْ، وَهِيَ مَوجُودَةٌ فِيهِم، أو فِي بَعْضِهِم، بِصِدْقِ الْخَاصِّ المُخبِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَا (٢).

وَهَذَا اللَّازَمُ (٧) لأَهْلِ العِلْمِ أَن يَصِيرُوا إِلَيْهِ، وَهُوَ الحَقُّ فِي الظَّاهِرِ، اللَّامُ (٢٠) الظَّاهِرِ، السَّاهِرِ، [٣٠] الظَّاهِرِ، [٣٠/ب] وَذَلِكَ حَقٌّ فِي الظَّاهِرِ، [٣٠/ب] وَقَدْ يُمْكِنُ فِي الشَّاهِدَين (١٠) الغَلَطُ.

﴾ ١٣٣١ ﴾ وَعِلْمُ إِجْمَاعِ.

﴾ ١٣٣٢ ﴾ وَعِلْمُ اجْتَهَادٍ بِقِيَاسٍ، عَلَى طَلْبِ إِصَابَةِ الْحَقِّ.

فَذَلِكَ حَقٌّ فِي الظَّاهِرِ عِنْدَ قَايِسِهِ (١١)، لَا عِنْدَ العَامَّةِ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (ش): «شهد»، والمثبت من باقي النسخ، غير أنها لم تنقط في نسخة ابن جماعة، والحرف منقوط في (ر) ـ على الوجهين: نونًا، وياءً.

<sup>(</sup>٢) في (م): «لهما».

<sup>(</sup>٣) لم تنقط في ابن جماعة، فتحتمل التاء والياء.

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (ش): «ولم».

<sup>(</sup>٥) لم تنقط في ابن جماعة، فتحتمل التاء والياء.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م). (V) في (ش): «لازم».

 <sup>(</sup>٨) في (م): «نقبل»، والذي في (ب)، (ر): «نقتل» بالمثناة، ووضع تحتها نقطة لتقرأ بالوجهين.

<sup>(</sup>٩) في (م): «الشاهدين»، وفي (ب)، (ز): «شاهدين».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «الشاهد».

<sup>(</sup>١١) كذا بالياء في جميع النسخ، وهو جائز، وفِي «البحر المحيط» للزركشي (١١): «قائسه».





العُلمَاءِ (١)، ولا يَعْلَمُ الغَيْبَ فِيهِ إِلَّا اللهُ ـ تَعَالَى ـ.

إِذَا طُلِبَ العِلْمُ فِيهِ بِالقِيَاسِ، فَقِيسَ بِصِحَّةٍ: وَإِذَا طُلِبَ العِلْمُ فِيهِ بِالقِيَاسِ، فَقِيسَ بِصِحَّةٍ: ايتَفَقَ $^{(7)}$  القَايسُونَ $^{(8)}$  فِي أَكْثَرِهِ $^{(8)}$ ، وَقَدْ نَجِدُهُمْ  $^{(7)}$  يَخْتَلِفُونَ.

(۱) قال الصَّيرفِيُّ في شرحه: «أراد أنه ليس حقًّا في الظاهر حتى يلزم بظاهر الأدلة، ويجوز الخلاف فيه، ولو كان قطعيًّا لم يقع فيه خلاف. كذا في «البحر المحيط»؛ للزركشي (٧/ ٣٨) ثم قال: «وهذا لا ينافي قوله فِي الفحوى: إنَّه قياس جليٌّ، مع أنَّه قطعيٌّ».

على أنه قد كثر القول فيه \_ كما قاله القفال \_ وأن دلالته لفظية على قول، فعلى هذا لا تظفر بقياس قطعي إلا أن تكون العلة منصوصًا عليها. على أن بعضهم لم يجعله قياسًا. قلت: دلالة اللفظ به، ولهذا قال به منكرو القياس.

وممن أطلق ظنية القياس الإمامان الجويني والرازي وغيرهما وحينئذ فينتهض بالأدلة الظنية... وحكى سليم في «التَّقريب» عن بعض أصحابنا أنَّ القياس قطعيٌّ بمنزلة الْحُكْم بشهادة الشَّاهِدين إذا غلب على ظنِّ الحاكم صدقهما».

قلنا: كأن الخلاف نشأ لاختلاف الاعتبار: فمن نظر إلى: نفس العلَّة: فعرفها قطعًا، ووجدها فِي الفرع قطعًا، فقد علم الحكم قطعًا، فالقياس عنده قطعي. ومن نظر إلى: نفس الإلحاق، وأن إثبات مثل حكم الأصل للفرع ليس بقطعي، حكم بالظنية أشار إليه الرازي وابن دقيق العيد. «الإحكام»؛ للآمدي (٣/ ١٦٤)، «الإبهاج» (٣/ ٢٤)، «إرشاد الفحول» (٢/ ١٠٨). وينظر: «القطعية من الأدلة الأربعة» (ص٢١٤).

- (۲) هنا في (ش)، (د): «قال الشافعي».
- (٣) في (ب): «اتفق». وفي (ش): «ما اتفق»، والمثبت من سائر النسخ، وسبق نظائره في الفقرات: (٩٥)، (٩٦٥)، (٧٤)، (٢٦٢)، وهو لغةٌ صحيحة.
- (٤) رسمت في نسخها بالياء، ووضع مدةً عليها في (م) ليقرأ بالهمز وكلاهما صحيح، والذي في (ر)، (ش) «المقايسون».
  - (٥) فِي (ز): «أكثرهم». (٦) فِي (ب)، (م): «تجدهم».





(۱) فِي «البحر المحيط» (٧/ ٣٠٠): «على قسمين».

(٢) وهُو أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ، ويسميه جمهور الشافعية: مفهوم الموافقة، وحكى أبو الطيب الطبري وابن برهان والصيرفي عن الشافعي أنه سماه القياس الجلي؛ لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك فهو من باب القياس، قال الصيرفي: «ذهبت طائفة جلّة سيِّدهم الشَّافعيُّ، إلى أنَّ هذا هو القياس الجليُّ»، ويسميه الحنفية: دلالة النص، ويسميه بعض العلماء: دلالة الدلالة، ويسميه ابن فورك وأبو يعلى مفهوم الخطاب، ويسميه بعضهم فحوى اللفظ (ويعبر عن ذلك بعضهم بفحوى الخطاب)، كما يسميه بعضهم لحن الخطاب أو لحن القول.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ الإسراء: ٣٣] فالمسكوت عنه وهو تحريم ضرب الوالدين، وشتمهما - قد دلَّ عليه اللفظ المنطوق به وهو: تحريم التأفيف. فتقول: إذا كان مجرد التأفيف قد حرم، فمن باب أوْلى أن يحرم ما لم ينطق به الشارع وهو: الضرب وكل ما هو أشد من التأفيف.

ثم من أنكر مفهوم الموافقة كابن حزم وأكثر الظاهرية لم يجحد ما يسمى الفحوى في مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَمُّكَا أُنِّكِ الإسراء: ٢٣].

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٥/ ١٢٧): «ومنهم من شرط فيه الأولوية، وهو قضية ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن كلام الشافعي في «الرسالة» وهو قضية كلام الشيخ أبي إسحاق، وعليه جرى ابن الحاجب في موضع، ونقله الهندي عن الأكثرين. والصواب أن يقال: شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه، فيدخل فيه الأولى والمساوي، وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم.

قال الهندي: ويدل عليه تسمية الشافعي له بالقياس الجلي، فإنه لا يشترط في القياس الجليّ كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه، فلا يحسن عند القائلين باشتراط الأولوية تسميته جليًّا، بل هو عندهم أخص منه. ولو سمى به لكان من تسمية الخاص بالعام، وعليه ينزلون تسمية =





الشافعي، لكن يسمي أكثرهم الأول بفحوى الخطاب. والثاني بلحنه».

واختلفوا في أن دلالة النص عليه هل هي لفظية أم قياسية، فيه وجهان: أحدهما: أنه من جهة اللغة وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر، وقال به من الشافعية الغزالي والآمدي، ونص عليه الإمام أحمد كما في «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٨١)؛ لأنَّ سامع الخطاب يفهم منه النَّهي عن الضَّرب، وإن لم ينظر فِي طرق القياس، ويؤمن بذلك، وإن لم يؤمن بالتَّعَبُّد بالقياس؛ أي: أن الدلالة تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير محل النطق، فالحكم غير المنصوص عليه أو المسكوت عنه ثبت بطريق اللغة لا بالرأي والاجتهاد، فيستوي في هذا الفهم والاستنباط من له علم باللغة أو المجتهد، وذلك لوضوح العلة في النص وظهورها.

أما التعرف على العلة في القياس فإنه يثبت بطريق الاجتهاد والاستنباط بناء على منهج رسمه علماء الأصول يُعرف بمسالك العلة.

ومنهم من قال: هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح؛ لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب، وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى، فدل على أنه قياس، قال الزركشي: «واختلفوا فِي دلالة النّصِّ عليه: هل هي لفظيَّة أو قياسيَّة؟ على قولين، حكاهما الشَّافعيُّ فِي (الْأُمِّ)». قال ابن السبكي والمحلي كما في «شرح المحلي لجمع الجوامع» (١/ قال الشَّافعيُّ) إمام الأئمَّة (والإمامان)؛ أي: إمام الحرمين والإمام الرَّازي (دَلَالتُهُ)؛ أي: الدلالة على الموافقة (قياسيَّة)؛ أي: بطريق القياس الأولى أو المساوي المسمَّى بالجلِيِّ».

وقال الإسنوي في «نهاية السول» (ص٣١٤): «كونه قياسًا نقله في البرهان عن معظم الأصوليين، ونص عليه الشافعي في الرسالة في أواخر باب تثبيت خبر الواحد».

ويقول الشيخ المطيعي في «حاشية سلم الوصول على نهاية السول» (٤/ ٣٣): «ومما يرشدك إلى هذا قول الإمام الشافعي: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا، فإن هذا كالصريح في أنه في أنه في أنه في وأن غيره من بعض أهل العلم امتنع من تسميته بذلك».

وقد ذكر الحنفية أمثلة لذلك، منها: إيجاب الكفارة على متعمد الإفطار في =



نهار رمضان بناء على أن وجوبها في حق من واقع زوجته ليس خصوص الوقاع بل تفويت ركن الصوم، وذلك بدلالة النص، فالحكم عندهم هنا ثابت بمجرد اللغة، ولأن الوقاع لا أثر له في الصوم عندهم إذا فعله المكلف ناسيًا، قالوا: فعلمنا أن جناية المواقع كانت على الصوم باعتبار ركنه الذي يتأدى به.

وهذا مرفوض عند الجمهور وعلى رأسهم الشافعي والشافعية، بل وبعض الحنفية، فقد قال الميهوي الحنفي في «نور الأنوار» (١/٢٥٧، ٢٥٨): «ولهذا قالوا إن عَدَّ هذه الأحكام في الدلالة لا يحسن؛ لأن الشافعي كَلَّلُهُ لم يعرف هذا، مع أنه من أهل اللسان، فكان ينبغي أن يعد في القياس...».

ومن فوائد الخلاف في كون الدلالة قياسية أو لفظية: أنَّه هل يعمل عمل النَّصِّ؟ وأنَّه هل يجري فِي الحدود والكفَّارات؟ أي: أنَّا إذا قلنا مثلًا: إنَّ دلالته لفظيَّة جاز النَّسخ به، وإن قلنا: قياسيَّةٌ فلا.

وهذا على مذهب من يرى أن الخلاف في المسألة معنوي، وإليه ذهب أكثر الحنفية، والزركشي في «البحر المحيط»، كما ذكره، وغيره.

وذهب الإمامان الجويني والغزالي وغيرهما إلى أن الخلاف لفظي، وقال التفتازاني في حاشيته على «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (٢/ ١٧٣): «والحق أن النزاع لفظي».

أما مفهوم المخالفة: فالشافعي يقول به أيضا، ويخصص به العموم، قال في «الأم» (٢/٥): «فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه ـ والله تعالى أعلم ـ أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء؛ لأن كلما قيل في شيء بصفة، والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا، ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه».

وذكر السمعاني في «قواطع الأدلة» (١/ ١٨٤، ١٨٥): أنه يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة، على الظاهر من مذهب الشافعي، ثم قال: «لأنه مستفاد من النص فصار بمنزلة النص ومثاله من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَتِ مَتَكُمُ الْمَعَوُونِ حَقًا عَلَى الْمُتَقِيرِ فَيَ اللهُ الله





## فَلا (١) يَخْتَلِفُ القِيَاسُ فِيهِ (٢).

[البقرة: ٢٣٦] فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها فيخص بها في أظهر قوليه عموم المطلقات وامتنع من التخصيص في القول الآخر».

فتحصل أن المنقول عن الشافعي في التخصيص بالمفهوم قولان.

وقد فصل الزركشي المسألة عن الشافعي وغيره، ومما قال فيها «البحر المحيط» (٤/٤،٥ وما بعدها): «يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، سواء مفهوم الموافقة والمخالفة. ونقله أبو الحسين بن القطان في كتابه عن نص الشافعي بالنسبة إلى مفهوم المخالفة، فقال: نص الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ على القول بمفهوم الصفة، وعلى أنه يخص به العموم... وقال بعض شراح اللمع: يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة سواء قلنا: إنه من باب القياس أو من اللفظ؛ لأن كلًا منهما يخص به العموم. فيخص عموم القرآن والسُّنَة بفحوى أدلة الكتاب تواترًا، كانت السُّنَة أو آحادًا، ويخص عموم القرآن وآحاد السُّنَة بفحوى أدلة المتواتر من السُّنَة، وأما تخصيص عموم القرآن ومتواتر السُّنَة بفحوى آحاد السُّنَة، فالقياس يقتضيه، وفيه احتمال». انتهى.

وقال الآمدي: «لا أعرف خلافًا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم، وحينئذ فلا يحسن الاعتراض عليه... وفي كلام صفي الدين الهندي أن الخلاف في مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به. قلت: وبه صرح الماوردي في كتاب القضاء من الحاوي... قلت: قضية كلام ابن السمعاني في «القواطع» أن للشافعي في التخصيص بمفهوم المخالفة قولين، وأظهرهما: الجواز؛ لأنه مستفاد من النص، فصار بمنزلة النص».

انظر: «الأم» (٧/ ١٥٦)، و «قواطع الأدلة» (١/ ١٨٤)، و «الإحكام» (٢/ ٢٥٧)، و «البرهان» (١/ ٢٥٧)، و «البرهان» (١/ ٢٥٧)، و «البرهان» (١/ ١٦٦)، و «الغيث الهامع» (ص١٢١)، و «المسودة» (ص٢٤٣)، و «الإبهاج» (١/ ٣٦٧)، و «البحر المحيط» (١/ ١٢٨)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٨١) و ما بعدها)، و «إرشاد الفحول» (٢/ ٣٧، ٧٨).

- (١) فِي «البحر المحيط» (٧/ ٣٠٠): «ولا»، وهي محتملة في (ر).
- (٢) الشيء في معنى الأصل يشمل عند الشافعي القياس المساوي كما شمل =





وَأَنْ (١) يَكُونَ الشَّيُّ [لَهُ فِي الأصُولِ أَشْبَاهُ، فَذَلِكَ يُلْحَقُ  $[1]^{(7)}$  بِأَوْلَاهَا  $[1]^{(7)}$  بِأَوْلَاهَا  $[1]^{(7)}$  بِهِ وَأَكْثَرِهَا  $[1]^{(3)}$  شَبَهًا بِهِ  $[1]^{(6)}$ .

الأولوي، وقد ذكره الشافعي في «الأم» (٩٩/٧) فقال: «والقياس قياسان: أحدهما: يكون في مثل معنى الأصل فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل، والشيء من الأصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل، ويشبه غيره بالأصل غيره».

وأشار إلى هذين النوعين عند الشافعي الرازي الشافعي، كما في «مناقب الشافعي» (ص١٤٤) وهو في معرض حديثه عن مكانة الإمام الشافعي في أصول الفقه، فقال: «ومن لطائف صنعة الشافعي في هذا العلم، أنه جعل القياس على ثلاثة أقسام؛ لأن الفرع إما ان يكون أولى بالحكم من الأصل، وهو كقياس حرمة الضرب على حرمة التأفيف، وإما أن يكون مساويًا له لا يزيد عليه ولا ينقص منه في الرتبة وهو المسمى بالقياس في معنى الأصل، وهو كقوله تعالى في الإماء: ﴿فَإِنَّ أَتَيْنَ يَفْكِشَةِ فَعَلَيْهِنَ مِنَ الْمَدَ على مَذَا التنصيف، ولا تفاوت بينهما في القوة، وإما ان يكون الفرع أضعف في ذلك الحكم من الأصل. . . ».

وهذان القسمان هما اللذان ذكرهما الشافعي هنا، وفي «الأم»، ويسميان بالقيس الجلي، وهو: ما قطع فيه بنفي الفارق كما سبق، سواء كان أولويًّا أم مساويًا، وكلاهما يسميان أيضًا: (القياس في معنى الأصل) عند الشافعي كما هو واضح من النص، وكلاهما قطعي كما يدل عليه قوله في «الأم» (٧/ ٩٩): «فذلك الَّذي لا يحلُّ لأحدٍ خلافه».

ولم يقل الشافعي بالقياس الضعيف (الأدون) إلا في قياس الشبه.

- في «البحر المحيط» (٧/ ٣٠٠): «والثاني أن».
- (٢) العبارة في البحر للزركشي: «الأصول أشباهًا بذلك، فيلتحق».
  - (٣) في (ش)، (ز). بأولهما.
    - (٤) في (ب): «وأشبهما».
- (٥) ساقط من (ز)، وفي (م): «منه»، وفي (ر): «فيه»، وتحتمل: «منه» أيضًا، حيث لا نقط، والمثبت موافق لما في «البحر المحيط»: «به».





# وَقَدْ يَخْتَلِفُ القَايِسُونَ (١) فِي هَذَا (٢).

(١) في (ب): «المقايسون».

(٢) هذا هو القياس الأضعف (الأدون) عند الشافعي، ونصه هنا يدل على أنه لم يعتبر من القياس الضعيف إلا في قياس الشبه، قال الشيخ محمد أبو زهرة في «الشافعي حياته وعصره» (ص٢٤٥): «ولنا دليل على أن الشافعي لم يعتبر الضعف إلا في هذا القياس، وذلك الدليل يقوم على أمرين:

أحدهما: أنه ذكر أن قياس الشبه هو الذي يجري فيه الخلاف بين القائسين، أما قياس المعنى فلا يجري الخلاف فيه بين القائسين، وذلك بلا ريب يشير إلى قوة الأول في كل صوره، وضعف الثاني في كل صوره...

ثانيهما: أن الشافعي يذكر أن بعض العلماء يمتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر، أما القسمان الآخران، وهما اللذان يكون الفرع أولى أو مساويًا، فلا يسميان قياسًا عند ذلك البعض، ويحترم الشافعي قوله، ويذكر أنه له وجهًا، وما كان ذلك إلا لأنه يرى أن قياس المعنى لا يكون فيه الفرع أضعف من الأصل، وإلا ما اعتبرت الدلالة قوية لدرجة النص، لهذا كله نميل إلى أن الشافعي لا يعتبر القياس الضعيف إلا في قياس الشبه».

لكن الرازي في «مناقب الشافعي» (ص١٤٤) يرى أن القياس الضعيف عند الشافعي (بناء على النص المذكور هنا في الرسالة) ينقسم إلى قسمين، فقال: «وإما أن يكون الفرع أضعف في ذلك الحكم من الأصل، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: قياس المعنى، وهو: أن يستنبط عِلّية الحكم في محل الوفاق، ثم يستدل بحصوله في الفرع على حصول ذلك الحكم فيه.

والثاني: أن لا يستنبط المعنى ألبتة، ولكن نرى صورة واقعة بين صورتين مختلفتين في الحكم، والصورة المتوسطة تكون مشابهتها لأحد الجانبين أكثر من مشابهتها للجانب الآخر، فكثرة المشابهة تقتضي إلحاقها بتلك الصورة». وناقش الشيخ محمد أبو زهرة هذا التقسيم للرازي بقوله (ص٢٤٤): «تقسيم الفخر الرازي الآخر لا يتفق تمام الاتفاق مع ما يشير إليه كلام الشافعي في جملته في الرسالة، إذ أن جملة كلامه ترمي إلى القسم الثالث، وهو الذي =



يكون الفرع فيه أضعف من الأصل في علة الحكم إنما يكون إذا كانت هناك عدة صور تنازع الأصل في إلحاق الفرع به، فيكون ذلك ضعفًا في المعنى الجامع بينهما...».

ومما يؤيد هذا التأويل لتقسيم الشافعي للقياس، ما ذكره الماوردي في «الحاوي» (١٦٦/١٦، ١٦٧) بعد أن نقل قول الشافعي هنا: «فأمًّا قول الشَّافعيِّ هاهنا: «والقياس قياسان» ففِي تأويلِه وجهان:

أحدهما: وهو الظاهر من كلامه، أنه أراد بالأول قياس المعنى وبالثاني قياس الشبه.

فإن قيل: فقد جعل الأول لا يجوز خلافه، وقياس المعنى يجوز خلافه إذا كان خفيًّا، ولا يجوز خلافه إذا كان جليًّا، فعنه جوابان:

أحدهما: أنه أراد الجلى دون الخفى.

والجواب الثاني: أنه أرادهما معًا فالجلي لا يجوز خلاف حكمه والخفي لا يجوز ترك قياسه.

والوجه الثاني: في تأويل كلامه أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز خلافه وهو القياس الجلي من قياسي المعنى وقياس التحقيق من قياسي الشبه؛ لأن خلافهما لا يجوز، وأراد بالقياس الثاني: ما يجوز فيه الاختلاف، وهو القياس الخفي من قياسي المعنى وقياس التقريب من قياسي الشبه، فيكون تأويله على الوجه الأول محمولًا على معنى لفظه وتأويله على الوجه الثاني محمولًا على معنى حكمه».

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٥٥): «وأما الماوردي والروياني ففسرا قياس الشبه بما تقدم، وقسماه إلى نوعين: قياس تحقيق يكون الشبه في أحكامه، وقياس التحقيق مقابل لقياس المعنى الخفى وإن ضعف عنه».

وقال في «البحر المحيط» (٣٠١ ، ٣٠١) أيضًا: «ثم اختلفوا في الأشباه التي يغلب بها، على مذاهب:

أحدها: المعتبر المشابهة في الحكم فقط دون الصورة، وحكاه الرازي والبيضاوي عن الشافعي، ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل، بجامع أن كلًا منهما يباع ويشترى. وحكاه =





ابن السمعاني عن أصحابنا، كوطء الشبهة مردود إلى النكاح في شرط الحد، ووجوب المهر بشبهة، بالوطء في النكاح في الأحكام.

والثاني: اعتبار المشابهة في الصورة؛ كقياس الخيل على البغال والحمير وسقوط الزكاة بصورة شبه، أو كقياس الخيل على البغال والحمير في حرمة اللحم لقول القائل: ذو حافر أهلي، حكاه ابن السمعاني عن بعضهم معتلًا بوجود الشبه قال: وإذا جاز تعليل الأصل بصفة من ذاته جاز تعليله بصفة من صفاته، ولأن العلل أمارات، فيجوز أن يكون الشبه في الصورة أمارة على الحكم، كما يجوز أن يكون الشبه في المعنى أو في الحكم أمارة على الحكم. قال: وهذا ليس بصحيح، إنما الصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به؛ لأن التعليل ما كان لها تأثير في الحكم وليس هو مما يفيد قوة في الظن حتى يوجب حكمًا. انتهى».

ويرى صاحب «منهج الشافعي في رسالته» (ص٢١٧): أن أبا زهرة يقع في نفس الخطأ الذي انتقد به رأي الإمام الرازي، حيث يشير كلام أبي زهرة إلى تقسيم القياس إلى ثلاثة أنواع من حيث وضوح العلة، وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي، وهو ما لم يوجد في الرسالة، ولم يمثل له أبو زهرة. أما اعتبار أبو زهرة هذا النوع من قياس الشبه بعد أن عقب على كلام الفخر

الرازي، فكذلك لم ينص عليه الشافعي ولم يذكره، وإنما أشار إلى أن الرازي، فكذلك لم ينص عليه الشافعي ولم يذكره، وإنما أشار إلى أن الشيء يلحق بأقرب الأشياء شبهًا له، وكلام الشافعي أن يلحق الشيء بأقرب الأشياء شبهًا به لا يدل على النوع الثالث الذي أشار إليه أبو زهرة بقوله: (أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل) وهذا يتعارض مع قول الشافعي: أن يلحق الشيء بأقرب الأشياء شبهًا به، وهو قياس شبه ليس فيه معنى العلة، وهناك فرق بين قياس الشبه وقياس العلة عند الأصوليين، ذلك بأن الأول يكتفى فيه بمجرد تحقق صورة الآخر، وأما الثاني فلا بد أن يتحقق فيه معنى الآخر.

فأما العلامة أبو زهرة فإنه مرة يقسم القياس من حيث وضوح العلة إلى ثلاثة أنواع، وهي التي نقلناها عنه سابقًا، ومرة ينتقد الفخر الرازي باعتبار النوع الثالث من أنواع القياس من حيث الوضوح، ثم بعد ذلك يعتبره نوعًا من قياس الشبه!!.





﴾ ٢٣٠٥ ﴾ قَالَ: فَأُوجِدنِي مَا أُعرِفُ (١) بهِ أَنَّ العِلْمَ مِنْ وَجْهَينِ:

أَحَدُهما: إِحَاطَةٌ بِالحَقِّ فِي الظَّاهِرِ والبَاطِنِ.

¢ **۱۳۲۷** ¢ قَالَ: نَعَمْ.

﴾ ﴿ ١٣٣٨ ﴾ وَفُرِضَتْ عَلَيْنَا الصَّلْوَاتُ والزَّكَاةُ (٦) والحَجُّ، والحَجُّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ: أَكُلِّهْنَا الإِحَاطَةَ (٧) فِي أَن نَأْتِيَ بِمَا عَلَيْنَا بإِحَاطَةٍ (٨)؟

٥﴿ ١٣٣٩ ﴾﴿ قَالَ: نَعَمْ.

هِ ١٣٤٠ ﴾ النَّانِي مِائة جَلْتُ: وَحِينَ فُرِضَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْلِدَ الزَّانِي مِائة جَلْدَةٍ (٥) ، وَنَجْلِدَ القَّاذِفَ ثَمَانِينَ ، وَنَقْتُلَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، وَنَقْطَعَ مَنْ سَرَقَ: أَكُلِّفْنَا (١٠) أَن نَفْعَلَ هَذَا بِمَنْ ثَبَتَ (١١) عَلَيْهِ بِإِحَاطَةٍ (١٢) حَتَّى (١٣) نَعْلَمَ أَنَّا قَدْ أَخَذَنَاهُ (١٤) مِنْهُ ؟

٥ (١٣٤١ عُمْ قَالَ: نَعَمْ (١٠٥).

<sup>(</sup>۱) في (ش): «أعرفه». (۲) في (ب): «بما».

<sup>(</sup>٣) في (ش)، (د)، (م): «قلت».
(٤) في (ز): «ونرى».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «كلفنا». (٦) رسمت في (م): «الزكوة».

<sup>(</sup>V) في (م): «بالإحاطة». (٨) في (ش)، (م): «بالإحاطة».

<sup>(</sup>٩) من (ش)، (ب). (٩)

<sup>(</sup>١١) في (م): «يثبت». «بالإحاطة».

<sup>(</sup>١٣) ليس في (ر)، لكنها مزادة بالحاشية بخط آخر.

<sup>(</sup>١٤) في (ب)، (ش): «أخذنا». والهاء ثابتة في (ر)، ونسخة ابن جماعة.

<sup>(</sup>١٥) هذا مثال على وجوب إصابة المراد والإحاطة به في الظاهر والباطن، =





هُ ﴿ ١٣٤٢ ﴾ ﴿ ١٣٤٢ ﴾ ﴿ اللهُ وَاسْتَوَى (١) مَا كُلِّفنَا فِي أَنفسِنَا وَ(٢) غَيرِنَا، إِذَا كَنَّا نَدْرِكُهُ (٣) مِنْ أَنفسِنَا: بِأَنَّا (٤) نَعْلَمُ مِنْهَا مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُنَا، وَمِنْ عَيْرِنَا مَا لَا (٥) يُدْرِكهُ علْمُنَا عِيَانًا كَإِدْرَاكِنَا العِلْمَ فِي أَنفسِنَا؟

﴾ ١٣٤٤ ﴾ قُلْتُ: وكُلِّفْنَا فِي أَنفسِنَا [أَيْنَمَا] (٦) كُنَّا أَنْ نَتَوَجَّهُ إِلَى البَيْتِ بِالقِبْلَةِ؟

٥٠ م ١٣٤٥ ١٥ قَالَ: نَعَمْ.

﴾ ﴿ ١٣٤٧ ﴾ أَقَالَ: أَمَّا كَمَا وَجَدتُكُم حِينَ كُنْتُم (^) تَرَوْنَ البَيْتَ (٩) فَلَا، وَأَمَّا أَنتُم فَقَدْ أَدَّيتُمْ مَا كُلِّفتُم.

٥٢ ١٣٤٨ إِمْ قُلْتُ (١٠): والَّذِي (١١) كُلِّفنَا فِي (١٢) طَلَبِ العَيْنِ

<sup>=</sup> فالمكلف مأمور بإصابة عين الكعبة إذا صلى وهو يشاهدها، ولا يستطيع مشاهدتها إلا إذا كان في المسجد الحرام، وهذه إصابة لحقيقة الاستقبال يقينًا بحسب اعتقاده الباطن وفعله الظاهر، وكذلك المثالين الآتيين بعده.

<sup>(</sup>۱) رسمت في (ش): «استوا»، والذي في (ب): فاستوى. ورسمت في (ر): «وسوا»، ثم صححت كالمثبت.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «وفي».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «ندري»، وصححت كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ش): «فإنا». (٥) فِي (ز): «لم».

<sup>(</sup>٦) رسمت في (ش): «أينما». (٧) في (م) زيادة: «البيت».

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٩) ليس في (ر)، وكتبت بين السطور. (١٠) في (م): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «فالذي». «من».



[المُغيَّب، غَيْرُ الَّذِي كُلِّفنا فِي طَلَبِ العَيْنِ المُشَاهَدِ(١)](٢).

۵ ۱۳٤۹ م قَالَ: نَعَمْ.

هُ **١٣٥٠ ﴾ ١٣٥٠ ﴾ ت**ُلْتُ: وَكَذَلِكَ<sup>٣)</sup> كُلِّفنَا أَنْ نَقْبَلَ عَدْلَ الرَّجُلِ<sup>(١)</sup> عَلَى مَا يَظْهَرُ لنَا (١) مِنْ مَا يَظْهَرُ لنَا (١) مِنْ إِسْلَامِهِ؟

هِمْ ١٣٥١ ﴾ عَالَ: نَعَمْ.

البَاطِنِ؟ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ عَدْلٍ فِي البَاطِنِ؟ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ عَدْلٍ فِي البَاطِنِ؟

﴾ ١٣٥٣ ﴾ ١٣٥٣ إذ قَدْ (^) يُمْكِنُ هَذَا فِيهِ، وَلَكِن لَمْ تُكَلَّفُوا (٩) فِيهِ إِلَّا الظَّاهِرَ.

<sup>(</sup>۱) في (م)، ر: «الشاهد»، ثم ضرب عليها في (ر)، وكتب فوقه كالمثبت. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) مكان ما بين المعكوفين في (ب): «العين المشاهدة».

<sup>(</sup>٣) (٣) (٥): «كما».(٤) في (م): «الرجال».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (ش)، (م): «ظهر».، ثم ألصقت الياء \_ في ابن جماعة \_ بالحمرة.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فيه». (٧) من (ش)، (ر)، (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «وقد».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «يكلفوا»، وغير منقوط أولها في (م).

<sup>(</sup>١٠) في (م): «أحلال».

<sup>(</sup>١١) في (ز)، (ب): «ويحرم»، وهي غير منقوطة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>١٢) في (ش): «في الظاهر». (١٣) في (ب): «ويحرم».

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين فيم: «علينا».





[إِنْ عَلِمَ](١) مِنْهُ أَنَّهُ كَافِرٌ: إلَّا قتلَهُ وَمَنعَهُ المنَاكحَةَ وَالموَارثةَ وَمَا أَعْطَنَاهُ؟

٥٠ م ١٣٥٥ كم قَالَ: نَعَمْ.

﴾ الله عَلَى الله الله الله الله عَلَيْنَا فِي [رَجُلٍ واحِدٍ] (٣) الفَرْضَ عَلَيْنَا فِي [رَجُلٍ واحِدٍ] (٣) مُخْتَلَفًا عَلَى مبلغ عِلْمِنَا وَعِلْمِ غَيرِنَا؟

هِمْ ١٣٥٧ ﴾ وَكُلُّكُم مؤدِّي مَا عَلَيْهِ عَلَى قَدرِ عِلْمِهِ (٤).

كُمْ ١٣٥٨ كُمْ (°): قُلْتُ: فَهَكَذَا (٦) قُلْنَا لَكَ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ حُكْم لَازِمٍ، وَإِنَّمَا كُلِّفنَا فِيهِ الحقَّ عِنْدناً.

﴾﴿ ١٣٥٩ ﴾﴿ ١٣٥٩ ﴾ قَالَ: أَفَتَجدُك (٩) تَحْكُمُ بِأَمرٍ وَاحِدٍ [مِنْ وجُوهٍ] (١٠) مُخْتَلِفَةِ؟

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أن نعلم».

<sup>(</sup>٢) في (ش): «قلنا: نجد». وفي (ر): «قلت: وجد»، وألصق نونًا في رأس الجيم، لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) فِي (د): «الرجل الواحد».

<sup>(</sup>٤) هذا المثال فيه ما قبله من إصابة الظاهر دون الباطن، وفي جميع الأمثلة السابقة إثبات للمقدمة الأولى من مقدمات إثبات القياس.

<sup>(</sup>٥) هنا في (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٦) في (ز): «وهكذا»، وكانت في (ر)، وابن جماعة «هكذا»، ثم ألصق فيها الفاء كالمثبت.

<sup>(</sup>٧) في (ر): «نطلب».

<sup>(</sup>۸) في (م)، (ب): «باجتهاد بقياس».

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (ش): «فتجدك» بحذف همزة الاستفهام، وكتبت فوق السطر في (ر)، وفي (ب): «أفتجد».

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «بوجوه».





إِذَا اخْتَلْفَتْ أَسْبَابُهُ (١) وَ قُلْتُ: نَعَمْ، إِذَا اخْتَلْفَتْ أَسْبَابُهُ (١).

﴾ إ ١٣٦١ ﴾ قَالَ (٢): فَاذْكُرْ مِنْهُ شَيْئًا.

إلَّاكُوّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

﴾ ٢٦٦٣ ﴾ قَالَ: هَذَا (١٣) كُلُّه هَكَذَا، غيرَ أَنَّا إِذَا نَكِلَ (١٤) عَنِ

<sup>(</sup>١) في (ب): «أشياءً به». (٢) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ش): «نعم».
(٤) في (ب)، (ش): «أن».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «وناخذه» ونقط تحتها أيضًا نقطتين لتقرأ \_ كما في (ش): «وياخذه»، وفي (ب): «فاخذه».

<sup>(</sup>٧) في (م): «وإذا».

<sup>(</sup>٨) رسمت في (ر)، (ش) بالألف: «أبا»، وفي (ب): «أتي».

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (م): «بشحه»، وفي (ب): «لشحَّته».

<sup>(</sup>١٠) قال شاكر: «يعني أن الخصم قد يكون غير عدل، ومع ذلك: فقد أعطيناه دعواه بيمينه، التي ردها عليه المدعى عليه».

<sup>(</sup>١١) في (ر): «وأعطى»، وتحتمل الفاء أيضًا.

<sup>(</sup>١٢) ساقط من (ب). (ش): «فهذا».

<sup>(</sup>١٤) ضبطت في (ر) بكسر الكاف، والفعل من أبواب «ضرب»، و«نصر»، و«علم».





اليَمِين أعْطَينَا مِنْهُ بِالنُّكُولِ<sup>(١)</sup>.

﴾ إ ١٣٦٤ إِهُ قُلْتُ: فَقَدْ أَعْطيتَ مِنْهُ بِأَضْعَفَ ممَّا أَعْطينَا (٢)؟

هِمْ ١٣٦٥ ﴾ قَالَ: أَجَل، وَلَكِنِّي أُخَالِفُكَ فِي الأَصْلِ.

يُمْكِنُ أَنْ يُقِرَّ بحقِّ لمُسْلِمٍ (٦) نَاسِيًا أو غَلَطًا (٧)، فآخذُهُ (٨) بهِ؟

﴾ ﴿ ١٣٦٧ ﴾ قَالَ: أُجَل، وَلَكِنَّكَ [٦٥/ر] لَمْ تُكَلَّفْ إِلَّا هَذَا.

هِ ١٣٦٨ ﴾ [قلتُ: أفَلَسْتَ] (٩) تَرَانِي (١٠) كُلِّفْتُ الحَقَّ (١١) مِنْ

#### وَجْهَين :

أَحَدُهُمَا: حَتُّ بإحاطةٍ فِي الظَّاهرِ والبَاطِن.

والآخرُ: حَقُّ بِالظَّاهِرِ (١٢) دُونَ البَاطِن؟

﴾ ١**٣٦٩ ﴾ قا**لَ: بَلَى، وَلَكِن هَل تَجِدُ<sup>(١٣)</sup> [١٣/ز] فِي هَذَا قوةً بِكِتَابِ أَو سُنَّةٍ؟

<sup>(</sup>۱) قال شاكر: «يعني مذهب الأحناف الذين يعطون المدعي بنكول المدعى عليه، ولا يرون رد اليمين على المدعى».

<sup>(</sup>۲) زاد في (ر): «منه». (۳) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) مكانها في (ب): «فيه بإقراره»، ثم ضرب على «فيه»، وكتب فوقها: «منه».

<sup>(</sup>٥) هنا في (ز)، (ب): ««قال» وبثبوتها تتغير جهة الكلام»، فيصبح هذا كلام المناظر، وبحذفها يكون تتميمًا لكلام الشافعي، والراجح عندنا المثبت، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (ز): «مسلم»، ثم زيدت تصحيحًا في (ر).

<sup>(</sup>V) في ابن جماعة، (ز): «غالطًا». (٨) في (م): «فأخذته».

<sup>(</sup>٩) في (ش): «قلت: أفليس»، وفي (ر): «قلنا: فلست»، بحذف الهمزة.

<sup>(</sup>١٠) في (ش): «ترى أني». (١١) في (ز): «إلى الحق».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «فِي الظاهر». (١٣) في (ش)، (م): «نجد».





﴾ ١٣٧٠ ﴾ ١٣٧٠ عن فَلْتُ: نَعَمْ، مَا وَصَفْتُ لَكَ ممَّا كُلِّفتُ فِي القِبْلَةِ، وَفِي نَفْسِي وَفِي غَيْرِي.

﴾ ( ١٣٧١ ﴾ الله و قَالَ الله و جَلَّ ثَنَاؤُهُ و: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ هِثَىٰءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عَلَمِهِ اللهِ الله وَمَا شَاءَ، لا إِلَّا بِمَا شَاءَ، وكَمَا شَاءَ، لا مُعَقِّبَ لحُكمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الحسَابِ.

﴾ ﴿ ١٣٧٢ ﴾ ﴿ وقَالَ اللهُ (١) \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (٢) \_ لنَبيِّهِ ﷺ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ اللهُ ا

مُ ۱۳۷۳ الزُّهْرِيِّ عَنْ (بنُ عُیَیْنَةَ) مَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:

(لَمْ يَزَلْ [رَسُولُ اللهِ] (٦) ﷺ يَسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ، حتَّى (أَنْزِلَ اللهُ) (٧) عَلَيْهِ:
 ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴿ ﴿ فَانْتَهَى (٨) .

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) من (ز)، وفي (م): «تبارك وتَعَالَى».

<sup>(</sup>٣) هنا في (ز): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر)، وكتب المثبت فيها بين السطور، وفي (ش): «وأخبرنا»، وفي (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) من (ز).

<sup>(</sup>٦) في (ش)، (ز)، (م): «النبي». والمثبت موافق لما في «مسند الشافعي»، و«المعرفة».

<sup>(</sup>٧) في (ش): «أنزلت»، وفي (م): «أنزل».

<sup>(</sup>٨) أخرجه المصنف في «المسند» (٦٧٤ سندي)، (١٨٠٣ سنجر)، ومن طريقه: البيهقي فِي «المعرفة» (٤٧٤/١٤) عن عروة، مرسلًا. وقد اختلف فيه على ابن عيينة: فرواه الشافعي، ونعيم بن حماد (١٧٨٣) «الفتن»، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق (كما في الدر المنثور ٨/٤١٣) وغيرهم، =





﴾ المَّهُ إِلَا اللهُ عَلَمُ مَن اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مَن اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

﴾﴿ ١٣٧٥ ﴾﴿ وقَالَ اللهُ (٣) \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ (٤) ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عُدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عُدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عُدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِّاذَا تَكْسِبُ عُدُا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِأْتِي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُ خَبِيرً اللَّهَ ﴾ [لقمان: ٣٤].

هُ ﴿ ١٣٧٦ ﴾ ﴿ ١٣٧٦ ﴾ ﴿ اَقَالَ الشَّافِعِيُّ صَّلِيَّاهُ اللهُ : فَالنَّاسُ مُتَعَبَّدُونَ بِأَنْ يَقُولُوا وَيَفْعلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ، وَيَنْتَهُوا إِلَيْهِ، لا يُجَاوِزُونَهُ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُعطُوا أَنْفسَهُم شَيئًا، إِنَّمَا هُوَ (عَطَاءُ اللهِ) (٦) \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_، فَنَسْأَلُ اللهَ \_ تَعَالَى \_ عَطَاءً مُؤدِّيًا لِحَقِّهِ، مُوجِبًا لِمَزيدِهِ.

مرسلًا. ورواه الحميدي (كما عند الحاكم ٧)، وابن راهويه (٧٧٧ المسند)، وإبراهيم الدورقي (كما فِي «الحلية» ٨/٣١٤) وجماعة؛ موصولًا عن عائشة.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فإن ابن عيينة كان يرسله بأخرة. وقال أبو زرعة: الصحيح مرسل بلا عائشة.

لكن قال الدارقطني: ولعل ابن عيينة وصله مرة، وأرسله أخرى. ينظر: «علل الدارقطني» (١٢٦/١٤)، و «تخريج الكشاف»؛ للزيلعي (٤/ ١٥٠)، و «أطراف الغرائب» (٥/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>١) في (ب): «قال».

<sup>(</sup>۲) من (ش)، وبدلها في (ب): «في كتابه».

<sup>(</sup>٣) من (ر).

<sup>(</sup>٤) بإسكان النون، وتخفيف الزاي على قراءة ابن كثير ـ والتي يقرأ بها المصنف ـ ومعه أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف. وقد سبق نظائره. ينظر: «الحجة في القراءات» لابن خالويه (ص٨٥)، و«معاني القراءات» (١٩٧/١)، و«الحجة» لأبي على الفارسي (١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر). «إعطاء».





## [بَابُ الاجْتهَادِ](١)

هُو ۱۳۷۷ ﴾ الله عنه الله عنه

﴾ ﴿ ١٣٧٨ ﴾ ﴿ ١٣٧٨ ﴾ وَقُلْتُ: نَعَمْ، اسْتدلَالًا بِقَولِ اللهِ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٥٠]

٥﴿ ١٣٧٩ ﴾ قَالَ: فَمَا شَطْرَهُ؟

٥٤ ١٣٨٠ ع: تِلْقَاءَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) ليس في (م). وكتب بحاشية كل من (ر)، ونسخة ابن جماعة.

<sup>(</sup>۲) استدل الإمام هنا على حجية القياس بآية القبلة، وسبق استدلاله على القياس بآية جزاء الصيد، واعترض الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ ۹۸) على استدلاله بهما فقال: «ولا يخفاك أن غاية ما في آية الجزاء هو المجيء بمثل ذلك الصيد، وكونه مثلًا له موكول إلى العدلين، ومفوض إلى اجتهادهما، وليس في هذا دليل على القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وكذلك الأمر بالتوجه إلى القبلة، فليس فيه إلا إيجاب تحري الصواب في أمرها، وليس ذلك من القياس في شيء».

وهذا الذي استنبطه الشوكاني من الآيتين يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط، وهو كما في «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٢٣٦): «إثبات علَّة حكم الأصل فِي الْفرع، أو إثبات معنًى معلوم فِي محلِّ خفي فيه ثبوت ذلك المعنى»، أو كما في «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٤٥٣، ٣٤٥٣) هو: «النظر والاجتهاد فِي معرفة وجود العلَّة فِي آحاد الصُّور بعد معرفتها فِي =





نفسها، سواء عرفت بِالنَّصِّ، كجهة القبلة الَّتِي هي مناط وجود استقبالها المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَعَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [الْبَقَرة: ١٤٤]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشِّهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾ [الطَّلاق: ٢]، أو بالإجماع، أو الاستنباط، كالشدة المطربة الَّتِي هي مناط تحريم شرب الْخمر».

وتحقيق المناط ينقسم إلى نوعين، كما «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٢٣٣): الأول هو: أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها، أو منصوص عليها، وهي الأصل، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع، وإليه الإشارة بقوله: «إما ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق، أو المنصوص عليها في الفرع». والنوع الأول هو الذي ينطبق على الآيتين اللتين ذكرهما الشافعي في استدلاله على حجية القياس، ووجه انطباق هذا النوع من تحقيق المناط على مدلول الآيتين: ما أورده الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٢٣٤)، حيث أورد الآيتين كمثال على النوع الأول، فذكر أن تحقيق المثل في جزاء الصيد (تحقيق اجتهادي)، وبين ذلك بقوله: «أي: ثابت بالاجتهاد في تحقيق المناط؛ إذ لا نص فيه، ولا إجماع؛ لأن الله شه لم ينص على أن الكبش مثلًا مثل الضبع، إنما نص على أن الواجب فيها مثلها، وفوض تعيين المثل إلى نظر المجتهد. . «ومثله»؛ أي: ومن هذا النوع أن يقال: والإجماع، أما كون هذه جهتها في حق من اشتبهت عليه، فليس منصوصًا عليه، فبثبت بالاجتهاد».

ووجه الاعتراض على الاستدلال بهاتين الآيتين على حجية القياس: أن القياس مختلف فيه، وتحقيق المناط نوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة، قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (٣/ ١٣٥): «النوع الثاني من تحقيق المناط الذي هو بيان وجود العلة المنصوص عليها في الفرع، هو قياس دون النوع الأول الذي هو بيان القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع؛ لأن هذا النوع الأول متفق عليه بين الأمة، وهو من ضروريات الشريعة لعدم وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها، كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كل شخص ونحو ذلك، والقياس مختلف فيه، فالنوع الأول والثاني متغايران، =



والثاني قياس، والأوَّل ليس بقياس... فتحقيق المناط أعمُّ من القياس». وذكر الغزالي أن تحقيق المناط ليس من القياس في شيء بل هو اجتهاد، فقال في «المستصفى» (ص٢٨١): «فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم؛ لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه، لكن تعذرت معرفته باليقين فاستدل عليه بأمارات ظنية.

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نوع اجتهاد، والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياسًا، وكيف يكون مختلفًا فيه، وهو ضرورة كل شريعة». ومع أن تحقيق المناط ليس قياسًا، إلا أن العلماء أدرجوه ضمن باب القياس في مسالك العلة، وقد علل بعضهم هذا الإدراج بالتأثر بمنهج الجدليين، كما فعل الدكتور محمد الشنقيطي في إكماله لشرح مراقي السعود (٢/ ٥٢٥)، والظاهر أنهم ذكروه في باب القياس لأن القياس نوع من أنواع الاجتهاد أو هو الاجتهاد كما اختاره الشافعي، وتحقيق المناط نوع من الاجتهاد كما سبق بيانه، فكان من المناسب ذكره في باب القياس، والله الاجتهاد في كلً، وتقدم تحقيق المناط على ثبوت الحكم بالقياس، والله أعلم.

ويرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن المناط المراد تحقيقه في الآيتين السابقتين ليس المراد به معناه الاصطلاحي، فقال في «مذكرة في أصول الفقه» (ص٢٩٢): «المناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة، ولا مشاحة في الاصطلاح».

وقد وجه بعض علماء المذهب الشافعي استدلال الشافعي بالآيتين السابقتين على حجية القياس، مع كون الاجتهاد الذي تدلان عليه داخل في (تحقيق المناط) الغير مختلف في مشروعيته، والخارج عن مجال القياس كما قرر ذلك الأصوليون من بعد الشافعي.

وممن وجه استدلال الشافعي بهاتين الآيتين ما ذكره الشيخ عيسى منون (كالمام) في «نبراس العقول» (ص٧٧) حيث قال: «المذكور في رسالة الإمام الشافعي رهم الله أتى بهاتين الآيتين استدلالًا على الاجتهاد، ومع =





« هذا يمكن أن يوجه الاستدلال بالآية الأولى (آية الجزاء) على حجية القياس مطلقًا، بأن يقال أولًا: إن الله تعالى أقام مثل الشيء مقام الشيء، فدل على أن حكم الشيء يعطى لنظيره، وأن المتماثلين حكمهما واحد، وذلك هو القياس الشرعى.

وثانيًا: لما أوجب الله المثل، ووكل تحقيقه في شيء خاص إلى اجتهادنا، ومن المعلوم أن الاجتهاد في ذلك يختلف، فلم يكن فرق بينه وبين الاجتهاد القياسي المتنازع فيه، كان إذنًا منه تعالى بالاجتهاد مطلقًا، فلزم من يقول بمشروعية الاجتهاد في تحقيق المناط أن يقول بمشروعية الاجتهاد القياسي، وأما آية القبلة فيمكن أن يوجه الاستدلال بها على الوجه الثاني فقط، فتدبر، والله أعلم».

قال الدكتور فهد الجهني في «القياس عند الشافعي» (١/ ٢٨٢): «والوجه الأول الذي ذكره واضح الدلالة على حجية القياس؛ لأن إقامة الشيء مقام الشيء، وإعطاء الشيء حكم نظيره من أظهر معاني القياس. . والوجه الثاني يقتضي أن الآيتين تدلان على الإذن بالاجتهاد مطلقًا، ومعلوم أن اجتهاد المجتهدين في تحقيق المناط في مسألة ما مما تختلف فيه أنظار المجتهدين، فصار متنازع فيه كالاجتهاد القياسي، أو ما يعرف بـ (تخريج المناط) فكأن قوله هذا رد على من أخرج تحقيق المناط من القياس؛ لأن تحقيق المناط متفق عليه، والقياس مختلف فيه».

قال الدكتور فهد الجهني في «القياس عند الشافعي» (١/ ٢٨٣): «القياس في مفهوم الشافعي أوسع دائرة من المفهوم الاصطلاحي الذي استقر عليه تعريف القياس بعد عصر الشافعي، فكل اجتهاد في معرفة حكم نازلة لا نص فيها من كتاب أو سُنَّة، سواء كانت داخلة في تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه فهي داخلة في مفهوم القياس عند الشافعي، وعند مناقشة الأدلة والأمثلة التي ساقها كَثَلَّهُ إثباتًا لحجية القياس، لا بد من النظر إليها من خلال هذا المفهوم للقياس لا بحسب ما تقرر بعد عصره بزمن بعيد، فهو يرمي مِنْ ذِكْرِ هذه الأمثلة إلى بيان أن الله تعالى أجاز للعلماء من هذه الأمة أن يجتهدوا في ما ليس فيه نص من كتاب أو سُنَّة، ضمن شروط وضوابط ودلائل تدل على إصابة الحق بإذن الله، كما أنه وضع لهم دلائل وأمارات =





#### قَالَ الشَّاعِرُ:

إِن الْعَسِيبَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطْرَهَا بَصَرُ الْعَينَينِ مَسْجُورُ (١) إِن الْعَسِيبَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطْرَهَا بَصَرُ الْعَينَينِ مَسْجُورُ (١٣) إِنَّ مَن تَوَجَّه لِمُ لِمُعِيطُ (٣) أَنَّ مَن تَوَجَّه

= تدلهم على إصابة القبلة، أو معرفة المثل في جزاء الصيد».

وهذا الذي دلت عليه نصوص الشافعي في «الرسالة» وغيرها، ففي «الرسالة» فقرة (١٤٦٦): «إذا كان هذا هكذا، كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم، \_ وجهة العلم الخبر اللازم \_ بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدًا متبعًا خبرًا، وطالبَ الخبر بالقياس، كما يكون متبعً البيت بالعِيان، وطالبً قصْدَه بالاستدلال بالأعلام مجتهدًا».

فالمعنى المشترك بين القائس وطالب إصابة القبلة بالدلائل والعلامات هو (الاجتهاد في إصابة الحق)، وكذلك من طلب المثل في جزاء الصيد.

وقال في «جماع العلم» (ص١٧): «ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد».

وإذا أثبت جواز الاجتهاد بل حتميته لمعرفة حكم الله في النوازل، فإنه يثبت بالتالي جواز القياس وحتميته؛ لأن القياس عنده هو طريق الاجتهاد؛ لذلك فإن المثلة التي ذكرها الشافعي داخلة في مفهوم القياس بمعناه الواسع، والذي دل عليه كلام الشافعي عند تعريفه للقياس.

تنبيه: العلَّة الشَّرعٰيَّة المتعلِّقة بالأقيسة ثلاثة أنواع: «تحقيق المناط»، و«تنقيح المناط»، و«تخريج المناط»، والمناط: ما نيط به الحكم؛ أي: علِّق به، وهو العلَّة الَّتي رتِّب عليها الحكم فِي الأصل، يقال: نطت الحبل بالوتد، أنوطه نوطًا: إذا علَّقته، ومنه ذات أنواط: شجرة كانوا فِي الجاهليَّة يعلِّقون فِيها سلاحهم.

- (١) في (م): «محسور» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «مسجور». وقد سبق هذا البيت والكلام حوله في الفقرة (١٠٩).
  - (٢) من (ش)، (ز).
  - (٣) في (ب)، (م) تحتمل الميم أيضًا: «محيط»، ولا نقط.





تِلْقَاءَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَمَّن نَأَتْ دَارُهُ عَنْهُ: عَلَى صَوَابِ بِالاجْتَهَادِ للتَّوجَّهِ إِلَى البَيْتِ بِاللِّلْلِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الَّذِي كُلِّفَ التَّوجُّهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ لا للتَّوجَّهِ إِلَى البَيْتِ بِاللَّلَائلِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الَّذِي كُلِّفَ التَّوجُّهُ إلَيْهِ، وَهُوَ لا يَدْرِي أَصَابَ (١) بَتُوجُّهِ قَصْدَ (٢) المَسْجِد الحرَامِ أَم (٣) أَخْطَأُهُ (١)، وَقَد يَرَى (٥) دَلَائلَ يَعْرِفُهُا، فيتَوجَّهُ [بِقدرِ مَا يَعْرِفُ، [وَيعرِفُ غَيْرُهُ دَلَائلَ رَعْرِفُ فَيْرُهُ دَلَائلَ (غَيْرَهَا، فيتَوجَّهُ) (١٦) إلَّهُ إِلَى الْعَرِفُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ تَوْجُهُهُمَا.

﴾ ﴿ ١٣٨٣ ﴾ و قُلْتُ: فَقُلْ فِيهِ (١١) مَا شِئْتَ.

﴾ ١٣٨٤ ﴾ قَالَ: أَقُولُ: لَا يَجُوزُ (١٢).

﴾ ١٣٨٥ ﴾ أَلْتُ: هَذِهِ (١٤) القِبْلَةُ، وزَعَمْتَ خِلَافِي، وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ عَالمَانِ. قُلْتُ: هَذِهِ (١٤) القِبْلَةُ، وزَعَمْتَ خِلَافِي، وعَلَى أَيِّنَا يَتبِعُ صَاحِبَهُ؟

<sup>(</sup>۱) في (ر): «أصواب»، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في (م): «قصده».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (م): «أو»، وكانت في (ر) كالمثبت ثم أصلحت إلى «أو».

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ش): «أخطأ» وفي. (ر). مضروب عليها.

<sup>(</sup>٥) في (ش): «يراه». (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر. وكتب بحاشية (ر).

<sup>(</sup>۸) لیس فی (م). (۹)

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين في (ر): «أجزت هذا لك»، ثم زيد ـ بين السطرين ـ الناقص منها كالمثبت.

<sup>(</sup>١١) ساقط من (ش).

<sup>(</sup>۱۲) زاد في (ر): «هذا»، ثم ضرب عليها.

<sup>(</sup>١٣) أي: فمثال ذلك أنا وأنت قاله الشيخ شاكر. وفي (ش): «فهل» وذكر في حاشية (ز)، وابن جماعة أنها كذلك في نسخة أيضًا.

<sup>(</sup>١٤) في (ر): «وهذه»، وضرب على الواو.





﴾ ١٣٨٦ ﴾ قَالَ: مَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا أَنْ يَتبِعَ صَاحبَهُ.

اللهِ عَلَيْهِمَا؟ وَقُلْتُ: فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا؟

هِ ١٣٨٨ هِ قَالَ: إِنْ قلتُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلّيَا حتَّى يعلَمَا بِإِحَاطَةٍ: فَهُمَا لِا يعلَمَانِ أَبَدًا المُغيَّبَ (١) بِإِحَاطَةٍ، وَهُمَا إِذًا (٢) يَدَعَانِ الصَّلَاةَ، أَو يَرْتَفِعُ عَنْهُمَا فَرْضُ القِبْلَةِ، فَيُصليَانِ حَيْثُ شَاءَا، وَلَا أَقُولُ وَاحِدًا مِنْ هَذَينِ، وَمَا (٣) أَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ أَقُولَ: يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ وَاحِدًا مِنْ هَذَينِ، وَمَا (٣) أَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ أَقُولَ: يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا يَرَى، وَلَمْ يُكَلَّفَا غَيْرَ هَذَا، أو أَقُولَ كُلِّفَا (٤) الصَّوابَ فِي الظَّاهِرِ والبَاطِنِ، ووضعَ (عَنْهُمَا الخَطَأُ) (٥) فِي البَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ.

﴾ ١٣٨٩ ﴾ النَّاطِنِ والظَّاهرِ اللهُ عَلَيْكَ ، لأَنَّكَ فرَّقتَ بَيْنَ حُكْمِ [البَاطِنِ والظَّاهرِ الآ) ، وَذَلِكَ الَّذِي أَنْكَرتَ عَلَيْنَا ، وَأَنتَ تَقُولُ: إِذَا اخْتَلفتُمْ قُلْتُ: وَلَا بدَّ (٧) أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُخْطِئً؟

هُمْ ۱۲۹۰ ¢ قال: أُجَل.

﴾ إ ١٣٩١ ﴾ أَخُلْتُ: فَقَدْ أَجَزْتَ الصَّلَاةَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (^) أَحَدَهُمَا مُخْطِئٌ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا مَعًا مُخْطئينِ.

هُ الْمُعُلِّ اللَّهَافِعِيُّ ضَيْطَةَهُ الْهُ: وَقُلْتُ لَهُ: وَهَذَا) (١٠٠ عَلَيْ مُكُلِّةُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) فِي (ز): «والمغيب». (۲) في (ش): «أبدا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ولا».
(٤) في (ر)، (ز): «كلف».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الخطأ عنهما». (٦) في (ز): «الظاهر والباطن».

<sup>(</sup>٧) في (ش): «فلابد».

<sup>(</sup>٨) ليس في (ر)، لكن كتبت بين السطور بخط آخر.

<sup>(</sup>٩) ليس في (ر)، (ب). «قلت له هذا».





وُ ١٣٩٣ ﴾ الله عَالَ: مَا أَجِدُ مِنْ هَذَا بُدًّا، وَلَكِنِّي أَقُولُ: هُوَ خَطَأٌ مَوْضُوعٌ.

هُ ﴿ ١٣٩٤ ﴾ ﴿ عُلْتُ (١) لَهُ: قَالَ (٢) اللهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ وَمَن قَلَهُ مُ مَنَعَمِدًا فَجَزَآ اللهُ مَنْ مَنْكُمُ مُتَعَمِدًا فَجَزَآ اللهُ مَنْ مَنْكُمُ مَا قَلَلَ مِنَ النَّعَمِ يَعَكُمُ بِدِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥] (٤).

هُمْ ١٣٩٥ ﴾ إِ فَأَمَرَهُم بِالمِثْلِ، وَجَعَلَ المِثْلَ إِلَى عَدْلَينِ يَحْكُمَانِ فِيهِ، فَلَمَّا حُرِّمَ مَأْكُولُ الصَّيدِ عَامًّا كَانَتْ لِذَوَاتِ(٥) الصَّيدِ أَمْثَالٌ عَلَى الأَبْدَانِ.

<sup>(</sup>١) في (ر): «فقلت»، وفي (م): «وقلت».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وقال».

 <sup>(</sup>٣) قَرَأً ابْن كثير ـ وعلى قراءته الشافعي ـ وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر ﴿فَجَزَآهُ مِثْنَا لَهُ وَابْن عَامِم وَحَمْزَة مِثْنَا ﴾ [المائدة: ٩٥] مَضْمُومَة مُضَافَة وبخفض ﴿مُتَعَمِّدًا﴾، وَقَرَأً عَاصِم وَحَمْزَة والكسائي ﴿فَجَرَآهُ مِثْلُ﴾ منونة مَرْفُوعَة وَرفع ﴿مُتَعَمِّدًا﴾.

فالحجة لمن نوَّن: أنه جعل قوله: «فجزاء» مبتدأ، وجعل قوله: (مثل) الخبر. أو برفعه بإضمار. يريد: فعليه جزاء، ويكون (مثل) بدلًا من جزاء. والحجة لمن أضاف:

أنه رفعه بالابتداء، والخبر قوله: (من النعم)، و(ما) هاهنا على وجهين: أحدهما:

أن يكون بمعنى: مثل الذي قتل. والثاني: أن يكون بمعنى مثل المقتول. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٢٤٨)، و«الحجة» لابن خالويه (ص١٣٤)، و«معانى القراءات»؛ للأزهري (١/ ٣٣٨)، و«الحجة» لابن زنجلة (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) في الآية الكريمة: تمثيل للشيء بعدله، وقد أوجب الله المثل ولم يعينه، فعلم أنه وكل ذلك إلى الاجتهاد في تعيين أقرب شيء شبهًا بالصيد المقتول، وهو داخل في القياس من جهة أنه تشبيه شيء بشيء، وهو من معانى القياس.

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (م): «لدواب»، ووضع ـ في (ر) ـ تحت الدال نقطة، علامة على إهمالها، ووضع فوق الباء شدة.





الله عَلَي عَلَى الله عَلَيْ عَلَى مَن حَكَمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى ذَلِكَ، فَقَضَى فِي الضَّبعِ بكَبْشٍ، وَفِي الغَزَالِ بعَنْزٍ، وَفِي الأرْنبِ بعَنَاقٍ، وَفِي اليَربُوع بجَفْرَةٍ (١)(٢).

﴿ ١٣٩٧ ﴾﴿ ١٣٩٧ ﴾﴿ والعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّهُم أَرَادُوا فِي هَذَا المِثْلَ شَبَهًا (٣) بِالبَدَنِ (٤)، لَا بِالقِيَمِ (٥)، وَلَو حَكَمُوا عَلَى القِيَمِ (٦): اخْتَلَفَتْ

(۱) «العَنَاق» بفتحتين: هي الأنثى من أولاد المعز، وَالْجمع عُنُق وعُنوق، و «اليربوع»: دابّة كالجرذ، منكبّ على صدره؛ لقصر يديه طويل الرّجلين، له ذنب كذنب الجرذ يرفعه في الصعداء إذا هرول. وإذا رأيته كذلك رأيت فيه اضطرابًا وعجبًا. والأعراب تأكله في الجهد وفي الخصب؛ قاله الجاحظ.

و«الجفرة»: ما يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي. ينظر: «العين» للخليل (١٦٩/١)، و«جمهرة اللغة» (٢/ ٩٤٢)، و«الصحاح» (٢/ ٥١٦)، و(٤/ ١٥٣٤)، و«لسان العرب» (٤/ ١٤٢)، و«الحيوان» للجاحظ (٦/ ٥٢٠)، و«حياة الحيوان» للجاحظ (٦/ ٥٢٠)، و«حياة الحيوان» للدميري (٢/ ٥٥٠).

(٢) قال المصنف فِي «المسند» (٨٨٨ ـ ٨٩٠): أخبرنا مالك، أن أبا الزبير حدثه، عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب و الشبه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفر أو جفرة. أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة.

أخبرنا سفيان، عن مطرف بن طريف، عن أبي السفر: «أن عثمان بن عفان رضي قضى في أم حيين بحملان من الغنم». ينظر: «السُّنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٩٥ ـ ٢٩١)، و«المعرفة» (٧/ ٤٠٠ ـ ٢٩٥)، و«نصب الراية» (٣/ ١٣٢)، و«البدر المنير» (٦/ ٣٥٩).

- (٣) من (ز)، (م). (ع) في (م): «بالأبدان».
  - (٥) في (ز): «بالقسم».
  - (٦) في (ب): «القيمة». في. (ز). القسم.





أَحْكَامُهُمْ، لِاخْتلَافِ أَثْمَانِ الصَّيدِ فِي البُلْدَانِ وَفِي الأزْمَانِ، وَأَحْكَامُهُم فِيهَا وَاحِدَةً.

هِ ١٣٩٨ هِ والعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ اليَربُوعَ (١) لَيْسَ مِثْلَ الجَفْرَةِ فِي البَدَنِ، ولَكِنَّهَا كَانَتْ أَقْرَبَ الأَشْيَاءِ مِنْهُ شَبَهُا (٢)، فَجُعِلَتْ مِثْلَهُ، وَهَذَا (٣) مِنَ (٤) الظَّبْيِ، ويَبعدُ قَلِيلًا وَهَذَا (٣) مِنَ (٤) الظَّبْيِ، ويَبعدُ قَلِيلًا بُعْدَ (٦) الخَفرةِ مِنَ اليربُوع.

الدَّوَابً] (٩) مِنَ الطَّائِرِ: لَمْ يَجُوْ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَ عُمَرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ الدَّوَابً] (٩) مِنَ الطَّيدِ دُونَ الطَّائِرِ: لَمْ يَجُوْ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَ عُمَرُ وَ اللهُ أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يُنظَرَ إِلَى المَقْتُولِ [مِنَ الطَّيدِ] (١١)، فيُجزَى بَأَقْرَبِ الأَشْيَاءِ مِنْهُ (١٢) أَنْ يُنظَرَ إِلَى المَقْتُولِ [مِنَ الطَّيدِ] (١١)،

<sup>(</sup>۱) بفتح الياء المثناة تحت، ويسمى (الدرص)، بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة آخره، وذا الرميح، حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًّا، وله ذنب كذنب الجرذ، يرفعه صعدًا في طرفه شبه النوارة، لونه كلون الغزال. وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبدًا، يتخذ جحره في نشز من الأرض، ثم يحفر بيته في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوى، وتسمى النافقاء والقاصعاء، فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق؛ أي: خرج من النافقاء، وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء، وظاهر بيته تراب وباطنه حفر. «حياة الحيوان» للدميري (١/٥٥٨).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «شبها منه». وفي. (ز). منها...

<sup>(</sup>٣) زاد في (ز): «مثل».
(۲) في (ب): «أمر».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (ب): «و». (٦) في (ب): «ببعد».

<sup>(</sup>٧) في (ر)، (م): «ولما»، ثم غيرت في (ر) لتكون فاءً.

<sup>(</sup>٨) في (ش): «من»، وفي (ز): «وفي»، وفي (م): «ب».

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب). (٩)

<sup>(</sup>١١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) ليس في (ش)، وفي (ر): «به»، وكشطت من نسخة ابن جماعة، وكتب فوقها «منه».





شَبَهًا (١) [٦٨/ز] فِي البَدَنِ، فَإِذَا فَاتَ مِنْهَا شَيُّ (٢): رُفِعَ إِلَى أَقْرَبِ الأَشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا، كَمَا فَاتَتِ (٣) الضَّبُعُ العَنَزَ، فرُفِعَتْ إِلَى الكَبْشِ، وَصَغُرَ اليربُوعُ عَنِ العَنَاقِ فخُفِضَ إِلَى الجَفْرَةِ.

٩٠٠ النَّعَمِ النَّعَمَ الْخَتَلَافِ خِلْقَتِهِ وَخِلْقَتِهِ (٢٠)، فَجُزِي قِيمَتَهُ لَمَالُكِهِ. كَانَ مَمْنُوعًا لإِنسَانٍ فَأَتلفَهُ إِنْسَانٌ، فَعَلَيْهِ قِيمتُهُ لِمَالِكِهِ.

هُوْ ١٤٠١ ﴾ الشَّافِعِيُّ آ<sup>(٩)</sup>: والحُكْمُ (١٠) بِالقِيمَةِ يَجْتَمِعُ فِي أَنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ (١٠) يُومِهِ وبَلدِهِ، وَيخْتَلِفُ فِي الأَزْمَانِ والبُلدَانِ، حتَّى يَكُونَ يُقُونَ الطَّائِرُ بِبَلدٍ ثَمَنَ دِرْهَمِ، وَفِي البَلَدِ الآخرِ (١٢) ثَمَنَ بَعْضِ دِرْهَمِ (١٤)(١٤).

<sup>(</sup>۱) زاد في (ر)، (م): «منه»، وضرب عليها في (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (م): «شيئًا». على أنه مفعول؛ أي: إذا تجاوز الصيد منها شيئًا في البدن وزاد عن مقدار حجمه، وكلاهما له وجهٌ في سعة الكلام، وقد غيرت في (ر) كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كانت».

<sup>(</sup>٤) هنا في (ز). وحاشية ابن جماعة أيضًا: «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٥) في (ش): «من». (٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، وكتبت بين السطور، وفي (م): «قيمة»، وفي حاشيتها: أنها في نسخة: «قيمته»، وفي (ب): «إلى القيمة».

<sup>(</sup>A) في (ش): «أو». (٩) ساقط من (م)، (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ر): «فالحكم»، وزاد: «فيه».

<sup>(</sup>١١) في (ز): «بقيمة»، وألصقت بها الباء في (ر).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «الأخرى». وكلاهما صحيح لغة.

<sup>(</sup>۱۳) من (ش): «الدرهم».

<sup>(</sup>١٤) قال المصنف فِي «أحكام القرآن» (١٢٢/١): «وقد حكم عمر وعبد الرحمٰن، وعثمان وعلي وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم والله في النعامة: = بلدان مختلفة، وأزمان شتى: بالمثل من النعم» فحكم حاكمهم في النعامة: =





﴾ ٢٠٤٢ ﴾ ٢٠١٠: وَأُمْرِنَا (٢) بِإِجَازَةِ شَهَادَةِ الْعَدْلِ، وَإِذَا شُرِطَ عَلَيْنَا أَنْ نَقْبَلَ (٣) الْعَدْلَ، فَفِيهِ دِلَالَةُ عَلَى أَنْ نَرُدَّ (٤) مَا (٥) خَالفَهُ.

هُ **١٤٠٣ ﴾ وَ**لَيْسَ للعَدْلِ عَلَامَةٌ تُفرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ العَدْلِ فِي بَدَنِهِ وَلَا لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا عَلَامَةُ صِدْقِهِ بِمَا (٦) يُختَبَرُ (٧) مِنْ حَالِهِ فِي نَفْسِهِ (٨).

= ببدنة والنعامة لا تساوي بدنة، وفي حمار الوحش: ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضبع:

بكبش وهو لا يساوي كبشًا وفي الغزال: بعنز وقد يكون أكثر ثمنًا منها أضعافًا ومثلها، ودونها وفي الأرنب: بعناق وفي اليربوع: بجفرة وهما لا يساويان عناقًا ولا جفرة

«فهذا يدلك: على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل \_: من الصيد \_ شبهًا بالبدن من النعم لا بالقيمة. ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان. وينظر: «الأم» (٢/ ٣١٥)، (٧/ ٢٣)، و«مختصر المزنى» (٨/ ١٦٨)».

- (١) هنا في (ز)، وحاشية ابن جماعة: «قال الشافعي»، وفي (ش): «قال».
  - (۲) في (ش): «فأمرنا».
  - (٣) في (ش)، (ب): «شهادة العدل». (٤) في (م)، (ش): «يرد».
- (٥) في (ز): «الذي». والمثبت كشط في نسخة ابن جماعة، وكتب فوقها: «الذي».
  - (٦) في (م): «لما»، وفي (ب): «فيما».
    - (٧) في (ب): «يخبر».
- (٨) وقال الشافعي في «الأم» (٥٦/٧): «وليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلًا يمحض الطاعة، والمروءة حتى لا يخلطهما بشيء من معصية، ولا ترك مروءة، ولا يمحض المعصية، ويترك المروءة حتى لا يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة، والمروءة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة رددت شهادته، وكل من كان مقيمًا على معصية فيها حد، وأخذ فلا نجيز شهادته».





# ﴾ ١٤٠٤ ﴾ فإذَا (١) كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ أَمرِهِ ظَاهِرَ الخَيْرِ: قُبِلَ، وَإِنْ

وانظر: «مختصر المزني» (۸/ ٤١٩) في [مختصر من كتاب الشَّهادات وما دخله من الرِّسالة]، و«الحاوي الكبير» (١٤٨/١٧)، و«نهاية المطلب» (١٤٨/ ٥ - ٧).

وهذه الجملة بيان لأثر غلبة الصغائر على الفسق، ولعل الإمام الشافعي كَلْللهُ هو أولَ من نبَّه على ذلك، ثم سار عليه كثير من العلماء بعده، قال الزركشي في «البحر المحيط» (١٤٩/٦ ـ ١٥٢) في العدالة: «اختلف في معناها، فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم معرفة الفسق، وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة، والرذائل المباحة كالبول في الطريق، والمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحدة، لا حاجة للإصرار على الصغيرة؛ لأنها تصير كبيرة. قال ابن القشيري: والذي صح عن الشافعي أنه قال: ليس من الناس من يمحض الطاعة، فلا يمزجها بمعصية، ولا في المسلمين من يمحض المعصية، فلا يمزجها بالطاعة. فلا سبيل إلى رد الكل، ولا إلى قبول الكل، فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها . . . وقال الصيرفي في كتاب (الدلائل والأعلام): المراد بالعدل من كان مطيعًا لله في نفسه، ولم يكثر من المعاصى إلا هفوات وزلات، إذ لا يعرى واحد من معصية، فكل من أتى كبيرة فاسق، أو صغيرة فليس بفاسق، لقوله تعالى: ﴿إِن تَجَتَّنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ [النساء: ٣١] ومن تتابعت منه الصغيرة وكثرت وقف خبره، وكذا من جهل أمره. قال: وما ذكرت من متابعة الأفعال للعاصي أنها علم الإصرار؛ لعلم الظاهر، كالشهادة الظاهرة، وعلى أنى على حق النظر لا أجعل المقيم على الصغيرة المعفو عنها، مرتكبًا للكبيرة إلا أن يكون مقيمًا على المعصية المخالفة أمر الله دائمًا. قال: فكل من ظهرت عدالته فمقبول حتى يعلم الجرح، وليس لذلك غاية يحاط بها، وأنه عدل في الحقيقة، ولا يكون موقوفًا حتى يعلم الجرح».اه.

وينظر: «المغني»؛ لابن قدامة (١٠/ ١٤٩)، و«المحيط البرهاني» (٨/ ٣١٧)، و«الزواجر» (٢/ ٣٥٧).

(١) في (م): «وإذا».





كَانَ فِيهِ تَقْصِيرٌ عَنْ بَعْضِ أَمرِهِ؛ لأنَّهُ لا يُعَرَّى (١) أَحَدٌ رَأَيْنَاهُ مِنَ الذُّنُوب.

﴿ ١٤٠٥ ﴾ وَإِذَا خَلَطَ<sup>(٢)</sup> الذُّنُوبَ والعَمَلَ الصَّالِحَ، فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الاَّجْتَهَادُ عَلَى الأَّغلَبِ مِنْ أَمرِهِ، بِالتَّمييزِ<sup>(٣)</sup> بَيْنَ حَسَنِهِ وَقَبيحِهِ، وَإِذَا كَانَ<sup>(٤)</sup> هَكَذَا، فَلَا بدَّ مِنْ أَن يَختَلِفَ المُجْتَهدُونَ فِيهِ.

هُمْ ۱٤٠٦ ﴾ الحَمْ وَإِذَا ظَهَرَ حُسْنُهُ فَقَبِلْنَا شِهَادتَهُ، فَجَاءَ حَاكِمٌ غَيرُنَا، فَعَلِمَ مِنْهُ ظُهورَالسَّيِّعُ (٥) كَانَ عَلَيْهِ ردُّهُ (٦).

<sup>(</sup>۱) يعرى: بالتشديد والتخفيف، وقد ضبطت في أصل شاكر على الوجه الاول، وفي نسخة ابن جماعة على الوجه الثاني. يُقال: لا يُعَرَّى فلانٌ من هذا الأمر؛ أي: لا يُخَلَّص، ولا يُعَرَّى من الموت أحدٌ؛ أي: لا يُخَلَّص. وَيُقَال: عرى فلان من ثَوْبه يَعْرَى عُرْيًا فَهُوَ عَار، وعُرْيان. وَيُقَال: هُوَ عِرْو من هَذَا الْأَمر، كَمَا يُقَال: هُوَ خِلْو مِنْهُ.

<sup>«</sup>العين» للخليل (٢/ ٢٣٤)، «تهذيب اللغة» للأزهري (٣/ ١٠٠)، و«الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) في (م): «خلط من».(۳) في (م): «بالتمثيل».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر)، (ش): «هذا»، وضرب عليها في (ر)، ووضع فوقها: «صح».

<sup>(</sup>٥) مطموس حروفها في (ر)، وأثبتها في ط. شاكر: «السَّيِّئ»، وقال عن المثبت \_: «تصحيف سخيف»!

قلنا: المثبت اتفقت عليه النسخ، بلا تردد، ومعناه ظاهر؛ أي: الشيء الذي يخرم ما حكمنا به عليه من الحسن.

<sup>(</sup>٦) قال ابن أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي» (ص٢٣٢): «أنا أبو محمد، ثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي بغزة الشام، قال: سمعت البويطي، يقول: قال الشافعي: «لا نعلم أحدًا أعطي طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية، إلا يحيى بن زكريا، ولا عصى الله على فلم يخلط بطاعة». وانظر: «شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)؛ للعراقي.





هُمْ الْمُعُلِّ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالُ الْمُحَالُونُ الْمُحَالُ الْمُحَالُونُ الْمُحَالُ الْمُحَالُونُ الْمُحَالُ الْمُحَالُونُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُونُ الْمُحَالُ الْمُحَالُونُ الْمُحَالُ الْمُحْلِقُ الْمُحَالُ الْمُحْلِقُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحْلِقُلُ الْمُحَالُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِي الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلُومُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُحْلِقُلُومُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

(۱) في (ب): «فهذا».

(۲) هذا كلام واضح وصريح من الإمام الشافعي يبين فيه أن المجتهد قد فعل ما عليه إذا اجتهد في الوصول إلى الحكم ولو كان خطأ، وأن هذا لا ينفي الود بين المسلمين ولا يبيح لنا الطعن في المجتهدين فيما بان خطؤهم فيه، قال الذهبي ـ كما في «فيض القدير» (۲۰۹۱): «وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات، ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابًا، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسُّنَّة، وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل. وإذا رأيت فقيهًا خالف حديثًا أو رد حديثًا أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه، فقد قال علي لمن قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ يا هذا: إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله.

وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعًا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم البارئ هله، وأنه ليس كمثله شيء، وأن ما شرعه رسوله حق، وأن كتابهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة، وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق، وإفادة العالم الأذكى لمن دونه، وتنبيه الأغفل الأضعف».

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٤ ص١٩٤): «وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زال الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون».

وقال أحمد بن حفص السعدي \_ شيخ ابن عدي \_ كما في "سير أعلام النبلاء» (١١ ص ٣٧٠): "سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا».

وكان أبو حنيفة ﴿ يكثر من قول كما في «تاريخ بغداد» (٣٥٢/١٣): «اللَّهُمَّ من ضاق بنا صدره؛ فإن قلوبنا قد اتسعت له، ويقول: من جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب».





هِ ١٤٠٨ هِ قَالَ: أَفَتَذْكُرُ(١) حَدِيثًا فِي تَجْوِيزِ الاجْتهَادِ؟
هُ ١٤٠٩ هِ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (بنُ مُحَمَّدٍ)(٢)
الدَّارَورْدِيُّ(٣) عن يَزِيدَ [بْنِ عَبْدِ اللهِ](٤) بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الدَّارَورْدِيُّ(٣) عن يَزِيدَ [بْنِ عَبْدِ اللهِ](٤) بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ الحَارِثِ](٥) التَّيْمِيِّ (٢) عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، [عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ [بْنِ الحَاصِ](٩): أَنَّهُ قَيْسٍ](٧) مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَنْ عَمْرِو (٨) [بْنِ العَاصِ](٩): أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ (١٠) فَلَهُ أَجْرُ (١١) فَلَهُ أَجْرُ (١١) ﴿ اللهِ عَلَمُ الْجَتَهَدَ (ثُمَّ أَخْطَأً)(١١)، فَلَهُ أَجْرُ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١٢) ﴿ (١

- (٦) ليس في (ر)، لكن كتبت بين السطور.
- (V) ساقط من (P). (A) في (P): (A)
- (٩) ساقط من (ب). «واجتهد».
- (۱۱) في (ز)، (ب)، وابن جماعة، و«المسند»، و«الأم»، و«شرح السُّنَة»، و«الفقيه والمتفقه»: «فأخطأ».. والذي في «المعرفة» كالمثبت، وكلاهما صحيح، رواية ودراية.
- (١٢) قال الخطيب فِي «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٧٥): «فإن قيل: كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ؟

فالجواب: أن هذا غلط؛ لأن النبي ﷺ، لم يجعل للمخطئ أجرًا على خطئه، وإنما جعل له أجرًا على اجتهاده، وعفا عن خطئه؛ لأنه لم يقصده، وأما المصيب: فله أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته.

فإن قال المخالف: إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون القياس. قلنا: والقياس من جملة الاجتهاد، فيحمل الخبر على الجميع».

<sup>(</sup>۱) كذا بهمزة الاستفهام في النسخ، وفي (ر): «فتذكر» بدونها، ثم زيدت لتوافق المثبت في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر)، لكن كتب بين السطور.

<sup>(</sup>٣) ليس في (م)، (ب)، وزيد بحاشية (ر).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البيهقي فِي «المعرفة» (٥٨٦٥)، والخطيب فِي «الفقيه» (١/ ٤٧٥)، =





المُوْلَا الْحَالِمُ الْحُالِمُ الْحُرْنَا الْحُرِيزِ بِن مُحَمَّدٍ الْعَنِيدِ عَنِ يَزِيدَ الْحُلِيثِ الْمُادِ] أَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الْهَادِ] أَنْ قَالَ أَنْ : فَحَدَّثَتُ أَنْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْم، فقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ [بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ] أَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ  $[ (10, 10) ]^{(1)}$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $[ (10, 10) ]^{(1)}$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً  $[ (10, 10) ]^{(1)}$ 

۱٤۱۱ هِذِهِ (۱۱) رِوَايةٌ مُنْفَرِدَةٌ (۱۲).

وأخرجه البخاريُّ (۷۳۵۲) حدَّثنا عبد الله بن يزيد المقرئ الْمكِّيُّ، حدَّثنا حيوة بن شريح، ومسلم (۱۷۱۸) حَدَّثنا يحيى بن يحيى التَّميميُّ، أخبرنا عبد العزيز بن محمَّد، كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.

- (١) هنا في (ش): «قال الشافعي».
- (٢) في حاشية (م): أنها في نسخة: «وعن».
  - (٣) ليس في (ر)، (ب).
  - (٤) ليس في (ر)، لكن كتبت بين السطور.
    - (٥) ساقط من (ب).
- (٦) وَهُو كَذَلِكَ فِي البُخَارِيِّ عَقِب (٧٣٥٢) وَمُسْلِم (١٧١٨).
  - (٧) في (ز): «فحدثته».
  - (٨) ليس في (ر)، (ش).
- (٩) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١/ ١٧٢)، من طريق المصنّف بسندِه سوَاء. وهُو فِي «المسند» (١٦٨٨).
  - (١٠) ليس في (ر)، وزيدت بين السطور، وفي (م): «قال».
    - (۱۱) في (ب): «فهذه».
- (۱۲) قلنا: بلى؛ تابع ابن الهاد: يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبى الله به. لكن قال ابن حبان: ما روى معمر عن الثوري مسندًا إلا هذا الحديث. وقال الترمذي (۱۳۲٦): «حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن =

والبغويُّ فِي «شرح السُّنَّة» (٢٥٠٥)، من طريق المصنِّف بسندِه سوَاء.
 وهو في «المسند» (١٦٨٥)، وفِي «الأمِّ» (٢١٦/٦).





يِردُّهَا عَلَيَّ وَعَلَيْكَ غَيْرِي وَغَيْرُكَ، وَلِغَيْرِي<sup>(۱)</sup> عَلَيْكَ فِيهَا مَوْضِعُ مُطَالِنَة (۲).

هِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلْمُ (٣) نَحْنُ وَأَنتَ ممَّن يُثْبُتُهَا؟ (٤). فَلْتُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

þ﴿ ١٤١٣ ﴾﴿ [قَالَ: نَعَمْ](٥).

هُ الله الله عَلَّمُ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَا اللهِ عَالَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

هِ المُطَالَبَةِ فِيهَا؟ إِذْ المُطَالَبَةِ فِيهَا؟ وَأَيْنَ (٩)](١١) مَوْضِعُ المُطَالَبَةِ فِيهَا؟

سفيان الثوري». وقال فِي «العلل الكبير» (٣٥٢): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدًا روى هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به». وقال ابن الجارود (٩٩٦): «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر». وقال ابن عبد البر: «ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه».

- (١) في (م): «ولغيرك».
- (٢) قال الشيخ شاكر: يعني: موضع اعتراض، يطلب عنه الجواب.
- (٣) من (ز). وهي مكتوبة بحاشية ابن جماعة، وعليها: «صح». وحاول الشيخ شاكر التشكيك فيها بما لا يسلم له، فتبصّر.
- (٤) كأن هذا \_ والله أعلم \_ لون من ألوان آداب البحث والمناظرة \_ يقرره الإمام، وهو أنه يكتفى في إقامة الحجة: اتفاق الخصمين على قبولها، وإن كانت في الأصل متنازعًا فيها عند غيرهم، لكن من التزمها لزمته.
  - (٥) ساقط من (ب).
- (٦) في (ش): «يكلفون»، وفي (ر): «يعلمون» وضرب عليها وكتب ـ كما في (م): «يكلمون».
  - (٧) في (ر): «ما». وألصقت الباء بها. (٨) في (م): «وغيرها».
    - (٩) في (ر)، (ش): «فأين»، وصححت في (ر) لتوافق المثبت.
      - (۱۰) في (ش): «قال: وأين».



الاجْتهَادِ «خَطَأً» وَ «صَوَابًا»؟

﴾﴿ ١٤١٧ ﴾؛ فَقُلْتُ (٢): فَذَلِكَ الحُجَّةُ عَلَيْكَ.

هِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُنَابُ عَلَى الْحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِمَّا يُثَابُ عَلَى الآخرِ، ولا يَكُونُ الثَّوَابُ فِيمَا لَا يَسَعُ (٩)، ولَا الثَّوابُ فِي الخَطَأِ المَوضُوعِ.

هُ ﴿ ١٤٣٠ ﴾ ﴿ ١٤٣٠ ﴾ ﴿ الْنَّهُ لَو كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ: [اجْتهِدْ عَلَى الظَّاهِرِ، فَاجْتَهَدَ كَمَا أُمِرَ عَلَى الظَّاهِرِ] (١٠) كَانَ مُخْطِئًا (١١) خَطَأً مَرْفُوعًا، كَمَا قُلْتَ: كَانَتِ العَقُوبةُ (١٢) فِي الخَطَأِ \_ فِيمَا نُرى وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَوْلَى بهِ، وَكَانَ (١٣) أَكْثَرُ أَمْرِهِ أَن يُغْفَرَ لَهُ، وَلَمْ يُشبِهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثُوَابٌ عَلَى خَطَأٍ لَا يَسَعُهُ.

<sup>(</sup>١) في (ر): «فقال».

<sup>(</sup>٢) في (ش)، (م): «قلت»، وفي (ب): «فقلت له». وكلمة «له» مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور، وعليها: «صح».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «قال».
(٤) في (م): «كيف».

<sup>(</sup>٥) في (ش): «فقال: فكيف». (٦) في ر،م،ش،ز،ب: «قلت».

<sup>(</sup>٧) زاد في (ر) هنا: "إذ" وضرب عليها، ولم تذكر في ابن جماعة، وكتب على موضعها: "صح».

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في  $(\eta)$ : «النبي». (۱) في (m): «يسمع».

<sup>(</sup>١٠) في (ر): «اجتهد على الخطأ، فاجتهد على الظاهر كما أمر». ثم صححت بالحاشية وبين السطور ليوافق سائر النسخ المثبت.

<sup>(</sup>١١) هذا جواب «إذا» قاله شاكر. (١٢) هذا جواب «لو» قاله شاكر.

<sup>(</sup>۱۳) ف*ي* (ش): «أو».





هُ الْمُلَا ﴾ اللهُ اللهُ وفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا: أَنَّهُ (١) إِنَّمَا كُلِّفَ فِي الحُكْم الاجْتهَادَ عَلَى الظَّاهِرِ (٢) دُونَ المُغيَّبِ (٣)،.....ا

(۱) ساقط من (م). (۲) زاد في (م): «من».

(٣) ألمح الرازي في «المحصول» (٦/ ٣٤) إلى ما ذكره الشافعي هنا فقال: «ونقل عن الشافعي رضي أنه قال: في كل واقعة ظاهر وإحاطة (أي: ظاهر ومغيب كما عبر الشافعي)، ونحن ما كلفنا بالإحاطة». وتسمى هذه المسألة: (مسألة تصويب المجتهد).

وهذا يعني أن الشافعي يرى كل مجتهد مصيب، وهذا ما فهمه عنه بعض المتأخرين من أهل مذهبه كما قال الزركشي في «البحر المحيط» ( $\Lambda$ ): «نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل مجتهد مصيب، وادعوا ذلك عليه، وتمسكوا بقوله في المجتهد: (أدى ما كلف) فقالوا: المؤدى ما كلف مصيب».

ثم ذكر الزركشي توجيه من وجه هذا القول عن الشافعي بخلاف ما فهمه بعض المتأخرين فقال ( $\Lambda/\Lambda$ ): «قال أبو إسحاق: وإنما قصد الشافعي بذلك رفع الإثم عنه؛ لأنه لو قصد خلاف الحق لأثم، وإذا خالف من غير قصد لم يكن آثمًا، وكان بمنزلة المؤدي ما كلف. قال القاضي أبو الطيب: ويحتمل أن يكون معناه: أدى ما كلف عند نفسه، فإنه يعتقد وضع الدليل في حقه، وسلك ما وجب من طريقه.

قال أبو إسحاق: وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الألفاظ فاقرأ الباب فإنك تجد قبله وبعده نصًّا على أن الحق في واحد، وأن ما عداه خطأ. ثم غلط أبو إسحاق القول على من نسب إلى الشافعي: كل مجتهد مصيب».

### وخلاصة المنقول عن الشافعي في هذه المسألة:

1 - أن له في المسألة قولًا واحدًا، وهو: أن الحق في واحد من الأقوال المختلفين، وما عداه خطأ، فيكون المصيب واحدًا، إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه.

قال الجويني في «التلخيص» (٣/ ٢٣٧ وما بعدها): «فأما الشافعي كَلَّلُهُ، فليس له في المسألة نص على التخصيص لا نفيًا ولا إثباتًا. ولكن اختلفت =





النقلة عنه، والمستنبطون من قضايا كلامه.

فذهب الأكثرون إلى أنه يقول: المصيب واحد.

ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول: المجتهد كلف الاجتهاد والعثور على الحق، ونصب له الدليل المفضي إلى العلم بما كلف فإن أصابه فله أجران. وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل.

وإلى هذا المذهب صار معظم القائلين بأن المصيب واحد.....

قال القاضي و الذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي والله القول بتصويب المجتهدين. وقد نقل ذلك بعض أصحاب الشافعي عنه صريحًا، وعد نصوصًا منبئة عما قاله.

والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحدٌ».

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (٢/ ٣٠٩): «وظاهر مذهب الشافعي كَلَلهُ أن المصيب من المجتهدين واحد والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ، ولا يؤثم، وقد قال بعض أصحابنا: إن هذا قول الشافعي ومذهبه، ولا يعرف له قول سواه وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أصحاب أبى حنيفة».

قال الزركشي «البحر المحيط» (٢٨٣/٨): «ثم اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ فعند الشافعي أن المصيب منهم واحد وإن لم يتعين، وأن جميعهم مخطئ إلا ذلك الواحد، وبه قال مالك وغيره... وقال القاضي أبو الطيب الطبري: الحق من قول المجتهدين واحد، والآخر باطل، وإن اختلفوا على ثلاثة أقاويل فأكثر. قال أبو إسحاق المروزي في «الشرح» في أدب القضاء: هذا قول الشافعي في الجديد والقديم، لا أعلم اختلف قوله في ذلك، وقد نص عليه في مواضع، ولا أعلم أحدًا من الصحابة اختلف في ذلك على مذهبه».

وقال الزركشي أيضًا (٨/ ٢٨٤): «وقد استقصى المزني ذلك في كتاب «الترغيب في العلم» وقطع بأن الحق في واحد ودل عليه، وقال: إنه مذهب مالك والليث وهو مذهب كل من صنف من أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين. وإليه ذهب من الأشعريين أبو بكر بن مجاهد، وابن فورك، وأبو إسحاق الإسفراييني، وقال: نقضت هذه المسألة على البصري =





المعروف بجعل. وقال القاضي: وقد ذكر أبو الحسن الأشعري القولين جمعًا، وقد أبان».

Y \_ وذهب بعض الأصحاب إلى أن للشافعي في المسألة قولين: أحدهما ما ذكرناه، والثاني: أن كل مجتهد مصيب.

قال الجويني في «التلخيص» (٣/ ٢٣٧ وما بعدها): «وأما أبو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه. والذي يصح عنه أنه كان يقول: كل مجتهد مصيب في اجتهاده، وأحدهم عاثر على الحق والباقون مخطئون فيه، وكلهم على الصواب في الاجتهاد.

قال القاضي ولله والذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي ولله القول بتصويب المجتهدين. وقد نقل ذلك بعض أصحاب الشافعي عنه صريحًا، وعد نصوصًا منبئة عما قاله.

#### وَالصَّحِيحُ من مَذْهَب الشَّافعي أن الْمُصيب واحدٌ.

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب الأشبه. وإليه صار محمد بن الحسن وأبو يوسف وابن شريح في إحدى الروايتين عنه».

وقال السمعاني في «قواطع الأدلة» (٣٠٩/٢): «وقال بعض أصحابنا: إن للشافعي قولين. أحدهما: ما قلناه، والآخر: إن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك وإليه ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة، وزعموا أن قوله هو قول المعتزلة؛ وهو قول أبي الحسن الأشعري».

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (٨/ ٢٨٤): «وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: ويشبه أن تكون المسألة على قولين؛ لأن الشافعي ذكر قولين فيمن أخطأ القبلة بيقين، هل تلزمه الإعادة أم لا؟ والأصح: عليه الإعادة. ومن يقول: كل مجتهد مصيب يقول: لا إعادة عليه. وكذلك قال: لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّاً، تلزمه الإعادة؟ قولان: قال القاضي: وهذه الطريقة اختيار أبي حامد، وهو الذي حكاها عن أبي إسحاق. والصحيح عن أبي إسحاق ما ذكرنا».

٣ - قَالَ ابن فورك: «في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الحق في واحد، وهو المطلوب، وعليه دليل منصوب، فمن وضع النظر موضعه أصاب الحق، ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ =



ولا إثم، ولا نقول؛ إنه معذور؛ لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لا عذر في تركه، كالعاجز على القيام في الصلاة. وهو عندنا قد كلف إصابة العين لكنه خفف أمر خطئه وأجر على قصده الصواب، وحكمه نافذ على الظاهر. وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه نص في كتاب (الرسالة)، و(أدب القاضي).

وقال: كل مجتهدين اختلفا فالحق في واحد من قوليهما.

والثَّانِي: أن الحق واحد إلا أن المجتهدين لم يكلفوا إصابته، وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد، وإن كان بعضهم مخطئًا.

والثالث: أنهما كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن». «البحر المحيط» (٨/ ٢٨٥)، و «إرشاد الفحول» (٢/ ٢٣٢).

وقد نقل السبكي في «الإبهاج» (٣/ ٢٥٨) تحرير الهندي للمسألة فقال: «البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية وقد ضبط صفي الدين الهندي المذاهب فيه جيدًا فقال: الواقعة التي وقعت إما أن يكون عليها نص أولًا فإن كان الأول فأما إن وجده المجتهد أو لا، والثاني على قسمين لأنه إما قصر في طلبه أو لم يقصر فإن وجده وحكم بمقتضاه، فلا كلام، وإن لم يحكم بمقتضاه فإن كان مع العلم بوجه دلالته على المطلوب فهو مخطئ وآثم وفاقًا، وإن لم يكن مع العلم به، ولكنه قصر في البحث عنه، فكذلك وإن لم يقصر، بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعصر على وجه دلالته على المطلوب، فحكمه حكم ما إذا لم يجده مع الطلب الشديد، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وإن لم يجده فإن كان لتقصيره في الطلب فهو أيضًا مخطئ وآثم، وإن لم يقصر بل بالغ في التنقيب عنه، وأفرغ الوسع في طلبه، ومع ذلك لم يجده بأن خفي عليه الراوي الذي عنده مخطئ، أو مصيب على الخلاف الذي يأتي إن شاء الله تعالى فيما لا نص مخطئ، أو مصيب على الخلاف الذي يأتي إن شاء الله تعالى فيما لا نص مغطئ، أو مصيب على الخلاف الذي يأتي إن شاء الله تعالى فيما لا نص عليها؛

فإما أن يقال: لله تعالى فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين، أولًا بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو مذهب جمهور المتكلمين منا؛ كالشيخ أبي الحسن والقاضي =





أبي بكر والغزالي، ومن المعتزلة كأبي الهزيل وأبي على وأبي هاشم وأتباعهم، ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والمشهور عنهم خلافه، وهؤلاء اختلفوا في أنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لما حكم إلا به، ولم يوجد ذلك.

والأول: هو القول بالأشبه وهو قول كثير من المصوبين؛ وإليه صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج في إحدى الروايتين عنه، قال القاضي في مختصر التقريب: وذهب بعضهم في الأشبه إلى أنه ليس هذا بل هو أولى طرق الشبه في المقاس والعبر، ومثلوا ذلك بإلحاق الأرز بالبر بوصف الطعم، أو القوت أو الكيل، فأحد هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى، وأقرب في التمثيل.

وأما الثاني: فقول الخلص من المصوبة.

وأما الأول: وهو أن لله تعالى في الواقعة حكمًا معينًا؛ فإما أن يقال عليه دلالة وأمارة فقط، أو ليس عليه دلالة ولا أمارة، فأما القول الأول وهو أن على الحكم دليلًا يفيد العلم والقطع فهو قول بشر المريسي والأصم وابن علية، وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه، وأنه إذا وجده فهو مصيب، وإذا أخطأه فهو مخطئ، ولكنهم اختلفوا في المخطئ هل يأثم ويستحق العقاب فذهب بشر إلى التأثم، وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه، واختلفوا أيضًا في أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه فذهب الأصم إلى أنه ينقض وخالفه الباقون.

وأما القول الثاني: وهو أن على الحكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء كالأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين وهؤلاء اختلفوا، فمن قائل أن المجتهد غير مكلف بإصابته لخفائه وغموضه، وإنما هو مكلف بما غلب على ظنه فهو، وإن أخطأ على تقدير عدم إصابته لكنه معذور مأجور، وهو منسوب إلى الشافعي والمنه وعلى هذا فعلام يؤجر المخطئ فيه وجهان لأصحابنا أحدهما وهو اختيار المزني، وظاهر النص أنه يؤجر على القصد إلى الصواب، ولا يؤجر على الاجتهاد لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به، وشبهه القفال في الفتاوى برجلين رميا إلى كافر فأخطأ أحدهما يؤجر على الجمعة إذا =



فاتته يؤجر على القصد وإن لم ينل ثواب العمل.

والثاني: أنه يؤجر على القصد، وعلى الاجتهاد جميعًا لكونه بذل ما في وسعه، ومن قائل إنه مأمور بطلبه ومكلف بإصابته أولًا، فإن أخطأه وغلب على ظنه شيء آخر فهناك تغير التكليف، ويصير مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنه ولا يأثم وأما القول الثالث: وهو أنه لا دلالة عليه ولا أمارة، فذهب إليه جمع من المتكلمين.

وقد زعم هؤلاء أن ذلك الحكم كدفين يتفق عثور الطالب عليه ويتفق تعديه قال القاضي في مختصر التقريب واختلف هؤلاء؛ فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه ليس بواجب، وإنما الواجب الاجتهاد، وذهب بعضهم إلى أن العثور عليه مما يجب على المكلف، وإن لم يكن عليه دليل هذا شرح المذاهب في المسألة».

وقد سلك ابن الدهان في «تقويم النظر» (١/ ٢٦٠) مسلكًا يجمع فيه بين القولين المنقولين عن الإمام الشافعي (على افتراض ثبوت القول الثاني عنه)، فقال: «قال الشَّافعي رضِي الله عنهُ: كل مجتهد مصيب، وقال فِي موضع آخر: المصيب أحد المجتهدين، فنحقق هذا ونقول: المجتهد فِي تنقيح المناط مصيب من الجانبين.

والمجتهد فِي تحقيق المناط الْمصِيب وَاحِد مِثَاله: (البر ربوي).

والاجتهاد فِي العلَّة، وكل مجتهد مصيب عند الله، فليس عند الله علَّة متعينة قبل الاجتهاد، وهي بعد الاجتهاد الطعم عند الشَّافعي، والكيل عند أبي حنيفة، ويجوز أن يثبت حكم فِي شخص دون شخص، كَالصَّلاة للحائض والطاهر، أما إذا اجتمعوا على أن الطعم علته، واختلفوا فِي أن هذه مطعومة لم يكن السَّبب إِلَّا واحدًا؛ فالأول: تخريج المناط، والثَّانِي: تحقيق المناط، ثمَّ المصلِّي مَأْمُور بالتوجه إلى عين الكعبة أو إلى الْجهة لا قصدًا للجهة، بل للعين، بل يتيقَّن الشَّرط لا لأجل الشطر، بل لأجل العين، ثمَّ الاجتهاد لا لحقيقة بل لإصابة الشطر الْقائم (مقام الجهة القائمة) مقام العين، فإذا بان الخطأ لم يعد الاجتهاد».

هذا تفصيل القول في إصابة المجتهدين.

أما من حيث أن الحق واحد أم متعدد؟ فالجمهور على أن الحق واحد، =





وهو ما نص عليه الشافعي في «الأم» (٣١٧/٧) من كتاب (إبطال الاستحسان) حيث قال: «فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا \_ والله تعالى أعلم \_ أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدًا؛ لأن علم الله على وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده، وأن علمه بكل واحد جلَّ ثنَاؤُهُ سواء».

وقال الزركشي «البحر المحيط» (٨/ ٢٨٣): «ذهب الشافعي كَلَّشُهُ وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - إلى أن الحق في أحدهما، وإن لم يتعين لنا فهو عند الله متعين، لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالًا حرامًا، ولأنَّ الصحابة تناظروا في المسائل، واحتج كل واحد على قوله، وخطأ بعضهم بعضًا، وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق».

ولا تلازم بين تعدد الحق وإصابة جميع المجتهدين، بل نجد أبو حنيفة مثلًا يقول: إن كل مجتهد مصيب، ومع هذا يقول: إن الحق واحد، قال محمد بن عبد العظيم المكي الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن مُلا فَرُّوخ (المتوفى ١٠٦١هـ) في «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» (ص٥٣، ٤٥): «كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ في نفس الأمر وأما بالنظر إلينا فهو مصيب في اجتهاده وهو معنى ما روي أن كل مجتهد مصيب، فليس معناه أن الحق يتعدّد».

تنبيه: ما كان من كتاب أو سُنَّة أو إِجماع قطعي الثبوت والدلالة، أو معلومًا من الدِّين بالضرورة، كمسائل الاعتقاد وأركان الإسلام، والحدود، والفضائل، والمقدرات كالمواريث، والكفارات... ونحو ذلك. فهذه لا مسرح للاجتهاد فيها بإجماع، وطالما أنَّها ليست محلَّد للاجتهاد فلا يُقال فيها: كل مجتهد مصيب، بل المجتهد فيها مقطوع بخطئه وإثمِه، بل وكفره في مواضع.

وسيأتي تحرير رأي الشافعي في مسألة الحق واحد أم متعدد في تعليقنا على الفقرة رقم: [١٤٥٣].

انظر: «الفصول» (٤/ ٢٩٥ وما بعدها)؛ للرازي، و«الفقيه والمتفقه» (1/ ۱۱٤)، و«التبصرة» (0.00 (0.00)، و«اللمع» (0.00)، و«المستصفى» =





وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

هُمْ ۱٤۲۲ هُمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قُلْتَ، وَلَكِن مَا مَعْنَى «صَوابِ»(٢) وَ«خَطَأٍ»؟

هِ ١٤٣٣ ﴾ العَمْ اللهُ: مِثْلُ مَعْنَى اسْتقبَالِ الكَعْبَةِ، يُصِيبُهَا مَنْ رَآهَا بِإِحَاطَةٍ، [٣١/ب] وَيَتَحرَّاهَا مَنْ غَابَتْ عَنْهُ، بَعُدَ أو قَرُبَ مِنْهَا، فَيصِيبُهَا بَعْضٌ ويُخطِئُها بعضٌ، فنفسُ التَّوجُّهِ يَحتمِلُ صَوَابًا وَخَطَأَ، إِذَا قَصَدتَ بَعْضٌ ويُخطِئُها بعضٌ، فنفسُ التَّوجُّهِ يَحتمِلُ صَوَابًا وَخَطَأً، إِذَا قَصَدتَ بالإِخبَارِ عَنِ الصَّوَابِ والخَطَأِ قَصْدَ أن يقُولَ (٣): فُلَانٌ أَصَابَ قَصْدَ مَا طَلَبَ [فَلَانٌ أَصَابَ قَصْدَ مَا طَلَبَ [فَلَمْ يُخطِئُهُ، وَفُلانٌ أَخَطَأُ أَنَ قَصْدَ مَا طَلَبَ] (٥) وَقَدْ جَهِدَ فِي طَلَبَ [فَلَمْ يُخطِئُهُ، وَفُلانٌ أَخَطَأُ قَصْدَ مَا طَلَبَ]

<sup>(</sup>ص٣٥١)، و«المنخول» (ص٣٥١)، و«المحصول» (ص٣٥١)؛ لابن العربي، و«روضة الناظر» (٣٤٧/٢)، و«الإحكام» (٤/١٨٢)؛ للآمدي، و«الممسودة» (ص٤٩٧)، و«تخريج الفروع على الأصول» (ص٤٩٧)؛ للزنجاني، و«شرح تنقيح الفصول» (ص٤٣٨)، و«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٢٠٢)، و«كشف الأسرار» (٤/ ٢١)، و«الإبهاج» (٣/ ٢٥٨) وفيه تلخيص المسألة بواسطة صفي الدين الهندي، و«نهاية السول» (ص٩٩٩)، و«إرشاد الفحول» (٢/ ٢٣١)، و«القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» (ص٨٨، ٨٨)، و«معالم أصول الفقه عند أهل السُنَّة والجماعة» (ص٤٨١).

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية (ر) ما نصه: «بلغ ظفر». قال الشيخ شاكر: «وظفر هذا هو ابن المظفر بن عبد الله الناصري الحلبي التاجر الفقيه، مات في شوال سنة ٤٢٩، وسمع كتاب الرسالة من عبد الرحمٰن بن عمر بن نصر، في رمضان سنة ٤٠١، والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحمٰن». انتهى المقصود.

<sup>(</sup>۲) في (م): «صوابه».

<sup>(</sup>٣) يعنى: أن يقول القائل. [شاكر]

<sup>(</sup>٤) في (ر): «أصاب»، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ز).





الله على الله على الله الله على ا

هُ ١٤٣٦ ﴾ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ المُختلفَيْنِ فِي القِبْلَةِ، وَإِنْ أَصَابَا بِالاَجْتهَادِ إِذَا اخْتَلفَا يُرَيدَانِ عَينًا: لَمْ يَكُونَا مُصِيبَينِ للعَينِ أَبَدًا، وَمُصَيبَانِ (٦) فِي الشُّهودِ وَغَيْرهِمْ.

[(قَالَ: أَفَيَجُوزُ)(٧) أَنْ يَقُالَ: صَوَابٌ عَلَى مَعْنَى خَطَأٌ عَلَى الآخر؟

[[قُلْتُ: نَعَمْ، فِي كُلِّ مَا كَانَ مُغَيَّبًا] (^^)

﴾ 🕻 ١٤٢٧ ﴾ قَالَ: أَفَتُوجدنِي مِثْلَ هَذَا؟]](٩)

٥٢ ١٤٢٨ إِ قُلْتُ (١٠): [مَا أَحسِبُ] هَذَا] (١١) يُوضَحُ بِأَقْوَى مِنْ

هَذَا!

<sup>(</sup>۱) في (م): «قال». (۲) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).
(٤) زاد في (ب): «له».

<sup>(</sup>٥) في (م): «ما كلف فهو».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «أو مصيبين»، وهو وجه صحيح عربيةً، وفي (م): «أو مصيبان».

<sup>(</sup>٧) في (ز)، (م): «فيجوز».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين ليس في (ر)، وكتب بالحاشية.

<sup>(</sup>٩) ليس في (ز). «قال». (۹)

<sup>(</sup>۱۱) ما بين القوسين في (ش): «نعم ما أحسبه». وضبطت «أحسب»: بفتح السين في (ر)، ويجوز كسرها عربية فصيحة، والوجهان واقعان قراءة.





﴾ لا ١٤٢٩ ﴾ قَالَ (١): فَاذْكُرْ (٢) غَيْرَهُ؟

النِّسَاءِ مَثْنى وَثَلَاث وَربَاع (٤) وَمَا مَلَكَتْ أَيمَانُنَا، وَحرَّمَ [الأُمهَاتِ

- (۱) فِي (ز): «قلت». وفيه مغايرة للمعنى، فكأن السائل: الإمام، والمجيب مناظره، وهو عكس سياق الكلام، وسيبقى كذلك في تلك النسخة إلى نهاية مناظرته، وهو خلاف النسخ جميعها.
  - (۲) في (م): «اذكر». (۳) في (ز): «قال».
- (٤) كما هو نص التنزيل، وقوله جل ثناؤه: ﴿ مَّنْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعُ ﴾ [النساء: ٣]: معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها، وعدلها عن تكررها، وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع، ومحلهن: النصب على الحال مما طاب، تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد، ثنتين ثنتين، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا. فإن قلتَ: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟

قال الزمخشري: «الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال \_ وهو ألف درهم \_ درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك. ولو ذهبت تقول: قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك. ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة: أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضه على تثليث، وبعضه على تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو. وتحريره: أنّ الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع، إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاؤوا متفقين فيها، محظورًا عليهم ما وراء ذلك». انظر: الزمخشري في «كشافه» (١/ ٤٦٧).





والبَّنَاتِ](١) والأخوَاتِ.

þ﴿ ١٤٣١ ﴾ قَالَ<sup>(٢)</sup>: نَعَمْ.

نَّهُ النَّارُ الْسَتَرَى جَارِيَةً، فَلَوْ (٤) أَنَّ رَجُلًا السُّتَرَى جَارِيَةً، فَاسْتَبْرَأَهَا (٥) أَيَحِلُ (٦) لَهُ إِصَابَتُهَا؟

٥﴿ ١٤٣٣ ﴾ قَالَ (٧): نَعَمْ.

﴿ ١٤٣٤ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ (^): فَأَصَابَهَا وَولَدَتْ لَهُ [دَهْرًا، ثمَّ عَلِمَ] (٩) أنَّها أختُهُ، كَيْفَ القَولُ فِيهِ؟

﴾ المجاه المجاه

﴿ **١٤٣٦** ﴾ الْمُرَأَةِ وَاحِدةٍ: فيقَالُ (لَكَ (١٥) في) (١٦) امْرَأَةٍ وَاحِدةٍ: حَلالٌ لَهُ، حَرَامٌ (١٧) عَلَيْهِ (١٨)، بِغَيْرِ إِحْدَاثِ (١٩) شَيءٍ أَحْدَثَهُ (٢٠) هُوَ، وَلَا أَحْدَثَهُ هِيَ (٢١)؟

<sup>(</sup>۱) في (م): «البنات والأمهات». (۲) في (ز): «قلت».

<sup>(</sup>٣) في (ز): «قال».
(٤) في (م): «ولو».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «واستبرأها».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «أحل». وفي (ز). «أتحل».

 $<sup>(</sup>V) \quad \text{is} \quad ((+)) : \text{(all } (+)) : \text{(b)} \quad \text{(b)} \quad \text{(b)} \quad \text{(c)} \quad \text{(b)} \quad \text{(b)} \quad \text{(c)} \quad \text{(c)} \quad \text{(d)} \quad$ 

<sup>(</sup>٩) في (ب): «له، وهو لم يعلم». (١٠) فِي (ز): «قلت».

<sup>(</sup>١١) زاد في (ش): «قد». وكتب في (ر) بين السطور.

<sup>(</sup>١٢) في (ش)، (م): «له حلالًا»، وكتبت كلمة «له» بين السطور.

<sup>(</sup>١٣) في (ش): «لم»، وفي (ر): «فلم». (١٤) في (ز): «قال».

<sup>(</sup>١٥) ليس في (م)، وفي (ز): «له». (١٦) في (ب): «لكن هي».

<sup>(</sup>١٧) في (ب): «وحرام». (١٨) ليس في (م).

<sup>(</sup>۱۹) ليس في (ب). «أحد».

<sup>(</sup>٢١) ليس في (ر)، لكنها كتبت بحاشية كل من (ر)، وابن جماعة.





﴾ ١٤٣٨ ﴾ (وَقَالَ: إِنَّ (٥) غَيْرَنَا لَيقُولُ (٦): لَمْ يَزَلْ آثمًا بِإِصَابِتِهَا، وَلَكِنَّهُ مأْثُمٌ (٧) مَرفُوعٌ (٨) عَنْهُ.

﴾ المج ١٤٣٩ ﴾ القُلْتُ (٩): اللهُ (١٠) أَعْلَمُ، وأَيُّهُما (١١) كَانَ، فَقَدْ فرَّقوا فِيهِ بَيْنَ حُكْمِ الظَّاهِرِ والبَاطِنِ، وَأَلغَوُا المَأْثَمَ عَنِ المُجْتَهِدِ عَلَى (١٢) الظَّاهِرِ، وَإِنْ أَخْطَأُ عِندَهُم، وَلَم يُلغُوهُ عَنِ العَامِدِ.

۵۲ ۱۶۲۰ م قَالَ: أَجَل. ﴿ عَالَ: أَجَل

<sup>(</sup>۱) فِي (ز)، (ش): «قلت». (۲) في (م): «وأخيرًا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «كانت».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ش)، (م): «قال: إن غيرنا يقول».

<sup>(</sup>V) في (ب): «مؤثم». «مدفوع». «مدفوع».

<sup>(</sup>٩) زاد في (م): «له».

<sup>(</sup>۱۰) في (ز)، (ب)، وابن جماعة: «والله».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «وأيما». (في (ر)، (ش): «فِي».

<sup>(</sup>۱۳) في (ش): «قلت». ( ۱۲) ساقط من (م)، ش.

<sup>(</sup>١٥) في (م): «ينكح الرجل».

<sup>(</sup>١٦) ليس في (ر)، وزيدت فيه، وكذا في نسخة ابن جماعة. وفي (م)، (ش): «كانت».





المُ ١٤٤٢ ﴾ قَالَ: نعَمْ؛ أَشْبَاهُ هَذَا كَثِيرٌ (١).

﴾ كا الله عنه الله عنه الله عنهاد؟ فكيف (^) الاجتهاد؟

﴿ **١٤٤٥** ﴾﴿ اللهُ عَلَى العِبَادِ اللهُ عَلَى العِبَادِ اللهُ عَلَى العِبَادِ العِبَادِ اللهُ عَلَى العِبَادِ اللهُ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ المُخْتَلِفِ (١٣)، وَهَدَاهُمُ السَّبِيلَ (١٤) إِلَى الحَقِّ نصًّا وَدِلَالَةً.

المُ ١٤٤٦ ﴾﴿ قَالَ: فَمَثِّلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ وَمَا لَكُ مُنْ عَلَاكُ شَيْئًا؟

هُمْ البَيْتَ الحَرَامَ، وَأَمَرَهُم وَأَمَرَهُم البَيْتَ الحَرَامَ، وَأَمَرَهُم بِالتَّوجُّهِ إِلَيْهِ إِذَا رَأُوهُ، وتَأَخِّيهِ (١٦) إِذَا غَابُوا عَنْهُ، وخَلَقَ لَهُمْ سَمَاءً،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «كثيرة». (۲) من (ش)، (ز).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فقلت له»، وفي (ب): وقال.

<sup>(</sup>٤) في (م): «ليتبين». وفي (ر): «لبَيِّن»، ومحتملة في (ش)، (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ش): «معينة». قال الشيخ شاكر؛ أي: غائبة عن الرؤية والمشاهدة.

<sup>(</sup>٦) في (م): «بدلائل».

<sup>(</sup>V) في ((V): «فقال»، وفي ((V): «ثم قال».

<sup>(</sup>A) في (م): «وكيف».(A) في (ر)، (ب): «فقلت».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «قد منّ». (۱۱) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) ليس في (ز)، (م).

<sup>(</sup>١٣) هذا بيان لهداية الله تعالى المكلفين إلى إصابة الحق ومعرفة حكم الله إما نصًا أو اجتهادًا، والاجتهاد هنا في التفريق بين المختلفين.

<sup>(</sup>١٤) فِي (ز): «السبل»، وفي (م): إلى السبيل.

<sup>(</sup>١٥) ساقط من (ر)، لكن كتب بين السطور.

<sup>(</sup>١٦) التأخي: التحري. يقال: تأخيت الشيء وتحريته إذا قصدته بقلبك ونيتك. =





وَأَرْضًا، وَشَمْسًا، وَقَمَرًا، وَنجُومًا، وَبحَارًا، وَجِبَالًا، وَرِياحًا (١٠). هَ أَرْضًا، وَجِبَالًا، وَرِياحًا (١٠). هُ أَنْجُومَ لِمُ اللَّهُ النَّجُومَ اللَّهِ اللَّهُ النَّجُومَ لِكُمُ النَّجُومَ لِنَكُمُ النَّجُومَ لِنَكُمُ النَّجُومَ لِنَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴾ ( ١٤٤٩ ) ﴿ وَقَالَ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿ وَعَلَىٰمَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١٦]

þ﴿ ١٤٥٠ ﴾ فَأَخْبَرَ أَنَّهُم يَهْتَدُونَ بِالنَّجُومِ (٢) والعَلَامَاتِ.

هُ الْمَا هُمُ الْمَا هُمُ فَكَانُوا يعرفُون بِمَنِّهِ (٣) جِهَةَ البَيْتِ بِمَعُونتِهِ لَهُم، وَتَوْفِيقِهِ إِيَّاهُم، بِأَنْ قَدْ رَآهُ مَنْ رَآهُ مِنْهُم [فِي مَكَانِهِ] (٤٠)، وأَخْبَرَ مَنْ رَآهُ مِنْهُم مَنْ لَمْ يَرَهُ، وَأَبْصَرَ مَا يهتَدُونَ (٥) بِهِ إِلَيْهِ، مِنْ جَبَلِ يُقْصَدُ قَصْدُهُ،

وأصل التأخي: التوخي فقلبت الواو همزه، كما قالوا: إرث، وأصله ورث. ويقال: خذ طريقك على هذا الوخى؛ أي: على هذا القصد وهذا الصوب وقد وخي يخي وخيًا إذا قصد شيئًا أو بلدًا يأتيه. «الزاهر في غريب الشافعي» (ص٤٢) الأزهري، و«المجموع المغيث» للمديني (١/٤٣).

<sup>(</sup>۱) «الرياح المعروفة المشتهرة أربع: الجنوب، والشمال، والصبا، والدبور. والوارد في أشعار العرب وأقوالهم: أن الجنوب تجمع السحاب، والشمال تعصره فتأتي بالمطر، والصبا يسلي المكروب، فهذه الثلاث كلها تأتي بخير وهي المنشآت، والريح العقيم هي الدبور؛ لأنها لا تلقح الشجر وتهدم البنيان وتقلع الأشجار، وهي مذمومة في القرآن العزيز، وفي الحديث: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور»، وغيرها من الرياح محمود، فكل موضع ذكرت الريح مفردة فالمراد به الدبور»؛ قاله ابن الأثير فِي «شرح مسند الشافعي» (۲/۲۵).

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (م): «بالنجم». والمثبت عليه علامة التصحيح في ابن جماعة.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ب)، وفي (م): «به».(٤) في (م): «بمكانه».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يُهتدى»، وفي (ر): «يهتدوا»، لكن الواو ملغاة، وفوق الياء ضمة، فيريد جعلها: «يهتدا» وهكذا هو يرسمها، والمثبت عليه علامة التصحيح في ابن جماعة.





أو نَجْمٍ يُؤْتَمُّ بهِ، وَشَمَالٍ<sup>(۱)</sup> وَجنُوبٍ، وَشَمْسٍ يُعرفُ مَطلِعُهَا<sup>(۲)</sup> ومَغرِبُهَا، وَأَيْنَ تَكُونُ مِنَ المُصَّلِي بالعَشِيِّ، وَبُحُورٍ<sup>(۳)</sup> كَذَلِكَ<sup>(٤)</sup>.

﴿ ١٤٩٢ ﴾﴿ ١٤٩٢ ﴾ ﴿ ١٤٩٢ ﴾ أَعَلَيْهِم تَكَلُّفُ الدِّلَالَاتِ بِمَا (٦٠) خَلَقَ لَهُم مِنَ العَقُولِ التي رَكَّبهَا فِيهم، ليقصِدُوا (٧٠) قَصدَ التَّوجُهِ للعَينِ الَّتِي فُرِضَ عَلَيْهِمُ اسْتقبَالُهَا.

﴾ **١٤٥٣** ﴾ الحَلَّا اللهِ أَوْا طَلَبُوهَا مُجْتَهدِينَ بِعَقُولِهِمْ (^) وَعِلْمِهِمْ بِالدَّلَائلِ، بَعد اسْتَعَانَةِ اللهِ، والرَّغْبَةِ إِلَيْهِ (٩) فِي تَوْفيقِهِ: فَقَدْ أَدَّوا مَا عَلَيْهِمْ (١٠).

وأنكر ذُلك أبو سحاق المروزيِّ، وقال: إنَّما نسبه إليه قوم من المتأخرين، ممن لا معرفة له بمذهبه.

وقال القاضي في «التَّقريب»؛ إن كلام الشَّافعيِّ فِي «الرِّسالة»، وَفِي «كتاب الاستحسان»، وَفِي «كتاب الاستحسان»، وَفي «رسالة المصريِّين» محتملٌ، وأنَّ الأظهر من كلامه والأشبه بمذهبه ومذهب أمثاله من العلماء القول بأنَّ كلَّ مجتهد مصيب.

وتابعه إمام الحرمين فقال: ليس للشَّافعيِّ نصٌّ فِي المسألة على التَّخصيص لا نفيًا ولا إثباتًا، وإنَّما اختلفت النَّقلة عنه فِي استنباطهم من كلامه.

وتعقبه الزركشي فقال: وليس كما قال، بل نصوصه في «الرِّسالةِ» وغيرها طافحة به.

<sup>(</sup>۱) في (م): «أو شمال». (۲) في (ب): «يطلعها».

<sup>(</sup>٣) فِي (ز): «ويجوز»، وفي (ب): «ونجوم». وفي (ر) وضع تحت الحاء وفوق الراء علامتا الإهمال.

<sup>(</sup>٤) في (م): «ونحو ذلك».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «وكان»، وفي (م): «كان».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «لما». (V) في (ب): «إذا قصدوا».

<sup>(</sup>A) في (م): «بقولهم».(A) في (ب): «إليهم».

<sup>(</sup>۱۰) فهم بعض الاصحاب من ظاهر عبارة الشافعي هذه ونحوها من العبارات المجملة: أنه يرى أن كل مجتهد مصيب. قال صاحب «المعتمد» (۲/ ۳۷۱): وحكاه عن الشافعي بعض أصحابه؛ وهو ظاهر قوله في بعض المواضع لأنه قال: إن كلَّ مجتهد قد أدى ما كلف.





الْحَرَام، [والتَّوجُّهُ شَطْرَهُ] لا إِصَابَةُ البَيْتِ بِعَيْنِهِ بِكُلِّ حَالٍ.

#### \* \* \*

= والمشهور عن الشافعي وعليه أكثر أصحابه كما حكاه في «البرهان» ٢/ ١٣١٩ \_ أن الحق في أحدهما، والآخر مخطىء لا يُتْبَع في اجتهاده.

قلنا: ويؤيده قوله في «الأم - إبطال الاستحسان» (٧/٣١٧): قال كُلْشُه: «فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون، كيف الحق فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا - والله تعالى أعلم - أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدًا؛ لأن علم الله على وأحكامه واحدٌ لاستواء السرائر والعلانية عند، وأن علمه بكل واحدٍ جل ثناؤه سواء».

ولخص الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١١٤) الحاصل ـ بين الأصحاب ـ فقال: «وذكر عن الشافعيِّ أن له في ذلك قولين، أحدهما: مثل هذا، والثاني: أن الحق في واحد من الأقوال، وما سواه باطل، وقيل: ليس للشافعي في ذلك إلا قول واحد، وهو أن الحق في واحد من الأقوال المختلفين، وما عداه خطأ، إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه».

نعم قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (٢/ ٣١٠): «وقد يوجد للشافعي في بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب وتأويله أنه أصاب عند نفسه فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب وإن لم يكن أصاب عين الحق. واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعي إلا فيما قلناه ومن قال غير هذا فقد أخطأ على مذهبه».

قلنا: قال ابن فورك وابن القطان كما في «البحر المحيط» (٢٩٤/٨): «ولا معنى للاشتغال بأشياء أطلقها، وكان مراده فيها ما عرف من مذهبه». وينظر: «التلخيص» للجويني (٣٤٠/٣)، و«اللمع» للشيرازي (ص١٣٠).

(۱) هذا «تكرار بديع بليغ، يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور في التوجه شطره فقط» في التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه، كأنه قال: التوجه شطره فقط» قاله شاكر.











### [بَابُ الاستخسَانِ](١)

هُمْ ١٤٥٦ ﴾ قَالَ (٧): هَذَا (٨) كَمَا قُلْتَ، وَالاجْتَهَادُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مَطْلُوبِ، وَالْمَطْلُوبُ [لا يَكُونُ أَبَدًا] (٩) إلَّا عَلَى [عَيْنِ قَائِمَةٍ (١٠) عَلَى مَطْلُوبِ، وَالْمَطْلُوبُ [لا يَكُونُ أَبَدًا]

(۲)  $\lim_{n \to \infty} (n)$  (۳)  $\lim_{n \to \infty} (n)$  (۳)  $\lim_{n \to \infty} (n)$ 

(٤) في (ش): «يتوجه»، وهي محتملة في (ب)، (ر).

(٥) في (م): «توجه حيث رأيت»، والكلمة الثالثة بياض فيها، لكنها لا تحتمل غير هذا المذكور.

(٦) في (ش): «بدلالة». (٧) ساقط من (ز).

(۸) في (ش)، (ب): «وهذا».

(٩) في (ب)، (ش): «أبدًا لا يكون»، وزاد في (ر) ـ بعد المثبت ـ: «لا يكون».

(١٠) الإمام الشافعي يعلل بقياس الشبه ويحتج به، وهو مضبوط عنده حيث ربطه بعين قائمةٍ نصَّ الشارع على حكمها، فالتشبيه عنده على عين قائمة، وقد أوجب الإمام الشافعي النية في الوضوء أو الغسل قياسًا على التيمم، فقال =

<sup>(</sup>۱) من (ز)، وحاشية ابن جماعة. ويرى الشيخ شاكر كَلَلهُ أن وضع هذا العنوان هنا خطأ ظاهر؛ لأن هذه الفقرة (١٤٥٥) تتمة لما قبلها، ويرى الصواب وضع العنوان قبل فقرة (١٤٥٦)؛ لأنها بدء بحث جديد. قلنا: وفيما قاله نظر، بل هذا الموضع أوفق، لذكر الإمام المنع من أن يتوجهوا حيث رأوا بلا دلالة، ولم يعتد لهم عذراً عدم تمكنهم من الإحاطة بالصواب. والله أعلم.



= كما في «مختصر المزني» (٨/ ٩٤): «ولا يجزئ طهارة من غسل، ولا وضوء، ولا تيمم إلا بنية، واحتجَّ على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله ﷺ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان».

ولقد كان لقياس الشبه أثر كبير في رجوع الإمام الشافعي عن كثير من أقواله في المذهب القديم، حيث كان يغلب في القديم شبه الفرع بأحد الأصلين اللذين يتنازعاه، فيلحق الفرع به، ثم يغلب على ظنه بعد ذلك شبهه بالأصل الآخر في المذهب الجديد، فيلحق الفرع به.

وقد يترتب على تغير هذا الاجتهاد في مسألة ما تغير الاجتهاد في مسألة أخرى تبنى عليها لارتباطها بها، ومن أمثلة ذلك:

\_ مسألة الصداق: القديم: ضمان يد كالمستعار. الجديد: ضمان عقد.

هذا الخلاف يتخرج على أصل تردد فيه الشافعي، وهو: أن المغلب في الصداق مشابهة الأعواض (أي: أنه عطية بلا عوض)، أو مشابهة النحلة ـ الهبة \_ (أي: أنه عقد معاوضة تملكه المرأة بلا عقد)؟

فالشافعي كَلَّلُهُ تردد في تغليب المشابهة، فغلب في القديم مشابهة الصداق للهبة، فقال: هو مضمون في يد الزوج ضمان يد كالمعار؛ لأن النكاح لا ينفسخ بتلفه، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمون ضمان يد، كما لو غصب البائع المبيع من يد المشتري بعد القبض يضمنه ضمان الد.

وغلب في الجديد مشابهته للأعواض، فقال: هو مضمون في يد الزوج ضمان عقد؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع.

وغلب مشابهته للأعواض بـ: أن الزوجة متمكنة من رده بالعيب، وأن لها حبس نفسها حتى تستوفي الصداق، وأن لو كان الصداق شقصًا (القطعة من الشيء) ثبت للشريك فيه حق الشفعة، وكل هذا من خواص الأعواض. وضعف مشابهته للهبة بـ: أن الآية لا يتعين أن المراد بها الهبة، فقد قيل: إنها الشريعة والدِّين؛ أي: تدينًا من قولهم: فلان ينتحل كذا؛ أي: يتدين

به، ولإن سلمنا أن المراد بها العطية فلا يتعين أن يكون ذلك من الزوج بل =





المراد به عطية من الله للزوجات، وهو قول جمع من المفسرين.

والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد، أنه إذا أصدقها شيئًا، فتلفت تلك العين في يده قبل القبض، فبماذا ترجع عليه؟

القديم (ضمان اليد): ترجع عليه ببدل العين التالفة كالعين المغصوبة إذا تلفت ضمنت ببدلها، الجديد (ضمان عقد): ترجع عليه بمهر مثلها؛ لأنه عوض معين تلف قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض فوجب الرجوع إلى بدل المعوض لا إلى بدل العوض، كما لو اشترى فرسًا بثوب، وقبض الفرس، وتلف الفرس، والثوب عنده، فإنه يجب عليه قيمة الفرس لا قيمة الثوب.

وينبني على هذا التردد بين هذين الشبهين تغيير قوله في مسائل أخرى، منها:

- لو قبضت الصداق فوجدت به عيبًا فردته: القديم، ترجع إلى بدله. الجديد، ترجع إلى مهر المثل.

\_ لو كان الصداق تعليم سورة من القرآن فتعلمت من غيره، أو لم تتعلم لسوء حفظها، فهو كالعين إذا تلفت: القديم، ترجع إلى أجرة المثل. الجديد، ترجع إلى مهر المثل.

- لو أصدقها عبدًا بعينه، ثم طلقها قبل الدخول، وقبل أن يحضر العبد، تستحق نصف الصداق ولا يتبعض العبد، ففيما ترجع عليه؟

القديم: بنصف أجرة المثل. الجديد: بنصف مهر المثل.

ومن المسائل الأصيلة في تردد الشافعي بين أصلين لشبههما بالفرع: الظهار تردد بين الطلاق واليمين، وإذا أطلق نذره على أي شيء يحمل؟ والله أعلم.

انظر: «منهاج الطالبين» (ص(71))، و«أسنى المطالب» ((70, 10))، و«تحفة المحتاج» ((70, 10))، و«حاشيتا قليوبي وعميرة» ((70, 10))، و«حاشية البجيرمي» ((70, 10))، و«كتاب القواعد» ((70, 10))، و«كتاب المحصني.

وقد سبق بيان قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه عند الإمام الشافعي في تعليقنا على قوله في «الرسالة» فقرة (١٢٥): «أو نجد الشيء يشبه الشيء =





تُطْلَبُ بِدِلَالَةٍ يُقْصَدُ بِهَا إِليْهِ(١)، أَو تَشْبِيهٍ عَلَى](٢) عَيْنِ قَائِمَةٍ

وَهَذَا<sup>(٣)</sup> [يُبَيِّنُ أَنَّ] حَرَامًا عَلَى أَحَدٍ أَن يَقُولَ بِالاَسْتَحْسَانِ إِذَا خَالَفَ الاَسْتَحْسَانُ الخَبَرَ<sup>(٥)</sup>، والخبرُ \_ مِنَ الكِتَابِ والسُّنةِ \_ عَيْنٌ يَأَخَّى (٢) مَعْنَاهَا المُجْتَهِدُ [ليصِيبَهُ (٧)(٨)] (٩)، كَمَا البَيْتُ يَتَأَخَّاهُ (١٠) مَن

- (١) في (ر): «إليها»، وكشطت الألف فيها.
  - (٢) ساقط من (ز)، وهو سبق نظر ظاهر.
- (٣) في (م): «فهذا».
- (٥) هذا بيان واضح لرفض الاستحسان بقيد مخالفة الخبر، وسيأتي بيان مذهب الإمام في الاستحسان عند قوله فقرة (١٤٦٤): «وإنما الاستحسان تلذُّذ».
- (٦) أي: يتحرّى المجتهد معنى الخبر \_ النص \_ ليصيب الحق. ورسمت في (ر)، (ز)، (ش): «يتأخا» بالألف، ووضع في (ر) على الألف الأولى همزة، ووضع في (ش) على الخاء شدة. قال في «اللسان» (١٥/ ٣٨٢): «يقال: توخيت محبتك؛ أي: تحريت، وربما قلبت الواو ألفًا فقيل: تأخيت».
  - (٧) في (م): «أن يصيبه».
- (A) يوضح الشيخ أبو زهرة تلك العبارة فيقول: «والقياس لا يكون إلا بالبناء على عين قائمة، وذلك لأن تعرف الحكم في الشرع يكون بطلبه من الكتاب والشُنَّة»، والنص فيهما هو العين القائمة التي بني عليها الحكم، فإن لم يكن نصّ أخذ الحكم بتشبيه على عين قائمة؛ أي: بتشبيه الامر غير المنصوص على حكمه، إذا اشتركت علة المنصوص على حكمه، إذا اشتركت علة الحكم فيهما، وذلك بأن يتعرف المعنى في النص، وتتحرى العلة في الحكم، فإذا تبين أنها ثابتة في غير المنصوص على حكمه: ثبت الحكم فيه بالقياس، وهذا معنى قول الشافعي: «والخبرُ من الكتاب والسُنَّة عينٌ يتأخّى معناها المجتهد ليصيبه». انتهى من «الشافعي» (ص٢٤٥).
  - (٩) ساقط من (ب).
  - (١٠) ضبط بشدة فوق الخاء في (م)، ورسمت في (ب): «يتآءخاه».

<sup>=</sup> منه، والشيءَ من غيره، ولا نجد شيئًا أقربَ به شَبَهًا من أحدهما: فنلحقه بأُولى الأشياء شَبَهًا به، كما قلنا في الصَّيد».





غَابَ عَنْهُ لِيصِيبَهُ، أو قَصَدَهُ بالقيَاسِ، وَأَنْ (١) لَيْسَ لأَحَدٍ أَن يَقُولَ [إِلَّا مِن جِهَةِ الاجْتهَادِ، والاجْتهَادُ مَا وصَفْتَ مِنْ طَلبِ الحَقِّ.

(۲): فَهَل تَجِيزُ أَنتَ أَن يَقُولَ] (۳) الرَّجُلُ: أَسْتَحْسِنُ بِغَيرِ قِيَاسٍ؟ ﴿ ١٤٥٧ ﴾ اللهُ أَعْلَمُ - لأَحدٍ، وَاللهُ اللهُ اللهُ

وإنَّمَا كَانَ لأَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَقُولُوا دُونَ غَيرِهِمْ، لأَنْ يقُولُوا فِي (٥) الخَبَرِ بِالتِّبَاعِهِ، وفِيمَا (٦) لَيْسَ فِيهِ الخبرُ بالقِيَاسِ عَلَى الخَبَرِ.

٩﴿ ١٤٩٨ إِ وَلُو(٧) جَازَ تَعْطِيلُ القِيَاسِ جَازَ لأَهْلِ العَقُولِ، مِنْ غَيْرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَقُولُوا فِيمَا لَيْسَ فِيهِ خبرٌ بِمَا يَحْضُرهُمْ مِنَ الاسْتحْسَانِ(٨).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «في أن». (۲) هنا في (ز) قال الشافعي.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب). «فقلت».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «فيما» بدون واو. وصوّب حذفها، فقال: «والصواب حذفها؛ لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسوا، بأن يقولوا فيما ليس فيه نص بالقياس على النص، وبذلك يكونون متبعين الخبر، إذ أخذوا بما استنبطوه منه. فقوله: «فيما» متعلق بقوله: «باتباعه». انتهى. قلت: وهذا تأويل حسن، ولكن زيادة الواو أجود للسياق، وأوضح في المعنى الظاهر دون تأويل.

<sup>(</sup>٧) في (ر) محتملة أن تكون بالواو أو الفاء، وقد صحح عليها حتى صارت واوًا كبيرة الحجم.

<sup>(</sup>A) هذا دليل عقلي على حجية القياس، ومفاده: أن في ترك القياس فتح لباب القول على الله فيما ليس فيه نص بمجرد العقل، واتباع الهوى دون أصل، أو ضابط يرجع إليه، وهو بهذا يقصد الاستحسان في الدين بغير دليل، ففي القول بالقياس والعمل به سدّ لهذا الباب، فصار العمل بالقياس من هذه الجهة واجبًا. انظر: «القياس عند الشافعي» (١/ ٢٨٥).

كما أن فيه تصريحًا بمنع الاستحسان، ووجه ذلك: أنه إذا جاز لأهل العلم =



أن يقولوا بالاستحسان لجاز لأهل العقول أن يقولوا به أيضًا، ما دام أن مدار الاستحسان هو ما يراه الشخص بعقله ويميل إليه بطبعه، لكن اتفق أهل العلم على أنه ليس لغير العالم أن يفتي، أو يحكم ما دام لا يعلم الأصول الشرعية، ويستطيع القياس عليها، وإذن فلا يجوز لأحد أن يقول بالاستحسان.

فإن قيل: إن هناك فرقًا بين العالم وغيره، ذلك أن العالم يعرف الأصول، كان الجواب أن معرفة الأصول ليست بمطلوبة في القول بالاستحسان، ما دام الاستحسان لا يعني القياس على هذه الأصول، وبذلك يستوي في القول بالاستحسان العالم بالأصول والجاهلون بها من أهل العقول الراجحة. انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص١٩٢).

وقد فصّل الشافعي ما ذكرناه في «الأم» (٧/ ٣١٥، ٣١٦) فقال: «ومن استجاز أن يحكم، أو يفتي بلا خبر لازم، ولا قياس عليه كان محجوجًا بأن معنى قوله: أفعل ما هويت، وإن لم أومر به مخالف معنى الكتاب والسُّنَّة فكان محجوجًا على لسانه، ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفًا، فإن قيل ما هو؟

قيل: لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي، ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه، فإذا زعموا هذا قيل لهم: ولم لم يجز لأهل العقول التي تفوق كثيرًا من عقول أهل العلم بالقرآن والسُّنَّة والفتيا أن يقولوا فيما قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب ولا سُنَّة ولا إجماع، وهم أوفر عقولًا وأحسن إبانة لما قالوا من عامتكم؟ فإن قلتم: لأنهم لا علم لهم بالأصول قيل لكم: فما حجتكم في علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفتم على أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليهم أو أجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم لأن أكثر ما يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ، ثم لا أعلمهم إلا أحمد على يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ، ثم لا أعلمهم إلا أحمد على الصواب إن قالوا على غير مثال منكم لو كان أحد يحمد على أن يقول على =





هُ الْقُولُ بِغَيرِ خَبَرٍ وَلَا قِيَاسٍ لَغَيرُ جَائِزٍ، بِمَا لَكَيرُ جَائِزٍ، بِمَا لَكَيرُ جَائِزٍ، بِمَا ذَكرتُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَى وَسُنَّةِ (نبيِّهِ)(۱) مُحَمَّدٍ(۲) عَلَيْهِ، (آفِي خَبَرِ مُعَاذٍ (٤٠)]٣، وَلَا فِي القِيَاسِ.

- = غير مثال؛ لأنهم لم يعرفوا مثالًا فتركوه، وأعذر بالخطأ منكم، وهم أخطؤوا فيما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرًا منهم أتركتم ما تعرفون من القياس على الأصول التي لا تجهلون، فإن قلتم فنحن تركنا القياس على غير جهالة بالأصل قيل، فإن كان القياس حقًا فأنتم خالفتم الحق عالمين به، وفي ذلك من المأثم ما إن جهلتموه لم تستأهلوا أن تقولوا في العلم، وإن زعمتم أن واسعًا لكم ترك القياس، والقول بما سنح في أوهامكم، وحضر أذهانكم، واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القرآن، ثم السُّنَة وما يدل عليه الإجماع من أن ليس لأحدٍ أن يقول إلا بعلم».
  - (۱) في (ر)، (م): «رسوله». (۲) من (ز).
    - (٣) من (م).
- (٤) أخرجه أبو داود (٣٥٩٣)، والترمذي (١٣٢٨)، وأحمد (٥/ ٢٥٠)، وابن والدارمي (١٦٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧١٧)، (٩/ ٥٠٠ ٥٠١)، وابن سعد (٢/ ٣٤٧ ٣٤٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٥٨٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٩٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢١٥)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٥٩١)، (١٥٩٤)، وابن حزم في عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٥٩١)، (١٥٩٤)، وابن حزم في «الإحكام» (٢/ ٤٠٢، ٤٣٨)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١١٤)، (١١٥)، (١٥١٥)، (١٥١٥)، والبيهقي في «السنن» الكبرى (١٠/ ١١٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٦٦ ٢٦٧) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي؛ قال: سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول الله عليه لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له. . . وذكره، وذكر بعضهم أن شعبة قال في الحارث: «ابن أخي المغيرة بن شعبة».

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٤٤٩): «الحارث بن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة، الثَّقفي، عن أصحاب معاذ، عن معاذ، روى عنه =





هُ ﴿ ١٤٦٠ ﴾ فقَالَ (١): أمَّا (٢) الكِتَابُ والسُّنةُ: فَيدَلَّانِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَى إلا جُتهَادِ، فَالاجْتهَادُ (أَبَدًا لَا يَكُونُ) (٣) إلَّا عَلَى طَلَبِ شَيءٍ، وَطَلَبُ (٤) الشَّيءِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَلَائلَ، والدَّلَائلُ هِيَ طَلَبِ شَيءٍ، وَطَلَبُ (١٤٠ الشَّيءِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَلَائلَ، والدَّلَائلُ هِيَ القِيَاسُ (٥).

## قَالَ: فَأَينَ القِياسُ مع الدَّلَائل عَلَى مَا وَصَفْتَ؟

= أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسلٌ.

وقال الترمذي بعد أن أخرجه: «هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عُبيد الله». و قال ابن حَزم في «المحلى» (١/ ٦٢): وحديث معاذ، الذي فيه: أجتهد رأيي ولا آلو، لا يصح؛ لأنه لم يروه أحدٌ إلا الحارث بن عمرو، وهو مجهولٌ، لا ندري مَنْ هو، عن رجالٍ من أهل حمص لم يُسَمِّهم، عن معاذ».

وقال ابن حَزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (١٢١/٥): «وأما حديث معاذ، فيما رُوِيَ من قوله: أجتهد رأيي، وحديث عبد الله بن عمرو، في قوله: أجتهد بحضرتك يا رسول الله، فحديثان ساقطان، أما حديث معاذ، فإنما رُوي عن رجالٍ من أهل حمص، لم يُسَمَّوْا، وحديث عبد الله منقطعٌ أيضًا، لا يتصل».

وقال الدارقطني، في «العلل»: «رواه شعبة، عن أبي عون، هكذا، وأرسله ابن مهدي، وجماعات، عنه، والمرسل أصح».

وقال ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية»: «لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه».

- (۱) ساقط من (م). «وأما».
- (٣) في (م)، (ب): «لا يكون أبدًا». (٤) ساقط من (ب).
- (٥) «يعني: أن الاجتهاد لا يكون إلا طلبًا لمعنى معين، والطلب يجب أن يكون بدلائل تدل عليه وأمارات ترشد إليه. وذلك يكون بتحري المعاني في النصوص، ليضم الأمر إلى أشبه الأمور به وأقربها إليه، وذلك هو القياس. وهذا معنى قول الشافعي». قاله أبو زهرة في «الشافعي» (٢٤٥ ـ ٢٤٦).





﴾﴿ ١٤٦١ ﴾﴿ أَلَا تُرَى أَنَّ (١) أَهْلِ اَلْعِلْمِ إِذَا أَصَابَ رَجُلٌ لَرَجُلٍ عَبَدًا لَمْ يَقُولُوا لَرَجُلٍ: أَقِمْ عَبْدًا ولا أَمَةً (٢) إلَّا وَهُوَ (٣) خَابِرٌ (٤) لرَجُلٍ عَبَدًا لَمْ يَقُولُوا لرَجُلٍ: أَقِمْ عَبْدًا ولا أَمَةً (٢)

(١) ساقط من (م).

وأصل الفعل «قام» ثلاثي لازم، ثم عدّي رباعيًّا بالهمزة وبالتضعيف، فقالوا: أقمت الشيء وقومته فقام: بمعنى استقام، وعدّي بالتضعيف في معنى تقدير الثمن. فقالوا: قومت الشيء. ولم يذكر في المعاجم تعديته في هذا المعنى بالهمزة، والقياس جوازه؛ فاستعمال الشافعي إياه إثبات له سماعًا أيضًا؛ إذ كانت لغته حجة. وقد جاء في هذا المعنى فعل شاذ سماعًا، ففي اللسان: قوّم السلعة واستقامها: قدّرها. وفي حديث عبد الله بن عباس: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير فيه، فهو مكروه. قال أبو عبيد: قوله: إذا استقمت: يعني قومته وهو بمعنىً. [شاكر]

- (٣) في (ب): «هو».
- (٤) خابر؛ أي: خبير، وقد أنكر استعماله بعض اللغويين، فقال أبو أحمد بن أبي سلمة كَلَّشُ: لا يقال من الخبر: خابر؛ لأنه من باب فعلت مثل طرقت وكرمت. لا سيما، والخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها ففيه معنى زائد على العلم.

وتعقبه أبو هلال العسكري فقال: وهذا غلط؛ لأن فعلت لا يتعدى، وهذه الكلمة تتعدى به، وإنما هو من قولك: خبرت الشيء إذا عرفت حقيقة خبره، وأنا خابر وخبير من قولك: خبرت الشيء إذا عرفت مقيقة خبره، وأنا خابر وخبير من قولك: خبرت الشيء إذا عرفته مبالغة مثل عليم وقدير، ثم كثر حتى استعمل في معرفة كنهه وحقيقته. «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/ ٢٨٧)، و«الفروق اللغوية» للعسكري (ص٩٣)، و«اللسان» (٢٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ شاكر: «أي: قدّر ثمن العبد أو الأمة، من التقويم، ولكن استعمل الفعل من الإقامة شيء طريف \_ لم أجده إلا في كلام الشافعي. ثم وجدته في حديث ابن عمر فِي «المسند» (٥٤٥)، «وهو يقيم حلة من حرير»، وكذلك هو في الحديث نفسه في «صحيح مسلم».





بِالسُّوقِ، ليُقيم (١) بِمَعْنَيَينِ (٢): بِمَا يُخبرُ (٣) كَمْ ثَمَنُ مِثْلِهِ فِي يَومهِ؟ وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِأَنْ يَعتَبِرَ [٧٦/ر] عَلَيْهِ (٤) بِغَيْرِهِ (٥)، فيقيسَهُ عَلَيْهِ، ولَا يَكُونُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِأَنْ يَعتَبِرَ [٧٧/ر] عَلَيْهِ (٤) بِغَيْرِهِ (٥). يَقَالُ (٢) لِصَاحِبِ سِلْعَةٍ: أَقَمْ إِلَّا وَهُوَ خَابِرٌ بِالقِيَم (٧).

الرَّقِيقِ: أَقَمْ هَذَا الْعَبْدَ، ولا هَذِهِ الأَّمَةَ، وَلَا [إِجَارَةَ (٥) هَذَا الْعَبْدَ، ولا هَذِهِ الأَّمَةَ، وَلَا [إِجَارَةَ (٥) هَذَا الْعَامِلِ] (١٠)؛ لأَنَّهُ إِذَا أَقَامَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يَدُلُّهُ (١١) عَلَى قِيمَتِهِ ـ [٧٠/ز] كَانَ مُتَعَسفًا.

المَالِ المَالِكُ المَالِ المَالِكُ المَالِ المَالِكُ المَالِ المَالِ المَالِكُ المَالْكِ المَالِكُ المَالْكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالْكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالْكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكُ المَالْكِ المَالْكِ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكُ المَالْكِ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالْكِلْمُلْكِ المَالْكِلْكِ المَالِكِ المَالْكِلْكِ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالْكِلْكِ المَالِكِ المَالِكِ المَالْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُ المَالْكِلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِي

<sup>(</sup>۱) في (م): «فيقضي».

<sup>(</sup>٢) «أي: يقوّم ملاحظًا معنيين: ملاحظًا ذاته، وملاحظًا مثله، ليمكن القياس عليه». قاله الشيخ أبو زهرة في «الشافعي» (٢٤٥).

<sup>(</sup>۳) في (ز)، (ش): «يختبر».

<sup>(</sup>٤) فِي (ز): «غلته»، وهي محتملة لذلك في أيضًا. قال الشيخ شاكر: «والمعنى صحيح على كل حال».

 <sup>(</sup>٥) في (ب): «غيره».
 (٦) في (ب): «يجوز أن يقال».

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، (م)، والذي في (ش): «بها»، وفي (ب): «بما يقول كم وصفت». وكتب بحاشية (ز)، وابن جماعة: «آخر الجزء السادس».

<sup>(</sup>٨) هنا في (ب): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٩) الذي (م): «إدبار»، وتحتمل: «إجبار»، ووضع شدة وكسرة على ميم «العامل»، ولم أدر ما وجهه!.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين في (ز): «إجازة هذا القائل».

<sup>(</sup>١١) في (ر): «بدلالة»، وضرب على بعض حروفها لتوافق المثبت.

<sup>(</sup>١٢) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة محتملة \_ في (ب) \_ لأوجه، وهي في (م) \_ ومحتملة في (ر): «ويتيسّر»، وشدّد السين، وذكر في حاشية (ز)، وابن جماعة: أنها في =





وَحَرَامُهُ أَوْلَى أَن لَا يَقَالَ فِيهِ (١) بِالتَّعَشُّفِ [ولا الاسْتحْسَانِ] (٢). وإنَّمَا (٣) الاسْتِحْسَانُ تَلَذُّذُ (٤).

= نسخة: «وتيسر»، وهي في (ر) محتملة لما في (م). وإن كان الشيخ شاكر أبدى فيها قراءة وأثبتها: «ييسر»، ثم قال: ««يسِر الشي» من بابي «قرُب»، و«فِرح»؛ أي: سهل، فهو «يسير»». قلت: لكن لا يوافقها شيء من النسخ ـ كما رأيت.

قلت: وجه ما أثبته شاكر: أنه إذا كان الخطأ في المال يسير على من له ومن عليه، وقد احتاط الشرع ألا يقال فيه بالتعسف، فأولى بذلك حلال الله وحرامه، وهو أقرب إلى سياق الكلام، والأوفق لمعناه.

أما ما أثبتناه فهو الموافق لسائر النسخ، ولا يفسد بإثباته المعنى، وإن كان ما أثبته شاكر أوفق.

- (١) في (ر)، (م): «فيهما»، وضرب عليها \_ في (ر) \_ وكتب فوقها: «فيه».
- (٢) في ب زيادة: «ولا الاستحسان أبدًا». وكانت في (ر)، وابن جماعة: «والاستحسان»، فكُتب بين السطور حرف «لا». لتوافق المثبت.
  - (٣) في (م): «إنما».
- (3) تكلم الإمام عن الاستحسان قبل هذا في (باب البيان)، ثم أفرد هذا الباب وهو باب (الاستحسان) للحديث عنه بالتفصيل، وتحدث عنه في كتاب «الأم» في عدة مواضع: (كتاب الأقضية، باب الإقرار والاجتهاد للحاكم وكتاب الدعوى والبينات، باب في اجتهاد الحاكم). «الأم» (٧/ ١٥٥ ١٥٥) ـ باب إبطال الاستحسان، (٧/ ٤٩٢).

وخلاصة رأي الشافعي من خلال تتبع كلامه في الاستحسان يجعلنا نقول: إن الاستحسان الذي أبطله الشافعي هو القول في دين الله من غير استناد إلى خبر من كتاب أو سُنَّة أو إجماع، وهو ما قرره في كتبه، وفهمه عنه أصحابه.

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٩٥/٨): «قال الشَّافعيُّ: (مَن اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ). وهي من محاسن كلامه. قال الروياني: ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعًا غير شرع المصطفى. قال أصحابنا: ومن شرع فقد كفر. وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية لوضوحها. قال السنجي في =





«شرح التلخيص»: مراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف الدليل لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله، والدليل عليه أن أكثر الشريعة مبنى على خلاف العادات، وعلى أن النفوس لا تميل إليها».

وهذا ما يتوافق تمامًا مع ما قرره الإمام الشافعي من كون الاجتهاد لا بد أن يبنى على دليل شرعى، كما مضى بيانه في معنى الاجتهاد والقياس.

ومما قاله الشافعي في «الرسالة» مما يؤيد ما ذكرناه في خلاصة رأيه قوله فقرة (٧٠): «القول بما استحسن شيءٌ يُحدِثه لا على مثالٍ سبق»، وقال في «الرسالة» أيضًا فقرة (١٤٥٦): «والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدًا إلا على عين قائمة تُطلب بدلالة يُقصد بها إليها، أو تشبيه على عين قائمة، وهذا يبين أن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبرَ»، ولذلك وصف الاستحسان هنا بأنه تلذذ.

وقال في «الأم» (٣١٥/٧): «ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله على الله ولا عن الله ولا عن رسوله ما قال، ولم يطلب ما قال بحكم الله، ولا بحكم رسوله، وكان الخطأ في قول من قال هذا، بينا بأنه قد قال: أقول وأعمل بما لم أومر به، ولم أنه عنه، وبلا مثال على ما أمرت به ونهيت عنه، وقد قضى الله بخلاف ما قال، فلم يترك أحدًا إلا متعددًا».

وهذا واضح في بيان مراد الشافعي بالاستحسان الممنوع، وهو: القول الذي لا يستند على أمر أو نهي معلوم عن الله أو قياس عليهما.

وغرض الإمام الشافعي من تحريم الاستحسان بهذا المعنى: هو حماية عملية الاجتهاد من أن تكون عرضة لأهواء المستحسنين، لتحقيق أغراضهم العقدية أو الفقهية، بما يبعدهم عن حقيقة الحكم الاجتهادي الذي أمر الله المجتهد ببذل الوسع في الوصول إليه.

وقد سار على درب الشافعي في هذا أصحابه، فصرحوا في كتبهم بهذا المعنى للاستحسان كما صرحوا ببطلانه، قال أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» (ص٤٩٢): «القَوْل بالاستحسان بَاطِل، وَهُوَ ترك الْقيَاس لما يستحسن الْإِنْسَان من غير دَلِيل».





ومما يدل على أن الإمام الشافعي لم يرفض الاستحسان بجميع المعاني التي أجازه بها من خالفه أنه ذكر قوله في بعض الأحكام استنادًا إلى الاستحسان، ومن ذلك:

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٤٢٩): «قال الشافعي: أستحسن المتعة ثلاثين درهمًا، وثبوت الشفعة إلى ثلاثة، وترك شيء من الكتابة، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت، والتحليف على المصحف».

انظر: «أحكام القرآن للشافعي» (١/ ٢٠١)، و«الأم» (٣/ ٢٣١)، (٥/ ٦٢)، (١/ ٢٣٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٣٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٤٢)، و«الإحكام»؛ للآمدي (٤/ ١٥٧)، و«التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٨٢).

وقد تتبع الأصحاب ما ورد من نصوص عن الشافعي بأنه قال فيها بالاستحسان، وكان لهم في حملها وجوه:

منها: أنه لم يقصد بالاستحسان في تلك النصوص المعنى الاصطلاحي، وإنما قصد بها المعنى اللغوي، وهو أنه استحسن هذه الأشياء لدليل دل عليها، وكل ما دل الدليل الشرعي على حكمه فهو حسن.

ومنها: تعارض هذا مع أصل قول الشافعي في الاستحسان، وهو تشديده في إنكاره.

ومنها: أن الشافعي ذكر بعض الأحكام في المسائل، ووصفها بأنها حسنة، والسياق يدل على أنه أراد المعنى اللغوي، أو الاستحباب، ومنها ما في «الأم» (١/ ٢٢٦): «وأَحَبُ ما يلبس إليَّ البياض، فإن جاوزه بعصب اليمن والقطري، وما أشبهه مما يصبغ غزله، ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن».

وهذا واضح في أنه قصد بقوله: (فحسن) الاستحباب، وهذا ما فهمه الماوردي حيث قال في «الحاوي» (٢/ ٤٥٥) بعد ذكر جزء من هذه الجملة: «وهذا كما قال: يستحب للرجل أن تكون ثياب جمعته وعيده أجمل من ثيابه في سائر أيامه؛ لأنه يوم زينة، وقد روي عن النبي على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته».

وفي «الأم» (٢٠٨/٢) أيضًا: «وإذا كان غير قادر تصدق، فإن لم يقدر =





صام، فإن صام يومًا، أو أكثر، ثم أيسر في سفره، أو بعد فليس عليه أن يهدي وإن فعل فحسن».

والحسن هنا كما يفهم من السياق: بمعنى أن فعله أفضل من تركه.

وأما قول الشافعي في التحليف بالمصحف: «وذلك حسن» فقد رد الأصحاب بأنه عمل فيه بدليل، وهو فعل ابن عمر وابن الزبير، قال الزركشي «البحر المحيط» (٨/ ١٠٦): «رواه عن ابن عمر، وهو صحابِيًّ فاستحسنه على قول غيره وقال القفَّال؛ إنَّما ذكره فِي القديم، بناءً على قوله في تقليد الصَّحابة».

وقال الغزالي في «الوسيط» (٧/ ٣٠٦): «نعم قد استحسن الشافعي رفي التحليف بالمصحف، ولكنه مصلحة من غير مخالفة خبر وقياس، وهو جائز».

انظر: «تشنیف المسامع بجمع الجوامع» (۳/ ۱۶۱)، و«البحر المحیط» (۸/ ۱۰۲).

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (١٠٧/١): «فظهر بذلك أن الشافعي حيث قال به كان لدليل، لا باعتبار ميل النفس قال الإصطخري: ولا يجوز عندنا أن يستحسن أحد القولين إلا من باب المماثلة بالاجتهاد والنظر إلى الأولى، وإنما المذموم من الاستحسان هو الذي يحدثه الإنسان عن نفسه بلا مثال، كما في إيجاب الحد بشهود الزوايا».

وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (٦/ ٢٩٥): «والاستحسان الفاسد أن يستحسن شيء لأمر بهجس في النفس، أو لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل؛ لأنه تحرم متابعته، أما إذا استحسن الشيء لدليل يقوم عليه، أو من كتاب، أو سُنَّة، أو إجماع، أو قياس، فيجب متابعته، ولا ينقض».

نعم، هذا أجود ممن جعل له في الاستحسان قولين، وقال ابن تيمية كما في «جامع المسائل» (٢/ ١٦٥، ١٦٦): «ومنهم من ذم الاستحسان تارةً، وقال به تارةً، كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم، ففي كتب مالك وأصحابه ذكر لفظِ الاستحسان في مواضع. والشافعيّ قال: من استحسن فقد شَرَّعَ، وتكلَّم في إبطالِ الاستحسانِ، وبسطَ القولَ في ذلك. وكان من =





أعظم الأئمة إنكارًا له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، كما قال: أستحسن أن تكون المتعةُ ثلاثين درهمًا». ولهذا حُكِيَ للشافعي في الاستحسان قولان: «قديم وجديد».

وبعد تحرير رأي الإمام الشافعي في الاستحسان يجب علينا أن ننبه إلى أن تحرير مفهوم الاستحسان عند مختلف المذاهب لا يمكن تحديده بمجرد تطبيق الاسم على مسماه العام المعروف، بل لا بد من تتبع المصطلح في مختلف المذاهب في سياقه الذي ورد فيه؛ لأنه قد يُذكر في سياق يختلف به معناه إذا ذكر في سياق آخر، فيكون من اعتمده كدليل شرعي يقصد معنى غير المعنى الذي قصده من منع اعتماده كدليل شرعي، وقد قرر هذا أكثر علماء الشافعية وغيرهم ممن كتبوا في الأصول.

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (٢٦٨/٢): «واعلم أن الكلام في الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذي يعتمده أصحاب أبي حنيفة، فإن كان الاستحسان هو القول بما استحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل، فهو باطل قطعًا، ولا نظن أن أحدًا يقول بذلك».

ثم قال (٢/ ٢٧٠، ٢٧١): "واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به، والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه، وهذا لا ننكره لكن هذا الاسم لا نعرفه بآية، لما يقال به لمثل هذا الدليل.

وقد قال بعضهم: إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه وهذا باطل؛ لأنا لا نقول بتخصيص الأقيسة، وقد أبطلناه من قبل.

وقال بعضهم: هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، وهذا أيضًا باطل؛ لأنهم يسمون إذا عدلوا عن القياس إلى نص استحسانًا أيضًا.

وقال بعضهم: الاستحسان ترك طريقة الحكم إلى أخرى هى أولى منها، ولولا ما يوجب الثبات على الأولى وحده أبو الحسن الكرخي من أصحابهم، وقال: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن ذلك، وهذا يلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل به إليه عن الاستحسان استحسانًا.





وقد قالوا في مسائل: بالقياس نأخذ وعدلوا عن الاستحسان إليه وسموه قياسًا، وعلى الجملة لا معنى لهذه التسمية، وهي تسمية لا يمكن حدها بحد صحيح تختص به.

وأما تفسيرهم الذي يفسرونه فنحن قائلون بذلك وليس مما يتحصل فيه خلاف وقد ذكر الشافعى لفظ الاستحسان في مراسيل ابن المسيب وقال أيضًا في المتعة: واستحسن يقدر بالأفلس درهمًا ليس هذا اللفظ بممتنع في بعض المواضع وإنما المستنكر أن يجعل ذلك أصلًا من الأصول تبنى عليه الأحكام وخالف بينه وبين سائر الأدلة ولا يمكن تحقيق المفارقة والتمييز على ما سبق به القول في السبب والعلة والشرط والفرق بين معاني ذلك ومواجبها».

وقال القاضي أبو يعلى الفراء في «العدة» (٥/ ١٦٠٩): «فإن قيل: فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى على ما سميتموه مستحسنًا؟

قيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال.

ألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في أحكام الشريعة، دون من ليست هذه صفته.

وأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينًا.

يُبَيِّن صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشيء بأنه مستحسن عند الله، ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده، تعالى الله على أن يوصف بذلك».

وقال الزركشي «البحر المحيط» (٩٧/٨): «واعلم أنَّه إذا حرِّر المراد بالاستحسان زال التَّشنيع، وأبو حنيفة بريء إلى الله من إثبات حكم بلا حجَّة».

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (٢/ ١٨٢، ١٨٣): «قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبولًا اتفاقًا، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقًا، وما هو مردود اتفاقًا، وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال: إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقول من قال: إنه تخصيص قياس بأقوى منه، وجعلوا من المتردد =





بين القبول والرد قول من قال: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويعسر عليه التعبير عنه لأنه إن كان معنى قوله ينقدح أنه يتحقق ثبوته فالعمل به واجب عليه، فهو مقبول اتفاقًا، وإن كان بمعنى أنه شاك، فهو مردود اتفاقًا؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك.

وجعلوا من المتردد أيضًا قول من قال: إنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، فقالوا: إن كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي على فقد ثبت بالسُّنَة، وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة، من غير إنكار، فقد ثبت بالإجماع، وأما غيرها، فإن كان نصًا أو قياسًا، مما ثبت حجيته، فقو ثبت حجيته، فقو مردود قطعًا.

وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين، كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر.

قال: وهذا هو الدليل، فإن سموه استحسانًا، فلا مشاحة في التسمية.

وقال الأبياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان، لا على ما سبق، بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس».

وقال الشاطبي في «الموافقات» (٥/ ١٩٤): «فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقًا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فيستثنى موضع الحرج».

والمقصد: أن الاستحسان بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين بالنسبة لعصر الشافعي، مما لا يدخل في القول بغير دليل شرعي معتبر ليس هو المقصود بالإبطال عند الإمام الشافعي، وأن أصحابه قبلوا في الجملة، ولم ينازعوا فيه كما تبين من أقوالهم.

تنبيه: ما فهمه الأصحاب من كلام الشافعي عن الاستحسان هو الذي =





﴾﴿ ١٤٦٥ ﴾﴿ ولا يَقُولُ فِيهِ (١) إلا عَالِمٌ بِالأَخْبَارِ، عَاقِلٌ للتَّشْبِيهِ (١) عَلَيْهَا.

﴿ ١٤٦٦ ﴾ وَإِذَا (٣) كَانَ هَذَا هَكَذَا، كَانَ عَلَى العَالِمِ أَنْ لَا يَقُولَ إِلَّا مِن جِهَةِ العِلْمِ، \_ وِجِهَةُ العِلْمِ (٤): الخَبَرُ اللَّازمُ \_

تقتضيه قواعد الشافعي، وكذلك القواعد العامة للشريعة، التي تأبى القول على الله بلا علم، أو بدون دليل، أو بما يتعارض مع الدليل، وقد نقل ابن عبد الشكور في «فواتح الرحموت» (٣٢١/٣) عن ابن عربي في «الفتوحات المكية» قوله: «إن مقصود الشافعي من قوله هذا مدح المستحسن، وأراد أن من استحسن فقد صار بمنزلة نبي ذي شريعة، وأتباع الشافعي لم يفهموا كلامه على وجهه هذا»!!!.

وهذا من أبعد ما يمكن فهمه من كلام الإمام الشافعي، بل هو أشد مضادة له؛ لأنه يفضي إلى القول بعصمة كلام بعض البشر غير النبي عليه.

وانظر: «العدة» (٥/ ١٦٠٤)، و«المحصول» (٦/ ١٢٣)، و«التلخيص» (٣/ ٢٠٨)، و«قواطع الأدلة» (٦/ ٢٦٨)، و«المستصفى» (ص١٧١)، و«المنخول» (ص٢٧٤)، و«بيان المختصر» (٣/ ٢٨٠)، و«الإبهاج» (٣/ ١٨٨)، و«البحر المحيط» (٨/ ٩٥)، و«إرشاد الفحول» (١/ ١٨١)، و«حاشية العطار» (٢/ ٤٩٤).

ولا حاجة بنا هنا إلى ذكر أدلة الإمام وأصحابه؛ لأنه ذكر معظمها في هذا الباب، وفي المواضع الأخرى التي نقلناها من «الرسالة»، و«الأم».

- (١) أي: في القياس والاستدلال أفاده شاكر.
- (۲) في (ش): «بالتشبيه».(۲) في (م): «فإذا».
- (٤) هذا تفصيل لترتيب النظر عند المجتهد إذا عرضت له مسألة، وقد نقل الغزالي عن الشافعي نصًّا عزيزًا يبين فيه كيف ينظر المجتهد، حيث قال في «المنخول» (ص٥٧٥): «قال الشافعي رضي اذا رفعت إليه واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب، فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة، فإن أعوزه إذًا فعلى الآحاد، فإن أعوزه لم يخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر القرآن: فإن وجد ظاهرًا نظر في المخصصات من قياس وخبر، فان لم يجد مخصصًا حكم به، وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سُنَّة نظر إلى =





والقِيَاسُ (١) بالدَّلَائلِ عَلَى الصَّوَابِ حتَّى يَكُونَ صَاحِبُ العِلْمِ أَبَدًا مُتَّبِعًا خَبَرًا، و(٢) طالِبَ (٣) الخَبَرِ بِالقِيَاسِ، كَمَا يَكُونُ مُتبعَ (٤) البَيْتِ بِالعِيَانِ،

المذاهب: فإن وجدها مجمعًا عليها اتبع الإجماع، وإن لم يجد إجماعًا خاض في القياس، ويلاحظ القواعد الكلية أولًا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة الردع على مراعاة الإله، فإن عدم قاعدة كلية: نظر في النصوص ومواقع الإجماع، فإن وجدها في معنى واحد ألحق به وإلا انحدر إلى قياس مخيل فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد إن كان يؤمن بالله العزيز، ويعرف مآخذ الشرع، هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي وَ الله المرتبة لا إجماع عن الأخبار وذاك تأخير مرتبة لا تأخير عمل إذ العمل به مقدم، ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه، فإن مستنده قبول الإجماع».

وفي هذا النص تصريح بأن مقاصد الشريعة كانت مما يرتكز عليه الأثمة في اجتهادهم، ويقدمونها على النصوص الجزئية التي لا تقوى بمفردها على إنشاء حكم شرعي، وعلى رأسهم الإمام الشافعي كَلَيْهُ وأن الشاطبي كَلَيْهُ إنما جمع المقاصد ورتبها وهذبها، وكذلك من جاء بعده.

وما أحسن ما قال الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٨٠) بعد أن ذكر طبقات العلم (الكتاب ثم السُّنَّة ثم الإجماع ثم أقوال الصحابة ثم القياس): «وإنَّما يؤخذ العلم من أعلى».

**وانظر**: «الفروق» مع «أنوار البروق» (٢/ ١٢٨)، و«الموفقات» (٥/ ٤١)، و«إرشاد الفحول» (٢/ ٢٢٤).

- (۱) في (ر): «بالقياس»، وأصلحت واوًا، لكن قال الشيخ شاكر: ««الذي في الأصل صحيح؛ لأنه يريد أن جهة العلم: الخبر اللازم الذي يقاس عليه ما لم يشمله النص، مما شاركه في علة الحكم». انتهى.
  - (٢) في (م): «أو».
- (٣) ضبط في (ش) بفتح الطاء، قال الشيخ شاكر: "وطالبَ الخبر» معطوف على «متبعًا خبرًا»، كما هو ظاهر، فذلك ضبطناه بالنصب. وضبط في نسخة ابن جماعة مرفوعًا، وليس له وجه». انتهى.
- (٤) ضبطها في (ش) بالضم، ثم ضرب على الضمة، وجعلها فتحةً، والذي في (ز)، (م)، وابن جماعة: «متبعًا».





وَطَالِبًا (١) ما (٢) قَصَدَهُ بِالاسْتدلَالِ (٣) بِالأَعلَام مُجْتهدًا (٤).

هُ الله عَلَى الله عَلَم وَلَمْ يَجْعَلِ الله عَلَم وَجَهة العِلْم - [بَعْدَ الكِتَابِ: يَقُولَ إِلّا مِنْ جِهةِ عِلْمٍ مَضَى قَبْلَهُ. وَجِهة العِلْم - [بَعْدَ الكِتَابِ: السَّنةُ](١١) وَصَفْتُ (١٢) مِنَ القِيَاسِ السَّنةُ](١١) والإجْمَاعُ والآثَارُ، [ثمَّ مَا](١١) وَصَفْتُ (١٢) مِنَ القِيَاسِ

<sup>(</sup>١) رسم في (ر) بدون ألف، وعليه فتحتان، وسبق له نظائر.

<sup>(</sup>٢) من (ز)، (ب). وهو مكتوب بين السطور في (ر) بخط آخر، وثابت ـ أيضًا ـ بحاشية ابن جماعة، وعليه علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «باستدلال»، وكانت كالمثبت، لكن كشط «لا» بها.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ش): «من هاهنا». (٥) في (ب): «الإثم الذي».

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ شاكر: «نعم، فقد يكون للجاهل عذر من جهله، وإنما أخطأ في الإقدام على ما لا يعلم، أما العالم الذي يقول من غير دليل، فإنما يتقحم ويجترئ على الخوض بالباطل عامدًا».

<sup>(</sup>V) في (ز): «ولما كان». واللام مُزادة في (ر) ليوافق المثبت.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقط في (m). «لأهل العلم».

<sup>(</sup>١٠) على كون «بعدَ» ظرفًا مضافًا لما بعده مبنيًّا على الفتح، و«السُّنَّةُ» خبر «جهة العلم»، والذي في (ر)، (ش): «بعدُ: الكتابُ والسُّنَّة»، على أن «بعدُ» ظرف مبني على الضم، و«الكتاب» خبر «جهة العلم». وقد كشط حرف العطف في (ر)، ونسخة ابن جماعة أيضًا، ولذا رجحنا المثبت، وكل له وجه.

<sup>(</sup>١١) وضع فوق «ثم» في نسخة ابن جماعة: «صح» بالحمرة، ووضع عليها في (ش) علامة نسخة، والذي في (م): «ما»، وفي (ر): «وما»، وغيرت إلى المثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): «وصفنا».





#### عَلَيْهَا (١).

# ﴾ المَعْهُ إِلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ جَمَعَ الآلَةَ (التي لَهُ (القِيَاسُ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الآلَةَ (التي لَهُ (القِيَاسُ

- (۱) يبين الإمام هنا أصلًا عظيمًا، وهو: أن بناء الأحكام في مسائل الاجتهاد لا يكون إلا على أصل شرعي، وأنه لا يصح القياس الذي هو طريق الاجتهاد إلا بالرجوع إلى أصل شرعي من كتاب أو سُنَّة أو إجماع يقاس عليه، وهو ضابط صحة القياس عنده.
- والإمام الشافعي بهذا يحمي جناب الاجتهاد من الخلط بين القياس على أصل شرعي، والرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل شرعي، انظر: «القياس عند الشافعي» (١/ ١٨٥، ١٨٦).
- (٢) قال شاكر في هذا الموطن: «وهذه الدرر الغالية والحِكم البالغة، والفِقَر الرائعة، من أول هذه الفقرة إلى رقم (١٤٧٩) هي أحسن ما قرأت في شروط الاجتهاد».

وفي «الأم» للشافعي (٧/ ٣١٧) نحوًا من هذا، حيث قال: «وليس للحاكم أن يقبل ولا للوالي أن يدع أحدًا، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدًا إلا متى يجمع أن يكون عالمًا علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه خاصه وعامه وأدبه، وعالمًا بسنن رسول الله على وأقاويل أهل العلم قديمًا وحديثًا، وعالمًا بلسان العرب عاقلًا يميز بين المشتبه ويعقل القياس.

فإن عدم واحدًا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسًا، وكذلك لو كان عالمًا بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل: قس وهو لا يعقل القياس، وإن كان عاقلًا للقياس، وهو مضيع لعلم الأصول، أو شيء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم كما لا يجوز أن يقال: قس لأعمى، وصفت له اجعل كذا عن يمينك، وكذا عن يسارك، فإذا بلغت كذا، فانتقل متيامنًا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينًا ويسارًا أو يقال: سر بلادًا، ولم يسرها قط، ولم يأتها قط، وليس له فيها علم يعرفه، ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه؛ لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم، وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان، ثم خفيت عنه سنة أن يقال له: قوم عبدًا من صفته كذا؛ لأن السوق تختلف، ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات، وجهل غير صنفه والغير الذي جهل =





لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا، كما لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط، انظر قيمة البناء، فإن قال قائل: فقد حكم وأفتى من لم يجمع ما وصفت قيل: فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرًا منها متضادًا متباينًا، ورأيت كل واحد من الفريقين يخطئ صاحبه في حكمه وفتياه، والله تعالى المستعان.

فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا \_ والله تعالى أعلم \_ أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدًا؛ لأن علم الله على وأحكامه واحدٌ؛ لاستواء السرائر والعلانية عنده، وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء، فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سُنَّة، هل يختلفون ويسعهم الاختلاف؟

أو يقال لهم إن اختلفوا: مصيبون كلهم، أو مخطئون، أو لبعضهم مخطئ، وبعضهم مصيب؟

قيل: لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد، وذهب مذهبا محتملًا أن يقال له: أخطأ مطلقًا، ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. فإن قائل: فمثل لى من هذا شيئًا.

قيل: لا مثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله فإذا اجتهد رجلان بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامنًا منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه كان على كل واحد منهما أن يصلي حيث يرى ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه ولم يكلف واحد منهما صواب عين البيت؛ لأنه لا يراه، وقد أدى ما كلف من التوجه إليه بالدلائل عليه.

فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ قيل: أما فيما كلف، فلا، وأما خطأ عين البيت فنعم؛ لأن البيت لا يكون في جهتين.

فإن قيل: فيكون مطيعًا بالخطأ.

قيل: هذا مثل جاهد يكون مطبعًا بالصواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه، فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عينه».





بِهَا) (''] ('')، وَهِيَ ("): العِلْمُ بِأَحْكَامِ (١٤) كِتَابِ اللهِ ﴿ لَكُلَّ: فَرْضِهِ، وَأَدبِهِ، وَنَاسِخِهِ، وَمَنْسُوخِهِ، [وَعَامِّهِ، وَخَاصِّهِ] (٥)، وَإِرْشَادِهِ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَيَستَدِلُّ عَلَى مَا (٦) احتملَ التَّأُويلَ (٧) مِنْهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سُنَّةً فَبِإِجْمَاعٍ (٨) المُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ فَبِالقِيَاسِ.

#### \* \* \*

قال الدكتور قطب مصطفى في «أدوات النظر الاجتهادي المنشود» (ص٢٨) (ط. دار الفكر ١٤٢١هـ): «فإننا نزعم بأن أول وثيقة علمية عنيت بتسليط الضوء على هذه المسألة تمثلت في الوثيقة التي أودعها الإمام الشافعي في رسالته الغراء، عند حديثه عن الآلات التي بها القياس (الاجتهاد) فكتاب الرسالة تضمن حسب علمنا أول وثيقة علمية منضبطة، هدفت إلى ضبط المعايير التي في ضوئها يتحدد موقع الفرد في التشكيل، إن من أهل الإفتاء، أو من أهل الاستفتاء». انتهى.

<sup>(</sup>۱) والذي في (م): «بها القياس».

<sup>(</sup>Y) al  $\mu$  ,  $\mu$  ,  $\mu$  (Y).

<sup>(</sup>٣) بدأ الإمام هنا في بيان شروط المجتهد، وقد ذكر القياس ولم يذكر الاجتهاد، مع أن القياس أحد أنواع الاجتهاد؛ لأن الإمام الشافعي يرى أن القياس هو الاجتهاد، وقد بينه وعلقنا عليه في غير هذا الموطن. انظر: «الرسالة» قوله فقرة (١٣٢٣) وما بعدها: (قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد... إلخ). ينظر شروط الاجتهاد في كتب الأصول ومنها: «الإبهاج» (١/٨)، و«روضة الناظر» (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) زاد في (م): «من».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وخاصه وعامه».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «للتأويل».

<sup>(</sup>۸) في (م): «فإجماع».





# [مِن شرُوطِ القَايسِ](١)

هُ الْعُهُ الْهُ اللهُ اللهُ

هِ ١٤٧٣ ﴾ كَا الْحَنْعُ مِنَ الاستمَاعِ ممَّنْ خَالَفَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُشْبِيتًا (١٤ عَرَفُ الْحَقَدَ مِنَ يُشْبِيتًا (٢٠ فِيمَا اعْتَقَدَ مِنَ يُشْبِيتًا (٢٠ فِيمَا اعْتَقَدَ مِنَ الصَّوَابِ.

الإنصاف مِنْ أَلِكَ بِلُوغُ غَايَةِ جُهْدِهِ، والإِنصَافُ مِنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عندنا. (٢) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «يعمل»، وهي محتملة في (م) لذلك.

<sup>(</sup>٤) في (م): «بدون».

<sup>(</sup>٥) وشدّدت الباء في (م). وفي (ش)، (ز): «التثبيت». وكذا كانت في (ر)، ونسخة ابن جماعة، ثم كشطت الياء من ابن جماعة، وأصلحت في (ر) كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في (ش): «ينتبه»، وهي محتملة للوجهين في (ر)، (ب)، وقرأها شاكر في(ر)، وهي أصله: «ينتبه».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «تثبتًا».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «وعِلته»، ووضع كسرة تحت العين المهملة.





نَفْسِهِ، حتَّى يعرِفَ مِنْ أَيْنَ قَالَ مَا يَقُولُ، وَيتركَ (١) مَا يَتْرُك (٢).

هُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا قَالَ أَعْنَى (٣)(٤) مِنْهُ بِمَا خَالَفَهُ، حتَّى يَعْرِفَ فَضْلَ مَا يَصِيرُ إِليْهِ عَلَى مَا يَتْرِكُ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ تَعَالَى \_.

هُ ﴿ ١٤٧٦ ﴾ ﴿ ١٤٧٦ ﴾ ﴿ ١٤٧٦ ﴾ ﴿ اللهُ عَقْلُهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِمَا وَصَفنَا، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَن يَقُولَ بِقِيَاسٍ (٦)، وَذَلِكَ أَنَّه (٧) لَا يَعْرِف مَا يَقِيسُ عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَحِلُّ لِفَقِيهٍ عَاقِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي ثَمَنِ دِرْهَم وَلَا خِبرةَ لَهُ بِسُوقِهِ.

﴾ ١٤٧٧ ﴾ المَعْرِفَةِ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَيْضًا بِقِيَاسٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَذْهَبُ عَلَيْهِ عَقْلُ المَعْرِفَةِ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَيْضًا بِقِيَاسٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَذْهَبُ عَلَيْهِ عَقْلُ المَعَانِي.

هُ الْعَهُمُ الْعَقَلِ، أَو مَقصِّرًا مَقصِّرَ الْعَقَلِ، أَو مَقصِّرًا عَنْ الْعَقْلِ، أَو مَقصِّرًا عَنْ عَن عَن (٩) عِلْمِ لِسَانِ الْعَرَبِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِيسَ مِنْ قِبَلِ نَقْصِ عَقْلِهِ عَنِ الْآلَةِ التي يَجُوزُ بِهَا القِيَاسُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ب): «وترك»، وزاد الياء أولها في (ر) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) ضرب في (ر) على الياء.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أعيا»، ورسمت في (ش): «أعنا»، وهي في (ب): «أغنا».

<sup>(</sup>٤) يقال: اعْتَنَيْتُ بِأَمْرِهِ: اهْتَمَمْتُ وَاحْتَفَلْتُ، وَعَنَيْتُ بِهِ أَعْنِي: من باب رمى أيضًا عنايةً كذلك. قال د. كبارة: «أعنى؛ أي: أكثر عناية». [كبارة] وينظر: «المصباح المنير» (٢/ ٤٣٤)، و«تاج العروس» (٣٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) هنا في (ش): «قال الشافعي». (٦) في (م): «بالقياس».

<sup>(</sup>V)  $\omega_{\omega}$  (m): «(m): «(m))  $\omega_{\omega}$  (m): «(m)) (m)

<sup>(</sup>٩) في (ش): «على»، ثم وضع عليها إحالة، وكتب في حاشيتها كالمثبت، وعليها علامة «صح».

<sup>(</sup>١٠) ذكر الإمام الشافعي في هذه الوثيقة الذهبية التي يجب على كل من تصدى للعلم الشرعي أن يطلع عليها وأن يملأ قلبه بمعانيها، وهي: العلم بأحكام =





كتاب الله، وما يتصل به مما يعين على فهمه ـ العلم بسُنَّة رسول الله ﷺ العلم بآثار السلف ـ العلم بالإجماع والاختلاف ـ العلم بلغة العرب بالقدر الذي يمكنه من فهم كلام الله وكلام رسوله على صحة العقل المفضى إلى التفريق بين المتشابه، وعدم التعجل، وعقل المعانى، وفقه المقاصد. فأوضح الإمام الشافعي هنا الشروط التي يجب توافرها فيمن أراد أن يتصدى للقياس، وقد استوفاها الإمام الشافعي في «الأم» (٧/ ٣١٧) من (كتاب إبطال الاستحسان) أيضًا فقال: «ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدًا إلا متى يجمع أن يكون: عالمًا علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، خاصه وعامه، وأدبه وعالمًا بسنن رسول الله عليه وأقاويل أهل العلم قديمًا وحديثًا، وعالمًا بلسان العرب، عاقلًا يميز بين المشتبه، ويعقل القياس. فإن عدم واحدًا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسًا، وكذلك لو كان عالمًا بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل: قس، وهو لا يعقل القياس، وإن كان عاقلًا للقياس، وهو مضيع لعلم الأصول، أو شيء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم، كما لا يجوز أن يقال: قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك، وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنًا، وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينًا ويسارًا، أو يقال: سر بلادًا، ولم يسرها قط، ولم يأتها قط، وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه؛ لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم، وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان، ثم خفيت عنه سُنَّة أن يقال له قوم عبدًا من صفته كذا؛ لأن السوق تختلف، ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفه، والغير الذي جهل لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا، كما لا يقال لبنّاء: انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء، فإن قال قائل فقد حكم، وأفتى من لم يجمع ما وصفت قيل: فقد رأيت أحكامهم وفتياهم، فرأيت كثيرًا منها متضادًا متباينًا، ورأيت كل واحد من الفريقين يخطئ صاحبه في حكمه وفتياه، والله تعالى المستعان».

ونلحظ هنا أن الإمام الشافعي ذكر اشتراط العلم بجزئيات مختلفة، يعبر عنها علماء الأصول بعد استوائه على سوقه بـ(أصول الفقه)، حيث ظهر هذا =





المصطلح بعد الإمام الشافعي، قال الجويني في «التلخيص» (٣/ ٤٥٧) في (صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام): «أن يكون عَالمًا بطرق الأُدِلَّة، ووجوهها الَّتِي منها تدل وَالْفرق بَين عقليها وسمعيها وَيكون عالمًا بقضايا الْخطاب مَا يحْتَمل مِنْهُ وَمَا لَا يحتمل، ووجوه الإحْتِمَال، والخصوص والعموم، والمجمل والمفسر، والصريح والفحوى.

والجملة الجامعة لما شرطه القَاضِي فِي هذَا القبيلَ أَن يكون عالمًا بأصول الفقه. وَقد حددنا أصول الفقه بما يتميَّز به عَن سائر الْفنون».

كما نلاحظ أن بعض الأصوليين بعد الشافعي قيدوا ما أطلقه الإمام الشافعي في شرط العلم بالكتاب والسُّنَّة، يقول الغزالي في «المستصفى» (ص٣٤٢، ٣٤٣) مثلًا: «لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية.

الثاني: لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالمًا بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة.

وأما السُّنَة؛ فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصورة وفيها التخفيفان المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها. الثاني، لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد والبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام». وكان الإمام الغزالي كُلُّهُ أول من أضاف إلى التصنيف في علم الأصول مقدمة منطقية هي كالآلة لفهمه، كما فعل في كتابه الفريد «المستصفى» حيث قال في مقدمته (ص٠١): «نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان وكتاب «معيار العلم». وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا وكتاب «معيار العلم». وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا شقة له بعلومه أصلًا، فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية =





إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقه».

وما ذكره الغزالي هنا من عدم الثقة بمعلوم من لم يعرف علم المنطق خالفه فيه كثيرون بل قالوا بحرمته \_ وإن كان حمل هذا على المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة، قال ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» (ص٣): «إني كنت دائمًا أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد».

ووقف البعض موقفًا وسطًا، فقالوا: لا يحتاج إليه من امتاز بجودة الذهن وصحة الطبع، وحملوا عليه كلام الغزالي، والكلام هنا في علم المنطق الذي يحتاج إليه الأصولي تتركز فائدته في فهم كلام أهل الأصول، لا سيما في الحدود والتعريفات، وباب القياس.

وهو الذي عبر عنه الإمام الغزالي تَخْلَلُهُ بقوله: «معرفة نصب الأدلَّة وشروطها الَّتي بها تصير البراهين والأدلَّة منتجةً، والحاجة إلى هذا تعمُّ المدارك الْأربعة».

وبين الدكتور قطب مصطفى في «أدوات النظر الاجتهادي المنشود» (ص٤٧) أن الأدوات التي اكتفى بها الشافعي في عصره واعتمد عليها غالب العلماء بعده: «لا يمكن أن تكون كافية للنظر الاجتهادي في القرن الثالث الهجري الذي تبدل فيه الواقع الفكري والسياسي، إذ إنه بينما كان الصراع في القرن الثاني الهجري صراعًا فقهيًّا بين المدارس الفقهية، فإن الصراع غدا من منتصف القرن الثالث الهجري صراعًا كلاميًّا بين المدارس الكلامية منتصف القرن الثالث الهجري صراعًا كلاميًّا بين المدارس الكلامية أشاعرة ومعتزلة وماتريدية \_ وامتزج بسيئ من الفكر الأصولي، مما يبرر القول في هذا القرن بضرورة توافر الراغب في التصدي للنظر الاجتهادي على زاد معرفي غير مغشوش من الفكر الأصولى والكلامي. . . ».

فأضيف إلى علم الأصول خصوصًا وعلوم أخرى علم الكلام، حتى صار أداة يستعملها العلماء في إثبات القضايا والرد على المخالف، حتى عدّ بعضهم العلم بها شرطًا من شروط الاجتهاد.

ثم جاء الإمام الشاطبي فأضاف لعلم الأصول مصطلحًا آخر يعرف بمقاصد الشريعة، وقد سبقه علماء كثر به، لكنه أول من أفرده بالتصنيف، قال الشاطبي في «الموافقات» (٥/٤١، ٤٢): «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:





هُمْ ١٤٨٠ ﴾﴿ مَا اللَّهُ عَالَ قَائِلٌ: فَاذْكُرْ مِنَ الأَحْبَارِ الَّهِ تَقِيسُ (٤) عَلَيْهَا، وَكَيْفَ (٥) تَقِيسُ؟

﴾ ( ١٤٨١ ﴾ قِيلَ (٦) لَهُ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_: كُلُّ حُكْم للهِ أَو لِرَسُولِهِ ﷺ وُ وَجِدَتْ عَلَيْهِ دِلَالَةٌ فِيْهِ، أو فِي غَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ أَوْ (٧) رَسُولِهِ ﷺ وُجِدَتْ عَلَيْهِ دِلَالَةٌ فِيْهِ، أو فِي غَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ أَوْ (٧)

<sup>=</sup> أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

والثاني: الممكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها». وانظر: شروط المجتهد في: «المنخول» (ص٧٢ه وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) في (ز): «فلا».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في (م): «ولا يسع»، وفي (ب): «فلا يقول مع»، وكانت في (ش): «ولا يقول يسع هذا» كالمثبت، ثم ضرب على كلمة «يقول».

<sup>(</sup>٣) قال في اختلاف الحديث (٨/ ٦١٩): "والعلم من وجهين: اتباع، أو استنباط، والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن، فسُنَّة، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفًا، فإن لم يكن فقياس على كتاب الله على أن فإن لم يكن فقياس على قول عامة لم يكن فقياس على سُنَّة رسول الله على أن فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف لا مخالف له، ولا يجوز القول إلا بالقياس، وإذا قاس من له القياس فاختلفوا، وسع كلَّا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره، فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه، والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) في (ش): «يقاس»، وفي، (ز) في الموضعين، وابن جماعة في الموضع الأول: «نقيس» بالنون، وغير منقوطة في الموضع الثاني في ابن جماعة، وفي (ب) في الموضعين أيضًا، فتحتمل الوجهين، وكله جائز، غير مؤثر على المعنى المراد.

<sup>(</sup>٥) في (م): «كيف».

<sup>(</sup>٦) من هنا في (م) بياض باللوحة كاملة، ليس فيها غير نقط المداد الأسود، كأنّ الرطوبة محت كلامها، إلى بداية قوله: «ولبن الماشية» من الفقرة (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «و».





بأنَّهُ حُكِمَ بهِ لِمَعْنَى (١) مِنَ المَعَانِي، فَنَزَلَتْ نَازِلَةٌ لَيْسَ فيهَا نَصُّ حُكْمٍ: يُحْكَمُ (٢) فِيهَا حُكْمَ النَّازِلَةِ المَحْكُومِ فِيهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مَعْنَاهَا (٣)(٤).

(۱) فِي (ز): «بمعني». (۲) في (ر)، (ش): «حكم».

(٣) هذا أحد النصوص التي نسبوا بها إلى الإمام الشافعي القول بالمناسب المرسل، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل، عند قوله فقرة (٤٨): «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله: الدليلُ على سبيل الهدى فيها...».

وهو يدل أيضًا على أن الإمام الشافعي يرى أن التنصيص على العلة يكفي لتعدية حكم الأصل إلى الفرع، بشرط أن يكون الأصل ثابت معلل، ويفهم معناه الذي لأجله شرع الحكم، وأن يوجد هذا المعنى في الفرع المراد تعدية الحكم إليه.

قال الجويني في «البرهان» (٢١٢/١، ٢١٣): «إذا ظهر من رسول الله على لفظ يدل على تعليل حكم فلا يرى الشافعي إزالة ذلك الظاهر بقياس... فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان ما يحاوله مردودًا عليه، والسبب فيه: أن أصل قياسه إذا كان القياس قياسًا معنويًّا معلل والقايس مطالب بإثبات العلة وسيتعلق إذا طولب بمسلك من الظنون وظهور كلام الرسول في التعليل مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط».

وهل النص على العلة يعتبر أمرًا بالقياس، سواء وجد ما يقتضي التعبد بالقياس أم لا؟

قال عدد من الأصوليين: لا يتوقف إلحاق الفرع بالأصل على الأمر بالتعبد بالقياس، قال ابن السبكي «الإبهاج» (٣/ ٢١): «وبه قال أحمد بن حنبل والرازي؛ أي: أبو بكر والكرخي والقاشاني والنهرواني وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين البصري، ونقله الأكثرون عن النظام».

وذهب الجمهور إلى أن النص على العلة لا يعتبر أمرًا بالقياس، فلا يجوز عندهم إجراء العلة في كل موضع وجدت فيه قبل ورود التعبد بالقياس، وممن ذهب إليه كما قال ابن السبكي في «الإبهاج» (٣/ ٢١): «ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه، ومنهم المصنف وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة، واختاره الآمدي، ومن تبعه أنه لا يفيد الأمر بالقياس، سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدًا لعلمه أم الترك مثل =





الخمر حرام لإسكارها».

وفي المسألة قول ثالث، قال ابن السبكي في «الإبهاج» (٣/ ٢١): «والثالث: قاله أبو عبد الله البصري إن كانت العلة علة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيًا في ترك الفعل بها أين وجدت، وإن كان علة لوجوب الفعل أو ندبيته لم يكن ذلك كافيًا في إيجابه ولا ندبيته ما لم يرد التعبد بالقياس من خارج».

وذهب عدد من الأصوليين إلى أن الخلاف في المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد؛ حيث إن ما أثبته كل فريق لا ينفيه الآخر، وما نفاه كل فريق لا يثبته الفريق الآخر، فأحد المذاهب يفرض الكلام في استقلال التنصيص على العِلَّة بالوجوب بدون ضميمة شيء آخر معها، والمذهب الآخر يفرضه في عدم استقلال التنصيص على العلَّة بالوجوب، وأنه لا بد أن ينضم إلى ذلك كون العِلَّة مناسبة، وهَذا يقتضي أن النفي والإثبات في هذا الخلاف لم يتواردا على محل واحد، فكان الخلاف لفظيًّا.

قال الزنجاني في "تخريج الفروع على الأصول» (ص٤٧) قال: "وهي من المسائل اللفظية في علم الأصول، فإن معنى صحَّتها صلاحيتها لإضافة الحكم إِلَيْهَا، وَهَذَا مسلم عند الخصم، ومعنى فسادها عدم اطرادها وهو مسلم عندنا».

وقال أبو النور زهير «أصول الفقه» (٢٥٨/٤): «فهذه المسألة فرضية، قصد الأصوليون منها الجدل والمناظرة فقط».

وإذا قلنا: إنه يجب الإلحاق، فهل يكون الإلحاق بطريق القياس، أم بطرق اللفظ والعموم؟

المذهب الأول: قال الغزالي في «المستصفى» (ص٣٠١): «مسألة قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: (حرمت كل مشتد)، وبين قوله: (حرمت الخمر لشدتها). وهذا فاسد؛ لأن قوله: (حرمت الخمر لشدتها) لا يقتضي من حيث اللفظ والوضع إلا تحريم الخمر خاصة، ولا يجوز إلحاق النبيذ ما لم يرد التعبد بالقياس، وإن لم يرد، فهو كقول: =



(أعتقت غانمًا لسواده) فإنه يقتضي إعتاق جميع السودان، فكيف يصح هذا، ولله أن ينصب شدة الخمر خاصة علة، ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدة، ويجوز أن يعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعو إلى ركوب القبائح، ويعلم في شدة النبيذ لطفًا داعيًا إلى العبادات».

المذهب الثاني: أن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق عن طريق القياس فقط، وهو مذهب الجمهور.

وهذا القول نسبه بعضهم للشافعي، قال ابن أمير الحاج في «التقرير والتحبير» (١/ ٢٣١): «(إذا علَّل) الشَّارع (حكمًا) فِي محلِّ بعلَّة (عمَّ) الحكم (فِي محالِّها؛ أي: العلَّة شرعًا (بالقِياس)، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَن الشَّافِعِيِّ».

ونقل الزركشي عن الشافعي قولين فقال في «البحر المحيط» (١٩٩/٤): «واختلف القائلون به (أي: بعموم العلة المنصوصة): هل عمَّ بالصِّيغة، أو بالقياس؟ على قولين محكيَّين عن الشَّافعيِّ، وَالصَّحيح أَنَّه عامٌّ بالقياس». وقال الزركشي أيضًا (٧/٤٤): «وقد سبق فِي (بَابِ الْعُمُومِ الْمَعْنَوِيِّ) أن تعميم مثل هذا هل هو بالقياس أو الصيغة؟ قولان للشافعي، والصحيح أنه عمم بالقياس: وقال الهندي: نقل الأكثرون عن النظام أن التعميم فيه بالقياس، ونقل الغزالي عنه أنه يجري تعميم الحكم في جميع موارده بطريق اللفظ والعموم، ولا شك أنه مخالف لنقل الأكثر ومناف له، فإن التعميم بالقياس عنده، وإن كان الحكم ثابتًا عنده في غير الصورة التي نص عليها. بالقياس، ولهذا قال الغزالي أظهر، لما سبق عن النظام من إنكار القول بالقياس، ولهذا قال الغزالي: ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد علينا إذ قاس حيث لا يقيس، لكنه أنكر اسم القياس. انتهى.

وهو لم يدع أنه بالقياس بل باللفظ، فكان من حقه أن يبطل هذه الجهة من القياس».

واختلفوا أيضًا: هل الخلاف هنا لفظي أو معنوي؟

انظر المسألتين في: «الفصول» (١٢٢/٤)، و«المعتمد» (٢/ ٢٣٥)، و«العدة» (١٣٥/٤)، و«العدة» (ص١٠١)، و«العدة» (ص٢٠١)، و





= و«المحصول» (٥/ ١١٧)، و«روضة الناظر» (٢/ ١٨٤)، و«الإحكام» (٤/ ٥٥)؛ للآمدي، و«المسودة» (ص٣٨٦)، و«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٣٤٦)، و«الإبهاج» (٣/ ٢١/)، و«التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٥٢٨)، و«شرح الكوكب المنير» (٢١/٤).

الظاهر من هذا النص أن الشافعي لا يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، في اعتبار المعنى الذي حُكِم به لأجله في واقعة أن يحكم به في النازلة الأخرى، التي لم ينص عليها، وتحقق فيها نفس المعنى، وقد نسب كثير من أهل العلم من الشافعية وغيرهم إلى الإمام الشافعي القول بالتعليل بالسبب، وهو حكم وضعي، قال الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» (ص٣٠٩): «لا مانع من إجراء القياس في أسباب الحكم عند الشَّافعي وَلَيُهُ وذهب الحنفيَّة وطائفة من أصحاب الشَّافعي إلى منع ذلك... ويتفرَّع عن هذا الأصل مسألتان:

إحداهما: أن السَّيِّد يملك إقامة الحدِّ على مملوكه إلحاقًا لولاية السِّيادة الخاصَّة بولاية الْإِمامة الْعامَّة نظرًا إِلَى إيجاد المقصود، وإن اختلف السببان صُورَة.

الثّانِيَة: أن شهود الْقصاص إِذا رجعُوا، وقالوا تعمدنا، وقتل المشهود عليه يجب القصاص عندنا قياسًا للشَّهادة الباطلة على الإكراه بجامع السَّبب. وعندهم لا يجب لأنَّهما سببان مختلفان، وفِي إلحاق أحدهما بالآخر إبطال خصوص كل واحد منهما».

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٨٥): «المنقول عن أصحابنا جوازه»، واختاره الغزاليُّ وإلكيا، وعبارته: «معتقدنا جواز اعتبار السبب بالسبب بشرط ظهور عدم تفاوت السببين في المعنى المعتبر، ثم في وضع الأسباب ثم صورة الأسباب لا يراعى عند ظهور التفاوت في مضمون السببين، وقال في موضع آخر: منع الحنفية القياس في الأسباب، وعندنا يسوغ كما إذا ثبت لنا أن القصاص وجب لزجر القاتل، وثبت أن القتل صار سببًا لمكان الحكمة لا لصورته، فيجوز اعتبار المشتركين في القتل بالقتل وإن ثبت لنا أنه غير قاتل قال: وقد اعتبر الشافعي المساقاة بالقراض لاستوائهما في مقصود التجار ومصلحة المتعاملين، وهما سببان مختلفان، =



ومنه اعتبار الشافعي الشهادة بالإكراه من جهة أن الشهادة يظهر إفضاؤها إلى القتل كالإكراه، وإن كان للإكراه مزية من وجه فللشهادة مزية من وجه. ومنه ما قال الشافعي كَلَّلُهُ إن المرأة يلزمها الحج إذا وجدت نسوة ثقات يقع الأمن بمثلهن إلحاقًا لهن بالمحرم والزوج فقاس أحد سببي الأمن على الثاني... ثمَّ قال: «ومذهب الشافعي وأصحابه أن كل ما يمكن استعمال القياس فيه بشروطه وجب ما لم يمنع مانع، وعن الشافعي أنه قال في المتراط النية في الوضوء قياسًا على التيمم: طهارتان فأنى يفترقان».

قال الغزالي في «المستصفى» (ص٣٢٩): «كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه وحكم الشرع نوعان:

أحدهما: نفس الحكم.

والثاني: نصب أسباب الحكم، فلِلّه تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان: أحدهما: إيجاب الرجم، والآخر: نصب الزنا سببًا لوجوب الرجم فيقال: وجب الرجم في الزنا لعلة كذا، وتلك العلة موجودة في اللواط فنجعله سببًا، وإن كان لا يسمى زنًا... والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي على جواز قتل الجماعة بالواحد، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد ونزيد على هذا القياس، ونقول: هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان عن المنفرد وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة.

فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل تحريم الخمر بالشدة وتعليل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحكم بالغضب».

فالغزالي إذن يقول بجواز التعليل بالحِكم والمصالح كنتيجة حتمية لقوله =





هِ اللهُ القِيَاسُ (١) وُجُوهٌ [(٢) يَجْمَعُهَا (٣) اسْمُ (٤) القِيَاسِ، وَجُوهٌ وَيَتَفرَّقُ بِهَا ابْتدَاءُ قياسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أو مَصْدرُه، أو هُمَا، وَبَعْضُهُمَا (٥) أَوْضحُ مِنْ بَعْضِ.

بجواز القياس في الأسباب؛ إذ الشارع إنما يجعل الشيء سببًا لحكمة ومصلحة، فإذا ما وجدت هذه المصلحة في أمر آخر ألحقناه بالسبب المنصوص؛ لاشتراكه معه في الحكمة والمصلحة، بل إن الغزالي يصرح بأننا إذا أجرينا هذا النوع من القياس (٣٣٠): «تعدينا إلى إيقاع الحكم والتعليل بها، فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيلة المناسبة، كقولنا في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقض القاضي وَهُو غَضْبَانُ» إنه إنما جعل الغضب سبب المنع؛ لأنه يدهش العقل، ويمنع من استيفاء الفكر، وذلك موجود في الجوع المفرط، والعطش المفرط، والألم المبرح، فنقيسه عليه». وإذا ثبت أن الشافعي قائل بهذا في الأسباب فهو قائل لا محالة بالمصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشرع؛ لأن الوصف الجامع بين الأصل والفرع في قياس الأسباب هو حكمة ومصلحة ملائمة وداخلة تحت جنس اعتبره الشارع في الجملة.

ومن ناحية أخرى فقد أطلق الشافعي المعنى الذي يكون به الاشتراك بين الأصل والفرع، فلم يقيده بالنوع دون الجنس، وبذلك يسوي بين حالتين: حالة ما إذا اشترك الأصل والفرع في عين المعنى، وحالة ما إذا كان الاشتراك في جنس المعنى، ففي الأصل قد يكون ما في علته من معنى يغاير ما في علة الفرع، ولكن القياس جائز ما دام يجمع علة الأصل والفرع جنس واحد، وهذا هو الشأن في المصالح المرسلة.

انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص٢٢٣، وما بعدها).

- (۱) كشط في (ش) من(الألف واللام) \_ أسفلهما، وعليه تحتمل المثبت، وتحتمل: «وللقياس».
  - (۲) في (ز)، وابن جماعة: «والقياس من وجوه».
    - (٣) في (ز): «يسمعها»!
  - (٤) ليس في (ر)، ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط آخر.
- (٥) في (ب): «أو بعضها»، وفي (ز)، وابن جماعة: «وبعضها»، وكلاهما صحيح.





هُ الْهُ فِي كِتَابِهِ، أَو يُحَرِّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، أَو يُحَرِّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، أَو يُحَرِّمَ رَسُولُهُ (١٤ عَلَيْهُ إِذَا حُرِّمَ: كَانَ كَثِيرُهُ وَسُولُهُ (١٠ عَلَيْهُ إِذَا حُرِّمَ: كَانَ كَثِيرُهُ مِثَلَ قَلِيلَهُ إِذَا حُرِّمَ: كَانَ كَثِيرُهُ مِثَلَ قَلِيلَهِ فِي التَّحْرِيم أَوْ أَكْثَرَ، لفَضْلِ (٢) الكَثْرَةِ عَلَى القِلَّةِ.

هُوَ أَكْثُرُ مِنْهَا أَوْلَى أَن يُحمدَ عَلَيْهِ. هُوَ أَكْثُرُ مِنْهَا أَوْلَى أَن يُحمدَ عَلَيْهِ.

هُ ﴿ ١٤٨٥ ﴾ وَكَذَلِكَ إِذَا أَبَاحَ كَثِيرَ شَيءٍ كَانَ الأَقلُّ مِنْهُ أَوْلَى (٤) أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا.

﴾ المجال المجال المجال المؤلف فَالَ: فَاذْكُرْ [مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا شَيْئًا] (٥) يُبَيِّنُ لنَا مَا (٦) فِي مِثْل (٧) مَعْنَاهُ؟

٩ (١٤٨٧ إِهِ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَلَّ ثَنَاؤُهُ ـ حَلَّ ثَنَاؤُهُ ـ حَرَّم مِنَ المُؤمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ، وَأَنْ (^) يَظُنَّ (٩)

<sup>(</sup>۱) في (ر): «رسول الله». (۲) في (ر)، (ب): «بفضل».

<sup>(</sup>٣) ضبط في ابن جماعة، و(ر): «بضم الحاء، على البناء لما لم يسم فاعله».

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) العبارة في (ب): «لي واحد منها وأشياء».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، وهي مكتوبة بين السطور في (ر).

<sup>(</sup>A) في (ب): «وأن لا».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «نظن» وهو ظاهر. ووضع على الياء فتحةً في (ش)، والفاعل محذوف للعلم به، وهو كثير في لغة العرب، وبه نسلم من التأويل المبني على مذهب الكوفيين الذي جنح إليه الشيخ شاكر، حيث قال: «ضبط في الأصل (ر): بضم الياء على البناء لما لم يسم فاعله». انتهى. ولأجل هذا احتاج لتوجيهه فقال: «ويكون الجار والمجرور، وهو «به» نائب الفاعل، وهذا جائز على مذهب الكوفيين. واستدلوا له بقراءة شيبة وأبي جعفر وعاصم، في رواية في الآية (١٤) من سورة الجاثية: ﴿لِيَجْزِى قُومًا بِمَا كَانُوا =





## بهِ إِلَّا خيرًا»(١).

= يَكْسِبُونَ ﴿ [الجاثية: ١٤]، وانظر: «شروح الألفية» في باب نائب الفاعل، قال أبو حيان في «البحر» (٨/ ٤٥): وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول، على أن يقام المجرور، وهو «بما»، وينصب المفعول به الصريح، وهو «قومًا»، ونظيره: ضرب بسوط زيدًا، ولا يجيز ذلك الجمهور، وانظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٨٧)، و«إعراب القرآن» للعكبري (٢/ ١٢٥)». انتهى المقصود من [شاكر].

(۱) قال الحافظ العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (۳/ ۱۱۲۶): «أخرجه الحاكم فِي «التَّاريخ» من حَدِيثِ ابْنِ عبَّاس... ورجاله ثقات، إِلَّا أن أبا علي النَّيسابوري قال: ليس هذا عندي من كلام النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إنَّما هو عندي من كلام ابن عبَّاس. ولابن ماجه (۳۹۳۲) نحوه من حديث ابن عمر، ولمسلم كلام ابن عبَّاس. ولابن ماجه (۳۹۳۲) نحوه من حديث ابن عمر، ولمسلم (۲۵٦٤) من حديث أبي هريرة: «كُلُّ الْمُسلمِ عَلَى الْمُسلمِ حرَامٌ دَمُه وَمَالُهُ وَعرضُه».

قلت: وراه من طريق الحاكم ـ البيهقيّ ـ كما فِي «شعب الإيمان» (٦٢٨٠) قال الحاكم: «حدثني أبو سعيد المؤذن، حدثنا زنجويه بن محمد، حدثنا أبو زكريا يحيى بن المثنى النيسابوري، قالا: حدثنا حفص بن عبد الرحمٰن، عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: نظر رسول الله على الكعبة، فقال: «ما أعظم حرمتك»، وفي رواية أبي حازم: لما نظر رسول الله على الكعبة، قال: «مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم من المؤمن ثلاثًا: دمه، وماله، وأن يظن به ظن السوء». وآفته: حفص بن عبد الرحمٰن».

ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٥) عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس موقوفًا. وحال مجالد معروف.

و لفظ ابن ماجه (٣٩٣٢): «عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة، ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه، وأن نظن به إلا خيرًا».

قال في الزوائد (٤/ ١٦٤): «في إسناده مقال. ونصر بن محمد، شيخ =





هِ ١٤٨٨ هِ فَإِذَا حرَّمَ أَنْ يَظُنَّ (١) بِهِ ظنَّا مِخَالِفًا للخَيرِ يُظهِرُهُ (٢): كَانَ مَا هُوَ أَكْثَرُ \_ مِنَ الظَّنِّ المُظهَرِ ظنَّا (٣) \_ مِنَ التَّصْرِيحِ (٤) لَهُ بِقُولِ (٥) غَيْرِ الحَقِّ أَوْلَى أَن يحُرَّمَ، ثمَّ (كَيفَمَا) (٦) زِيدَ فِي ذَلِكَ كَانَ أَحْرَمَ.

٥ الله ﴿ الله عَلَى : ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

ابن ماجه: ضعفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات». انتهى.
ولعل هذه الشواهد كانت سببًا في تصحيح ابن الملقن فِي «شرح الأربعين»
(۳۷٦)، وابن عبد البر فِي «التمهيد» (۲۰/۱۵۷)، وابن حجر الهيتمي في
«شرح الأربعين» (۱۷۷) الحديث. وينظر: «المقاصد الحسنة» (۱۲۲۰)،
و«كشف الخفا» (۲/۲۵۳)، و«تخريج أحاديث الإحياء»؛ لمحمود الحداد
(۳/۲۱۲۶)، (٤/ ۱۷۹۵)، (۲/۱۹۵).

<sup>(</sup>۱) لم تنقط في ابن جماعة، وضبطت في (ر) بنقط الياء التحتية وضمة فوقها، وبفتحة فوق الظاء وشدة فوق النون. والقول فيها كالقول السابق في نظيرتها في الفقرة السابقة [۱٤٨٧].

<sup>(</sup>٢) فِي (ز): «نظهر» بالنون في أوله، ولم ينقط الظاء، وفي ابن جماعة: «يظهره»، لكن كشطت الهاء.

قال الشيخ شاكر: «والصحيح ما في الأصل (ر)، والضمير الفاعل في «يظهره» عائد على «الظان، والضمير المفعول عائد على «الظن»؛ يعني: حرم الله علينا أن نظن بالمؤمن ظنًا نظهره له فيشعر به، إذا كان هذا الظن مخالفًا للخير». انتهى.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ جميعها بالنصب، قال شاكر: «قوله: «المظهر» اسم مفعول بفتح الهاء، وهو صفة لقوله: «الظن»، وقوله: «ظنًّا» حال؛ يعني: أن الظن المخالف للخبر الذي أظهره الظانّ للمظنون من حال كونه ظنًّا فقط: حرام، فالتصريح له بقول غير الحق أشد حرمة؛ لكون الإساءة فيه إلى المؤمن أشد من الإساءة إليه بإظهار الظن المخالف للخبر». [شاكر].

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ش) مقلوبة \_ ما نصه: «(من التصريح) متعلق بـ(أكثر) فانتبه لها».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أن يقول». (٦) كذا رسمت في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ر): «قال».





يَكُوهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًّا يَكُهُ ﴿ إِلَّالِولَةِ ٧، ٨]

هِ **١٤٩٠ ﴾ مِهُ أَ**كَانَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مثقَالِ ذَرةٍ مِنَ الخَيْرِ أَحْمَدَ، وَمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مثقَالَ ذَرةٍ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمَ فِي المَأْثم.

هِ المُعَاهَدِينَ، هِ المُعَاهَدِينَ عَيْرِ المُعَاهِدِينَ عَيْرِ المُعَاهَدِينَ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَمْ (٢) يحَظُرْ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْعًا أَذْكرُهُ، فَكَانَ مَا نِلْنَا مِنْ أَمْوَالَهِمْ دُونَ كُلِّهَا: أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا.

الشّافِعِيُّ اللّهَ العِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ مِنْ (٤) أَنْ يُسَمِّيَ هَذَا قِيَاسًا وَيَقُول: هَذَا مَعْنَى مَا أَحلَّ اللهُ وَحَرَّمَ، وحمِدَ، وذمَّ؛ لأنَّهُ دَاخِلٌ فِي جُمْلتهِ، فَهُو هُو (٥) بِعَيْنِهِ، [١٧/ز]
 لا قياسٌ (٢) عَلَى غَيْرِهِ. [٣١/ب]

هِ ١٤٩٣ ﴾ وَيَقُولُ مِثْلَ هَذَا القَوْلِ فِي غَيْرِ هَذَا، ممَّا كَانَ فِي مَعْنَى الحَلَالِ فأُحِلَّ، والحَرِام فَحُرِّمَ.

﴿ ١٤٩٤ ﴾ عَالَ (٧): وَيَمْتَنِعُ أَن يُسمِّي (٨) القِيَاسَ إِلَّا مَا كَانَ يَحْتَمِلُ أَن يُشَبَّهُ بِمَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَبَهًا (٩) مِنْ مَعْنَيْنِ مُخْتَلفَينِ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «كان».

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في (ر). وقد زيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر.

<sup>(</sup>۳) لیس فی (ر)، (ز).(۳) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ر)، لكنها زيدت بين السطور فيه.

<sup>(</sup>٦) في (ز)، وابن جماعة: «قياسًا»، وهما وجهان صحيحان عربيةً.

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، وكتبت بين سطورها، وفي (ش): «وقال».

<sup>(</sup>٨) رسمت في (ر): «يسمّا» بالألف، كأنه مبني للمفعول، وضرب عليها وكتب فوقها كالمثبت بالياء. وهو الأنسب للسياق كما في الفقرة قبلها (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٩) كذا بالنصب في جميع النسخ، قال الشيخ شاكر: «وهذا شاهد آخر =





فَصَرَفَهُ إِلَى (١) أَنْ يَقِيسَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآخرِ.

هُ الْعِلْمِ: مَا عَدَا النصَّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: مَا عَدَا النصَّ مِنَ الْكِتَابِ أُو (٢) السُّنَّةِ، وكَانَ (٣) فِي مَعْنَاهُ: فَهُوَ قِيَاسٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الجال الجائه الجائه الجائه المجائه المجا

﴾ ﴿ ١٤٩٧ ﴾ ﴿ ١٤٩٧ ﴾ قِيلَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ: (٦) قَالَ اللهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمُؤْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَ وَكِسُومَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]

﴾ ﴿ ١٤٩٨ ﴾ ﴿ وَقَــالَ: ﴿ وَلَا خَنَاحَ عَلَيْكُونَ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوۤا أَوْلَلَاكُو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمَتُم مَّلَ ءَانَيْتُم بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

انتهى قلنا: انظر ما مضى في الفقرات (٣٠٧)، (٣٤٥)، (٤٤٠)، (٤٤٠)، (٤٤٠)، (٤٨٥). وكونه يجعل من النادر حكمًا \_ غير مَرضِي، لا سيما، وللتأويل النحوي فيها مجال، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ر): «على»، وضرب عليها وكتب كالمثبت. وجعله الشيخ شاكر من تفنن الشافعي في استعمال حروف الجر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «و».

<sup>(</sup>٣) كانت في (ر)، وابن جماعة: «فكان» بالفاء. ثم أصلحت كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) هنا في (ب): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يدرك»، وغير منقوطة في (ش) فتحتمل، والوجهان سائغان لغة.

<sup>(</sup>٦) نقل الغزالي فِي «شفاء العليل» (٣٧٧)، وعنه الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٣١٩) \_ هذا الفصل من كلام الإمام الشافعي، واستدل به على أن الإمام لم يسلك في التعليل مسلك الإخالة.





هُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱) في (ش): «وأمر رسول الله»، وفِي «شفاء العليل»، و«البحر المحيط»: «وأمر النبي».

- (۲) في (ب)، (ر): «هند» غير مصروفة، ثم زاد ألفًا في (ر). وكلاهما صحيح، بالصرف وعدمه. قال ابن يعيش في «شرح المفصل» (۱۹۳۱): «اعلم أن ما كان ساكن الوسط من الثلاثي المؤنث، إذا كان معرفة، فالوجه منعه الصرف، لاجتماع السببين. وقد يصرفه بعضهم لخفته بسكون وسطه، فكأن الخفة قاومت أحد السببين، فبقي سبب واحد، فانصرف عند هؤلاء. وفيه رد إلى الأصل» قال: «وكان الزجاج لا يرى صرف نحو: «هند»، و«جمل»، ولا صرف شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن».
  - (٣)، (٤) ليس في «شفاء العليل»، و«البحر المحيط».

وقال أيضًا فِي «المسند» (١٢٠٩سنجر): «أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في أنها حدثته: أن هند أم معاوية جاءت إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي في: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، وله طرق وألفاظ، تابع سفيان بن عيينة جماعة عن هشام منهم: يحيى بن سعيد، ووكيع، وجعفر بن عون، وسفيان الثوري، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن نمير، ورواه عن سفيان جماعة منهم: الحميدي وأبو نعيم، ومحمد بن كثير، وهو في الصحيحين. وينظر: «جامع الأصول» نعيم، ومحمد بن كثير، وهو في الصحيحين. وينظر: «جامع الأصول»

(٦) قال الشافعي في «الأم» (٥/١١٥): «المعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي =



فيه برًّا كان أو شعيرًا أو ذرة لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك لقول الله عَلى: ﴿ فَدُ عَلِمْنَ عَا فَرَضَنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِي اَزُواجِهِم كانت عَلَيْهِمْ فِي اَزُواجِهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآن، وأبان النبي عَلَيْهُ ذلك».

أقول: هذا واضح في اعتبار العرف عند الإمام الشافعي كَلْلَهُ فيما شرع الله عَلَى من الأحكام المطلقة التي لم يبين الله عَلَى تقديرها؛ لأن الله إذا كلف عباده بحكم شرعي ولم يبين تقديره، عُلم أنه وكلهم فيه إلى العرف، كالنفقة على الزوجة والأولاد فإنها تتغير بتغير الزمان والأحوال، قال ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (٤/٤٠١): «ما يوجبه العقد لكلِّ واحد من الزوجين على الآخر؛ كالنَّفَقَة والاستمتاع، والمثبت للمرأة، وكالاستمتاع للزوج، ليس بمُقدَّر؛ بل المرجع في ذلك إلى العُرْف».

#### مسألة: التخصيص بالعرف والعادة.

خلاصة ما نسب إلى الشافعي في ذلك: أنه يرى التخصيص بالعرف القولي وفاقًا للجمهور، وقد اتفق النقل عنه في هذا إجمالًا، أما العرف العملي: فقد اختلف عنه النقل فيه، فمنهم من نقل عنه تجويز التخصيص به، ومنهم من نفى عنه ذلك، قال الزركشي «البحر المحيط» (٢٢/٤): «أطلق كثيرون التَّخصيص بالعادة، وخصَّها المحقِّقون بالقولِيَّة دون الفعليَّة».

وقال أمير بادشاه في «تيسير التحرير» (١/٣١٧): «تخصيص العام (بِالْعرْفِ القولي) وَهُوَ أَن يتعارف عِنْد قوم فِي إطلاق لفظ إرادة بعض أفراده مثلًا بحيث لَا يتبادر عند سماعه إلَّا ذلك (فاتفاق)؛ أي: فتخصيص العام به عند ذلك متَّفق عليه».

وقال الإسنوي في "نهاية السول" (ص٢١٧): "لا إشكال في أن العادة القولية تخصص العموم نص عليه الغزالي وصاحب المعتمد والآمدي ومن تبعه كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة، ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلًا، فإن النهي يكون خاصًّا بالمقتات؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية».

وقال ابن عابدين في «مجموع الرسائل» (٢/ ١١٥): «العرف القولي مخصص للعام اتفاقًا».





ومثلوا له: بلفظ (البيع) فإنه في الأصل مطلق التبادل بالمال وغيره، فخص بالبيع الشرعي الذي هو: مبادلة مال بمال، ولفظ (النقد) يشمل كل نقد، لكنه إذا ورد في نص من النصوص يخصص بالنقد المتعارف عليه في التعامل، ولفظ (الدابة): يطلق على كل ما يدب على الأرض، لكنه خص في العرف بذوات الأربع.

والشافعي كَظَّلَتُهُ داخل في هذا الاتفاق بلا شك، فهو يرى أن العرف القولي يخصص العموم.

قال أبو الحسين البصري في «المعتمد» (١/ ٢٧٩): «وليس ذلك بتخصيص على الحقيقة؛ لأن اسم الدَّابَّة لَا يصير مستعملًا فِي العرف إلَّا فِي الخيل، فَيصير كأَنَّه ما استعمل إلَّا فيه». وكذا قال ابن تيمية في «المسودة» (ص٨٢٨).

كما ذكر العلماء أن العادة المتأخرة لا تخصص مطلقًا، قال القرافي في «نفائس الأصول» (٢١٤٥/٥): «والعوائد المتأخرة مطلقًا لا تخصص ولا تقيد، وما علمت في ذلك خلافًا».

وقال الزركشي في «المنثور من القواعد» (٢/ ٣٩٤): «العرف الذي تحمل الألفاظ عليه؛ إنما هو المقارن أو السابق، وأغرب من حكى في جواز التخصيص به قولين».

قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص٨٦): «ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ، فلذا اعتبر في المعاملات، ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه، ولا يخصصه العرف».

قال الحموي في شرحها «غمز عيون البصائر» (١/ ٣١١): «إنما هو المقارن السابق؛ أي: السابق لوقت اللفظ، واستقر حتى صار في وقت الملفوظ به، وأما المقارن الطارئ فلا أثر له، ولا ينزل عليه اللفظ السابق، وبهذا التقرير يندفع ما عساه، يقال: كيف يكون العرف مقارنًا سابقًا وسقط؟ قيل: الظاهر، أو السابق، وسقطت، أو سهوًا».

أما العرف الطارئ: فإنه لا يخصص إلا إذا سَعِدَ بأصل من أصول الشرع كالسُّنَّة والإجماع، ونُقل عن ابن عابدين أنه قال بالتخصيص به، ورد عليه في ذلك كثير من العلماء، ومن أبرزهم العلامة أحمد فهمي أبو سُنَّة في =



كتابه «العرف والعادة».

ونقل الزركشي عن المازَري «البحر المحيط» (٥٢٣/٤) أنه قال: «وإن كانت قولية، كأن يعتاد المخاطبون إطلاق بهيمة الأنعام على الضأن دون ما سواه، فهذا موضع الخلاف. فالشافعي لا يخصص بهذه العادة، وأبو حنيفة: يخصص بها.

قال: وهذا فيها إذا كان التعارف بين غير أهل اللغة، فأما تعارف أهل اللغة على تسمية، فإنه يرجع إليه إذا وجب التمسك بلغتهم، وإنما الخلاف في تعارف من سواهم على قصر مسمياتهم على بعض ما وضعت له، هل يقدم العرفي أو اللغوى؟».

ثم قال (٤/ ٢٥): "وقال القرافيُّ: شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية، ووقع في كلام المازري حكاية خلاف في ذلك عن المالكية. لعله مما التبس عليه القولية بالفعلية. وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع على أنها لا تخصص، أعني الفعلية. وقال العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها، ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع لا بالعادة. انتهى». وكلام القرافي بطوله في «نفائس الأصول» (٥/ ٢١٤٧).

وذكر القرافي في «نفائس الأصول» (٢١٤٦/٥) في السبب في التفريق بين القولي والفعلي فقال: «والسبب في ذلك: أن العرف القولي ناسخ للغة، وناقل للفظ، والناسخ مقدم على المنسوخ، والفعل لا ينقل؛ لأنه لا يلزم من لباس الثياب الصوف دائمًا تغيير لفظ الثوب عن موضوعه، فلا معارضة بين العرف الفعلي والوضع اللغوي، فلذلك لم يخصص ولم يقيد.

والعرف القولي معارض للغة ويقضي به عليها، فتأمل الفرق، فكثير من الفقهاء لا يخطر بباله هذا البحث».

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (٤/ ٥٢٦): «ادعى بعضهم أن مذهب الشافعي تخصيص العموم بالعادة الفعلية خلافًا لما سبق عن الأصوليين، فإنه لما حمل الأمر في قوله ﷺ في الرقيق: «وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ، على الاستحباب، دون الوجوب، حمل الحديث على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة، =





وكان عيشهم ضيقًا، فأما من لم يكن حاله كذلك، وخالف معاشه معاش السلف والعرب في أكل رقيق الطعام، ولبس جيد الثياب، فلو واسى رقيقه كان أكرم وأحسن، وإن لم يفعل، فله ما قال النبي على: «نَفَقَتُهُ وَكِسُوتُهُ بِالْمَعْرُوفِ»، وهو عندنا ما عرف لمثله في بلده الذي يكون فيه، هذا لفظ الشافعي كَلَّهُ. قال: فأنت تراه كيف خصص عموم لفظ النبي على بما كانت عادتهم فعله في تلك الأزمان. قلت: إنما خصصه بقوله: «نَفَقَتُهُ وَكِسُوتُهُ بِالْمَعْرُوفِ»، وفسر المعروف بالعرف، وجمع بين الحديثين بذلك، وساعده في حمل الأول عادة المخاطبين، وكلامنا في التخصيص بمجرد العادة لا بدليل خارجي، فليس في نص الشافعي ما ذكر».

وقد ورد عن الشافعي التخصيص بالعادة الفعلية في مسائل كثيرة، لما ساعده الدليل على ذلك، ومنها:

قول الشافعي في «الأم» (٤/ ٤٤): «وإنما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيا إن كان مسكنًا فأن يبنى بمثل ما يبنى به مثله من بنيان حجر، أو لبن، أو مدر يكون مثله بناء وهكذا ما أحيا الآدمي من منزل له أو لدواب من حظار، أو غيره فأحياه ببناء حجر، أو مدر، أو بماء؛ لأن هذه العمارة بمثل هذا، ولو جمع ترابًا لحظار أو خندق لم يكن هذا إحياء، وكذلك لو بنى خيامًا من شعر، أو جريد أو خشب لم يكن هذا إحياء تملك له الأرض بالإحياء».

وقال الشافعي في «الأم» (٦/ ١٦٠): «وأنظر إلى المسروق؛ فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه، وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه».

وقال الشافعي في «الأم» (٦/ ١٦١): «لو كانت الدار مشتركة، وأخرج السرقة من البيت، والحجرة إلى الدار قطع؛ لأن المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر».

وقال أيضًا في «الأم» (٦/ ١٦١): «ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر جميع القبر ؛ لأن هذا حرز مثله. وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه».





اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

المُ المُ المُ المُ الوَلَدُ مِنَ الوَالدِ فَجُبِرَ (٤) (٥) عَلَى صَلَاحِهِ (٢) في الحَالِ التي لا يُغنِي الوَلَدُ (٧) فيهَا عَنْ (٨) نفْسِهِ، [فقُلْنا (٩): إِذَا بَلغَ الأَبُ] (١٠) ألَّا يُغْنِي نَفْسَهُ (١١) بِكَسْبِ وَلَا مَالٍ، فَعَلَى وَلَدهِ صَلَاحُهُ فِي نَفْسَهُ (١١) بِكَسْبِ وَلَا مَالٍ، فَعَلَى وَلَدهِ صَلَاحُهُ فِي نَفْسَهُ (١١) بِكَسْبِ وَلَا مَالٍ، فَعَلَى وَلَدهِ صَلَاحُهُ فِي نَفْسَهُ وَلَا مَالٍ، فَعَلَى وَلَدهِ صَلَاحُهُ فِي نَفْسَةٍ وَكِسُوتِهِ قِيَاسًا عَلَى الوَلَدِ (١٢)(١٣).

﴿ ١٥٠٢ ﴾ [وَذَلِكَ أَنَّ الوَلدَ مِن الوَالدِ](١٤)، [فَلَا يُضيِّعُ](١٥)

<sup>(</sup>١) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر)، (ب)، وهو في ابن جماعة وضرب عليه بالحمرة، وكتب فوقه «صح»، وحذفه جائز. كذا في نسخة شاكر.

<sup>(</sup>٣) ليس فِي «شفاء العليل»، و«البحر المحيط».

<sup>(</sup>٤) في «شفاء العليل»، و«البحر المحيط»: «فأجبر».

<sup>(</sup>٥) العبارة في ابن جماعة: «فكأن الولد من الوالد مجبر».

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، وشفاء العليل، والبحر للزركشي أيضًا، واستعمال الصلاح في معنى الإصلاح جائز كثير.

<sup>(</sup>V) ليس في «شفاء العليل»، و«البحر المحيط».

<sup>(</sup>A) من (ش)، (ز). «فقلت». (۸

<sup>(</sup>١٠) العبارة فِي «شفاء العليل»، و«البحر المحيط»: «وكان الأب إذا بلغ»، لكن في الغزالي: «فكان...».

<sup>(</sup>١١) في «شفاء العليل»، و«البحر المحيط»: «عن نفسه».

<sup>(</sup>١٢) في «البحر المحيط»: «الوالد».

<sup>(</sup>١٣) هذا قياس في معنى الأصل، فإن النفقة تجب على الوالد تجاه ولده إذا كان لا يستغني بالكسب بنفسه، فإذا وجد هذا الوصف في الوالد عُدِّي الحكم إليه؛ لأنه في معنى الأصل. وينظر: «البحر المحيط» (٧/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>١٤) ليس في «شفاء العليل»، و«البحر المحيط».

<sup>(</sup>١٥) في «شفاء العليل»: «ولم يضيع»، وفِي «البحر المحيط»: «ولم يُضع».





شَيئًا هُوَ مِنْهُ، كَمَا لَمْ يَكُنْ للوَالدِ(') [أَنْ يُضيِّعَ شَيئًا مِنْ وَلَدِهِ، إِذْ(') كَانَ الوَلدُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ(")](١) (الوَالدُونَ(٥) وإِنْ بَعُدُوا)(٦)، والوَلدُ وَإِنْ سَفَلُوا(٧) فِي هَذَا المَعْنَى [ وَاللهُ أَعْلَمُ ..

فَقُلْتُ] (^): يُنْفَقُ عَلَى كُلِّ مُحْتَاجٍ مِنْهُمْ (٩) غَيْرِ مُحْتَرِفٍ، وَلَهُ (١٠) النَّفَقَةُ عَلَى الغَنِيِّ المُحْتَرِفِ.

المُ العُبَّاعِ المَّرِعَا اللهِ عَلَيْهِ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي عبدٍ دُلِّسَ للمُبْتَاعِ المَرراء فيهِ بِعَيْبٍ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ (١١) بَعدَ مَا استغلَّهُ: أَنَّ للمُبتَاعِ ردَّهُ بالعَيبِ، ولهُ حبسُ الغلَّةِ بِضَمَانِهِ (١٢).....

<sup>(</sup>۱) في (ر): «للولد»، وصحح عليها كالمثبت. ولكنّ شاكرًا أبى، فقال: «ويظهر أنه زعمه تصحيحًا، ولكن المعنى صحيح على الأصل؛ لأنه يريد: أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه، فكذلك لا يجوز أن يضيع والده الذي هو أصله».

<sup>(</sup>٢) في (ز)، (ب): «إذا»، وكتبها كذلك في (ش)، ووضع إحالة وكتب في الحاشية كالمثبت.

قال الشيخ شاكر: «في ابن جماعة: «إذا»... وهو خطأ ومخالف للأصل، فإن هذا تعليل لا شرط». انتهى. قلت: ليس خطأ، بل تحل إحداها محل الأخرى، وقد سبق نظائر لذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ش)، (ب): «وكان».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ـ بدلها ـ فِي «شفاء العليل»، و«البحر المحيط»: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «الوالدان».

<sup>(</sup>٦) في (ز): «الوالدان»، وفي شفاء العليل، و«البحر المحيط»: «والوالد وإن بعد».

<sup>(</sup>V) في شفاء العليل، و«البحر المحيط»: «فكانت».

<sup>(</sup>A) في شفاء العليل، و«البحر المحيط»: «فقلنا».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «منهم من». (٩) في (ش): «فله».

<sup>(</sup>۱۱) طمس في (ر).

<sup>(</sup>١٢) قال شاكر: «أي: بأن المشتري كان ضامنًا للعبد إذا هلك قبل ردّه، =





العَبْدَ (١).

هُ ﴿ ١٥٠٤ ﴾ ﴿ الْمَاسْتِدِلْلِنَا إِذَا كَانَتِ الْغَلَّةُ اللهُ يَقَعْ (٣) عَلَيْهَا صَفْقةُ النَّيعِ، فَيَكُونَ الْهُ لَهَا حَصَّةٌ من الثَّمنِ، وَكَانَتْ (٥) فِي مِلْكِ المُشترِي فِي المَوْقَتِ الَّذِي [لَو مَاتَ فِيهِ الْعَبْدُ مَاتَ (مِنْ مَالِ المُشْترِي) (٢) [(١): أنَّهُ إِنَّمَا جَعَلْهَا لَهُ ؛ لأنَّهَا (٨) حَادِثةٌ فِي مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ (٩).

فَقُلْنَا: كَذَلِكَ فِي ثَمَرِ (١٠) النَّحْلِ (١١)، (١٢) [وَلبَنِ المَاشِيَةِ] (١٣)

- (١) سبق تخريجه فقرة (١٢٣٢)، وقد رواه الشافعي هنا بالمعنى.
- (٢) في شفاء العليل: «فكانت الغلة»، و«البحر المحيط»: «وكأن الغلة».
  - (٣) في شفاء العليل، و «البحر المحيط»: «تقع».
- (٤) العبارة في «السُّنن الصغير» للبيهقي (٢٦١/٢)، و«المعرفة» (٨/ ١٢٤): «لم تقع عليها الصفقة فتكون»، لكن في المعرفة: «... فيكون».
  - (٥) في شفاء العليل، و«البحر المحيط»: «تقع».
  - (٦) العبارة في «شفاء الغزالي»: «من ماله، فدل».
  - (V) العبارة في «البحر المحيط»: «لو فات فيه العقد فات في ماله، فدل».
    - (A) في «البحر المحيط»: «لأنه».
- (٩) فللمشتري حبس الغلة التي حدثت بعد تمام العقد؛ لأنها حصلت في ملكه وضمانه، وذلك لقوله على: «الخراج بالضمان»، والكلام هنا على الزيادة المنفصلة، وكونها من حق البائع أمر متفق عليه بين الفقهاء، وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في موضعها من الرسالة.
  - (۱۰) في (ب): «ثمن ثمر».
  - (١١) في «البحر المحيط»: «النخيل».
- (١٢) إلى هنا تنتهي اللوحة البيضاء المنقوطة بالمداد الأسود في (ش)، التي أشرنا إليها في الفقرة (١٤٨٠).
  - (۱۳) في (م): «والماشية».

<sup>=</sup> فالضمير فِي "ضمانه" ضمير الفاعل، و"العبد" مفعول. قلنا: ويجوز أن تقرأ أيضًا: "بضمانة العبد"، والنساخ كثيرًا ما يتساهلون في النقط، والله أعلم.





وَصُوفِهَا وَأُولَادِهَا، وَوَلَدِ الجَارِيَةِ، وَكُلِّ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْترِي وَضَمَانِهِ، وَكُذَلِكَ وَطءِ الأَمَةِ الثيِّبِ وَخِدْمتِهَا (١).

هُمْ فِي (٣) هَذَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيِّكَ اللهُ الْمَافِعِيُ صَلِّكَ اللهُ الْمَافِعِيُّ صَلِّكَ اللهُ الْمَافِعِيُّ وَعَلِيْهَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هِ ١٥٠٦ ﴾ الحَمْ المَّ المَّ النَّاسِ (٦): الخَرَاجُ والخِدْمةُ والمَنْافعُ (٧) غَيْرُ الوَطْءِ مِنَ المَمْلُوكِ والمَمْلُوكَةِ لمَالِكِهَا الَّذِي اشْترَاهَا، وَلَهُ ردُّهَا بالعَيْب.

وَقَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَردَّ الأَمَةَ بَعْدَ أَنْ يَطَأَهَا، [وَإِنْ كَانَتْ] (^^) ثَيِّبًا، وَلَا يَكُونُ لَهُ ثَمَرُ النَّخْلِ، وَلَا لَبَنُ الغنمِ (٩)، وَلَا صُوفُهَا، وَلَا

<sup>(</sup>١) فِي «السُّنن الصغير» للبيهقي (٢/ ٢٦١): «في خدمتها».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ش)، (ب). والذي في (ر): «قال».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «في بعض».
(٤) في (ش): «هذا المعنى».

<sup>(</sup>٥) في (ز): «فقلنا»!

<sup>(</sup>٦) ذكر الأصحاب أن الإمام الشافعي كَلَلْهُ إذا قال: «أخبرنا بعض الناس: يريد أهل العراق، وإذا قال: بعض أصحابنا: يريد به أهل الحجاز».

قلناً: وهذا أمر أغلبي كما لا يخفى. وينظر: «الحاوي» للماوردي (٢/ ٨٣)، «مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص١٥٥)، و«شرح مسند الشافعي»، لابن الأثير (١/٤٣)، وللرافعي (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>V) في (ر): «والمتاع»، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>۸) في (ب): «وكان».

<sup>(</sup>۹) في (ر)، (ش): «الماشية»، ولكنه كتب في حاشية (ش) كالمثبت، وبجوارها علامة الصحة، وما في (ر)، هو الظاهر؛ لأنه أوفق بالسياق واللحاق، فقد ذكرها الإمام قبل السياق فقال (١٥٠٤): «.... ولبن الماشية وصوفها وأولادها»، وبعده فقال (١٥٠٦): «لأن كل من الماشية والجارية...»، وفي (١٥٠٨): «... وولد الجارية والماشية منها». لكن \_ سبب عدم ترجيحنا ذلك \_ عدة أمور مجتمعة: منها:





وَلَدُ الجَارِيَةِ؛ لأنَّ كُلَّ هَذَا مِنَ المَاشِيَةِ والجَارِيَةِ والنَّحْلِ، والخَرَاجِ لَيْسَ بشَيءٍ (١) مِنَ العَبْدِ.

١٩٠٧ ٢٠ فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ يَقُولُ هَذَا القَوْلَ: أَرَأَيتَ قَوْلَكَ: الخَرَاجُ لَيْسَ مِنَ العَبْدِ، والثَّمَرُ مِنَ الشَّجَرِ، والوَلَدُ مِنَ الجَارِيَةِ: أَلَيْسَا يَجْتمعَانِ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ حَادِثًا فِي مِلْكِ المُشْتَرِي، لَمْ يَعْعُ (٢) عَلَيْهِ صَفْقَةُ البَيْع؟

هُ ﴿ ١٥٠٨ ﴾ قَالَ: بَلَى، وَلَكِن يَتَفرقَانِ (٣) فِي أَنَّ مَا وَصَلَ إِلَى السَّيِّدِ مِنْهُمَا مُفْتَرِقٌ (٤)، [وَثمْرُ النَّخْلِ] (٥) مِنْهَا، وَوَلَدُ الجَارِيةِ والمَاشِيَةِ مِنْهُمَا مُفْتَرقٌ (٤)، [وَثمْرُ النَّخْلِ] (مَنْهُ، إِنَّمَا [هُوَ شَيءٌ تَحَرَّفَ] (٦) فِيهِ فَاكْتَسَبَهُ.

<sup>=</sup> ١ ـ اتفاق النسخ على خلاف ما في (ر)، ومنها:

٢ ـ أنها في نسخة ابن جماعة ـ وهي نسخة متقنة ـ على المثبت هنا.

٣ ـ ثم قد ضربَ على نظيرها في (ر) أيضًا، في الفقرة (١٥١٧). نعم لا ننكر أن للنظر فيها مجالًا، لكن حسبنا هذا. وإن أمكن حمله على اختلاف النسخ، كان مقدمًا على الترجيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «لشيء».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «تقع» بالفوقية. ولم تنقط في (م)، وابن جماعة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يفترقان».

<sup>(</sup>٤) في (ش): «يفترق»، وفي (م): متفرق.

<sup>(</sup>٥) في (ز): «وثمر النخلة»، و(ر): «وتمر النخل» بالمثناة الفوقية، ثم ضرب على «النخل»، وكتب فوقها: «النخلة».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «هو من شيء يحترف». قال الشيخ شاكر: ««تحرف» بمعنى «احترف» استعمال طريف؛ لم أجده في شيء من معاجم اللغة، وكذلك مصدره «التحرف» الآتي في الفقرة التالية: (١٥٠٩)، وإنما المذكور في «المعاجم» حرف لأهله واحترف: كسب وطلب واحتال»، قال في «المعيار»: «حرف لعياله حرفًا: كضرب: كسب، والاسم الحرفة، ج: حرف، كغرفة وغرف، كاحترف على افتعل، والاسم الحرف، كسدرة =





هُو فَهُو فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ.

حِ ﴾ إلى العالم الله الله الله الله الله الماله ا

﴾﴿ ١٥١٣ ﴾ قُلْتُ (٩): وَلَكِنَّهُ يَفَارِقُ مَعْنَى الخَرَاجِ؛ لأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ الخَرَاجِ؟

<sup>=</sup> وسدر، فيستفاد من استعمال الشافعي فائدة زائدة: أن «تحرف تحرفًا» ياتي في معنى الاكتساب. وكم للشافعي من نوادر». [شاكر].

<sup>(</sup>۱) في (-): «قال الشافعي». (قال الشافعي) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «مولاه».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يكن»، ووضع في (ر)، (ش) ـ نقطتين تحت التاء لتقرأ ياء أيضًا. ولكل وجهٌ صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ورد». (٦) في (م): «المالك الأول».

<sup>(</sup>٧) في (ش)، (م): «ليس هذا».

<sup>(</sup>A) زيادة «كان» بعد «إن»، هكذا في سائر النسخ، وهي مكتوبة في: (ر) بين السطور، وحذفها شاكر، وقال: «وهي محذوفة مقدرة، وهذا من الكلام الفصيح العالى».

<sup>(</sup>٩) زاد في ابن جماعة: «له». وضرب عليها بالحمرة.





هُمْ ١٥١٤ ﴾ إقال: وإن كَانَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْخَرَاجِ](١): فَهُوَ حَادِثٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي.

هُ المُّامُرَةُ وَكَذَلِكَ الشَّمَرَةُ والنِّتَاجُ (٢) حَادِثُ (٣)] وَيَ فِي مِلْكِ المُشْتَرِي. والثَّمَرَةُ إِذَا بَايَنَتِ النَّحْلَةَ، فَلَيْسَتْ مِنَ النَّحْلَةِ، قَدْ (٥) تُبَاعُ الثَّمَرَةُ، وَلَا (٦) تَتْبَعُهَا الثَّمَرَةُ، وَلَا فَي نِتَاجُ المَاشِيةِ. وَكَذَلِكَ نِتَاجُ المَاشِيةِ.

والخَرَاجُ<sup>(٩)</sup> أَوْلَى أَنْ يُردَّ مَع العَبْدِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُتكَلَّفُ<sup>(١٠)</sup> فِيْهِ مَا<sup>(١١)</sup> يَتْبَعُهُ<sup>(١٢)</sup> مِنْ ثَمَرِ النَّخْلَةِ، لَو جَازَ أَن (يُرَدَّ وَاحِدٌ)<sup>(١٣)</sup> مِنْهُمَا.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>۲) «النتاج» بكسر النون الاسم، وبفتحها المصدر، وهو مصدر نتجت الناقة، فهي منتوجة يقال: نوقٌ مناتيج، وأنتجت فهي منتجة: إذا وضعت. «جمهرة اللغة» (۱/ ۳۸۵)، و«أساس البلاغة» (۲/ ۲۶۲)، و«الزاهر في غريب الشافعي» (ص۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة: «فهو حادث». وزيادة «فهو» مضروب عليها بالحمرة.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر. (٥) في (ش): «وقد».

<sup>(</sup>٦) في (ز)، (م): «فلا».

<sup>(</sup>٧) في (ش): «يتبعها» في الموضع الأول، وغير منقوط في الثاني، وفي (ز): «تبيعها» في الموضعين.

<sup>(</sup>A) في (ب): «فلا».(B) في (ب): «والماشية».

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «يكلف».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «مما».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز)، (م): «يتعبه»، ووضع عليها حرف الإبدال (م ـ م)، وكتب في حاشيته كالمثبت. وفي (ب): «تبيعه». وفي (ر) وابن جماعة: «تبعه»، ثم كشطت في ابن جماعة، وكتب كالمثبت.

<sup>(</sup>١٣) ضبط الفعل في (ش)، (م) بضم أوله وفتح الثاني، زاد في (م) تشديد الراء. وضبط الفاعل بالرفع في ابن جماعة.





الثَّيِّبِ، وثَمَرِ النَّحْلِ، وَخَالَفنَا فِي وَلَدِ الجَارِيَةِ.

هُ اللَّهُ عَنِ الذَّهَبِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الذَّهَبِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الذَّهَبِ اللَّهِ عَنِ الذَّهَبِ اللَّهُ عَنِ الذَّهَبِ، والتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، والبُّرِّ بالبرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ: إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،

<sup>(</sup>۱) هنا في (ز): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر)، (ب)، وكتب بين السطور في (ر): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (ر) وابن جماعة: «أو». ثم ضرب على الألف في الأولى، وكشطت في الثانية، لتكون كالمثبت. ولكنّ الشيخ شاكرًا يرى ذلك عبثًا نشأ عن عدم الفهم! فقال: «وكل هذا عبث وخطأ، عن عدم فهم الكلام؛ لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه، فيقول له: إن ولد الجارية الحادث في ملك المشتري سواء هو وغيره، في أنه لا يرد مع الجارية بالعيب، ولا يستقيم في القياس غيره، وإن لم تسلم بهذا: لزم على قولك: أنه لا يكون للمشتري شيء إلا الخراج والخدمة». انتهى. والذي أثبتناه هو الأصح الأجود.

<sup>(</sup>٦) في (م): «بما». (V) في (ش)، (م): «التقطه».

<sup>(</sup>٨) في (ر)، (ش): «الماشية»، ثم ضرب عليها وكتب فوقها كالمثبت، وانظر ما كتبناه على الفقرة (١٥٠٦). ونقول هنا: إن حمله على اختلاف النسخ أولى، فبينهما عموم وخصوص مطلق أو نقول هو جنس، والغنم نوع، فيعبر بأحدهما عن الآخر، والله أعلى واعلم.

<sup>(</sup>٩) من (ش)، (ز)، (ب).





يَدًا بيَدٍ<sup>(۱)</sup>]<sup>(۲)</sup>.

المَأْكُولَةِ التي شَحَّ (٤) النَّاسُ عَلَيْهَا (٥)، حتَّى بَاعُوهَا كَيْلًا (٦) المَأْكُولَةِ التي شَحَّ (٤) النَّاسُ عَلَيْهَا (٥)، حتَّى بَاعُوهَا كَيْلًا (٦)

- (۱) قال الشَّافعيُّ فِي «الأُمِّ» (٤/٥) \_ وَمِنْ طَرِيقِهِ: البيهقي فِي «الكُبْرَى» (٥/ ٢٧٦) وفِي «المعرفة» (٣٣٣١) \_: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ المعرفة» (٣٣٣١) \_: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، لا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا». وينظر: «مسند الشافعي» (٢/ ١٥٥ سندي)، (٣/ يَدًا بِيَدٍ وَلا تُشِفُوا». وينظر: «مسند الشافعي» (٢/ ١٥٥ سندي)، (٣/ يَرِي السَّنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٦٩ سنجر)، و«السُّنن المأثورة» (ص١٦٦)، و«السُّنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٥٥).
  - (٢) ساقط من (م).
- (٣) كذا في النسخ التي بين أيدينا، وشددت الحاء المهملة في (ش)، (م)، والمعنى عليها واضح جلي، لكن أثبتها الشيخ شاكر كَلِّشُهُ: «خرج» بالخاء المعجمة، وبرغم كونها صححت لتوافق المثبت في جميع النسخ، إلا أن الشيخ شاكر ضرب بالنسخ عرض الحائط، وجعل لها تخريجًا طريفًا فقال ما نصه: «خرج» بالخاء المعجمة والراء والجيم، من الخروج، وهذا المعنى مجاز طريف، فإن الفعل لا يتعدى بنفسه، وإنما يعدى بالحرف أو الهمزة أو التضعيف، فقالوا فيه من المجاز «خرج فلان علمه: إذا جعله ضروبًا، يخالف بعضه بعضًا كما هو نصّ «اللسان»، وكما نصّ الزمخشري في «الأساس» على أنه مجاز»، فيظهر لي أن الشافعي استعمل نفس المجاز، ولكنه بتعديه الفعل بالحرف لا بالتضعيف، وهذا توجيه جيد عندي، وسيأتي للشافعي استعمال هذا المجاز لكن بتعديه الفعل بالهمزة رقم (٥٤٦). انتهى كلامه كَلَّشُهُ.
  - (٤) في (ش): «يشح».
- (٥) نظر الإمام الشافعي إلى الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها على أنها أصناف مهمة في حياة الناس، إذ عليها تقوم معيشتهم، وأن الطعم هو المقصود من هذه الأشياء، وبه تحسن المنفعة المرجوة منها، ولذلك شح الناس عليها
  - (٦) ساقط من (م).





### بمَعْنَيين (١)

أَحَدُهمَا: أَنْ يُبَاعَ مِنْهَا (٢) شيءٌ بِمِثْلِهِ أَحدُهُمَا نَقدٌ، والآخر دَينٌ. والثَّاني: أَنْ يُزدَادُ (٣) فِي وَاحدٍ مِنْهُمَا شَيءٌ عَلَى مِثْلِهِ يَدًا بِيَدٍ: كَانَ (٤) مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا (٥) مُحرَّمًا قِيَاسًا (٦).....

(٦) وصورة القياس على الأصناف المذكورة في الحديث السابق: أن يُسألَ عن بيع الأرز بالأرز متفاضلًا فيقول: لا يجوزُ. فيطالَبُ بالدليلِ، فيقول: لأنه مطعوم جنس، أو لأنه مكيلُ جنس، فحرم التفاضل فيه كالبُرّ. فيقولُ السائلُ: هذا قياس، وأنا لا أسلمُ لك أن القياسُ حجة. فيستدلُّ على صحةِ القياسِ بالإجماع، فيقولُ: لا أسلمُ لكَ أن الإجماعَ حجة. فيستدلُّ عليهِ بالكتابِ، وهي آية الإجماع: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَعِعْ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِدٍ، مَا تَوَلَّى وَثُمَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ وَسَ السَاء: ١١٥]، فهذا تركيب على أصل لم يُسلمُه خصمه، لكنه أصل يختصُّ به المستدِلُّ، ثم يقيمُ الدلالةَ عليه.

وقد استدلَّ الشَّافعيُّ ـ رحمة الله عليه ـ بمثلِ هذا في مواضعَ: منها: أنه قال: ولو كان الصوفُ والشعرُ والريشُ لا يموتُ بموتِ ذاتِ الروحِ، أو كان يطهرُ بالدباغ، لكان ذلك في قرنِ الميتةِ وسِنها، وجازَ في عظمِها؛ لأنهُ قبلَ اللباغ وبعدَه سواء. فقاسَ الصوفَ والشعرَ على العظم، ومعلومٌ أنه لا يسلم له أصحابُ أبي حنيفة الأصلَ، بل يقولُ أبو حنيفةً: إنَّ العظم لا ينجس بالموتِ. ولا شكَّ أن الشافعي في المنظمُ لهم ينظرُ إلى منعِ أبي حنيفة، بل عوَّل على الدلالةِ القائمةِ في كونِ العظم يحيا ويموتُ بقوله سبحانه: ﴿قَالَ مَن يُحْي الْمِطْنَمَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ اللهِ عَلَى الْذَي آنشَاها أَوْلَ مَرَةً ﴿ [يس: ٧٨، ٢٩].

<sup>(</sup>۱) هو: معمول قوله: «حرّم». والذي في (ب): «لمعنيين»، ورسمها باللام ثم وضع تحتها نقطة، كأنه يرى الوجهين فيها.

<sup>(</sup>٢) في (م): «منهما».

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (م): «يزاد»، وصححت في (ر) كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) قوله: «كان. . . إلخ» ، جواب «لما» في قوله: «فلما حرّم رسول الله. . . إلخ» .

<sup>(</sup>٥) في (ب): «معناهما».





عَلَيْهَا (١).

وهذا أحد ضربي القياسَ على الأصلِ المركبِ، وهو: أن يَبني دليلًا على
 دليل ويقيس مختلفًا على مختلفٍ ثم يدلّ عليه، وهذا حَسَن يستعمل في كلّ علم، وأكثرُ ما يستعملُه أهلُ الأصولَ.

انظر: «الواضح في الأصول» (٢/ ١١٠، ١١١) لابن مفلح.

(۱) ذهب الشافعي في الجديد إلى أن علة الربا في الأصناف الأربعة المذكورة هنا، هي: (الطعم مع الاتحاد في الجنس) سواء كان هذا الصنف مما يكال أو يوزن أو كان غير ذلك.

قال النووي في «المجموع» (٩/ ٣٩٧): «في علة تحريم الربا في الأجناس الأربعة قولان (أصحهما) وهو الجديد: أنها الطعم فيحرم الربا في كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما ولا يحرم في غير المطعوم.... (والثَّانِي): وهو القديم لا يحرَّم إلَّا فِي مطعومٍ يكال أو يوزن».

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعٌ عَلَى إِثْبَاتِ القِيَاسِ، كما ذكر الماوردي في «الحاوي الكبير» (٨١/٥)، وذكر ابن رشد في «بداية المجتهد» (٣/ ١٥٠) أن: «جميع من ألحق المسكوت عنه هاهنا بالمنطوق به، فإنَّما ألْحقه بقياس الشَّبه لا بقياس العلَّة».

أما الإمام الشافعي كَلْلَهُ فقد اختلف الأصحاب في نوع القياس الذي أثبت به الربا في غير المنصوص عليه في قوله الجديد (أي: بأن العلة هي الطعم مع الجنس)، قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٥/ ٩٠): «واختلف أصحابنا هل يثبت فيه الربا على قوله في الجديد بعلة الأصل أو بعلة الأشباه.

فمن متقدمي أصحابنا من قال إنما جعل فيه الشافعي الربا على قوله في الجديد بعلة الأشباه؛ لأنه قال: وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله على من المأكول المكيل والموزون؛ لأنه في معنى ما سمى. فجعل في المكيل، والموزون الربا بعلة الأصل، ثم قال بعد هذا: وما خرج من الكيل والوزن من المأكول والمشروب فقياسه على ما يؤكل، ويكال أولى من قياسه على ما لا يكال ولا يؤكل، فجعل ملحقًا بالأصل من حيث الشبه.





وقال آخرون من أصحابنا: بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من حيث الشبه، وإنما قال الشافعي: ما احتج به الأولون ترجيحًا للعلة».

ولكي يثبت الإمام الشافعي العلة التي رجحها، بدأ بحصر الأوصاف الممكنة في التعليل، وهي الكيل والوزن، ثم أبطل التعليل بالكيل تبعًا لإبطال التعليل بالوزن؛ لأنه لو علل بالوزن لزم من ذلك تحريم بيع الموزون بالموزون نساء، وكذلك المكيل بالمكيل نساء، ولو اختلفا في الجنس، ولكن الإجماع منعقد على جواز إسلام النقدين، وهما موزونان في الأشياء الموزونة، مثل السمن والعسل، فبطل كون الوزن ويتبعه الكيل علة للتحديم.

قال الشافعي في «الأم» (٣/ ١٥، ١٦): «وكل ما كان قياسًا عليها مما هو في معناها وحكمه حكمها لم نخالف بين أحكامها، وكل ما كان قياسًا عليها مما هو في معناها حكمنا له حكمها من المأكول والمشروب والمكيل والموزون، وكذلك في معناها عندنا، والله أعلم، كل مكيل ومشروب، بيع عددًا... وما بيع جزافًا أو عددًا فهو في معنى الكيل والوزن من المأكول والمشروب عندنا، والله أعلم. وكل ما يبقى منه، ويدخر وما لا يبقى ولا يدخر سواء لا يختلف... ثم الأدوية كلها إهليلجها، وإيليلجها، وسقمونيها، وغاريقونها يدخل في هذا المعنى، والله أعلم».

ويؤخذ من هذا النص أن الشافعي يقسم الأصناف المَقِيسة على الأصناف الأربعة إلى قسمين:

الأول: المطعوم عادة للغذاء أو التلذذ أو التفكه. وهذا يشترك مع الأصناف المنصوصة في كونها جميعًا مطعومة للغذاء أو للتفكه، ولا تخرج عن ذلك، وهو الذي قال عنه الشافعي هنا: «ما كان في معناها محرّمًا قياسًا عليها». الثاني: المطعوم لغير ذلك؛ كالأدوية ونحوها. وهذا ألحقه الشافعي بالأصناف الأربعة بقياس غلبة الأشباه، إذ أنه جعل للأشياء أصلين: أصل مأكول فيه الربا، وأصل متاع ليس للأكل لا ربا فيه، فألحق المطعوم من النوع الثاني بالأصل الأول لأنه أكثر شبهًا به، من جهة أنه مطعوم للمنفعة، فهو أكثر مقاربة وشبهًا بالمطعوم منه بالأشياء المستعملة في غير الأكل، قال الشافعي في «الأم» (١٦/٣): «وما كان غير مأكول ولا مشروب لتفكه ولا =



تلذذ مثل الأسبيوش والثفاء والبذور كلها، فهي، وإن أكلت غير معنى القوت فقد تعد مأكولة ومشروبة وقياسها على المأكول القوت أولى من قياسها على ما فارقه مما يستمتع به لغير الأكل ثم الأدوية كلها إهليلجها والمعمونيها وغاريقونها يدخل في هذا المعنى».

وممن أرجع هذا القياس عند الإمام الشافعي إلى قياس الشبه الإمام الغزالي، حيث قال في «شفاء الغليل» (ص٣٤٣) بعد أن أورد هذا النص من «الرسالة»: «فهذه جملة ما أردنا من لفظ الشافعي وابن سريج، ليتبين طلبة العلم من اهل العصر أن أرباب المذاهب بأجمعهم ذهبوا إلى جواز التعليل بوصف لا يناسب، من غير استناد إلى إيماء ونص ومناسبة، ولو نقل كلام الشافعي وابن سريج، وكلام الناقلين عن الشافعي \_ في علة الربا \_ لبلغ أوراقًا ورجع كل ذلك إلى التعليل بهذه الأوصاف، من غير تعريج على مناسبة وإيماء ونص».

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٣٠٢): «واعلم؛ أن الشَّافعيَّ اعتبر الشَّبه فِي مواضع: . . . ومنها إذا كان الربوي لا يكال ولا يوزن، فيعتبر بأقرب الأشياء شبهًا به على أحد الأوجه، وقس على هذا نظائره».

تنبيه: بعض الأصوليين مثلوا بالتعليل بالطعم عند حديثهم عن المناسب الغريب، ومنهم الإسنوي في «نهاية السول» (ص٣٢٨): «والمناسب الغريب هو الذي أثر نوعه في نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه في جنسه، وسمي به لكونه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره، ومثاله: الطعم في الربا، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا، وليس جنسه مؤثراً في جنسه».

وقال تاج الدين السبكي في «الإبهاج» (٣/ ٦٤): «إن كل واحد من نوع الطعم يؤثر في نوع من الأحكام وهو حرمة الربا إذا بيع ذلك النوع بمثله كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم في جنس الربا وهو زيادة أحد العوضين على الآخر بدليل جواز بيع بعض الأنواع؛ كالشعير مثلًا ببعض آخر كالبر مثلًا متفاضلًا مع وجود الطعم فيهما».

ووجه المناسبة في هذا التعليل هو أن هذه الأصناف الأربعة عند ربطها بواقع الناس في معيشتهم وحياتهم، نجد أنها تمثل أقوات الناس وهي شيء =





٩ **١٩٢٠** ﴾ وَذَلِكَ (١) كُلُّ مَا أُكل مِمَّا بِيعَ مَوْزُونًا؛ لأنِّي (٢) وَجَدتُهَا مُجْتَمِعَةَ المَعَانِي فِي أَنَّهَا مَأْكُولَةٌ وَمَشْرُوبَةٌ، والمَشْرُوبُ فِي مَعْنَى المَأْكُولِ؛ لأنَّهُ كلُّهُ للنَّاسِ إمَّا قوتُ وإمَّا غذَاءٌ، وَإِمَّا هُمَا (٣)، وَوَجَدْتُ النَّاسَ شَحُوا عَلَيْهَا حتَّى بَاعُوها وَزْنًا، والوَزْنُ أَقْرَبُ مِنَ الإِحَاطَةِ مِنَ الكَيْلِ، أوَ (٤) فِي مثل (٥) مَعْنَى الكَيْلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الإِحَاطَةِ مِنَ الكَيْلِ، أوَ (٤) فِي مثل (٥) مَعْنَى الكَيْلِ (٢)، وَذَلِكَ مِثْلُ

<sup>=</sup> ضروري في حياتهم، وكونها كذلك يستلزم عدم التضييق على الناس في الحصول عليها، وفي منع تبادلها مع التفاضل نوع تضييق على الناس. وهذا الاختلاف في التعليل مرده إلى اختلاف أنظار المجتهدين، في الوصف الذي جعل علة لهذا الحكم، قال الشيخ منون في «نبراس العقول» (ص٣٠٨): «فقد ينقدح لبعض الناس فيها إثبات عليتها بمناسبة فتكون أوصافًا مناسبة، ولا ينقدح ذلك لبعض آخر، فتكون أوصافًا شبيهة».

وقد عرض الغزالي المسألة برمتها بما فيها من اختلاف في التعليل فقال في «المستصفى» (ص٣١٨): «ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه الأمثلة إثبات العلة بتأثير، أو مناسبة، أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره فيقول: هي مأخذ الذي ظهر لهذا الناظر، وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من الإيهام وهو كتقديرنا في تمثيل المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الإيماء في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيَّنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ [المائدة: ١٩] والمقصود أن المثال ليس مقصودًا في نفسه؛ فإن انقدح في بعض الصور معنى زائد على الإيهام المذكور، فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة الشبه وأمثلته». وانظر: «القياس عند الشافعي» (١/ ٤٥٦) وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) في (م): «وكذلك». (۲) في (ب): «لأن من».

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ شاكر: «يعني: وإما قوت وغذاء معًا، و«القوت»: ما يمسك الرمق، و«الغذاء»: ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب واللبن، والفرق بينهما دقيق». [شاكر].

<sup>(</sup>٤) في (ر): «و»، ثم زيدت الالف قبلها.

<sup>(</sup>٥) ليس في (م)، (ر). ووضع عليها في (ش) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٦) قال النووي في «المجموع» (١٠١/١١): «قال الشافعي ﴿ المجموع الله المعلى عَلَيْهُ عُلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُمْ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُمُ عِلْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْك





كتاب الصرف: والعسل بالعسل كيلًا بكيل إن كان يباع كيلًا، أو وزنًا بوزن إن كان يباع وزنًا.

وقال في موضع آخر: العسل والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط، فالظاهر في هذا أنه موزون، وعده في الرسالة في باب الاجتهاد مع الزيت والسمن والسكر من الموزونات، فلذلك قال أبو الطيب: إنه المنصوص عليه، وقد تقدم في أول الكلام قوله في المختصر: لأنهما لو بيعا وزنًا إلى آخره، وقال أبو إسحاق: لا يباع إلا كيلًا بكيل، وقد تقدم التعرض لشيء من ذلك، وقال الرافعي: هو كالسمن والأمر كما قال: وهما جميعًا موزونان خلافًا لأبي إسحاق كما تقدم وقد حمل الروياني قول الشافعي المذكور في الصرف على التوقف فيه قال: وقيل: أراد الشافعي بقوله: أنهما لو بيعا وزنًا إذا انعقدا ببرد الهواء، وغلظ لا يمكن كيله فيباع حينئذٍ وزنًا، فأما إذا أمكن كيله فلا يباع إلا كيلًا، قال: وهو قريب من قول أبي إسحاق (والمذهب) المنصوص ما تقدم واعترض الأصحاب على المزنى في قوله لأنهما لو بيعا وزنًا، وفي أحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل تارة غير معلوم قالوا؛ لأنه والحالة هذه معلوم المفاضلة، فلا معنى لقوله غير معلوم، وإنما يستقيم هذا التعليل في الشهد بالشهد؛ لأنهما بما فيهما من الشمع غير معلومي المماثلة قالوا: والشافعي ذكر هذا التعليل هناك فاشتبهت إحدى المسألتين بالأخرى، وذكر الروياني أيضًا أن قوله في المختصر يدل على تصحيح أحد الوجوه فيما لم يعلم معياره يعنى الوجه القائل بالتخير وقد تقدم.

وقال ابن داود لما ذكر كلام الشافعي فيه كالدليل على أنه يجوز كيلًا تارة ووزنًا أخرى قال: وهذا غريب قل ما يوجد له نظير، (قلت): وليس الأمر كما زعم بل المراد التوقف كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وقال أيضًا (١١/ ١٨٠): «وإذا بيع السمن بالسمن يباع وزنًا على الصحيح، ونص عليه الشافعي كَلَّهُ في باب الاجتهاد من كتاب الرسالة أن السمن والعسل والزيت والسكر موزونات وقال أبو عبيد في غريب الحديث: إن السمن عند أهل المدينة بالوزن، واستدل هو والشافعي على ذلك بأثر نقلاه عن عمر المحلية».





العَسَلِ والسَّمْنِ والزَّيْتِ والسُّكْرِ وَغَيْرِهِ، مِمَّا يُؤكَلُ ويُشْرَبُ وَيُبَاعُ مَوْزُونًا (١).

= وقال العمراني في «البيان» (٢١٦/٥): «فإذا باع العسل بالعسل، والسكر بالسكر. . فكيف يباعان؟ فيه وجهان:

أحدهما \_ وهو قول أبي إسحاق \_: أنهما يباعان كيلًا؛ لأن أصلهما الكيل. والثاني \_ وهو المنصوص \_: (أنهما يباعان وزنًا)؛ لأنه أحصر، ولأن السكر يتجافى في المكيال، وإن دق ليكال. . زال عن هيئة الادخار. وهكذا الوجهان في السمن».

وقال ابن الرفعة في «كفاية النبيه» (٩/ ١٤٤، ١٤٥): «وألحق الأصحاب العصير بما يكال، وكذا السمن والعسل عند أبي إسحاق، على ما حكاه الرافعيُّ عنه في السمن، والقاضي أبو الطيب وغيره في العسل.

وفي «الزوائد»: أن أبا إسحاق قال في العسل: «إنه يباع كيلًا، بخلاف السمن» والمنصوص أنهما يوزنان، وتوسط صاحب «التهذيب» [في السمن] فقال: «إن كان ذائبًا كان مما يكال، وإلَّا فمما يوزن».

وقال الماوردي: «إن كان ذائبًا فلا يباع إلا كيلًا، وإن كان جامدًا فوجهان: أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لأن أصله الكيل، وهو متعذر. والثاني: يجوز وزنًا».

العسل بالعسل إما أن يكون مصفى بالشمس وإما بالنار اللطيفة على الصحيح فيما تعتبر المماثلة فيه، قال الشافعي والهيئة في كتاب الصرف: والعسل بالعسل كيلًا بكيل إن كان يباع كيلًا أو وزنًا بوزن إن كان يباع وزنًا، وقال في موضع آخر: العسل والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط، فالظاهر في هذا أنه موزون وعده في الرسالة في باب الاجتهاد مع الزيت والسمن والسكر من الموزونات، فلذلك قال أبو الطيب: إنه المنصوص عليه، وقد تقدم في أول الكلام قوله في المختصر لأنهما لو بيعا وزنًا إلى آخره، وقال أبو إسحاق: لا يباع إلا كيلًا بكيل، وقد تقدم التعرض لشيء من ذلك، وقال الرافعي: هو كالسمن والأمر كما قال، وهما جميعًا موزونان خلافًا لأبي إسحاق كما تقدم...».



﴿ ١٩٢١ ﴾﴿ ١٩٢١ ﴾﴿ ١٩٢١ ﴾ الله عَلَى قَالِلُ : أَفَيَحْتمِلُ مَا بِيعَ مَوْزُونًا أَنْ يُقَاسَ عَلَى الوَزْنِ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ، فَيَكُونَ الوَزْنُ بِالوَزْنِ أَوْلَى أَنْ (٢) يُقَاسَ مِنَ (٣) الوَزْنِ بِالْكَيْلِ؟

<sup>(</sup>۱) هنا في (ز): «قال الشافعي»، وفي (م): «قال».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «بأن».

<sup>(</sup>٣) في (ش): «على»، ووضع إحالة وكتبها في الحاشية كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «قيل إن شاء الله \_ له».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «والدنانير».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «وكنت»، وفي (م): «كنت»، وذهل في (ز) فجعلها: «فكتب».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فإن لا يجوز». وفي: «لكان». قال الشيخ شاكر: «وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه؛ إذ لو كان باللام لقال: «لكان لا يجوز... إلخ». لأن شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا، فهو يسأل مناظره: أكان يجيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان، إذا قاسهما على الدراهم والدنانير؟». انتهى.

<sup>(</sup>٨) هكذا بالبناء للفاعل، وهو الصواب. نعم رسمت في (ر): «يشترا» بالألف وعلى الياء في أولها ضمة.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «بالدراهم والدنانير».

<sup>(</sup>۱۰) فِي (ز): «عسيلًا».

<sup>(</sup>١١) في (م): «أو سمنًا».





# إِلَى أَجَل (١)؟

٢ ١٩٢٢ ﴾ فإنْ قَالَ: نُجِيزُهُ (٢) بمَا أَجَازَهُ بهِ (٣) المُسْلِمُونَ.

﴿ ١٩٢٥ ﴾ إِنْ قَالَ (١٠٠): أَفَتجْدُكَ حِينَ قِسْتَهُ عَلَى الكَيْلِ (١١٠) حَكَمْتَ لَهُ حُكْمَهُ؟

<sup>(</sup>۱) هذا سؤال أورده الشافعي على مخالفه ـ فيما لو سلم بعدم جواز بيع الموزون بالموزون (مطلقًا مطعومًا كان أم غير مطعوم) إلى أجل، فلما أجاب بالجواز؛ ألزمه بأن قياس المطعومات الموزونة على الذهب والفضة بجامع علة الوزن غير صحيح، لصحة بيع أحدهما بالآخر نقدًا في الدراهم أو الدنانير، مع تأجيل تسليم السمن أو العسل.

<sup>(</sup>٢) في (ش): «يجيزه»، ونقط في (ر) بالتاء الفوقية والياء التحتية، قال شاكر: «ليقرأ بالخطاب والغيبة».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (م)، (ب).

<sup>(</sup>٥) في ابن جماعة: «ولو». لكن الواو كشطت، وفي (ش): «ثم لو».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ر): «يباع»، وصححت ليتوافق المثبت، وفي (م): «يبتاع». وزاد في ابن جماعة: «أبدًا» وضرب عليها بالحمرة.

<sup>(</sup>A) ما ذكره الإمام الشافعي فيما سبق نفي لقياس الأصناف الأربعة على الذهب والفضة بعلة الوزن، وكذلك بعلة الكيل في غير الذهب والفضة، وأن العلة فيها كونها مطعومة.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) زاد في (م)، (ب). ، وألغيت بالحمرة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>١١) في (ب): «المكيل».





المُ ١٩٢٦ إِهُ قُلْتُ: نَعَمْ، لَا أَفرِّقُ (١) بَيْنَهُ فِي شَيءٍ بِحَالٍ. وَاللَّهُ عَمْ، لَا أَفرِّقُ (١)

هُ **۱۹۲۷ ﴾ اِ اَل**َانُ<sup>(۲)</sup> قَالَ قَائِلٌ<sup>(۳)</sup>: فَلا<sup>(٤)</sup> يَجُوزُ أَنْ تَشْترَي<sup>(٥)</sup>

بمُدِّ(٦) حِنْطَةٍ نَقْدًا ثَلَاثَةَ (٧) أَرْطَالِ زَيْتٍ إِلَى أَجَلِ

هُ ١٥٢٨ ﴾ اقُلْتُ: لا يَجُوزُ أَنْ يُشْترَى، ولَا شَيءٌ مِنَ المَأْكُولِ وَالمَشْرُوبِ بِشَيءٍ مِن غَيْرِ صنْفِهِ إِلَى أَجَلٍ الْمَا.

﴾ إلى المَاكُولِ المَكِيلِ المَكِيلِ المَوْزُونِ المَوْزُونِ المَوْزُونِ

اللَّهُ الدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِم؟ اللَّهُ فَإِن (١٠٠ قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي الدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِم؟

﴾﴿ ١٩٢١ ﴾﴿ ١٩٢١ ﴾ فُلْتُ: مُحرَّمَاتٌ فِي أَنفسِهَا (١١)، لا يُقَاسُ شَيءٌ مِنَ المَأكُولِ عَلَيْهَا (١٢)؛ لأنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهَا (١٣)، والمَأكُولُ المَكِيلُ مُحرَّمٌ

وقال النووي في «المجموع» (٩/ ٣٩٣): «العلَّة عند الشَّافعيِّ فِيهما كونهما جنس الأثمان غالِبًا، وهذه عنده علَّة قاصرة عليهما لا تتعدَّاهما؛ إذ لا توجد في غيرهما».

أي: أن علة الربا في الدنانير والدراهم هي الثمنية، وهي علة قاصرة (وتسمى: العلة الواقفة أيضًا)، يجوز التعليل بها دون تعديتها إلى محل =

<sup>(</sup>١) في (ب): «فرق».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر)، وكتبت فوق السطر.

<sup>(7)</sup> من (9)، (9).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «أفلا»، وفي (م): «لا».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب). لم ينقط أولها في ابن جماعة، ورسمت بالألف في آخرها، كأنه بناء لما لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (م): «مد». (٧) في (ر)، (م): «بثلاثة».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين ليس في (ر)، لكنه مزاد بحاشيته ـ وفاقًا لباقي النسخ.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (م)، (ب). (٩)

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «نفسها». (۱۲) في (ب) تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١٣) كما في «الأم» (٣/ ١٥) أيضًا: «والذهب والورق مباينان لكل شيء؛ لأنهما أثمان كل شيء ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره».





آخر، عند الإمام الشافعي وفاقًا للجمهور، وخلافًا لجمهور الحنفية الذين لا يعللون الحكم بالعلة القاصرة أصلًا، وهذا الخلاف محله العلة القاصرة المستنبطة، أما العلة القاصرة المنصوصة، أو المجمع عليها، فقد اتفقوا على جواز التعليل بها في المحل الذي ورد فيه التعليل بها فقط، من غير أن يتعدى إلى محل آخر؛ لأن النص تعبد من الشارع يجب تلقيه بالقبول، قال الآمدي في «الإحكام» (٣/٢١٦): «اتَّفق الكلَّ على أنَّ تعدية العلَّة قال الآمدي في صحَّة القياس، وعلى صحَّة العلَّة القاصرة كانت منصوصةً أو مجمعًا عليها. وإنَّما اختلفوا فِي صحَّة العلَّة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعًا عليها».

وقال ابن السبكي في «الإبهاج» (٣/ ١٤٣): «أطبق الناس كافة على صحة العلة القاصرة وهي المقصورة على محل النص المنحصرة فيه التي لا تعداه إذا كانت منصوصة، أو مجمعًا عليها كما نقله جماعة ومنهم القاضي أبو بكر في «التقريب والإرشاد» فيما إذا كانت منصوصة وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة. والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي والأصحاب ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو الحسين وعليه المتأخرون كالإمام وأتباعه ومنهم المصنف: أنها صحيحة معول عليها.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد البصري والكرخي إلى امتناعها، وحكاه الشيخ محي الدين النووي في شرح المهذب وجهًا لأصحابنا وكذلك الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع.

وأغرب القاضي عبد الوهاب في المخلص فحكى مذهبا ثالثًا أنها لا تصح على الإطلاق فيه سواء كانت منصوصة أم مستنبطة وقال: هو قول أكثر فقهاء العراق. وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء مما وقف عليه من كتب الأصول سوى هذا».

وقد ذكر ابن السبكي في «الإبهاج» (٣/ ٤٢): أن فائدة التعليل بالعلة القاصرة التي لا تتعدى غير محلها، أن معرفتها تكون باعثًا للمكلف على الإتيان بالفعل امتثالًا ورغبة في الأجر، فالمعنى (العلة) باعث للمكلف على الفعل، ثم قال: «ويعرف أيضًا أن العلة القاصرة سواء كانت منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهي =





فِي نَفْسِهِ، وَيَقَاسُ بِهِ مَا (١) فِي مَعْنَاهُ مِنَ (٢) المَكِيلِ والمَوْزُونِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ.

﴿ ١٥٣٣ ﴾ اللَّانيرِ والدَّرَاهِمِ؟ فَائِلٌ (٣): فَافرُقْ بَينَ الدَّنَانيرِ والدَّرَاهِمِ؟ اللَّهُ عُلَمْ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي إِجَازَةِ اللَّهُ الْكَالْمُ الْمَكِيلُ والمَوْزُونُ إِلَى أَجَلٍ، وَذَلِكَ لا يَحِلُّ فِي الدَّنَانيرِ والدَّرَاهِمِ (٥) الطَّعَامُ المَكِيلُ والمَوْزُونُ إِلَى أَجَلٍ، وَذَلِكَ لا يَحِلُّ فِي الدَّنَانيرِ بالدرَاهِمِ، وَإِنِّي (٦) لَمْ أَعْلَمْ مِنْهُم مَخَالِفًا (٧)

ومن أمثلة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، وعدم تعديتها عند الشافعي في «الأم» (٢/ ١١٠): «ولا تجب الكفّارة فِي فطر فِي غير جماع، ولا طعام ولا شراب ولا غيره، وقال بعض النّاس (يعني: أبا حنيفة): تجب إن أكل، أو شرب كما تجب بالجماع».

وانظر في ذلك: «العدة» (٤/ ١٣٧٩)، و«الواضح» (٢/ ٨٧)، و«روضة الناظر» (٢/ ٢٠٠)، و«نفائس الأصول» (٢/ ٢١٦)، و«تخريج الفروع على الأصول» (ص٤٨) للزنجاني، و«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٣١٧)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٣١٥)، و«الأشباه والنظائر» (٢/ ١٧٨) للسبكي، و«نهاية السول» (ص ٣٥١)، و«شرح التلويح» (٢/ ١٣٣)، و«البحر المحيط» ((7/ 7))، و«غاية الوصول» ((7/ 11))، و«إرشاد الفحول» ((7/ 11))، و«الوصف المناسب» ((7/ 9)) لأحمد بن محمود الشنقيطي.

- (۱) زاد في (ش): «كان». (۲) زاد في (ش): «المأكول».
  - (٣) من (ش)، (م).
    (٤) زاد في (م): «له».
    - (٥) في (ب) تكرار في هذا الموضع. (٦) ساقط من (م).

<sup>=</sup> قصد المكلف فعله لأجلها فيزداد أجره، فانظر هذه الفائدة الجليلة واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق».

وممن نسب إلى الإمام الشافعي القول بجواز التعليل بالعلة القاصرة: الإمام الجويني، كما في «البرهان» (١٤٦/٢) حيث قال: «إذا استنبط القايس علة في محل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا تتعداه فالعلة صحيحة عند الشافعي المنطقة المنافعي المن

<sup>(</sup>٧) ذكرنا ما يتعلق بقول الإمام (لم أعلم فيه مخالفًا) أو (خلافًا) ونحوهما عند =





فِي أَنِّي لَو عَلِمْتُ (١) مَعْدِنًا فَأَدَّيتُ الْحَقَّ فِيمَا خَرِجَ مِنْهُ، ثمَّ أَقَامَت فِضْتُهُ أَو ذَهبُهُ عِنْدِي دهرًا (٢) كَانَ (٣) عَليَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَدَاءُ زَكَاتِهَا، وَلَو حَصَدتُ طعامَ أَرْضِي، فَأَخْرَجتُ عُشْرَهُ ثمَّ أَقَامَ عِنْدِي دَهرَهُ: لَمْ يَكُنْ عَليَّ فِيهِ زَكَاةُ، [وَفِي أَنِّي لَوِ] (١) اسْتَهْلَكْتُ لرَجُلٍ شَيئًا قُوِّمَ عَليَّ فِيهِ زَكَاةُ، [وَفِي أَنِّي لَوِ] قُلْمَانُ (١) اسْتَهْلَكْتُ لرَجُلٍ شَيئًا قُوِّمَ عَليَّ فِيهِ زَكَاةُ، وَوَفِي أَنِّي لَوِ] قُلْمَانُ (١) فِي كُلِّ مَالٍ قُومً عَليَّ (٥) دَنَانِيرَ أو دَرَاهمَ؛ لأنَّها (٢) الأَثْمَانُ (١) فِي كُلِّ مَالٍ

وقد رد الإمام الشافعي على الإمام أبي حنيفة رحمهما الله في ذلك بقياس العكس، قال الشافعي في «الأم» (٣٠/٣): «ولزمنا أن لا نسلم دينارًا في موزون من طعام أبدًا ولا غيره، كما لا يجوز أن نسلم دينارًا في موزون من فضة، ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان في كل شيء، إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر، لا ذهب في ذهب، ولا ورق في ورق».

وقال الماوردي وهو يعلل لصحة قول الشافعي وفساد القول الآخر «الحاوي» (٩١/٥): «لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في الصفر والنحاس؛ لاتفاقهما في علة الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا.

<sup>=</sup> قوله في «الرسالة» فقرة (٢٩٩): «فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سُنن النبي ﷺ من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين».

<sup>(</sup>۱) ضرب عليها في (ر) وكتب فوقها: «عملت».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «دهري». وصححت لتوافق المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أكان».
(٤) في (م): «ولو أنى».

<sup>(</sup>٥) من هنا طمس بمقدار ثلاث كلمات، وسطر كامل، تنتهي به الصفحة.

<sup>(</sup>٦) في (م): «لأنهما».

<sup>(</sup>٧) علة الربا في النقدين (الذهب والفضة) عند الإمام الشافعي كَثَلَتُهُ هي الثمنية، وعند أبي حنيفة كَثَلَتُهُ الوزن مع الجنس، فيدخل في ذلك عنده: كل موزون كالحديد والنحاس وغيرهما.

فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة =





# لِمُسْلِم (١) إِلَّا الدِّيَاتِ.

الله عَكَدًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْحَالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٨ ١٥٣٥ ٢ قُلْتُ: فَالأَشْيَاءُ [٦٩/ر] تَتَفْرِقُ بِأَقَلَّ ممَّا وَصَفْتُ لَكَ.

﴾ إ ١٥٣٦ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيْطُهُمُ اللهُ عَامًّا فِي أَهْلِ

= في الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا فبطل أن يكون الوزن علة الربا.

وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي تَطْلَلُهُ في إبطال الوزن أن يكون علة الربا».

وقال الزركشي «البحر المحيط» (٧/ ٦١) في (قياس العكس): وذكر الشَّيخ أبو إسحاق في «الملخَصِ» أنَّ الشَّافعيَّ - رحمه اللهُ تعالى - احتجَّ به عَلى أبى حنيفة في إبطال علَّته في الرِّبا في الأثمان.

فالشافعي إذن لم ينص على قياس العكس في كتبه، وإنما نسبه إليه بعض العلماء أخذًا من تتبع فروعه الفقهية، كما بيّنًا.

وقد أدخل بعض العلماء قياس العكس ضمن أنواع الاستدلال، ومنهم: ابن الحاجب وابن السبكي، ومنهم من جعله نوعًا مستقلًا من أنواع القياس؛ كأبي الحسين البصري وأبي الحسن الماوردي والزركشي، ومنهم من اعترض على تسميته قياسًا، ومنهم من جعل إطلاق القياس عليه من المجاز لا الحقيقة.

انظر: «المعتمد» (٢/ ٤٤٤)، «المحصول» للرازي (٥/ ٣٧١)، «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٨٣)، «الإبهاج» (٣/ ٤)، الأشباه و«النظائر» للسبكي (٢/ ٤٧٤)، و«البحر المحيط» (٧/ ٦٠)، و«المجموع» (١٢/ ٣٤٥)، و«القياس عند الشافعي» (١/ ٥٣٩).

- (۱) في (ز)، وابن جماعة: «للمسلم».
- (٢) من (ش)، (ب). وزيدت بحاشية (ر)، وابن جماعة، وعليها علامة التصحيح في الأخيرة.
  - (٣) ليس في (ر)، (ب).
  - (٤) في (ش): «قد وجدنا»، وفي (م): فوجدنا.





العِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى فِي جِنَايةِ الحُرِّ المُسْلِمِ عَلَى الحُرِّ المُسْلِمِ عَلَى الحُرِّ المسلم (١) خَطَأً بِمَائةٍ مِنَ الإِبلِ عَلَى عَاقِلَةٍ (٢) الجَانِي (٣)، وَعَامًّا فِيهم:

(۱) من (ر)، (ب).

(٢) في المراد بالعاقلة: قال الشافعي في الأم (٦/ ١٢٤): «ولم أعلم مخالفًا في أن العاقلة العصبة، وهم القرابة من قبل الأب وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب في بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميراثهم؛ لأنه ابنها.

قال: وعلم العاقلة أن ينظر إلى القاتل والجاني ما دون القتل مما تحمله العاقلة من الخطأ فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايتهم على ما تحمل العاقلة، فإن احتملوها لم ترفع إلى بني جده وهم عمومته، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه، يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه، ثم هكذا ترفع إذا عجز عنها أقاربه إلى أقرب الناس به، ولا ترفع إلى بني أب ودونهم أقرب منهم حتى يعجز عنها من هو أقرب منهم، كأن رجلًا من بني عبد مناف جنى فحملت جنايته بنو عبد مناف فلم تحملها بنو عبد مناف فترفع إلى بني قصي، فإن لم تحملها رفعت إلى بني كلاب، فإن لم تحملها رفعت إلى بني كلاب، فإن لم تحملها رفعت إلى بني غالب فإن لم تحملها رفعت إلى بني غالب فإن لم تحملها رفعت إلى بني غالب فإن لم تحملها رفعت إلى بني النضر، أو تحتمل الدية». وينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٣٤٤).

(٣) نقل الإجماع على هذا: محمد بن نصر في «اختلاف الفقهاء» (٤٢٥)، وابن الممنذر في «الإجماع» (١/ ٣٦٧)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص١٤١)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٤٢).

#### نكتة مهمة في تحرير كلام الشافعي:

قال ابن الملقن في البدر المنير ـ الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين (٨/ ٤٧٨ وما بعدها): «قال الشافعي في «المختصر»: لا أعلم مخالفًا: «أن رسول الله ﷺ قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين».

قال الرافعي: تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال: ورد ونسب إلى رواية على كرم الله وجهه. ومنهم من قال: أراد أنه على قضى =





أَنَّهَا فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ (١) مَعْلُومَةٍ (٢).

= بالدية على العاقلة. وأما التنجيم فلم يرد به الخبر، وأخذ ذلك من إجماع الصحابة، كما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس: «أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين». انتهى ما ذكره وما عزاه إلى الشافعي رحمة الله

لم أره في كلام غيره، وقد أضاف تأجيل الدية إلى رسول الله على مرة فيما رواه الربيع عنه كما ذكره في «الرسالة» وأضافه مرة أخرى فيها إلى قول العامة، وكذا حكى الإجماع على ذلك الترمذي في «جامعه» (٣/ ٦٢ بشار). ونقل ابن الرفعة في «شرح الوسيط» عقب قول الشافعي السالف في «المختصر» عن ابن المنذر، أن ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سُنَّة، وأن أحمد بن حنبل سئل عنه، فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبي و الله فقال: لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن فيه \_ يعني: عن ابن أبي يحيى. قال ابن داود من أصحابنا في «شرح المختصر» كان الشافعي يروي هذا الحديث ويقول: حدثني من هو ثقة في الحديث غير ثقة في دينه. ورد ابن الرفعة على ابن المنذر مقالته المذكورة فقال: جوابه أن من عرف حجة على من لم يعرف، وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك وهو أعرف القوم بالأخبار والتواريخ». انتهى المقصود. وينظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٩٥).

(۱) في (م): «بأسنان».

(٢) قال في «الأم» (٣/ ١٢٢): «ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنَّها بأسنان معروفة وفِي مضيِّ ثلاث سنين». وينظر: «الحاوي» للماوردي (١٣/ ٧٧)، و«معرفة السنن» للبيهقي (٨/ ١٩١).

قلنا: هذه المسألة متفق عليها من حيث التأجيل، لكنهم اختلفوا في المدة، فيكون نقل الإجماع فيه نظر.

قلنا: ويؤيد أن في المسألة خلافًا ما يلى:

أ \_ في الموطأ (٢/ ٨٥٠ ح٢، عبد الباقي): «عن مالك: أنَّه سمع أنَّ الدِّية =





﴾ المجاه الله على المعاني (٢) مِنَ القِيَاسِ، سَأَذْكُرُ مِنْهَا ـ إِنْ شَاءَ الله عَضَ مَا يَحْضُرُنِي مِنْهَا (٣):

﴾ ﴿ ١٥٣٨ ﴾ ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا] (٤) عَامًّا فِي أَهْلِ العِلْمِ [أَنَّ مَا] (٥) جَنَى الحُرُّ المُسْلِمُ مِنْ جَنَايةٍ عَمدًا (٦) ، أَو فَسَادِ (٧) مَالٍ لأَحَدٍ عَلَى نَفْسٍ أَو غَيْرِهِ: فَفِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلتِهِ (٨) ، ومَا كَانَ مِنْ جِنَايةٍ فِي نَفسٍ خَطَأً: فعَلَى عَاقِلتِهِ .

= تقطع فِي ثلاث سنين أو أربع سنين»، قال مالكُ: «وَالثَّلاث أحبُّ ما سمعت إليَّ فِي ذلك».

نعم قال ابن عبد البر (٨/ ٤٢): «وَالَّذي سمع مالك فِي أربع سنين شذوذ». ب ـ قول إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (٧/ ٣٥٠٩): «قلت: في كم تعطى الدية؟

قال: ما أعرف فيه حديثًا، إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سُنَّة، فلا أرى به بأسًا، ويعجبني ذلك». انتهى. وهي إحدى الروايتين عنه.

ج \_ قول القاضي عبد الوهاب المالكي في «عيون المسائل» (ص٤٤٦) مسألة (١٠٢٧): «تنجم دية الخطأ على ثلاث سنين، وبه قال جماعة الفقهاء. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: خمس سنين؛ لأنها خمسة أجناس، ففي كلّ سنة سنًّا. وقال قوم: تجب على العاقلة حالة».

د \_ قال في «نيل الأوطار» (١٠٣/٧): «واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة. ولكن اختلفوا في مقدار الأجل، فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين. وقال ربيعة: إلى خمس، وحكي في البحر عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق أنه تكون حالة إذ لم يرو عنه على تأجيلها».

- (۱) (i) (تمان) (معان) (عنون) (قال الشافعي) (معان) (عنون) (معان) (معان
- (٣) ليس في (ر)، وكتبت بين السطور. (٤) في (ش): «ووجدنا».
  - (٥) في (ب): «أنما».
- (٦) في (ر): «عمد»، وزيدت ألف بعد الدال لتوافق المثبت في سائر النسخ.
  - (٧) في (م): «إفساد».
- (A) قال الإمام مالك شيخ الشافعي، في «موطأه» (٢/ ٨٦٥ عبد الباقي) عن: =





العَاقِلَةُ مَا كِمْ العَاقِلَةُ مَا كُوْ العَاقِلَةُ مَا كُلُثُ الدِّيَةِ مِنْ جَنَايَتِهِ (٢) فِي الجِرَاحِ فَصَاعِدًا (٣).

- "ابن شهاب، أنه قال: "مضت السُّنَّة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد، إلا أن يشاؤوا ذلك"، عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال مالك: إن ابن شهاب قال: "مضت السُّنَّة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها". قال مالك: . . . . ولم أسمع أنَّ أحدًا ضمَّن العاقلة من دية العمد شيئًا". وينظر: الإقناع؛ لابن المنذر (١/٣٦٧)، والاستذكار (١/١٢٩)، والسنن الكبرى؛ للبيهقي (١/١٨١).
  - (١) في (ر): «مجمعين» وهما بمعنّى، وزيدت التاء لتوافق المثبت.
    - (٢) في (ر): «جناية»، وضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.
- (٣) هذا موضع الإجماع المنقول فيما تتحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس. والشافعي يرى أنهم يتحملون القليل والكثير، وفيه حصل الخلاف بين الفقهاء، قال \_ كما في «مختصر المزني» بحاشية «الأم» (٨/ ٣٥٥): «ويحمل كل ما كثر وقل من قتل أو جرح من حر وعبد؛ لأن النبي على الله الأيسر».

نعم: اختلف عليه في القديم: فقال بعض الأصحاب إن قوله: أن «تحمل العاقلة دية النفس، بل تجب في مال الجاني».

وحكى بعض الأصحاب: أن قوله في القديم كقول شيخه مالك: "إن العاقلة تحمل ثلث الدية». وينظر: الحاوي الكبير؛ للماوردي (١١/ ٣٥٥)، والبيان؛ للعمراني (١١/ ٥٨٧).

وممن وافق الشافعي في نقل هذا الإجماع السابق: ابن المنذر في الإقناع (١/ ٣٦٦)، وابن تيمية قال في «التمهيد» (٣٦ / ٣٦)، وابن تيمية قال في «مجموع الفتاوى» (٣٤ / ٣٩٩).

قلنا: ظاهر عبارة الشافعي أن الإجماع على ما بلغ الثلث فصاعدًا، لكن نقل ابن حزم في المحلى (٢٦٨/١١) خلافًا واسعًا في الباب، فقال: «قالت طائفة: لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث =





﴾﴿ ١٥٤٠ ﴾﴿ ثُمَّ افْتَرَقُوا فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ] تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الثُّلُثِ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ] تَعْقِلُ أَصْحَابِنَا (٢): [لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الثُّلُثِ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ] تَعْقِلُ

= الدية فصاعدًا، فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث، فهو في مال الجاني. وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية فصاعدًا، فما كان أقل من ثلث الدية فهو في مال الجاني.

وقالت طائفة: الثلث فصاعدًا على العاقلة، وما كان أقل من الثلث فعلى قومه خاصة.

وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدية فصاعدًا، وما كان أقل فهو في مال الجانِي.

وقالت طائفة: إن جنت امرأة على رجل أو امرأة، فبلغت ثلث ديتها كان على عاقلته، وإن بلغ أقل ففي ماله.

وقالت طائفة: المراعى في ذلك المجني عليه، فإن كان امرأة فبلغ نصف عشر ديتها حملته عاقلة الجاني \_ رجلًا كان أو امرأةً \_، وإن كان المجني عليه رجلًا فبلغ نصف عشر ديته فإنه على عاقلة الجاني \_ رجلًا كان أو امرأةً \_ وما كان دون ذلك ففي مال الجاني.

وقالت طائفة: تحمل العاقلة ما قل أو كثر.

وقالت طائفة: الحكم في ذلك على ما اتفقوا عليه، فإن كان تآلفُوا على الكثير فقط حملوا الكثير حدًّا».

(۱) في (ب): «الثلاث».

- (٢) يقصد بهم اصحاب أبي حنيفة، قال أبو حنيفة وللهذا: تعقل العاقلة من الجنايات الموضحة والسن فما فوق ذلك وما كان دون ذلك فهو في مال الجاني لا تعقله العاقلة، وقال أهل المدينة: لا تعقل العاقلة شيئًا من ذلك حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة، وكذلك ما زاد على الثلث فهو على العاقلة، وقال محمد بن الحسن: قد جعل رسول الله ولم الأصبع عشرًا من الإبل وفي السن خمسًا من الإبل وفي الموضحة خمسًا فجعل ذلك في مال الرجل أو على عاقلته؛ نقله الشافعي عنهما في «الأم» فجعل ذلك في مال الرجل أو على عاقلته؛ نقله الشافعي عنهما في «الأم» المدينة» (٤/ ٢٥٥)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٢٥٥).
  - (٣) ليس في (ر)، وكتبت بحاشيته، لكن لم يرتضها الشيخ شاكر!.





العَاقِلَةُ الموضِحَةَ (١) وَهِيَ نِصْفُ العِشْرِ فَصَاعِدًا، وَلَا تَعْقِلُ مَا دُونَهَا.

هُ **١٩٤١** هُ ﴿ الْمَالُ الشَّافِعِيُّ الْأَنْ): فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ: يَعْقِلُ (٣) نِصْفَ العُشْرِ، وَلَا يَعْقِلُ مَا دُونَهُ: هَلْ يَسْتِقِيمُ القِيَاسُ عَلَى السُّنَّةِ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَينِ (٤)؟

#### فائدة في الشجاج وأسمائها:

قال الإمام الأصمعيُّ: «أوَّلُ الشِّجاج «الحارصةُ»، وهي التي تحرص الجلد؛ يعني: تشقُّه قليلًا، ومنه قيل: حرصَ القصَّار الثوب: إذا شقَّه، ثم «الباضعة»، وهي التي تشقُّ اللَّحم بعد الجلد، ثم «المُتلاحِمة»، وهي التي بينها وبين أخذت في اللَّحم ولم تبلغ السمحاق، ثم «السَّمْحاق» وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة، وكلُّ قشرة رقيقة فهي سمحاق، ومنه قيل: في السَّماء سماحيق من غيم، وعلى ثرب الشاة سماحيق من شحم، ثمَّ «الموضِحة»، وهي التي تبدي وضح العظم، ثم «الهاشمة»، وهي التي تهشم العظم، ثمَّ «المُنقَّلَة»، وهي التي يخرج منها فراش العظام، وهي قشور تكون على العظام دون اللحم، ثمَّ «الآمَّة»: وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الجِلدة التي تكون على الدماغ».

وكان ابن الأعرابي يجعل بعد الموضحة «المقرشة»، قال: وهي التي يصير منها في العظم صديع مثل السعرة (لون ضارب إلى السواد)، ويلمس باللسان لخفائه. قال أبو زيد: الشجاج تكون في الوجه والرأس ولا تكون إلا فيهما.

«العين» للخليل (٣/ ٢٦٦)، و«غريب الهروي» (٢/ ٤٩٣)، و«غريب أبي عبيد» (٣/ ٧٤)، و«الزاهر في غريب الشافعي» (ص٢٣٩).

- (٢) من (ز)، (ب).
- (٣) في (ر)، (ب) ـ في الموضعين: «تعقل»، وغير واضحة النقط في (م).
- (٤) هذه بداية مناقشة الحنفية فيما ذهبوا إليه من التحديد في ضمان العاقلة فيما دون النفس.

<sup>(</sup>١) الموضحة: الشجة التي تَصِلُ إلى العظام. وبه شجات أوضحت عن العظام؛ أي: بدت عنها.





٥ كا ١٩٤٢ عَالَ: وَمَا (١) هُمَا؟

وَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ عَلَى القَاتِلِ خَطَأً: دِيَّةً وَرَقبَةً، فَزَعَمتُ أَنَّ الرَّقبَةَ فِي مَالهِ الْأَنَّهَا مِنْ جنَايتِهِ، وَأَخْرَجْتُ الدِّيةَ مِنْ هَذَا المَعْنَى الرَّقبَةَ فِي مَالهِ الْأَنَّهُ أَنَّ يَكُونَ فِي الدِّيةِ ، وَأَصْرِفُ بِمَا (٧) دُونهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ فِي البِّبَاعًا، وَكَذَلِكَ أَتَّبِعُ فِي الدِّيةِ ، وَأَصْرِفُ بِمَا (٧) دُونهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فما». (۲) في (ر): «تقول».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وما».

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (ز): «تقيس»، وفي (ب): «نقيس».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، ولكن كتبت بين السطور، ثم ضرب عليها ثانيةً. قال الشيخ شاكر: «وحذفها جيد، إذ المراد حكاية لفظ الأصل الذي يستند إليه الشافعيّ في احتجاجه». وينظر: «لغة الإمام الشافعي» (٧٤).

<sup>(</sup>٦) «غرم» من باب «سمع». (٧) في (ش)، (م): «ما».

<sup>(</sup>A) في (ز)، (م)، وابن جماعة: «بغرم».

<sup>(</sup>٩) رسمت في (ر)، (ش)، (ب): «جنا».

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «قال». «قال». «النبي».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز): «فلا».

<sup>(</sup>١٣) يريد الإمام الشافعي \_ في الوجه الأول من القياس على السُّنَّة: أن يلزم الخصم (وهم الحنفية) الذي يمنع القياس في الحدود، فيقول لهم: إما ألا تقيسوا في =





الله الله الله الله عَلَمُونَ القِيَاسُ مِنْ وَجْهٍ ثَانِي (١)؟ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى

هُ الْمَا اللهِ عَلَى الْجَانِي عَلَى غَيْرِ النَّهْ عَلَى اللهِ عَلَى الْجَانِيةَ خَطَأً عَلَى النَّفْسِ ممَّا جَنَى عَلَى نَفْسِ (٥) النَّفْسِ ممَّا جَنَى عَلَى نَفْسِ (٥) عَيْرِ النَّفْسِ، وَممَّا (٤) جَنَى عَلَى نَفْسِ (٥) عَمَدًا، فَجَعَلَ (٦) عَاقِلتَهُ عَضْمنُونَهَا، وَهِيَ الأَكْثَرُ: جَعَلْتُ (٧) عَاقِلتَهُ يَضْمنُونَ الأَقلَّ وَهِيَ الأَكْثَرُ: جَعَلْتُ (٩) عَاقِلتَهُ يَضْمنُونَ الأَقلَّ وَلَى (٩) أَنْ يَضْمَنُوهُ عَنْهُ مِنْ الأَكْثَرِ، أَوْ فِي مِثْل مَعْنَاهُ (١٠).

<sup>=</sup> الحدود \_ كما هو مذهبكم، وتعممون ترك القياس في سائر الشرعيات، كما في ترك القياس على الرخص، ومثل لهم هنا بالمسح على الخفين.

قال الجويني في «البرهان» (٢/ ٦٨): «نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة: أنهم لا يرون إجراء القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص وكل معدول به عن القياس. وتتبع الشافعي مذاهبهم، وأبان أنهم لم يفوا بشيء من ذلك».

ثم أتبع الإمام الشافعي الوجه الأول بالوجه الثاني، وهو: توجيههم إلى العمل بالقياس الصحيح إذا استوفى شروطه، فقال لهم: «أو يكون القياس من وجهٍ ثاني. . . . إلخ».

<sup>(</sup>١) ليس في (ب)، وفي (ز): «ثانٍ»، والياء ثابتة في سائر النسخ.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فإن قال».

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ شاكر: «أخرج» هنا مجاز، كأنها بمعنى: «فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من الخطأ على غير النفس ومن العمد».

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (م): «وما»، وفي (ب): «وبما».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «نفسه».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر)، (ش): «على»، وضرب عليها في (ر).

<sup>(</sup>٧) زاد في (ر): «على»، وضرب عليها.

<sup>(</sup>A) في (ر)، (ز): «جناية»، وصحح في (ر)؛ فوضعت تاء بعد الياء.

<sup>(</sup>٩) رسمت في (ر)، (ب): «أولًا».

<sup>(</sup>١٠) هذا مذهب الشافعي كما قدمناه، من أن العاقلة تضمن فيما دون النفس =





﴾﴿ ١٥٤٧ ﴾ قَالَ: هَذَا أَوْلَى المَعْنَيَينِ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ (١)، وَلَا يُشْبهُ هَذَا المَسْحَ عَلَى الخُفَّين (٢).

﴾﴿ ١٩٤٨ ﴾﴿ فَقُلْتُ لَهُ " : هَذَا كَمَا قُلْتَ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ وَأَهْلُ العِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنْ تَغْرَمَ العَاقِلَةُ الثَّلُثَ [وَأَكْثَرَ، وَإِجْمَاعُهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُم قَدْ قَاسُوا بَعْضَ مَا هُوَ أقلُّ مِنَ الدِّيَةِ بِالدِّيَةِ!

٥﴿ ١٥٤٩ ﴾ قَالَ: أَجَل.

﴾﴿ ١٩٥٠ ﴾؛ فقُلْتُ لَهُ: فَقَدْ (٥) قَالَ صَاحُبُنَا (٦):

القليل والكثير، وذكر الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٦٨) أنه يتجه: «أن يخرج له في هذه قولان من اختلاف قوله في تحمل العاقلة الأطراف وأروش الجراحات والحكومات، فإنه قال فِي «القديم»: لا يضرب على العاقلة؛ لأن الضرب على خلاف القياس، لكن ورد الشرع به في النفس فيقتصر عليها، ولهذا لا قَسَامة، ولا كفارة في الأطراف».

ثم قال: «والمشهور: أنها تضرب عليهم كدية النفس؛ قياسًا. بل أولى؛ لأنه أقل».

قال الغزالي في «الوسيط» (٦/ ٣٦٤): «وفي «القديم» قول: أنه لا يحمل ما دون ثلث الدية، وقول: أنه لا يحمل إلا بدّل النفس. وهما مهجوران».

<sup>(</sup>١) ليس في (ش).

<sup>(</sup>٢) لعله يشير إلى الرواية التي جوَّز فيها الإمام أبو حنيفة القياس على المسح على الخفين، ما كان في معناهما، وقد ذكرها الكاساني في "بدائع الصنائع» (١٠/١)، قال: "ولأبي حنيفة: أنَّ جواز المسح على الخفَّين ثبت نصًّا، بخلاف القياس، فكلُّ ما كان في معنى الخفِّ فِي إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السَّفر به، يلحق به، وما لا فلا».

<sup>(</sup>٣) ليس في (م)، (ز)، وكانت ثابتة في ابن جماعة، ثم كشطت.

<sup>(</sup>٤) هنا في (ز): «قال الشافعي»، وفي (ش): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (م): «قد»، وفي (ش): «وقد».

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ شاكر: «يريد الشافعي بصاحبه: شيخه مالك بن أنس، وهو يعبر =





أَحْسَنُ (١) مَا سَمِعتُ أَن تَغرَمَ العَاقِلَةُ ثُلُثَ الدِّيةِ فَصَاعِدًا، وحَكَى: أَنَّهُ الأَمرُ عِنْدُهُمْ، أَفرَأَيتَ إِنِ احْتَجَّ لَهُ (٢) مُحْتَجُّ بِحُجَّتَين؟

بِ ١٥٥١ إِمْ قَالَ: وَمَا هُمَا؟

هِ ١٥٥٢ ﴾ قُلْتُ: أَنَا وَأَنْتَ (٣) مُجْمعَانِ عَلَى أَن تَغْرَمَ العَاقِلَةُ

= عنه بهذا كثيرًا، تأدبًا منه، عندما يريد الردّ عليه. ونصُّ الموطأ (٢٩/٣): «والأمر عندنا: أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدًا، فما بلغ الثلث: فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث: فهو في مال الجارح خاصة». [شاكر].

قلنا: وقد ذكره الشافعي في مناظرته المشهورة مع محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، قال الرازي فِي «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١١٥، ١٢٠): «أنا أبو الحسن، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ فيما قرئ عليه وأنا أسمع: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم: صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني: مالكًا وأبا حنيفة.

قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم.

قلت: فأنشدك الله، مَن أعلم بالقرآن: صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم؛ يعنى: مالكًا.

قلت: فمَن أعلُّم بالسُّنَّة: صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللَّهُمَّ، صاحبكم.

قلت: فأنشدك الله، مَن أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله ﷺ والمتقدمين: صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم.

قال الشافعي: قلتُ: فلم يبق إلا القياس، والقياسُ لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟!». وانظر: «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٩)، و(٩/ ٧٤)، وفيه: «قال: ويريد صاحبه مالك بن أنس كَلَّلَهُ».

- (١) ساقط من (ز)، (م).
- (۲) ليس في (م). وفي (ش): «لهم».
- (٣) من هنا طمس في (ر)، إلى آخر الصفحة، وهو بمقدار سطر، تظهر فيه آخر كلمة فيه، وهي قوله: «فيما» الآتي.





الثُّلُثَ] (١) فَأَكْثَرَ (٢)، وَمُخْتلفَانِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَإِنَّمَا قَامَتِ الحُجَّةُ بَإِجْمَاعِي وَإِجْمَاعِكَ (عَلَى الثُّلثِ، ولَا) (٣) خَبَرَ عِنْدَكَ فِي (١) أَقلِّ مِنْهُ: مَا تَقُولُ لَهُ؟

﴾ إلى الموال المحماعي: أَقُولُ (٥) إِنَّ إِجْمَاعِي مِنْ غَيْرِ الوَجْهِ الَّذِي فَهْبَتَ إِلَيْهِ، إِجْمَاعِي: إِنَّمَا هُوَ قِيَاسٌ عَلَى أَنَّ العَاقِلَةَ إِذَا غَرِمتِ الأَكْثَرَ لَكَ الثَّلُثُ؟ لَكَ الثَّلُثُ؟

أَرَأَيتَ إِنْ قَالَ لَكَ غَيْرُكَ: [٣٣/ب] بَل يَغْرَمُ<sup>(٦)</sup> تِسْعَةَ أَعْشَارٍ، وَلَا يَغْرَمُ مَا دُونهُ؟

المُّلثُ عَلَيْ مَن غَرِمَهُ .
 الثُّلثُ (۱۹۵۴ عَنْهُ : فَإِنْ قَالَ لَكَ : الثُّلثُ (۱۰) يَفْدَحُ (۱۰) مَن غَرِمَهُ .
 (وَإِنَّمَا قُلْتُ) (۱۹) : يُغْرَمُ مَعَهُ أَو عَنْهُ ؛ لأَنَّهُ فَادِحٌ (۱۰) ، وَلَا يُغْرَمُ مَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من (ب)، وهو سبق نظر.

<sup>(</sup>۲) في (م): «وأكثر».(۳) ما بين القوسين طمس في (ر).

<sup>(</sup>٤) طمس في (ر). (b) زاد في (م): «له».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بغرم»، وفي (ر): «تغرم». (٧) في (ر)، (ش): «فالثلث».

<sup>(</sup>٨) في (م): «يقدح»، وفي (ب): «بقدح»، وفي (ز) لم ينقط الياء، لكن وضع على القاف نقطتين أيضًا.

يُقَال: فدحه الْأَمر فدحًا: إِذا أَثقله وبهظه، وَالْأَمر فادح، والرجل مفدوح. وفوادح الدَّهْر: خطوبه وأحواله. قال ابن دُرَيد: فأما أفدحني الأمر، فلم يقله أحد ممَّن يوثق به. وفِي الحديث (وعلى المسلمين ألا يتركوا فِي الإسلام مفدوحًا فِي فداء أو عقل)، قال أبو عبيد: "وهو الَّذي فدحه الدَّين؛ أي: أثقله».

ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/ ٥٠٤)، و«تهذيب اللغة» للأزهري (٤/ ٢٤٨)، و«الصحاح» للجوهري (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٩) في (ر): «فإنما قلت».

<sup>(</sup>١٠) في (م)، (ز)، (ب) \_ في الموضعين: «قادح» بالقاف





دُونهُ؛ لأنَّهُ (١) غَيْرُ فَادِحٍ.

هِ ١٥٥٥ ﴾ عَالَ: أَفَرَأيتَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَينِ، أَمَا يَفْدَحُهُ (٢) أَن يَعْرَمَ التُّلثَ (فَيغرمُ الدَّرهمَينِ) (٣)، فَيَبْقَى (٤) لَا مَالَ لَهُ؟ (أَوَرَأَيتَ) (٥) مَنْ لَهُ (دنيَا عَظِيمَةٌ) (٦)، هَل يفْدَحُهُ (٧) الثُّلثُ؟

<sup>(</sup>١) من (ز)، (م).

<sup>(</sup>۲) الكلمة غير منقوطة في (م)، وفي (ز): «بقدحه»، وفي (ب): «يقدحه». وقد ضمت الياء في (ر)، وهو غريب في اللغة لا يعرف، نعم قال الشيخ شاكر ما نصه: «فدح: من باب نفع»، ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل (ر) بضمة فوق الياء، وهو حجة في الثقة والضبط، والشافعي لغته حجة. ويظهر أن استعمال الفعل من الرباعي كان قديمًا، ولم يرضه علماء اللغة، لأنهم لم يسمعوه صحيحًا ممن يحتج بلغته. فقد قال ابن دريد في «الجمهرة» (٢/ ١٢٣): «فأما أفدحني: فلم يقله أحدٌ ممن يوثق به». وفي «اللسان» (٣/ ٤٧٤): «فأما قول بعضهم في المفعول: مفدح! فلا وجه له، لأنا لا نعلم أفدح». وقال أيضًا: «ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق بعربيته»، وقد أثبتنا صحتها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحيح يوثق به، ويؤيده: أن الكلمة ضبطت أيضًا في نسخة ابن جماعة بضم يوثق.

<sup>(</sup>٣) مكانها في (ر): «والدرهم»، وصححت إلى: «الدرهمين».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «فيقال». (۵) في (ر)، (ش): «أرأيت».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «دنانير كثيرة عظيمة». وفي (م): «دين عظيم».

<sup>(</sup>٧) في (م)، (ز): «يقدحه»، وغير منقوطة في (ب).

<sup>(</sup>٨) هنا في (ش): «قال الشافعي»، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (ش): «يقول لك». وقال الشيخ شاكر عن المثبت: كأنهم جعلوا قوله: «هو» فاعل «قال». وعلى ما في أصله (ر) يكون «هو» من مقول القول.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «هاؤلاء بقول».





هُ اللَّهُ اللَّهُ وَالأَمْرُ المُجتَمَعُ (١) عَلَيْهِ بِالمَدِينَةِ أَقْوَى مِنَ الأَخبَارِ المُنْفَردَةِ (٢)؟!

قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَكَيْفَ<sup>(١)</sup> تَكَلَّفَ<sup>(٥)</sup> أَن حَكَى لنَا الأَضْعَفَ مِنَ الأَخْبَارِ المُنْفَرِدَةِ، وَامْتَنَعَ مِنْ<sup>(٢)</sup> أَنْ يَحْكِيَ لنَا الأَقْوَى اللَّاذِمَ مِنَ الأَمْرِ المُجتَمَعِ عَلَيْهِ؟!

هِ ١٩٩٨ ﴾ أَلْنَا: فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: لِقِلَّةِ الخَبَرِ وَكَثْرَةِ الإِجْمَاعِ عَنْ أَنْ يُحْكَى، وَأَنتَ قَدْ تَصْنَعُ مِثْلَ هَذَا، فَتَقُولُ: هَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيهِ!

### ۶**۹ ۱۵۹۹** هٔ قَالَ<sup>(۷)</sup>: ......

<sup>(</sup>۱) في (م): «المجمع».

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ شاكر: «الظاهر عندي: أن هذا الكلام من قول المناظر للشافعي، ساقه على سبيل الاستفهام الإنكاري، يستغرب به الاحتجاج بما يسمونه «عمل أهل المدينة»، وأن قوله بعد ذلك: «قال: فكيف تكلف... إلخ»، إتمام للاعتراض، أو بيان للإنكار. ويؤيد ذلك: أن كلمة «قال» الثانية كتبت في نسخة ابن جماعة، وضرب عليها بالحمرة، منعًا للاشتباه، حتى يتصل كلام مناظر الشافعي بدون فصل». انتهى.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ز)، (ش). وضرب عليها بالحمرة في ابن جماعة. قال الشيخ شاكر: «والضمير فيها راجع إلى مناظر الشافعي».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وكيف».

<sup>(</sup>٥) غير منقوطة في (ب)، وفي (م): «نكلف».

<sup>(</sup>٦) من (ز)، (ب).

<sup>(</sup>٧) وجّه الشيخ محمد محمود فرغلي كَنَّلَهُ مقالة الإمام الشافعي الشهيرة في الإجماع، وهي قوله: «لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه... إلخ». بأنها ليست من كلام الشافعي، بل هي من كلام من يحاوره.

حيث قال في «حجية الإجماع» (ص٣٧٩): «إن هذا ليس بظاهر من كلام =



الشافعي، بل إنه من كلام مناظره يحكيه عنه الشافعي، وأنّ ما ذهب إليه بعض المعاصرين من القول بأن الشافعي يضيق الإجماع استنادًا إلَى هذه المقولة \_ إنما هو وهم منهم».

وقد وافقه على هذا: الشيخ شاكر، ومعلوم أن الشيخ شاكر أكثر من عايش «الرسالة» \_ في حدود علمي؛ لأنه لم يقرأها أو يذاكرها فحسب، وإنما حققها وتأملها، ومع أنه لم ينسبها للشافعي، إلا أنه عَدّ إقرار الشافعي لها موافقة منه على الاعتداد بإجماع العامة دون إجماع الخاصة، وهذا ما حققنا خلافه من قبل.

قلت: وهذا هو الذي فهمتُه من سياق الكلام في «الرسالة» في بداية النظر، ولكن بعد التأمل - غلَب على ظني بما يقارب اليقين - أن هذا من كلام الشافعي لا من كلام المناظر، وذلك لعدة أمور:

الأول: أن نصوص الشافعي في «الرسالة» وغيرها تدل على أنه يرى أن هذا هو الإجماع القطعي، وقد نقلنا طرفًا منها في تعليقنا على أول (كتاب الإجماع) من «الرسالة».

الثاني: أن الشافعي يَرد على المناظر في قوله: «والأمر المجتَمَع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة». فأراد أن يبين له الإجماع اليقيني المعتمد عنده، وهذا خلاف ما ذهب إليه الشيخ فرغلي كَالله من أنه ينقل عن المناظر، إذ كيف ينقل ثانيًا عنه خلاف ما نقله عنه أولًا؟!.

الثالث: أن هذه الجملة تناقلها أكثر المعاصرين، ونسبوها إلى الشافعي، مثل الشيخ أبي زهرة في كتابه «الشافعي» (ص٢٣١)، والشيخ سالم البهنساوي فِي «السُّنَة المفترى عليها» (ص١٨٦)، والدكتور منّاع القطان فِي «تيسير «تاريخ التشريع الإسلامي» (ص٢٧٤)، والشيخ عبد الله الجديع فِي «تيسير علم أصول الفقه» (ص٢١٦)، ومحمد الجيزاني فِي «معالم أصول الفقه عند أهل السُّنَة والجماعة» (ص٢١) هامش رقم (٣)، والدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد في «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري» (ص٣٧٩)؛ وهي رسالة دكتوراه مطبوعة في (الخانجي). وحتى لو قلنا إن هذا الكلام يحكيه الشافعي عن المناظر: فإن إقراره له ورضاه عنه بعد حكايته \_ دليل على أنه يوافق على هذا القسم من الإجماع، =





لَسْتُ (١) أَقُولُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: هَذَا مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ: إِلَّا لِمَا لا تَلْقَى عَالِمًا أَبَدًا إِلَّا قَالَهُ (٢) لَكَ، وَحَكَاهُ (عَنْ مَنْ) (٣) قَبْلَهُ (٤)(٥)،

ولا ينفى أنه يقول بالإجماع الظنى، والله أعلم.

حتى قال الشيخ شاكر في نهاية الفقرة (١٥٥٩): «هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرًا، إذ يرد دعوى الاحتجاج بإجماع أهل المدينة، أو بما يسمونه «عمل أهل المدينة»، وانظر كلامه في ذلك في «اختلاف الحديث» بحاشية «الأم» (٧/٧١ ـ ١٤٧/)، وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها (ص١٨٨)». انتهى.

وقد ذكرنا ما يتصل بالإجماع القطعي والإجماع الظني عند الإمام الشافعي في أول كتاب الإجماع، فراجعه.

(۱) في (م): «فلست». (۲) في (م): «قال».

(٣) في (ب)، (م): «عمّن».

(٤) قال الشافعي في «جماع العلم» (ص٢١، ٢٢): «ومنها ما اجتمع المسلمون عليه، وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه ـ وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سُنَّة؛ فقد يقوم عندي مقام السُّنَّة المجتمع عليها، وذلك: أن إجماعهم لا يكون عن رأي؛ لأن الرأي إذا كان: تفرق فيه».

وفي نص الشافعي المذكور إشارة إلى تعريف الإجماع \_ كما نبّه الزركشي في «البحر المحيط» (٦/ ٤٧٩ \_ ٣٨١)، ثمَّ قال: وحدَّه \_ في موضع آخر بهذا المعنى، فقال: «هم الَّذين لا يجوز عليهم أن يجهلوا حكم الله». وهو للشافعي ذكره في «اختلاف الحديث» (٨/ ٢٢٦)، و«الأم»: المواضع: (٦/ للشافعي ذكره في (٢٠/٤).

(٥) هذا إجماع العامة (القطعي) الذي يقول به الشافعي، ويزيد عليه إجماع الخاصة (الظني)، ويشترط هنا في إجماع العامة: أن يتناقله الجميع من خواص وعوام، أمّا إجماع الخاصة: فإنه لا يشترط فيه ذلك \_ على الراجح، وهو ما دلّ عليه كلام الشافعي في أكثر من موطن، ومن ذلك قوله في «جماع العلم \_ الأم» (٧/ ٢٩٤) \_ وهو يُلزم الخصم بقبول خبر الواحد \_ كما قبل الإجماع بطريق الآحاد: «وقلتُ له: أرأيتَ قولك: لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان؛ أتجد السبيل إلى إجماعهم =





# كَالظُّهِ إِ أَرْبِعًا (١)، وَكَتَحْرِيمِ الخَمْرِ، وَمَا أَشْبَه هَذَا (٢)، وَقَدْ

كلهم، ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم، أو تنقل عامّة عن عامّة عن كل واحد منهم؟ قال: ما يوجد هذا. قلتُ: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة، فقد قبلت فيما عبت، وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة: لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة؛ لأنه لا سبيل إليه ابتداء؛ لأنهم لا يجتمعون لك في موضع، ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة، قلت: فأسمعك قلدتَ أهل الحديث، وهم عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث، فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ فأسمعك قلدت من لا ترضاه! وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث. وذلك أجهلهم؛ لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد، وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء، ويفضلونهم قبول خبر الانفراد، وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء، ويفضلونهم به، مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا».

ولتراجع بقية الكلام في (جماع العلم) تجد فيه ما هو تأكيدٌ لهذا المعنى.

(١) في (ر)، (ز): «أربع»، وله وجهٌ في العربية.

(٢) يعني: المعلوم من الدين بالضرورة، قال الشيخ أحمد شاكر معلقًا على كلام الشافعي: «يعني: أن الإجماع لا يكون إجماعًا إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة \_ كما أوضحنا ذلك، وأقمنا الحجة عليه مرارًا في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة». انتهى.

وقال الشافعي أيضًا لمن سأله عن وجود الإجماع ـ كما في «جماع العلم» (V/V): «نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحدًا جهلها؛ فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه: أجمع الناس لم تجد حولك أحدًا يقول لك: ليس هذا بإجماع؛ فهذه الطريق التي يصدق بها من ادّعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه».

وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص١١١): "ومن أنصف من نفسه: علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس؛ فضلًا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه، وبما يقوله في تلك المسألة بعينها. وأيضًا: قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف \_ التُّقيةُ والخوف على نفسه...».

ثم قال: «ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه =





أَجِدُهُ(١) يَقُولُ: «المُجْتَمَعُ(٢) عَلَيْهِ»، وَأَجِدُ(٣) بالمَدِينَةِ(٤) مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَثِيرًا يَقُولُونَ بِخِلَافِهِ، وَأَجِدُ عَامَّةَ أَهْلِ البُلْدَانِ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُ: «المُجْتَمعُ(٥) عَلَيْهِ»(٢)(٧).

(۱) في (م): «وجدناه».

(٢) في (ر): «المجمع»، ويحتمل المثبت أيضًا.

(٣) في (م): «ووجدنا».

(٤) في (ر): «من المدينة»، وغيرت «من» إلى الباء.

(٥) في (م): «المجمع».

(7) من هذا النص قال الأصحاب: قول القائل: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في كذا ـ لا يكون إجماعًا، لجواز الاختلاف. وينظر: «الإحكام» لابن حزم (٤/ ١٧٨)، و «البحر المحيط» للزركشي (٢/ ٤٨٨). وفي معناه: يقول الشافعي في «الأم» (١٣/ ١٦٣): «واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: أجمع الناس بالمدينة؛ حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم، ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه: أخبرنا كذا كذا، ولا تدعوا الإجماع! فدعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه، فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم ـ أقبح من هذا».

وينظر: «الأم»: الموضع (٧/ ٢١٤).

قلنا: ويؤيد أرجحية هذا: قول ابن حزم في «الإحكام» (١٧٩/٤): «هذا مالك كَلَّلَهُ يقول في «موطئه» إذ ذكر وجوب ردّ اليمين على المدعي، إذا نكل المدعى عليه. ثم قال: هذا ما لا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان.

قال أبو محمد: وهذه عظيمة جدًّا؛ وإن القائلين بالمنع من ردّ اليمين أكثر من القائلين بردها.

ونا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال: نا مالك ليس كل أحد يعرف أن اليمين ترد، ذكر هذا في كتاب السرقة من «المدونة».

<sup>=</sup> من علماء الدنيا: فقد أسرف في الدعوى، وجازف في القول. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال: من ادَّعى الإجماع فهو كاذب». انتهى.



هذا الشافعي يقول في زكاة البقر \_ في الثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة: لا أعلم فيه خلافًا. وإن الخلاف في ذلك \_ عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وعمّال ابن الزبير بالمدينة، ثم عن إبراهيم النخعي، وعن أبي حنيفة \_ لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم، إلى كثير لهم جدًّا من مثل هذا، إلا أن من قال: لا أعلم خلافًا \_ فقد صدق عن نفسه، ولا ملامة عليه.

قال ابن حزم: وقد ادّعوا أن الإجماع على أن القصر في أقل من ستة وأربعين مِيلًا غير صحيح، وبالله: إن القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر في الله وأربعين في أقل من ذلك له لأكثر أضعافًا من القائلين منهم بالقصر في ستة وأربعين مِيلًا.

قال: وادعوا الإجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث دية المسلم لا أقل! وهذا باطل؛ روينا عن الحسن البصري ـ بأصح طريق: أن ديتهما كدية المجوسي ثمانمائة درهم، وادعوا الإجماع أنه يقبل في القتل شاهدان، وقد روينا عن الحسن البصري ـ بأصح طريق: أنه لا يقبل في القتل إلا أربعة كالزنا، ومثل هذا لهم كثير جدًّا: كدعواهم الإجماع على وجوب خمس من الإبل في الموضحة، وغير ذلك كثير جدًّا، ولقد أخرجنا على أبي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة من المسائل: قال فيها كل واحد منهم بقول: لا نعلم أحدًا من المسلمين قاله قبله! فاعجبوا لهذا».

◄(٧) ينكر هذا النص على من يدعون حجية إجماع أهل المدينة على بعض المسائل، مع ورود خلافهم فيها، قال الشافعي في «الأم» (١٦٢١، ١٦٣) من (باب سجود التلاوة والشكر): «واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: أجمع الناس بالمدينة؛ حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم، ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه: أخبرنا كذا كذا، ولا تدعوا الإجماع؛ فدعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه، فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم أقبح من هذا». وذكره الشافعي أيضًا في «الأم» (٢١٣٧) من (باب سجود القرآن). شم بين الإمام الشافعي أن ادعاء إجماع أهل المدينة \_ مع ورود الاختلاف عنهم \_ إنما يصح ادعاؤه: إذا قُصد به الإجماع اللغوي، فقال في «الأم» =





= (١٦٣/١): «أفرأيتَ إن كان قولي: اجتمع الناس عليه ـ أعني: من رضيت من أهل المدينة، وإن كانوا مختلفين؟

فقال الشافعي: أرأيتم إن قال من يخالفكم ـ ويذهب إلى قول من يخالفكم ـ قول من يخالفكم ـ قول من أخذت بقوله: اجتمع الناس أيكون صادقًا؟ فإن كان صادقًا، وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكما اجتمع الناس على قوله، فإن كنتم صادقين معًا بالتأويل؛ فبالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة (أي: الإجماع اللغوي)، وإن قلتم: الإجماع ـ هو ضد الخلاف؛ فلا يقال إجماع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة».

ثم قال (١٦٣/١): «قلت: هذا هو الصدق المحض: فلا تفارقه، ولا تدَّعُوا الإجماع أبدًا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف، وهو لا يوجد بالمدينة، إلا ويوجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه، لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة ـ إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم.

وقال لي الشافعي: واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيًا لك لا على ما سواه إذا أردت أن تقول: أجمع الناس، فإن كانوا لم يختلفوا فقله، وإن كانوا اختلفوا فلا تقله، فإن الصدق في غيره».

فالإمام الشافعي لا يرفض إجماع أهل المدينة مطلقًا، بل إن كان عن نصّ اتبعه؛ لأنه استند إلى نص، وإن كان إجماعًا \_ وافقهم عليه جميع العلماء في سائر الأمصار: اتبعه بوصفه اجماعًا اصطلاحيًّا، وإن كان إجماع أهل المدينة وحدهم: رجّح به عند التعارض بين الأدلة.

ثم نجد أنه رغم ترجيحه بعمل أهل المدينة، إلا أنه لا يقدمه على الحديث الصحيح \_ ولو كان آحادًا.

وورد عن الإمام الشافعي أنه ألزم أهل المدينة بعدم حجِّيته؛ لأنهم هم أنفسهم قد تركوا العمل به في كثير من المسائل، ومنها قوله في «الأم» (٧/ أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة؛ فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم! والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك. ثم قال للمزنى: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، قال عمر: أعطه =

ثمانمائة، قال مالك في كتابه: ليس عليه العمل، ولا تضعف عليهم الغرامة، ولا يقضى بها على مولاهم، وهي في رقابهم، ولا يقبل قول صاحب الناقة. فقلت للشافعي: بما قال مالك نقول ولا نأخذ بهذا الحديث؟

قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: فهذا حديث ثابت عن عمر يقضي به بالمدينة بين المهاجرين والأنصار؛ فإن خالفه غيره: لازم لنا؟! فتَدَعُون لقول عمر السُّنَة والآثار؛ لأن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهر، لا يكون إلا عن مشورة من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حُكْمُه عندكم قولهم، أو قولُ الأكثر منهم؛ فإن كان كما تقولون: فقد حكم بين أصحاب النبي على بقوله في ناقة المزني ـ وأنتم تقولون حكمه بالمدينة كالإجماع من عامتهم؛ فإن كان قضاء عمر: عندكم كما تقولون؛ فقد خالفتموه في هذا وغيره، وإن لم يكن كما تقولون: فلا ينبغي أن يظهر منكم خلاف ما تقولون أنتم، وأنتم لا تروون عن أحد أنه خالفه؛ فتخالفون بغير شيء رويتموه عن غيره، ولا أسمعكم إلا وضعتم أنفسكم موضعًا تردون وتقبلون ما شئتم على غير معنى ولا حجة، فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمر: فكيف لم تجيزوا لغيركم ما أجزتم لأنفسكم؟ وكيف أنكرنا وأنكرتم على من خالف قول عمر والواحد من أصحاب رسول الله على غير هذا؟».

كما أنه أنكر عليهم في موضع آخر من «الأم» (٧/ ٢٤٣، ٢٤٤) مخالفتهم ما رووا عن النبي على فقال: «ومما في معنى ما خالفتم فيه: ما رويتم فيه عن النبي على وعمن بعده لا مخالف له: أن مالكًا أخبرنا، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: أن رسول الله على قال: «لا ضرر ولا ضرار». قال: ثم أتبعه في كتابه حديثًا؛ كأنه يرى أنه تفسيره.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «لا يمنع أحدُكم جاره: أن يغرز خشبة في جداره». قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.

قال الشافعي: ثم أتبعهما حديثين لعمر؛ كأنه يراهما من صنفه.

قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى =





المازني، عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمرّ به في أرض لمحمد بن مسلمة: فأبى محمد؛ فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطأب، فدعا بمحمد بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله: فقال ابن مسلمة: لا. فقال عمر: لِمَ تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع: تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا. فقال: عمر والله ليمرن به، ولو على بطنك.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: أنه كان في حائط جدّه ربيعٌ لعبد الرحمٰن بن عوف؛ فأراد عبد الرحمٰن أن يحوله إلى ناحية من الحائط - هي أقرب إلى أرضه؛ فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمٰن عمر؛ فقضى عمر أن يمرّ به فمرّ به.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرويتم في هذا الكتاب عن النبي على حديثًا صحيحًا ثابتًا، وحديثين عن عمر بن الخطاب، ثم خالفتموها كلها! فقلتم في كل واحد منها: لا يقضى بها على الناس، وليس عليها العمل، ولم ترووا عن أحد من الناس علمته خلافها، ولا خلاف واحد منها! فعمل مَن تعني؛ تخالف به سُنَّة رسول الله على فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودًا عندنا، وتخالف عمر مع السُّنَّة؛ لأنه يضيق خلاف عمر وحده. فإذا كانت معه السُّنَّة: كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل، وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا، وما أرانا نعرفه ما بقينا!!».

وأيضا في «الأم» (٢١٨/٧) ما نصه: «... فَقُلْت للشّافعي: فإنا نخالف هذا كله، ونقول: لا يزاد في الركعتين الأخيرتين على أم القرآن. قال الشافعي: هذا خلاف أبي بكر وابن عمر من روايتكم، وخلاف عمر بن عبد العزيز من رواية سفيان، وقولكم: لا يجمع السورتين في الركعتين الأوليين \_ هو خلاف ابن عمر من روايتكم، وخلاف عمر من روايتكم؛ لأنكم أخبرتم: أن عمر قرأ بالنجم؛ فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى، وخلاف غيرهما من رواية غيركم، فأين العمل؟ ما نراكم رويتم في القراءة في الصلاة في هذا الباب شيئًا \_ إلا خالفتموه، فمن اتبعتم؟ ما أراكم قلتم بمعنى نعرفه: إذا كنتم تروون عن أحد الشيء مرة؛ فتبنون عليه. أيسعكم أن تخالفوهم مجمعين؟



= قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن أبا بكر صلى الصبح؛ فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتاهما. فقلت للشافعي: إنا نخالف هذا، نقول: يقرأ في الصبح بأقل من هذا؛ لأن هذا تثقيل على الناس.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل.

فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا يقرأ في الصبح بهذا ولا بقدر نصف هذا؛ لأنه تثقيل.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمٰن أو الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها، فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا يقرأ بهذا هذا تثقيل.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل: في كل ركعة سورة، قلت للشافعي: فإنا نقول: لا يقرأ بهذا في السفر هذا تثقيل.

قال الشافعي: فقد خالفتم في القراءة في الصلاة كلَّ ما رويتم عن النبي على ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ابن عمر، ولم ترووا شيئًا يخالف ما خالفتم عن أحد علمته من الناس فأين العمل? خالفتموهم من جهتين: من جهة التثقيل، وجهة التخفيف. وقد خالفتم بعد النبي على جميع ما رويتم عن الأئمة بالمدينة بلا رواية رويتموها عن أحد منهم؛ هذا مما يبين ضعف مذهبكم؛ إذ رويتم هذا ثم خالفتموه - ولم يكن عندكم فيه حجة؛ فقد خالفتم الأئمة والعمل، وفي هذا دليل على أنكم لم تجدوا من خلق الله خلقًا قطٌ يروي عن النبي على أمر واحد شيئًا، ثم يخالفه غيركم، وأنه لا خلق أشد خلافًا لأهل المدينة منكم، ثم خلافكم ما رويتم عن رسول الله على الذي فرض الله طاعته، وما رويتم عن الأئمة الذين لا تجدون مثلهم. =





فلو قال لكم قائل: أنتم أشد الناس معاندة لأهل المدينة \_ وجد السبيل إلى أن يقول ذلك لكم على لسانكم \_ لا تقدرون على دفعه عنكم. ثم الحجة عليكم في خلافكم أعظم منها على غيركم؛ لأنكم ادعيتم القيام بعلمهم واتباعهم دون غيركم، ثم من خالفتموهم بأكثر مما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيتم، فلئن كان هذا خفي عليكم من أنفسكم: إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم معها أن تفتوا خلقًا، والله المستعان، وأراكم قد تكلفتم الفتيا وتطاولتم على غيركم ممن هو أقصد وأحسن مذهبًا منكم».

وقد أنكر عليهم الشافعيُّ وجودَ هذا العمل أصلًا؛ لأن فقهاءهم مختلفين، قال الشافعي في «الأمّ» (٧/ ٢٧٤): «أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عبدًا له سرق \_ وهو آبق \_ فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه؛ فأمر به ابن عمر فقطعت يده، فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا يقطع السيد يد عبده إذا أبى السلطان يقطعه فقال الشافعي: قد كان سعيد بن العاص من صالحي ولاة أهل المدينة، فلما لم ير أن يقطع الآبق أمر ابن عمر بقطعه، وفي هذا دليل على أن ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم ويخالفون فقهاءهم، وأن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون؛ فيأخذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعض، وهذا أيضًا العمل؛ لأنكم كنتم توهمون أن قضاء من هو أسوأ حالًا من سعيد، ومثله لا يقضى إلا بقول الفقهاء، وأن فقهاءهم زعمتم لا يختلفون، وليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء أمرائهم، وقد خالفتم رأي سعيد \_ وهو الوالي \_ وابن عمر \_ وهو المفتى \_ فأين العمل؟ إن كان العمل فيما عمل به الوالي؛ فسعيد: لم يكن يرى قطع الآبق، وأنتم ترون قطعه؟ وإن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه، وأنتم ترون: أن ليس لنا أن نقطعه؟ وما درينا: ما معنى قولكم العمل، ولا تدرون فيما خبرنا، وما وجدنا لكم منه مخرجًا إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل والإجماع، فتقولون على هذا العمل، وعلى هذا الإجماع تعنون أقاويلكم، وأما غير هذا: فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع؟ لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا يخالفونكم».

ثم قال (٧/ ٢٧٤): «ويدخل عليك من هذا خصلتان: فإن كان علم أهل =



المدينة إجماعًا كله أو الأكثر منه فقد خالفته، لا بل قد خالفت أعلام أهل المدينة من كل قرن في بعض أقاويلهم، وإن كان في علمهم افتراق، فلم ادعيت لهم الإجماع؟».

وغير ذلك من الاعتراضات التي أوردها الإمام الشافعي ـ على اعتبار عمل أهل المدينة إجماعًا، في جُلّ كتب الشافعي عامّة، وفي كتاب (اختلاف مالك والشافعي خاصة).

ولذلك قال في «الأم» (٧/ ٢٨٢): «ما علمت أحدًا انتحل قول أهل العلم من أهل المدينة أشد خلافًا لأهل المدينة منكم، ولو شئت أن أعُدَّ عليكم ما أملاً به ورقًا كثيرًا مما خالفتم فيه كثيرًا من أهل المدينة ـ عددتها عليكم، وفيما ذكرت لك: ما دلك على ما وراءه ـ إن شاء الله ـ . . . فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها: لا يجوز أن يكون، وفي القول الذي ادعيتم فيه الإجماع اختلاف، وأكثر ما قلتم الأمر المجتمع عليه مختلف فيه، وإن شئتم مثلت لكم شيئًا أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه».

وقد استفيد من مجموع كلام الشافعي عدة قواعد لفهم كلامه في إجماع أهل المدينة، ومن أهم هذه القواعد:

- ـ أن حقيقة عمل أهل المدينة: مشكوك فيها عند الإمام الشافعي.
  - ـ أن القائلين بإجماع أهل المدينة لا يعرفونه أيضًا.

- لما ألزمهم الشافعي بعدم معرفتهم حقيقة العمل، وعدم انضباطه ومخالفتهم له، فرض فروضًا جدلية تنزلًا معهم، ومما فرض في جدالهم: أ - أن العمل هو قضاء الوالي بالمدينة؛ لأنه لا يقضى إلا بقول فقهائها.

ب ـ أن الإجماع: أن يحكم أحد الأئمة بالمدينة بحكم أو يقول قولًا، فيصير إليه أهل المدينة، وذلك لأن حكم أحدهم أو قوله لا يكون بالمدينة إلا علمًا ظاهرًا غير مستتر، وهو أعلم الناس بسنن رسول الله وأطلب الناس لما ذهب علمه عنهم منها، فلا يجوز أن يحكم أحدهم به إلا وهو موافق سُنَّة رسول الله علي غير مخالف لها، فإن جاء خبر آحاد عن النبي والله مخالف: صار موضع تهمة.

ج ـ أن الإجماع أن يقول خمسة من الصحابة قولًا: يتفقون عليه، ويخالفهم =





ثلاثة غيرهم، فيكون قول الأكثر أولى بالاتباع ويعد إجماعًا.

د ـ يفترض الشافعي بالنسبة للمجمعين في المدينة: أنهم الذين ثبت لهم الحديث، وثبت لهم ما أجمعوا عليه.

انظر: «الإجماع عند الشافعي» (ص٢٨٩) ملخصًا من «خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» (ص٨٩ ـ ٩٥)، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى؛ للدكتور حسان محمد حسين عبد الغني فلمبان ـ ٢٠٩٨هـ ـ ١٩٨٨م. وقد اختلف علماء المالكية أنفسهم ـ في المراد بعمل أهل المدينة، فضلًا عن اختلاف غيرهم فيه: فمنهم من قال: المراد به الإجماع في كل العصور، ومنهم من قال: المراد به النقل المتواتر، فتكون من باب السُّنَّة، ومنهم من قال: المراد به المنقولات المستمرة، ومنهم من قال: المراد به إجماع أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين، ومنهم من قال: هو روايتهم المتقدمة، ومنهم من قال: يعم ذلك كله.

فالمراد إذًا: يدور بينهم على وجهين:

الأول: أن عمل أهل المدينة من باب الإجماع.

**الثاني**: أنه من باب النقل والرواية.

والأول: هو الذي تعامل معه جمهور الأصوليين، وبنوا عليه عدم اعتبار إجماع أهل المدينة وحدهم إجماعًا وحجةً وشنتعُوا عليه، ولذلك ذكروه في (مبحث الإجماع) من كتب الأصول.

والثاني: هو الذي حمله عليه جماعة من أتباع مالك، واعتذر به البعض عن المالكية، وهو مرضي من جماهير أهل العلم، لا على أنه إجماع، بل لأنه نقلٌ انضم إليه عمل أهل المدينة، فالمرجع فيه إلى النقل وحده، أو إلى النقل مع العمل، أو إجماع الأمة كلها، وحينئذ تعود مسألة عمل أهل المدينة إلى حجية السُّنَّة؛ لأن من اعتبر عمل أهل المدينة: إنما اعتبره لاعتقاده أنه السُّنَة، لا لأنه عمل أهل المدينة لذاته، وقد تعامل معه بهذه الطريقة قلة من الأصوليين، ونصروا فيه مذهب مالك بناء على هذا الفهم. وقسم القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (ص٧٤ ـ ٩٥)]، ونقلها الزركشي مختصرة في «البحر المحيط» (٦/ ٤٤٥)، ونصه: واعلم أن إجماع أهل المدينة أربع مراتب:



المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي على مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكتركهم صدقة الخضروات، والأحباس. فهذا مما هو حبّة باتفاق العلماء. فالشافعي وأحمد وأصحابهما، فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبى حنيفة وأصحابه.

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان وليه فهذا حجّة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي. قال الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى «حلية الأولياء» (٩/ ١٢٨): «إذا وجدت مقدّمي أهل المدينة على شيء، فلا يدخل قلبك شك أنه حق». وكذا ظاهر مذهب أحمد: أن ما سَنَّهُ الخلفاء الراشدون، فهو حجة يجب اتباعها، وقال أحمد: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة، ومعلوم أن بيعة الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي كانت بالمدينة، وبعد ذلك لم يعقد بها بيعة، ويحكى عن أبي حنيفة أن قول الخلفاء عنده حجة.

المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان: كحديثين وقياسين، جُهِل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة. فيه نزاعٌ.

فمذهب مالك والشافعي، أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان:

أحدهما: وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل: أنه لا يرجح.

الثاني: وهو قول أبي الخطاب، وغيره أنه يرجّح به.

قيل: هذا هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثًا، وعملوا به: فهو الغاية، وكان يبني على مذهب أهل المدينة، ويقدّمه على مذهب أهل العراق تقديمًا كثيرًا.

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجّة شرعية.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في كتابه «أصول الفقه»، وغيره، ذكر أن هذا ليس إجماعًا ولا حجّة عند المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجّة بعضُ أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد.





وليس في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو فِي «الموطّأ» \_ إنما يذكر الأصل المجتمع عليه عندهم، فهو يحكى مذهبهم.

وتارةً يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير؟ إلى الإجماع القديم، وتارةً لا يذكر.

قال الزركشي «البحر المحيط» (٢/٦٤): «وجعل أبو الحسن الإبياري المراتب خمسة:

أحدها: الأعمال المنقولة عن أهل المدينة بالاستفاضة، فلا خلاف في اعتمادها.

ثانيها: أن يرووا أخبارا ويخالفوها، وقد تقدم الكلام عليه. قال: واختار إمام الحرمين أن الراوي الواحد إذا فعل ذلك سقط التمسك بروايته، ويرجع إلى عمله؛ فما الظن بعلماء أهل المدينة جملة؟

ثالثها: أن لا ينقلوا الخبر، ولكن يصادف خبر على نقيض حكمهم، فهذه أضعف من الأولى، ولكن غلبة الظن حاصلة: بأن الخبر لا يخفى عن جميعهم؛ لهبوط الوحي في بلدهم، ومعرفتهم بالسُّنَّة، ولهذا كانوا يرجعون إليهم. ويبعثون يسألون منهم، فينزل منزلة ما لو رأوا وخالفوا.

رابعها: أن لا ينقل خبر على خلاف قضائهم، ولكن القياس على غير ذلك. فهذا فيه نظر، فقد يقال: إنهم لم يخالفوا القياس مع كونه حجة شرعية إلا بتوقيف، وقد يقال: لا يوافقون، ولهذا اختلف مالك في هذه الصورة، كالقصاص بين الحر والعبد، والمسلم والكافر في الأطراف.

خامسها: أن يصادف قضاؤهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غيرهم، لا عن خلاف قياس، حتى يستدل به على خبر لأجل مخالف القياس، فالصواب عندي في هذه الصورة عدم الالتفات إلى المنقول، ويتبع الدليل». اه.

ثم قال: «ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال، وقد دارت بين أبي بكر الصيرفي وأبي عمر [بن عبد البر] من المالكية. وصنف الصيرفي فيها وطول في كتابه «الأعلام» الحجاج فيها مع الخصم، وقال: قد تصفحنا قول من قال: العمل على كذا، فوجدنا أهل بلده في عصره يخالفونه، كذلك الفقهاء السبعة من قبله، فإنه مخالفهم، ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له». =



و «الأعلام» \_ هو شرح لرسالة الشافعي الجديدة.

وعلى هذا التفصيل الدقيق: مشى جماعةٌ من أهل العلم منهم: أبو الوليد الباجي (ت٤٧٤هـ) في "إحكام الأصول" (٤٨٦/١ ـ ٤٩١)، وابن تيمية (ت٨٣٧هـ)، وابن القيم (ت٥٩١هـ)، وألمح إليه السرخسي (ت٤٨٣هـ) في "أصوله" (١/ ٣١٤) ونصّه: "إن كان مراد القائل أهلها الذين كانوا في عهد رسول الله على فهذا لا ينازع فيه أحد وإن كان المراد أهلها في كل عصر فهو قول باطل لأنه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دار الإسلام قوم هم أقل علمًا وأظهر جهلًا وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم بالمدينة فكيف يستجاز القول بأنه لا إجماع في أحكام الدين إلا إجماعهم"، وغيرهم.

### تنبيهات:

الأول: قال القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (١/ ٤٧): "اعلموا ـ أكرمكم الله ـ أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إِلْبٌ واحد على أصحابنا على هذه المسألة؛ مخطّئون لما فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنَح لهم؛ حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعدِّ مثالبها ـ وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم لم يتصور المسألة، ولا تحقق مذهبنا؛ فتكلموا فيها على تخمين وحدْس، ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، كما فعل الصيرفي والمَحاملي والغزالي، فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله، واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين على الإجماع، وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلًا، لا يجد المنصف إلى جحده بعد تحقيقه سبيلًا، وأبين موضع الاتفاق فيه والخلاف ـ إن شاء الله تعالى».

الثاني: اعتبار إجماع أهل المدينة حجة: مشروط بشرطين: أحدهما: أن يكون فيما لا مجال فيه للرأى والاجتهاد.

ثانيهما: أن يكون من الصحابة أو التابعين، دون من بعدهم، كما نبّه عليه ابن الحاجب؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه \_ في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة، لتعلمهم ذلك عن الصحابة.





أما في مسائل الاجتهاد: فالصحيح عنه أنهم كغيرهم من الأمة، وإن كان قد نقل عنه الإطلاق. قال صاحب مراقي السعود:

وأوجبن حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني وقيل: مطلقًا......

قال في شرحها «نشر البنود» (٢/ ٨٩): «يعني: أن إجماع أهل المدينة عند مالك \_ فيما لا مجال للرأى فيه \_ حجة».

الثالث: أن الإمام مالك \_ ليس هو أول من قال بحجية عمل أهل المدينة، بل سبقه إلى ذلك ثلة من الأئمة الفضلاء من صحابة وتابعين، وإن كان ذلك: قد اشتهر عنه وحده، حتى قال الشيخ عطية محمد سالم فِي «عمل أهل المدينة» (ص٤٨): «فإن كان في ذلك نقد أو نقاش، فليس من العدل ان يوجه إلى مالك وحده».

وفي «ترتيب المدارك» (١/ ٤٤ وما بعدها) ذكر (باب ما جاء عن السلف والعلماء في الرجوع إلى عمل أهل المدينة)، ثم قال: (في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة وكونه حجة عندهم ـ وإن خالف الأكثر) قال: «روي: أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال على المنبر: «أحرج بالله على رجل روى حديثًا؛ العمل على خلافه».

قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث، قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم؛ فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره، قال مالك: رأيتَ محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضيًا، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث؛ رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمدٌ بالقضية، قد جاء فيها الحديث مخالفًا للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: بلى.

فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه؛ يعني: ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة، يريد: أن العمل بها أقوى من الحديث، قال ابن المعدل: سمعت إنسانًا سأل ابن الماجشون: لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه.

قال ابن مهدي: السُّنَّة المتقدمة من سنَّة أهل المدينة خير من الحديث . . . إلخ». =





ومما رواه مالك في ذلك (الموطأ ١٩٥١) عن سلفه في هذا القول:

«أن عبد الله بن مسعود استفتى \_ وهو بالكوفة، عن نكاح الأم بعد الابنة؛ إذا لم تكن الابنة مست: فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب؛ فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله، حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته». . . قال مالك: فهذا الذي سمعت، والذي عليه أمر الناس عندنا. وينظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٣/٤٠٣، ٣٠٦). وفي «الموطأ»، و«ترتيب المدارك» \_ كثير من الآثار التي تدل على ذلك، منها: عن أبي الدرداء (ت٣٢هـ)، وزيد بن ثابت (ت٤٥هـ)، وعمر بن الخطاب (ت٧٣هـ)، وسعيد بن المسيب (ت٩٣هـ)، وعروة بن الزبير (ت٩٣هـ)، وأبو بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام (ت٩٤هـ)، وعمر بن عبد العزيز (ت١٠١هـ)، وسليمان بن يسار (ت١٠٧هـ)، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت١٠٧هـ)، ومحمد بن سيرين (ت١١٠هـ)، وأبو جعفر الباقر (ت١١٤هـ)، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت١٢٠هـ)، ومحمد بن شهاب الزهري (ت١٢٤هـ)، وأبو الزناد عبد الله بن ذكون (ت١٣٠هـ)، وربيعة بن أبي عبد الرحمٰن (ت١٣٦هـ)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (ت١٤٣هـ)، وغيرهم كثير، والله أعلم.

وإنما اشتهر ذلك عن الإمام مالك: لأنه ابتلي بكثير من المسائل والفتاوى، ولأنه دون تلك المسائل بخلاف من كان قبله ممن قالها ولم يكتبها أو تكتب عنه.

انظر الخلاف في حجية عمل أهل المدينة: «الفصول في الأصول» (٣/ ٢٠٢)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ٢٠٢)، و«العدة» (٤/ ١١٤٢)، و«التبصرة» (ص٣٦٥)، و«أصول السرخسي» (١/ ٣١٤)، و«قواطع الأدلة» (٢/ ٢٤)، و«المستصفى» (ص١٤٧)، و«المحصول» للرازي (٤/ ١٦٢)، و«روضة الناظر» (١/ ١١١)، و «مجموع الفتاوى» (٢٠ ٣٠٣ ـ ٣١٠)، و«نفائس الأصول» (٢/ ٢٠١٨)، و«بيان المختصر» (١/ ٣٠٣)، و«الإبهاج» (٢/ ١٠١)، و«نهاية السول» (ص٨٨٨)، و«شرح التلويح» (١/ ١٠١)، و«البحر المحيط» (٢/ ١٠٠١)، و«التحبير شرح المحيط» (٢/ ١٠٠١)، و«التحبير شرح =





هُمْ ١٩٦١ ﴾﴿ ١٩٦١ ﴾﴿ [قَالَ إِنَّ لِي] (٢) فِيهِ عِلَّةً: بِأَنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ عَيَّا لِلهُ عَالِيْ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الموضِحَةِ بِشَيءٍ.

﴾ ٢٥٦٢ ﴾ المَّوْنُ لَهُ (٤): أَفَرأَيتَ إِنْ عَارَضَكَ مَعَارِضٌ، فقَالَ: فَلَا (٥) أَقْضِي فِيمَا دُونَ الموضِحَةِ بِشَيءٍ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيءٍ ؟

﴿ ١٩٦٣ ﴾ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَهُوَ إِذَا لَمْ يَقضِ فِيمَا دُونهَا بِشَيءٍ، فَلَمْ يَهدِرْ (٦) مَا دُونهَا مِنَ الجِرَاح.

هِ ١٥٦٤ ﴾ قلت (٧): فكَذَلِكَ (٨) يَقُولُ (٩) لَكَ: وهُوَ إِذَا لَمْ يَقُلْ:

<sup>=</sup> التحرير» (١٥٨١/٤)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٣٧)، و«إرشاد الفحول» (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>١) هنا في (ر): «قال»، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (ش): «فقال لي: إن»، وضرب على «لي» ـ في (ر)، وكتبت فوق «إن».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (ب): «لا».

<sup>(</sup>٦) ضبطها في (ش) بكسر الراء، ونقطها بالياء والتاء \_ معًا \_ في (ر). قال الشيخ شاكر: ««هدر» من بابي «ضرب»، و«طلب»، يستعمل لازمًا ومتعديًا، ويقال أيضًا: «أهدر» بالهمزة، وكلها في معنى: إبطال الدم، وتركه بغير قود ولا دية». انتهى.

<sup>(</sup>٧) ليس في (م)، والذي في (ر): «قال»، وضرب عليها ـ وكتب فوقها كالمثبت، قال الشيخ شاكر: «يعني الشافعيُّ: نفسه، وهذا تنويع منه في العبارة».

<sup>(</sup>A) في (ر): «وكذلك». (٩) في (ب): «نقول».



لا تعقِلُ العَاقِلَةُ مَا دُونَ المُوضِحَةِ، فَلَمْ (١) يُحَرِّمْ أَنْ تَعْقِلَ العَاقِلَةُ مَا دُونهَا، ولَو قَضَى فِي المُوضِحَةِ، وَلَمْ (٢) يقْضِ فِيمَا دُونهَا عَلَى العَاقِلَةِ دُونهَا، ولَو قَضَى فِي المُوضِحَةِ، وَلَمْ (٢) يقْضِ فِيمَا دُونها عَلَى العَاقِلَةِ مَا منَعَ ذَلِكَ العَاقِلَةَ أَن تَعْرَمَ مَا دُونها، إِذَا غَرِمتِ الأَكْثَرَ غَرِمتِ الأَكْثَرَ غَرِمتِ الأَكْثَرَ عَرِمتِ الأَقَلَّ، كَمَا قُلْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ، [٤٧/ز] واحْتجَجتَ عَلَى صَاحبِنَا، ولَو جَازَ هَذَا لَكَ جَازَ عَلَيْكَ.

هِ ١٩٦٥ ﴾ وَلَو قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْ بِنِصْفِ العُشرِ عَلَى العَاقِلَةِ: أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ (٣): تَغْرَمُ نِصْفَ العُشْرِ والدِّية، ولا تَغْرَمُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيَكُونَ 
فَوْلَ قَائِلٌ (٣): تَغْرَمُ نِصْفَ العُشْرِ والدِّية، ولا تَغْرَمُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيَكُونَ 
ذَلِكَ فِي مَالِ الجَانِي؟! وَلَكِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ لاَّحَدٍ (٤)، والقولُ فِيهِ: أَنَّ 
جَمِيعَ مَا كَانَ خَطَأً فَعَلَى العَاقلَةِ، وَإِنْ كَانَ دِرْهمًا (٥).

إلا الشَّافِعِيُّ  $(7)^{(7)}$ : وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا: إِذَا جِنَى الحُرُّ عَلَى [العَبْدِ جِنَايَةً: فَأْتَى  $(7)^{(7)}$  عَلَى نَفْسِهِ، أَو مَا دُونَهَا خَطَأً: (فَهِيَ فِي) أَمْ مَالِهِ دُونَ عَاقِلتِهِ  $(7)^{(8)}$ ،  $(7)^{(7)}$  وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا.

فَقُلْنَا: هِيَ جِنَايةُ حُرٍّ، وَإِذَا (١٠٠ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَاقِلَةَ

<sup>(</sup>۱) فِي (م): «فليس». (۲) في (ب): «لم».

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ شاكر: «كأنه فاعل لفعل محذوف، تقديره: «أيجوز أن يقول قائل... إلخ؟»».

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز).(٥) هنا بحاشية (ر): «بلغ».

<sup>(</sup>٦) ليس في (م)، وفي (ش): «قال» وزيدت بين السطور في (ر)، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وأتى». (A) في (م): «ففي».

<sup>(</sup>٩) مطموس ما بين المعكوفين في (ر).

<sup>(</sup>١٠) في (ر)، (م)، وابن جماعة: «وإذ»، وكلاهما سائغ في سعة الكلام، وسبق نظائره.





الحُرِّ تَحْمِلُ جنَايَتَهُ فِي حُرِّ<sup>(۱)</sup> إِذَا كَانَتْ غُرْمًا لَاحقًا بِجنَايَتِهِ<sup>(۲)</sup> خَطَأً، فَكَذَلِكَ<sup>(۳)</sup> جنَايتُهُ فِي العَبْدِ<sup>(٤)</sup> إِذَا كَانَتْ غُرْمًا مِنْ خَطَأٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقُلْتَ بِقَوْلِنَا فِيهِ، وقُلْتَ: من قَالَ لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَبْدًا (٥) احْتَمَلَ (٦) قَوْلُهُ لا تَعْقِلُ جنَايَةَ عَبْدٍ؛ لأَنَّهَا فِي عُنْقِهِ، دُونَ مَالِ سَيِّدِهِ، وَسَيِّدُهُ (٧) غَيْرُهُ، فَقُلتَ بِقَولِنَا: وَرَأَيتَ مَا احْتَججنَا (٨) بهِ من هَذَا حُجَّةً صَحِيحةً دَاخِلَةً فِي مَعْنَى السُّنَّةِ؟

٥٠ كُول اللهُ عَالَ: أَجَل. الْجَل.

هُ ﴿ ١٥٦٨ كُمْ ﴿ ١٥٦٨ كُمْ ﴿ وَقَالَ صَاحِبُكَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: حِرَاحُ ﴿ ١ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الحُرِّ (١١) فِي دِيَتِهِ، فَفِي عَيْنِهِ: نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَخَالفْتَنَا (١٢) فِيهِ، فَقُلْتَ: فِي ثَمَنِهِ، وَخَالفْتَنَا (١٢) فِيهِ، فَقُلْتَ: فِي جَرَاحِ العَبْدِ: مَا نَقصَ مِنْ (١٣) ثَمَنِهِ] (١٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «الحر».

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (ب): «بجناية خطأ»، ثم ضرب في (ر) على «ية» وكتب فوقها كالمثبت. وفي (ش) ضبط «خطأ» بالنصب والجر، المنونين، وغلظ مداد «يته»؛ كأنه يشير إلى اختلاف النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وكذلك»، قال الشيخ شاكر: «بالفاء، والمعنى عليها، ولكن الأصل (ر) بالواو، والشافعي يغرب في استعمال الحروف، ووضع بعضها موضع بعض».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «العمد». (٥) في (ز): «عمدًا».

<sup>(</sup>٦) في (ز)، (ب): «يحتمل».

<sup>(</sup>٧) من (ز)، (ب). وهي مكتوبة في (ر) بين السطور.

<sup>(</sup>A) في (ر): «احتججت»، وصححت لتوافق المثبت.

<sup>(</sup>٩) في (ز): «قال الشافعي»، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>١٠) هنا بياض: بين الكلمتين «جراح»، و«العبد»، بمقدار كلمة في (ش).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «العبد». (رب): «وخالفنا».

<sup>(</sup>۱۳) في (ش): «في». (ب). ساقط من (ب).



﴿ ١٩٦٩ ﴾ قَالَ: فَأَنَا أَبْدَأُ، فَأَسْأَلَكَ عَنْ حُجَّتِكَ فِي [قَوْلِكَ (١): جِرَاحُهُ (٢) فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الحرِّ] في دِيَتهِ: أَخَبَرًا قُلْتَهُ، أَمْ قِيَاسًا؟ جِرَاحُهُ (٢) فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الحرِّ] أَمَّا الخَبَرُ فِيهِ (٤)، فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ (٥).

﴾ ۲۱۹۷ م قَالَ: فَاذْكُرْهُ؟

﴿ ١٩٧٧ ﴾ إِ الرَّهْرِيِّ (بَنُ عُيَيْنَةَ) (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧)، عَنْ الرُّهْرِيِّ (٧)، عَنْ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ العَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، فَسَمِعتُهُ (٨) مِنْهُ (هَكَذَا كَثِيرًا) (٩)، وَرُبَّمَا قَالَ: كَجرَاحِ الحُرِّ (١٠) فِي دِيَتِهِ (١١).

[(قَالَ الشَّافِعِيُّ)(۱۲): أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ؛ يَعْنِي (۱۳): (يَحْيَى بْنَ حَسَّان، عَنِ الشَّافِعِيُّ (۱۲) اللَّيْثِ (بنِ سَعْدٍ)(۱۵)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ (۱۲) بْنِ

<sup>(</sup>۱) في (ش): «قوله». (۲) في (م): «جراحة العبد».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين في (ر): «قول جراح العبد»، ثم صححت كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) مكانها في (ز): «عن رسول الله».

<sup>(</sup>٥) هذا دليله على المسألة من الخبر. (٦) من (ز)، (م).

<sup>(</sup>۷) في (ز)، (م): «ابن شهاب».

<sup>(</sup>A) العبارة في «المعرفة» (١٤٨/١٢): «قال الشافعي: وسمعت منه كثيرًا هكذا، وربما قال: كجراح الحر في ديته». انتهى. وبذلك وضح لنا من القائل.

<sup>(</sup>٩) في (ر)، و«المعرفة»: «كثيرًا هكذا»، بالتقديم والتأخير.

<sup>(</sup>۱۰) في (ز): «العبد».

<sup>(</sup>١١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٠٤)، وفي «المعرفة» (١٤٨/١٢)، من طريق المصنّف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٦٥٤)، وفِي «الأمِّ» (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (م)، (ب). (۳) من (ز)، (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (م): «قال: ثنا». (١٥) من (ز).

<sup>(</sup>١٦) ساقط من (ز)، (ب).





المُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ: جِرَاحُ العَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجرَاحِ الحُرِّ فِي دِيَتِهِ  $[1]^{(1)}$ . قال ابنُ شِهَابِ $[1]^{(7)}$ : [1] (وَإِنَّ نَاسًا ليَقُولُونَ $[1]^{(7)}$ : [1] شِهَابِ [1] (وَإِنَّ نَاسًا ليَقُولُونَ) [1]: [1]

(۱) ما بين المعكوفين ليس في (ر)، لكنه كتب في حاشيته. وقد أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۱٤٨/۱۲)، من طريق المصنّف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (٣٧٨سندي)، (١٦٥٤سنجر)، وفي «الأمِّ» (٦/٢١٢).

- (٢) العبارة في «الأم»، و«المسند»: «وقال ابن شهاب: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة».
  - (٣) في (ر): «فإن ناسًا يقولون»، وصححت كالمثبت.
- (٤) في (م): «السلعة»، وفي حاشيتها: أنها في نسخة: «سلعة». وفي «المعرفة»: «بسلعة». وقد أخرج الأثر البيهقيُّ في «الكبرى» (٨/١٠)، وفي «المعرفة» (١٠٤/١٢)، من طريق المصنف بسنده سواء. وهُو في «المُسند» (١٦٥٣)، وفِي «الأمِّ» (٧/٢٥٤).

لكن: روى البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٨١) من وجه آخر، من طريق ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: إذا شج العبد موضحة: فله فيها نصف عشر ثمنه. وقال ذلك سليمان بن يسار، وهذا معنى قول شريح، والشعبى، والنخعى.

(٥) قال في «الأم» (٦/ ١١١): «أخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته.

وقال ابن شهاب: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة.

قال الشافعي: وخالف قول الزهري من الناس الذين قالوا هو سلعة، وخالف قول سعيد بن المسيب، والزهري لم يحك فيه بالمدينة إلا هذين القولين، ولم أعلم أحدًا قط قال غير هذين القولين قبله، فزعم في مُوضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته: أنها في ثمنه مثل جراح الحر في ديته، وزعم فيما بقي من جراحه: أنها مثل جراح البعير فيه ما نقصه! فلا بقول سعيد ولا بقول الناس الذين حكى عنهم الزهري!!.

قال الشافعي: وهو يريد أن يجعل ابن شهاب ومثله حجةً على سُنّة رسول الله على ولا يجعل قول ابن شهاب ولا قول القاسم، ولا قول عامة أصحاب النبي على حجةً على رأي نفسه، مع ما لو جمع من الحديث موصولًا كان كثيرًا، فإذا جاز أن يكون هذا مردودًا: بأن الوهم قد يُمْكن على عدد كثير؛ يروون أحاديث، كلهم يحيلها على الثقة، حتى يبلغ بها إلى من سمعها من النبي على فكيف جاز لأحد أن يعيب من ردَّ الحديث المنقطع؛ لأنه لا يدري عمن رواه صاحبه، وقد خبر من كثير منهم: أنهم قد يقبلون الأحاديث ممن أحسنوا الظن به ويقبلونها ممن لعلهم لا يكونون خابرين به ويقبلونها من الثقة، ولا يدرون عمن قبلها من قبلها عنه، وما زال أهل الحديث في القديم والحديث يثبتون، فلا يقبلون الرواية التي يحتجون بها، ويُحرّمون بها إلا عمن أمنوا وأن يحدثوا بها هكذا \_ ذكروا أنهم لم يسمعوها من ثبت. كان عطاء بن أبي رباح يسأل عن الشيء: فيرويه عمن قبله ويقول: سمعته، وما سمعته من ثبت.

قال الشافعي: أخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج عنه ـ هذا في غير قول. وكان طاوس إذا حدثه رجل حديثًا قال: إن كان الذي حدثك مليًّا، وإلا فدعه؛ يعني: حافظًا ثقةً.

قال الشافعي: أخبرنا عمِّي محمد بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره \_ إلا كراهية أن يسمعه سامع؛ فيقتدي به: أسمعه من الرجل لا أثق به، قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به. وقال سعيد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي على الا الثقات.

قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنًا لعبد الله بن عمر عن مسألة: فلم يقل فيها شيئًا. فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابنَ إمام هدى، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أعظمُ \_ والله من ذلك عند الله، وعند من عرف الله، وعند من عقل عن الله \_ أن أقول ما ليس لي به علم، أو أخبر عن غير ثقة، وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين \_ يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا عمن عرف، وما لقيتُ ولا علمتُ أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب».





﴾ ﴿ ١٩٧٣ ﴾ قَالَ(١): (فقَالَ: إنَّمَا)(٢) سَأَلتُكَ خَبَرًا تقومَ بِهِ حُجَّتُكَ.

﴾ إلى المُعْلِثُ إلى المُسَيَّبِ: قَدْ أَخْبَرتُكَ أَنِّي لَا أَعْرِفُ فِيهِ خَبَرًا عَنْ أَخْدٍ، أَعْلَى (٤) مِنْ سَعِيدِ (٥) بْن المُسَيَّبِ.

۱۵۷۵ ﴾ قَالَ: فَلَيْسَ<sup>(٦)</sup> فِي قَوْلِهِ حُجَّةٌ.

﴾ ﴿ ١٥٧٦ ﴾ قَلتُ (٧): وَمَا ادَّعَيْتُ ذَلِكَ فَتَردَّهُ (^) عَليَّ!

﴾ إلى الحُجَّة فِيهِ؟ خَالَ: فَاذْكُر الحُجَّة فِيهِ؟

﴾ ﴿ ١٥٧٨ ﴾ (قُلْتُ: قلتُهُ) (٩) قِيَاسًا عَلَى الجِنَايَةِ عَلَى الحُرِّ (١٠).

= وقال (٧/ ٢٨١): «وقد وصفتُ حديثَ الليث بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب: أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته.

وقال الزهري: وإن ناسًا ليقولون يقوم سلعة، فالزهري: قد جمع قول أهل المدينة ابن المسيب ومن خالفه؛ فخرج صاحبكم من جميع ذلك، وهذا عندكم كالإجماع؛ ما هو دونه عندكم إجماع بالمدينة، وقلتم قولًا خارجًا من قول أهل العلم بالمدينة، وأقاويل بني آدم! وذلك أنكم قلتم مرةً ـ كما قال ابن المسيب: جراحُه في ثمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة والمأمومة والمنقلة، ثم خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى، فقلتم: يقوم سلعةً فيكون فيها نقصه. فلم تمحضوا قول واحد منهم». وينظر أيضًا: «الأم» (٧/ ٣٥٣)، و«مختصر المزني» (٨/ ٣٥٣).

(۱) من (ش)، (م)، وزيد بين السطور في (ر).

(٢) في (ب): «قال محمد: فإنما»، وفي (ز): «قال: فكأنما»، وفي ابن جماعة: «قال: فإنما».

(٣) في (م): «قلت».

(٤) رسمت في (ر)، (ز)، (ش): «أعلا».

(٥) ساقط من (م). (٦) ساقط من (ش).

(V) في (ر): «قال»، وضرب عليها وجعلها كالمثبت.

(A) في (ب): «أفترده».
 (A) ما بين القوسين في (ر): «قلت».

(١٠) هذا قياس في الحدود، وقد بينا الخلاف في حكاية مذهب الشافعي فيه، =



هِ ١٩٧٩ هِ قَالَ<sup>(١)</sup>: قَدْ يُفَارِقُ الحُرَّ فِي أَنَّ دِيَةَ الحُرِّ مُوقَّتةٌ، وَدِيتُهُ نَمنُهُ، فَيَكُونُ بِالسِّلَعِ مِنَ<sup>(٢)</sup> الإِبلِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَشْبهَ؛ لأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٣) ثَمَنَهُ (٤).

العَاقِلَةُ الْمَنْ قَالَ: لَا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ الْمَنْ قَالَ: لَا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ الْمَنْ قَالَ: لَا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ ثَمَنَ العَبْدِ عَلَيْكَ.

الم ١٩٨١ عَالَ (٢): وَمِنْ أَيْنَ؟

﴾ ٢٩٨٢ ﴾ العَاقِلَةُ ثَمَنَ العَاقِلَةُ ثَمَنَ العَاقِلَةُ ثَمَنَ العَاقِلَةُ ثَمَنَ العَاقِلَةُ ثَمَنَ العَبْدِ إِذَا جَنَى عَلَيْهِ الحُرُّ قِيمَتَهُ، وَهُوَ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَنِ؟ وَلَو جَنَى عَلَيْهِ الحُرُّ قِيمَتَهُ، وَهُوَ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَنِ؟ وَلَو جَنَى عَلَيْهِ الحُرُّ قِيمَتَهُ، وَهُو عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَنِ؟ وَلَو جَنَى عَلَيْهِ إِلَهُ؟

Þd 1947 þd قَالَ: هُوَ <sup>(٩)</sup> نَفْسٌ مُحَرَّمةٌ.

﴾ إلى الله على قَاتِلهِ؟ والبَعِيرُ (١٠) نَفْسٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى قَاتِلِهِ؟

٢٠ ١٥٨٥ م قَالَ: لَيْسَتْ كَحُرْمَةِ المُؤْمِنِ.

<sup>=</sup> وبيّنا: أن الراجح فيه: أن الشافعي يقول به إذا توفرت شروط القياس. وينظر: «الحاوى الكبير» للماوردى (٧/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۱) في (م): «وقال». (۲) في (ب): «مثل».

<sup>(</sup>۳) في (م): «منهم».

<sup>(</sup>٤) هذا اعتراض من المخالف بتغليب جانب المالية في العبد على جانب الإنسانية، وهذا فرق واضح بين الحر والعبد.

<sup>(</sup>٥) هنا في (م): «قال الشافعي»، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>V) في (ر): «قال»، وضرب عليها، وكتب عن يمين السطر \_ بدلها \_ كالمثبت.

<sup>(</sup>۸) ساقط من (م)، وفي (ب): «لكن».

<sup>(</sup>٩) في (ر): «فهو»، لكن الفاء كشطت فيه.

<sup>(</sup>١٠) في (م): «فالبعير».





هُ ١٩٨٦ ﴾ قُلْتُ: ويَقُولُ لَكَ: وَلَا الْعَبْدُ كَحُرْمَةِ الْحُرِّ فِي كُلِّ أَمْرِهِ.

﴾﴿ ١٥٨٧ ﴾﴿ إِفَالَ الشَّافِعِيُّ اللَّافِعِيُّ اللَّافِعِيُّ اللَّافِعِيُّ اللَّافِعِيُّ الْمُلْتُ لَهُ (٢): هُوَ (٣) عِنْدَكَ مُجَامِعُ الحرِّ فِي هَذَا (٤) المَعْنَى، فَتَعْقِلُهُ (٥) العَاقِلَةُ ؟

٥٠ مُو ١٥٨٨ ٢ قَالَ: نَعَمْ (٢).

﴾ ١٥٨٩ ﴾ أَلْتُ (٧): وَحَكَمَ اللهُ ﴿ فَلْتُ اللهُ عَلَلْ فِي الْمُؤْمِنِ يُقْتَلُ خَطَأً بِدِيةٍ وَتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ (٨)؟

<sup>(</sup>۱) من (ز)، (م)، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٢) من (ز)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «فهو»، وفي (م): وهو.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ش)، وفي (ب): هذه.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «أفتعقله» بهمزة الاستفهام، ثم ضرب عليها كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في (ر): "ونَعَم". وصححت في ابن جماعة كالمثبت، بكشط الواو. وعلى إثباتها اعتمد صاحب لغة الشافعي؛ تبعًا لشاكر، فقال: استعمل الإمام الشافعيّ واو العطف مع حرف الجواب (نعم)، ولعله أوماً بذلك إلى شدة تمسك خصمه بما هو عليه؛ لأن مقام ورود هذه الجملة مقام حوار بينه وبين خصم له في قسم من أحكام الجنايات، فكأن الشافعيّ قال لنا: وقلت له: أتقول كذا وكذا، فقال \_ متمسكًا برأيه \_ نعم ونعم . . إلى آخره، فاكتفى بإيراد (نعم) معطوفة على غير معطوف عليه؛ إيماءً إلى هذا الذي قلته. ينظر: "لغة الإمام الشافعي" (ص٨٣).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٨) سبق بيان اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة في الكفارات، وذلك بناء على حمل المطلق على المقيد، أو تعليل حكم شرعي بحكم آخر، كما قال الإمام الشافعي في «الأم» (٢٩٨/٥): «ولا تجزئه رقبة علَى غير دين الإسلام؛ لأنَّ الله ﷺ: يقول في القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩]». وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (٢٠٩/٧).





٥٤ ١٩٩٠ إِ قَالَ: نَعَمْ (١).

هُمُ ١**٩٩١ ﴾ وَ**لْتُ: وَزَعَمتَ أَنَّ فِي الْعَبْدِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ كَهِي فِي الْحُرِّ وَثَمَنَ<sup>(٢)</sup>، وأَنَّ الثَّمَنَ كَالدِّيةِ؟

٥ ٢ ١٥٩٢ إِمْ قَالَ: نَعَمْ (٣).

﴾ إ ١٥٩٣ ﴾ قُلْتُ: وَزَعَمْتَ (٤) أَنَّكَ تَقْتُلُ الحُرَّ بالعَبْدِ؟

٥ ١٩٩٤ ﴾ قَالَ: نَعَمْ (٥).

هِمْ ١٩٩٥ ﴾ قُلْتُ: وَزَعَمنَا أَنَّا نَقْتُلُ العَبْدَ بِالعَبْدِ (٦٠؟

### ذكر الشافعي في هذا النص الإجماع على عدة مسائل:

الأولى: عدم قتل الأب بالابن، وقد خالف في هذه المسألة: الإمام مالك، ففصّل: بأن لا يقتل الوالد بولده في حال، ويقتل به في حال، وضابطه: أنه لا يقتل به \_ إذا لم يقصد إزهاق رُوحه، كأن يرميه بحديدة: فيموت ويدعي الأب أدبه، وأنه لم يرد قتله، صدِّق، فإن قصده: كأن يرمي عنقه بالسَّيف، أو يضجعه فيذبحه، أو يشق بطنه، أو يقطع يده، أو يضع أصبعه في عينه فأخرجها \_ وانتفت الشبهة، أو اعترف بالقصد: اقتص منه.

<sup>(</sup>۱) في (ز)، وابن جماعة: «ونعم»، وعليها علامة الصحة، ومكتوبة في (ر) بين السطور، وانظر فقرة (۱۵۸۸).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م) أنها في نسخة: «ثمنًا». ونونت في (ر)، (ش) بالنصب بلا ألف. وكذا هي في ابن جماعة؛ لكن ضبط بالجر كأنه للمجاورة لمن يجيزه من أهل العربية، ويجوز الرفع على تقدير كونها جملة مستأنفة، قال الشيخ شاكر عن وجه النصب: منصوب عطفًا على «تحرير».

<sup>(</sup>٣) في (ز)، وابن جماعة: «ونعم».(٤) في (م): «أزعمت».

<sup>(</sup>٥) في (ز)، وابن جماعة: «ونعم»، والواو مكتوبة فوق السطر في (ر).

<sup>(</sup>٦) قال الشافعي في «الأم» (٦/ ٢٦): «والإجماع ـ على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله، والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده، ولا بمستأمن من أهل دار الحرب، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي». وينظر: «الأم» (٧/ ٣٤٣).





٥٠ ١٩٩٦ ﴾ قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ.

﴿ ١٩٩٧ ﴾ وَلَنْ الْمَمْلُوكِ مِثْلِهُ قَصَاصًا فِي هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ، فِي أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ مِثْلِهُ قَصَاصًا فِي كُلِّ جُرح، وَجَامَعَ الْبَعِير فِي (مَعْنَى أَنَّ)(٢) دِيَتَهُ ثَمنُهُ، فَكَيْفَ اخْتَرت (٣) فِي (٤) جِرَاحِتِهِ: أَنْ تَجْعَلَهَا (كَجِرَاحَةِ الْبَعِيرِ)(٥)، فَتَجْعَلَ فِيهِ مَا نَقَصَهُ، وَلَمْ تَجْعَلْ جِرَاحتَهُ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الحُرِّ فِي دِيَتِهِ ؟ وَهُوَ (٢) يُجَامِعُ الحُرَّ فِي خَمْسَةِ

وجميع هذه المسائل فيها خلاف، وقد ناقش هذه المسائل ابن هبيرة في «الإفصاح» (٢/ ١٩٠) فقال: «واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به \_ وإن كان متعمدًا، واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميًّا أو معاهدًا، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بواحد منهما، إلا ان مالكا استثنى فقال: إن قتل المسلم ذميًّا، أو معاهدًا، أو مستأمنًا كتابيًّا، أو غير كتابي عليه: قتل به حتمًا، ولا يجوز للولي العفو؛ لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام، وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بقتل الذمي، ولا يقتل بالمستأمن». وقد سبق بيان رأي أبي حنيفة في قتل المسلم بغير المسلم.

كما أن قتل السيد بعبده: ليست موضع اتفاق، بل عدم قتله به \_ هو قول أكثر أهل العلم. وخالف إبراهيم النخعي وداود فيها: فقالا بقتله. وينظر: «الإقناع» لابن المنذر (١/ ٣٥٢)، و«الهداية» للمرغيناني (٤/ ٤٤٥)، و«المغنى» لابن قدامة (٢/ ٨٧٩).

<sup>=</sup> ولذلك لم يذكرها ابن المنذر ولا ابن عبد البر فيما ذكروه من مسائل الإجماع.

انظر: «جامع الأمهات» (ص٤٩٢)، و«الذخيرة» (١٢/ ٣٣٥)، و«حاشية الدسوقي» (٤/ ٢٦٧).

الثانية: عدم قتل الرَّجل بعبده، وبمستأمن من أهل دار الحرب، وبامرأة من أهل دار الحرب وبصبي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أخذت».

<sup>(</sup>٥) في (ر)، (م): «كجراحة بعير».(٦) في (م): «فهو».





مَعَانِيَ (١)، وَيُفَارِقهُ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ؟

أَلِيسَ أَن تَقيسَهُ عَلَى مَا يَجَامِعُهُ (٢) فِي خَمْسَةِ مَعَانِيَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَن تَقيسَهُ عَلَى ما جَامِعَهُ في مَعْنَى وَاحدٍ؟! مَع أَنَّهُ يَجَامِعُ الحُرَّ فِي (أَنْ مَا جَرُمَ عَلَى الحُرِّ حَرُمَ (٤) عَلَيْهِ، وأَنَّ عَلَيْهِ، وأَنَّ عَلَيْهِ وأَنْ عَلَيْهِ الحُرِّ حَرُمَ (٤) عَلَيْهِ، وأَنَّ عَلَيْهِ الحُرِّ حَرُمَ (٤) عَلَيْهِ وأَنَّ عَلَيْهِ الحُدُودَ والصَّلاةَ والصَّوْمَ وَغَيْرَهَا مِنَ الفَرَائِضِ، (وَأَنْ (٥) لَيْسَ) (٢) مِنَ النَهَائِمِ بِسَبِيلٍ (٧)!

هِ ١٩٩٨ إِمْ قَالَ: رَأَيْتُ (٨) ديَتَهُ ثَمنَهُ؟

هِمْ ١٥٩٩ ﴾ وَقُلْتُ: وَقَدْ رَأَيتَ دِيَةَ المَرْأَةَ نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ (٩)،

(١) في جميع النسخ، في الموضعين: «معاني» بإثبات الياء.

(٢) في (م): «جامعه». (٣) في (ب): «أكثرهن».

(٤) في (ز)، وابن جماعة: «يحرم»، وكانت في (ر) ثم ألصق بها الياء.

(٥) ليس في (ر)، وزيد بين السطور، ثم ضرب عليه.

(٦) فِي (م): «وليست» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «وليس».

(V) هذا آخر ردِّ الشافعي على المعترض: في عدم جواز قياس العبد على الحرّ لوجود الفارق، وخلاصته: أن العبد يشبه الحر في معان كثيرة، ولم يفارقه إلا في معنى واحد، وهو الحرية، وشابه الدواب في معنى واحد فقط، وهو المالية، فعمل الإمام الشافعي بقاعدته في الأخذ بقياس غلبة الأشباه، فقاس العبد على الحر بغلبة الأشباه بينهما، على أوجه الفرق. وبنحوها في «الأم» (٧/ ٣٣٥).

(A) في (ز): «أرأيت»، وفي ابن جماعة: «قد رأيت»، لكن كشط «قد» منها.

(٩) قال الشافعي فِي «الأم» (٦/١١): «لم أعلم مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل، فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمدًا، فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد، وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل، وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف، ففي موضحتها نصف ما =





فَمَا مَنَعَ ذَلِكَ جرَاحَهَا أَنْ تَكُونَ فِي دِيَتِهَا، كَمَا كَانَتْ جرَاحُ الرَّجُلِ(١) فِي دِيَتِهِ؟!

﴿ ١٩٠٠ ﴾ الله وَقُلْتُ لَهُ: إِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ (٢) سِنِينَ إِبلًا أَثلاثًا (٣) أَفَلَيْسَ (٤) قَدْ زَعَمْتَ أَنَّ الإِبلَ تَكُونُ بِصِفَةٍ دَينًا (٥)؟ فَكَيْفَ أَثلاثًا (٣) أَفَلَيْسَ (٤) قَدْ زَعَمْتَ أَنَّ الإِبلَ تَكُونُ بِصِفَةٍ إِلَى أَجَلٍ؟ ولَمْ تَقسْهُ (٦) عَلَى أَنْكُرتَ أَنْ تُشْتَرَى الإِبلُ [٥٠/ز] بِصِفَةٍ إِلَى أَجَلٍ؟ ولَمْ تَقسْهُ (٦) عَلَى

= في موضحة الرجل، وفي جميع جراحها بهذا الحساب، فإن قال قائل: فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟

فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن «دية الحر المسلم على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، فإذا المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل وأخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلًا أوطأ امرأةً بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان المناهة بثمانمائة ألف درهم وثلث.

قال الشافعي: ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم». انتهى. ووافق الشافعي في نقل الإجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/٦٧)، والنووي في «المجموع» (١٩/٤٥)، وابن قدامة في «المغنى» (٨/٠٠).

- (١) فِي (م): «الحر».
- (۲) رسمها في (ش): «ثلث» وكذلك هو يرسمها في غالب النسخة.
- (٣) ليس في (ر)، لكنها مزادة بحاشيته، وهي ثابتة في ابن جماعة فوق السطر، وعليها: «صح».
  - (٤) فِي (ز): «فليس»، بدون همز.
  - (٥) قال الشيخ شاكر: «يعني: تكون دينًا في الذمة بالوصف».
- (٦) في (ر): «تقيسه»، بإثبات الياء، وقال الشيخ شاكر: «ضبطنا الفعل على وجهين: الرفع، والجزم، على احتمالين: أن يكون مجزومًا، والياء إشباع =





الدِّيةِ، ولا عَلَى الكِتَابَةِ، ولا عَلَى المَهْرِ، وَأَنْتَ تُجِيزُ فِي هَذَا كُلِّهِ: أَنْ تَكُونَ الإِبلُ بِصِفَةٍ دَينًا؟! فَخَالَفَتَ فِيهِ القِيَاسَ، وَخَالَفتَ فِيهِ (١) أَنْ تَكُونَ الإِبلُ بِصِفَةٍ دَينًا؟! فَخَالَفَتَ فِيهِ القِيَاسَ، وَخَالَفتَ فِيهِ (١) النَّبِيِّ (٢) عَلَيْهِ: أَنَّهُ (٣) اسْتَسْلَفَ (٤) بَعِيرًا، ثمَّ أَمرَ الحَدِيثَ نصًّا عَنِ النَّبِيِّ (٢) عَلَيْهِ: أَنَّهُ (٣) اسْتَسْلَفَ (٤) بَعِيرًا، ثمَّ أَمرَ بقضَائِهِ بَعْدُ؟!

هِ ١٦٠٢ ﴾ إِنْ تَبَتُ (١٠) وَفِي (١) أَحَدٍ مَعِ النَّبِيِّ (٩) عَلِيْهِ (١٠) حُجَّةٌ؟! وَفِي (١٠) وَفِي (١٢) وَفِي (١٢) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

= حركة، أو تكون «لم» نافية فقط بمعنى: «ما»؛ فلا تجزم». انتهى باختصار.

(۱) ليس في (ر)، (م). (۲) في (ب): «رسول الله».

(٣) في (ز): «أنه إذا».

(٤) قال الشيخ شاكر: «استسلف؛ أي: اقترض، والعرب تسمي القرض سلفًا».

(٥) في (ب): «فقال».

(٦) قال ابن أبي شيبة (٢١٥١٤): حدثنا مروان بن معاوية، عن موسى بن عبيدة، قال: أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز، قال: ابتعت من بُرد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير، فجاء يلتمس حقّه مني، فقلت: عندي دراهم، ليس عندي دنانير فقال: حتى أستأمر سعيد بن المسيب، فاستأمره فقال: خذ منه دنانير عينًا، فإن أبى فدعه، موعده الله.

(٢١٦٣٥) \_ حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: بلغنى أن ابن مسعود كرهه.

قال البيهقي فِي «المعرفة»: وقال الشافعي فِي «القديم»: وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزهًا عن التجارة فيه، لا على تحريمه.

قَالَ الشافعي: «وهو منقطع عنه». وهذا لأنَّه إنَّما يرويه عنه إبراهيم النَّخعيُّ.

(٧) في (ر)، (م): «قلنا»، وفي (ز)، وابن جماعة: «قلت».

(A) في (ش): «أفي»، وفي (م): «أو في».

(٩) في (ب): «رسول الله».(٩) غير موجود في (د).

(۱۱) في (د): «لا إلا». (۱۲) في (د)، (م): «يثبت».





﴾﴿ ١٦٠٠ ﴾﴿ "": قَالَ: فَمَا الخَبَرُ الَّذِي يُقَاسُ عَلَيْهِ؟

هُ الْمَارُ ، عَنْ أَبِي رَافِع: أَخْبَرَنَا مَالِكُ (١٤٠٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِع: أَنَّ النبي ﷺ: اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَجَاءَتْهُ إِيلٌ (٥٠)، قَالَ (٢٠) : فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ [إِيَّاهُ، فَقُلْتُ: لا (٧٠) أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارً (٢٠). فَقَالَ: «أَعْطِهِ] (٩٠) إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ (١٠) النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (١٠).

<sup>(</sup>۱) في (ش): «وقضائه»، والمثبت من باقي النسخ، قال الشيخ شاكر: «فيحتمل: أن يكون مصدرًا، سُهّلت فيه الهمزة وحذفت، وأن يكون فعلًا ماضيًا، بمعنى: وأنه قضاه خيرًا منه».

<sup>(</sup>۲) في (ش)، (م): «فهذا»، وفي (ر): «هذا» بدون الواو، وزيدت فيه كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (د): «قال الشافعي»، وفي (-): «قال».

<sup>(</sup>٤) في «الموطأ» (١٩٨٦ رواية يحيى)، (٢٦٩٣ رواية أبي مصعب)، (٢٥٥ رواية ابن القاسم)، (٨٢٧ رواية محمد بن الحسن).

<sup>(</sup>٥) في (م): «الإبل»، وزاد بعد المثبت في (د): «من إبل الصدقة».

<sup>(</sup>٦) من (ز)، (ب)، وابن جماعة. وهي مزادة في (ر) بين السطور.

<sup>(</sup>٧) في (د): «ما».

<sup>(</sup>A) ليس في (م). وزيد بحاشية (ر)، وابن جماعة أيضًا. والرَّباعي: بفتح الراء، وكسر العين: البعير الذي استكمل ست سنين، ودخل في السابعة.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): «خير».

<sup>(</sup>١١) أخرجه البيهقي فِي «الكبرى» (٦/ ٢١)، وفي «المعرفة» (٣٤٧٤)، من طريق المصنف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٤٤٧)، وفي «الأمِّ» (٢/ ٢٠).

وأخرجه مسلم (١٦٠٠).





## إِمْ ١٦٠٧ ﴾ قَالَ: فَمَا الخَبَرُ الَّذِي لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ؟

- (۲) (ز): «فيه».(۲) في (ز): «تحقيق».
- (٤) ينظر تعريف الرخصة عند الأصوليين في: «البحر المحيط» للزركشي (٢/ ٣١)، و«تمهيد الإسنوى» (ص٧١)، و«تيسير التحرير» (٢٢٨/٢).
  - (٥) ضبطت في (ر): بضم الياء وفتح القاف، وهي في (ز): «تقس».
- (٦) الظاهر من مذهب الشافعي (بناءً على هذا النص من «الرسالة»): هو عدم جواز القياس على الرخص، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية في قول، وقد بنى الشافعي على هذا مسائل، منها: منع جواز المسح على العمامة والبرقع والقفازين قياسًا على الخفين. . . إلخ.

قال الشافعي في «الأم» (٢/ ١٨٢): «ولم نعد بالرخصة موضعها \_ كما لم نعد بالرخصة المسح على الخفين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين؛ قياسًا على الخفين».

وفي «الأم» (٢/ ٢٣٦) أيضًا: «ولا رخصة لأحد في ترك المبيت عن منًى إلا رعاء الإبل، وأهل السِّقاية سِقاية العباس بن عبد المطلب دون السِّقايات، ولا رخصة فيها لأحد من أهل السقايات؛ إلا لمن ولي القيام عليها منهم، وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو هم».

وقال في «الأم» (٢/ ١٨٢): «كيف لم تجعل المحصر بالمرض؛ قياسًا على المحصر بالعدو أن تحكم له حكمك له؟ فقلتُ له: الأصل على الفرض إتمام الحجِّ والعمرة لله، والرخصة في الإحلال للمحصر بعدو، فقلنا: في كل بأمر الله على، ولم نعد بالرخصة موضعها».

قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص٤١٥): «يجوز القياس عند =

<sup>(</sup>۱) زاد في (ب)، (ش): «له»، وكتبت بين السطور في (ر)، لكن صحّح في ابن جماعة: حذفها.





الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه».

قال الإسنوي في «نهاية السول» (ص٣١٥): «ورأيتُ في باب «الرسالة» ـ من كتاب البويطي: الجزم به في الرخص، ولأجل ذلك: اختلف جواب الشافعي في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياسًا».

ومن العلماء من نسب إلى الشافعي القول بجواز القياس على الرخص، قال الرازي فِي «المحصول» (٥/ ٣٤٩): «مذهب الشافعي والله الله يجوز إثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس وقال أبو حنيفة وأصحابه \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ أنه لا يجوز».

وقال ابن السبكي في «الإبهاج» (٣/ ٣٠): «لنا: أن أدلة القياس دالة على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقًا: من غير فصل بين باب وباب».

وقال الإسنوي في «نهاية السول» (ص٣١٥): «الصحيح: وهو مذهب السافعي \_ كما قانه الإمام: أن الفياس يجري في الشرعيات كلها؛ أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حكم: حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها».

وذكر ابن السبكي في «تكملة المجموع» (١١/ ٨٠) عن ابن الرفعة: أن القول بالمنع عن الشافعي في القديم، ثم علق القول بصحة ثبوته عنه. قال ابن السبكي: «قال ابن الرِّفعة: إن قلت: إنه يجب إذا منعنا القياس في الرخص \_ كما هو قول الشافعي «القديم»، وقول لغيره أن لا يقاس العنب على الرطب، ولا نعلم قائلًا به في مذهبنا.

وأجاب: بأن السؤال صحيح \_ إن صحَّ أنّ الشافعي كان يمنع القياس في الرخص في «القديم»، وجوابه: لعله كان في «القديم»: يرى أن اسم العرية لا يختص بالرطب.

قلت: وقد تقدم ردَّ قول من جعل ذلك منصوصًا، وترجيح كونه ثابتًا بالقياس».

وقال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (٣٥١٨/٧): «وما ذكر من جريان القياس في الرخص: هو مذهب الشافعي ـ حكاه الرازي وغيره، ونصّ أيضًا على أنه لا يجري فيها، فلعل له قولين».

قلت: يعكر على حكاية قولٍ قديم للشافعي في المسألة: أنه لم يثبت ذلك =



عنه في كتاب \_ في حدود علمنا \_ لا سيما \_ ونصوص «الرسالة» الجديدة \_ تدل على قول واحد وهو المنع، و«الرسالة» المصرية من آخر ما كتب الإمام الشافعي و الرسالة» النا أن نثبت قولًا آخر في «الرسالة» العتيقة (القديمة) البغدادية، أو في غيرها من كتبه ببغداد، وهذا هو الأصل في حكاية القديم والجديد للشافعي.

وقد سرد الزركشي في «البحر المحيط» (٧/ ٧٤، ٧٥) المسألة \_ كما ورد فيها الخلاف عن الشافعي، وله فيها ردودٌ ومناقشات.

وبهذا يتبين: أن معظم النقول عن الشافعي تؤكد أنه: لا يقول بجواز القياس على الرخص، وأن كثيرًا من أهل المذهب \_ حكوا عنه القول بجواز القياس على الرخص؛ لذلك حاول بعض العلماء الجمع بين هذين الاتجاهين:

1 - أن للشافعي في المسألة قولين - كما سبق نقله عن بعضهم. وقال أبو زرعة العراقي في «التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول» (ص٤٠١): «نعم - في البويطي، عن الشافعي: أنه لا يجري في الرخص، ونقل عن الإمام جريانه في الأربعة المذكورة (أي: الحدود والكفارات والرخص والتقديرات)، وكأن له قولين في الرخص، ويدل على ذلك اختلاف: جوابه في جواز العرايا في الرطب والعنب قياسًا». ط. مكتبة الإسلامية.

قلت: إنّ الأصحاب اختلفوا في تجويز الشافعي في العنب؛ قياسًا على جواز العرايا في التمر، فمنهم من نسب إليه أنه قاله قياسًا، ومنهم من نسب إليه أنه قاله نصًّا.

قال الإسنوي في «نهاية السول» (ص٣١٥): «اختلف جواب الشافعي في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياسًا».

قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٩/ ٢١٩): «العرية: جائزة في الكرم بصّا أو بجوازها في النخل، لكن اختلف أصحابنا: هل جازت في الكرم نصًّا أو قياسًا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول البصريين: أنها جازت في الكرم نصًّا؛ مرويًّا عن زيد بن ثابت هي أن النبي على أرخص في العرايا، والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب.





# مَا سَوَاهَا عَلَيْهَا (١)(١)، وَهَكَذَا مَا كَانَ لَرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ حُكْمٍ عَامٍّ

= والوجه الثاني: وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين: أنها جازت في الكرم قياسًا على النخل؛ لبروز ثمرتها، وإمكان الخرص فيهما، وتعلق الزكاة بهما، ثم يعتبر في بيع الزبيب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر بالرطب».

واختار \_ أن الشافعي أثبتها بالقياس \_ الجمهورُ من الشافعية، قال ابن السبكي في «تكملة المجموع» (٧٢/١١): «قول ابن أبي هريرة وطائفة مِن البغداديِّين: أَنَّها جازت فِي الكرم قياسًا. قلت: والمحاملي وابن الصباغ ممن جعلا ذلك نصًّا. ولم أقف على النصِّ الذي ذكروه في شيء من الأحاديث... فالصَّواب أن ذلك: إنما ثبت بالقياس؛ وهو الذي يقتضيه كلام الشافعي، فإنه لم يذكر غيره، والله أعلم».

ووجه القياس عند الشافعي - في إلحاق بيع العنب بالزبيب ببيع الرطب بالتمر: هو اشتراكه معه في المعنى، وهو الخرص في كلِّ، وغيرهما من الثمار: لا تشملها الرخصة لعدم وجود هذا المعنى، قال الشافعي في «الأم» (٣/ ٥٥): «والعرايا من العنب - كهي من التمر لا يختلفان؛ لأنهما يخرصان معًا.

قال: وكل ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل: الفرسك والمشمش والكمثرى والإجاص، ونحو ذلك مخالفة للتمر والعنب؛ لأنها لا تخرص لتفرق ثمارها».

وقد أورد الجويني في «البرهان» (7/7) انتقاد الشافعي للحنفية في قولهم: بمنع القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص، وكلِّ معدول به عن القياس. وينظر: «قواطع الأدلة» (7/4/1)، و«المنخول» (9/4/1)، و«التحبير و«شرح تنقيح الفصول» (9/4/1)، و«الإبهاج» (9/4/1)، و«الأصل شرح التحرير» (9/4/1)، و«حاشية العطار» (9/4/1)، و«الأصل الجامع» (9/4/1)، و«ما اختلف في إجراء القياس فيه» (9/4/1) رسالة ماجستير للباحث حمود المباركي.

- (۱) في (ز): «عليه»، قال الشيخ شاكر: والضمير في «عليها» ـ راجع إلى الرخصة.
  - (۲) في (م): «عليها ما سواها».





بِشَيءٍ (١)، ثمَّ سَنَّ فِيهِ سُنَّةً تُفَارِقُ حُكْمَ العَامِّ (٢).

(۱) في حاشية (م): أنها في نسخة: «في شيء».

(٢) هذا أحد نوعي المخصوص بالحكم اللذين لا يقاس عليهما، وهما: الأحكام التي خُصَّ بها شخص أو أشخاص، والرخص، وقد سبق بيان حكم القياس على الرخص عند الشافعي.

وهاتان المسألتان تذكران عند علماء الأصول في شروط الحكم المقيس عليه (الأصل)، وله شروط عدَّة مذكورة في بابها من كتب الأصول.

قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (١٢٣/٢): «قال الشافعيُّ و يعض كتبه: «ولا يقاس على المخصوص». ويجوز أن يؤول؛ فيقال: إنه أراد هذا في الموضع الذي لا يمكن القياس عليه، والأصل فيما يجوز القياس عليه وما لا يجوز: أن ينظر إلى المخصوص ويمتحن، فإن كان يتعدى معناه قيس عليه غيره كقياس الخنزير على الكلب في حكم الولوغ، وقياس خف الحديد والخشب على خف الأدم على المسح عليه، وإن لم يوجد في المخصوص وجه يمكن القياس عليه كالجنين: لا يقاس عليه الشخص الملفوف في الثوب؛ لأنه لا يعرف معنى في الجنين، فيقاس به الملفوف عليه». وانظر: «البحر المحيط» (١٢١/٧).

قال ابن مفلح في «الواضح» (٩٧/٢ وما بعدها): «... وقال بعض أصحابِه (يعني: الشافعي): وكل ما كان مستثنى للضرورة أو الرخصة للمشقة \_ من جُملة محظور: لا يجوز القياسُ عليه».

وقال الآمدي في «الإحكام» (٣/ ١٩٦) - وهو يذكر شروط الحكم المقيس عليه: «الشرط الخامس: ألا يكون حكم الأصل معدولًا به عن سنن القياس. والمعدول به عن سنن القياس على قسمين:

الأول: ما لا يعقل معناه، وهو على ضربين: إما مستثنى من قاعدة عامة أو مبتدأ به. فالأول: كقبول شهادة خزيمة وحده، فإنه مع كونه غير معقول المعنى \_ مستثنى من قاعدة الشهادة.

والثاني: كأعداد الركعات وتقدير نصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات، فإنه مع كونه غير معقول المعنى \_ غير مستثنى من قاعدة سابقة عامة، وعلى كلا التقديرين: يمتنع فيه القياس.

القسم الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير له، ولا يجري فيه القياس لعدم =





هِمْ **١٦٠٩** ﴾ قَالَ: [(وَفِي مِثْلِ)<sup>(١)</sup> مَاذَا؟

هُمُ الْهُا إِلَهُ إِنْهُ فَقَصَدَ قَصْدَ الرِّجْلَينِ بَالفَرْضِ، كَمَا قَصَدَ قَصْدَ فَصْدَ مَا سِوَاهُمَا (٥) من أَعْضَاءِ الوضُوءِ.

هِ ١٦١٢ ﴾ ٢٦١٢ إلى فَلَمَّا مَسَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الخُفَّيْنِ: لَمْ يَكُنْ لَنَا \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى عَمَامَةٍ (١)، ولا بُرْقُع، ولا قُفَّازَينِ: قِياسًا عَلَيْهُمَا (٧)، وَأَثْبَتْنَا الفَرْضَ فِي أَعْضَاءِ الوضُوءِ كُلِّهَا،

<sup>=</sup> النظير، وسواء كان معقول المعنى كرخص السفر، والمسح على الخفين؛ لعلة دفع المشقة، أو هو غير معقول المعنى؛ كاليمين في الدية على العاقلة ونحوه».

وانظر: «البحر المحيط» (٧/ ١٢٤، ١٢٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/ ٢٠)، و«إرشاد الفحول» (١٠٨، ١٠٩).

<sup>(</sup>۱) في (ز)، (د): «ومثل».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين في (م): «ومثل ما قلت»، وكأنه إنشاء من الإمام نفسه، لا جوابًا على سؤال.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «يومه»، وفي (د): «نوم». (٤) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية (ش): «إلا الرأس».

<sup>(</sup>٦) قارن به: «التحقيق» لابن الجوزي (١/ ١٥٦ ـ ١٥٨)، و«التلخيص الحبير» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٧) قال في «الأم» (١/١٤): «أخبرنا يحيى بن حسان، عن حماد بن زيد وابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله عليه توضأ، ومسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه».





وَأَرْخَصْنَا (') [بِمَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ [(۲) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفْيَنِ، دُونَ مَا سِوَاهُمَا.

## ﴾﴿ ١٦١٣ ﴾﴿ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

= (قال الشافعي): أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء: «أن رسول الله عليه توضأ، فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه، أو: قال ناصيته بالماء». (قال الشافعي): أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن علي بن يحيى، عن ابن سيرين، عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله عليه مسح بناصيته، أو قال: مقدم رأسه بالماء».

قال الشَّافعيُّ: وإذا أذِن الله \_ تعالى \_ بمسح الرأس؛ «فكان رسول الله ﷺ معتمًّا فحسر العمامة»، فقد دلّ على أن المسح على الرأس دونها، وأُحبُّ لو مسح على العمامة مع الرأس، وإن ترك ذلك: لم يضره، وإن مسح على العمامة دون الرأس: لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسح على برقع، أو قفازين دون الوجه والذراعين: لم يجزئه ذلك، ولو كان ذا جُمّة، فمسح من شعر الجُمّة ما سقط عن أصول منابت شعر الرأس، لم يجزئه، ولا يجزئه: إلا أن يمسح على الرأس نفسه، أو على الشعر الذي على نفس الرأس، لا الساقط عن الرأس، ولو جمع شعره، فعقده في وسط رأسه، فمسح ذلك الموضع، وكان الذي يمسح به الشعر الساقط عن منابت شعر الرأس: لم يجزئه، وإن كان مسح بشيء من الشعر على منابت الرأس ـ بعدما أزيل عن منبته: لم يجزئه؛ لأنه حينئذٍ شعر على غير منبته فهو كالعمامة، ولا يجزي المسح على الشعر؛ حتى يمسح على الشعر في موضع منابته، فتقع الطهارة عليه ـ كما تقع على الرأس نفسه، والاختيار له: أَنْ يَأْخَذُ الماء بيديه، فيمسح بهما رأسه معًا: يُقبِل بهما ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهكذا روي أن النبي ﷺ مسح».

- (۱) في (م): «ورخصنا».(۲) ساقط من (م).
  - (٣) هنا في (د)، (م): «قال الشافعي».
  - (٤) في (ر): «قال»، وزيدت الفاء كالمثبت.
- (٥) كذا بهمزة الاستفهمام في النسخ الخطية. وقد زِيدت في (ر): وهي أصل =





﴾ ١٦١٤ ﴾ قُلْتُ: لَا تُخَالفُ سُنَّةٌ لرَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابَ اللهِ ﷺ بِحَالٍ.

۱٦١٥ ﴾ قَالَ: فَمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَك؟

﴾ ٢٦١٦ ﴾ أَلْتُ: مَعْنَاهُ: أَنْ يَكُونَ قَصَدَ<sup>(١)</sup> بِفَرضِ إِمْسَاسِ القَدَمَينِ المَاءَ: مَن لا خُفَيْ (٢) عَلَيْهِ، لَبِسَهِمَا كَامِلَ الطَّهارَةَ.

اللَّهُ اللَّالَّالِيلَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

هُوَ السَّلَاةِ عَنْ هُوَ الصَّلَاةِ عَنْ هُوَ الصَّلَاةِ عَنْ هُوَ عَلَى الصَّلَاةِ عَنْ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، وَضُوءٍ، اسْتدلَالًا بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى وُضُوءٍ، وَسَدلَالًا بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَى صَلَاتَين وَصَلَواتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ (٤٠).

﴾ ١٦١٩ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ] (٥): قَالَ اللهُ وَ السَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللهِ وَاللهُ وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللهِ المائدة: ٣٨]

<sup>=</sup> شاكر أيضًا، لكن أبى الشيخ شاكر، وحملها على التعمّل! فتأمّل.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) سبق نظيره مع توجيهه في الفقرة (٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ويجوز».

<sup>(3)</sup> قال في «الأم» (١/ ٤٨): «فاحتمل أمر الله على بغسل القدمين: أن يكون على كل متوضئ، واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض؛ فدل مسح رسول الله على على الخفين: أنهما على من لا خفي عليه؛ إذا هو لبسهما على كمال الطهارة، كما دل صلاة رسول الله على صلاتين بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء: على من قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض، لا أن المسح خلاف لكتاب الله على ولا الوضوء على القدمين، وكذلك ليست سُنَّة من سننه على بخلاف لكتاب الله على الكتاب الله على الكتاب الله على الكتاب الله على القدمين، وكذلك ليست سُنَّة من سننه الله على الكتاب الله على المناب الله على الكتاب الله على المناب الله على الكتاب الله على المناب الله الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله ال

<sup>(</sup>٥) من (ز)، وابن جماعة. (٦) في (ر)، (م): «وقال».





هُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهَ اللهُ يُرِدْ بِالقَطعِ كُلَّ اللهَ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهَ اللهُ اللهُ يُرِدْ بِالقَطعِ كُلَّ السَّارِقِينَ (١).

َهُ المَلْعِ: أَنَّهُ إِلَا هُمْ فَكَذَلِكَ (٢) دَلَّتْ سُنَّةُ [رَسُولِ اللهِ ﷺ] (٣) بِالمَسْحِ: أَنَّهُ قَصَدَ بِالفَرْضِ فِي غَسْلِ القَدَمَينِ: مَنْ لا خُفَّي عَلَيْهِ، لَبِسَهُمَا كَامِلَ الطَّهَارَةِ (٤).

إلى السُّنَّةِ؟ مِثلُ هَذَا فِي السُّنَّةِ؟ إلى السُّنَّةِ؟

﴾ ١٦٢٣ ﴾ التَّمْوِ بَالتَّمْوِ اللهِ) (٥) وَ اللهِ اللهِ عَن بَيعِ التَّمْوِ بَالتَّمْوِ اللهُ اللهِ اللهُ عَن اللهُ ال

وَهِيَ: كُلُّ مَا عُرِفَ كَيْلُهُ \_ ممَّا فِيهِ الرِّبَا مِنَ الجِنْسِ الوَاحِدِ، بِجُزَافٍ لَا يُعْرَفُ كَيْلُهُ مِنْهُ، وَهَذَا كُلُّهُ: مُجْتَمِعُ المَعَانِي (^). وَرَخَّصَ فِي (٩) أَن تُبَاعَ العَرَايا بَخَرْصِها تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا (١٠).

هُ الرُّطَبِ العَرَايَا بِإِرْخَاصِهِ، وَهِيَ بَيْعُ (الرُّطَبِ الرُّطَبِ إللَّهُ وَالرُّطَبِ الرُّطَبِ الرُّطَبِ إللَّهُ وَاخِلةٌ فِي المزَابنَةِ بِإِرْخَاصِهِ (۱۲٬)، فَأَثْبَتْنَا التَّحْرِيمَ مُحَرَّمًا

<sup>(</sup>۱) في (ش): «السارق». (۲) في (ب): «وكذلك».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) تنظر: الفقرات (٢٢٠ ـ ٢٧٧)، (٣٣٣ ـ ٣٣٥)، (٦٣٦ ـ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «النبي». (٦) في (م): «رطب بتمر».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٠٧)، وفي «المعرفة» (٣٤٣٠)، من طريق المصنّف.

وهو في «المسند» (١٤١١)، وفي «الأمِّ» (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>A)  $\dot{\omega}$  (a): «المعنى». (P) من (c)، (ش).

<sup>(</sup>١٠) تنظر: الفقرات (٩٠٦). (١١) في (م): «رطب بتمر».

<sup>(</sup>١٢) قوله: «بإرخاصه»، تكرار للتأكيد، وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله: «فرخصنا».





عَامًّا فِي كُلِّ شَيءٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مَأْكُولٍ، بعضُهُ جُزَاف وَبَعْضُهُ بِكَيلٍ: للمُزَابِنَةِ، وَأَحْلَلْنَا العَرَايَا خَاصَّة بِإِحْلَالِهِ مِنَ الجُمْلَةِ الَّتي حَرَّمَ، وَلَمْ نُجْعَلُهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ (٢).

هِمْ ١٦٢٥ ﴾ قَالَ: فَمَا وَجْهُ هَذَا؟

هُ ١٦٢٦ ﴾ ١٦٢١ ﴾ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ وَجُهَينِ: أَوْلَاهُمَا بِهِ عِنْدِي \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنْ يَكُونَ مَا نَهَى عَنْهُ جُمْلَةً \_ أَرَادَ بِهِ مَا سِوَى العَرَايَا، وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ رَخَّصَ (٣) فِيهَا بَعْدَ وجُوبِهَا (٤) فِي جُمْلَةِ النَّهْي (٥)،

#### ونزيد هنا فائدة فنقول:

قال السبكي في «تكملة المجموع» (١١/١١، ١٤): «ويحتمل: أن يكون التردد المذكور في كلام الشافعي، في أن الرخصة هل وردت مع النهي عن المزابنة على سبيل الاستثناء، ووردت وحدها بغير ذلك \_ كما سنذكر في ذلك احتمالين للأصحاب؟ وعلى ذلك حمّله ابن الرفعة، وعلى ذلك يدل كلامه في «الرسالة»، فإنه قال: إن أولى الوجيهن عنده: أن يكون أراد بها ما سوى العرايا. وأنه يحتمل أن يكون رخّص فيما بعد دخولها في جملة النهي، وإن كان مراد الشافعي ذلك: فلعله لم يبلغه حديث زيد الثابت في مسلم (١٥٣٩): أن الرخصة كانت بعد ذلك. وقد قال الشافعي: إن أولى الوجهين عنده أن يكون ما نهى عنه جملة: أراد به ما سوى العرايا، وحديث زيد: يقتضى أن يكون الثاني هو الأولى، بل المتعين، وعلى ما وحديث زيد: يقتضى أن يكون الثاني هو الأولى، بل المتعين، وعلى ما

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ز). (۲) ساقط من (ش).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أرخص»، وضرب على الألف.

<sup>(3)</sup> المقصود بالوجوب: هنا الوجوب اللغوي، قال الشيخ شاكر: «أصل الوجوب: السقوط والوقوع، ثم استعمل في الثبوت، ثم جاء منه المعنى الشرعي المعروف للوجوب، والشافعي أراد به المعنى اللغوي: الثبوت». [شاكر]. وينظر في هذا: «غريب ابن قتيبة» (١/ ٥٦٧)، و«المحكم» (٧/ ٥٧٥)، و«الفائق» (٤/ ٤٣٤)، و«لسان العرب» (١/ ٩٤٧).

<sup>(</sup>٥) سبق بيان هذين الوجهين، مع التوفيق بين كلام الشافعي فيه، وما ورد عن الأصحاب، وذلك عند قوله في «الرسالة» فقرة (٩١١).



حملته عليه: لا يدفعه حديث زيد؛ لأنه تكون الرخصة بعد ذلك مبينة للعام المتقدم.

وقد أعاد الشافعي الكلام في ذلك فِي «اختلاف الحديث» \_ وهو في الجزء السادس عشر من «الأم» (٨/ ٦٦٢ \_ ٦٦٣) \_ في باب بيع الرطب من الطعام باليابس، وجزم القول بأن المزابنة من العام الذي يراد به الخاص، والعرايا لم تدخل في نهيه؛ يعني: لم تدخل في الإرادة، وجزم هناك بأنه لا يجوز إلا أقل من خمسة أوسق، وأن الزائد منعه من مفهوم الحديث والتوقيت فيه. قال: ولو قال قائل: هو داخل في المزابنة ـ لكان مذهبًا يصح عندنا». قال السبكي في «تكملة المجموع» (١١/١١، ١٣): «أشار الجُوري [على بن الحسن القاضي] إلى أن قول الشافعي لم يقصد بالنهي قصدها: أنها ليست داخلة في المزابنة؛ يعني: ويكون الاستثناء منقطعًا، وهو خلاف ما قاله الشافعي؛ فإنه صرح مع ذلك أنها داخلة، وقال في باب آخر من «الأم» (٨/ ٦٦٢) أيضًا أنها تعني: المزابنة: جملة عامة المخرج أريد به الخصوص». قال الشافعي في «اختلاف الحديث» «الأم» (٨/ ٦٦٢): «وإذا رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا، وهي رطب بتمر، كان نهيه عن الرطب بالتمر، والمزابنة عندنا \_ والله أعلم \_ من الجمل التي مخرجها عام، وهي يراد بها الخاص، والنهي عام على ما عدا العرايا، والعرايا: مما لم تدخل في نهيه؛ لأنه لا ينهي عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوخًا».

وقال المزني في «المختصر» (١٧٩/٨): «اختلف ما وصف الشافعي في العرايا، وكرهت الإكثار؛ فأصح ذلك عندي: ما جاء فيه الخبر، وما قال في كتاب «اختلاف الحديث»، وفي «الإملاء»: أن قومًا شكوا إلى النبي عليه أنه لا نقد عندهم، ولهم تمر من فضل قوتهم؛ فأرخص لهم فيها.

قال الشافعي: وأحب إلي أن تكون العرية: أقل من خمسة أوسق، ولا أفسخه في الخمسة، وأفسخه في أكثر».

وقال الشافعي في «الأم» (٢٠٦/٧): «وخالفنا في هذا بعض الناس: فلم يجز بيع العرايا وردها بالحديثين، وقال: روي عن النبي على حديثان مختلفان، فأخذنا بأحدهما، وكان الذي أخذنا به: أشبه بسُنّته في: «النهي عن التمر بالتمر إلا كيلًا بكيل»، فرأينا لنا الحجة ثابتة بما قلنا ـ على من =





= خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجهًا نمضيهما فيه معًا.

وقال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٥/ ٢١٥) بعد أن سرد خمسة أحاديث استدل بها الشافعي: «فدلّت هذه الأحاديث الخمسة على ما ذهبنا إليه في العرايا من خمسة:

أحدها: أنه استثنى العرية من المزابنة؛ فلما كانت المزابنة المنهي عنها: هي بيع التمر الرطب في نخله؛ وجب أن تكون العريّة المستثناة منهما: هي بيع التمر بالرطب في نخله.

والثاني: أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة، والرخصة: ما كانت بعد حظر سابق، ولا تكون العرية رخصة بعد حظر؛ إلا على مذهبنا \_ دون مذهب من خالفناه.

والثالث: أنه أرخص في بيع العرايا، والبيع ما يتناول عوضًا ومعوضًا، وذلك لا يكون إلا على قولنا.

والرابع: أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص، ولا يجوز ذلك: إلا في بيعها بالجنس.

والخامس: أنه أباحها في قدر مخصوص، والمخالف لا يعتبر فيها على مذهبه قدرًا مخصوصًا، ثم حديث محمود بن لبيد؛ مفسرًا لا احتمال فيه، ولم يسنده الشافعي؛ لأنه رواه من السير، وجعله مع ما أسنده شاهدًا لصحة مذهبه.

فإن قيل: فهذه أحاديث واردة قبل تحريم الربا، ومنها: أنه اعتبر فيها التساوي بالخرص، وهذا قبل تحريم الربا غير معتبر، ومنها: أنه أباحها في قدر مخصوص وهذا قبل تحريم الربا غير مقدر.

فأما الجواب عن أدلتهم: فهو أن الظاهر منها مخصوص بظواهرنا، والأقيسة مدفوعة بنصوصنا».

انظر: «الأم» (٣/ ٥٤)، و«اختلاف الحديث» (٨/ ٦٦٣).





وأيُّهُمَا (١) كَانَ: فَعَلَينَا طَاعَتُهُ؛ بإِحْلَالِ مَا أَحَلَّ (٢)، وَتَحْرِيم مَا حَرَّمَ.

﴿ ١٦٢٧ ﴾ ﴿ ١٦٢٧ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْهُ ] (٣): وَقَضَى (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدِّيَةِ فِي الحُرِّ المُسْلِمِ يُقتلُ خَطَأً مِائةً مِنَ الإِبلِ، وَقَضَى بِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ (٥).

القَوَدِ والمَأْثَم، وَيُوَافقُهُ فِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ (<sup>()</sup> فيهِ دِيَةٌ (<sup>()</sup> .

﴿ ١٦٢٩ ﴾ فَلَمَّا كَانَ (١٠) قَضَاءُ (١٠) رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى (١٢) كُلِّ الْمُوعِ فِيمَا لَزِمَهُ، إِنَّمَا هُوَ فِي مَالِهِ دُونَ مَالِ غَيْرِهِ، إِلَّا فِي الحُرِّ المُسْلِم (١٣) يُقْتَلُ خَطَأً: قَضَينَا عَلَى العَاقِلَةِ فِي الحُرِّ يُقْتَلُ خَطَأً للمُسْلِم (١٣) يُقْتَلُ خَطَأً: قَضَينَا عَلَى العَاقِلَةِ فِي الحُرِّ يُقْتَلُ خَطَأً للمُسْلِم (١٤) وَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَعلْنَا الحُرَّ يُقْتَلُ عَمَدًا [٢٧/ز] إِذَا كَانَ كُلُّ مَا جَنَى فِي مَالِهِ غَيْرَ كَانَتْ فِيهِ دِيَة: فِي مَالِ الجَانِي، كَمَا كَانَ كُلُّ مَا جَنَى فِي مَالِهِ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) في (د): «فأيهما». (۲) في (ب): «حلل».

<sup>(</sup>۳) من (ز)، (د)، (م).

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ش) قبلها: «بلغ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣١١)، من طريق المصنّف. وهو في «المسند» (١٥٧٤)، وفي «الأمِّ» (٦٢/٣).

<sup>(</sup>٦) من (ز)، (د)، وابن جماعة، وفي (م): «قال».

<sup>(</sup>٧) فِي (د): «فكان».

<sup>(</sup>٨) فِي (ر)، (ب): «تكون» وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٩) في (ش)، (د): «ديته».

<sup>(</sup>۱۱) في (م)، (ب): «قضى».

<sup>(</sup>۱۲) في (ر): «في»، ثم صححت كالمثبت.

<sup>(</sup>۱۳) زیادة من (ش).

<sup>(</sup>١٤) في (ر): «ما»، ثم ألصقت بها الباء كالمثبت. والفعل يتعدى بنفسه وبالحرف.





الخَطَأِ، وَلَمْ نَقِسْ مَا لَزِمَهُ مِنْ غُرْمٍ بِغَيْرِ جِرَاحٍ خَطَأً عَلَى مَا لَزِمَهُ بِقَتْلِ الخَطَأُ(١).

﴾﴿ ١٦٣٠ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَخُلُللهُ] (٢): فَإِنْ قَالَ (٣) قَائِلٌ: وَمَا الَّذِي يَغْرَمُ الرَّجُلُ مِنْ جِنَايتِهِ وَمَا لَزِمَه غَيْرَ الخَطَأِ؟

﴾﴿ ١٦٣١ ﴾﴿ قُـلْتُ: قَـالَ اللهُ ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَائِمِنَ نِعَلَةً ﴾ [النساء: ٤]

١٦٣٢ ﴾ وَقَالَ ﴿ وَقَالَ ﴿ وَقَالَ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

﴾ ٢٢٤٤ ﴾ وَقَالَ وَظَكَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ (٤) مِن نِسَآمِمٍ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَأَ ﴾ [المجادلة: ٣] (٥).

<sup>(</sup>١) تنظر: الفقرات (١٥٣٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) من (ز)، (د). (۳) زاد فی (ب): «لی».

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب {يَظَّهَرُونَ} بِغَيْر ألف مُشَدّدة. وقَرَأ عاصِم وحده ﴿يُطْهِرُونَ﴾ خفيفًا بِأَلف وياء مَضمومة. وقرأ ابن عَامر وحمزة والكسائي: {يَظُهْرُونَ} بفتح الْياء وَألف مُشَدّدة الظَّاء. من قرأ (يَظَّهْروُنَ) بتشديد الظاء والهاء، فالأصل: «يتظهرون»، فأدغمت التاء في الظاء وشددت. ومن قرأ: (يَظَّاهَرُونَ) فهو في الأصل «يتظاهرون»، فأدغمت التاء في الظاء. وأما قراءة عاصم (يُظاهِرُونَ) فهو من ظَاهَر يُظاهِر ظِهَارًا. والمعنى واحد؛ وإن اختلفت الألفاظ.

ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٦٢٨)، و«معاني القراءات» للأزهري (٣/ ٥٨)، و«الحجة» لابن زنجلة (ص٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٩٨): «فإذا وجبت كفَّارة الظِّهار على الرَّجل ـ وهو واجد لرقبة أو ثمنها ـ لم يجزه فيها إلَّا تحرير رقبة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأنَّ اللهَ عَلَى يقول فِي القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مِرْكُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



الله ١٦٣٦ الم وقَالَ: ﴿ فَكَفَّرَنُهُ وَإِلَمْ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ وَلَكَ مُنَافِحَ أَيْسَةِ أَيْسَامُ مَا يَكَتِهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِهِ عَلَيْكُمْ مَا يَكَتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لَكُمْ عَايَكِيهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لَكُمْ عَايَكِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ الله لَكُمْ عَالِمَا لَهُ اللهُ لَكُمْ عَالِمَا لَهُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَيْكُمْ لَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلِكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلِكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلْكُمْ لَلْكُلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلْكُلُكُمْ لَلْكُلْلِكُلُكُمْ لَلِكُلُكُمْ لَلْكُلُكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمْ

﴿ ١٦٣٧ ﴾ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ (') عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ: حِفظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفسَدَتِ المَوَاشِي بِاللَّيلِ: فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا (٢)» (٣).

﴾ ﴿ ١٦٣٨ ﴾ فَدَلَّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ وَمَا لَمْ يَخْتَلَفِ (المُسْلِمُونَ فِيهِ) (٤):

<sup>=</sup> وقد مضى بيان حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة عند الإمام الشافعي، أو تعليل حكم شرعي بحكم آخر، كما يسميه بعضهم. انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١) في (ر): «على أنّ». وليس زيادة «على» في سائر النسخ.

<sup>(</sup>۲) قال الرافعي: «أي: مضمون، كقولهم: سر كاتم؛ أي: مكتوم، وعِيشة راضية؛ أي: مرضية». ينظر: «المنتقى» (7/7)، و«شرح مسند الشافعي» للرافعي (7/77)، و«تنوير الحوالك» (7/77)، والزرقاني على «الموطأ» (5/87).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣٤٢/٨)، وفي «المعرفة» (٥٢٨٩)، من طريق المصنّف.

وهو في «المسند» (١٦٩١)، وفي «اختلاف الحديث» (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (م)، وفي (ب): «فيه المسلمون».





أَنَّ هَذَا كَلَّهُ فِي مَالِ الرَّجُلِ، بحقٍّ وَجَبَ (للهِ عَلَيْ عَلَيْهِ) (١) ، أَو أَوْجَبهُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ عَلَيْهِ للآدَمِيِّينَ، بِوجُوهٍ لَزِمَتهُ، وأَنَّهُ لا يُكَلَّفُ أَحَدٌ غُرْمَهُ عَنْهُ.

هُ ﴿ ١٦٢٩ ﴾ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنِيَ رَجُلٌ، وَيَغْرَمَ غَيْرُ الجَانِي، إِلَّا فِي المَوْضِعِ الَّذِي سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ (٢)؛ خَاصَّةً مِنْ قَتلِ الخَطَأِ وَجَنَايتِهِ عَلَى الآدَميِّنَ خَطَأً.

الله المعالم المعالم المعارض المعا

إِلَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فِي اللهِ عَلَيْهُ فِي اللهِ عَلَيْهُ وَلَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَم

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (ش): «عليه لله»، ومكانها في (ب): «بهذه».

<sup>(</sup>۲) في (ب) تقديم وتأخير.(۳) في (ب): «بما».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «ولا». (٥) في (ب): «المعروف».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «يقتل»، فعل مضارع واضح النقط.

<sup>(</sup>٧) في (ز): «جنايته».

<sup>(</sup>٨) في (ر): (و)، وزيدت الألف ليكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب). «أو». (٩)

<sup>(</sup>۱۱) من (ز)، (د). (۱۲) سبق تخریجه: الفقرة (۱۱۷٤).

<sup>(</sup>١٣) قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» (٢١٦/٥): «الذي ذهب إليه الشافعي: أن الغُرّة الواجبة في الجنين: هي بقدر نصف عشر الدية، وهو =





الْجَنِينِ: أَذَكَرٌ أَم أُنثَى؟ إِذْ قَضَى (٣) فِيهِ: فسَوَّى (٤) بَيْنَ الذَّكْرِ والأُنثَى ـ الْجَنِينِ: أَذَكَرٌ أَم أُنثَى؟ إِذْ قَضَى (٣) فِيهِ: فسَوَّى (٤) بَيْنَ الذَّكْرِ والأُنثَى ـ إِذَا سَقَطَ ميِّتًا، وَلَو سَقَطَ حَيَّا فَمَاتَ: جَعَلُوا فِي الرَّجُلِ مِائةً مِنَ الإِبلِ، وَفِي المَرأَةِ: خَمْسِينَ [مِنَ الإِبلِ] (٥)(٢).

الْمُ الْمَاتُ الْمُ الْمَاتُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوفَاتُ اللهُ الله

وَأَن لَا يَخْتَلِفَ النَّاسُ فِي أَنْ لَو سَقَطَ الجَنِينُ حَيًّا، ثمَّ مَاتَ

<sup>=</sup> خمس عن الإبل، أو ستمائة درهم، أو خمسون دينارًا. وهذا التقدير: إنما يعدل إليه عند عدم الغُرّة، ولا يجب في الجنين إن لم يسقط ميتًا، فإن سقط حيًّا ثم مات بسبب الجناية: ففيه الدية الكاملة، وسواء ذكرًا أو أنثى ـ بعد أن يكون قد بدا فيه التصوير والتخطيط. ووافق أبو حنيفة ومالك على تقدير الغُرة بنصف عشر الدية، ولا اعتبار بنفاسة قيمة الغُرّة، إنما المعتبر: السلامة عن العيوب؛ التي توجب الرد في البيع. ومتى عدمت الغرة عدَل إلى قيمتها خمس من الإبل، فإن لم توجد الإبل: فعلى «القديم»: ينتقل إلى الذهب والدراهم، وعلى «الجديد»: إلى قيمة الإبل». وينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>١) هنا في (ر) «قال». وفي (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٢) رسم في (ر) بإثبات حرف العلة: «يحكا»، وسبق نظائره.

<sup>(</sup>٣) رسم في (ش): «قضا».

<sup>(</sup>٤) رسم في (ز)، (ب)، (ش): «فسوا»، وفي (ر): «سوًّا»، ثم ألصق بها الفاء لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) من (ش)، (ب).

<sup>(</sup>٦) سبق حكاية الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

<sup>(</sup>V) هنا في (a): «قال الشافعي». (A) ساقط من (b)

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ش). «مفرق».





كَانَتْ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، إِنْ كَانَ ذَكَرًا: فَمِائةٌ مِنَ الإِبلِ، وَإِنْ كَانَ (') أَنشَى: فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ، وَأَنَّ المُسْلِمِينَ \_ فِيمَا عَلِمْتُ \_ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ، وَأَنَّ المُسْلِمِينَ \_ فِيمَا عَلِمْتُ \_ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُم دِيَةٌ، وَلَا فِي رَاجِدٍ مِنْهُم دِيَةٌ، وَلَا أَرْشٌ ('')، والجَنِينُ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ حيًّا أو ميِّتًا.

النَّفُوسِ، الأَحْيَاءِ والأَمْوَاتِ، وَكَانَ مُغَيَّبَ الأَمْرِ: كَانَ الحُكْمُ بِمَا<sup>(٥)</sup> حَكُمَ النَّفُوسِ، الأَحْيَاءِ والأَمْوَاتِ، وَكَانَ مُغَيَّبَ الأَمْرِ: كَانَ الحُكْمُ بِمَا<sup>(٥)</sup> حَكَمَ بِهِ عَلَى النَّاسِ؛ اتِّبَاعًا لأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

هِمْ ١٦٤٦ ﴾ قُلْتُ: وَجْهًا وَاحِدًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٥٤ ١٦٤٧ ﴾ قَالَ: وَمَا (٦) هُوَ؟

﴾ ١٦٤٨ ﴾ الله عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ: فالحُكْمُ فِيهِ (^) أَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى أُمِّهِ، وقَّتَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَيْئًا قَوَّمَهُ المُسْلَمُونَ، كَمَا وقَّتَ فِي المُوضِحَةِ.

هِ ١٦٥٠ ﴾ قُلْت: وَجْهٌ لَا يُبِينُ الحَدِيثُ أَنَّهُ [حَكَمَ بهِ لَهُ، فَلَا

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (ش): «كانت»، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>۲) من (ز)، (د)، وابن جماعة، (ش).

<sup>(</sup>٣) في (ز)، وابن جماعة: «الرجل». (٤) زاد في (د): «في الميت».

<sup>(</sup>٥) في (ش): «ما». (٦) في (ز)، وابن جماعة: «ما».

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ش).

<sup>(</sup>۸) ساقط من (م)، وفي (ب): «فيها».

<sup>(</sup>٩) قال الشيخ شاكر: «يعني: فهذا وجهٌ جيد، كما هو مفهوم من سياق الكلام».





يَصِحُ (') أَنْ يَقَالَ: إِنَّهُ حَكَمَ (بِهِ لَهُ) (''). وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ] ('') حَكَمَ بِهِ ('') لِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ: هُوَ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، وَهُوَ (٥) للأُمِّ دُونَ أَبِيهِ؛ لأَنَّهُ عَلَيْهَا جُنِيَ، وَلَا حُكْمَ للجَنِينَ يَكُونُ بِهِ مَورُوثًا، وَلَا يُورَثُ مَن لَا يَرِثُ.

١٦٥٢ ﴾ أعْلَمُ. اللهُ أَعْلَمُ.

٥ المُحْمِ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَجْهُهُ، فَمَا يُقَالُ لِهَذَا الحُكْمِ؟ الحُكْمِ؟

هِ ١٦٥٥ ﴾ قَالَ (٧): وَمَا يُقَالُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَدلُّ (٨) الخَبَرُ عَلَى

<sup>(</sup>١) كانت في (ر) كالمثبت، وأصلحت إلى: «يصلح».

<sup>(</sup>۲) في (د): «بعلمه». (۳) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب): «له».

<sup>(</sup>٥) وضع على الواو علامة الصحة في ابن جماعة، والذي في (ر): «هو»، وفي (ش): «فهو».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «قلنا»، وهي محتملة في (ب).

<sup>)</sup> ليس في (ر)، (ش). قال الشيخ شاكر ـ ما نصّه: «ليس في الأصل (ر)، والكلام على إرادتها؛ لأنّ مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحكم الذي لم نعرف وجهه ولا علته؟ فأجابه: بأنه حكم تعبدي، فسأله ثانيةً عما يسمى الحكم الذي يرد في الكتاب أو السُّنَّة، ونعرف وجهه، والعلة التي من أجلها حكم به، وهو الحكم الذي لنا القياس عليه؟ فأجابه: بقوله: «قيل حكم سُنَّة.... إلخ»؛ أي: أنه حكم عرفنا العلة فيه فنقيس عليه؟ وقد تعبدنا الله به أيضًا، فعلينا الطاعة في كل الأحكام، ما عرفنا علته: أطعناه، وقسنا عليه ما اشترك معه في العلة، وكنا بذلك مطيعين له نصًا واستنباطًا، فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله وتشمل ما اشترك معه في العلة، وما لم نعرف علته: أطعناه، ولم نقس عليه، وليس لنا أن ندع الأخذ به، وإن لم نعرف علته». انتهى.

<sup>(</sup>۸) زاد فی (ب): «هذا».





المَعْنَى الَّذِي لَهُ(١) حُكِمَ بهِ؟

هُمْ ١٦٥٦ ﴾ إلى قيلَ: حُكْمُ سُنَّةٍ تُعُبِّدُوا بِهَا لأَمْرٍ (عَرفُوا المَعْنَى)(٢) الَّذِي تُعُبِّدُوا لَهُ (٣) فِي السُّنَّةِ، فَقَاسُوا عَلَيْهِ مَا كَانَ فِي مِثْل مَعْنَاهُ(٤).

الله الله الله الله الله عَلَيْهِ، وَلَا يُقَاسُ وَهُهَا غَيْرَ هَذَا، إِنْ حَضَركَ، تَجْمعُ فِيهِ مَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَاسُ (٥)؟

٥٩ ١٦٥٨ ٢ أَفْتُلْتُ لَهُ: قَضَى (٧) رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المُصَرَّاةِ (٨)

وقال أبو عبيد: «المصراة»: الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صرِي اللبن في ضرعها؛ يَعني: حقن فيه وجمع أيامًا فلم يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء، ويقال: إنما سميت الصراة؛ كأنها مياه اجتمعت.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «عرفوه لمعنيً»، ثم صححت لتوافق المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (د): «به»، وفي حاشيتها: «له».

<sup>(</sup>٤) هنا بحاشية (ر) ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الثامن عشر، وسمع ابنى محمد».

<sup>(</sup>٥) زاد في (ب): «عليه»، وكتب في ابن جماعة في موضعها «صح»؛ دلالة على صحة حذفها.

<sup>(</sup>٦) هنا في (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٧) رسمت في (ر)، (ش): «قضا».

<sup>(</sup>٨) قال أبو سليمان الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ١١١): «اختلف أهل العلم واللغة في تفسير «المصراة»، ومن أين أُخذت واشتقت: فقال الشافعي: «التصرية»: أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة؛ حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، ويزيد في ثمنها، لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة \_ حلبةً أو اثنتين: عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرر للمشتري.

قال أبو عبيد: ولو كان من الربط: لكان مصرورة أو مصررة.

قال الشيخ [الخطابي]: كأنه يريد به ردًّا على الشافعي، وقول أبي عبيد =





مِنَ الإِبلِ والغَنَمِ إِذَا حَلَبَهَا مُشْتَرِيهَا: إِنْ أَحَبَّ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَحَبَّ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ (١)، وَقضَى: أَنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ (٢).

﴿ ١٦٥٩ ﴾ الْنَّي إِذَا الْمَعْقُولًا فِي «الخرَاجِ بالضَّمَانِ»: أَنِّي إِذَا الْبَعْتَ عَبْدًا فَأَخَذَتُ لَهُ خَرَاجًا، ثمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ؛ يَكُونُ لِي رَدُّه بِهِ (٤): فَمَا أَخَذَتُ (٥) مِنَ الْحَرَاجِ والعَبْدُ فِي مِلْكِي فَفِيهِ خَصْلتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ البَائِعِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَّةٌ مِن الثَّمَن.

والأُخْرَى (٦): أنَّها (٧) فِي مِلْكِي، وَفِي الوَقتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ

<sup>-</sup> حسن، وقول الشافعي صحيح، والعرب تَصِرٌ ضروع الحلوبات: إذا أرسلتها تسرح، وتسمي ذلك الرباط صرارًا؛ فإذا راحت: حلت تلك الأصرة وحلبت، ومن هذا: حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله عليها قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يحل صِرَار ناقةٍ بغير إذن صاحبها؛ فإنه خاتم أهلها عليها» [أحمد (١١٤٢٠)]، ومن هذا قول عنترة: . . .

العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والصَّرّ [«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (٣٦٠)].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳۱۸/٥)، وفي «المعرفة» (٣٤٦٩)، من طريق المصنّف.

وهو في «المسند» (١٣٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩٢١/٥)، وفي «المعرفة» (٥٢٨٥)، من طريق المصنّف.

وهو في «المسند» (۱۳۷۷). وينظر: الفقرات (۱۲۳۲)، (۱۵۰۳ ـ ۱۵۱۷).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وكان».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «حدث».

<sup>(</sup>٦) في (ز)، وابن جماعة: «الآخر».

<sup>(</sup>٧) في (ش): «أنه». والتذكير هو الوجه، ويجوز التأنيث على تأول، فإن العرب كثيرًا ما تعيد الضمير على المعنى دون اللفظ.





العَبْدُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعِهِ إِلَى ضَمَانِي، فَكَانَ العَبْدُ لَو مَاتَ: [٧٧/ر] مَاتَ مِنْ مَالِي وَفِي مِلْكِي، فَلَو (١) شِئتُ حَبَستُهُ بِعَيبِهِ، فكَذَلِكَ الخرَاجُ.

هِ ١٦٦٠ ﴾؛ فَقُلْنَا بِالقِيَاسِ عَلَى حَدِيثِ «الحَرَاجُ [٧٧/ن] بالضَّمَانِ».

فَقُلْنَا: (كُلُّ مَا) (٢) خَرَجَ مِنْ ثَمرِ حَائِطٍ اشْتَرِيتَهُ، أَو وَلَدِ مَاشِيَةٍ أَو جَارِيةٍ اشْتَرِيةٍ اشْتَرِيةٍ اشْتَرِيةٍ اشْتَرِيةٍ اشْتَرِيةٍ اشْتَرِيةٍ اشْتَرِيةٍ الْأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِ مُشْتَرِيهِ، لَا فِي مِلْكِ بَائِعِهِ (١).

وكأن الشافعي: وجد أن الزيادة المنفصلة الحادثة في المبيع غير غلة العبد؛ كولد الجارية وثمر النخيل؛ يتنازعها أصلان:

الأول: اعتبار هذه الصورة كالزيادة المتصلة؛ كالسِّمن والثمرة قبل التأبير، وهذه وما شابهها تلحق بالعين وترد معها.

الثاني: اعتبار هذه الصورة كالزيادة المنفصلة من غير العين؛ كغلة العبد التي جاء بها النص، فهذه الزيادة من حق المشتري.

فالشافعي: رأى هذه الصورة أقرب شبهًا بالأصل الثاني؛ لأن كلًا من الزيادتين: حصلتا في ملك المشتري وضمانه، ولها نصيب من الثمن، ومنفصلة عن عين المبيع.

ولذلك قال في كلام سابق في «الرسالة» فقرة (١٥٠٧) \_ في معرض ردّه على من ذهب إلى التفريق بين هذه الصورة وبين غلة العبد المنصوص على =

<sup>(</sup>١) في (ش): «ولو». والذي في (ر) يحتمل الواو أيضًا.

<sup>(</sup>۲) في (ب)، (د): «كما». ورسمت في ابن جماعة، (ر)، (ز)، (ش): «كلما».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) استنبط الإمام الشافعي كَلَّهُ مناط حكم الأصل من الحديث الذي قضى فيه رسول الله على: بأن غلة العبد للمشتري، إذا ردّ السلعة بالعيب، وذلك من قوله في الحديث: «الخراج بالضمان». قال: مبينًا علة الحكم: «أنه إنما جعلها له؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه».





﴾ ( ١٦٦١ ﴾ وَقُلْنَا فِي المُصَرَّاةِ اتِّبَاعًا لأَمرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ نَقِسْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْ

حكمها؛ مبينًا وجه الشبه بين الصورتين: «فقلت لبعض من يقول هذا القول: أرأيتَ قولك: الخراجُ ليس من العبد، والثمرُ من الشجر، والولدُ من الجارية: أليسا يجتمعان في أن كلّ واحد منهما كان حادثًا في ملك المشتري، لم تقع عليه صفقة البيع؟».

وقد أشار علماء المذهب الشافعي إلى أن الشافعي أخذ في هذه المسألة بالقياس، قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٥/ ٢٤٥): «لأنها فائدة حدثت في ملك المشتري؛ فوجب أن لا يمنع من الردّ بالعيب؛ قياسًا على كسب العبد».

وقال السبكي في «تكملة المجموع» (١٦/ ١٩٩ - ٢٠٢): «(واعلم أن ما حكيته من كلام الأصحاب: يقتضي أن اسم الخراج شامل للعين والمنفعة بالنصِّ، وكلام الشافعي تَعَلَّلُهُ فِي «الرسالة» يقتضي خلاف ذلك، وأنه قاس ما خرج من تمر حائط، وولد على الخراج، وأن الشاة المصراة إذا رضيها، ثم اطلع على عيب آخر بها بعد شهر ردِّها، وردِّ بدل لبن التصرية معها \_ صاعًا، وأمسك اللبن الحادث قياسًا. . . والمصنف (الشيرازي) كَلَّلُهُ جعل الدليل في ذلك القياس على غلة العبد التي ورَد النص فيها».

ويرى الحنفية والمالكية: أن الزيادة التي من هذا النوع ترد مع المبيع؛ لأنها عندهم أكثر شبهًا بالزيادة المتصلة، فهم يخرجون الزيادة المتولدة من الأصل من قاعدة «الخراج بالضمان»، ويعملون بقاعدة أخرى، وهي: «ما تولد من المملوك مملوك»، فثمرة الشجرة وولد الحيوان وأمثال ذلك، كلها مملوكة لصاحب الأصل تردّ معه.

قلت: فلما كان حديث التصرية استثناء من القاعدة العامة \_ في أن الشيء يردّ بمثله لا بقيمته، وأن القيمة (صاع التمر) \_ لا يمكن أن تساوي تمامًا اللبن الحاصل من التصرية؛ لم يجز القياس عليه، أما حديث «الخراج بالضمان» فهو حديث عام في لفظه، وإن كان سببه خاصًا، فيقاس عليه: كل زيادة منفصلة متولدة من المبيع، وهو في ضمان المشتري.

وانظر: «القياس عند الشافعي» (١/ ٤٦٩ وما بعدها).

(١) أي: لم يقس على حديث: «الخراج بالضمان»، وذلك للعلة التي ذكرها.





مَحْبُوسٌ، مغيَّبُ المَعْنَى والقِيمَةِ، وَنَحْنُ نُحِيطُ: أَنَّ لَبِنَ الإِبلِ والغَنَمِ يَحْتَلِفُ، وَأَلْبَانُ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا يَحْتَلِفُ<sup>(۱)</sup>، فَلَّماَ قَضَى فِيهِ [رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَيءٍ مُوقَّتٍ، وَهُوَ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ<sup>(۱)</sup>: قُلْنَا بِهِ اتِّباعًا

وذهب الحنفية: إلى العمل بحديث «الخراج بالضمان»؛ لأنه بمثابة القاعدة العامة التي يخالفها خبر الواحد (وهو خبر المصراة). وقد ذكر الشافعي:
 عدة أدلة، ومما استدل به العلماء لمذهب الشافعي أيضًا:

أ ـ أنه لا منافاة بينهما: فإن الخَراج ما يحدث في ملك المشتري، ولفظ الخراج اسم للغلة: مثل كسب العبد. وأما اللبن ونحوه: فملحق بذلك ـ وهنا كان اللبن موجودًا في الضرع فصار جزءًا من المبيع، ولم يجعل الصاع عوضًا عما حدث بعد العقد، بل عوضًا عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد. ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/٧٥٠).

ب ـ تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع: «فلأن اللبن المضمون اختلط باللبن الحادث بعد العقد؛ فتعذرت معرفة قدره، فلهذا قدّر الشارع البدل قطعًا للنزاع، وقدر بغير الجنس لأن التقدير بالجنس: قد يكون أكثر من الأول أو أقل؛ فيفضي إلى الربا، بخلاف غير الجنس، فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر، والتمر كان طعام أهل المدينة، وهو مكيل مطعوم يقتات به، كما أن اللبن مكيل مقتات، وهو أيضًا يقتات به بلا صنعة؛ بخلاف الحنطة والشعير، فإنه لا يقتات به إلا بصنعة، فهو أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن». ينظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/١٥٥).

ج - أن حديث الضمان عام، وحديث «المصراة» حديث خاص، ويمكن الجمع بينهما: بأن يبنى العام على الخاص، كما هو مقرر في كتب الأصول. ينظر: «المفهم» (٤/ ٣٧١).

- (۱) بالياء المثناة في النسخ، وهو صحيحٌ عربيةً، فإنه فصل بينهما بفاصل، ثم كلمة «ألبان» جمع تكسير أيضًا، وعلى الحالين: فيجوز الوجهان، والله أعلم.
- (٢) من مثال «المصراة»: يظهر أن الإمام الشافعي يقول بجواز تخصيص العلة \_ على الخلاف السابق، وحكم المصراة مثال على العلة المقطوعة، والشافعي =



= يقول بجواز تخصيص العلة، سواء كانت العلة مقطوعة أم مظنونة، ولا يعد الشافعي هذا التخصيص نقضًا.

وقد أكد الغزالي في «المستصفى» (ص٣٣٢) هذا المعنى، فقال: «فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس - مع استبقاء القياس، فلا يرد نقضًا على القياس، ولا يفسد العلة، بل يخصصها بما وراء المستثنى، فتكون علةً في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة. مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة؛ فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء، والشرع لم ينقض هذه العلة؛ إذ عليها تعويلنا في الضمانات، لكن استثنى هذه الصورة...».

والإمام الشافعي بين هنا أمرين:

الأول: أن قاعدة «الخراج بالضمان» مطردة في كل ما يوافقها في العلة.

الثاني: أنه لا يُخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل شرعي يخصص علة الفرع المستثنى؛ على خلاف القاعدة المذكورة.

وتخصيص العلة في حكم المصراة حاصل من وجهين:

الأول: أن أصل العلة في إيجاب الضمان بالقيمة \_ هي كون المتلف قيميًّا، أما إذا كان مثليًّا: فيكون ضمانه بالمثل، واللبن من ذوات الأمثال وليس القيم، ومع هذا فقد أوجب فيه حديث «المصراة» القيمة، وليس المثل.

الثاني: أن حكم حديث المصراة مخالف للأصول ـ على حد عبارة الحنفية، التي تقضي بأن هذا اللبن يكون ملكًا للمشتري؛ بناءً على قاعدة (الخراج بالضمان): فلا يجب عليه ردّه، لكن خصص هذا الحكم بالنص الوارد فيه، وهو حديث المصراة.

وقد سبق بيان خلاف العلماء في نسبة القول بتخصيص العلة إلى الإمام الشافعي، عند قوله في «الرسالة» فقرة (٥٧٩): «ويسُنُّ سُنَّةً في نصِّ معناه، فيَحْفَظُها حافِظٌ، ويَسُنُّ في مَعنى: يُخَالِفُهُ في معنى، ويُجَامِعُه في معنى ـ سُنَّةً غيرَها، لاختلاف الحاليْنِ، فيَحْفَظُ غيرُه تِلْكَ السُّنَّة، فإذا أدَّى كلُّ ما حَفِظَ رَآهُ بعضُ السامِعِينَ اختلافًا، وليس منه شيءٌ مختلفٌ». وانظر: «القياس عند الشافعي» (٢/ ٨٤٧).





## لأَمْر] (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢).

(١) ساقط من (ب)، وهو انتقال نظر.

(٢) واعترض بوجه آخر على الشافعي في الأخذ بخبر المصراة، وردّ عليه الشافعي، ففي «اختلاف الحديث» (٨/ ٦٦٥ ـ ٦٦٧): «فكيف نردّ صاعًا من تمر، ولا نردّ ثمن اللبن؟ قلتُ: أثبتَ هذا عن النبي؟ قال: نعم، قلت: وما ثبت عن النبي على فليس فيه إلا التسليم، فقولك وقول غيرك فيه: لم وكيف، خطأ... قال بعض من حضره: وكيف كانت خطأ؟ قلت: إنّ الله تعبد خلقه في كتابه، وعلى لسان نبيه على أم أمروا به، وليس لهم فيه إلا التسليم، و(كيف) إنما تكون في قول الآدميين الذين يكون قولهم تبعًا لا متبوعًا، ولو جاز في القول اللازم (كيف) الآدمين الذين يكون قولهم تبعًا لا متبوعًا، ولو جاز في القول اللازم (كيف) لم يكن له غاية ينتهي إليها بطل القياس، ولكن القول قولان: قول فرض لا يكن له غاية ينتهي إليها بطل القياس، ولكن القول الغاية».

وقد بنى الإمام الشافعي جوابه للسائل هنا على أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو أنه لا يقال لنص صحيح أثبت حكمًا: كيف؟ وإن عارضه ما عارضه من قياس وغيره.

قال الخطابي في «معالم السنن» (١١٣/٣ \_ ١١٤): «الأصل: أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله وجب القول به، وصار أصلًا في نفسه، وعلينا قبول الشريعة المبهمة \_ كما علينا قبول الشريعة المفسرة، والأصول إنما صارت أصولًا لمجيء الشريعة بها. وخبر «المصراة»: قد جاء به الشرع من طرق جياد، فالقول فيه: واجب، وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له؛ على أن تقويم المتلف بغير النقد موجود في بعض الأصول، منها: الدية في النفس مائة من الإبل، ومنها: الغُرة في الجنين. وقد جاء أيضًا تقويم القليل والكثير بالقيمة الواحدة: كأرش الموضحة؛ فإنها ربما أخذت أكثر من مساحة الرأس فيكون فيها خمس من الإبل، وربما كانت قدر الأنملة فيجب الخمس من الإبل سواء. وكذلك الدية في الأصابع سواء؛ على اختلاف مقادير جمالها ومنفعتها».

ثم ذكر الخطابي أمثلةً كثيرة من السُّنَّة، ومن الفروع الفقهية عند الحنفية، كلها تؤيد تقويم المتلف بغير النقد، فلتراجع.





﴿ ١٦٦٢ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ] (١): فَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ (شَاةً مُصَرَّاةً) (٢)، فَحَلَبِهَا، ثمَّ رَضِيَهَا (٣) بَعْدَ العِلْمِ بِعَيبِ التَّصْرِيَةِ، فَأَمْسَكَهَا شَهْرًا يَحُلُبُهَا (١)، ثمَّ ظَهَرَ مِنْهَا عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ لَهُ البَائِعُ غيرِ التَّصْرِيَةِ: كَانَ لَهُ رَدُّهَا، وَكَانَ لَهُ اللَّبَنُ بِغَيْرِ شَيءٍ، بِمَنْزِلَةِ الخرَاجِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ صَفْقَةُ البَيْعِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَادِثُ فِي مِلكِ المُشْتَرِي، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يردَّ فِيمَا أَخَذَ مِنْ لَبَنِ التَّصْرِيَةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، كَمَا قضَى بهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

﴾ ٢٦٦٣ ﴾ المَّبَنِ (٥) وَفِي اللَّبَنِ (١ أَعُدُ قُلْنَا فِي لَبنِ التَّصْرِيَةِ خَبَرًا، وَفِي اللَّبَنِ (٥) بَعْدَ التَّصْرِيَةِ قياسًا عَلَى «الخرَاجُ بالضَّمَانِ» (٦).

هُ الْمَاهُ الْمَاهُ التَّصْرِيةِ مُفَارِقٌ لِلَّبِ الْحَادِثِ [بَعْدَهُ؛ لأَنَّهُ وَقَعَتْ (٧) عَلَيْهِ صَفْقَةُ البَيْعِ. واللَّبنُ (٨)] (٩) بَعْدَهُ حَادِثُ فِي ملْكِ المُشْترِي، لَمْ يَقَعْ (١١) عَلَيْهِ (١١) صَفْقَةُ البَيْع (١٢).

<sup>(</sup>١) ليس في (م)، وفي (ر)، (ب): «قال».

<sup>(</sup>٢) رسمها في (ب): «شات مصرات». (٣) في (ب): «وهبها».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «حلبها»، وألصق بأولها ياء لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) زاد في (د): «يعني».

<sup>(</sup>٦) من أصحاب الشافعي من ردَّ هذه المسألة لموجب القياس، وخرَّجها على تفريق الصَّفقة، ذكر هذا الشَّيخ أبو علي السنجي (ت٤٣٠هـ)، في «شرح التَّلخيص».

وتعقبه السبكي في «تكملة المجموع» (٦٦/١٢، ٦٦) بقوله: «قلت: وكلام الشَّافعيِّ عَلَيْهُ، في «الرِّسالة» \_ فِي باب الاجتهاد \_ يقتضي أن ردَّ التَّمر فِي هذه الصُّورة بالحديث، لا بالقياس».

<sup>(</sup>V)  $\omega_{2}(P): (ab (D): (ab$ 

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر.

<sup>(</sup>١٠) في (ر): «تقع»، وكلاهما صحيح. (١١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٢) قال ابن قتيبة فِي «تأويل مختلف الحديث» (ص٣٠٠): «قالوا: حديثان =





﴾﴿ ١٦٦٩ ﴾﴿ ١٦٦٩ ﴾ ﴿ أَمَرٌ وَاحِدٌ يُؤخذُ ' أَمَرٌ وَاحِدٌ يُؤخذُ ' أَمِنْ وَاحِدٌ يُؤخذُ ' أَمِنْ وَاحِدٌ يُؤخذُ ' أَمِنْ وَاحِدٌ يُؤخذُ ' أَمِنْ وَاحِدٌ يُؤخذُ اللهِ وَجْهَينِ؟

﴾ ﴿ ١٦٦٦ ﴾ إِنَّا لَهُ (٣): نَعَمْ، إِذَا جَمَعَ أَمْرَينِ مُخْتَلفَينِ، [أُو أُمُورًا مُخْتَلفَةً] (٤).

= متناقضان ـ «الخراج بالضّمان»: قالوا: روِّيتم أن النَّبِيَّ ﷺ: «قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بالضَّمَانِ». الْخَرَاجَ بالضَّمَانِ».

يريد: العبد يشتريه مشتريه، فيستغله حينًا، ثم يظهر على عيب به، فيردّه بالعيب، أنه لا يردّ ما صار إليه من غلته، وهو الخراج؛ لأنه كان ضامنًا له، ولو مات: مات من ماله.

ثُمَّ روِّيتُم أَنَّه قال: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام».

قالوا: وهذا مخالف للمحكم الأول؛ لأن الذي أخذه من لبنها غلة، ولأنه كانا ضامنًا، لو ماتت الشاة: ماتت من ماله؛ فهو والخراج بالضمان سواء، لا فرق بينهما؟!

قال: ونحن نقول: إن بينهما فرقًا بينًا؛ لأن «المصراة» من الشاة والمحفَّلة، شيء واحد، وهي التي جمع اللبن في ضرعها، فلم تحلب أيامًا، حتى عظُم الضرع، لاجتماع اللبن فيه.

فإذا اشتراها مشتر، واحتلب ما في ضرعها، استوعبه في حلبة أو حلبتين. فإذا انقطع اللبن بعد ذلك، وظهر على أنها كانت محفلة، ردّها وردّ معها صاعًا من طعام؛ لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعها، كان في ملك البائع، لا في ملكه، فردّ عليه قيمته.

والعبد إذا بيع وبه عيب ـ ولم يظهر على ذلك العيب ـ لا يباع ومعه غلة، وإنما تكون الغلة في ملك المشتري، فلا يجب أن يردّ عليه منها شيئًا». انتهى.

(۱) هنا في (ب): «قال»، وزادها بين السطور في (ر)، وفي (د): «قال الشافعي».

- (٢) في (ب): «يؤخذ به». (٣) ساقط من (ش)، (ز).
  - (٤) ساقط من (م).





﴿ ١٦٦٨ ﴾ أَمُنَّ الْمَرْأَةُ تَبْلُغهَا وَفَاةُ ﴿ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ، فَيَدْخُلُ (٥) بِهَا الزَّوجُ: لَهَا (٦) الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، والوَلَدُ لَاحِقٌ (٧)، ولَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ولَا يتَوَارَثَانِ، وتَكُونُ الفُرْقَةُ فَسْخًا بِلَا طَلَاقٍ.

الحَلَا الْحَكُمَ الْحَلَالِ الْحُكُمَ الْحَلَالِ الْحُكُمَ الْحَلَالِ الْحَكَمَ الْحَلَالِ الْحَدَّ، وَلَجُوتِ الْوَلَدِ، وَدَرِءِ (١١) الْحَدِّ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ إِذَا (١٢) كَانَ حَرَامًا فِي الْبَاطِنِ: حُكْم الْحَرَامِ فِي (١٣) أَنْ لَا وَحُكِمَ عَلَيْهِ إِذَا (١٢) كَانَ حَرَامًا فِي الْبَاطِنِ: حُكْم الْحَرَامِ فِي (١٣) أَنْ لَا وَحُكِمَ عَلَيْهِ إِذَا (١٢) كَانَ حَرَامًا فِي الْبَاطِنِ: حُكْم الْحَرَامِ فِي (١٣) أَنْ لَا

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، (ش)، لكن زيدت فوق السطر في (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «شيئًا من ذلك». (٣) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) رسمها في (ب): «وفات».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «ويدخل»، وهي محتملة أيضًا للفاء.

<sup>(</sup>٦) في (د): «فلها».

<sup>(</sup>٧) قال د. كبارة: «أي: يثبت نسبه من الزواج الثاني الفاسد. والشافعي كُلَلهُ أثبت هذه الآثار: (الصداق والعدة والنسب) ـ متى ظهر الزوج الأول حيًا؛ لأن الزوج الثاني قائم؛ لا عن واقع صحيح، وهو لهذا الاعتبار ـ لم يثبت التوارث بين المرأة وزوجها الثاني؛ لأنها في واقع الأمر وباطنه ـ لا زالت زوجةً للأول، وقد أوجب الشافعي التفريق بطريق الفسخ لا الطلاق؛ لأن هذا الثاني لا يقع إلا من خلال الزواج الصحيح». [كبارة].

<sup>(</sup>A) في (ر): «يحكم»، وصححت كالمثبت.

<sup>(</sup>٩) في (ش): «إذا»، وضرب على الألف.

<sup>(</sup>١٠) في (ز): «الطلاق».

<sup>(</sup>۱۱) رسمت في (ر)، (ش)، (ب): «ودري».

<sup>(</sup>١٢) في (ر): «إذ»، وكلاهما صحيح، وسبق نظيره.

<sup>(</sup>١٣) ساقط من (م).





يُقَرَّ عَلَيْهِ، وَلَا تَحِلَّ (١) لَهُ (٢) إِصَابتُهَا بِذَلِكَ النِّكَاحِ \_ إِذَا علِمَا بِهِ، وَلَا يَتُوَارَثَانِ، وَلَا يَكُونَ الفَسْخُ طَلَاقًا؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوجَةٍ (٣).

٥﴿ ١٦٧٠ ﴾ وَلِهَذَا أَشْبَاهُ، مِثْلُ المَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا (٤).

(١) في (ش): «يحل»، ونقط بالوجهين في (ر).

(٢) ساقط من (ش)، (م). (٣) في (د): «زوجة».

(٤) قال في «الأم» (٢٤٨/٥) ( أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وسليمان: أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي؛ فطلقها ألبتة، فنكحت في عدتها؛ فضربها عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتها: فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها: فرق بينهما، ثم اعتدّت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها: فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ما عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت بقية عدتها من الخطاب، وإن كان دخل بها: فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الخطاب، وإن كان دخل بها: فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من المناه الأول، ثم اعتدت بقية عدتها من المناه الأول، ثم اعتدت من زوجها الأخر، ثم لم ينكحها أبدًا».

قال الشافعي: قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها.

قال: أخبرنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قضى في التي تزوج في عدتها: أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر.

قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء: أن رجلًا طلق امرأته، فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها: نكحها رجل في آخر عدتها؛ جهلًا ذلك، وبنى بها: فأبى علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ في ذلك ففرق بينهما، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عِدةً مستقبلة، فإذا انقضت عدتها: فهي بالخيار، إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا. قال: وبقول عمر وعلي نقول في المرأة تنكح في عدتها تأتي بعدتين معًا، وبقول علِي نقول: إنه يكون خاطبًا من الخطاب، ولم تحرم عليه. وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد ـ يقوم مقام النكاح الصحيح في أن المنكوحة نكاحًا فاسدًا: إذا أصيبت عدة كعدتها في النكاح الصحيح؛ فنكحت امرأة في عدتها، فأصيبت: فقد لزمتها عدة =











## [بَابُ الآخُتلَافِ]<sup>(١)</sup>

﴾﴿ ١٦٧١ ﴾﴿ ١٦٧١ ﴾ قَالَ (٢): فَإِنِّي أَجِدُ أَهلَ العِلْمِ قَدِيمًا وحَدِيثًا مُخْتلفِينَ فِي بَعْضِ أُمُورِهِم (٣)، فَهَلْ يَسَعَهُم ذَلِكَ؟

الزوج الصحيح، ثم لزمها عدة من النكاح الفاسد، فكان عليها حقان بسبب زوجين، ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأتي بهما معًا، وكذلك كل حقين لزماها من وجهين: لا يؤديهما عن أحد لزماه أحدهما دون الآخر. ولو أن امرأة طلقت أو ميت عنها، فنكحت في عدتها، ثم علم ذلك فسخ نكاحها. فإن كان الزوج الآخر لم يصبها: أكملت عدتها من الأول، ولا يبطل عنها من عدتها شيء في الأيام التي عقد عليها فيها النكاح الفاسد؛ لأنها في عدتها ولم تصب، فإن كان أصابها أحصت ما مضى من عدتها قبل إصابة الزوج الآخر، وأبطلت كل ما مضى منها بعد إصابته حتى يفرق بينه وبينها؛ واستأنف البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بينه وبينها؛ حتى تكمل عدتها من الأول، ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر. فإذا أكملتها: حلت منها، والآخر خاطب من الخطاب إذا مضت عدتها من خاطبًا إذا لم يدخل بها ـ فلا يكون دخوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه بها، وهو لو زنى بها في العدة ـ كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة».

<sup>(</sup>۱) من (ش)، (د). وكان السلف ـ يستحبون أن يسموه «السَّعَة»، لا «الاختلاف» ينظر: «الإبانة» لابن بطة (٢/٥٦٦)، و«الحلية» لابي نعيم (٥/ ١٩١)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/١١١).

<sup>(</sup>٢) في (د): «أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال لي قائل».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أموره».





﴾ ٢٧٧ هـ أَخَلَتُ لَهُ: (الاخْتلَافُ مِنْ وجْهَيْنِ) (٢): فَقُلْتُ لَهُ: (الاخْتلَافُ مِنْ وجْهَيْنِ) (٢): أَحَدهمَا: مُحَرَّمٌ، وَلَا نقُولُ (٣) ذَلِكَ فِي الآخَر.

♦ ١٦٧٢ إِن قَالَ: فَمَا الاخْتلَافُ المُحَرَّمُ؟

﴾ ١٦٧٤ ﴾ الله عَلَيْ مَا أَقَامَ اللهُ عَلَيْ بِهِ الحُجَّةَ فِي كِتَابِهِ أَو عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ مَنْصُوصًا بَيِّنًا: لَمْ يَحِلَّ الاختلافُ فِيهِ لِمَنْ عَلِمَهُ (٤).

هِ ١٦٧٥ ﴾ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يِحَتَمِلُ التَّأُويلَ (٥)،

(١) هنا في (ر): «قال».

(٢) في (ز)، (ب): «للاختلاف وجهان».

(٣) في (ر): «أقول»، وضرب عليها، وكتب فوقها ما يوافق المثبت.

(3) وهو كل نصِّ لا يحتمل غير معنًى واحدًا، ولا يتطرق إليه احتمال غير هذا المعنى الواحد، ويدخل فيه عند الأصوليين: (المحكم)، و(المفسر)، و(المبين). و«المحكم» لغة: المتقن، واصطلاحًا: هو المكشوف المعنى؛ الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا إشكال. فالمحكم: ليس فيه احتمال النسخ والتبديل.

و «المفسر» لغة: مأخوذ من الفَسْر، وهو الكشف؛ فهو المكشوف معناه. وفي الاصطلاح: هو الخطاب المبتدأ المستغنى عن تفسير لوضوحه في نفسه. فالمفسر لا يحتمل التفسير والتأويل، ولكنه مما يقبل النسخ في عهد الرسالة. أما المبين: فيُرَاد بِهِ الْخطاب الْمُبتَدَأ المستغني عن بيان.

(٥) هذا مقابل «النص» الذي لا يحتمل التأويل، وهو يشمل عند الأصوليين: النص والظاهر والمؤول.

فـ «النص» اصطلاحًا: هو اللفظ الدال بصيغته على المعنى المقصود بالسوق أصالة، مع احتمال التأويل، وقبول النسخ في عهد الرسالة.

وهو عند الأصوليين: ما قابل المحكم والمفسر والظاهر، وعند الفقهاء: على ما قابل الإجماع والقياس، ويريدون به: الكتاب والسُّنَّة.

و «الظاهر» اصطلاحًا \_ كما عرفه ابن الحاجب: «ما دل دلالة ظنية إما =





بالوضع كالأسد، أو بالعرف كالغائط».

ومن أمثلته: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوَأَ [البقرة: ٢٧٥]؛ فإنه ظاهر في حل البيع وتحريم الربا ولم يسق لهما، وقد فهما من نفس اللفظ، وإنما سيق هذا القول الكريم لنفي المماثلة بين البيع والربا، وهو النص الذي سبق تعريفه، فالآية فيها ظاهر ونص.

و«التأويل» لغة: مأخوذ من آل يؤول؛ أي: رجع، والتأويل آخر الأمر وعاقبته، يقال: إلى أي شيء مآل هذا الأمر؛ أي: مصيره وعقباه، ويقال: تأول فلان الآية الفلانية؛ أي: نظر ما يؤول إليه معناها.

والتأويل اصطلاحًا: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له بدليل يعضده.

أي: أن يكون اللفظ يحتمل معنيين: معنًى راجح، ومعنًى مرجوح، فثبت لدى المجتهد دليل يعضد ويقوي المعنى المرجوح، فيحمل المجتهد اللفظ على المعنى المرجوح ويعمل بذلك، ولا يعمل بالمعنى الذي دلَّ عليه الظاهر؛ لأنه صار مرجوحًا، وهذا هو التأويل الصحيح.

والتأويل إما أن يكون قريبًا، فهذا يكفيه أدنى دليل. وإما أن يكون بعيدًا، فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة. وإما ان يكون متوسطًا، فهذا يحتاج إلى دليل متوسط في القوة.

ولم يفرق الشافعي بين «النص»، و«الظاهر»، بل جعلهما شيئًا واحدًا، وقد مضى بيان الفرق بين النص والظاهر عند قول الشافعي في «الرسالة» فقرة (١٧٣): «وكان مما تعرف من معانيها: اتساعُ لسانها، وأنَّ فِطْرَتَه أنْ يخاطِبَ بالشيء منه عامًّا، ظاهِرًا، يُراد به العام، الظاهر».

وللعلماء في التمييز بين هذه الأربعة قولان: أحدهما: للمتقدمين، والآخر: للمتأخرين، قال سعد الدين التفتازاني في «شرح التلويح» (٢٣٨/١): «وظاهر كلامه (أي: صاحب التوضيح) مشعر بأن المعتبر في الظاهر: ظهور المراد منه، سواء كان مسوقًا له أو لا، وفي النص كونه مسوقًا للمراد: سواء احتمل التخصيص والتأويل أو لا، وفي المفسر عدم احتمال التخصيص والتأويل أو لا، وفي المحكم عدم احتمال شيء من ذلك، وهذا هو الموافق لكلام المتقدمين، وقد مثلوا للظاهر =





وَيُدرَكُ (١) قِيَاسًا، فَيَذْهَبَ (٢) المُتأوِّلُ أَوِ القَائسُ إِلَى مَعْنَى: يَحْتملُهُ الخَبَرُ أو القِيَاسُ، وَإِنْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ: [لَمْ أَقُلْ أَنَّهُ يُضَيَّق عَلَيْهِ (٣) ضِيقَ الخِلَافِ(٤) فِي المَنْصُوص.

٥٠ مُحَجَّةٍ تُبَيِّنُ فَرْقَكَ بَيْنَ مَنْ ١٦٧٦ مِ قَالَ: فَهَل فِي هَذَا مِنْ (٥) حُجَّةٍ تُبَيِّنُ فَرْقَكَ بَيْنَ الاختلافَين؟

٢٠ إِ ١٦٧٧ ﴾ و قُلْتُ: قَالَ اللهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ فِي ذَمِّ](٦) التَّفَرُّق(٧):

وهذه الأقسام الأربعة للفظ الواضح الدلالة، وهي: المحكم والمفسر والنص والظاهر، وهي وإن كانت كلها واضحة الدلالة؛ إلا أنها تتفاوت في قوة وضوح دلالتها على المراد منها، أقواها \_ كما ذكرت \_ المحكم \_ ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض: فمثلًا إذا تعارض نص وظاهر: قدم النص؛ لأنه أوضح دلالة من الظاهر، وإذا تعارض نص ومفسر: قدم المفسر، وفي الوقت نفسه يرجح المحكم ويقدم على الجميع.

وانظر: «المحصول» للرازي (٣/ ١٥٠ وما بعدها)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٣٧)، و «دراسات أصولية في القرآن الكريم» (٢٤٦ ـ ٢٦٩)؛ د.

عبد الكريم النملة.

(٢) في (ر): «فذهب». في (ش): «أو». (1)

(٤) في (د): «الاختلاف». ساقط من (م). (٣)

> ليس في (ر). (0)

ما بين المعكوفين في (ر) طمس، بسبب تآكل الورق من الرطوبة. (7)

> في (د): «الاختلاف والتفرق». **(V)**

بنِحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ الْآيَةَ [النِساء: ١]، وَنَحْوُ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي الآية [النور: ٢]، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ الآية [المائدة: ٣٨]؛ فتكون الأربعة أقسامًا متمايزة بحسب المفهوم، واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود. إلا أن المشهور بين المتأخرين أنها أقسام متباينة، وأنه يشترط في الظاهر عدم كونه مسوقًا للمعنى الذي يجعل ظاهرًا فيه، وفي النص: احتمال التخصيص أو التأويل؛ أي: أحدهما، وإلا فلا يكون شيء من الخاص نصًّا، وفي المفسر احتمال النسخ».



﴿ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنَّهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴾ ١٦٧٨ ﴾؛ وقَالَ الله \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]

﴾ ١٦٧٩ ﴾ فَذَمَّ الاخْتلاف فِيمَا جَاءَتهُم بهِ (١) البَيِّنَاتُ.

هُمْ ١٦٨٠ ﴾﴿ ١٦٨٠ ﴾﴿ فَأَمَّا مَا كُلِّفُوا فِيهِ الاجتهَادَ: فَقَدْ (مَثَّلتُهُ لَكَ)(٢) بِالقِبْلَةِ (٣) والشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا (٤).

هُ المله هُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الصّوَابِ فِيهِ دِلَالَةُ؟

﴾ ١٦٨٢ ﴾ فقُلْتُ (١٠): قَلَّ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا وَجَدْنَا (فِيهِ عِنْدِنَا) (١١) دِلَالَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ ﴿ قَلْ أُو سُنَّةِ رَسُولِهِ (١٢) عَلَيْكُ (١٣)، أو

<sup>(</sup>۱) ساقط من (م). «مثلت ذلك».

<sup>(</sup>٣) في (ش): «القبلة».

<sup>(</sup>٤) في (د)، (ش): «وغيرهما»، وكلاهما سائغ.

<sup>(</sup>٥) في (ش): «فقال: مثل»، وفي (ب): «قال محمد: قال».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ر)، (ب): «عليه»، وضرب عليها \_ في (ر) \_ وكتب فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>A) في (م): «أقاويل».

<sup>(</sup>٩) في (ر): «فهل»، ثم أصلحت لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>۱۰) في (ر)، (ش): «قلت». (عندنا فيه».

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): «نبيه».

<sup>(</sup>١٣) قال أبو حاتم الرازي في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١٧٩): «قال الشافعي: «إذا جاء عن أصحاب النبي ﷺ أقاويل مختلفة، ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسُّنَّة، فيؤخذ به»».





### قِيَاسًا عَلَيْهِمَا، أو عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا(١).

(١) اختلف العلماء، كما اختلف النقل عن الشافعي في (حجية قول الصحابي)، وذلك على أقوال:

المذهب الأول: أنّ قول الصحابي حُجَّة مطلقًا؛ أي: سواء وافق القياس أم لم يوافقه، وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين، أم من غيرهم؛ لأنّ أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرِّسالة، وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب؛ لأنَّهم شاهدوا موارد النُّصوص ولتقدُّمهم في الدِّين، وبركة صحبة النَّبِيِّ ﷺ وكونهم في خير القرون.

وهو مذهب كثير من الحنفية، ومذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، وكثير من الشافعية، وهو مذهب الإمام الشافعي في «القديم»، ونُسب إليه في «البحريد» - كما ثبت عنه في كثير من فروعه، وصرّح به الزركشي في «البحر المحيط» (٥٨/٨، ٥٩) فقال: «وَاعلم أنَّ هذا القول (أي: أنه ليس بحجة) اشتهر نقله عن «القديم»، وقد نصّ عليه الشافعي في «الجديد» أيضًا، وقد نقله البيهقي، وهو موجود في كتاب «الأم»، في باب خلافه مع مالك، وهو من الكتب الجديدة. . . وهذا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس، كما نقله عنه إمام الحرمين، فيكون له قولان في «الجديد»، وأحدهما موافق لـ «لقديم» - وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب».

وممن جعله قولَ الشافعي فِي «القديم»، و«الجديد»: القاضي حسينٌ وابنُ القطان والشاشي القفال وابن أبي هريرة والعلائي في «إجمال الإصابة» وغيرهم.

قال الإسنوي في «التمهيد» (ص٥٠١): «وقد نصَّ الشَّافعي في مواضع من «الأم» على أنه حجَّة، وعلى هذا يجوز تقليده».

ثم قال (ص٢٠٥): «وَذكر فِي «البويطي» أيضًا: ما يدل على أنه حجَّة؟ فقال في (باب الدلالة): لَا يحل تفسير المتشابه إلا بسُنَّة عن رسول الله ﷺ أو خبر عن أصحابه، أو إجماع العلماء».

ومما يدلّ على صحة نسبة هذا القول للشافعي: نصوصُه الفروعية في كتبه، ومنها: ما قال في «الأم» (٢٥٣/٤، ٢٥٤): «كل من يحبس نفسه =





بالترهب: تركنا قتله؛ اتباعًا لأبي بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة، وقتل الرجال في بعض الحالات: لم نكن آثمين بترك الرهبان \_ إن شاء الله تعالى، وإنما قلنا هذا اتباعًا لا قياسًا».

وفي «مختصر المزني» (٨/ ١٦٩): «والطائر صنفان: حمام وغير حمام، فما كان منها حمامًا: ففيه شاة اتباعًا لعمر، وعثمان، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث، وابن عمر، وعاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب».

وهذه الأمثلة وغيرها كلها في مذهبه الجديد، وهذا دليل على أنه يراه حجةً في الجديد أيضًا، أو أنّ له في الجديد قولان: أحدهما يوافق القديم \_ كما مضى ذكره.

قال البيهقي في «المدخل» (ص١٠٩): «وذكر الشافعي والنه في كتاب (الرسالة القديمة)، بعد ذكر الصحابة والثناء عليهم بما هم أهله، فقال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم، ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله في فيه سُنَّة إلى قولهم إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا، فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم، ولم يخالفه غيره: أخذنا بقوله، فإن اختلفوا: أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج من أقاويلهم كلهم».

وقال الشيرازي في «المعونة في الجدل» (ص٢٧، ٢٨): «وأدلة الشرع ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال؛ فالأصل ثلاثة: الْكتاب والسَّنَّة والاجماع. وأضاف إليه الشَّافعي كَيْلَة في الْقديم: قول الواحد من الصحابة؛ فجعله أربعة».

#### قول الصحابي إذا خالف القياس:

ذكر الشافعي في «اختلاف الحديث» (٨/ ٧٦٤) ملحق بـ «الأم» أن العلم طبقات شتى، ثم رتبها: الكتاب، والسُّنَّة، ثم الإجماع، ثم قول صحابي ـ لا يعلم له مخالف، ثم اختلاف الصحابة، ثم القياس.

قال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص٣٩) بعد أن نقل نص كلام الشافعي: =





«هذا كله نص الإمام الشافعي كلله في الكتاب المشار إليه، ورواه البيهقي، عن شيوخه، عن الأصم، عن الربيع بن سليمان عنه.

وهو صريح في أنّ قول الصحابي عنده حجةٌ مقدمة على القياس ـ كما نقله إمام الحرمين. وإن كان جمهور الأصحاب أغلفوا نقل ذلك عن الجديد». الممذهب الثاني: أن قول الصحابي ليس بحُجَّة مطلقًا؛ لأنه لما لم يرفعه: لا يحمل على السماع، وفي الاجتهاد: هم وسائر المجتهدين سواء؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاعَتَبِرُوا يَتَأْوَلِ ٱلْأَبْعَلَيْ اللهِ الحشر: ٢]؛ ولأنّ كلّ مجتهد يخطئ ويصيب عند أهل السُّنَّة، وهو مذهب كثير من الأشاعرة والمعتزلة، وبعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي، وهو رواية عن الإمام أحمد (اختارها أبو الخطاب)، وهو ما نسبه جمهور الشافعية للإمام الشافعي في الجديد، وإليه ذهب جمهور الأصوليِّين من أصحابه، ولكن الحق: أن مذهب الإمام الشافعي هو المذهب الإمام الشافعي هو المذهب الإمام الشافعي هو المذهب الإمام الشافعي هو المذهب الإمام

وقد استدلوا على ذلك بعدم عصمة الصحابة، وأجيب: بأن عدم العصمة لا تمنع الاتباع \_ كما في المجتهد، كما استدلوا بأن الصحابة اختلفوا، ولم يوجب علينا الشرع: اتباع واحد منهم بعينه فيما اختلفوا فيه. وأجيب: بأن هذه المسألة ليست محل النزاع.

قال السيوطي في «الكوكب الساطع»:

۱۱۲۵ \_ قول الصحابي على صحابي ليس بحجة على الصواب ١١٦٥ \_ ولا سواه....

يعني: ليس حجة على الصحابي ولا على من سواه.

غير أن ابن قيم الجوزية يرى أن نصه فِي «الجديد» ـ مثل قوله فِي «القديم»، فقال في «إعلام الموقعين» (٩٢/٤): «وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، أما القديم: فأصحابه مُقِرّون به، وأما الجديد: فكثير منهم يحكى عنه فيه: أنه ليس بحجة. وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًّا؛ فإنه لا يحفظ له فِي «الجديد» حرف واحد: أن قول الصحابي ليس بحجة، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك: أنه يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفها، ولو كانت عنده حجةً لم يخالفها، وهذا تعلق ضعيف جدًّا؛ فإن =



مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه ـ لا يدل على أنه لا يراه دليلًا من حيث الجملة، بل خالف دليلًا لدليل أرجح عنده منه. وقد تعلق بعضهم: بأنه يراه في الجديد ـ إذا ذكر أقوال الصحابة موافقًا لها: لا يعتمد عليها وحدها ـ كما يفعل بالنصوص، بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارةً يذكرها ويصرح بخلافها، وتارةً يوافقها، ولا يعتمد عليها؛ بل يعضدها بدليل آخر. وهذا أيضًا تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديثًا، ولا يدل ذكرهم دليلًا ثانيًا وثالثًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل.

وقد صرح الشافعي فِي «الجديد»، من رواية الربيع عنه: بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه، فقال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما: ما أحدث يخالف كتابًا، أو سُنَّةً، أو إجماعًا، أو أثرًا، فهذه البدعة الضلالة. والربيع إنما أخذ عنه بمصر، وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سُنَّة ولا إجماع: ضلالة، وهذا فوق كونه حجة».

قال العلامة أبو زهرة في «الشافعي» (ص٣٢٣): «الشافعي في جديده وقديمه يأخذ بقول الصحابي، ويقلده، ويقدّمه على القياس، والنقول في ذلك كثيرة».

قلت: وتطبيقات الإمام الشافعي التي تدل على أنه كان يرى حجية قول الصحابي في الجديد بدليل وضعه قول الصحابي ضمن الأدلة، وإن جاء متأخرًا عن الكتاب والسُّنَّة والإجماع، مما يدل على احتجاجه به إذا عُدمت الأدلة التي قبله، أما أنه لا يحتج به إلا إذا عضده قياس ونحوه، فصحيح، لكن هذا يكون في حالة الترجيح بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا، ومن أمثلة ذلك في الفروع:

- أنه أخذ بقول ابن عباس في منع المبيع قبل قبضه في المطعوم وغيره، وقال: «هذا القياس على حديث النبي في أنه: «نهى عن بيع الطعام حتى يقبض». كما في «الأم» (٣/ ٧٠)».

- أخذه بقول ابن عباس أيضًا في عدم قبول شهادة الصبيان، وقال: «وقول ابن عباس على القرآن والقياس».

وفي «الأم» (٧/ ٥١): «فإن قال قائل: فإنَّ ابن الزُّبير قبلها؟ قيل: فابن عبَّاس =





ردَّها، والقرآن يدلُّ على أنَّهم ليسوا ممَّن يرضى».

المذهب الثالث: أن قول الصحابي حجة ؛ إذا انضم إليه قياس، فيقدَّم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابيٍّ. نصَّ عليه الشافعي ـ في الجديد، حكاه عنه المزني، وابن أبي هريرة، والقاضي حسين، وابن القطان، والقفال الشاشي.

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (٢/ ١٨٧): «وهو ظاهر قول الشافعي في (الرسالة)».

قال ابن أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١٨٠): «قال الشافعي: «وإذا اختلفوا؛ يعني: أصحاب النبي ﷺ، نُظر أتبعهم للقياس، إذا لم يوجد أصل يخالفهم، اتبعهم للقياس».

قد اختلف عمر وعلي عَلَيْهُما في ثلاث مسائل: القياس فيها مع علي، وبقوله آخذ.

منها: المفقود، قال عمر: يضرب له أجل أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح، وقال علي: منسأة، لا تنكح أبدًا، وقد اختلف فيه عن علي، حتى يصح موت أو فراق.

وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر، ثم يرتجعها، فيبلغها الطلاق ـ ولا تبلغها الرجعة، حتى يحل وتنكح: إن زوجها الآخر أولى بها، إذا دخل بها، وقال على: هي للأول أبدًا، وهو أحق بها.

وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة، ويدخل بها: إنه يفرق بينهما، ثم لا ينكحها أبدًا، وقال علي: ينكحها بعد».

وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص٤١، ٤٢): «وتقدم أيضًا عن القاضي الماوردي: أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد قياس ـ التقريب بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق.

وعنِ ابن الصباغ فيما نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي: أن القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي \_ كان أولى من القياس القوي.

فيخرج من هذين قولان آخران للشافعي أيضًا \_ إن جعلنا القياس الضعيف أعمُّ من قياس التقريب وغيره، وإلا فقول خامس زائد على ما تقدم.

وذكر الغزالي في كتابه «المستصفى» (١٧٠) من تفاريع القول القديم في =





تقليد الصحابي: أن الشافعي كَلَّلُهُ قال في كتابه «اختلاف الحديث» (٨/ ٦٣٩) «الأم»: أنه روى عن علي رَبِيُهُهُ أنه صلى في ليلة ست ركعات، كل ركعة بست سجدات.

ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي قلت به. قال الغزالي: وهذا لأنه رأى أن القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف؛ إذ لا مجال للقياس فيه.

قلت: وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي: أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس حجةٌ دون غيره. وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن هذا من الشافعي: بناء على مطلق القول بأن قول الصحابي حجة ثم قوله: إن ذلك تفريع على القديم؛ ضعيفٌ أيضًا لأنَّ كتاب «اختلاف الحديث» من كتب الشافعي الجديدة بمصر؛ رواه عنه الربيع بن سليمان، فيكون هذا أيضًا مؤيدًا لما تقدم من النقل عن «الرسالة الجديدة»، وعن كتاب «اختلاف مالك والشافعي».

ثم هذه الأقوال كلها إذا انفرد قول الصحابي، ولم يخالفه غيره. فأما عند خلافهم: فسيأتي الكلام في ذلك، إن شاء الله تعالى».

المذهب الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس؛ لأنه لا محمل له إلا التوقف، وذلك: أن القياس والتحكم في دين الله باطل؛ فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفًا.

قال ابن بَرهان فِي «الوجيز»: وهذا هو الحق المبين. قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي والشافعي الله عليه. فإن الشافعي غلّظ الدية بالأسباب الثلاثة: بأقضية الصحابة، وقدّر دية المجوسي؛ بقول عمر. وأبا حنيفة: قدّر الجُعل في ردّ الآبق بأربعين درهمًا؛ لأثر ابن مسعود.

قال المرداوي في «التحبير» (٨/ ٣٨١٠) \_ وما بعدها: «وقوله: فيما يخالف القياس: يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر الصحابة، والشافعي، والحنفية، وابن الصباغ، والرازي. وخالف أبو الخطاب، وابن عقيل، وأكثر الشافعية».

قال السبكي، وتبعه ابنه التاج، والشيخ صلاح الدين العلائي: إن الشافعي يقول: إنه يحمل على التوقيف في «الجديد».

وقال السبكي أيضًا: إنه مذكور فِي «الجديد»، و«القديم»، وذلك: لأنَّه يصير في حكم المرفوع.





قال البرماوي: «وقد سبق: أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد، بل عن توقيف: أنه يكون مرفوعًا، صرّح به علماء الحديث والأصول».

قال أبو المعالي الجويني: هو اختيار الشافعي، أعني قوله: فيما يخالف القياس؛ أنه يحمل على التوقيف.

قال أبو المعالي: وبنينا عليه مسائل: كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث». ينظر الدليلين (الثالث والرابع) في: «البحر المحيط» للزركشي ( $\Lambda$ / $\circ$ ) وما بعدها.

المذهب الخامس: أن الحُجَّة في قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي الله عن الجميع - وهو مذهب بعض العلماء؛ لقوله على: «عليكم بسنتي وسنتة الخلفاء الراشدين من بعدي»؛ فأمر الرسول على باتباع سنته وسنتة الخلفاء الراشدين - أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي؛ وهو أمر مطلق. والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فاتباع أقوال الرسول على وأقوال الخلفاء الأربعة واجب، فيكون حُجَّة. وأجيب: بأنه يحتمل الاتباع في السيرة والطريقة، ويحتمل الاتباع في الأحكام، وعند تطرق الاحتمال سقط الاستدلال.

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (١٠٣/٤): "إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم - حجة على الآخرين: فيه قولان للعلماء، والصحيح: أن الشق الذي فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شق: فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق: فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين: فشق أبي بكر، وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر: فالصواب مع أبي بكر، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم".

المذهب السادس: أن قول أبي بكر وعمر وعثمان حجة، دون علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. وهذا هو ما فهمه بعض العلماء من كلام الإمام الشافعي، حيث كان يذكر الثلاثة دون ذكر علي رفي فهموا أنه تركه =



اختصارًا، واكتفى بذكر الأكثر، وهو ما اختاره ابن القطان. قال الزركشي في «البحر المحيط» (٧٨، ٧٤): «قال الشافعي: أقول بقول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان، وسكت عن علِي. فردَّ عليه داود وقال: ما باله ترك عليًا، وليس بدون من رضيه في هذا؟ قال ابن القطان: ولا نظن بالشافعي الإعراض عن أمير المؤمنين علي، وله في هذا مقاصد: منها: أنه ترك ذكره اكتفاءً؛ لأنهم معلومون ببعضهم، فنبّه على البعض: ولهذا قال في بعض المواضع: أبو بكر وعمر. ومنها: أنه قصد بذلك الردَّ على مالك؛ لأنه يخالفه في هذه المسألة، فقال: أقول بقول الأئمة. . . إلى آخره؛ لأن كلامه عَلَى من كان بالمدينة. ويشهد لهذا التأويل: قول الشافعي فِي «اختلاف الحديث»: أقول بقول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى.

فدل على ما سبق. ومنها: أن الكلام على ظاهره، وأراد الثلاثة في صورة، وهي ما إذا انفردوا، وكان عَلِي حاضرًا وسائر أصحابه، وسكتوا عما حكموا به وأفتوا: صار إجماعًا. وحينئذ: فيصار إلى قولهم؛ لأن عليًّا موافق في المعنى. وليس كذلك أمر عَلِي بالكوفة، إنما كان بحضرته من يأخذ عنه، فلم يكن في سكوتهم له حجة. قال ابن القطان: والأشبه: الوجه الأول، وهو أن يكون ترك ذلك اكتفاء. وكذلك قال ابن القاص في «التلخيص». وقال أبو علي السنجي في «شرحه»: «إنه الأصح: أنه ذكر المعظم وأراد الكل قال: ومن أصحابنا من قال: لا يرجح بقول عَلِي، كما لا يرجح بقول غيره من الخلفاء».

لكن: قال القفّال وغيره: «لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة، بل لأنه لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة، ومات كثير من الصحابة؛ الذين كانوا يستشيرهم الثلاثة \_ كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة، وعمر في مسألة الطاعون؛ فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي». وينظر: «شرح جمع الجوامع» (٢/ ٣٩٧) للمحلي.

قال العطار فِي «حاشيته» عليه (٢/ ٣٩٨، ٣٩٨): «هذا مخالف لظاهر حديث: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ...» إلخ، فإنَّ ظاهره يقتضي: أنَّ قول كلِّ منهم حجَّة، من غير انضمام قول غيره إليه».

المذهب السابع: أن قول أبى بكر حُجَّة، وقول عمر حُجَّة فقط دون =





غيرهما، وهو مذهب بعض العلماء؛ لقوله على: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وهذا تخصيص لهما دون غيرهما بوجوب الاتباع، ويجاب عنه بما أجيب به عن الدليل السابق.

قال السيوطى في «الكوكب الساطع» ملخصًا الأقوال الثلاثة الأخيرة:

المذهب الثامن: أنه حجّة في الأمر التعبدي دون غيره، وبه قال التقي المنهب الثامن: أنه حجّة في الأمر التعبدي دون غيره، وبه قال التقي السبكي، والرازي، وابن الصباغ، قال المحلي في «شرح جمع الجوامع» (٣٩٦/٢): «قوله (يعني: الصحابي): فيه حجة؛ لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي على كما قال الشافعي في دوي عن علي في انه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، ولو ثبت ذلك عن علي: لقلت به؛ لأنه لا مجال للقياس فيه؛ فالظاهر أنه فعله توقيفًا».

قال السيوطى في «الكوكب الساطع»:

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٨/ ٦٧): «لكن الغزالي جعله من تفاريع «القديم». وهو مردود؛ لأن «اختلاف الحديث» من الكتب الجديدة قطعًا، والقديم». وهو مردود؛ لأن «اختلاف الحديث» من الكتب الجديدة قطعًا، رواه عنه الربيع بن سليمان بمصر، وبهذا جزم ابن الصبّاغ في كتاب «الكامل في الخلاف»، وقال إلكيا في «التلويح»: إنه الصحيح، وكذا صاحب «المحصول» في باب الأخبار... وحكى في «القديم» هذا القول عن الكرخي، واختاره البزدوي، وابن الساعاتي، وغيرهم؛ من الحنفية. وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بقوله: إنه حجّة إذا خالف القياس». التاسع: غير حجّة، ولكن يصلح للتقليد كما في «تشنيف المسامع» (٣/ ٤٤٨). العاشر: إن انتشر ولم يخالف فهو حجّة، ونقله الأصوليون عن «القديم»، أيضًا، لكن قال ابن الصباغ في «العدة»: إنما احتج الشافعي في التشر أي «المجديد» في مسألة البراءة من العيوب؛ لأن مذهبه: أنه إذا انتشر ولم يظهر له مخالف كان حجة. انتهى. واعترض الغزالي، وقال: السكوتي ليس بقول؛ فأيُّ فرق بين إن انتشر أو لا؟ قال الهندي: والعجب منه؛ فإنه ليس بمثل هذا الإجماع وفي القطع على أن خبر الواحد والقياس حجة؟! =



ولعله: إنما قال ذلك لاعتقاده أن حجته لو قيل بها ليس على طريق الإجماع بل بغيره. وهو الحق، وحينئذ: فلا يكون لسكوت الغير في حجته مدخل. كما في «تشنيف المسامع» (٣/ ٤٤٩، ٤٥٠).

الحادي عشر: حجّة دون القياس، وعلى كونه دون القياس: أنَّه هل يخصَّص العموم به أم لا؟

فيه قولان، وهما وجهان لأصحابنا، حكاهما الرَّافعيُّ فِي «الأقضية».

أحدهما: الجواز؛ لأنَّه حجة شرعية.

وَالثَّانِي: المنع؛ لأَنه محجوج بالعموم، وقد كانت الصَّحابة يتركون أقوالهم إِذَا سمعوا العموم. كذا في «الغيث الهامع» (ص٦٥٣)، و«تشنيف المسامع» (٤٤٨/٣).

وحاصل الخلاف فِي اختلاف الصَّحابة: ثلاثه أقوال:

١ \_ سقوط الحجة، وأنه لا يعتمد قول منها.

٢ ـ التخيير: فيأخذ بقول من شاء منهم، وحكاه ابن عبد البر؛ عن القاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز، وعزاه بعضهم لأبي حنيفة.

٣ ـ أنه يعدل إلى الترجيح، ونص عليه الشافعي في «الرسالة» فقال: «نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس»، وهو الأصح وقول الجمهور. ينظر: «البحر المحيط» للزركشي. (٨/ ٧٤). ومحل تفصيل ذلك في كتب الأصول: فليرجع إليها.

وقال صاحب رسالة الماجستير «منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام» (ص٣٦٦): «ولقد ظهر لي: بأن مسلكه فِي «القديم» في الرجوع إلى قول الصحابى، ما يلي:

١ ـ يأخذ بقولهم إن اجتمعوا.

٢ ـ يأخذ بقول بعضهم إن تفرقوا.

٣ ـ إذا قال الصحابي قولًا لا يخالفه غيره: أخذ بقوله.

وأما مسلكه في المذهب «الجديد» في أخذه بقول الصحابي: فكما يأتي:

١ ـ يأخذ بقول أحدهم؛ إذا لم يعلم له مخالفًا منهم.

٢ ـ وإذا اختلفوا وتفرقوا: يصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السُّنَّة أو
 الإجماع أو كان أصح في القياس.





٣ ـ وأما إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافًا: صار إلى اتباع قول واحد: إذا لم يجد كتابًا ولا سُنَّة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس».

وقد استند في هذه الخلاصة إلى: «كتاب اختلاف مالك والشافعي» «الأم» (٧/ ٢٦٥)، و«مناقب الشافعي» للبيهقي (٢/ ٤٤٣)، و«أعلام الموقعين» (١/ ٨٠).

وفي موضع آخر من «رسالته» قال (ص٢٢٨): «وخلاصة ذلك: أنه إذا اختلفت أقوالهم فإنه:

- يختار منها ما وافق الكتاب والسُّنَّة، أو الإجماع أو كان أصح في القياس. فإذا لم يكن دليل على الترجيح: أخذ بقول الخلفاء الأربعة؛ فإذا لم يكن للخلفاء رأي أخذ بأقوال سائر الصحابة، ومنهجه في ذلك:

أ ـ يأخذ ما عليه دلالة، وقلّما تخلو أقوالهم من دليل يدل عليها.

ب ـ فإن لم يوجد دليل: أخذ بقول الأكثر.

ج ـ فإن تكافأت: أخذ بأحسن أقوالهم مخرجًا عنده.

هذا هو الثابت عن الإمام الشافعي في كتبه «الجديدة»».

وقال الماوردي في أصناف من يجوز تقليدهم \_ كما في «الحاوي الكبير» (١/ ٣٠): «فأما الصنف الرابع وهم الصحابة: فتقليدهم يختلف على حسب اختلاف أحوالهم فيما قالوه ولهم أربعة أحوال:

أحدها: أن يجمعوا على الشيء قولًا، ويتفقوا لفظًا، فهذا إجماع لا يجوز خلافه، وتقليدهم فيه واجب، والمصير إلى قولهم فيه لازم.

والحال الثانية: أن يقول واحد منهم قولًا، وينتشر في جميعهم، وهم من بين قائل به، وساكت على الخلاف فيه: فذلك ضربان:

أحدهما: أن يظهر الرضى من الساكت عما ظهر النطق من القائل، فهذا إجماع لا يجوز خلافه؛ لأن ما يدل عليه: نطق موجود في رضاء الساكت. والضرب الثاني: أن لا يظهر من الساكت الرضى ولا الكراهة، فهو حجّة؛ لأنهم لو علموا خلافه: لم يسعهم الإقرار عليه. وهل يكون إجماعًا أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يكون إجماعًا؛ لأنه كان فيهم مخالف: لبعثته الدواعي على إظهار =





خلافه؛ لأن كتم الشريعة ينتفي عندهم، فالقول الثاني: لا يكون إجماعًا. قال الشافعي: «من نسب إلى ساكت كلامًا فقد كذب عليه»، وكان أبو إسحاق المروزي يقول: إن كان ما قاله الواحد فيهم حكمًا حكم به: كان انتشاره فيهم، وسكوتهم عن الخلاف فيه إجماعًا. وإن كان فينا: لم يكن إجماعًا؛ لأن الحكم لم يكن فيهم إلا عن مشورة ومطالعة وبعد نظر ومباحثة، وإن كان أبو علي ابن أبي هريرة يقول بضد هذا: إن كان فينا إجماعًا، وإن كان حكمًا لم يكن إجماعًا؛ لأن الحكم لازم لا يجوز اعتراض الساكتين فيه؛ لما فيه من إظهار المباينة والفتيا غير لازمة، وليس المخالفة فيها مباينة، وكان السكوت دليلًا على رضى وموافقة.

والحال الثالثة: أن يقول الواحد منهم قولًا لا يعلم انتشاره، ولا يظهر منهم خلافه، فلا يكون إجماعًا، وهل يكون حجة يلزم المصير إليه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: قاله فِي «القديم»، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة: إنه حجة يلزم المصير إليه؛ لقوله ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؛ ولأن الصحابة قد كان بعضهم يأخذ بقول، من غير طلب دليل، فدلَّ على أن قول آحادهم حجة، فعلى هذا: هل يجوز أن يختص به العموم الكتاب والسُّنَة أولًا؟ على وجهين:

أحدهما: يجوز؛ لأن عموم يختص بقياس محتمل، وقوله أقوى من القياس المحتمل.

والوجه الثاني: لا يجوز تخصيص العموم به؛ لأن الصحابة قد كانوا يتركون أقوالهم لعموم الكتاب والسُّنَّة، والقول الثاني: قاله فِي «الجديد»: إن قول الصحابي من غير انتشار ليس بحجة، ويجوز للتابعي خلافه؛ لأن المجتهد لا يلزمه قبول قول المجتهد، ولأن القياس حجة علينا وعلى الصحابي، وليس قول الواحد حجة على جميع الصحابة، فعلى هذا إن وافق قول الصحابي قياس التقريب؛ فهل يكون أولى من قياس المعنى بانفراده أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أن قياس المعنى بانفراده أولى؛ لأن بانفراده حجة.





= **والوجه الثاني**: أن قول الصحابي ـ مع موافقة قياس النص أولى من قياس المعنى المنفرد به.

وقال ابن أبي هريرة: وقد أخذ الشافعي به في عيوب الحيوان؛ حيث أخذ بقضاء عثمان لموافقته قياس التقريب \_ مع مخالفته قياس المعنى.

والحالة الرابعة: أن يقول الواحد منهم قولًا يخالفه فيه غيره؛ فيظهر الخلاف بينهم وينتشر فيهم: ففيه قولان:

قال فِي «القديم»: يؤخذ بقول الأكثرين؛ لقوله على العلام بالسواد الأعظم». فإن استوى: أخذ بقول من معه من الخلفاء الأربعة؛ لقوله على «عليكم بسُنَتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي». فإن استوى: صار كالدليلين إذا تقابلا؛ فيرجع إلى الترجيح.

والقول الثاني: قاله في «الجديد»: إنه يعود عند اختلافهم إلى ما يوجبه الدليل، ويقتضيه الاجتهاد؛ لأن التقليد مع الاختلاف \_ يفضي إلى اعتقاد ما لا يؤمن كونه جهلًا، والإقدام على ما لا يؤمن به يكون قبيحًا، وقبح ما يجري هذا المجرى مقررٌ في العقول، وأفراد الصحابة؛ كأفراد سائر الأمة: فيما عليهم من الاجتهاد في الحادثة، لكن إذا اختلف الصحابة على قولين: لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما ذهب إليه داود وأهل الظاهر؛ لأن ذلك إجماع منهم على ما سوى القولين باطل، ليس بحق، فهذه أربعة أصناف يجوز تقليدها.

#### تنبيه:

جعل بعض علماء الأصول ـ الكلام على حجية قول الصحابي: هو عين الكلام في تقليده، ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي كَلَّهُ: قال صلاح الدين العلائي في «إجمال الإصابة» (ص٤٣): «فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة: فقال في «القديم»: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولًا، وانتشر قوله، ولم يخالف. وقال في موضع: يقلد، وإن لم ينتشر، ورجع في «الجديد» إلى أنه لا يقلد العالم صحابيًا \_ كما لا يقلد العالم عالمًا آخر؛ نقل المزني عنه ذلك وأن العمد على الأدلة التي بها يجوز للصحابي الفتوى، وهو الصحيح المختار عندنا. انتهى كلام الغزالي كَلَّهُ.

وتبعه على ذلك فخر الدين «المحصول» (٦/ ١٣٢) وعامة أتباعه، والآمدي =





فِي «الإحكام» (٢٠٤/٤)، وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكر، وهو الحق لما ننبه عليه.

فإن الذي يظهر: أن الإمام الشافعي حيث صرّح بتقليد الصحابي: لم يرد به التقليد الذي هو متعارف بين العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه اتباعه من غير حجّة، بل مراده بذلك: أن قوله حجّة يجب اتباعها».

وأتم الزركشي \_ بعد نقل كلام قريب من هذا في اللفظ والمعنى؛ فقال (٨/ ٧٩): «فإنه (أي: الشافعي) استعمله في موضع الحجة: فقال في «مختصر المزني» «الأم» (٨/ ٤٠٧)، في باب القضاء في الكلام على المشاور: ولا يقبل \_ وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه: أن ذلك لازم له، فأما أن يقلده: فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد الرسول. هذا نصه. فأطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي على ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع منه».

وعلى هذه الطريقة مشى غالب شراج «منهاج البيضاوي».

وذهب الإمام الغزالي وآخرين إلى فصل مسألة الحجية عن مسألة التقليد، قال الزركشي في «البحر المحيط» ( $^{\prime}$ / $^{\prime}$ ): «وقد أفرد الغزالي كُلَّهُ هذه المسألة بالذكر بعد الكلام في أن قول الصحابة حجّة أم  $^{\prime}$  فقال في «المستصفى» ( $^{\prime}$ ): إن قال قائل: إذا لم يجب تقليدهم، هل يجوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي: فيقلدهم. وأما العالم: فإن جاز له تقليد العالم حجاز له أن يقلدهم، وإن حرَّمنا تقليد العالم للعالم: فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة، فقال فِي «القديم»: يجوز إذا قال قولًا، وانتشر قوله، ولم يخالف. وقال في موضع آخر: يقلد، وإن لم ينتشر. وقال: ورجع فِي «الجديد» إلى أنه لا يقلد العالم صحابيًّا \_ كما لا يقلد العالم عالمًا آخر. نقل المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي فيها يجوز للصحابي الفتوى، وهو الصحيح المختار عندنا». انتهى.

وقد تبعه على إفراد هذه المسألة وجعلها فرعًا لما قبلها: ابن السمعاني «القواطع» (٢/ ٣٤٢)، والرازي «المحصول» (٦/ ١٣٢) وأتباعه، والآمدي «الإحكام» (٤/ ٢٠٤). ويوافقه حكاية ابن القطان في كتابه «إجمال الإصابة» (٤٣) قولين في الصحابي إذا قال قولًا ولم ينتشر:





أحدهما: أن تقليده واجب، وليس للتابعي مخالفته.

والثاني: أن له مخالفته والنظر في الأدلة.

والظاهر: أنهما مسألتان؛ لأنه لا يلزم من كون قوله غير حجّة أن لا يُقلد. قال ابن السبكي في «تشنيف المسامع» (٤٤٧/٣): «وما ذكره في هاتين المسألتين؛ أعني: الحجة والتقليد: قد صرح به الغزالي والرازي والآمدي، وغيرهم، وأفردوا لكل حكم مسألة؛ فتوهم صاحب (الحاصل) خلاف ذلك، وخلط مسألة بمسألة، وتابعه عليه البيضاوي؛ فوقع في الغلط، ولا يلزم من كون قوله غير حجة: أن لا يقلد، ألا ترى إلى المجتهدين؛ فإنهم يُقلَدون، وليست أقوالهم حجة».

كما أن أكثر كتب الأصول سلكت مسلك الفصل بين المسألتين. انظر: «الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في المذهب القديم» (۲۲۷ وما بعدها).

### أما تقليد الصحابي:

فقد نقلوا عن الشافعي في «الجديد»: أنه قال بجواز تقليده، قال الإسنوي في «نهاية السول» (١/٣٦٨): «واعلم أن القول بجواز التقليد: نص عليه في «الأم»؛ في مواضع متعددة، فهو إذًا جديد، لا قديم»، وقال في «التمهيد» (ص٥٠١): «وقد نصّ الشافعي في مواضع من «الأم» على أنه حجة، وعلى هذا يجوز تقليده: فلنذكر بعضها، ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضًا فمنها:

1 - في كتاب (الحكم في قتال المشركين) فقال ما نصه (٢٥٣/٤): «وكل من يحبس نفسه بالترهيب: تركنا قتله اتباعًا لأبي بكر - يرحمه الله، ثم قال: وإنما قلنا هذا اتباعًا، لا قياسًا».

Y \_ ومنها في كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) \_ في باب الغصب (٧/ ١٠٥)، فقال: إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ. قال: وهو الذي نذهب إليه. وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدًا. هذا لفظه، ثم صرَّح بأن الأصح في القياس: عدم البراءة...».

وانظر \_ أيضًا: «المحصول» للرازي (٦/ ١٢٩)، و«المسودة في أصول الفقه» (ص١٢٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٠).





اللهُ الله

﴾ ٢٨٤٤ ﴾ (فَقُلْتُ لَهُ) (١): قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُومَ (٢) وَلَا يَجِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

هِ ١٦٨٥ ﴾ الله فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَبِيْنَ: «الأَقْرَاءُ: الأَطْهَارُ»(٣). وقَالَ بِمِثْل مَعْنَى قَوْلِهَا: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا (٤).

١٦٨٦ ﴾ وقَالَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (٥): «الأَقْرَاءُ:

(۱) في (م): «قلت».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه» (٣١/١٥): «الأقراء: جمع قَرء، بضم القاف وفتحها. يجمع «القرء» على «أقراء»، و«قروء»، وهو اسم مشترك بين الحيض والطهر، يقع على كل منهما حقيقة عند الأكثرين من أهل اللغة. وقيل: إنه حقيقة في الطهر، مجاز في الحيض، وقيل: عكسه، وقيل: إنه حقيقة في الانتقال من معتاد إلى معتاد؛ فتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر وعكسه.

وقيل: إن القَرء \_ بالفتح: الطهر، وهو الذي يجمع على «فُعُول»؛ كحَرْب وحُرُوب، وضَرْب وضُرُوب. والقُرء \_ بالضم \_ يجمع على «أقراء»؛ كقُفل وأقفال. والصحيح: أنه لا فرق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤١٥)، وفي «المعرفة» (٤٦٠٤)، من طريق المصنّف.

وهو في «المسند» (١٢٨٨)، وفي «الأمِّ» (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) أسندها المصنف في «الأم» (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) مثل: عمر وعلِي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري رهم. وحكاه الشَّعبي عن ثلاثة عشر من الصَّحابة، ومن التَّابعين: الحسن البصري والشَّعبي. ومن الفقهاء: الأوزاعي، وَالثَّوري، وابن أبي ليلى، وأهل العراقين: البصرة والكوفة. كما في «السُّنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢١٦ ـ ٤١٨)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١١/ ١٦٥).





الحِيَضُ»(١)، (فَلَا تَحِلُ (٢) المُطَلَقةُ (٣) حتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (٤).

- (۱) قال المصنف في «المسند» (۱۱۸/۳)، أخبرنا سفيان، عن الزهري، قال: حدثني سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة: فقد برئت منه. أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها، لا ترثه ولا يرثها.
- (٢) في (ر)، وابن جماعة: «فلا يُحِلُّو»، وفي (ش): «ولا يُحِلوا» وضبطها بضم الياء وكسر الحاء، وحملها الشيخ شاكر على أن حذف النون للتخفيف من غير ناصب ولا جازم. قال الشيخ عبد الغني: «أي: لا يحكمون بحلها. ولا نستبعد \_ مع صحته: أنه محرف عما أثبت».
- (٣) في أصل «أحكام» الشافعي (١/ ٢٤٣): «فلا يحل للمطلقة»، قال محققه: «ولعله محرف».
- (٤) يعني: أن المطلقة لا تحل إلا بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة \_ على هذا القول.

أما على القول بأن القرء هو الطهر: فإنها تحل بالطعن في الحيضة الثالثة إذا وقع الطلاق في الحيضة الرابعة: إن وقع الطلاق في حيض. وفي «كفاية النبيه» (١٥/ ٣٣): «ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ فيه قولان:

أحدهما: إن كان الطلاق في طهر \_ أي: قبل جماع فيه أو بعده \_ انقضت العدة بالطعن العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وإن كان في حيض: انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة؛ لأن الظاهر: أن الذي ظهر دم حيض؛ فيكون الطهر قبله قد كمل؛ فانقضت العدة بثلاثة أقراء. وقد روي عن عائشة وزيد بن ثابت في أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه. وعن عثمان وابن عمر في أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثالثة: فلا رجعة له. وهذا القول هو الذي رواه الربيع والمزني، وهو الأصح.....

الثاني: لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلة؛ أي: من الحيضة الثالثة أو =





# 

= الرابعة؛ لجواز أن يكون ذلك دم فساد؛ فلا نحكم بانقضاء العدة بالشك، وهذا ما رواه البويطي، وحرملة.

قال: وقيل: إن حاضت للعادة: انقضت العدة بالطعن في الحيض؛ لأنه يعلم من العادة أنه حيض، وإن حاضت لغير العادة: لم تنقض حتى تحيض يومًا وليلة؛ لأنه لا يعلم أنه حيض بيقين.

والقائل بهذه الطريقة: حمل النصين على هذين الحالين. والقائل الأول يقول: إن لم يوجد شرط الحيض بعد ذلك: تبين أن العدة لم تنقض.

وهل لحظة رؤية الدم، أو اليوم والليلة \_ إن اعتبرنا وجودهما \_ من نفس العدة، أو يتبين بها انقضاء العدة وليست منها؟ فيه وجهان محكيان في الطريقين، وأصحهما \_ على ما حكاه الرافعي وغيره: الثاني. وتظهر فائدة الخلاف \_ فيما لو راجعها في هذا الزمن، أو مات واحد منهما، أو تزوجها غيره.

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الدم الذي رأته في زمن الإمكان: أسود أو أصفر أو كدرًا.

وقال أبو سعيد الإصطخري: الصفرة والكدرة في غير أيام العادة ليست بحيض؛ لأنه إذا تجرد من صفة الحيض، وخرج عن زمانه؛ كان قاصرًا. قال أبو إسحاق المروزي: وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي نصًا: يسوي في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرها».

- (١) هنا في (ز): «قال الشافعي».(٢) في (د): «فقال: وإلى».
  - (٣) في (ر): «تُرى»، وضرب عليها وكتب فوقها كالمثبت.
    - (٤) رسمت في (ر): «هؤلى وهؤلى».

وهنا يقرر الإمام الشافعي كَلَّلُهُ هنا قاعدته في اللفظ المشترك، حيث يرى - فيما نقل عنه - أبو بكر الباقلاني والإسنوي، وغيرهما: أنه يراد بالمشترك: كلّ واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة؛ إذا صحّ الجمع بينهما في آنٍ واحد، من باب العموم، ولا يحمل على أحدهما خاصَّة إلَّا بقرينة، وهذا معنى عموم المشترك. فالعامُّ عنده قسمان: قسم متَّفق =





الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة، فهو كالعام، وذلك كاستعمال العين في الباصرة والشمس، لا كاستعمال القرء في الحيض والطهر معًا؛ لأنهما لا يجتمعان في آنٍ واحد، وإنما قالوا ذلك: نظرًا لوضعه لكل واحد منهما؛ من غير اشتراط انفراد واجتماع فيستعمل في هذا تارةً من غير استعمال في الآخر، وتارةً مع استعماله فيه، والمعنى المستعمل فيه في الحاليين: نفس الموضوع له اللفظ حقيقة.

إلّا أنّ الشافعي قال: متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد معنييه أو معانيه: وجب حمله على جميع المعاني، كسائر الألفاظ العامة؛ فهو ظاهر في معنييه عند التجرد المذكور، فيحمل عليهما معًا من باب العموم.

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٢/ ٣٨٥): «ونسب للشافعي، وقطع به ابن أبي هريرة فِي «تعليقه»، ومثّله بقوله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلْتِكَنَّهُ وَطَع به ابن أبي هريرة فِي «تعليقه»، ومثّله بقوله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلْتِكَنَّهُ يَصُلُونَ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فالاسم واحدٌ، واختلف المراد به: فكانت الصّلاة من الله رحمةً، ومن المؤمنين دعاءً، ومن الملائكة استغفارًا. وكذلك: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ١٨] فكانت شهادته علمه، وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك. وقوله: ﴿لَا تَقَرَبُوا الضّكَلُوة ﴾ [النساء: ٤٣]؛ يعني: وضعها للجنس، وموضعها، وفعلها للسّكران».

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: «هو مجمل فيحمل عليهما معًا من باب الاحتباط».

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٥٣٧ - ٥٤٠): «وحكى المتأخرون عن الشافعي، والقاضي أبي بكر، أنه إذا تجرد عن القرائن: وجب حمله على معنييه؛ كالاسم العام؛ لأنه أحوط، إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا سبيل إلى معنى ثالث، وتعطيله غير ممكن، ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فإذا جاء وقت العمل، ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه: علم أن الحقيقة غير مرادة، إذ لو أريدت لبينت، فتعين المجاز، وهو مجموع المعنيين، ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن =



المراد أحدهما: علم أنه أراد كليهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر! أما القاضي: فمن أصله الوقف في صيغ العموم، وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل، فمن يقف في ألفاظ العموم؛ كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأسًا، وما يدعى فيه الاشتراك، فهو عنده من قبيل المتواطئ. وأما الشافعي: فمنصبه في العلم أجلٌ من أن يقول مثل هذا، وإنما استنبط هذا من قوله: "إذا أوصى لمواليه: تناول المولى من فوق ومن أسفل"، وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة؛ كقوله: "من كنت مولاه فعَلِي مولاه". ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء؛ التي ليس من معانيها قدر مشترك: أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها، ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه.

أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه: إنما هو مجاز، إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة. واللفظ المطلق: لا يجوز حمله على المجاز، بل يجب حمله على حقيقته.

الثاني: أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين، ولكل واحد منهما مجتمعين، فإنه يكون له حينئذ: ثلاثة مفاهيم، فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب: ممتنع.

الثالث: أنه حينئذٍ يستحيل حمله على جميع معانيه، إذ حمله على هذا وحده، وعليهما معًا مستلزم للجمع بين النقيضين، فيستحيل حمله على جميع معانيه، وحمله عليهما معًا حمل له على بعض مفهوماته، فحمله على جميعها: يبطل حمله على جميعها.

الرابع: أن هاهنا أمورًا:

أحدها: هذه الحقيقة وحدها.

والثاني: الحقيقة الأخرى وحدها.

والثالث: مجموعهما.

والرابع: مجاز هذه وحدها.





والخامس: مجاز الأخرى وحدها.

والسادس: مجازهما معًا.

والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازها.

والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى.

والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهما.

والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازها.

والحادي عشر: مع مجاز الأخرى.

والثاني عشر: مع مجازهما. فهذه اثنا عشر محملًا: بعضها على سبيل الحقيقة، وبعضها على سبيل المجاز، فتعيين معنى واحد مجازي، دون سائر المجازات والحقائق: ترجيح من غير مرجح، وهو ممتنع.

الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعًا: لصار من صيغ العموم؛ لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص، ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه، ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم، وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه، فيكون متجوزًا في خطابه غير متكلم بالحقيقة، ويكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل، وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر، ولوجب أن يفهم منه الشمول، قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم، ولا ينفي الإجمال عنه، إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة، وهذا باطل قطعًا، وأحكام الأسماء العامة، وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة، ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل «القرء» على الطهر والحيض معًا، وبهذا يتبين بطلان قولهم: «حمله عليهما أحوط»، فإنه لو قدر حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار، لكان فيه خروج عن الاحتياط.

وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهما، فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة.

قولهم: «إما أن يحمل على أحدهما بعينه، أو عليهما . . . إلى آخره» .





قلنا: مثل هذا لا يجوز أن يَعْرى عن دلالة تبين المراد منه \_ كما في الأسماء المجملة، وإن خفيت الدلالة على بعض المجتهدين، فلا يلزم أن تكون خَفِية عن مجموع الأمة، وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث، فالكلام إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد: فلا بد من بيان المراد».

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٣٩٣/٢) بعد نقل اعتراض ابن تيمية: «لكنَّ كلام الشَّافِعِيِّ فِي مواضع يدل للقول الأول (يعني: جواز الاستعمال في معنيين فأكثر؛ على سبيل الحقيقة)، منها: أنه احتج في «الأم» (٨/٤٣٤) على استحباب الكتابة، فيما إذا جمع العبد بين الأمانة والقوة على الكسب؛ بقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣] ففسر الخير بالأمرين. قال: وأظهر معاني الخير: قوة العبد بدلالة الكتاب: الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا.اه.

ومنها: أنه نص في «الأم» (٥/ ١٧٤) في لفظة «عند» المشترك بين إفادة الحضور والملك في حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك». قال: وكان نهي النبي على أن يبيع المرء ما ليس عنده: يحتمل أن يبيع بحضرته، فيراه المشتري ـ كما يراه البائع عند تبايعهما. ويحتمل: أن يبيع ما ليس عنده ما ليس يملك تعيينه؛ فلا يكون موضوعًا مضمونًا على البائع يؤخذ به، ولا في ملكه، فيلزمه: أن يسلمه إليه؛ لأنه يعينه، وعنى هذين المعنيين.

ومنها: حمله اللمس في الآية \_ كما سبق عن القشيري.

فإن قيل: فلم لم يحمل «الشفق» على معنييه، بل اعتبر في آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الأحمر؟ قلنا: لأنه ورد في حديث آخر تعيينه بالأحمر، فلهذا لم يقل بالاشتراك».

ثم ردَّ الزركشي على ابن تيمية في اعتراضه على القاضي الباقلاني أيضًا، فراجعه.

ويرى الأكثرون \_ كما حكاه الصفي الهندي \_ عنهم: أن لا يحمل عليهما معًا، ولا على واحد منهما، بل يتوقف إلى ظهور قرينة.





وقال أبو الحسين البصري والغزالي: إنما يصح إرادة المعنيين عقلًا لا لغةً (لا حقيقة ولا مجازًا)، وقيل: لا يستعمل المشترك في معنييه مطلقًا.

وقد نقل عن الشافعي أنه يراد به معنييه على سبيل المجاز، ولذلك قال السبكي في «جمع الجوامع»: «.... وعن الشافعي»، قال العطار في «حاشيته» نقلًا عن الشيخ زكريا: «عبَّر بـ (عن) إشارةً إلى أنَّ القول بأن ذلك حقيقة عند هؤلاء ـ غير مجزوم به عنده، وهو كذلك في حق الشافعي».

وقال الزركشي في «البحر المحيط» (٢/ ٣٨٦): «قال الأصفهاني: واللائق بمذهب الشافعي: جواز استعماله بطريق الحقيقة؛ لأنه يوجب حمله على الجميع. ونقله الأمدي عن الشافعي والقاضي ـ كسائر الألفاظ العامة في صيغ العموم، ولهذا حملت على التجرد على الجميع. ونقل صاحب «التلخيص» عن الشافعي: أنه بطريق المجاز، وهو ميل إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب».

والشافعي هنا سيبدأ في عرض أدلة القولين، ويختار أن معنى القرء: الطهر بالقرائن الدالة على ذلك، وقد لخّص ذلك السيوطي في «الكوكب الساطع»، فقال:

يَسَصِّعُ أَنْ يُسرَادَ مَعْنَسيَاهُ حَقِيْقَةً وذَا ظُهُوْدٍ فِيْهِ مَا وَوَافَقَ القَاضِي وقَالَ مُجْمَلُ والأكْثَرُوْنَ مِثْل مَا حَكَى الصَّفِي وقِيْلَ إِنَّمَا يَسِعُ عَقْلا

تبجوُزًا والشَّافِعِي رَآهُ فاحْمِلْ بَلَا قَرِيْنَةٍ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا للاحْتِيَاطِ يُحْمَلُ بالْمَنْعِ مِنْ حَمْلٍ وبِالتَّوَقُّفِ وَقِيْلَ لَا يَصِحُ ذَاكَ أَصْلا

وإذا جوَّزنا الاستعمال ـ كما هو مذهب الشافعي، فهل يجب على السَّامع حمَله على ذلك إذا تجرَّد عن قرينة صارفة؟

فيه مذاهب: أحدها: أنه يحمل على جميع المعانِي، وهو الذي اشتهر عنه في كتب الْمتأخِّرين، قال ابن القشيري: وعليه يدل كلام الشَّافعي؛ لأنَّه لمَّا تمسَّك بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَكَمَسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: ٤٣] فقيل: أراد بالملامسة المواقعة، فقال: أحمله على الجسِّ باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازًا؛ يعنى: وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الْحقيقتين أولى.





﴿ ١٦٨٨ ﴾ أَلْتُ: يَجْمَعُ (١) الأَقْرَاءَ أَنَّهَا أَوْقَاتُ، والأَوْقَاتُ فِي هَذَا عَلَامَاتُ (١) تَمُرُّ عَلَى المُطَلَّقَةِ (٣)، تُحْبَسُ (١) فِيهَا (٥) عَنِ النِّكَاحِ؛ حَتَّى تَسْتَكْمِلَهَا.

- (٢) زاد في (ش): «والعلامات».
- (٣) في (ر): «المطلقات»، وقد صححت كالمثبت.
  - (٤) في (ب): «فتحبس»، وتحتمل: «فتحتبس».
- (٥) في (ر): «بها»، ثم ألصق فاء بالباء؛ كأنه يريد تصحيحها كالمثبت.
  - (٦) في (ر): «وذهب». (٧) في (ب): «نراه».
- (A) (m) (m) (m) (m) (m)
  - (۱۰) فِي (م): «بينهما».
  - (١١) في (م): «العدة»، وكتب فوقها في (ش): «القلة».
    - (١٢) ساقط من (د)، وفي (م): «بالعدة».

<sup>=</sup> وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول أكثر أصحابنا، ولهذا حملنا آية اللمس على الجماع، وعلى الجس باليد، ونقله غيرهما عن الشافعي، والقاضي صريحًا.

انظر: «حاشية العطار» (١/ ٣٨٦)، و«بيان المختصر» (٢/ ١٦١ وما بعدها)، و«أصول الفقه» (٢/ ٨١٥) لابن مفلح، و«شرح التلويح» (١/ ٤٢١)، و«البحر المحيط» (٢/ ٣٧٧ وما بعدها)، و«تشنيف المسامع» (١/ ٤٢٨ وما بعدها)، و«تيسير التحرير» (١/ ٢٣٦)، و«إرشاد الفحول» (١/ ٥٩)، و«الأصل الجامع» (١/ ٥٧)، ٧٧).

<sup>(</sup>۱) ضبطت في (ر) بضم أولها وبنقطتين فوقه وآخريين تحته، لتقرأ «تجمع»، و «يجمع». وفي (ب): «أجمعوا».





أَنْ يَكُونَ<sup>(١)</sup> وَقْتًا، [٨٧/ز] - كَمَا يَكُونُ الهِلَالُ وَقْتًا فَاصِلًا بَيْنَ الشَّهْرَين.

هُ ﴿ ١٦٩٠ ﴾ وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَیْ أَمَرَ فِي سَبْيِ الْحَلَّةِ الْمَرِ فِي سَبْيِ الْحَلَّةِ الْمَ يُوطَانَ " بِحَيْضَةٍ. فَذَهَبَ إِلَى أَنَّ العِدَّةَ اسْتبرَاءٌ، وَأَنَّ الاسْتبرَاءُ حَيْضٌ، وأَنَّهُ فرَّقَ بَيْنَ اسْتبرَاءِ الأَمَةِ والحُرَّةِ، وَأَنَّ الحُرَّة تُسْتبرَأُ بِثَلَاثِ حِيضٍ كَوَاملَ، تَحْرُجُ مِنْهَا إِلَى الطُّهْرِ، كَمَا تُسْتَبرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ كَامِلَةٍ (٤)، تَحْرُجُ مِنْهَا إِلَى الطُّهْرِ.

هُمْ ١٦٩١ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَفِيْظِهُمَا (٥): فَقَالَ: هَذَا مَذْهَبٌ. فَكَيْفَ اخْتَرْتَ غَيْرَهُ، والآيَةُ مُحْتَملَةٌ للمَعْنَيين عِنْدَكَ؟

<sup>(</sup>۱) في (ش): «تكون».

<sup>(</sup>۲) «أوطاس»: بفتح أوّله، وبالطاء والسين المهملتين: وادٍ في ديار هوازن. والتسمية: يجوز أن يكون منقولًا من جمع «وطيس»، وهو التتور نحو يمين وأيمان، وقيل: الوطيس: نقرة في حجر؛ يوقد تحتها النار فيطبخ فيه اللحم، ويقال: وطست الشيء وطسًا: إذا كددته وأثرت فيه. وفيه: عسكر هوازن ـ هم وثقيف إذ أجمعوا على حرب رسول الله، فالتقوا بحنين... وإلى أوطاس تحيّز فل هوازن بعد أن انهزموا، وعنده قسم رسول الله غنائم حنين، ويقال: إن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان رضاعه في تلك الناحية في بني سعد. وهل هو نفسه وادي حنين أم غيره؟ خلاف. قال الشيخ شاكر: «والظاهر أنها أودية متقاربة او متجاورة». [شاكر].

ينظر: «معجم ما استعجم» (١/ ٢١٢)، و«معجم ياقوت» (١/ ٢٨١)، و«مراصد الاطلاع» (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) كلمتا «يستبرأن»، و«يوطأن» رسمتا في (ر)، وابن جماعة هكذا: «يستبرين»، و«يوطين» على التسهيل، بالياء لا بالهمز، وهو وجهٌ صحيح.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) من (ز)، (د)، وفي (ب): «قال محمد».





<sup>(</sup>۱) من (ز)، (د)، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>۲) في (ر)، (ز): «إجماع»، ثم ضرب على الألف في (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ش)، (ر): «لثلاثين».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «و»، وزيدت الألف تصحيحًا ليوافق المثبت.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ش)، (د). (٦) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٧) في (م): «والعشرون والعشرة».

<sup>(</sup>A) قال د. كبارة: «أشكل فهم هذه العبارة كثيرًا على قارئيها في موضعين وهي مخطوطة، كما أشكل فهمها على أحمد شاكر. ويظهر لي أن موضع الإشكال الأكبر فيها هو في قوله: «كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون جماعًا». وأرى أن الصواب فيها: «كما يكون الهلال الثلاثون وتسع وعشرون جماعًا». وقد جاء في «الأم» (٢/٣٨٣): «وإذا نذر صيام أشهر، فما صام منها بالأهلّة: صامه عددًا ما بين الهلالين، إن كان تسعة وعشرين وثلاثين. فإن صامه بالعدد، صام عن كلّ شهر ثلاثين يومًا». [كبارة].

<sup>(</sup>٩) في (ش): «ليستأنف».

<sup>(</sup>١٠) في (ر) \_ مكانها: «هنا»، ثم صححت إلى «هذا»، وكتب بين السطور «غير»، لتوافق المثبت.

<sup>(</sup>١١) رسمت هنا وفي المواضع التالية: «القُرو»، وضبط القاف بالضم، ويجوز فتحها أيضًا.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): «و».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «وبذلك».





الحُدُودُ<sup>(۱)</sup> دَاخِلَةً فِيمَا حُدَّتْ<sup>(۲)</sup> بِهِ، وَخَارِجَةً مِنْهُ غيرَ بَائِنٍ مِنْهَا<sup>(۳)</sup>، فَهُوَ وَقُتُ<sup>(٤)</sup> بِمَعْنَى<sup>(٥)</sup>.

٥ ١٦٩٣ ﴾ قَالَ: وَمَا المَعْنَى؟

هُوَ أَن يُرخِيَ الرَّحمُ الدَّمَ حتَّى الْحيضُ: هُوَ أَن يُرخِيَ الرَّحمُ الدَّمَ حتَّى يُظْهَرُ، والطُّهرُ: أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ فَلَا يَظْهَرُ<sup>(٢)</sup>، [وَيَكُونُ الطُّهرُ] (٧) والقُرْءُ (١٠): الحَبْسُ (لَا الإِرْسَالُ) (٩)، فَالطُّهرُ (١٠) - إِذْ (١١) كَانَ يَكُونُ

کما یدل علیه کلام الزجاج المذکور في «تهذیب اللغات» (۲/۲۸)، و «سرح القاموس» (۱۰۲۱). ومصدر الفعل الیائي، لیس بلازم: أن یکون یائیًا کما هو معروف. علی أن القرء ـ مصدر «قرأ» ـ قد ورد بمعنی الجمع والحبس أیضًا؛ فلا یلزم إذن: أن یکون الشافعی قد أراد هنا مصدر الیائي. علی أن کلام الشافعی نفسه ـ فی «المختصر»، و «الأم» (0/7 و191) ـ یقضی علی کل شبهة وجدل حیث یقول: «والقرء: اسم وضع لمعنی، فلما کان الحیض: دمًا یرخیه الرحم فیخرج، والطهر: دمًا یحتبس فلا یخرج: کان معروفًا من لسان العرب: أن القرء: الحبس تقول العرب: هو یقری الماء فی حوضه وفی سقائه، وتقول: هو یقری الطعام فی شدقه». وانظر «زاد المعاد» (3/9).

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، وزيدت بين السطور.

<sup>(</sup>۲) في (ب)، (ر): «جاءت»، وكأنها أصلحت في (ر) كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «منه»، وفي (د): منهما. (٤) في (ب): «في وقت».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «معنى»، وأصلحت لتكون: «لمعنى».

<sup>(</sup>٦) في (د): «يطهر». (٧) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>۸) رسمت في (ر): «والقري». قال الشيخ شاكر ـ عن المثبت: «وهو خطأ؛ لأن الشافعي يريد مصدر «قري» بمعنى جمع». انتهى المقصود. قال محقق الأحكام الشيخ عبد الغني ما نصه: «وكلاهما صحيح، ومصدر لـ«قرى»، بمعنى جمع: وإن كان يائيًا».

<sup>(</sup>٩) في (ش): «كالإرسال».(١٠) في (م): «والطهر».

<sup>(</sup>۱۱) في (د): «إذا».





وقتًا \_ أَوْلَى فِي اللِّسَانِ بِمَعْنَى القُرءِ؛ لأنَّهُ حَبْسُ الدَّم (١).

هُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَمْرَ ابْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَمْرَ امْرَأْتَهُ حَائِضًا: أَنْ يَأْمُرَهُ برَجْعَتِهَا وحَبسِهَا حتَّى [تَطْهُرَ، ثمَّ يطلّقُها عُمَرَ امْرَأْتَهُ حَائِضًا: أَنْ يَأْمُرَهُ برَجْعَتِهَا وحَبسِهَا حتَّى [تَطْهُرَ، ثمَّ يطلّقُها عَمْرَ امْرُأْتَهُ حَائِضًا: أَنْ يَطُلّقَ لَهَا النّسَاءُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي طَاهِرًا (٥) مِنْ غَيْرِ جِمَاع، وقَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي أَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ: (فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللل

هِ ١٦٩٦ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُ اللهُ : [يَعْنِي: وَاللهُ أَعْلَمُ

قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (٩/ ٢١٠) بعد نقله نحو هذه العبارة ـ عدا الجملة الأخيرة منها: «قلت: وقد روينا عن الشافعي بالإسناد المتقدّم في هذا الْباب نحوًا مما قاله أبو إسحاق». وينظر: «اللسان» (١/ ١٣١)، و«تاج العروس» (١/ ٣٦٨).

- (۲) من (ز)، (د). (۳)
- (٤) ساقط من (ب). (٥) ساقط من (ش).
  - (٦) في (م): «فقال».
- (٧) ما بين المعكوفين ـ في (ر) ـ طمس من منتصف الكلمة الأولى، بسبب الرطوبة.
- (٨) أُخْرِجه المصنف في «المسند» (١٢٣٨)، وفي «الأمِّ» (٥/ ١٨٠): أخبرنا مالك (١٦٨٣)؛ عن نافع، عن ابن عمر به.
  - (٩) من (د)، (م)، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>۱) قال أبو إسحاق الزجاج (ت٣١١هـ) في «معاني القرآن» ما نصّه: «والذي عندي: أن القرء ـ في اللغة ـ الجمع، وأن قولهم: قَرَيْتُ الماءَ في الحوض من هذا، وإن كان قد ألْزِمَ الماء ـ فهو جمعته، وقولك: قرأت القرآن؛ أي: لفظت به مجموعًا، والقرد يُقْرئُ؛ أي: يجمع ما يأكل في بيته، فإنما القرءُ: اجتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يكون اجتماعه في الرحم، وكلاهما حسن، وليس بخارج عن مذاهب الفقهاء، بل هو تحقيق المذهبين».





\_ (قَـوْلَ اللهِ عَظِلٌ) (')] (') \_ ﴿ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُ نَ لِعِدَّتِهِ نَ ﴾ [الـطـلاق ا]، فَأَخْبَرَ (") (رَسُـولُ اللهِ) (نَ عَلَيْهِ [عَـنِ اللهِ عَظِلًا] (٥): أَنَّ العِـدَّةَ (٢) الطُّهْرُ، دُونَ الحَيْض.

البقرة: البقرة: وَكَانَ (٩) عَلَى المُطَلَّقةِ أَن تَأْتِي بِثَلَاثةِ قَرُوءٍ، وَكَانَ (١٠) التَّالثُ لَو (٢٢٦]، وَكَانَ (٥) عَلَى المُطَلَّقةِ أَن تَأْتِي بِثَلَاثةِ قرُوءٍ، وكَانَ (١١) التَّالثُ لَو أَبْطَأَ عَنْ وَقْتِهِ زَمَانًا لَم تَحِلَّ حتَّى يَكُونَ (١١)، أو تُويِسَ (١٢) مِنَ المَحِيضِ، أو يُخَافَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فتَعْتَدَّ بِالشُّهُورِ، لَمْ يَكُنْ للغُسْلِ المَحِيضِ، أو يُخَافَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فتَعْتَدَّ بِالشُّهُورِ، لَمْ يَكُنْ للغُسْلِ المَعْنَى اللهَ اللهُ وَيَلْزَمُ مَن قَالَ: مَعْنَى الغُسْلُ رَابِعٌ [17] غَيْرُ الثَلَاثةِ (١٤)، وَيَلْزَمُ مَن قَالَ: (الغُسْلُ (١٥) عَلَيْهَا»، أَنْ يَقُولَ: لَو أَقَامَتْ سَنَةً (أَوْ أَكْثَرَ) (١٦) لَا تَغْتَسِلُ: لَمْ تَحِلَّ (١٤)!

<sup>(</sup>١) ليس في (ش).

<sup>(</sup>۲) في (ز)، (ب): «يعني: قول الله، والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في (ش): «وأخبر».
(٤) في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، لكنها كتبت بين السطور.

<sup>(</sup>٦) في (م): «العدة هو».(٧) هنا في (م): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>۸) في (د)، (م): «قال».

<sup>(</sup>٩) في (م): «فلما كان»، وفي (ب): «فكان».

<sup>(</sup>۱۰) في (ر): «فكان».

<sup>(</sup>١١) أي: حتى يوجد القرء الثالث. قاله [شاكر]. والذي في (ب): «كانت».

<sup>(</sup>۱۲) في (ز)، (ش)، وابن جماعة: «يويس».

<sup>(</sup>۱۳) في (م): «واقع».

<sup>(</sup>١٤) رسمت في (ش): «الثلثة» وكذا يرسم نظائرها، والذي في (ر): «ثلثة»، وضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>١٥) في (ب)، (ش): «إن الغسل».

<sup>(</sup>١٦) في (ر)، (ش): «و أكثر»، وزيدت ـ ألف صغيرة ـ في ابن جماعة.

<sup>(</sup>١٧) نعم، حكى عن شريك القاضي: أنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة؛ =





### ﴾ مِ ١٦٩٨ ﴾ فَكَانَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: «الأَقرَاءُ الأَطْهَارُ»(١) أَشْبِهَ

= فلمطلقها الرجعة عليها \_ كما في «الإشراف» لابن المنذر (٥/ ٣٨٣)، و «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٣٣).

قلنا: وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة: لا تنقضي حتى تغتسل، ولزوجها رجعتها، قال ابن مفلح في «المبدع» (٢/ ٤١٩): «نصّ عليه في رواية حنبل، قدّمها السامري وابن حمدان، وهي قول كثير من الأصحاب، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وقاله شريك، وإن فرطت في الغسل عشرين سنة؛ ولأنه قول مَن سمَّينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم \_ فكان كالإجماع؛ ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل». وينظر: «شرح مفردات أحمد» للبهوتي (٢/ ٢٥٩).

(۱) قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه» (٣١/١٥، ٣٢): «المراد بالقروء في الآية: الأطهار عند الشافعي؛ كما ذهب إليه زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة الم

واستدل أصحابنا لذلك بقوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١]؛ أي: في وقت عدتهن؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيامَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]؛ أي: في يوم القيامة. والطلاق المأمور به في الطهر، قال نَيْ لعمر عَلَيْهُ وقد طلق ابنه زوجته في الحيض: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِحُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَجيض، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ لِيُمْسِحُهَا وَإِنْ شَاءَ النِّسَاءُ » فجعل الطهر زمان طلقها؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ وقبل الشيء: ما العدة. وروي أنه عَلَى كان يقرأ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ وقبل الشيء: ما اتصل بأوله؛ فكان القبل والاستقبال سواء.

وتمسك الماوردي في ذلك بأن الله تعالى أثبت الهاء فيها، والهاء إنما تثبت في جمع المذكر دون المؤنث، و«الأطهار» جمع «طهر»، و«الطهر» مذكر، و«الحيض» لو قدرت جمع «حيضة».

ولأن «القرء» مشتق من الجمع؛ يقال: قرأت الطعام في فيه، وقرأت الماء في جوفه؛ إذا جمعته، ومن ذلك سمي القرآن قرآنًا؛ لاجتماعه؛ قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأَنُهُ فَأَنِّعَ قُرَءَانَهُ, ﴿ اللَّهَامَةُ: ١٨]؛ يعني: إذا جمعناه فاتبع اجتماعه. وسميت القرية: قرية؛ لاجتماع الناس فيها، وإذا كان «القرء» هو =





بِمَعْنَى الكِتَابِ(١) واللِّسَانُ (وَاضِحٌ عَلَى هَذِهِ المَعَانِي)(٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قال الجويني فِي «نهاية المطلب» (١٥٤/١٥): «وهذه حكاية لا تعويل عليها؛ فإن الشافعي كان بحر اللغة، وأبو عبيد من نَقَلَتها، وإنما كان ينقل الأئمةُ اللغة من الشافعي ومَنْ في درجته في اللسان، فلا يُعرف للشافعي مذهبٌ في القرء سوى ما يعرفه أصحابه الآن، ولو كان ذلك مذهبًا له، لنقل نقلَ الأقوال القديمة».

- (۱) في (ر): «كتاب الله».
- (٢) في (م): «وأوضح على هذا المعنى».
- (٣) من (ز)، (د)، وفي (ب): «قال محمد».
- (٤) ساقط من ط. شاكر التي بين أيدينا (دار التراث ـ ط٣ ـ ١٤٢٦هـ = ٢٠٠٥م).
  - (٥) في (ر): «الطهر»، وضرب عليها، وكتب فوقها كالمثبت.
  - (٦) ما بين المعكوفين ساقط من (ز). (٧) في (-): «فيأتي».

<sup>=</sup> الجمع كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر: اجتماع الدم في الرحم، والحيض: خروج الدم من الرحم، وما وافق الاشتقاق ـ كان أولى بالمراد من مخالفه، والله أعلم.

وفِي «تعليقة» القاضي الحسين، وعند الرافعي فِي «الشرح الكبير» (٩/ ٤٢٦): يروي أن الشافعي وأبا عبيد القاسم بن سلام تناظرا في «القرء»، وكان الشافعي يقول: إنه الحيض. وأبو عبيد يقول: إنه الطهر؛ فلم يزل كل واحد منهما يقرر قوله: حتى تفرقا، وقد انتحل كل واحد منهما مذهب صاحبه، وتأثر بما أورده من الحجج والشواهد.

ثم قال الرافعي: وهذه الحكاية تقتضي أن يكون للشافعي قول قديم أو حديث يوافق مذهب أبى حنيفة».





صَحِيحَةٍ (١): فَهُوَ بَرَاءةٌ مِنَ الحَبَلِ فِي الظَّاهِرِ (١).

﴾ ( ١٧٠٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ نَكُلَّلُهُ] (٣): والمُعْتَدةُ تَعْتَدُّ تَعْتَدُّ بَعْتَدُ تَعْتَدُّ بِمَعْنَيينِ: اسْتَبْرَاءٌ، وَمَعْنَى غَيْرُ اسْتَبرَاءٍ [مَع اسْتَبرَاءٍ] (٤)، فَقَدْ جَاءَتْ

المذكور منهما في «الرسالة»: أنه الانتقال إلى الحيض، وهذا أخذًا من قولهم: قرأ النجم، إذا طلع، وقرأ: إذا غاب، وقد يقال: قرأ: إذا انتقل من برج إلى برج.

قال الرافعي: وقد يقتضي الاشتقاق: وقوع الاسم على الانتقال من الحيض إلى الطهر؛ كوقوعه على الانتقال من الطهر إلى الحيض، وهذا قد حكيناه من قبل.

قال المتولي: الانتقال من الحيض إلى الطهر ـ لا يدل على براءة الرحم؛ فإنها قد تحمل من الوطء في زمان الحيض، ثم ينقطع فيه، والانتقال من الطهر إلى الحيض: يدل على البراءة؛ لأن الغالب أن الحامل لا ترى الدم؛ فاعتبر الشرع هذا الانتقال، ولم يعتبر ذلك الانتقال.

الثاني \_ وهو المذكور في «الأم» (٥/ ٢٢٤) \_ أنه المحتوش بدمين، لا مجرد الانتقال، وهو الجديد، والأصح في «التهذيب» (١٢/٦) وعند القاضي الروياني (بحر المذهب ٢٥٢/١١ \_ ٢٥٣) وغيره. قال الرافعي: لكنه يخالف ما حكيناه في كتاب الطلاق أن أكثرهم حكموا بوقوع الطلاق في الحالف إذا قال للتي لم تحض قط: أنت طالق في كل قرء طاقة

وأظهرَ المراوزةُ ثمرةَ هذا الخلاف فيما إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت في أثنائها، وفيما إذا قال لها: أنت طالق في آخر طهرك، أو وقع ذلك اتفاقًا، وعند العراقيين في ذلك كلام».

وينظر: «نهاية المطلب» (١/٤١٣)، و«الشرح الكبير» للرافعي (٩/ ٤٢٥)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، (ش). لكنها أثبتت بحاشية (ر)، وابن جماعة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه» (٣٢/١٥، ٣٣): «ثم ما المراد من الطهر المفسر به القرء؟ فيه قولان:





بِحَيْضَتَينِ وَطُهرَينِ وَطُهْرٍ ثَالِثٍ، فَلَو أُرِيدَ بِهَا الاسْتبرَاءُ: كَانَتْ قَدْ جَاءتِ بِالاسْتبرَاءِ مَرْتَينِ، وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ بِهَا \_ مَع الاسْتبرَاءِ \_ التَعَبُّدُ.

﴿ **١٠٠١** ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيُّ اللهُ عَلَيْهِ] (١): فَقَالَ (٢): أَفَتُوجِدُنِي [فِي غَيْرِ هَذَا ممَّا (٣) اخْتَلَفُوا فِيهِ مِثْلَ هَذَا؟

هُ ﴿ ١٧٠٢ ﴾ وَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرُبَّمَا وَجَدْنَاهُ ] ﴿ الْمُ الْوَضَحَ، وَقَدْ بِيَّنَا بَعْضَ هَذَا فِيمَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايةُ فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ (٥)، وَفِيهِ دِلَالَةُ (٦) عَلَى مَا سَأَلتَ عَنْهُ، وَمَا كَانَ فِي (٧) مَعْنَاهُ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \_.

﴾ ٢٠٠٣ ﴾ إنس السَّسَافِ عِلَى السَّسَافِ عِلَى اللهُ اللهُ

هُ ١٠٠٤ هِ وَقَالَ عَلَى: ﴿ وَالْتَتِى بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ الْمَدَّ وَأَوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق ٤]

﴾ ٢٠٠٥ ﴾ وقَالَ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ (أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

<sup>(</sup>۱) من (ز)، (د). (تا في (ر)، (ش): «قال».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «ما».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «باب العلل في الأحاديث» (الفقرات ٥٦٩ ـ ٩٢٥)، وكتاب «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي ـ كله في هذا الباب.

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر): «لك»، وضرب عليها.

<sup>(</sup>V) زاد في (م): «مثل». (۸) من (ز)، (د).

<sup>(</sup>٩) فِي (د): «قال».





الله عَلَيْهِ (۱): فقال (۲) بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (۳): فقال (۲) بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (۳): ذَكَرَ اللهُ عَلَيْ فِي (٤) المُطَلَّقَاتِ: أَنَّ عِدَّةَ الحَوَاملِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَذَكَرَ فِي (٥) المُتوفَّى [عَنْهَا: (٦) أَرْبَعَةَ) (٧). أَشْهرٍ وَعَشْرًا

فَعَلَى الحَامِلِ المُتَوفَّى عَنْهَا] (^): أَنْ تَعْتَدَّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَأَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، حتَّى تَأْتِيَ بِالعِدَّتِينِ (٩) مَعًا إِذْ لَمْ يَكُنْ وَضعُ الحَملِ انْقضَاءَ العِدَّةِ نَصًّا (إلَّا فِي الطَّلَاقِ) (١٠).

٥ ١٧٠٧ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ صَّلِيًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَا عَلَا عَلْمِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) هنا في (د): «قال الشافعي». (۲) في (م): «وقال».

<sup>(</sup>٣) وعلى رأسهم: على وابن عباس رأسهم: على وابن عباس رأسهم: على وابن عباس رأسهم: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن علي \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين».

قال: «أخبرنا مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة قال: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. قال أبو سلمة: فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك؟ فقالت: «ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر - فخطبها رجلان: أحدهما شاب والآخر شيخ؛ فخطبت إلى الشاب. فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبًا - فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها؛ فجاءت رسول الله على فقال: قد حللت فانكحي من شئت». وينظر: «المحلى» (١٠١ ٣٦٣ - ٢٦٥)، و«الدر المنثور» (٨ ٢٠٣ - ٢٠٥)،

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر)، لكنه كتب فوق السطر بخط آخر.

<sup>(</sup>٥) في (م): «أن على». (٦) زاد في (د): «أن تعتد».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وهو سبق نظر ظاهر.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين ساقط من (ز)، وهو انتقال نظر.

<sup>(</sup>٩) في (ز): «العدتين». (٩) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١١) في (ش): «قال»، وكتبت في (ر) ببين السطور، وفي (ب): «قال محمد».





الحَمْلِ بَرَاءَةُ، وأَنَّ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرَ وَعَشْرًا تَعَبُّدُ، وَأَنَّ المُتوفَّى عَنْهَا تَكُونُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، فَتَأْتِي بَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١)، وَأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا شَيءٌ مِنْ وَجْهَينِ، فَلا (٢) يُسْقِطُهُ (٣) أَحَدُهمَا، كَمَا لَو وَجَبَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا شَيءٌ مِنْ وَجْهَينِ، فَلا (٢) يُسْقِطُهُ (٣) أَحَدُهمَا، كَمَا لَو وَجَبَ عَلَيْهَا حَقَّانِ لِرَجُلَينِ: لَمْ يُسْقِطْ أَحَدُهُمًا حَقَّ الآخَرِ، وَكَمَا (٤) إِذَا (٥) نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، وأُصِيبَتِ: اعتدَّتْ مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ (٦) اعْتدَّتْ مِنَ الأَوْلِ، ثُمَّ (٦) اعْتدَّتْ مِنَ الأَوْلِ، ثُمَّ (٦) اعْتدَّتْ مِنَ الأَوْلِ، ثُمَّ (٦)

﴾ ﴿ ١٧٠٨ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّهُ اللهُ عَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : إِذَا وَضعَتْ [٢٩/ز] ذَا بطنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ (٩).

وأخرج سعيد بن منصور (١٥٢١)، وابن أبي شيبة (١٧٣٧) كلاهما: عن ابن عيينة، عن الزُّهريِّ، عن سالم، قال: سمعت رجلًا من الأنصار يحدِّث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت الْمتوفَّى عنها زوجها ذا بطنها \_ وهو على السَّرير: فقد حلَّت. وينظر: «نصب الراية» (٣/٢٥٦)، =

<sup>(</sup>۱) ليس في (ر)، لكن كتبت بين السطور، والذي في (ز)، ابن جماعة: «وعشر»، وكأنه بالخفض، وهو وجه صحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ش): «ولا».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «يسقط»، وزيدت فيه الهاء.

<sup>(</sup>٤) في (د): «كما». (٥) في (م): «لو».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «و»، ثم كتب فوقها: «ثم».

<sup>(</sup>٧) زاد في (ب): «بعد»، وكتبت في (ر) فوق السطر.

<sup>(</sup>A) من (ز)، (د)، وفي (ر): «قال».

<sup>(</sup>٩) أخرج مالك (٨٤)، وعنه المصنف في «المسند» (١٧٠ سندي)، (١٤٣٤): عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه سئل عن المرأة \_ يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: «إذا وضعت حملها فقد حلت». فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: «لو وضَعَت \_ وزوجها على سريره \_ لم يدفن بعد لحلت». ورواه عبد الرزاق (٢/٢٧٤) عن معمر، عن أيوب، عن نافع به سواء.





هُمْ ١٧٠٩ ﴾﴿ ١٧٠٩ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ نَخْلَلْهُ](١): فَكَانَتِ الآيةُ مُحْتَملَةُ المَعْنَيينِ مَعًا، وَكَانَ أَشْبِهَهَمَا بِالمَعْقُولِ الظَّاهِرِ: أَنْ يَكُونَ الحَمْلُ انْقَضاءَ العِدَّةِ.

﴿ ١٧١٠ ﴾﴿ ١٧١٠ ﴾ ﴿ ١٧١٠ ﴾ ﴿ ١٧١٠ ﴾ ﴿ الحَمْلِ اللهِ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الحَمْلِ آخِرُ العِدَّةِ فِي المَوْتِ، (وَفِي (٣) مِثْلِ) (٤) مَعْنَاهُ (٥) الطَّلَاقُ (٦).

 $^{(9)}$  (قَالَ الشَّافِعِيُّ)  $^{(7)}$ : أَخْبَرَنَا  $^{(A)}$  سُفْيَانُ (بنُ عُيَيْنَةَ)  $^{(9)}$ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (بنِ عُتْبَةَ)  $^{(11)}$ ، عَنْ أَبِيهِ  $^{(11)}$ : أَنَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (بنِ عُتْبَةَ)  $^{(11)}$ ، عَنْ أَبِيهِ  $^{(11)}$ : أَنَّ

<sup>=</sup> و«البدر المنير» (٨/ ٢٣٠)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٥٠٢)، و«جامع الأحاديث» (٢٨/ ٤١٦).

<sup>(</sup>١) ليس في (م)، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>۲) هنا في (ر): «قال»، وفي (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر)، لكنها مكتوبة فوق السطر.

<sup>(</sup>٤) في (د): «ومثل».

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م): أنها في نسخة: «معنى».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «في الطلاق».

<sup>(</sup>٧) من (ش)، (ز)، وفي (د): «أخبرنا الشافعي: قال».

<sup>(</sup>A) في (م): «حدثنا».(P) من (ز)، (د).

<sup>(</sup>١٠) ليس في (ر)، وزيدت في الحاشية.

<sup>(</sup>۱۱) هذا الإسناد ظاهره الإرسال؛ لأن عبد الله بن عتبة بن مسعود \_ لم يدرك القصة، وذكرت الرواياتُ وسائطَ بينه وبين سُبيعة: كعمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، وعمه عبد الله بن مسعود، لكن قال ابن حجر فِي «الفتح» (۹/ ٤١٥): «. . . فيحتمل: أن يكون عبد الله بن عتبة لقي سُبيعة بعد أن كان بلغه عنها \_ ممن سيذكر من الوسائط». قال الشيخ شاكر: «وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ هو الواقع الصحيح»، وعلى كل: فأصل القصة في الصحيحين وغيرهما، هذا خلاصة تنقيح شاكر للمسألة، وأنعم به.





سُبَيْعَة (۱) [ابْنَة (۲) الحَارِثِ الأَسْلَمِيَّة] (۳) وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ (٤)، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ، إِنَّهَا: فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ (٤)، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ، إِنَّهَا: ﴿أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (٥)، فَذَكَرَتْ (ذَلِكَ سُبَيْعَةُ) (٦) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿كَذَتُ (٧)....

(١) بضم السين: على صيغة التصغير، وزوجها: هو سعد بن خولة.

(٢) في (م)، و «المسند»، و «شرح السُّنَّة»، و «المعرفة»، و «الكبرى» للبيهقي: «بنت»، وليس في المسند والبغوي: «الأسلمية».

(٣) في (ز)، (م): «الأسلمية ابنة الحارث»، لكن رسمت في (ز): «ابنت».

(٤) على وزن جعفر.

(٥) كتب في حاشية (د): «هكذا في جميع النسخ بالنصب، وكأنه على اللغة الاسدية، إن لم يكن تحريفًا من الناسخ الأول». انتهى.

قلنا: في «المسند»، و «السُّنن الكبرى»، و «شرح السُّنَّة»: «وعشرٌ» على الجادة بالرفع. وهي في «المعرفة»، و «شرح ابن الأثير» \_ كما في جميع النسخ: «وعشرًا»، لكن كشطت الألف في ابن جماعة. والنصب له وجهان:

الأول: على حكاية اللفظ في الآية، وعليه تبنى على فتح الجزأين؛ فتكون: «أربعة أشهر وعشرًا»؛ إشارة إلى الاستدلال بالآية \_ كما نقّحه الشيخ شاكر.

والآخر: وهو أضعفهما، أن يكون على مذهب من ينصب معمولي «إنّ»، وهو المراد بقوله المُحّشي: اللغة الأسدية.

(٦) في (د): «سبيعة ذلك».





أَبُو السَّنَابِلِ، [أو(١) لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ](١)، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي (٣).

هُ ١٧١٢ هِ [قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -](١٤): فقَالَ: أمَّا مَا (٥) دلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ: فَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ خَالَفَ قولُهُ (٢) السُّنَّةَ، وَلَكِنِ الْخُرْ مِنْ خِلَافِهِمْ مَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ سُنَّةٍ ممَّا ذَلَّ عَلَيْهِ القُرَآنُ نَصًّا وَاسْتنْبَاطًا (٧)، أو دلَّ عَلَيْهِ القِيَاسُ؟

﴾ ﴿ ١٧١٣ ﴾ ﴿ ١٧١٣ ﴾ ﴿ ١٧١٣ ﴾ ﴿ قُلْتُ لَهُ: قَالَ اللهُ عَلَى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشُهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ إِنَّ عَرَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَرَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَرَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَرَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ إِنَّ عَرَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هِمْ ١٧١٤ ﴾ و فَقَالَ الأَكْثَرُ (٩) \_ مِمَّن رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ

<sup>=</sup> قال في «الإصابة» (٧/ ١٦١): «وهذا يدلّ على أنّ أبا السنابل كان فقيهًا، وإلا لكان يقع عليه الإنكار في الإفتاء بغير علم، ولكن عذره: أنه تمسّك بالعموم، وقد خصت الحامل إذا وضعت من ذلك العموم».

<sup>(1)</sup>  $\omega_{2}(q): (q)$  . (2)  $\omega_{2}(q)$  . (3)  $\omega_{3}(q)$ 

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٢٩)، وفي «المعرفة» (١١/ ٢٠٥)، والبغوي في «شرحِ السُّنَّة» (٩/ ٣٠٤)، وفي «التفسيره» (٨/ ١٥٢)، من طريق المصنِّف بسنده سواء.

وهو في «المسند» (١٣٠٠)، وفي «الأمِّ» (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر)، وكتب بين السطور: «قال».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب). (٦) في (ز): «قول».

<sup>(</sup>٧) في (م): «الاستنباط».(٨) هنا في (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٩) \_ قال في «الأم» (٢٨٢/٥): قال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِلْوَنَ مِن فِلْوَيْمَ مِن فِلْوَيْمَ مِنَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِن فَأَمُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهَ عَنْمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللهُ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَن يحيى بن سَعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب =





عِنْدنَا<sup>(۱)</sup>: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ المُولِي: فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا وَالْمَولِي: فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا [٣٥/ب] أَنْ يُطَلِّقَ (٢).

﴾ إلى النَّبِيِّ عَنْ غَيْرِهِمْ (٣) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: عَزِيمَةُ

= رسول الله ﷺ كلهم يقول بوقف المولي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليًا \_ رضي الله تعالى عنه \_ أوقف المولي.

أخبرنا سفيان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أن عليًّا \_ رضى الله تعالى عنه \_ أوقف المولى.

أخبرنا سفيان، عن مسعر بن كدام، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس: أن عثمان بن عفان \_ رضى الله تعالى عنه \_ كان يوقف المولى.

أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال: كانت عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ إذا ذكر لها الرجل؛ يحلف أن لا يأتي امرأته \_ فيدعها خمسة أشهر: لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله عَنَا؟ ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمْ مُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته \_ لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر؛ حتى يوقف: فإما أن يطلق، وإما أن يفيء.

أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا \_ رضي الله تعالى عنه \_ كان يوقف المولي».

- (١) ساقط من (م).
- (۲) وقد أخرجه البخاري (۲۹۱) عن ابن عمر. وقال: «ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا، من أصحاب النبي ﷺ». وخرّجها جميعها: الحافظ في «الفتح» (۲۸/۹).
- (٣) في «الموطأ» ـ رواية محمد بن الحسن (٥٨٠): «بلغنا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء: فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة، وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ =





﴾ ( ١٧١٦ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّطَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللل

#### \* \* \*

أحدهما: طلقة بائنة: وهو قول عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس. وعليه أبو حنيفة.

والثاني: طلقة رجعية: وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمٰن، وابن شبرمة \_ رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى \_». ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ٣٣٨).

<sup>=</sup> أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَلِلَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهْ الطَّلْقَ فَا اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ وَإِنْ عَرَمُواْ الطَّلْقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَعَزِيمَةَ الطّلاق: انقضاء الأربعة الأشهر». وينظر: «مصنف عبد الرزاق»: باب انقضاء الأربعة (٦/ ٤٥٣ ـ ٤٥٨)، وابن أبي شيبة: باب ما قالوا في الرجل يولي من امرأته؛ فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق (٤/ ١٢٦ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>١) اختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين:

<sup>(</sup>٢) في (م): «وانقضاء».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أربعة أشهر»، ثم ألصق بهما الألف والام، لتكون كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) من (ز)، (د)، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٥) في (م): «فلم».

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (ش): «يحفظ».

 <sup>(</sup>٧) في (ر)، (ش): «عن رسول الله ﷺ في هذا».

<sup>(</sup>A) ساقط من (م).





# [دِلَالَةُ القُرآنِ عَلَى الصَّوَابِ مِنَ القَوَلَينِ]<sup>(۱)</sup>

هِمْ ١٧١٧ ﴾ قَالَ: (فَإلَى أَيِّ)(٢) القَوْلَينِ ذَهَبْتَ؟

هُ ﴿ ١٧١٨ ﴾ وَ قُلْتُ: ذَهَبْتُ (٣) إِلَى أَنَّ المُولِي لا يَلْزَمهُ طَلَاقٌ، وَأَنَّ المُولِي لا يَلْزَمهُ طَلَاقٌ، وَأَنَّ المَرَأْتَهُ إِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا مِنْهُ: لَمْ أَعْرِضْ لَهُ حتَّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: قُلْت لَهُ: فِئْ أَوْ طلِّقْ، والفِيئَةُ (٤٠): الجمَاعُ. فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: قُلْت لَهُ: فِئْ أَوْ طلِّقْ، والفِيئَةُ (٤٠): الجمَاعُ.

هِ ١٧١٩ ﴾ قَالَ: فَكَيْفَ اخْتَرْتَهُ (٥) عَلَى القَوْلِ الَّذِي يُخَالفُهُ؟

٥٠ ١٧٢٠ ﴾ قُلْتُ: رَأْيتُهُ أَشْبَهَ بِمَعْنَى كِتَابِ اللهِ ﴿ لَكُ اللهِ عَلَى وبالمَعْقُولِ (٦).

﴾ (١٧٢١ ﴾ قَالَ: وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ (٧) كِتَابِ اللهِ ﴿ إِلَّكَ ؟

هُ ﴿ ١٧٢٢ ﴾ ﴿ أَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من حاشية (ش). (٢) في (ر)، (ب): «فأي».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (a).

<sup>(</sup>٤) بفتح الفاء وكسرها: وجهان صحيحان.

<sup>(</sup>٥) في (د): «أخبرته».

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ شاكر: يريد الاستدلال لقوله بالكتاب وبالعقل، ولذلك سيأتي سؤال مناظره له قريبًا، إذ يقول: «فما يفسده من قبل العقول...؟».

<sup>(</sup>V) ساقط من (i). (فکان». ((i)) ساقط من (i)

<sup>(</sup>٩) زاد في (ر): «له». وضرب عليها.



﴾ ١٧٢٣ ﴾ ٢١ ١٩٣ ﴾ قَالَ: فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ الْرَبَعَةَ أَدْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَفِيءُ فِيهَا، كَمَا تَقُولُ: قَدْ أَجَّلتكَ فِي بِنَاءِ هَذِهِ الدَّارِ أَرْبِعَةَ أَشْهُرٍ تَفْرُغُ (فِيهَا مِنْهَا)(١)؟

المُورِبُ الأَرْبَعَةِ الأشهرِ اللهِ المَورِبُ اللهِ اللهِ

٩ **١٧٢٥ ﴾ كَالَيْ** وَلَيْسَ فِي الفِيئَةِ دِلَالَةٌ عَلَى أَن لَا يَفِيءَ فِي (١١) الأَرْبِعَةِ الأَشْهُرِ (١٢) إلَّا بمُضِيِّهَا (١٣)؛ لأنَّ الجِمَاعَ يَكُونَ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ،

<sup>(</sup>١) في (م): «منها فيها». وفي (ش): «منها» فقط.

<sup>(</sup>۲) هنا في (ر): «قال»، وفي (د): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٣) زاد في (د): «ذلك».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «ولا». وهي محتملة للفاء، بل إليها أقرب.

<sup>(</sup>٥) في (م): «أنه».

<sup>(</sup>٦) في ط. شاكر: «مما»، وليس في النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ش): «تقارب». (٨) زاد في (د): «أشهر».

<sup>(</sup>٩) في (ز): «قد».

<sup>(</sup>١٠) مَن (ب)، (ش)، لكنها كتبت بخط آخر في (ش)، وفي (د): «أشهر».

<sup>(</sup>۱۱) ليس في (ر)، وكتبت بين سطورها، وفي (م): «من».

<sup>(</sup>١٢) ليس في (ر)، لكنها زيدت أيضًا.

<sup>(</sup>۱۳) في (ر): «مضيها»، ثم صححت كالمثبت.





فَلُو كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ: تَزَايَلَ<sup>(۱)</sup> حَالُهُ [حتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَزَايل حَالُهُ]<sup>(۲)</sup> الأُولَى، فَإِذَا زَايلهَا: صَارَ إِلَى أَنَّ للهِ عَلَىٰ (حَقًّا عَلَيْهِ)<sup>(۳)</sup>، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

﴾﴿ ١٧٢٦ ﴾﴿ فَلُو لَمْ يَكُنْ فِي آخِرِ الآيةِ مَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ<sup>(٤)</sup> مَعْنَاهَا غَيْرُ مَا ذَهَبْتَ إِليْهِ<sup>(٥)</sup>، كَانَ قَوْلُنَا (٦) أُولَاهُمَا بِهَا، لمَا (٧) وَصَفْنَا ؛ لأَنَّهُ (٨) ظَاهِرُهَا.

﴾﴿ ١٧٧٧ ﴾ والقُرَانُ عَلَى ظَاهِرِهِ، حتَّى تَأْتِيَ (٩) دِلَالَةٌ مِنْهُ، أَو مِنْهُ، أَو مِنْهُ، أَو مِنْهُ، أَو مِنْ شَنّةٍ أَو إِجْمَاعٍ بِأَنَّهُ عَلَى بَاطِنٍ دُونَ ظَاهِرٍ (١١).

- (V)  $\omega_{2}(i)$   $\omega_{3}(i)$   $\omega_{4}(i)$   $\omega_{5}(i)$   $\omega_{6}(i)$   $\omega_{7}(i)$ 
  - (٩) ساقط من (م)، وفي (ز): «يأتي».
- (١٠) ليس في (ز)، وكتب بين السطور في (ر)، وبحاشية ابن جماعة أيضًا.
- (١١) هذا النوع من الدلالة عرف فيما بعد عند الأصوليين باسم (عبارة النص)، وهو ظاهر في كثير من النصوص التي استدل بها، فهو يستدل بالنص بما توحي به العبارة وظاهرها، كما في النصِّ الذي معنا.

ومن جاء بعد الشافعي من الأصوليين: توسعوا في هذه المباحث، وأفردوا لها أبوابًا مستقلة: فقسموا الألفاظ من حيث وضوحها وخفاؤها إلى: واضح الدلالة، وله أنواعه، وغير واضح الدلالة، وله أنواعه أيضًا، ثم قسموا الدلالات بحسب انطباق اللفظ على المعنى إلى عدة أقسام، فكانت =

<sup>(</sup>۱) تزايل: تباين. وينظر: «الصحاح» (٤/١٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (ش): بالتقديم والتأخير، ثم ضرب ـ في (ر) ـ على الكلمة الأولى؛ لتؤخر كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ش). (ه) في (به إليه».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «قوله» قال: «والضمير راجع إلى «غير»؛ أي: كان القول بغير ما ذهبت إليه أولى القولين بالآية». انتهى. والمثبت من سائر النسخ؛ وهو الأقوم.



﴾ ٢٧٢٨ ﴾ قَالَ<sup>(١)</sup>: فَقَالَ<sup>(٢)</sup>: فَمَا فِي سِيَاقِ الآيَةِ مَا<sup>(٣)</sup> يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟

هُ ﴿ ١٧٢٩ ﴾ وَ قُلْتُ: لَمَّا ذَكَرَ (٤) اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَلِي الْرَبَعَةَ اللهُ وَ اللهُ الل

هُمُ ١٧٣٠ ﴾﴿ ١٧٣٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِّيُهُمَا ﴿^› : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا [٤٧/ر] وُكِرَا بِلَا فَصْلٍ، فَيقَالَ: الفِيئَةُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُولِيَ إِلَى (٩) أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،

<sup>=</sup> هذه الإشارات المبثوثة فِي «الرسالة» حافزًا للأصوليين في مختلف المذاهب؛ لإشباع هذه الموضوعات بحثًا ودراسة. انظر: «منهج الشافعي في رسالته» (ص١٦٥).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قال محمد». (۲) من (د)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في (م): «مما». وكتَب على نسخة ابن جماعة فوق «ما» كلمة «صح».

<sup>(</sup>٤) في (م): «حكى».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ر) بكسر الفاء وفتحها.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) ضبط بضمة فوق العين في ابن جماعة، قال الشيخ شاكر: «والنصب أصح؛ لأنه منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبًا، بعد «أو»؛ في جواب الأمر». انتهى. قلت: والوجهان سائغان، والخلاف في الأولى منهما.

<sup>(</sup>۸) من (ز)، (د)، (م).

<sup>(</sup>٩) ليس في (ر)، لكنه كتب فوق السطر بخط آخر.





وَعَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقضَاءُ (١) الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فيَكُونَانِ حُكْمَينِ ذُكِرَا مَعًا، يُفسحُ فِي أَحَدِهِمَا، ويُضَيَّقُ (٢) فِي الآخرِ.

اللَّمْ المَّلَا المَّرْبَعَةِ الأَشْهُرِ (٣): فَأَنتَ تَقُولُ: إِنْ فَاءَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ (٣): فَهِيَ فِيئَةٌ؟

إِنْ قَضَيْتَ (حَقًّا عَلَيْكَ)(٤)
 إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ مَحِلِّهِ: فَقَدْ بَرِئتَ مِنْهُ [٨٠/ز]، وَأَنتَ مُحْسِنٌ مُتطوعٌ(٥)
 بِتَقْدِيمِهِ قَبْل أَنْ(٢) يَحِلَّ الأَجَلُ(٧) عَلَيْكَ.

٩ ١٧٣٣ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَنْ: وَقُلْتُ (٩) لَهُ: أَرَأَيْتَ مِنَ الإِثْمِ كَانَ (١٠) مُزْمِعًا (١١) عَلَى الفِيئَةِ فِي كُلِّ يومٍ، إلا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْ حتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبِعَةُ أَشْهُرِ؟

<sup>(</sup>۱) في (ش): «بانقضاء».

<sup>(</sup>۲) زاد فی (ش): «بها».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ز)، وفي ابن جماعة بدلها: «أشهر»، وضرب عليها بالحمرة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عليك حقًّا».

<sup>(</sup>٥) قرأ الشيخ شاكر ـ ما في (ر)، وهي أصله: «متسرع»، وقال: «هو أصح وأجود معنى». انتهى. لكن قراءتنا لها موافقة للمثبت، لكن أغلقت فتحة الطاء فاشتبهت.

<sup>(</sup>٦) من (ب)، (ش). وانظر: الفقرة: (١٦٨)، (٧٣١).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر)، (ب)، وكتب بحاشية (ر).

<sup>(</sup>A) ليس في (ر)، وفي (د): «قال»، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٩) في (ر): «فقلت».

<sup>(</sup>١٠) قال الشيخ شاكر: «يعني: أرأيت من الإثم الصورة الآتيه: كان مزمعًا... إلخ»؟

<sup>(</sup>١١) في (م): «مجمعًا»، وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت.





﴾ ٢٧٢٤ ﴾ قَالَ: فَلَا (١) يَكُونُ الإِزْمَاعُ عَلَى الفِيئَةِ شَيْئًا (٢) حتَّى يَفِيءَ، والفِيئَةُ: الجِمَاعُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ.

﴾ ( ١٧٣٥ ﴾ قُلْتُ: وَلَو جَامَعَ لَا يَنْوِي فِيئَةً - خَرَجَ مِنْ طَلَاقِ الإِيلَاءِ (٣)؛ لأنَّ (٤) المَعْنَى فِي الجِمَاع (٥)؟

(١) فِي (د): «ولا».

(٤) في (ش): «لأنه».

(٥) استنبط الإمام الشافعي: أن معنى الفيئة في الآية السابقة (في الإيلاء) هو الجماع، وأكّد ذلك بأن العلة التي من أجلها ضرب الشارع للمولي مدة معينة للفيئة، هو الضرر المحتمل وقوعه على الزوجة؛ إذا ترك الزوج جماعها مدة طويلة (وهي المدة التي حددها الشارع). فإذا انتفت العلة وهي ترك الهجر وفعل الجماع: انتفى الحكم - وهو الإيلاء، فلم يعد الزوج موليًا بمجرد الجماع، وإن لم ينو الفيئة.

وهذه العلة التي استنبطها زادت المعنى وضوحًا وظهورًا، وهو أثر من آثار تعليل النص الشرعي.

ومن آثار تعليل النص أيضًا: صرف المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول، وترجيح أحد معانى اللفظ المشترك.

وهذا يعني: أن تأثير العلة في النصوص لا يدخل إلا في النصوص الظنية؛ بمعنى: المحتملة للتخصيص، أو التقييد، أو التي تقبل المزيد من التوضيح.

كما أن تأثير العلة يبدو واضحًا في الترجيح عند التعارض في الظاهر، كترجيح حديث: «من بدّل دينه فاقتلوه»: الدال بعمومه على قتل الرجال والنساء المرتدين، على عموم الحديث الذي نُهي فيه عن قتل النساء؛ أي: ولو كن مرتدات، ووجه الترجيح: أن الحديث الأول جمع بين الحكم وعلته، أما الثانى: فلم تبين فيه العلة.

<sup>(</sup>٢) رسم في (ر) على صورة المرفوع بغير ضبط، وقد سبق له نظائر.

<sup>(</sup>٣) «الإيلاء» مهموز، وفي (ر) \_ في كل المواضع: «الإيلى» بالتخفيف، وهي لغة.





= انظر: «شرح اللمع» (۲/ ۲۰۰)، و «شفاء العليل» (ص۷۹ \_ ۷۸)، و «القياس عند الشافعي» (۲/ ۷۱۲).

### تكملة: مسألة تخصيص النص بالعلة عند الشافعي:

لم يصرِّح الإمام الشافعي في «الرسالة»، ولا في «الأم» بهذه المسألة، ولكن نسب إليه الأصحاب في عود العلة على النص بالتخصيص أو التقييد: قولين، أما عودها على النص بالتعميم: فالمنسوب إليه فيها قول واحد، وهو الجواز.

قال في «شرح جمع الجوامع - مع حاشية العطار» (٢/ ٢٩١): «(وفي عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (لا التعميم: قولان) قيل: يجوز؛ فلا يشترط عدمه. وقيل: لا؛ فيشترط. مثاله: تعليل الحكم في آية: ﴿أَوَّ لَنَسَمُ النِّسَاءَ ﴿ النساء: ٣٤]؛ بأن اللمس مظنة الاستمتاع، فإنه يخرج من النساء المحارم، فلا ينقض لمسهن الوضوء - كما هو أظهر قولي الشافعي. الثاني: ينقض عملًا بالعموم، وتعليل الحكم في حديث أبي داود «مراسيله» (١٧٨) وغيره: «أنه على عن بيع اللحم بالحيوان»؛ بأنه بيع الربوي بأصله؛ فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره - كما هو أحد قولي الشافعي. لكن أظهرهما: المنع نظرًا للعموم، ولاختلاف الترجيح في الفروع: أطلق المصنف القولين. وقوله: (لا التعميم)؛ أي: فإنه يجوز البخاري العود به قولًا واحدًا: كتعليل الحكم في حديث الصحيحين (البخاري الفكر؛ فإنه يشمل غير الغضب أيضًا».

وممن نسب إليه القول بعدم جواز تخصص النص، وتقيده بالعلة: الإمام الجويني في «البرهان» (٢٠٩/١)، وإلكيا الهراسي في كتابه «المدارك». قال في «البحر المحيط» (٤/ ٥٠٠): «وقال إلكيا: المنقول عن الشافعي: أنه لا يجوز تخصيص العموم بالمعنى».

وقد أخذا ذلك من نصه في «الأم» (٢/ ٩٩) وهو يردّ على الحنفية قولهم بإجزاء الزكاة إذا وضعت في صنف واحد من الأصناف الثمانية: «فاحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال: إن بعض من يقتدى به، قال: إن جعلت في صنف واحد أجزأ، والذي قال هذا القول لا يكون قوله حجة تلزم، وهو =



لو قال هذا لم يكن قال: إن جعلت في صنف وأصناف موجودة، ونحن نقول \_ كما قال: إذا لم يوجد من الأصناف إلا صنف أجزأ أن توضع فيه». وقال في «الأم» (٢/٧٧) أيضًا: «وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عليه ذلك \_ ما كانت الأصناف موجودة».

قال إمام الحرمين فِي «البرهان» (٢٠٩/١): «مما غلّظ الشافعيُّ فيه القولَ على المؤولين: كل ما يؤدي التأويل فيه إلى تعطيل اللفظ. قال الشافعي: أضاف الله تعالى الصدقات بلام الاستحقاق إلى أصناف موصوفين بأوصاف؛ فرأى بعض الناس جواز الاقتصار على بعضهم ذاهبًا إلى أن المرعى الحاجة، وهذا في التحقيق: تأسيس معنى يعطل تقييدات أمر الله تعالى؛ فلو كانت الحاجة هي المرعية ـ لكان ذكرها أكمل وأشمل وأولى من الأقسام التي اقتضاها اللفظ ومقتضاها الضبط».

تنبيه: كلام الجويني هنا لا يدل على أنه نسب إلى الشافعي القول بمنع تخصيص النص بالعلة، وإنما نسب إليه المنع من تأثير العلة في النص بما يؤدي إلى إبطاله، بمعنى أنه يبدل حكمه بالكلية إلى حكم آخر، والتخصيص غير الإبطال.

وقد نقل الزركشي عن الشافعي ما يفيد ذلك، فقال في «البحر المحيط» (٤/ ٤٩١): «استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال: لا يجوز، وهو ما ذكره الشافعي، وليس مراده: تخصيص العموم بالقياس؛ فإن ذلك لا يبطل العموم».

وممن نسب إلى الشافعي القول بجواز تخصيص النص بالعلة: الإمام الغزالي، حيث قال فِي «شفاء العليل» (ص٨٦): «وقد استنبط الشافعي من اللبّاغ معنى، بالنظر الصحيح والفكر المستقيم، وهو أن الدّباغ يبعد الجلد عن العفونات، ويعصمه من الفساد، ويؤثر فيه مثل تأثير الحياة، ويقوم مقامها في التأثير واقتضاء الطهارة؛ فهذا تعليل هذا السبب، وهو نزوله (أي: الدباغ) منزلة الحياة في اقتضاء الطهارة، واقتضى مساق هذا الكلام إخراج الكلب منه بعدما تناوله، بدليل: أن الكلب نجس في حال الحياة. فهذا نوع تخصيص بعلة مستنبطة من المخصوص». وانظر: «البحر المحيط» فهذا نوع تخصيص بعلة مستنبطة من المخصوص». وانظر: «البحر المحيط»





٥٠ ٢٧٣٦ إِمْ قَالَ: نَعَمْ.

٥ ١٧٣٨ إِمْ قَالَ: نَعَمْ.

﴾ ﴿ ١٧٣٩ ﴾ وَلُنَّ: وَلَا<sup>(٥)</sup> يَضِيعُ<sup>(١)</sup> عَزْمُهُ عَلَى أَلَّا يَفِيء<sup>(٧)</sup>؟ وَلَا<sup>(٨)</sup> يَمْنَعُهُ جِمَاعُهُ بِلَذَّةٍ<sup>(٩)</sup> لِغَيرِ الفِيئَةِ<sup>(١)</sup>، إِذَا جَاءَ [بِالجمَاعِ: مِن أَن يَخْرُجَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ الإِيلَاءِ عِنْدَنَا وَعِندَكَ؟

هِ ١٧٤٠ ﴾ قَالَ: هَذَا كَمَا قُلْتَ، وَخرُوجُهُ الْ١١) بالجِمَاعِ عَلَى أَيِّ مَعْنَى كَانَ الجِمَاعُ.

<sup>(</sup>١) في (ز)، وابن جماعة: «كذلك»، وفي (د): «فكذلك».

<sup>(</sup>۲) في (ز): «أربعة أشهر».(۳) ساقط من (د)، (م).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) في (د): «فلا»، وفي (ب): «لا».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «يصنع»، وهو مخالف لكافة النسخ، ومع هذا يقول الشيخ شاكر: «وقد وضع تحت الصاد نقطة؛ أمارة على إهمالها، والنون واضحة فيه، والمعنى: أن الشافعي يسأل مناظره عما إذا كان المولي عازمًا أن لا يفيء وجامع بلذة وهو لا ينوي الفيئة، ألا يصنع عزمه ذلك شيئًا؟ ولا يمنع من أن يكون جماعه فيئة، وإن خالف عزمه؟ فقوله: «يصنع» حذف مفعوله؛ لفهمه من سياق الكلام». انتهى. فتأمل!

<sup>(</sup>V) زاد في (د): «هو». (۸) في (د): «لا».

<sup>(</sup>٩) ساقط من (م).(٩) ساقط من (م).

<sup>(</sup>١١) ساقط من (م).





المُ العُلا المُ الحُلْقُ: فَكَيْفَ (١) يَكُونُ عَازِمًا عَلَى أَنْ يَفِيءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبِعَةُ أَشْهُرٍ (٢) لَزِمَهُ الطَّلَاقُ، وَهُوَ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتْكَلَّمْ بِهِ؟ أَتْرَى هَذَا قَوْلًا يَصِحُّ فِي العقُولِ (٣) لأَحَدٍ؟!

هُمْ ١٧٤٢ ﴾ قَالَ: فَمَا يُفْسِدُهُ مِن قِبَلِ العُقُولِ؟

﴾ ٢٤٤٤ ﴾ قَالَ: إِنْ (٥) قُلْتُ: نَعَمْ؟

إلا ١٧٤٥ إِه قُلْتُ: فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ (٦)؟

هُولِهِ: أَنتِ طَالِقٌ إِلَى أَرْبَعَةِ اللهِ اللهِ عَالَ: فَلا (٧٠)، لَيْسَ مَثْلَ قَوْلِهِ: أَنتِ طَالِقٌ إِلَى أَرْبَعَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

في (د)، و «أحكام القرآن» (١/ ٢٣٢): «وكيف».

<sup>(</sup>۲) في (م): «الأربعة الأشهر».

<sup>(</sup>٣) في (ز)، (ش): «المعقول»، في الموضعين، والمثبت ـ من سائر النسخ ـ موافق لما في «أحكام القرآن» للشافعي.

<sup>(8)</sup> (m) (a) (m) (b) (m) (b) (m) (c) (m)

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر)، وفي (د)، (م): «الأشهر».

<sup>(</sup>V) ساقط من (م).  $(\Lambda)$  في  $((\Lambda)$ : «قال».

<sup>(</sup>٩) في (ر)، (ز): «ليس».

<sup>(</sup>١٠) ضبطت في ابن جماعة بالرفع. ويجوز النصب أيضًا، وفي (م): «الطلاق».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «هو».





﴾ ﴿ **١٧٤٨** ﴾ أفقًالَ (<sup>٢)</sup>: فَهُوَ يُدْخِلُ عَلَيْكَ مِثْلَ هَذَا.

هُوْ ١٧٥٠ ﴾ عَالَ: أَنْتَ تَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبِعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ، فَإِنْ فَاءَ، وَإِلَّا جُبِرَ عَلَى أَن يُطلِّقَ.

الم ١٧٩١ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) هنا في (د): «قال الشافعي»، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>۲) في (ر)، (ز): «قال».(۳) زاد في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٤) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر): «جعل»، ثم صححت لتوافق المثبت.

<sup>(</sup>٦) في (م) تقديم وتأخير في هذا الموضع.

<sup>(</sup>V) في (ر): «أربعة»، وقد ألصق بها الألف واللام، لتوافق المثبت.

<sup>(</sup>٨) «مؤتنف»؛ أي: جديد مستأنف، وأصل «المؤتنف»: الذي لم يؤكل منه شيءٌ. والمؤنف: الذي لم يرعه أحد؛ بمنزلة الأنف.

ينظر: «المحيط في اللغة» (٢/ ٤٧٢)، و«مقاييس اللغة» (١/ ١٤٦)، و«القاموس المحيط» (١/ ٧٩٤).

<sup>(</sup>٩) ضبطت في (ر) بفتح الفاء وكسرها معًا.

<sup>(</sup>١٠) ليس في (ر)، وزيدت بين السطور، وعليها في ابن جماعة: علامة الصحة، لكن قال الشيخ شاكر: «وزيادتها غير جيدة؛ لأن كلمة «يطلَّق» ضبطت في الأصل بشدة وفتحة فوق اللام، فتعين بناؤها لما لم يسم فاعله، وعليه =







## [بَابٌ فِي (١) الْمَوَارِيثِ]<sup>(٢)</sup>

هُ ﴿ ١٧٥٢ ﴾ ﴿ اَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَيْظَ اللهِ الْمَعَالَ اللهَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوَارِيثِ (٤٠): فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ: يُعطَى كُلُّ وَارِثٍ مَا سُمِّيَ لَهُ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ، ولَا عَصَبَةَ للمَيِّتِ، وَلَا وَلَاءَ: كَانَ مَا بَقِيَ لَجَمَاعَةِ المُسْلَمِينَ.

٥٠ ١٧٩٣ ﴾ (وَرُوِي عَنْ) (٥) غَيْرِهِ مِنْهُم: أَنَّهُ كَانَ (٦) يردُّ فَضْلَ

يتعين أيضًا قراءة كلمة «يجامع» بالبناء للمجهول، فلا تصح زيادة «له» هنا،
 وإلا تعين أن يكون الفعلان مبنيين للفاعل، كما هو واضح بديهي». انتهى.
 وكلامه فيه تأمل.

<sup>(</sup>١) من (د)، (م).

<sup>(</sup>۲) العنوان ليس في (ر)، وكتب بحاشيته، وأغرب الشيخ شاكر فقال: «وهذا العنوان لا معنى له هنا؛ لأن الشافعي لم يعقد لأجل المواريث، وإنما الكلام الآتي في مسألة ردّ الميراث، ثم ما بعده في توريث الجد: ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما «ليس فيه نص ولا سُنّة، مما دلّ عليه القرآن نصًّا واستنباطًا، أو دلّ عليه القياس»، كما مضى في الفقرة (۱۷۱۲)». انتهى.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر المزني» (٢٣٨/٨)، قال: «[باب من لا يرث] ـ اختصار الفرائض مما سمعته من الشافعي: ومن «الرسالة»، ومما وضعته على نحو مذهبه؛ لأن مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «وعن»، وهناك كشط يظهر من بقيته زيادة «روي» أيضًا.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).





المَوَارِيثِ عَلَى ذَوي الأرْحَامِ، فَلَو أَنَّ رَجُلًا تَركَ أُخْتهُ، وَرِثَتْهُ النِّصْفَ، ورُثَتْهُ النِّصْفُ.

هُ ﴿ ١٧٥٤ ﴾﴿ [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ النَّاسِ: لِمَ لَمْ تَرُدَّ فَضْلَ المَوَارِيثِ؟

٥﴿ ١٧٥٥ ﴾ قُلْتُ (٢): اسْتدلَالًا بِكِتَابِ اللهِ ﴿ لَكُ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥ ٢٥٦٦ إِمْ قَالَ: وَأَيْنَ يَدُلُّ كِتَابُ اللهِ عَلَى مَا قُلْتَ؟

﴾ ﴿ ١٧٥٧ ﴾ قُلْتُ: قَالَ اللهُ ﴿ إِنِ أَمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّ وَلَهُ اللهُ عَكُن لَمَا وَلَذَّ ﴾ [النساء: ١٧٦].

﴾ ﴿ ١٧٥٨ ﴾ وَقَالَ (٣) \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَإِن كَانُوٓ ا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآهُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْدَيَٰنِ ﴾ [النساء: ١٧٦]

٩ ١٧٩٩ إِ فَذَكَرَ الأُخْتَ مُنْفَرِدَةً، فَانْتَهَى بِهَا \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ إِلَى النِّصْفِ، وَالأَخَ مُنْفَردًا، فَانْتَهَى (٤) بِهِ إِلَى الكُلِّ، وَذَكَرَ الإِخْوةَ وَالأَخَوَاتِ، فَجَعَلَ للأُختِ مُنْفَرِدَةً (٥) نِصْفَ مَا لِلأَخ.

هُ ﴿ ١٧٦٠ ﴾ وَكَانَ حُكْمُهُ \_ جَلَّ ثَنَاؤُهُ \_ فِي الْأُخْتِ مُنْفرِدَةً، وَمَعَ الْأَخِ سَوَاءً، بِأَنَّهَا لا تُسَاوِي الأَخَ، وَأَنَّهَا تَأْخُذُ النِّصْفَ ممَّا يَكُونُ لَهُ مِنَ المِيرَاثِ.

هُمْ ١٧٦١ ﴾﴿ النَّمْ فَلَوْ قُلْتَ فِي رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ أُخْتَهُ: لَهَا النَّصْفُ بِالمِيرَاثِ، وَأَرُدُ (٢٥٠ عَلَيْهَا النِّصْفَ: كُنْتَ قَد أَعْطَيتَهَا الكُلَّ مُنْفَرِدَةً، وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) من (ز)، (د)، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(7)</sup>  $\omega_{2}(p): (all p): (al$ 

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وانتهى». (٥) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «وأردد» بفك الإدغام. وكلاهما صحيح مستعمل.





جَعَلَ اللهُ عَلَى لَهَا النِّصْفَ فِي الأنْفرَادِ والأجْتمَاع (١).

كِمْ ١٧٦٢ ﴾﴿ ١٧٦٢ ﴾ إلى النَّطفَ البَّاقِيَ لَسْتُ أُعْطِيهَا النَّصْفَ البَاقِيَ مِيرَاثًا، إِنَّمَا أُعطِيهَا إِيَّاهُ رَدًّا.

هِ ١٧٦٣ هِ قُلْتُ (١٤): وَمَا (٥) مَعْنَى (ردًّا)؟ أَشَيِّ اسْتَحْسَنتَهُ، وَكَانَ إِلَيْكَ أَنْ تَضعَهُ حَيْثُ شِئْتَ؟ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تعطيهُ جِيرَانَهُ أَو بَعِيدَ النَّسَب (٦) مِنْهُ، أَيَكُونُ ذَلِكَ لَكَ؟!

﴾ ٢٧٦٤ ﴾ عَلَتُهُ رَدًّا عَلَيْهَا لَكِ للحَاكِمِ، وَلَكِنْ (٧) جَعَلتُهُ رَدًّا عَلَيْهَا بِالرَّحِم.

هِ ١٧٦٥ ﴾ فَقُلْتُ (^): مِيرَاثًا (٩)؟

﴾ ٢٧٦٦ ﴾ قَالَ: فَإِنْ قُلْتَهُ؟

﴿ ١٧٦٧ ﴾ اللهُ عَنَّ وَعَلَا لَهُ اللهُ عَنَّ وَعَلَا اللهُ عَنَّ وَعَلَا لَهُ اللهُ عَنَّ وَعَلَا لَهُ اللهُ عَنْ وَعَلَا لَا اللهُ عَنْ وَعَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَا لَهُ اللهُ عَنْ وَعَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) هذا مثال لأخذ الإمام الشافعي بقول الصحابي إذا كان أشبه بالقرآن، وهو قول زيد بن ثابت في ردِّ ما زاد عن ذوي الفروض، ولم يكن ثَمَّ عصبة ـ إلى بيت المال. وقد سبق تحقيق القول فيه.

<sup>(</sup>٢) هنا في (د): «قال الشافعي». (٣) في (م)، (ب): «قال».

 $<sup>(\</sup>xi)$  (a): «فقلت». (b) (a): «فقلت».

<sup>(</sup>٦) في (ز): «النسيب». (٧) في (د): «ولكني».

<sup>(</sup>A) ليس في (ر)، لكن زيدت فيه فوق السطر، والذي في (ش): «فقلته».

<sup>(</sup>٩) في (م): «بميراث». وقد ذكره الشافعي في الردِّ على مناظره، إنكارًا لقوله، وإلزامًا له الحجة. قاله شاكر.

<sup>(</sup>١٠) رسمت في (ز): «إذًا». (١١) مكانها في (ش): «فإذًا».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعكوفين في (ز): «يكون ورثها».

<sup>(</sup>١٣) قال في «الأم» (٤/ ٨٠): «فقال لي بعض الناس: إذا ترك الميت أخته، وV(x)





#### هِ ١٧٦٨ ﴾ (قَالَ: فَأَقُولُ)(١): (٢) [ذَلِكَ، لِقَولِ اللهِ \_ تَبَارَكَ

وارث له غيرها، ولا مولى \_ أعطيت الأخت المال كله. قال: فقلتُ لبعض من يقول هذا: إلى أي شيء ذهبتم؟ قال: ذهبنا إلى أن روينا عن على بن أبي طالب وابن مسعود ردَّ المواريث. فقلت له: ما هو عن واحدٍ منهما فيما علمته بثابت، ولو كان ثابتًا كنتَ قد تركت عليهما أقاويل لهما في الفرائض غير قليلة لقول زيد بن ثابت؛ فكيف إن كان زيد لا يقول بقولهما: لا يرد المواريث، لِمَ لم تتبعه دونهما \_ كما اتبعته دونهما في غير هذا من الفرائض؟!

قال الشافعي: فقلت له: آي المواريث كلها تدل على خلاف ردّ المواريث. قال: فقال: أرأيت إن قلت: لا أعطيها النصف الباقي ميراتًا؟ قلت له: قل ما شئت. قال: أراها موضعه. قلت: فإن رأى غيرك غيرها موضعه؛ فأعطاها جارةً له محتاجة، أو جارًا له محتاجًا، أو غريبًا محتاجًا؟ قال: فليس له ذلك. قلت: ولا لك، بل هذا أعذر منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصًّا، وإنما خالف قول عوامً المسلمين؛ لأنَّ عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين».

(١) في (م): «فإنا نقول».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ش): «إن». وزاد في (ر): «لك»، ثم ضرب عليها.



وَتَعَالَى \_ ﴿ وَأُولُوا ۚ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٥٧]

﴾ ٢٠٧٠ ﴾ [قَالَ: فَاذْكُرِ الدَّلِيلَ (عَلَى ذَلِكَ)(١١)؟

﴿ ١٧٧١ ﴾ ﴿ فَ قُلْتُ (١٢): [[﴿ وَأُولُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ (١٤) فَرَضَ اللهُ (١٤) لَهُمْ اللهُ (١٦) اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ (١٨) لَا يَرِثُ، وأَنَّ الزَّوْجَ [١٨/ز] ذَوِي الأَرْحَامِ اللهُ (١٢) مَنْ يَرِثُ، وَمِنْهُمْ مَنْ (١٨) لَا يَرِثُ، وأَنَّ الزَّوْجَ (١٨/ز]

(٩) في (ز): «فيما».

<sup>(</sup>١) ليس في (ر)، (ش)، وفي (د): «قال»، وفي (ب): «قال محمد».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ز).

<sup>(</sup>٢) في (م): «قلت».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وكان».

 <sup>(</sup>٤) ليس في (ب).
 (٦) في (م): «يتوارثون».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «مهاجرًا منهم».

<sup>(</sup>A) في (ب): «أي على».

<sup>(</sup>١٠) من (ز)، (د). وضبط الفعل: «فرض» بضم الفاء في (ر). وضبط بالفتح في ابن جماعة.

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من (م). «قلت».

<sup>(</sup>۱۳) فِي (د): «فيما».

<sup>(</sup>١٤) من (د)، (ز)، وضبط: «فرض» بضم الفاء.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعكوفين ساقط من (ز).

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعكوفين المزدوجين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١٧) في (ب): «ذوي الأرحام منهم».

<sup>(</sup>١٨) ساقط من (م).





يَكُونُ أَكثرَ مِيرَاثًا [مِنْ أَكْثَر ذَوِي الأَرْحَامِ مِيرَاثًا] (١) وَأَنَّكَ (٢) لَو كُنْتَ إِنَّمَا تُورِّثُ بِالرَّحِمِ: كَانَتْ رَحِمُ البِنْتِ (٣) مِنَ الأَب كرَحِمِ الابْنِ وَكَانَ ذَوُو الأَرْحَامِ يَرِثُونَ مَعًا، وَيَكُونُونَ (٤) أَحَقَّ بِهِ (٥) مِنَ الزَّوجِ الَّذِي لَا رَحِمَ لهُ؟!

الله الموالم الموالم

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ز). «فإنك».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الابنة».

<sup>(</sup>٤) في (ز)، وابن جماعة: «ويكون». وهو جائز عربيةً.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، ولكنها مزادة بين السطور لتوافق النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في (ش): «قد كنت».

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ شاكر: «يعني: المورِّث». وفِي (د): «ينزل»، وهي غير منقوطة في ابن جماعة.

<sup>(</sup>A) ساقط من (ب). «وهو».

<sup>(</sup>۱۰) من (د)، (ب). وزیدت بحاشیة (ر).

<sup>(</sup>١١) زيد في (ر) \_ فوق السطر \_ (أل)، لتصبح «الأرحام».

<sup>(</sup>١٢) في (ز): «فرضًا منصوصًا». وكأنه اعتبر «لا» عاملة عمل ليس، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٣) قال في «الأم» (٤/٤٨ \_ ٨٥): «ومن كانت له فريضة في كتاب الله على أو سُنَة رسوله على أو ما جاء عن السلف: انتهينا به إلى فريضته، فإن فضَل من المال شيء: لم نرده عليه، وذلك أن علينا شيئين: أحدهما: أن لا ننقصه مما جعله الله تعالى له، والآخر: أن لا نزيده عليه، والانتهاء إلى حكم الله على هكذا. وقال: بعض الناس: نرده عليه؛ إذا لم يكن للمال من يستغرقه، وكان من ذوي الأرحام. وأن لا نرده على زوج ولا زوجة. وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله على . قلنا: لهم أنتم =

تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض لقول زيد بن ثابت، وكيف لم يكن هذا مما تتركون؟! قالوا: إنا سمعنا قول الله على في: ﴿وَأُولُوا الْأَرْعَامِ بَعَضْهُمْ الَّوْكِ بِبَعْضِ فِي كِتَبِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ ا

ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام، ولا رحم له، أوَلا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله، ولا يرثه الخال، والخال أقرب رحمًا منه؛ فإنما معناها:على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن رسول الله ﷺ. وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثون بالرحم، وتقولون خلافه في موضع آخر؛ تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله، فقد منعتَ ذوى الأرحام الذين قد تعطيهم في حال، وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال! قال: فما حجتك في أن لا ترد المواريث؟ قلنا: ما وصفتُ لك من الانتهاء إلى حكم الله ﷺ، وأن لا أزيد ذا سهم على سهمه، ولا أنقصه. قال: فهل من شيء تثبته سوى هذا؟ قلت: نعم، قال الله عَلى: ﴿إِنِ آمِرُأُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُّ وَهُوَ يَرِثُهُمَا إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ ﴾ [النساء: ١٧٦] وقال \_ عز ذكره \_: ﴿ وَإِن كَانُوٓ ا إِخُوهُ رِّجَالًا وُنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَيَنِّ ﴾ [النساء: ١٧٦]؛ فذكر الأخ والأخت منفردين، فانتهى بالأخت إلى النصف، وبالأخ إلى الكل، وذكر الإخوة والأخوات مجتمعين؛ فحكم بينهم مثل حكمه بينهم منفردين: قال: ﴿ فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَيَّنِّ ﴾ [النساء: ١٧٦]؛ فجعلها على النصف منه في كل حال. فمن قال بردِّ المواريث قال: أورث الأخت المال كلُّه؛ فخالف قوله الحكمين معًا. قلت: فإن قلتم: نعطيها النصف بكتاب الله عَلَى ، ونردّ عليها النصف لا ميراثًا.

قلنا: بأي شيء ترده عليها؟ قال: ما نرده أبدًا إلا ميراتًا، أو يكون مالًا =











#### [بَابُ (الآخُتلَافِ فِي)(١) الجَدِّ](٢)

هُمْ ۱۷۷۳ هُمْ [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ اللَّهُاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فقَالَ (٤) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٥)، .....

- = حكمه إلى الولاة؛ فما كان كذلك: فليس الولاة بمخيرين، وعلى الولاة أن يجعلوه لجماعة المسلمين، ولو كانوا فيه مخيرين: كان للوالي أن يعطيه من شاء، والله تعالى الموفق».
  - (۱) في (ر)، (ش): «اختلاف».
- (٢) العنوان ثابت في النسخ، وأيضًا في حاشية (ر) التي هي أصل شاكر، ولكن قال الشيخ شاكر: «وليس للعنوان هنا موضع». فأغرب بقوله. وانظر: الفقرة (١٧٥٢).
  - (٣) ليس في (ر)، ش. (٤) في (م): «قال».
- الدارقطني (٢١٤٠)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٦/٤٠٤): عن ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدّثه، عن أبيه، عن جده: زيد بن ثابت، أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يومًا، فأذن له، ورأسه في يد جارية له ترجله؛ فنزع رأسه، فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: «يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك؟»، فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لننظر في أمر الجد، فقال زيد: «لا والله ما تقول فيه؟»، فقال عمر: ليس هو بوحي؛ حتى نزيد فيه وننقص، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقتني: تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء، فأبى زيد. فخرج مغضبًا، وقال: قد جئتك، وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرةً أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى \_ ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرةً أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى \_ فلم يزل به حتى قال: «فسأكتب لك فيه»، فكتبه في قطعة قتب، وضرب له =





#### وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ (١)، وَعُثْمَانَ (٢)، وَعَليِّ (٣)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١) وَعُلْمًا:

- = مَثلًا: "إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحد، فخرج فيها غصن، ثم خرج في غصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن؛ فإن قطعت الغصن الأول: رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني: رجع الماء إلى الأول»، فأتي به فخطب الناسَ عمرُ، ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولًا وقد أمضيته، قال: وكان عمرُ أولَّ جد كان؛ فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته؛ فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب على ". وينظر في هذا الأثر والذي بعده: "مصنف عبد الرزاق» الخطاب معلى الكبرى» (٢/ ٢٥٧)، والدارمي (٤/ ٢٥٩).
  - (١) ينظر السابق.
- (٢) في «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ٢٦٣): «قال معمر: ولا أعلم الزهري إلا أخبرني أن عثمان: «كان يجعل الجد أبًا»».
- (٣) قال الشافعي في «الأم» (١٨٨/٧)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٩/ ١٣٦): عن رجل، عن شعبة، عن عمرو بن مُرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي: «أنه كان يشرك بين الجد والأخوة؛ حتى يكون سادسًا».
- وهذا الأثر معروف عن شعبة، رواه جماعةٌ عنه به، منهم: وكيع ـ كما في ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٠)، وسليمان بن حرب ـ عند الدارمي (٢٩٦٢ حسين أسد)، وهاشم بن القاسم ـ عند الدارمي (٢٩٦٤) أيضًا.

قلت: اختلف في النقل عن علي في تلك القضية:

فروى عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٤) أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أن عليًا: «كان يجعل الجد أبًا»؛ فأنكر \_ قول عطاء ذلك عن علي \_ بعضُ أهل العراق.

و روى يحيى بن يحيى \_ كما في «الكبرى» للبيهقي (٢/٣/٦) أنا حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي الشيئة قال: «الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب».

قال الحافظ البيهقي: «الصحيح عن علي رضي الله الله على المنافظ البيهقي: «الصحيح عن على المنافئة أعلم». والله أعلم».

(٤) قال الشافعي في «الأم» (٧/ ١٨٩): «أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن =





(يُوَرَّثُ مَعَهُ)(١) الإِخْوَةُ.

#### ﴾ المُعلال إلى وقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ (٢)

= إبراهيم، قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة». وتابع أبا معاوية سفيانُ به \_ كما في «الكبرى للبيهقي» (٢/ ٤٠٩). ووصله ابن علية \_ كما في ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٩) عن إبراهيم، عن علقمة، عنه.

(۱) في (ب): «يرث مع».

(۲) ورد عن أبي بكر من طرق متكاثرة: ففي «مصنف عبد الرزاق» (۲۱/ ۲۹۲ ـ ۲۹۳) أخبرنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق إن الذي قال له رسول الله ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا، حتى ألقى الله سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلًا \_ كان يجعل الجد أبًا».

وعن: معمر، عن الزهري، وقتادة، أن أبا بكر: «جعل الجد أبًا». وأصله في البخاري.

وفي سنن سعيد بن منصور (٤١ ـ ٤٣) نا خالد بن عبد الله بن خالد الحذاء، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أن أبا بكر، «يجعل الجد أبًا».

نا خالد بن عبد الله، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي بردة، عن مروان بن الحكم، عن عثمان بن عفان، أن أبا بكر: «كان يجعل الجد أبًا».

وفي ابن أبي شيبة (٢٥٨/٦): علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن كردوس بن عباس الثعلبي، عن أبي موسى، أن أبا بكر «جعل الجد أبًا».

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير، قال: كتب ابن الزبير إلى عبد الله بن عتبة أن أبا بكر، «كان يجعل الجد أبًا». وينظر بقية الطرق والمرويات في: «السُّنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٤٠٢ \_ ٤٠٣).

ومع هذا: فقد روى ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٩) قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن إسماعيل بن سميع، قال: قال رجل لأبي وائل: إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر: جعل الجد أبًا، فقال: كذب، لو جعله أبًا لما خالفه عمر.

قلت: والأول أرجح إسنادًا وكثرة، ثم هو أيضًا نص، والأخير مفهوم، فلا يستويان.

وقد قال ابن الملقن في «شرح البخاري» (٣٠/ ٤٨٢): «وقد يخدش هذا فيما ذكره البخاري (٨/ ١٥١): «ولم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر..» إلى آخره. انتهى.





وَابْنُ عَبَّاسٍ (١)، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةً (٢) وَابْنِ الزُّبَيرِ (٣) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً (٤) رَبِي أَنَّهُمْ جَعَلُوهُ أَبًا، وَأَسْقَطُوا الإِخْوَةَ مَعَهُ.

٥ إِلَى أَنْ إِلَى أَنْ إِلَى أَنْ صِرْتُمْ إِلَى أَنْ صِرْتُمْ إِلَى أَنْ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنْ ثَبَّتُمْ مِيرَاثَ الإِخْوَةِ مَع الجَدِّ؟ أَبِدِلَالَةٍ (٨) من كِتَابِ اللهِ ﴿ لَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هِمْ ١٧٧٦ ﴾﴿ [قُلْت (١١): أمَّا شَيَّ مُبيَّنٌ فِي كِتَابِ اللهِ، أو سُنَّةٍ](١٢) فَلَا أَعْلَمهُ.

هِ ١٧٧٧ ﴾ قَالَ: فَالأَخْبَارُ (١٣) مُتَكَافِئَةٌ فِيهِ (١٤)، والدَّلَائِلُ (١٥) بِالقِيَاسِ مَع مَنْ جَعَلَهُ أَبًا وحَجَبَ بهِ الإِخْوةَ.

(A) 
$$\dot{\omega}_{\omega}$$
 (P)  $\dot{\omega}_{\omega}$  (Q) (P)  $\dot{\omega}_{\omega}$  (A)  $\dot{\omega}_{\omega}$  (A)  $\dot{\omega}_{\omega}$ 

قلت: بل لا يخدش قطُّ؛ لأن صريح عبارة البخاري مقيدة بزمان أبي بكر، ولفظه: «ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي ﷺ متوافرون». وعمر إنما قضى بعد وفاته في خلافته، والله أعلم.

في مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٤) نا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس: «كان يجعل الجد أبًا». قال: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، مثله.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إليه.

أقرب ما وقفت عليه: ما رواه ابن أبي شيبة (٢٥٨/٦): «ثنا وكيع، عن سفيان، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير، قال: كتب ابن الزبير إلى عبد الله بن عتبة أن أبا بكر، «كان يجعل الجد أبًا». وهذا ظاهره: أن عبد الله بن عتبة قضى بذلك، وقد كان قاضى ابن الزبير، بعد ما بلغه ذاك.

ينظر: السابق. (٤)

من (ز)، (د)، وفي (ب): «قال محمد». (0)

فى (ش)، (م): «قال». (7)

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) من (د)، (م)، (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ز): «كيف».

<sup>(</sup>۱۱) في (م): «فقلت».

<sup>(</sup>١٣) في (ب): «والأخبار».

<sup>(</sup>١٥) في (م): «والدليل».





﴾ ١٧٧٨ ﴾ فقُلْتُ (١): وَأَيْنَ الدَّلَائِلُ (٢)؟

هُ ﴿ ١٧٧٩ ﴾ ﴿ ١٧٧٩ ﴾ ﴿ ١٧٧٩ ﴾ ﴿ ١٧٧٩ ﴾ ﴿ ١٧٧٩ ﴾ وَوَجَدتُكُمْ الأَبُوَّة يَلْزَمُهُ (٣)، وَوَجَدتُكُمْ مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَنْ تحجُبُوا بِهِ بَنِي الأُمِّ، وَوَجَدتُكُمْ [لا تَنقُصُونَهُ] (٤) مِنَ السُّدُسِ، وَذَلِكَ (٥) كُلُّهُ حُكْمُ الأبِ.

﴾ **١٧٨٠** ﴾ إلا أَن فَقُلْتُ لَهُ (٧): لَيْسَ بِاسْمِ الأُبُوَّةِ فَقَطْ نُوَرِّثُهُ.

هِ ١٧٨١ عَ فَالَ: وَكَيْفَ (^) ذَلِكَ؟

الله المعلم الم

هُ ١٧٨٤ هُمْ الْأُبوةِ تَلزمُهُ، وَاسْمُ الْأُبوةِ تَلزمُهُ، وَاسْمُ الْأُبوةِ تَلزمُهُ، وَتَلْزمُهُ الْأُبوةِ تَلزمُهُ، وَتَلْزمُ آدَمَ ﷺ وَإِذَا كَانَ دُونَ الجَدِّ أَبُّ لَمْ يَرِثْ، [وَيَكُونُ مَمْلُوكًا أُو (١١٠) أَو (١١٠) عَافِرًا أَو قَاتلًا، فَلَا يَرِثُ الْمَاثِ، وَاسْمُ الْأُبوةِ فِي هَذَا كُلِّهُ لَازِمٌ لَهُ، فلو كَانَ باسْم الأبوةِ فَقَطْ يَرِثُ وَرِثَ فِي هَذِهِ الحَالَاتِ.

<sup>(</sup>۱) في (ر)، (ش): «قلت». (۲) في (م): «الدليل».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «تلزمه»، بتاء مثناة من فوق. وعلى هذا الوجه: فالإمام الشافعيّ أنّث الضمير العائد إلى المضاف المذكر بقوله: (وجدتُ اسمَ الأُبُوَّة ِ تلزمُهُ وتلزمُ آدم)، وهذا أمر تلزمُهُ . . . قد يكون دونَهُ أبٌ، واسمُ الأُبُوَّة ِ تلزمُهُ وتلزمُ آدم)، وهذا أمر مألوف عند العرب، أعني: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر بحكم المضاف إليه. «لغة الإمام الشافعي» (ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ز). (م): «وهذا».

<sup>(</sup>٦) هنا في (م): «قال الشافعي». (٧) سأقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ز): «فكيف».

<sup>(</sup>٩) ليس في (ر)، لكنه زيد فوق السطر. (١٠) في (د): «فأين».

<sup>(</sup>۱۱) في (ش): «و».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعكوفين طمس في (ر).





هُ ١٧٨٥ هُ وَأُمَّا حَجْبُنَا بِهِ (١) بِنِي الْأُمِّ، فَإِنَّمَا حَجَبْنَاهُم بِهِ (٢) خَبَرًا، لَا بِاسْمِ (٣) الأُبُوَّةِ، وَذَلِكَ: أَنَّا (٤) نَحْجُبُ بَنِي الأُمِّ بِبِنْتِ (٥) ابْنِ اللهُمِّ بِبِنْتِ (٦) ابْنِ مُسْتَفْلَةٍ (٦).

﴾ ٢٨٦٦ ﴾ وأمَّا أَنَّا (٧) لَمْ نَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ (٨)، فَلَسْنَا نَنقُصُ السُّدُسِ (٨)، فَلَسْنَا نَنقُصُ الجَدَّةَ مِنَ السُّدس.

﴾ ﴿ ١٧٨٨ ﴾ أقالَ: فَمَا (١٦) حُجَّتُكُمْ فِي تَرْكِ قَوْلِنَا: يُحْجَبُ (١٧) بالجَدِّ الإِخْوةُ؟

<sup>(</sup>۱) ساقط من (م). (۲) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «لاسم».

<sup>(</sup>٥) في (د)، (م): «بابنة».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «متسفلة»، وهما بمعنىً.(٧) في (ب): «أننا».

<sup>(</sup>A) زاد في (د): «شيئًا».(A) في (ب): «وأما إذا».

<sup>(</sup>١٠) في (ر): «إذ»، ثم زيدت الألف.

<sup>(</sup>١١) ضبطت في \_ (ر) \_ بشَدّة فوق الباء، وهي لغةٌ نادرة.

<sup>(</sup>۱۲) في (د): «ابنة»، وفي (د): «بنت ابن».

<sup>(</sup>١٣) في (ر): «المتسفلة». (١٤) في (م): «موافقة».

<sup>(</sup>١٥) في (ر): «فإنا». (١٦) في (ب): «وما».

<sup>(</sup>۱۷) في (ر): «نحجب».





﴾ ١٧٨٩ ﴾ و قُلْتُ (١): بُعْدُ قَوْلِكُمْ مِنَ القِيَاسِ.

الله عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ ال

هُمُ ١٧٩١ ﴾ إلى اللهُ اللهُ

هِمْ ١٧٩٢ ﴾ قَالَ: وَمَا تَعْنِي؟

﴾ ٢٧٩٣ ﴾ أبي المَيِّتِ؟! وَيُلْتُ: أَلَيْسَ إِنَّمَا يَقُولُ الجَدُّ: أَنَا أَبُو أَبِي المَيِّتِ؟! وَيَقُولُ الأَخُ: أَنَا ابْنُ أَبِي المَيِّتِ؟!

الم ١٧٩٤ الم قَالَ: بَلَى.

﴾ ١٧٩٥ ﴾ قُلْتُ: وَكِلَاهُمَا يُدلِي بِقَرَابَةِ الأبِ بِقَدْرِ مَوْقعِهِ مِنْهَا؟ ﴿ ١٧٩٦ ﴾ قَالَ: نَعَمْ.

∀ ۱۷۹۷ مُ قُلْتُ: فَاجْعَلِ الْأَبَ<sup>(٣)</sup> المَيِّت، وتَرَكَ ابْنَهُ وَأَباهُ، كَيفَ مِيرَاثُهُمَا مِنْهُ؟

السُّدسُ. ﴿ ١٧٩٨ ﴾ قَالَ: لا بْنِهِ مِنهُ (٤): خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ (٥)، ولأَبِيهِ (٢) السُّدسُ.

الأبنُ أَوْلَى - بِكَثْرَةِ المِيرَاثِ مِنَ الأَبْنُ الْابْنُ أَوْلَى - بِكَثْرَةِ المِيرَاثِ مِنَ الأَبِ، وَكَانَ (٧) الأَخُ مِنَ الْأَبِ الَّذِي يُدلِي الأَخُ بِقَرَابِتِهِ، والجَدُّ أَبُو الأَبِ، وَكَانَ (٧) الأَخُ مِنَ الْأَبِ الَّذِي يُدلي بِقَرَابِتِهِ، كَمَا وَصَفْتَ: كَيْفَ حَجَبْتَ الأَبِ (مِنَ الأَبِ) (٨) الَّذِي يُدلي بِقَرَابِتِهِ، كَمَا وَصَفْتَ: كَيْفَ حَجَبْتَ

<sup>(</sup>۱) في (د): «فقلت». (۲) من (ش)، (د).

<sup>(</sup>٣) ذَكَّرَ الأخ لأب، ولم يذكر الأخ الشقيق؛ لدخوله في الحكم من باب أولى.

<sup>(</sup>٤) من (ز)، (د)، (م). (۵) زاد في (د): «المال».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ولابنه».

<sup>(</sup>٧) في (د): «فكان»، وكانت كالمثبت في (ر) فجعلت فاءً.

<sup>(</sup>٨) ساقط من (م).





الأَخَ بِالجَدِّ؟! وَلَو كَانَ أَحَدُهُمَا يَكُونُ (١) مَحْجُوبًا بِالآَخَرِ انْبَغَى أَن يُحْجَبَ الجَدُّ بِالأَخِ؛ لأَنَّهُ أُولَاهُمَا بِكَثْرَةِ مِيرَاثِ الَّذِي (٢) يُدْلِيَانِ معًا بِكَثْرَةِ مِيرَاثِ الَّذِي (٢) يُدْلِيَانِ معًا بِقَرَابَتِهِ، أَوْ يُجْعَلَ (٣) للأَخ أَبدًا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وللجَدِّ سدسٌ (٤).

٥٠ القَوْلِ؟ مِنْ هَذَا القَوْلِ؟ فَمَا مَنعَكَ مِنْ هَذَا القَوْلِ؟

هُ ﴿ ١٨٠١ ﴾ وَلُتُ: كُلُّ المُخْتَلِفِينَ مُجْمِعُون (٦) عَلَى أَنَّ الجَدَّ مَعَ الْأَخِ مِثْلُهُ أُو أَكْثَرُ حَظًّا مِنْهُ (٧) ، فَلَمْ (يَكُنْ عِنْدِي) (٨) خِلَافُهُمْ، وَلَا الذِّهَابُ إِلَى القِيَاسِ، والقِيَاسُ مُخْرِجٌ مِنْ جَمِيع أَقَاويلِهِمْ (٩).

(1)

#### وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: المنع مطلقًا، كما لو أجمعوا على قول واحد؛ لأن اختلافهم على قولين إجماع على أن كل قول سواهما باطل؛ لأنّه لَا يجوز أن يفوتهم الحق فلو جوَّزنا إحداث قول ثالث لجوزنا الخطأ عليهم فِي القولين وهذا لا يجوز.

وهو قول الجمهور، وقال إلكيا: إنه الصحيح، وبه الفتوى، وقال ابن برهان: إنه مذهبنا، وجزم به القفال الشاشي فِي «كتابه»، والقاضي أبو الطيب، وكذا الروياني، والصيرفي، وهو قول بعض الحنفية، واختاره =

ساقط من (ش). (من الذي».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «تجعل».

<sup>(</sup>٤) ضبط في ابن جماعة بالرفع، وفيها وجهٌ بالنصبِ أيضًا؛ لاحتمال الإعرابين قاله شاكر. قلت: على أن الواو استئنافية أو عاطفة كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال الشافعي».

<sup>(</sup>٦) في (ر)، (ش): «مجتمعون»، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>V) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٨) في (ر): «يكن لي عندي»، وضرب على كلمة «لي»، وفي (د): «يكن لي».

<sup>(</sup>٩) مقتضى كلام الإمام المطلبي: أنه إذا اختلف أَهل الْعصر في مسألةٍ على قولين، يجوز إحداث ثالث، على التفصيل: إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه: لم يجز، وَإِلَّا جاز.





الآمدي، والرازي في «المعالم»، وذهب إليه الإمام أحمد، وأبو يعلى، وابن قدامة.

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٦/٥١): «وقال صاحب «الكبريت الأحمر» (أبو الفضل الخوارزمي الحنفي): هو مذهب عامَّة الفقهاء، ونصَّ عليه الشافعي كَلَّلَهُ فِي «رسالته».

وقال المِرداوي في «التحبير شرح التحرير» (١٦٣٨/٤): «أحمد، والشَّافعي، والأَكثر، إذا اختلفوا على قولين: حرم إحداث ثالث، كما لو أجمعوا على قول واحد؛ فإنه محرم إحداث قول ثان».

الثاني: الجواز مطلقًا، ويرتفع الخلاف المتقدم، وينعقد الإجماع بعد الاختلاف على المسألة؛ لأن اختلافهم فيها على قولين ـ يوجب جواز الاجتهاد؛ فجاز إحداث قول ثَالث ـ كما لو لم يسْتَقرّ الْخلاف.

وهو قول أكثر الحنفية، وبعض أهل الظاهر، وبه قال علي بن خيران والاصطخرى والقفال الكبير والرازى وأبو الخطاب الكلوذاني.

والثَّالث: وهو الحقُّ عند المتأخِّرين أَنَّ القول الثالث: إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلَّا جاز.

قال الزركشي في «البحر المحيط» (٥١٨/٦): «وكلام الشافعي فِي «الرِّسالة» يقتضيه». وكذا في «شرح الكوكب المنير» (٢٦٤/٢).

ثم نقل الزركشي بعض كلام الشافعي المذكور هنا، ثم قال (١٩/٥): «وإنّما منعَه (أي: الشافعي)؛ لأن في إحداث قول ثالث رفعًا للإجماع، وأما حيث لا رفع: فتصرفه يقتضي جوازه، وقضية كلام الهروي في «الإشراف»: أنه مذهب الشافعي، فإنه قال: ومن لفق من القولين قولًا على هذا الوجه: لا يعد خارقًا للإجماع ـ كما ذكرنا في وطء الثيب، هل يمنع الرد بالعيب؟ تحزبت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه يردها، ويرد معها عقرها، وذهب حزبٌ إلى أنه لا يرد، فأخذ الشافعي في إسقاط العقر بقول حزب، وفي تجويز الرد بقول حزب، ولم يعد ذلك خرقًا للإجماع.اه.

ولعله مبني على أنه لا يجوز حدوث إجماع بعد إجماع سابق على خلافه. فإن قلنا بالجواز، لكنه لا يقع. =





## ﴾ ٢٠ ١٨٠ اللهُ فَذَهَبْتُ (١) إِلَى أَنَّ (٢) إِثْبَاتَ الإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ، أَوْلَى

وقد اعترض بعض الحنفية على اختيار الثالث، وقال: لا معنى له؛ لأنه لا نزاع في أن القول الثالث: إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودًا، والخصم يستلزم هذا».

واختار هذا القول: الإمامُ الجويني والآمدي وابن الحاجب والرازي في غير «المعالم» والإسنوي وغيرهم، قال الآمدي في «الإحكام» (١٩٩١) فقال: «والمختار في ذلك إنما هو التفصيل، وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع... وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان، بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه، فهو جائز؛ إذ ليس فيه خرق الإجماع». قال الزركشي في «تشنيف المسامع» (١٣٨/٣)، «ومثاله: أن الشافعي ﴿ ١٣٨/ ١٣٨، ١٣٩): «ومثاله: أن المسمى بالخمر - أو غيره. وأبو حنيفة، يقول: المسكر من كل شيء حرام، وأما غير المسكر، فإن كان خمرًا فكذلك، وإلا فلا يحرم منه إلا القدر المسكر، فمن قال بحل ما لا يسكر من خمر وغيره وقصر التحريم على القدر المسكر من كل شيء على القدر المسكر من كل شيء حقد خرق الإجماع؛ لأن قوله في الخمر: لم يقل به أحد».

ومن العلماء من ذكر قولًا رابعًا في المسألة، ذهب إليه بعض الحنفية، وهو: إنْ حَدَث القولان من الصحابة: لم يجز إحداث قولٍ ثالثٍ، وإلا جاز. كما في «التقرير والتحبير» (٣/ ١٠٦).

وانظر: «المعتمد» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«العدة» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«الفقيه والمتفقه» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«التبصرة» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«اللمع» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«التبحيص» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«التبحيض» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«المع الأدلة» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«المحصول» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«المحصول» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«المحسودة» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«نفائس الأصول» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«شرح مختصر الروضة» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«بيان المختصر» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«الإبهاج» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«الغيث الهامع» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«إرشاد الفحول» ( $\gamma$ / $\gamma$ )، و«حاشية العطار» ( $\gamma$ / $\gamma$ ).

- (۱) في (ر)، (ش): «وذهبت».
- (٢) ليس في (ر)، وصوّبه الشيخ شاكر فقال: «وما فيه صواب؛ لأن قوله «أولى =





الأَمْرَينِ، لِمَا(١) وَصَفْتُ (٢) مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي أَوْجدَنِيهَا القِيَاسُ.

﴾ ٢٠٠٣ ﴾ مع أَنَّ (٣) مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ: قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ (٤) بالبُلْدَانِ (٥) قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

﴾ الكِتَابِ، وَلَا مَعَ ١٨٠٤ ﴾ مَعَ الكِتَابِ، وَمِيرَاثَ الإِخْوةِ ثَابِتٌ فِي الكِتَابِ، وَلَا مِيرَاثَ للجَدِّ فِي السُّنَّةِ مِنْ مِيرَاثِ الإِخْوةِ أَثبتُ فِي السُّنَّةِ مِنْ مِيرَاثِ الحَدِّ (٧).

= الأمرين»: خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قال: وهو أولى الأمرين». انتهى. قلت: وما أثبتناه أصوب، وأبعد من التأويل.

(۱) في (م): «كما». «كما». (۲)

(٣) ساقط من (ب).(٤) في (د): «التفقه».

(٥) في (ز)، وابن جماعة: «في البلدان».

(٦) وزيدت في (ر) الواو: «ومع»، والتصحيح من ابن جماعة على حذفها.

(٧) قال في «الأم» (٤/ ٨٥ - ٨٦): «وقلنا: إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث، فإذا كان الثلث خيرًا له منها أعطيه، وهذا قول زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وقد رُوي هذا القول عن عمر وعثمان: أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت، وقد روي هذا أيضًا عن غير واحد من أصحاب النبي وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان. وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال: الجد أب. وقد اختلف فيه أصحاب النبي على: فقال أبو بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عتبة وعبد الله بن الزبير في النبي الذا كان معه الإخوة طرحوا، وكان المال للجد دونهم، وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النبي الذا اختلفوا: لم يُصِر إلى قول واحد منهم دون قول الآخر؛ إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنّة، وهكذا نقول، وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله.

قالوا: فإنا نزعم أن الحّجة في قول من قال: الجدُّ أَبُّ لخصال منها: أن الله عَلَيْ قال: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ ﴾ أن الله عَلَيْ قال: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ ﴾ [الأعراف: ٣١]، وقال: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ ﴾ [الحج: ٧٨]؛ فأقام الجد في النسب أبًا، وأن المسلمين لم يختلفوا في أن =





لم ينقصوه من السدس، وهذا حكمهم للأب، وأن المسلمين حجبوا بالجد الأخ للأم، وهكذا حكمهم في الأب؛ فكيف جاز أن يجمعوا بين أحكامه في هذه الخصال، وأن يفرقوا بين أحكامه وحكم الأب فيما سواها؟ قلنا: إنهم لم يجمعوا بين أحكامه فيها قياسًا منهم للجد على الأب. قالوا: وما دل على ذلك؟ قلنا: أرأيتم الجد لو كان إنما يرث باسم الأبوة، هل كان اسم الأبوة يفارقه لو كان قاتلاً أو مملوكًا، أو كافرًا؟ قال: لا. قلنا: فقد نجد اسم الأبوة يلزمه، وهو غير وارث، وإنما ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض، لا باسم الأبوة. قال: فإنهم لا ينقصونه من السدس، وذلك حكم الأب. قلنا: ونحن لا ننقص الجدة من السدس؛ أفترى ذلك قياسًا على الأب؛ فتقفها موقف الأب، فتحجب بها الإخوة؟ قالوا: لا. ولكن قد حجبتم الإخوة من الأم بالجد، كما حجبتموهم بالأب. قلنا: نعم. قلنا هذا خبرًا لا قياسًا، ألا ترى أنا نحجبهم بابنة ابن متسفلة، ولا نحكم لها بحكم الأب.

وهذا يبين لكم: أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور دون بعض. قالوا: وكيف لم تجعلوا أبا الأبِ كالأب، كما جعلتم ابن الابن كالابن؟ قلنا: لاختلاف الأبناء والآباء؛ لأنا وجدنا الأبناء أولى بكثرة المواريث من الآباء، وذلك: أن الرجل يترك أباه وابنه؛ فيكون لابنه خمسة أسداس ولأبيه السدس، ويكون له بنون يرثونه معًا، ولا يكون أبوان يرثانه معًا، ولا يترث نحن وأنتم الأخت، ولا نورث ابنتها أو نورث الأم، ولا نورث ابنتها إذا كان دونها غيرها، وإن ورثناها: لم نورثها قياسًا على أمها، وإنما ورثناها خبرًا لا قياسًا. قال: فما حجتكم في أن أثبتم فرائض الإخوة مع الجد؟ قلنا: ما وصفنا من الاتباع وغير ذلك. قالوا: وما غير ذلك؟ قلنا: أرأيت رجلًا مات، وترك أخاه وجدّه، هل يدلي واحد منهما إلى الميت بقرابة نفسه؟ قالوا: لا، قلنا: أليس إنما يقول أخوه: أنا ابن أبيه. ويقول جده: أنا أبو أبيه، وكلاهما يطلب ميراثه؛ لمكانه من أبيه؟ قالوا: بلى. عكون لابنه خمسة أسداسه ولأبيه السدس. قلنا: وإذا كانا جميعًا إنما يكون لابنه خمسة أسداسه ولأبيه السدس. قلنا: وإذا كانا جميعًا إنما يدليان بالأب، فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن يدليان بالأب، فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن يدليان بالأب، فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن يدليان بالأب، فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن يدليان بالأب، فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن عليا يدليان بالأب، فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن عليه السلاس أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن عليه الميان بالأب، فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن











#### [قولُ الصَّحَابِيُّ](١)

هُ ﴿ ٩٠٠ ﴾ ﴿ ١٨٠ ﴾ [قَالَ الشَّافِعِيُّ ضَيَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْلَكَ فِي اللهِ عَلَى وَسُنَّةِ اللهِ عَلَى وَسُنَّةِ وَسُنَّةٍ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُنَّةٍ وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُنَّةٍ إِذَا رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِذَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا تَفَوَّوا فِيهَا (٥٠)؟

= يحجب الذي هو أولى بالأب الذي يدليان بقرابته بالذي هو أبعد منه؟ قلنا: ميراث الإخوة ثابت في القرآن.

ولا فرض للجدِّ فيه: فهو أقوى في القرآن، والقياس في ثبوت الميراث. قال: فكيف جعلتم الجد إذا كثر الإخوة أكثر ميراثًا من أحدهم؟ قلنا: خبرًا، ولو كان ميراثه قياسًا: جعلناه أبدًا مع الواحد وأكثر من الإخوة أقل ميراثًا؛ فنظرنا كل ما صار للأخ ميراثًا، فجعلنا للأخ خمسة أسهم وللجد سهمًا \_ كما ورثناهما حين مات ابن الجد أبو الابن. قال: فلم لم تقولوا بهذا؟ قلنا: لم نتوسع؛ بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النبي على إلا أن يخالف بعضهم إلى قول بعض؛ فنكون غير خارجين من أقاويلهم».

(۱) هذا العنوان من حاشية (ش)، وزاد هنا الشيخ شاكر ـ حين لم يجد في نُسَخِه عنوانًا: «أقاويل الصحابة».

(۲) ليس في (ر)، (ش). (٣) في (ب): «رسول الله».

(٤) من (ش).

(٥) نقل الأصحاب: أن مذهب الشافعي فِي «القديم» في قول الصحابي: إنه حجَّة يجب على الْمُجْتَهدين من أهل سَائِر الأعصار التَّمَسُّك بِهِ، ووجهوا قوله: إنما يكون حجَّة اذا لم تخْتَلف الصَّحَابَة، أو نقل قَول وَاحِد عَن واحد ولم يظهر خلاف؛ فَيكون حِينئذٍ حجَّة \_ وإن لم ينتشر، وَقَال في بعض =



أقواله: إذا اختلف الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فالتمسك بقول الْخُلَفَاء أولى وهذ كالدليل على أنه لم يسقط الإحْتِجَاج بأقوال الصَّحَابَة لأجل الإحْتِكَاف. وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: إن قَول الصَّحَابِيّ مقدم على الْقيَاس. الإحْتِلَاف. وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: إن قَول الصَّحَابِيّ مقدم على الْقيَاس. «التلخيص للجويني» (١٢٨/٢)، وذهب في الجديد: إلى عدم اعتباره حجة. واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم، الذي يجعلون قوله حجة؛ فمنهم من خص به، ومنهم من لم يخص، لكن الأصح من مذهب الشافعية ـ كما يقول ابن السبكي في كتابه: «جمع الجوامع» (١/٣٤) ـ: عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه: «الإحكام» (٢/٩٠٣) بأن مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص. وقد اختار ذلك الغزالي في كتابه: «المستصفى» (٢/ ١١٢)، «إحكام الآمدي» (٢/ ٩٧)، ويستثنى من الخلاف السابق: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وأوجب علينا كذا، أو أبيح لنا كذا، فمذهب الشافعي وأكثر الأئمة أنه يجب إضافة ذلك إلى النبي ﷺ.

وينظر: «اللمع» (ص٩٤)، و«المعونة في الجدل» (ص٤٣)، و«قواطع الأدلة» (١/ ١٨٩)، و(٢/ ٩٤)، و(٢/ ٣٤)، و«المستصفى» (ص١٧٠)، و«المحصول» (٦/ ١٨٩)، و«الإحكام» (١٥٦/٤) للآمدي، و«المسودة» (٣/ ١٣٢)، و«الفروق» (٣/ ١٢٩)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٢١٧)، و«الإبهاج» (٣/ ١٩٢). و«أصول السرخسي» (٢/ ١٠٦)، و«إجمال الإصابة» (ص٣٦، ٨٦، ٨٧)، و«نهاية السول» (ص٣٦)، و«البحر المحيط» (٤/ ٥٨)، (٨/ ٥٧)، وما بعدها).

هذا: و انظر مسلك الشافعي في حجية قول الصحابي في «الأم» (٧/ ٢٤٦)، و«الرسالة» (ص٩٧٥ ـ ٥٩٨)، وكذا كتاب الشيخ أبو زهرة «الإمام الشافعي» (٣٠٨ ـ ٣٠٨)، و«الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه» (٢/ ٣٧٧ وما بعدها)، ومنه يستفاد أن قول الصحابي عنده حجة في مذهبيه القديم والجديد، وهذا ما نصره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ١٢٢) فقال بعد أن نقل كلام البيهقي فِي «المعرفة» (١/ ١٠٦)، ط. صقر، و«المدخل» (ص ١٠٠٥): «فهذا كلام الشافعي ـ رحمه الله ورضي عنه ـ بنصه، =





السُّنَّةَ، أو (٤) الإجْمَاعَ، أو (٥) كَانَ أَصَحَّ (٦) فِي القِيَاسِ (٧) أو (١) السُّنَّةَ، أو (٤) الإجْمَاعَ، أو (٥) كَانَ أَصَحَّ (٦) فِي القِيَاسِ (٧).

= ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له».

(۱) في (م)، (ب): «قلت».

(٢) بحاشية ابن جماعة: أنها في نسخة: «فيها».

(7)  $\dot{e}_{0}$  (4)  $\dot{e}_{0}$  (5)  $\dot{e}_{0}$  (7)

(٥) في (م): «إذا». (٦) في (ب): «أوضح».

(٧) هذه أربع مراتب للعلم، وزاد الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٨٠) أقوال الصحابة وقدمها على القياس. وقد سبق تفصيله.

وقد أسند ابن أبي حاتم في «أداب الشافعي» (١٧٩ ـ ١٨٠)، ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٤٠ ـ ٤٤١) عن: «يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي يقول: «إذا جاء عن أصحاب النبي عليه أقاويل مختلفة، ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسُّنَّة، فيؤخذ به».

. . . قَالَ الشافعي: «وإذا اختلفوا \_ يعني: أصحاب النبي ﷺ \_ نظر أتبعهم للقياس، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس».

قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل، القياس فيها مع علي، وبقوله آخُذ. منها: المفقود: قال عمر: يضرب له أجل أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح. وقال علي: لا تنكح أبدًا \_ وقد اختلف فيه عن على \_ حتى يصح موت أو فراق.

وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر، ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة، حتى تحل وتنكح: أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها، وقال علي: هي للأول أبدًا وهو أحق بها. وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها: أنه يفرق بينهما، ثم لا ينكحها أبدًا، وقال علي: ينكحها بعد». انتهى.

وأسند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٩٠٧/٢) عن المزني: «قال: قال الشافعي: «في اختلاف \_ أصحاب رسول الله ﷺ أصير منهما إلى ما وافق الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وقال في قول الواحد منهم: إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به؛ إذا لم =





هُ ﴿ ١٨٠٧ ﴾ ﴿ ١٨٠٧ ﴾ أَفَراًيتَ إِذَا قَالَ الوَاحِدُ مِنْهُم القَولَ، لَا يَحْفَظُ (١) عَنْ غَيْرِهِ مِنْهُم فِيهِ لَهُ مُوَافقَةً، وَلَا خِلَافًا؛ أَفتَجِدُ (٢) لَكَ حُجَّةً يَحْفَظُ (١) عِنْ غَيْرِهِ مِنْهُم فِيهِ لَهُ مُوَافقَةً، وَلَا خِلَافًا؛ أَفتَجِدُ (٢) لَكَ حُجَّةً [٣٨/ب] بِاتِّبَاعِهِ فِي كِتَابٍ، أَو سُنَّةٍ، أَو أَمْرٍ أَجْمَعَ [٢٨/ز] (النَّاسُ عَلَيْهِ) (٣)، فَيَكُونَ مِنَ الأَسْبَابِ التي قُلْتَ بِهَا خَبَرًا؟

﴾﴿ ١٨٠٨ ﴾﴿ أَمْثُ لَهُ (٤): مَا وَجَدْنَا فِي هَذَا كِتَابًا ولا سُنَّةً ثَابِتَةً، وَلَقَدْ وَجَدْنَا أَهْلَ العِلْمِ يَأْخُذُونَ بَقُولِ وَاحِدِهِمْ (٥) مَرَّةً، وَيَتْركُونَهُ أُخْرَى، وَيَتَفَرَّقُونَ (٦) فِي بَعْض مَا أَخذُوا بِهِ مِنْهُ (٧).

الله الله عَلَى: فَإِلَى أَيِّ شَيْءٍ صِرْتَ مِنْ هَذَا؟ فَإِلَى أَيِّ شَيْءٍ صِرْتَ مِنْ هَذَا؟

<sup>=</sup> أجد كتابًا ولا سُنَّةً ولا إجماعًا ولا دليلًا، منها هذا إذا وجدت معه القياس»، قال: وقل ما يوجد ذلك».

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ شاكر: «تعين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله، وكلمة «خلافًا» كتبت في الأصل (ر) وابن جماعة بالألف، وعلى ذلك يكون شاهدًا لجعل نائب الفاعل متعلق الجار والمجرور». انتهى المقصود. قلت: والمثبت بالبناء للفاعل أولى، وأسلم من الاعتراض، وأوفق لما لا خلاف فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ر)، (ش): «أتجد». (٣) في (ب): «عليه الناس».

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب). «واحد منهم».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «فيتفرقون»، وفي (ر): «ويتفرقوا»، وجعلها الشيخ شاكر دليلًا على استعمال الفعل المرفوع بصورة المنصوب والمجزوم تخفيفًا. ولم يلتفت إلى بقية النسخ!!

<sup>(</sup>٧) في (ر): «منهم»، وضرب عليها وصححت فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>۸) في (ر): «واحد».

<sup>(</sup>٩) صرَّح الشافعي هنا ـ أنه يعمل بقول الصحابي إذا لم يجد كتابًا ولا سُنَّةً ولا إجماعًا، ورتِّب طبقات العلم (الأدلة) في غير هذا الموضع من «الرسالة»: =





وَلَا شَيْئًا (فِي مَعْنَى هذا نَحْكُمُ)(۱) لَهُ بِحُكْمِهِ، أَو وُجِدَ مَعَهُ قِيَاسٌ. وَلَا شَيْئًا (فِي مَعْنَى هذا نَحْكُمُ)(۲) لَهُ بِحُكْمِهِ، أَو وُجِدَ مَعْهُ قِيَاسٌ. وَلَا الْوَاحِدِ مِنْهُمْ، لَا يُخَالِفُهُ غَيْرهُ (مِنْ هَذَا)(٤)(٥).

= منها: البيان الخامس، فقرة (١٢٠)، والاستحسان فقرة (١٤٦٨). وكذا «الأم» (٧/ ٢٨٠)، فقدم الكتاب والسُّنَّة والإجماع على قول الصحابي. وإذا خالف الصحابي نصًّا ثابتًا سواء رواه هو، أم رواه غيره، كان يعلمه أو لا يعلمه، فإنه لا يقدم على النصِّ عند الإمام الشافعي، وجماهير العلماء، كما مضَى بيانه عند قوله في «الرسالة» فقرة (١١٧٢): «حتى أخبره الضّحاك بن سفيان: أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن يُورِّث امرأة أَشْيم الضّبابي من ديته، فرجعَ إليه عمر».

- (۱) في (ر): «في معناه يحكم». (٢) رسمت في (ش): «قلّما».
  - (٣) في (د): «وأقل ما يوجد في».(٤) ساقط من (ب).
    - (٥) يفهم من هذا النص أشياء، منها:

أ ـ أن الشافعي يختار من أقوال الصحابة: أقربها إلى الكتاب أو السُّنَّة أو الأشبه بالقياس، وذلك عند اختلافهم في المسألة.

ب ـ أن الشافعي يأخذ بقول الصحابي الواحد إذا لم يجد كتابًا ولا سُنَّة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه.

وهذا فيما إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف، ومن تطبيقات هذا الأصل في الفروع:

أجاز الإمام الشافعي قطع الأشجار؛ نكاية بالعدو لفعله على في بني النضير، وردّ وصية أبي بكر في نهيه عن قطع الشجر، وتخريب العامر في فتح الشام، مؤولًا ذلك أن أبا بكر سمع النبي على يذكر فتح الشام؛ فكان على يقين منه، فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر؛ ليكون للمسلمين لا لأنه رآهُ محرمًا، ثم قال «الأم» (٢٧٣/٤): «لأنه قد حضر مع النبي على تحريقه بالنضير وخيبر والطائف، فلعلهم أنزلوه على غير ما أنزله عليه، والحجّة فيما أنزل الله على في صنيع رسول الله على قال: وكل شيء في وصية أبي بكر سوى هذا \_ فبه نأخذ».

ج - أن الشافعي يقدم الْقيَاس الْجَلِي على قول الصَّحابي، وهو المراد \_ إن =





# [مَنْزِلَةُ الإِجْمَاعِ وَالقِيَاسِ](١)

#### ﴾﴿ ١٨١٢ ﴾﴿ قَالَ (٢): فَقَدْ (٣) حَكَمْتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَكَيْفَ

= شاء الله \_ بقوله: ولا شيئًا فِي معناه يحكم لَهُ بحكمه.

د ـ أن الشافعي يرى أنه إذا تعارض قياسان وأحدهما مذهب الصَّحابِيّ: أَنه يقدم الْقياس الموافق لقول الصَّحابي.

انظر: «إجمال الإصابة» (ص٣٨) ثم قال فيه أيضًا: «وقد حكى ابن الصباغ في كتابه «العدة» عن بعض الأصحاب: أنه نقل عن الشافعي أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ضعيف كان أولى من القياس الصحيح قولًا واحدًا، ثم ضعّفه ابن الصباغ، وهذا حكاه الماوردي في كتاب الأقضية من «الحاوي» (١١٢/١٦) عن «القديم»، لكنه قال ذلك في القياس الخفي مع الجلي، وأن الخفي يقدم على الجلي إذا كان مع الأول قول الصحابي، قال: ثم رجع عنه الشافعي في الجديد، وقال: العمل بالقياس الجلي أولى.

وقال الماورديّ أَيضًا في الْبيوع من «الحاوي» (٥/ ٢٧٣) \_ في مسألة البيع؛ بشرط الْبراءة من العيوب قول الشَّافعي فِي «الجديد»: أن قياس التَّقريب إذا انضمَّ إلى قول الصَّحابِي كان أولى من قِياس التَّحقيق».

وقد سبق تفصيل القول في حجية قول الصحابي عند قوله في «الرسالة» فقرة (١٦٨٢): «قلت: قَلَّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دِلالة من كتاب الله أو سُنَّة رسوله، أو قياسًا عليهما، أو على واحد منهما».

- (١) هذا العنوان من زيادات الشيخ شاكر، ليس في شيء من النسخ، وهو جيد.
- (٢) في (م): «فقال»، والذي في (د): «قال الشافعي»، وفي (ب): «قال محمد».
  - (٣) في (م)، (ب): «قد».





حَكَمْتَ بِالإِجْمَاعِ، ثُمَّ حَكَمْتَ بِالقِيَاسِ، فَأَقمتُهمَا (١) مَقَام (٢) كِتَابٍ أو سُنَّة؟

﴾ المالا ﴾ المالك أن فَقُلْتُ: وَإِنِّي (٣) وَإِنْ حَكَمتُ بِهمَا (٤) كَمَا أَحْكُمُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: فَأَصلُ مَا أَحْكَمَ بِهِ مِنْهُمَا (٥) مُفْتَرِقٌ (٦).

هُ إِ ١٨١٤ ﴾ إِ قَالَ: أَفَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَصُولٌ مُفَترِقةُ (٧) الأَسْبَابِ (يَحْكُمُ بِهَا) (٨) حُكْمًا وَاحِدًا؟

هُ إِلَّهُ اللَّهُ الْتُ: نَعَمْ، يَحْكُمُ (بِكِتَابِ اللهِ) (١٠٠، وبالسُّنَّةِ (١١٠) اللهِ أَنْكُ وبالسُّنَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وأقمتهما».

<sup>(</sup>۲) في (ر)، (ش): «مع»، ثم ضرب عليها في (ر)، وصحح فوقها كالمثبت.

<sup>(</sup>۳) في (ر): «إني».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «بها»، وزيد فيها ميمًا لتوافق المثبت ـ من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «منها»، وزيد فيها ميمًا لتوافق المثبت مع سائر النسخ. وذكر في حاشية ابن جماعة أنها في نسخة: «فيهما».

<sup>(</sup>٦) في (د): «متفرق»، والكلمة غير واضحة في (ش).

<sup>(</sup>٧) في (ر): «مفرقة»، وفي (ب): «متفرقة»، وهي محتملة أيضًا.

<sup>(</sup>۸) في (ر)، (ش): «يحكم فيها»، وعلى ياء «يحكم» فتحة في ابن جماعة، وهو الأجود. وضبطت في (ر) بالضمة. وينظر: «الفقرات» (١٤٨٧)، (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٩) ضبطها في ابن جماعة بفتح الياء.

<sup>(</sup>۱۰) في (ر)، (ش): «بالكتاب».

<sup>(</sup>١١) مُسح أولها في (ش) فهو بياض، وفي (ر): «والسُّنَّة». وألصقت الباء بها.

<sup>(</sup>١٢) فِي (ز)، وابن جماعة: «عليهما . . . . . فيهما»، والوجهان صحيحان معنى .





هِ ١٨١٦ ﴾ (وَنحْكُمُ بِسُّنَّةٍ) (١) قَدْ (٢) رُوِيَتْ (٣) مِنْ طَرِيقِ الانْفرَادِ، وَلَا (٤) يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَنَقُولُ: حَكَمنَا بِالحَقِّ فِي الظَّاهِرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ الغَلَطُ فِيمَن رَوَى الحَدِيثَ.

﴿ ١٨١٧ ﴾ وَنَحْكُمُ (٥) بِالإِجْمَاعِ، ثمَّ القِيَاسِ (٦)، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ هَذَا (٧)،.....مِنْ هَذَا (٧)،

ولا بد من ملاحظة: أن ترتيب الأدلة ترتيب ذكري، بمعنى أنه: يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيءٍ إلى الإجماع: فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه.

ولو خالفه كتاب أو سُنَّة: علم أن ذلك منسوخ، أو متأول؛ لكون الإجماع دليلًا قاطعًا، لا يقبل نسخًا ولا تأويلًا.

ثم ينظر في الكتاب والسُّنَّة المتواترة، وهما على رتبةٍ واحدة؛ لأن كل واحد منهما دليل قاطع. والقياس منزل منزلة الضرورة، وينظر تفصيل المسألة في: «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ٣٨٩)، و«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٧٣)، و«شرح الكوكب المنير» (٤/ ٢٠٠).

٧) قال الشيخ شاكر: «الذي يظهر لي: أن الشافعي يريد بقوله: «وهو أضعف من هذا» \_ أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسُّنَة المجتمع عليها، والسُّنَة التي رويت بطريق الانفراد. وأنه يريد بالإجماع هنا: اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الإجماع الصحيح الذي هو قطعي الثبوت، وهو الذي فسره مرارًا في كلامه بما يفهم: أنه المعلوم من الدين بالضرورة: كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وأشباه ذلك». [شاكر].

قال د. محمد يوسف موسى في «الرسالة للإمام الشافعي» (ص٢٩) هامش =

<sup>(</sup>١) في (ر): «ويحكم بالسُّنَّة». (٢) ساقط من (م)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قربت»، وموضعها بياض في (ش).

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (ش): «لا». (ه) في (م): «فيحكم».

<sup>(</sup>٦) هذا ترتيب الشافعي للأدلة، كما في غير هذا الموضع، كما أنه يقدم قول الصحابي على القياس.





## وَلَكِنَّهَا (١) مَنْزِلَةُ ضَرُورَةٍ (٢)؛ لأنَّهُ لا يَحِلُّ القِيَاسُ وَالخَبَرُ (٣) مَوجُودٌ (٤)،

وقم (١٨): «قد يكون مراد الشافعي: أن الحكم بالقياس أضعف من الحكم بسابقه، وقد يكون المراد: أن الحكم بالإجماع، والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسُّنَّة، وهذا الفهم الثاني: هو ما نرضاه، والله أعلم. وعلى ما اختاره د. موسى يكون المقصود بالإجماع الذي جعله أضعف من الكتاب والسُّنَّة: هو الإجماع المبني على الاجتهاد. أما الإجماع الذي يقصد به المعلوم من الدين بالضرورة فهو مقدم في القوة على ظاهر الكتاب والسُّنَّة وغيرهما بلا ريب، وقد بينا في غير هذا الموطن أن الإجماع عند الشافعي يشمل النوعين، وأنه إذا قدم الإجماع في الذكر على الكتاب والسُّنَّة: كان المقصود به المعلوم من الدين بالضرورة»، والله أعلم. وينظر: «تقريب أصول الشافعي» (١٦).

- (۱) في (د): «ولكنهما».
- (٢) مقتضى كلام الشافعي في جعل القياس منزلة ضرورة: عدم اشتمال الكتاب والسُّنَّة على جميع الْفروع الْملحقة بالقياس. وهو ما نصَّ عليه الجويني بقوله: إنَّ أكثر الحوادث لا نصَّ فيها بِحالٍ.

مع أن الشافعي قال فِي «الأم» (١/ ٤٩): «ولمَّا قبض اللهُ رسولَه تناهت فرائضه، فلا يزاد فيها ولا ينقص». وهو يقتضي شمولها لجميع الفروع. وظاهر مذهب أحمد: الثاني، ومن كلامه استفاد ابن حزم فقال: إن النصوص محيطة بجميع الحوادث. وربما تمسك بقول أحمد: ما تصنع بالرأي، وفي الحديث ما يغنيك عنه. ولعله بناه على مذهبه في إنكار القياس أصلًا.

وتوسط بعضهم؛ وقال بالتفصيل بين أعمال الخلق الواقعة، وبين المسائل المولَّدة لأعمالهم المقدرة، فالأولى: عامتها نصوص، وأما المولَّدات: فيكثر فيها ما لا نصَّ فيه. ينظر: «المستصفى» (ص٢٨٥)، و«الضروري في الأصول» لابن رشد (ص١٤٥)، و«المسودة» لآل تيمية (ص٢٠٥)، و«قواطع الأدلة» (٢/٤٨، ١٩٢)، و«البحر المحيط» (٧/١٥).

- (٣) في (ب): «في الخبر».
- (٤) قال الإمام أبو بكر البيهقي كِثَلَثُهُ في «المدخل» (ص/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨): «وقد كرِه بعضُ السلف للعوام المسألةَ عما لم يكن، ولم ينصّ به كتاب ولا سُنَّة =





كَمَا يَكُونُ التَّيممُ طَهَارَةً فِي السَّفرِ عِنْدَ الإِعْوَازِ<sup>(١)</sup> مِنَ المَاءِ، وَلَا يَكُونُ طَهَارَةً فِي الإعوَازِ<sup>(٢)</sup>.

﴾ اللهُنَّةِ. وَكَذَلِكَ (٣) يَكُونُ مَا بَعدَ السُّنَّةِ حُجَّةً إِذَا أُعْوِزَ مِنَ السُّنَّةِ.

هِ ١٨١٩ ﴾ وَقَدْ وَصَفْتُ الحُجَّةَ فِي القِيَاسِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ هَذَا (٤٠). المُحَرِّهُ المُحَرِّةُ فَي القِيَاسِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ هَذَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ولا إجماع ولا أثر، ليعملوا عليه إذا وقع، وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه
 قبل أن يقع؛ لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة، ولا ضرورة قبل الواقعة،
 فينظر اجتهادهم عند الواقعة، فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد».

ثم قال: «وبلغني عن أبي عبد الله الحَلِيمي كَلَللهُ، أنه أباح ذلك للمتفقهة الذين غَرَض العالم من جوابهم: تنبيههم وإرشادهم إلى طريق النظر والإرشاد، لا ليعملوا.

وعلى هذا الوجه: وضع الفقهاء مسائل المجتهدات، وأجروا بآرائهم فيها، لما في ذلك من إرشاد المتفقهة، وتنبيههم على كيفية الاجتهاد».

<sup>(</sup>١) في (ب): «إعواز».

<sup>(</sup>٢) من هذه العبارة، قال الأصحاب: إن الشافعي لا يجيز القياس قَبْلَ طلب نُصُوصٍ لَا يعْرفها مع رجاءِ الْوجود أو طلبها، وهذا مستفاد من تشبيهه حالة اللجوء إلى القياس، بحالة من وجبت عليه الصلاة إذا لم يجد الماء؛ فيتيمم، ولا يجوز له التيمم قبل هذا، فكذلك القائس لا يجوز له أن يقيس إلا بعد طلب النصوص التي يرجو الوصول إليها. انظر: «البحر المحيط» (٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فكذلك».

<sup>(</sup>٤) انظر: باب «القياس»، و«الاجتهاد»، الفقرات (١٣٢١ ـ ١٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (د): «قال الشافعي: فقال».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «شبهه»، وزيد في أولها حرف كالياء غير منقوط.

<sup>(</sup>٧) شبه الإمام الشافعي هنا ترتيب الأدلة من حيث القوة؛ بناء على طلب مُنَاظره، وصورة التشبيه:





### ﴾ إلى الرَّجُلِ بِعِلْمِي (١) [أنَّ الْحَمْ، أَقْضِي عَلَى الرَّجُلِ بِعِلْمِي (١) [أنَّ

العلم والإقرار يشبه النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة.

\_ الشاهدان يشبهان الحديث المشهور مثلًا، الذي هو أعلى من الآحاد ودون المتواتر.

\_ شاهد ويمين يشبهان الآحاد، حيث الشاهد: هو الراوي، واليمين هي: الأصل في المسلم، وهو الصدق في الرواية.

وقد يكون النكول عن اليمين مشابهًا للحكم بالبراءة الأصلية، عند عدم الدليل أو السير إلى الأصل. انظر: «الإجماع عند الشافعي» (ص٢٠٩).

(١) في «مختصر المزني» (٨/ ٤١٠): «اختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي فقال: فيها قولان:

أحدهما: أنه كشاهد، وبه قال شريح.

والآخر: أنه يحكم به.

قال المزني: وقطع بأن سماعه الإقرار منه أثبت من الشهادة، وهكذا قال في كتاب «الرسالة» أقضي عليه بعلمي، وهو أقوى من شاهدين، أو بشاهدين، وبشاهد وامرأتين؛ وهو أقوى من شاهد ويمين، وبشاهد ويمين، وهو أقوى من النكول ورد اليمين...».

وقال الجويني في «نهاية المطلب» (١٨/ ٥٨٠ \_ ٥٨٢): «١٢٠١٤ \_ مضمون الفصل الكلامُ في أن القاضي هل يقضي بعلمه؟ وفيه قولان للشافعي: أحدهما \_ أنه يقضي، قال في الرسالة: «وأقضي بعلمي، وهو أقوى من شاهدين، وبشاهدين، أو شاهدٍ وامرأتين، وهو أقوى من شاهد ويمين، وبشاهد ويمين، وهو أقوى من النكول ورد اليمين».

ووجه هذا القول: أن القاضي إذا كان يسند قضاءه إلى ظنون؛ يستفيدها من قول الشهود، أو يمين المدعي، فلأن يُسنِدَه إلى يقين نفسه أولى.

والقول الثاني: أنه لا يقضي بعلمه؛ لأن ذلك فتح باب لتطرق التهم إلى القضاة، ولا يليق بقاعدة الإيالة فتح ذلك، فإن القاضي إذا قضى بعلمه، ولم يكن ممن يراجِع أو يستفصل، أوْغر ذلك الصدور وأبهم الأمور، والتعرض لمثل ذلك محذور.

وقال الربيع: كان الشافعي يرى القضاء بالعلم، وكان لا يبوح به لقضاة السوء... ثم اختلف طرق أئمتنا: فالذي ذهب إليه الأكثرون: ترتيبٌ =



نسوقه. وذلك أنهم قالوا: القولان في القضاء بالعلم فيما يتعلق بالأموال، وألحقوا بذلك الأموال الثابتة لله كالزكوات، والقضاء بالعلم في العقوبات مرتب على الأموال، والأولى: أن لا يقضى فيها بالعلم.

ثم العقوبات تنقسم: فمنها ما هو لله، ومنها ما هو للآدميّ. والقضاء بما هو للآدمي أولى، ولا يخفى وجه الترتيب، فإن العقوبة الثابتة للآدمي بالإقرار ـ لا تسقط بالرجوع، بخلاف العقوبة الواجبة لله تعالى. هذه طريقة.

ومن أصحابنا من لم ير الترتيب؛ لأن العلم لا ترتب فيه. وإنما تترتب الظنون على حسب ترتب درجات المظنون. وهذا وإن كان متجهًا، فالطريقة المشهورة الترتيب».

وقال الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (٤٨٦/١٢، ٤٨٧): «قال الرافعي: مقصود هذا الفصل: الكلام في أن القاضي، بم يقضي؟ وإلام يستند قضاؤه؟ أما أنه يقضي بالحجة فواضحٌ، ولو لم يقُمْ عنده حجة، إلَّا أنه عَلِمَ صدق المدعي، فهل يقضي بعلمه؟ فيه قولان:

أحدهما: لا، وبه قال مالك وأحمد \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ لما رُويَ أنه ﷺ قال في قضية الملاعنة: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجُمْتُهَا» ولأن فيه تهمة، والتهمة تمنع القضاء، ولذلك لا يقضى لولده ووالده.

والثاني: نعم، وبه قال المزنيُ كَلَّهُ؛ لأنه يقضي بشهادة الشاهدين، والحاصل: مجرَّدُ ظنِّ، فلأن يقضي باليقين أولى، وبه قال الشافعيُ رَفِي الله في «كتاب الرسالة»: صح عندي، وثبت لديّ، وهو أقوى من شاهدين، ورجح في (الكتاب):

القول الأول، واختاره القاضي الروياني: لفساد القضاة، وحكاه عن ابن سريج.

لكن الثاني: أصح عند عامة الأصحاب، وأجابوا عن معنى التهمة؛ بأن القاضي لو قال: ثبت عندي، وصح لدي كذا، لزم قبوله، ولم يبحث عما صحم وثبت به، والتهمة قائمة.

ويجوز أن يُعْلَمَ لفظ القولين في الكتاب بالواو؛ لأن من الأصحاب من حَكَى طريقة قاطعة بالقول الثاني؛ بناءً على ما نقل عن الربيع أن الذي كان يذهب إليه الشَّافعي ﷺ أن القاضي يقضي بعلمه، وما كان يبوح به مخافة =





مَا] (١) ادُّعِيَ عَلَيْهِ كَمَا ادُّعِيَ (٢) ، أَو إِقْرَارَهُ (٣) ، فَإِنْ (٤) لَمْ (٥) أَعْلَمْ ، وَلَمْ يُقِرَّ: قَضَيْتُ عَلَيْهِ بِشَاهِدَينِ ، وَقَدْ يَغْلَطَانِ وَيَهِمَانِ ، وَعِلْمي وَإِقْرَارُهُ أَقْوَى عَلَيْهِ مِنْ شَاهِدَينِ ، وَأَقْضِي عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ أَقْضِي عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ شَاهِدَينِ ، ثُمَّ أَقْضِي عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ (٢) [عَنِ اليَمِينِ] (٧) وَيَمِينِ صَاحِبِهِ ، وَهُو أَضْعَفُ مِنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ ؟ لأَنَّهُ قَد يَنْكُلُ: خَوْفَ الشُّهْرَةِ ، وَاسْتصغَارَ مَا يحلِفُ عَلَيْهِ ، وَ[قَدْ] (٨) يَكُونُ الحَالِفُ لِنَفْسِهِ غَيْرَ ثِقَةٍ ، وَحَرِيطًا فَاجِرًا (٩) ، (وَاللهُ أَعْلَمُ) (١٠) .

. (11)

القضاة السوء، ولا فرق على القولين بين ما علمه في زمان ولايته ومكان ولايته ومكان ولايته وما علمه في غيرها، وعند أبي حنيفة: يقضي بما علمه في زمان ولايته، ومكان ولايته بشرط بقائه مولًى من يوم العلم، إلى يوم القضاء. ولا يقضي بما علم على غير هذا الوجه، فإن قلنا: لا يقضي بعلمه، فذاك، فيما إذا كان مستند القضاء مجرد علمه بالمحكوم فيه. أما إذا شهد عنده شاهدان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بعدالتهما عن مراجعة

ولو أقر بالمدعي في مجلس قضائه، قضى بعلمه، وذلك قضى بإقراره، لا يعلم القاضي، إن أقر عنده سرَّا، فعلى القولَيْن في القضاء بالعلم، ومنهم من خصص القولين بما إذا علم المحكوم بنفسه، وقال: هاهنا نحكم بالإقرار المعلوم، لا بمجرَّد العلم بالمحكوم فيه».

- (۱) في (م): «إذا». (عليه».
  - (٣) في (د): «بإقراره».
    (٤) في (د): «وإن».

المزكين، وفيه وجه آخر؛ لقيام التهمة.

- (٥) ساقط من (م). (٦) في (بنكول».
- (V) ساقط من (م).  $(\Lambda)$  من (د)،  $((\mu)$ ،  $((\mu)$ )
  - (٩) في (ر) بدون الواو. (١٠) من (ز)، (ب).
- (١١) هنا في ختام نسخة (ر) (مصطفى فاضل)، ما نصه: «آخِرُ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، والحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ».





= وفي نسخة (ب) (برلين)، ما نصه: «تم كتاب الرسالة؛ بتوفيق الله وحمده، والشكر له على نعمه وتوفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم».

وفي نسخة ابن جماعة: «آخر كتاب الرسالة، من كتب الإمام أبي عبد الله الشافعي ضي الله وكرمه».

«الحمد لله ربِّ العالمين حق حمده، وصلواته على محمد خير خلقه، وعلى آله وصحبه وسلَّم وشرف وكرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل».

وكتب بحاشيتها: «بلغ مقابلة، ولله الحمد على أصول عديدة قديمة»، ثم كتب في باقي الصفحة: سماع النسخة على أبي محمد عبد الله بن محمد بن جماعة، في مجالس آخرها ١٧ صفر، سنة ٨٥٦هـ».

وفي نسخة (ز) (الأزهرية): «آخر كتاب الرسالة، من كتب الإمام أبي عبد الله الشافعي ضياله، بمنه وكرمه. تم».

"فقلت: هذه النسخة المباركة من نسخة بالكتبخانة الخديوية المصرية الميمونة، التي هي بالكتب القيمة النافعة في الدنيا والآخرة مشحونة، بسرايا درب الجماميز، جعلها الله عامرة إلى منتهى الزمان، وعلى يد كاتبه المتوكل على ربّه الحاج محمد جاد القمّاش الأشموني المالكي، في غاية المحرم، سَنَة ألف وثلاثمائة وثلاثة، اللَّهُمَّ اغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم، والله أعلم بالصواب»، "منقولة من نسخة بخط ابن حماعة».

وفي نسخة (ش) (تشستربتي ٢): «تمت بحمد الله الأعظم، بتاريخ ثالث شهر شعبان، سنة خمس وسبع وسبعمائة، أفقر خلق الله إليه علي بن محمد بن محمد المرهلي، بمسجد الأعمدة، برحبة العيد، بعد عصر يوم تاريخه. انتهى». ثم كتب:





= «جميع هذا الكتاب بحثًا وتقريرًا، على شيخنا العلامة في المعقول والمنقول أبي حفص عمر بن المرحوم بن حمدون... البدر بن رسلان البلقيني، وكان في سابع عشر من شعبان، سنة ثمان وسبعمائة...».









| رقم الصفحات  | رقم الفقرات | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات      | رقم الآيات |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|
| ٩ ٤          | ۱ • ٤       | 10.        |             | ١ _ الفاتحة      |            |
| 71           | 7.8         | 10.        | ١٢          | حاشية            | ۲، ۷       |
| 1174         | 1404        | 10+        |             | ٢ ـ البقرة       |            |
| ٤ • ٩        | حاشية       | ١٥٨        | 119         | ۱ ـ البهره حاشية | ١٣         |
| 44           | حاشية       | 179        | A1          | ع سیه            | ۲,         |
| ***          | 444         | ١٨٠        | 1718        | 1744             | ٤٣         |
| ٤٠١          | 3 7 3       | 100 - 100  | £70         | 017              | ٤٣         |
| ٧.           | ٧٩          | ۱۸٤ ، ۱۸۳  | 18          | 17               | V 9        |
| <b>V</b> 1   | حاشية       | ۱۸٤ ، ۱۸۳  | ۸۰۷         | حاشية            | 1 • 8      |
| 1 🗸 1        | 119         | ۱۸٤ ، ۱۸۳  | 797         | ۳۲۱              | ١٠٦        |
| ۸۲.          | حاشية       | ۱۸٤        | 719         | حاشية            | 111        |
| ٧.           | ۸۰          | ١٨٥        | 747         | <br>7            | 110        |
| ٧٤           | حاشية       | 110        | ٥٣٦         | حاشية            | 110        |
| ٤٠٢          | 540         | ١٨٥        | ٨٨          | حاشية            | 179        |
| ۸۲.          | حاشية       | ١٨٩        | 747         | 7 8 0            | 179        |
| 77           | ٧٣          | 197        | 451         | 357              | 731        |
| 77           | حاشية       | 197        | ٥٣٦         | حاشية            | 184        |
| ٦٨           | ٧٥          | 197        | ١٠٨٨        | حاشية            | 184        |
| ٧٤           | حاشية       | 197        | 71          | 75               | 1 2 2      |
| ٨٢           | 9 8         | ١٩٦        | 781         | 777              | 1 £ £      |
| <b>1 • V</b> | حاشية       | 197        | 1178        | حاشية            | 1 & &      |
| 3 1 7 1      | 1744        | 197        | 121         | حاشية            | 10.        |





| DIG         |                     |            |             |             |            |
|-------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| رقم الصفحات | رقم الفقرات         | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات | رقم الآيات |
| 0 • 9       | ۳۲٥                 | 774        | ١٨٢         | حاشية       | 197        |
| ١٣٣٨        | 14.0                | 377        | ٤٤٤         | حاشية       | 191        |
| 1 • 1       | حاشية               | 740        | 198         | 7.0         | 199        |
| 1.77        | حاشية               | 740        | 190         | 7.0         | 199        |
| ٤٤٤         | حاشية               | ۲۳٦        | ۸۲۱         | حاشية       | 7.4        |
| ۸۰۱         | حاشية               | ۲۳٦        | 175         | حاشية       | 717        |
| 111.        | ٔ حاشية             | 747        | ١٨          | 77          | 717        |
| ۸           | حاشية               | 747        | 714         | حاشية       | 771        |
| ۸۳          | حاشية               | ۲۳۸        | 779         | 234         | 777        |
| 707         | ٧٨٤                 | ۲۳۸        | 1450        | حاشية       | 777        |
| 77.         | <b>V9V</b>          | ۲۳۸        | 1481        | 1777        | 777        |
| ٣.٣         | حاشية               | 739        | 1454        | ١٧١٣        | 777, 777   |
| 750         | <b>*</b> 7 <b>/</b> | 739        | 1889        | 1779        | 777, 777   |
| 804         | 0.7                 | 739        | 1450        | حاشية       | 777        |
| ٥٧٠         | 375                 | 739        | 714         | حاشية       | 777        |
| 1. 1        | حاشية               | 739        | 891         | 0 2 7       | 777        |
| ٣٧.         | 494                 | 78.        | 1448        | 1797        | 777        |
| 11.9        | حاشية               | 137        | 1411        | 3171        | 777        |
| 198         | حاشية               | 700        | 1455        | حاشية       | 779        |
| 1171        | 1841                | 700        | ٤٠٣         | 133         | 74.        |
| 1 & 1       | حاشية               | 707        | 7.4         | حاشية       | 771        |
| ٤٧٥         | حاشية               | 177        | 777         | P 3 Y       | 7771       |
| ٣.٧         | 444                 | 770        | 7.4         | حاشية       | 747        |
| 440         | حاشية               | 770        | 1197        | 1897        | 744        |
| ٤٣٨         | 273                 | 740        | 1191        | 1891        | 777        |
| 008         | 788                 | 770        | 149         | حاشية       | 377        |
| 000         | 787                 | 770        | 711         | حاشية       | 377        |
| 007         | 70.                 | 770        | 1787        | 1 / 1 / 1   | 377        |
| 14.4        | حاشية               | 770        | 1891        | 087         | 377        |
|             |                     |            |             |             |            |



#### كشاف آيات القرآن

|   | <b>(36)</b> |  |
|---|-------------|--|
|   | 2           |  |
| • | $\Delta$    |  |

| رقم الصفحات | رقم الفقرات    | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات  | رقم الآيات |
|-------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|
| ۲۳۸         | Y & V          | ١٦٤        | 749         | حاشية        | 7 7 9      |
| 109         | حاشية          | 174        | 1.0         | 110          | 7.7.7      |
| 171         | حاشية          | 177        | ٤٥٥         | حاشية        | 7.7.7      |
| 110         | 197            | 174        | 0 8 9       | حاشية        | 7 / 7      |
| ١٨٨         | ۲.,            | 174        | 788         | حاشية        | 7 / 7      |
| 119         | حاشية          | 140        | ۸9.         | حاشية        | 777, 777   |
|             | ٤ _ النساء     |            | ١٣٣٨        | ۱۷۰۳         | ۲۸۸        |
| 14.8        | حاشية          | ١          |             | ٣ _ آل عمران |            |
| 7.7         | حاشية          | ٣          | 3771        | حاشية        | ١٨         |
| 1101        | حاشية          | ۳          | ٣١          | 23           | ٣.         |
| ٤٩٨         | حاشية          | ٣          | 119         | حاشية        | 44         |
| 419         | حاشية          | ٤          | 0 + 0       | حاشية        | ٨٦         |
| ۸ • •       | حاشية          | ٤          | ١٤          | 11           | ٧٨         |
| 1718        | 1751           | ٤          | 1.44        | حاشية        | ٨٥         |
| £ 7 V       | ٤٦٧            | ٧          | ۸۳          | حاشية        | 97         |
| ٧٩          | ۸٩             | 11         | 177         | حاشية        | 9V         |
| Y•V         | 317            | 11         | ١١٤         | حاشية        | 97         |
| ۲1.         | حاشية          | 11         | 884         | ٤٨٩          | 97         |
| ۳۸٦         | حاشية          | 11         | 1.47        | حاشية        | 97         |
| 711         | 717            | 11, 11     | ١٧          | ۲۱           | 1.4        |
| 277         | 473            | 11, 11     | 1.44        | حاشية        | 1.4        |
| <b>V</b> 9  | ٩.             | 17         | 14.2        | ۱٦٧٨         | 1.0        |
| Y • A       | 710            | 17         | 971         | حاشية        | 11.        |
| 271         | १७९            | 17         | 1.44        | حاشية        | 11.        |
| 717         | حاشية          | 10         | ٥٨          | حاشية        | ١٣٨        |
| 454         | 400            | 17,10      | ٧٠          | حاشية        | ۱۳۸        |
| ٥٧٦         | YAF            | 17,10      | 978         | 171.         | 188        |
| 419         | حاشية<br>حاشية | 719        | 11          | 17           | 108        |
| ۸٠٠         | حاشية          | ۲.         | 181         | 371          | 371        |

| (46) |  |
|------|--|
| 200  |  |

|      |    | •-  |
|------|----|-----|
| ≺. ∖ | ۱۳ | 97) |
|      |    |     |

| رقم الصفحات | رقم الفقرات  | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات | رقم الآيات |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| ١٠٨٨        | حاشية        | ٥٩         | 804         | حاشية       | 77         |
| 7 8 1       | <b>YVY</b>   | 70         | १२९         | حاشية       | 74         |
| 7           | حاشية        | ٦٥         | 001         | 744         | 74         |
| 737         | 777          | 79         | ٤٩٤         | ०१२         | 75,77      |
| 109         | حاشية        | ٧٥         | 0 8 0       | 777         | 78,74      |
| 771         | ١٨٣          | ٧٥         | 7.9         | حاشية       | 7 5        |
| 179         | 7.1.1        | ٧٥         | 000         | 787         | 7          |
| 7 8 1       | **           | ۸٠         | 779         | حاشية       | 37, 07     |
| 740         | حاشية        | ۸٠         | ۸۰۰         | حاشية       | 37, 07     |
| 077         | حاشية        | ٨٢         | 717         | 777         | 70         |
| AEA         | 997          | ۲۸         | <b>70</b> V | 478         | 70         |
| 777         | حاشية        | 97         | 770         | 474         | 70         |
| 7/19        | ለ٣٦          | 97         | ٥٧٦         | ٣٨٢         | 70         |
| 3771        | حاشية        | 97         | ٥٧٧         | ٦٨٤         | 70         |
| 1718        | حاشية        | 97         | 1111        | حاشية       | 70         |
| <b>13</b>   | 911          | 90         | 700         | 4.4         | 44         |
| 8 8 8       | حاشية        | 1 • 1      | ٤٣٨         | ٤٨١         | 79         |
| 804         | ٥٠٨          | 1 • 1      | 008         | 7 £ £       | 44         |
| £0V         | ٥٠٨          | 1.7        | 1100        | حاشية       | ۳۱         |
| ٥٧٤         | حاشية        | 1.7        | 200         | 404         | 45         |
| 7.9         | 777          | 1.41       | 419         | حاشية       | 45         |
| ۸١          | 97           | ۱۰۳        | ۸۰۰         | حاشية       | ٣٤         |
| 177         | 191          | ١٠٣        | ٧٤          | ٨٥          | ٤٣         |
| 733         | ٤٨٦          | ١٠٣        | 1478        | حاشية       | ٤٣         |
| 7.9         | <b>Y Y Y</b> | ١٠٣        | 1401        | حاشية       | ٤٣         |
| 171         | حاشية        | 1.0        | ٤١١         | 2 2 9       | ٤٣         |
| ۸٧          | حاشية        | ۱۱۳        | 10          | ١٤          | 07 (01     |
| 747         | 70.          | ۱۱۳        | 727         | 404         | ०९         |
| 408         | YAV          | ۱۱۳        | 7 2 2       | 775         | ०९         |
|             |              |            |             |             |            |



|    |    |     | • |   |   |
|----|----|-----|---|---|---|
| ۲, | ۳, | ٩ ٧ | • |   | _ |
| Ų  | 1  | \ Y | 6 | Y |   |
| _  |    |     |   |   | • |



| رقم الصفحات  | رقم الفقرات | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات  | رقم الآيات |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 1.7          | حاشية       | 44         | 499         | حاشية        | 115        |
| ۲1.          | حاشية       | ٣٨         | 1.71        | حاشية        | 110        |
| 718          | 777         | ٣٨         | ١٠٨٨        | حاشية        | 110        |
| <b>* · v</b> | 444         | ٣٨         | 1717        | حاشية        | 110        |
| ١٣٠٤         | حاشية       | ٣٨         | 171         | حاشية        | ١٤٠        |
| 0 2 7        | 717         | ٣٨         | ٤٠١         | حاشية        | 1 8 0      |
| 007          | 781         | ٣٨         | १२०         | ٥١٧          | 177        |
| ١٢٧٨         | 1719        | ٣٨         | 974         | 3.71         | ۱٦٣        |
| ٥٠٣          | حاشية       | ٤٥         | 9 V E       | 17.9         | ۱٦٣        |
| 0 • 0        | حاشية       | ٤٨         | ٣١          | حاشية        | 170        |
| 708          | 440         | ٦٧         | 77.         | 747          | 1 🗸 1      |
| 313          | حاشية       | ٧١         | ٤٢٧         | 277          | 177        |
| ٧٧٣          | حاشية       | ٨٩         | 1801        | 1404         | ١٧٦        |
| 1710         | 1747        | ٨٩         | 1801        | 1407         | ١٧٦        |
| 1717         | حاشية       | 91         | 141.        | حاشية        | ١٧٦        |
| 1.0          | 117         | 90         | 1414        | حاشية        | ١٧٦        |
| 114.         | 1498        | 90         |             | ٥ ـ المائدة  |            |
| 1710         | 1740        | 90         | ٩           | 1            | 1          |
| <b>79</b> 1  | حاشية       | 1.7 .1.1   | ١.          | حاشية        | 1          |
|              | ٦ _ الأنعام |            | 714         | حاشية        | ٥          |
| 178          | حاشية       | ٩          | ٧٣          | ٨٤           | ٦          |
| ٥٨           | حاشية       | 19         | ٧٤          | حاشية        | ٦          |
| ۳۲۱          | حاشية       | 19         | 717         | 77.          | ٦          |
| 4 7 4        | حاشية       | ٣٨         | 4.9         | حاشية        | ٦          |
| 171          | حاشية       | ٦٨         | ٤٠٨         | <b>£ £</b> A | ٦          |
| 77           | ٦٦          | 97         | ٤١٧         | ٤٥٤          | ٦          |
| ۱ • ٤        | 117         | 97         | ١٢٧٦        | 171.         | ٦          |
| 1100         | ١٤٤٨        | 97         | ٥٥٣         | 78.          | ٦          |
| 109          | حاشية       | 1.7        | 07.         | حاشية        | ٣٢         |



| <b>36</b>   |             | ترسـانه    | ·           |                | VIII W     |
|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|------------|
| رقم الصفحات | رقم الفقرات | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات    | رقم الآيات |
| ٤٤          | حاشية       | 199        | 171         | حاشية          | 1.7        |
|             | ٨ ـ الأنفال |            | 779         | حاشية          | ۲۰۱        |
| 7           | حاشية       | ۲.         | 704         | 7.74           | ۲۰۱        |
| 727         | ٨٢٢         | ۲.         | ٨٠٦         | حاشية          | ١٠٨        |
| 774         | 777         | ٤١         | 7 2         | حاشية          | 147        |
| 770         | 777         | ٤١         | ٥٦          | حاشية          | 1 £ 1      |
| T & V       | ۳۷۱         | 70         | ٨٤          | حاشية          | 1 2 1      |
| <b>45</b>   | <b>*VT</b>  | 77         | ٤٧٣         | حاشية          | 1 2 1      |
| <b>72</b>   | ***         | 77         | ٤٨٣         | 071            | 1 2 1      |
| 141.        | ١٧٦٨        | ٧٥         | 77.         | حاشية          | 1 8 0      |
| 1871        | 1771        | ٧٥         | 0 * *       | 000            | 180        |
| 11 11       | 1 🗸 🐧       | <b>V S</b> | ٥٠٢         | ००९            | 120        |
|             | ٩ ـ التوبة  |            | ٥٥٤         | 137            | 1 8 0      |
| 131         | 940         | ٥          | 11.1        | حاشية          | 1 8 0      |
| 0 £ V       | حاشية       | 79         |             | ٧ _ الأعراف    |            |
| 131         | 977         | 79         | 974         | 17.0           | ٥٠         |
| 977         | 1110        | 79         | 978         | 17.7           | ٧٣         |
| 10          | ١٣          | ۳۱ ،۳۰     | 978         | ١٢٠٧           | ٨٥         |
| १७९         | حاشية       | 37         | 71          | 77             | 179        |
| 131         | 9 V E       | 47         | 79          | ٧٦             | 187        |
| 731         | 9 V A       | ۸۳، ۲۳     | 79          | ٧٨             | 187        |
| 731         | 9 > 9       | ٤١         | ٥٥٤         | 788            | 101        |
| 7 2 9       | حاشية       | ٧٥         | 771         | حاشية          | ١٥٨        |
| 224         | ٤٨٨         | ۱۰۳        | 718         | حاشية          | ١٥٨        |
| ٤٦٦         | 019         | ۱۰۳        | 199         | حاشية          | ۲۲۲        |
| ٤٧٠         | حاشية       | ۱۰۳        | 7           | 7 • 9          | ٣٦٦        |
| A & 1       | 974         | 111        | ۸۰۷         | حاشية          | ٣٦٦        |
| 177         | 1.4.1       | 17.        | ٣٢          |                | ١٧٢        |
| 737         | ٩٨٨         | 177        | 198         | حاشية<br>حاشية | 198        |
|             |             |            |             |                |            |



| (  |   | ~  |  |
|----|---|----|--|
| (1 | 4 | ٩2 |  |
| _  |   | _• |  |



| رقم الصفحات | رقم الفقرات    | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات  | رقم الآيات |
|-------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|
| ٤٣          | حاشية          |            | 1 & 1       | ۲۲۲          | ١٢٨        |
| 109         | حاشية          | 77         | ١٩          | 79           | 179 . 171  |
| 771         | 1 V 9          | ٣٢         |             | ۱۰ _ یونس    |            |
|             | ١٦ _ النحل     |            | 791         | 710          | 10         |
| 77          | ٦٦             | ١٦         | 797         | 717          | 10         |
| 1 • ٤       | 114            | ١٦         | 719         | حاشية        | 44         |
| 1100        | 1 2 2 9        | ١٦         |             | ۱۱ ـ هود     |            |
| ٥٢          | ۰۰             | ٤٤         | 109         | حاشية        | ٦          |
| 711         | حاشية          | ٤٤         | 177         | 1 V 9        | ٦          |
| 4.0         | حاشية          | ٤٤         | 177         | حاشية        | ٦          |
| 7.7         | حاشية          | ٤٧         | ٣١          | حاشية        | ٧          |
| 174         | حاشية          | ٧١         | 974         | 17.4         | 70         |
| 7.4         | حاشية          | ٧٥         | 191         | حاشية        | ۸۷         |
| ٥٣          | 01             | ٨٩         |             | ۱۲ ـ يوسف    |            |
| 4.0         | حاشية          | ٨٩         | 1.1         | حاشية        | ۲          |
| 797         | ٣٢٣            | 1 • 1      | 177         | حاشية        | ۲          |
| 1 8 1       | 171            | 1.4        | 7 • ٤       | 717          | ۱۸، ۲۸     |
| 0 • 0       | حاشية          | ٤٨         | ۲.,         | حاشية        | ٨٢         |
|             | ١٧ ـ الاسراء   |            |             | ۱۳ ـ الرعد   |            |
| 11.٧        | حاشية          | 77         | ١٨٢         | حاشية        | 19         |
| ٤٠٠         | حاشية          | 7.         | 18.         | 701          | **         |
| 777         | حاشية          | ٧٨         | 779         | حاشية        | 44         |
| 717         | حاشية          | ۷۹،۷۸      | 798         | 417          | 49         |
| 411         | 451            | <b>V</b> 9 | 790         | ٣٢.          | 44         |
| 411         | 737            | <b>V</b> 9 |             | ۱٤ _ إبراهيم |            |
| 797         | حاشية          | ٨٢         | ٥١          | ٤٩           | 1          |
| 797         | حاشية<br>حاشية | ٩٣         | 147         | 10.          | ٤          |





| <b>90</b> _ |               | لرِّسَــالة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1           |               | 18         |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| رقم الصفحات | رقم الفقرات   | رقم الآيات                                        | رقم الصفحات | رقم الفقرات   | رقم الآبات |
| 194         | حاشية         | ٧٣                                                |             | ۱۸ _ الكهف    |            |
|             | ۲۳ ـ المؤمنون |                                                   | 177         | ١٨٤           | VV         |
| १२९         | حاشية         | ٥                                                 |             | ١٩ _ مريم     |            |
| 119         | حاشية         | ٥١                                                | 17          | ١٩            | 13, 73     |
|             | ۲۶ ـ النور    |                                                   |             | ۲۰ _ طه       |            |
| Y 1 V       | 770           | ۲                                                 | 777         | حاشية         | ١.         |
| ٣.٧         | 444           | ۲                                                 | V0T         | حاشية         | ١٤         |
| 0 2 7       | 717           | ۲                                                 | V07         | حاشية         | ١٤         |
| 454         | 477           | ۲                                                 | V09         | حاشية         | 1 8        |
| 700         | 789           | ۲                                                 | V79         | حاشية         | ١٧         |
| ٥٧٦         | <b>ገለ</b> ۳   | ۲                                                 | 177         | حاشية         | ٧١         |
| ٥٧٨         | ٥٨٥           | ۲                                                 | 149         | حاشية         | ۱ • ٤      |
| ٨٤٨         | حاشية         | ۲                                                 | 198         | حاشية         | 11.        |
| 14.8        | حاشية         | ۲                                                 |             | ٢١ _ الأنبياء |            |
| 491         | 271           | ٤                                                 | 7 • 7       | ۲1.           | 11, 11     |
| ۳۸٦         | حاشية         | ٤                                                 | 94          | 1.4           | 74         |
| 491         | ٤٢٣           | ۹ _ ٦                                             | 1440        | حاشية         | ٤٧         |
| 497         | حاشية         | ۲, ۷                                              | 7.1         | حاشية         | ٧٤         |
| 740         | حاشية         | ٨                                                 | 777         | 44.           | ۸٠         |
| ۲۸۳         | حاشية         | ١٣                                                | 779         | حاشية         | ۸۰         |
| 0 V 9       | ٦٨٧           | 10                                                | 197         | حاشية         | 1 • 1      |
| 419         | حاشية         | ٣٣                                                | 71          | Y • Y         | ١.٧        |
| ۸٠٠         | حاشية         | 44                                                | 44          | حاشية         | ١.٧        |
| 1.77        | حاشية         | ٣٣                                                |             | ۲۲ _ الحج     |            |
| 1440        | حاشية         | ٣٣                                                | ٧٢٥         | حاشية         | 44         |
| 701         | ***           | ٤٨                                                | ٥٦٦         | حاشية         | 47         |
| 2 2 7       | ٤٨٧           | ٥٦                                                | ٣٢          | حاشية         | 49         |
| ٤٤٤         | حاشية         | 15, 75                                            | 197         | 7 • 7         | ٧٣         |



| رقم الصفحات  | رقم الفقرات  | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات   | رقم الآيات |
|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|
|              | ۳۰ ـ الروم   |            | 747         | ۲۳۸           | 77         |
| ٣١٣          | حاشية        | ۱۸،۱۷      |             | حاشية         | 75         |
| ۹.           | حاشية        | ۲١         | 701         | 777           | ٦٣         |
|              | ۳۱ ـ لقمان   |            |             | ٢٥ _ الفرقان  |            |
| 1177         | 1400         | ٣٤ ا       | 177         | حاشية         | 74         |
|              | ٣٢ _ السجدة  |            | 777         | حاشية         | ٣٧         |
| <b>7 V</b> 0 | حاشية        | ١٧         |             | ٢٦ ـ الشعراء  |            |
|              | ٣٣ _ الاحزاب |            | ١٦          | ۲.            | ٧٣ _ ٦٩    |
| 704          | 7.7          | ۲ ، ۲      | 771         | حاشية         | 1.0        |
| 1474         | حاشية        |            | 737         | حاشية         | ١٢٣        |
| 807          | ٥٠٦          | 70         | 771         | حاشية         | 1 2 1      |
| ०२९          | ٦٧٤          | Y 0        | 978         | 17.7          | ۱۳۳ _ ۱۳۰  |
| 1. 4 1       | حاشية        | 70         | 18.         | 100           | 190 _ 197  |
| ١٦١          | -<br>حاشية   | 4.4        | 1.1         | حاشية         | 190        |
| ۸V           | ۔<br>حاشية   | 45         | ۲.          | ٣١            | 317        |
| 94           | -<br>حاشية   | 4.5        | 7 8         | 40            | 317        |
| 747          | <br>         | ٣٤         | 127         | ١٦٦           | 317        |
| 499          | حاشية        | 45         |             | ۲۷ _ النمل    |            |
| 7 2 0        | Y 0 A        | <b>٣</b> ٦ | 771         | حاشية         | 78         |
| 7            | 770          | ٣٦         | 1177        | 1878          | 70         |
| 911          | 177.         | ٣٦         | ۸۲۶         | حاشية         | ٧          |
| Y 1 A        | حاشية        | ٤٩         |             | ۲۸ _ القصص    |            |
| 1199         | حاشية        | ٥٠         | ٥٠٣         | حاشية         | ۲۲، ۲۷     |
| 780          | 770          | ٧١         | ۸۲۶         | حاشية         | 79         |
|              | ٣٥ _ فاطر    |            |             | ۲۹ _ العنكبوت |            |
| 7.7          | حاشية        | ١          | 141         | حاشية         | ٤٥         |



| 90          |              | لرِّسَــالة | 1           |              | 12.7       |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| رقم الصفحات | رقم الفقرات  | رقم الآيات  | رقم الصفحات | رقم الفقرات  | رقم الآيات |
| ٥٣          | ٥٢           | ٥٢          |             | ٣٦ _ يس      |            |
| ۲۸۰         | حاشية        | ٥٢          | 940         | 1717         | 10 _ 18    |
| 307         | ٢٨٢          | ۲۵، ۳۵      | 1717        | حاشية        | ۷۹ ،۷۸     |
| Y 0 A       | 797          | 70, 70      |             | ۳۷ _ الصافات |            |
| Y 0 V       | 441          | 70, 70      | 499         | حاشية        | 1 • ٢      |
|             | ٤٣ ـ الزخرف  |             |             | ۳۸ ـ ص       |            |
| 1 2 .       | 101          | ٣ _ ١       | 0 • 8       | حاشية        | ٤٤         |
| 71          | 17           | 74          |             |              |            |
| ۲.          | 47           | ٤٤          |             | ۳۹ ـ الزمر   |            |
| ۲۱          | ٣٣           | ٤٤          | ١٤٠         | 109          | ۲۸         |
| 1 2 7       | 170          | ٤٤          | 109         | حاشية        | 77         |
|             | ٤٤ _ الدخان  |             | 171         | 1 / 9        | 77         |
| ۱۹۸         | حاشية        | ٤٩          | 178         | حاشية        | 77         |
| 199         | حاشية        | ٤٩          | 171         | حاشية        | ٦٥         |
| , , ,       |              |             |             | ٤١ _ فصلت    |            |
|             | ٤٥ _ الجاثية |             | 77          | حاشية        | ٩          |
| 704         | 3.47         | ١٨          | 77          | حاشية        | ١.         |
|             | ٤٧ _ محمد    |             | 79          | ٤٠           | 13, 73     |
| 71          | ٦.           | ٣١          | 1 2 1       | ١٦٢          | ٤٤         |
|             | ٤٨ _ الفتح   |             |             | ٤٢ ـ الشورى  |            |
| 7 5 7       | 779          | ١.          | ٤١٠         | حاشية        | ٣          |
| ٨٤          | حاشية        | 79          | 19          | ٣.           | ٧          |
| 108         | حاشية        | 79          | 18.         | 107          | ٧          |
| 9 / 1       | حاشية        | 79          | 187         | ١٦٦          | ٧          |
|             | ٤٩ ـ الحجرات |             | 1144        | حاشية        | ١.         |
| 1.7         | حاشية        | ٩           | 7.1         | حاشية        | 11         |
| ٨٤٨         | حاشية        | ٩           | 0 • 0       | حاشية        | ١٣         |
| ١.          | حاشية        | 11          | 798         | حاشية        | 7 8        |



| _           |   | _ |     |
|-------------|---|---|-----|
| (           | ş |   | W . |
| $^{\prime}$ | • | • | 163 |
| _           | _ | _ |     |



| رقم الصفحات   | رقم الفقرات    | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات     | رقم الآيات |
|---------------|----------------|------------|-------------|-----------------|------------|
|               | ٦١ ـ الصف      | I          | 1 1 1       | ١٨٨             | ١٣         |
| ٤٨٠           | حاشية          | ٤          | ١٧٣         | 197             | ١٣         |
|               | ٦٢ _ الجمعة    |            | 174         | 198             | ۱۳         |
| ۲۳۸           | 7 2 9          | ۲          |             | ٥٠ _ ق          |            |
| ٥٤٧           | حاشية          | ١٠         | 777         | حاشية           | ١٤         |
|               | ٦٣ ـ المنافقون |            |             | ٥١ _ الذاريات   |            |
| ٤٠١           | حاشية          | ١          | ٣١          | حاشية           | 70         |
|               | ٦٤ ـ التغابن   |            |             | ٥٢ ـ الطور      |            |
| ٤٣            | حاشية          | ١٢         | 177         | حاشية           | ٣٨         |
|               | ٦٥ _ الطلاق    |            |             | ٥٣ _ النجم      |            |
| 198           | حاشية          | 1          | 798         | 411             | ۳، ٤       |
| 1.0           | 110            | ۲          | 7.          | حاشية           | ٤          |
| 0 8 9         | حاشية          | ۲          |             | ٥٤ ـ القمر      |            |
| 1178          | حاشية          | ۲          | 150         | حاشية           | ٥          |
| 891           | 0 2 4          | ٣          |             | ٥٦ ـ الواقعة    |            |
| 717           | حاشية          | ٤          | 177         | حاشية           | ۲          |
| ١٣٣٨          | 14.5           | ٤          | 740         | -<br>حاشية      | ٣.         |
| 1440          | حاشية          | ١          |             |                 |            |
| 191           | 1797           | 17         | ١٨٤         | ۵۸ ـ المجادلة   | ٣          |
|               | ٦٦ ـ التحريم   |            | 79.         | حاشية<br>حاشية  | Ψ          |
| 197           | Y•V            | ٦          | ١٢٨٤        | ۱۳۲             | Ψ          |
|               | ٦٧ _ الملك     |            |             |                 | ,          |
| ٣١            | حاشية          | ۲          | 2.4         | 09 ـ الحشر<br>ا |            |
|               | "<br>۷۱ ـ نوح  |            | ٤٣          | حاشية<br>حاشية  | V          |
| 0 V/ <b>*</b> |                | 1          | 91          | حاشيه<br>حاشية  | V          |
| 974           | 17.7           |            | 770         | حاشیه<br>۳۹۰    | V          |
| 17            | ١٨             | 75 , 77    | 1510        | 7-4.            | ۱ ٤        |

| AUXCA | • |
|-------|---|

|     |   |   | _ |
|-----|---|---|---|
| AT. | ٤ |   | ٤ |
| ~~' | - | • | • |

| رقم الصفحات | رقم الفقرات   | رقم الآيات | رقم الصفحات | رقم الفقرات   | رقم الآيات |
|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
|             | ۸۱ ـ التكوير  |            |             | ٧٣ ـ المزمل   |            |
| ٥٨          | حاشية         | **         | 717         | ٢٣٦           | ٤ _ ١      |
|             | ۸۲ ـ الانفطار |            | 414         | حاشية         | ۲.         |
| ٣.٧         | حاشية         | 18 , 18    | 718         | ٢٣٦           | ۲.         |
|             | ٨٣ _ المطففين |            | 717         | ***           | ۲.         |
| ١٦٣         | حاشية         | ۲          | 717         | ٣٣٩           | ۲.         |
| ۳.          | حاشية         | ١٤         |             | ٧٤ ـ المدثر   |            |
| 9 • 9       | حاشية         | 3 7        | ٥٨          | حاشية         | ٣٦         |
|             | ۹۲ _ الليل    |            | ١٧٧         | حاشية         | 28 _ 83    |
| 440         | حاشية         | 1 0        | 94.         | حاشية         | 70         |
|             | ۹۶ ـ الشرح    |            |             | ۷۵ _ القيامة  |            |
| 70          | **            | ٤          |             | *             |            |
| 79          | حاشية         | 7 .0       | 1440        | حاشية         | ١٨         |
|             | ۹۸ _ البينة   |            | 9 • 9       | حاشية         | **         |
| ١٠٨١        | حاشية         | ٤          | 79          | حاشية         | 37, 07     |
| 14.0        | 1777          | ٤          | 74          | 79            | ٣٦         |
|             | ٩٩ ـ الزلزلة  |            |             | ٧٦ _ الإنسان  |            |
| 1197        | 1849          | ۸،۷        | 9.9         | حاشية         | 11         |
|             | ۱۰۷ _ الماعون |            |             | ۷۹ ـ النازعات |            |
| ٤٦٥         | ٥١٧           | ٧ _ ٤      | ٤١٠         | حاشية         | ٣.         |
|             | ۱۰۷ _ الصمد   |            | 1171        | 1477          | £          |
| 108         | حاشية         | ١          | 1171        | 1277          | ٤٣         |









| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي                  | طرف الحديث                                 |
|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| ٩          | حاشية      | -                       | _ إنما الأعمال بالنيات                     |
| 1 8 0      | حاشية      |                         |                                            |
| 899        | حاشية      | أبو هريرة               | ـ لا يجمع بين المرأة وعمتها                |
| 084        | PIF        |                         | _                                          |
|            |            |                         | ـ أتردين أن ترجعي إلى رفاعة                |
| ٤٠٥        | 587        | امرأة رفاعة             | أنه توضأ مرة مرة                           |
| ٤١١        | 404        | امرأة رفاعة             |                                            |
|            |            |                         | ـ أخبر أبي الدرداء معاوية أن النبي ﷺ نهى   |
| 971        | حاشية      | -                       | عن بيع باعه معاوية                         |
| ٥٥٨        | ٨٥٢        | عائشة                   | ـ ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي             |
|            |            |                         | _ أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على  |
| 1771       | حاشية      | عطاء                    | عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل              |
|            |            |                         | _ إذا أدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من |
| 10 A       | حاشية      | -                       | غيره                                       |
| 7.7.7      | حاشية      | عائشة                   | ـ إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل         |
| ۸.3۱       | 18.9       | عمرو بن العاص           | _ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب              |
|            |            |                         | ـ إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث، فدعوا لهم     |
| ٧٨٣        | حاشية      | سهل بن أب <i>ي</i> حثمة | الربع                                      |
| ٧٠٦        | حاشية      | -                       | ـ إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل         |
| 947        | حاشية      | -                       | ـ إذا رأيته هبته، وفرقت منه، وذكرت الشيطان |
| 974        | حاشية      | زيد بن خالد             | _ إذا زنت الأُمَة                          |





| رقم الصفحة  | رقم الفقرة | الراوي            | طرف الحديث                                |
|-------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 771         | ۲۸۳        | -                 | _ إذا زنت أَمَة أحدكم                     |
| 470         | 474        | -                 | ـ إذا زنت أُمَة أحدكم فتبيَّن زناها       |
| 177.        | حاشية      | سعيد بن عبد الله  | _ إذا شج العبد موضحة: فله فيها نصف عشر    |
|             |            | ابن جابر          | ثمنه                                      |
| \ • V •     | ن حاشية    | محمد بن عبد الرحم | _ إذا قضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ     |
|             |            | ابن ثوبان         |                                           |
|             |            |                   | ـ أذكر الله امرأ سمع من النبي ﷺ في الجنين |
| 900         | ۱۱۷٤       | طاووس             | شيئًا                                     |
| 774         | ۲۰۸        | -                 | ـ أسفروا بالفجر                           |
| 787         | ٧٧٤        | رافع بن خديج      | ـ أسفروا بصلاة الفجر                      |
|             |            |                   | ـ اسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت              |
| <b>YY 1</b> | حاشية      | نوفل بن معاوية    | رسول الله ﷺ، فقال: فارق واحدة             |
| 988         | حاشية      | -                 | ـ الأصابع كلها سواء                       |
| 1411        | حاشية      | -                 | _ أصحابي كالنجوم                          |
|             |            |                   | ـ أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما         |
| 14.1        | حاشية      | -                 | تلبسون                                    |
| 177.        | ١٦٠٦       | أبو رافع          | ـ أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً  |
| 1109        | حاشية      | -                 | _ الأعمال بالنيات                         |
| 770         | حاشية      | -                 | ـ اعملوا فكلٌّ ميسر لما خلق له            |
| YAY         | حاشية      | -                 | _ أفطر الحاجم والمحجوم                    |
| ٣٣٢         | حاشية      | عائشة             | _ افعلي ما يفعل الحاج                     |
| 1418        | حاشية      | _                 | ـ اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر     |
| ٥٨١         | ي ۲۹۱      | زيد بن خالد الجهز | ـ اقض بيننا بكتاب الله                    |
| ١٠٨٦        | 1410       | عمر بن الخطاب     | ـ أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم           |
| ٥٠٨         | 750        | أبو هريرة         | ـ أكل كل ذي ناب من السباع حرام            |
| 94          | حاشية      | -                 | ـ ألا إني قد أوتيت الكتاب                 |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | المر اوي          | طرف الحديث                                     |
|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
|            |            |                   | ـ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من         |
| Λ£V        | ، حاشية    | سعد بن أبي وقاص   | موسی                                           |
|            |            |                   | ـ ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء من ذلك     |
| ٧٨٤        | 917        | حكيم بن حزام      | أنك تبيع الطعام                                |
| V0Y        | حاشية      | أبو هريرة         | ـ أما رسول الله ﷺ حين قفل من غزة خيبر          |
| 978        | حاشية      | عبد الله بن مالك  | ـ الأَمَة إذا زنت فاجلدوها                     |
|            |            | الأوسي            |                                                |
| 750        | حاشية      | غيلان بن سلمة     | ـ أمسك أربعًا وفارق سائرهن حبسنا يوم           |
| ०२९        | 778        | أبو سعيد الخدري   | الخندق عن الصلاة                               |
|            |            |                   | _ أن أبا بكر صلى الصبح؛ فقرأ فيها سورة         |
| 1787       | حاشية      | عروة بن الزبير    | البقرة                                         |
| 447        | حاشية      | سعد بن أبي وقاص   | ـ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا           |
| A9V        | 1 • 9 •    | واثلة بن الأسقع   | ـ إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل             |
| 084        | حاشية      | -                 | ـ إن الحديث سيفشو عني                          |
| ٧٦٤        | 9.7        | أبو شعبة          | ـ إن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا        |
| 9          | 1.97       | ابن عمر           | ـ إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار        |
| ۲۲۲        | حاشية      | -                 | ـ إن الروح الأمين قد ألقى في روعي              |
| ٧٤١        | ۸V٤        | عبد الله الصنابحي | ـ إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان              |
| ۳۷۸        | حاشية      | -                 | ـ إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي            |
|            |            |                   | _ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له في          |
| 7371       | حاشية      | يحيى المازني      | العريض                                         |
| 440        | حاشية      | أبو محمد          | ـ إن الله افترض على عباده خمس صلوات            |
| 1195       | ١٤٨٧       | -                 | ـ إن الله جلَّ ثناؤه حرَّم من المؤمن دمه وماله |
| 1.97       | حاشية      | -                 | ـ إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة               |
| 770        | حاشية      | جابر              | ـ أن النبي ﷺ أفرد بالحج                        |
| ٧٢٨        | حاشية      | أنس               | ـ أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد        |
| ٥٨٤        | 797        | ابن عمر           | ـ أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا                  |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي          | طرف الحديث                                   |
|------------|------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ٥٨٦        | 797        | أنس بن مالك     | _ أن النبي ﷺ ركب فرسًا فصرع عنه              |
| 7.1        | حاشية      | -               | ـ أن النبي ﷺ صلى بذي قِرَدْ بطائفة           |
| 09.        | ٧٠١        | عروة            | ـ أن النبي ﷺ صلى قاعدًا                      |
| ٣٠٣        | حاشية      | أبو سعيد        | ـ أن النبي ﷺ صلى يوم الأحزاب                 |
| 7          | ۷۱۳        | أبو عياش الزرقي | ـ أن النبي ﷺ صلى يوم عسفان                   |
|            |            |                 | ـ أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع غير      |
| 770        | حاشية      | عائشة           | احتلام                                       |
|            |            |                 | ـ أن النبي عَلَيْ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق |
| 372        | AYE        | -               | نهى عن قتل النساء                            |
| ٥٠٧        | 150        | أبو ثعلبة       | ـ أن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب            |
|            |            |                 | ـ أن النبي ﷺ أمر رجلًا ضحك في الصلاة         |
| 1.41       | 1799       | الزهري          | أن يعيد الوضوء والصلاة                       |
| ۸۲٥        | حاشية      | ابن عمر         | _ أن النبي ﷺ نهى أن تشق التمرة عما فيها      |
| ۸۲۳        | حاشية      | أبو سعيد الخدري | ـ أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين ولبستين           |
| ۸۰۳        | حاشية      | سبرة            | _ أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة              |
|            |            |                 | ـ أن النبيﷺ قال لرجل في ابنه – وزنى وهو      |
| 404        | ٣٨٠        | زيد بن خالد     | بكر                                          |
|            |            |                 | ـ أن أَمَة قالت لعائشة: إني بعت منه عبدًا    |
| ۸۱۸        | حاشية      | زيد بن أرقم     | بثمانمائة إلى العطاء                         |
| 490        | 271        | -               | _ إن جاءت به كذا                             |
| 918        | 11.9       | عطاء بن يسار    | ـ أن رجلًا قبَّل امرأته وهو صائم             |
| 498        | حاشية      | ابن عمر         | ـ أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ         |
|            |            |                 | ـ أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر أن يصلي         |
| 091        | حاشية      | عائشة           | بالناس                                       |
| 019        | 799        | عروة بن الزبير  | ـ أن رسول الله ﷺ خرج في مرضه                 |
| 777        | حاشية      | جابر            | _ أن رسول الله ﷺ رجم ماعزًا                  |





| رقم الصفحة  | رقم الفقرة   | الراوي          | طرف الحديث                               |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|
| ٧٧٥         | 9 • 9        | زید بن ثابت     | _ أن رسول الله ﷺ رخَّص في العرايا        |
| 1774        | حاشية        |                 | -                                        |
|             |              |                 | ـ أن رسول الله ﷺ رخَّص لصاحب العرية أن   |
| ٧٧٥         | 9 • 1        | زيد بن ثابت     | يبعها بخرصها                             |
| 707         | حاشية        | أم فروة         | ـ أن رسول الله ﷺ سئل: إي الاعمال أفضل    |
| 409         | 470          | -               | ـ أن رسول الله ﷺ سئل عن الأَمَة إذا زنت  |
|             |              |                 | ـ أن رسول الله ﷺ قال للأعرابي الذي جاء   |
| ٧٧٣         | حاشية        | -               | يضرب صدره، وينتف شعره: أعتق رقبة         |
|             |              |                 | ـ إن رسول الله ﷺ نهى أن نأكل من لحوم     |
| 770         | حاشية        | -               | نسكنا بعد ثلاث                           |
| ٧٣٠         | ۸۷۲          | أبو هريرة       | ـ أن رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة بعد العصر |
| <b>٧</b> ٦٦ | 9.7          | ابن عمر         | ـ إن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة         |
|             |              |                 | ـ أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته     |
| 451         | ٣٧٠          | جابر            | موجهةً به قبل المشرق                     |
| 227         | <b>£ 9 V</b> |                 |                                          |
| 1777        | حاشية        | المغيرة بن شعبة | ـ أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح بناصيته       |
|             |              |                 | ـ أن رسـول الله ﷺ قـضـى أن الـخـراج      |
| 1 • • 1     | 1749         | عائشة           | بالضمان                                  |
|             |              |                 | ـ أن رسول الله على قضى في جناية الحر     |
| 1777        | 1047         | -               | المسلم على الحر المسلم                   |
| ۸۰۳         | حاشية        | ابن عمر         | _ أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار           |
| ۲۸۲         | حاشية        | قبيصة بن ذؤيب   | ـ إن شرب الخمر فاجلدوه                   |
| ٤٥٨         | 0 • 9        | -               | _ أن طائفة صفت معه                       |
| ٥٧١         | ٦٧٧          | -               | ـ أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو     |
|             |              |                 | _ أن عبدًا له سرق– وهو آبق– فأبى سعيد بن |
| 1781        | حاشية        | عبد الله بن عمر | العاص أن يقطعه                           |
| 700         | حاشية        | -               | ـ إن في الجنة لشجرة                      |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي           | طرف الحديث                                |
|------------|------------|------------------|-------------------------------------------|
|            |            |                  | ـ أن قوم شكوا إلى النبي ﷺ أنه لا نقض      |
| 1771       | حاشية      | -                | عندهم                                     |
| 277        | ٥١٣        | -                | ـ إن كان خوفًا أشد من ذلك                 |
| ٣٨٠        | ٣٠3        | -                | ـ أن لا وصية لوارث                        |
| ٧٧٩        | حاشية      | عمر              | ـ أن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة |
| ٥٧         | حاشية      | -                | _ إن من البيان لسحرا                      |
| 978        | 1177       | أم عمرو بن سليم  | ـ إن هذه أيام طعام وشراب                  |
|            |            | الزرقي           |                                           |
| 441        | حاشية      | ابن عباس         | ـ أن هلال بن أمية قذف زوجته               |
|            |            |                  | _ أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله |
| £ £ A      | حاشية      | -                | من عذاب القبر                             |
| 019        | حاشية      | عائشة            | _ أن ﷺ كان وجعًا                          |
| 750        | 177        | ابراهيم بن ميسره | _ إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا        |
| 1.70       | حاشية      | جابر بن عبد الله | ـ أنت ومالك لأبيك                         |
| 77.        | حاشية      | -                | ـ أنزل القرآن على سبعة أحرف               |
| ለግፖ        | ٧٦٣        | أسامة بن زيد     | _ إنما الربا في النسيئة                   |
| ٥٩٣        | حاشية      | أنس              | ـ إنما جعل الإمام ليؤتم به                |
| ٥٨٦        | حاشية      | أبو هريرة        | ـ إنما جعل الإمام ليؤتم به                |
| ٧٨٢        | حاشية      | زید بن ثابت      | ـ أنه ﷺ رخَّص بعد ذلك في بيع العرية       |
|            |            |                  | _ أنه سمع النبي على الله عن أهل الدار من  |
| 117        | ۸۲۳        | الصعب بن جثامة   | المشركين                                  |
|            |            |                  | _ أنه سمع النبي على يسئل عن شراء التمر    |
| ٧٦٨        | ۹۰۷ (      | سعد بن أبي وقاص  | بالرطب                                    |
| 099        | V 1 Y      | ابن عمر          | ـ أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة      |
|            |            |                  | ـ أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمٰن   |
| 1757       | حاشية      | يحيى المازني     | ابن عوف                                   |





| رقم الصفحة  | رقم الفقرة | المراوي         | طرف الحديث<br>                           |
|-------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
|             |            |                 | ـ أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر  |
| 1787        | حاشية      | عبد الله بن عمر | الأول من المفصل                          |
| V98         | حاشية      | -               | _ أنه نهى عن بيع الملامسة                |
|             |            |                 | ـ أنها جاءت إلى النبي ﷺ تسأله أن ترجع    |
| 9 > >       | 1718       | زینب بنت کعب    | إلى أهلها                                |
| V & 1       | حاشية      | -               | ـ إني فرطكم على الحوض                    |
| ۸۲٥         | حاشية      | أنس بن مالك     | ـ أوتي النبي ﷺ بتمر عتيق: فجعل يفتشه     |
| 708         | ٧٨٨        | -               | ـ أول الوقت: رضوان الله                  |
| 1.٧         | حاشية      | -               | _ أيَّ ذلك فعلت أجزأك                    |
| 0 8 9       | حاشية      | -               | ـ أيما امرأة نكحت                        |
|             |            |                 | ـ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها |
| V70         | حاشية      | -               | باطل                                     |
| 377         | 737        | عمر بن الحكم    | _ أين الله؟ فقالت: في السماء             |
| 94          | حاشية      | -               | ـ بلغوا عني ولو آية                      |
| 737         | 470        | عبد الله بن عمر | ـ بينما الناس بقباء                      |
| 717         | 1117       | عبد الله بن عمر | ـ بينما الناس بقباء                      |
| <b>V7</b> Y | حاشية      | أبو هريرة       | ـ تحرم الصلاة إذا انتصف النهار           |
| 789         | حاشية      | زيد بن ثابت     | ـ تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة    |
| 213         | حاشية      | -               | ـ توضأ رسول الله ﷺ فأدخل يده في الإناء   |
| <b>70</b>   | حاشية      | -               | ـ الثيب بالثيب: جلد مائة والرجم          |
|             |            |                 | ـ جاءت اليهود إلى رسول الله ﷺ فذكروا له  |
| ٥٨٤         | حاشية      | ابن عمر         | أن رجلًا منهم وامرأة زنيا                |
| 801         | ٥٠٦        | أبو سعيد        | ـ حبسنا يوم الخندق                       |
| 9.4         | 1.98       | أبو هريرة       | ـ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج           |
| ۳۸۳         | ٤٠٧        | -               | ـ حكم رسول الله ﷺ في ستة مملوكين         |
| ۸۰۷         | حاشية      | -               | ـ الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات |
| 1191        | حاشية      | عائشة           | ـ خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف             |





| رقم الصفحة  | رقم الفقرة | المراوي               | طرف الحديث                                        |
|-------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>*</b> 0• | ۴۷۸        | عبادة بن الصامت       | ـ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن<br>سبيلًا     |
| 719         | حاشية      | -                     | ـ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن<br>سبيلًا     |
| 408         | ۳۸۱        | -                     | ـ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن<br>سبيلًا     |
| ٥٧٨         | ٦٨٦        | عبادة بن الصامت       | ـ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن<br>سبيلًا     |
| 889         | حاشية      | عائشة                 | ـ خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ                  |
|             | ** ±1      | -                     | ـ خفضوا الخرص فإن في المال العارية                |
| ٧٨٣         | حاشية      |                       | والوصية                                           |
| 41Ÿ         | 488        | طلحة بن عبيد الله     | ـ خمس صلوات في اليوم والليلة                      |
| 419         | 450        | عبادة بن الصامت       | ـ خمس صلوات كتبهن الله على خلقه                   |
| £ £ 0       | حاشية      | سعيد بن المسيب        | ـ خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة            |
|             |            |                       | ـ دخل رجل من أصحاب رسول الله ﷺ                    |
| V • •       | 737        | -                     | المسجد يوم الجمعة                                 |
|             |            |                       | ـ دعا رسول الله ﷺ بلالًا فأقام الظهر              |
| 207         | ٥٠٦        | -                     | فصلاها                                            |
| 1.77        | حاشية      | سعيد بن المسيب        | ـ دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار                 |
| 1410        | حاشية      | أبو عمرو العبدي       | ـ الدية لمن أحرز الميراث                          |
| 107         | 171        | تميم الداري           | _ الدين النصيحة                                   |
| דשד         | V09        | أبو هريرة             | _ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم                |
| ٧٦٤         | 9.4        | ابن أبي مليكة         | ـ رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى                |
| 1.77        | حاشية      | ۔<br>جابر بن عبد اللہ | ـ رحم الله رجلًا إذا باع                          |
| ١٨٠         | حاشية      | _                     | _ رفع القلم عن الصبي                              |
| ١٧٨         | 190        | _                     | _ رفع القلم <i>عن</i> ثلاث<br>_ رفع القلم عن ثلاث |
| ٧٦٤         | حاشية      | -                     | _ رفع القلم عن ثلاثة                              |





| رقم الصفحة  | رقم الفقرة | المراوي                  | طرف الحديث                             |
|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|
| ٣٨٥         | حاشية      | -                        | ـ روي أن عمر أوصى لأمهات أولاده        |
| ٤٨٧         | حاشية      | ابن عمر                  | ـ سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: ما الحاج؟  |
| ٤٨٧         | حاشية      | أنس بن مالك              | ـ السبيل: الزاد والراحلة               |
| ٨٤٩         | 997        | -                        | _ سلم القائم على القاعد                |
|             |            |                          | ـ سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة  |
| ٥٢٢         | ٧٥٢        | عمر بن الخطاب            | الفرقان                                |
| 978         | 1111       | عبد الرحمن بن عوف        | _ سنوا بهم سنة أهل الكتاب              |
| ۲1.         | حاشية      | -                        | ـ سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب            |
| 1.44        | حاشية      | -                        | _ الشفعة فيما لم يقسم                  |
| 8 8 0       | حاشية      | عمر بن الخطاب            | _ صدقة تصدق الله بها عليكم             |
| 707         | 797        | -                        | ـ الصلاة في أول وقتها                  |
| 375         | حاشية      | -                        | ـ صلوا كما رأيتموني أصلي               |
|             |            |                          | ـ صلى رسول الله ﷺ النافلة في السفر على |
| 737         | 419        | جابر بن عبد الله         | راحلته                                 |
| 337         | ٣٦٦        | سعيد بن المسيب           | ـ صلى رسول الله ﷺ بعد قدومه من المدينة |
|             |            |                          | ـ صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاك      |
| ٥٨٨         |            | عائشة                    | فصلی جالسًا                            |
| 337         | , حاشية    | سعد بن أب <i>ي و</i> قاص | ـ صلى رسول الله ﷺ بعدما قدم المدينة    |
|             |            |                          | ـ صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ فقرأ |
| <b>178V</b> | حاشية      | -                        | فيها بسورة يوسف                        |
| 017         | حاشية      | -                        | ـ العجماء جرْحُها جُبَار               |
| 1.47        | حاشية      | -                        | _ عرفة الذي يعرف الناس فيه             |
| 177.        | حاشية      | ابن شهاب                 | ـ عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته |
| 1414        | حاشية      | -                        | _ عليك بالسواد الأعظم                  |
| 1414        | حاشية      | <del>-</del>             | ـ عليكم بسُنتي وسُنَّة الخلفاء         |
| ٧١٣         | ٨٥٥        | فاطمة بنت قيس            | ـ عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها      |
| ۸۳          | حاشية      | أبوسعيد                  | _ غسل الجمعة على كل محتلم              |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي             | طرف الحديث<br>                         |
|------------|------------|--------------------|----------------------------------------|
| ۲۲۲        | حاشية      | -                  | ـ غسل يوم الجمعة واجب                  |
| 797        | ۸۳۹        | -                  | ـ غسل يوم الجمعة واجب                  |
| 441        | 457        | عائشة              | ـ غير أن لا تطوف بالبيت                |
| 079        | حاشية      | -                  | _ فأتوا منه ما استطعتم                 |
| 720        | ٨٢٣        | عبد الله بن عمر    | _ فإن كان خوفًا أشد من ذلك             |
| 1444       | 1790       | -                  | ـ فتلك العدة التي أمر الله             |
| 17501      | حاشية      | سعيد بن المسيب     | ـ فرض زكاة الفطر مُدين من حنطة         |
| ٣١١        | حاشية      | -                  | ـ فلما هجا كفار قريش شفا واشتفى        |
| Voo        | ۸۸۸        | -                  | ـ فليصليها إذا ذكرها                   |
| 770        | حاشية      | -                  | ـ فيها ما لا عين رأت                   |
|            |            |                    | ـ قال رسول الله ﷺ لأبي الزاني بامرأة   |
| 499        | حاشية      | -                  | الرجل                                  |
| 1449       | حاشية      | -                  | ـ قد حللت فانكح <i>ي</i> من شئت        |
| 897        | 0 8 0      | الشافعي            | ـ قد حللت فتزوج <i>ي</i>               |
|            |            |                    | ـ قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون   |
| ٧٨٧        | 917        | ابن عباس           | التمر                                  |
| \ • V •    | حاشية      | الزهري             | ـ قدموا قريشًا ولا تقدموها             |
| 441        | 473        | -                  | ـ قفوه فإنها موجبة                     |
| 7.7.7      | حاشية      | سهل بن سعد         | _ كان الماء من الماء في أول الإسلام    |
| ٧٠٦        | لن ٨٤٦     | عمرة بنت عبد الرحا | _ كان الناس عمال أنفسهم                |
|            |            |                    | ـ كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يغتسل من |
| 373        | حاشية      | عائشة              | الجنابة                                |
|            |            |                    | ـ كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي   |
| 401        | حاشية      | عبادة              | عرفنا ذلك                              |
| ٧٥٤        | حاشية      | -                  | ـ كان رسول الله ﷺ في سفر فعرس          |
| ۸۱۶        | V { Y      | ابن عباس           | ـ كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد        |
| 1.41       | حاشية      | عائشة              | ـ كان رسول الله ﷺ يصوم عاشوراء         |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي           | طرف الحديث                                  |
|------------|------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1747       | 1711       | عبد الله بن عتبة | _ كذب أبو السنابل                           |
| 1198       | حاشية      | أبو هريرة        | _ كل المسلم على المسلم حرام                 |
| 1.77       | حاشية      | جابر بن عبد الله | ـ كل معروف صدقة                             |
| 794        | حاشية      | جابر             | <ul> <li>کلامي لا ينسخ کلام الله</li> </ul> |
| 7.         | حاشية      | ابن عمر          | _ كم اعتمر النبي                            |
| 018        | حاشية      | عمار بن ياسر     | _ كن مع النبي ﷺ في سفر، فنزلت آية التيمم    |
|            |            |                  | _ كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي عليه   |
| 787        | ۷۷٥        | عائشة            | الصبح                                       |
|            |            |                  | ـ كنا إذا صلينا خلف رسول الله على قلنا:     |
| 315        | حاشية      | ابن مسعود        | السلام على الله                             |
| 918        | 1770       | ابن عمر          | ـ كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا              |
|            |            |                  | ـ كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو في           |
| 710        | حاشية      | عبد الله         | الصلاة                                      |
|            |            |                  | ـ لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا            |
| 131        | 977        | أبو هريرة        | لا إِلَٰه إِلا الله                         |
| 0 £ £      | 777        | أبو رافع         | ـ لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته          |
| 914        | ١١٠٦       | أبو رافع         | ـ لا ألفين أحدكم متكتًا على أريكته          |
| ۲٦.        | 790        | -                | ـ لا أُلفين أحدكم متكتًا على أريكته         |
| 747        | حاشية      | عبادة بن الصامت  | ـ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق   |
| ٤٧٤        | حاشية      | معاذ             | ـ لا تأخذ العشر إلا من أربعة                |
| ١٣٢٧       | حاشية      | -                | ـ لا تبع ما ليس عندك                        |
| 1711       | حاشية      | أبو سعيد الخدري  | ـ لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل       |
| ٦٣٧        | حاشية      | عثمان            | ـ لا تبيعوا الدينار بالدينارين              |
| 375        | ٧٥٨        | أبو سعيد الخدري  | ـ لا تبيعوا الذهب بالذهب                    |
| 1.19       | حاشية      | -                | ـ لا تجتمع أمتي على الخطأ                   |
| 1.49       | حاشية      | -                | ـ لا تجتمع أمتي على الضلالة                 |
|            |            |                  | _                                           |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي             | طرف الحديث                               |
|------------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| ٤٠٤        | ٤٤٤        | -                  | ـ لا تحلين ح <i>تى</i> تذوقي عسيلته      |
| 777        | ري ۸۱۱     | أبو أيوب الانصا    | ـ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها       |
| ٤١٧        | حاشية      | -                  | ـ لا تضربوا الوجه                        |
| ٧٢٧        | حاشية      | أبو هريرة          | ـ لا تناجشوا، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه |
| 7 • 9      | حاشية      | أبو هريرة          | ـ لا تنكح المرأة على عمتها               |
| \ • V •    | حاشية      | أبو هريرة          | ـ لا سبق إلا في حافر أو خف               |
| ٧٥٦        | حاشية      | أب <b>و ذ</b> ر    | ـ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس       |
| 1780       | حاشية      | يحيى المازني       | ـ لا ضرر ولا ضرار                        |
| ۲1.        | حاشية      | -                  | ـ لا قطع إلا في ربع دينار                |
| 317        | 377        | -                  | ـ لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ                |
| ٥٣٨، ١٦٠١  | سن حاشية   | الحسن بن أبي الح   | ـ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل            |
| 444        | حاشية      |                    | ـ لا وصية لوارث                          |
| 471        | 291        | -                  | ـ لا وصية لوارث                          |
| ۳۷٦        | 8.4        |                    |                                          |
| ۳۸۲        | ٤٠٦        |                    |                                          |
| ٢٢٥        | زهر ۲۵۹    | أبو عبيد مولى بن أ | ـ لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث        |
| ٥٦٣        | 77.        | علي                | ـ لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث        |
| VY0        | 378        | أبو هريرة          | ـ لا يبع الرجل على بيع أخيه              |
|            |            |                    | ـ لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع         |
| ٧٣١        | ۸۷۳        | ابن عمر            | الشمس                                    |
| ٧٥٠        | حاشية      | -                  | ـ لا يجمع بين المرأة وعمتها              |
| 1401       | حاشية      | -                  | ـ لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان       |
| 114        | حاشية      | -                  | ـ لا يحل دم أمرئ مسلم                    |
|            |            |                    | ـ لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم أن يحل   |
| 1791       | ې حاشية    | أبو سعيد الخدري    | صرار ناقة                                |
| V • V      | <b>12</b>  | أبو هريرة          | ـ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه            |
| V•V        | AEV        | ابن عمر            |                                          |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة  | الراوي             | طرف الحديث                               |
|------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|
| ٧٢٨        | ٨٦٩         | -                  | ـ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه            |
| ۲1.        | حاشية       | -                  | ـ لا يرث القاتل                          |
| ۱۳۶        | 273         | أسامه بن زيد       | ـ لا يرث المسلم الكافر                   |
| 1٣         | 3371        | أسامة بن زيد       | ـ لا يرث المسلم الكافر                   |
| ٧٢٨        | ٨٦٩         | -                  | ـ لا يسوم أحدكم على سوم أخيه             |
| 97.        | حاشية       | زيد بن ثابت        | ـ لا يصدرن أحدٌ من الحاج حتى يطوف        |
| \ • V •    | حاشية       | سعيد بن المسيب     | ـ لا يغلق الرهن من صاحبه                 |
| 1197       | حاشية       | -                  | ـ لا يقض وهو غضبان                       |
| 1780       | حاشية       | أبو هريرة          | ـ لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز في جداره    |
| 410        | حاشية       | -                  | ـ لا ينكح المحرم ولا ينكح                |
| ۸۰٤        | حاشية       | ابن عمر            | ـ لا ينكح المحرم ولا ينكح                |
| 1.17       | حاشية       | عثمان بن عفان      | ـ لا ينكح المحرم ولا ينكح                |
| 097        | ٧٠٦         | -                  | ـ لا يؤمن أحدًا بعدي جالسًا              |
| 377        | حاشية       | -                  | ـ لأقضين بينكما بكتاب الله               |
| <b>A•V</b> | حاشية       | -                  | ـ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم      |
|            |             |                    | ـ لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت       |
| AFF        | ٨١٢         | ابن عمر            | رسول الله ﷺ على لبنتين                   |
| 1171       | ١٣٧٣        | عروة بن الزبير     | ـ لم يزل رسول الله ﷺ يسأل عن الساعة      |
| 09.        | حاشية       | عائشة              | ـ لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يؤذنه     |
| 400        | <b>የ</b> ለየ | -                  | _ لما رجم رسول الله ﷺ ماعزًا             |
| **         | حاشية       | -                  | _ اللَّهُمَّ صل على محمد ﷺ               |
|            |             |                    | ـ لو اغتسلتم، وما على أحدكم أن يتخذ ليوم |
| ٧٠٦        | حاشية       | عائشة رَجِيْهُمَّا | الجمعة ثوبين                             |
| ١٣٨٧       | حاشية       | -                  | ـ لو كنت راجمًا من غير بينة لرجمتها      |
| 1777       | حاشية       | - ,                | ـ لو کنت متخذًا خلیلًا                   |
| 7.7.7      | حاشية       | أبي بن كعب         | ـ ليس على من لم ينزل غسل                 |
| 473        | حاشية       | أبو سعيد           | ـ ليس فيما دون خمس ذود صدقه              |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | المراوي          | طرف الحديث                               |
|------------|------------|------------------|------------------------------------------|
| 240        | حاشية      | عمر بن الخطاب    | _ ليس لقاتل ش <i>يء</i>                  |
| 541        | 273        | عمر بن شعیب      | •                                        |
|            |            |                  | ـ ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان   |
| 1787       | حاشية      | الفرافصة بن عمير | ابن عفان إياها في الصبح                  |
| 1198       | حاشية      | عبد الله بن عمر  | ـ ما أطيبك وأطيب ريحك                    |
| 700        | PAY        | -                | ـ ما تركت شيئًا مما أمركم الله به        |
| <b>***</b> | 4.1        | -                | ـ ما تركت شيئًا مما أمركم الله به        |
| 0 2 7      | 717        | -                | ـ ما جاءكم عني: فاعرضوه على كتاب الله    |
| 114.       | حاشية      | -                | ـ ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته |
| 173        | حاشية      | -                | ـ ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء           |
| 2 × 9      | حاشية      | أبو هريرة        | ـ ما من صاحب ذهب ولا فضة                 |
| ٧٢٥        | ۸٦٥        | -                | ـ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا        |
| ٧٢٤        | ۸٦۴        | ابن عمر          | ـ المتبايعان: كل واحد منهما بالخيار      |
| 1198       | حاشية      | أبو حازم         | _ مرحبًا بك من بيت ما أعظمك              |
| 310        | حاشية      | ابن الصمة        | ـ مررت بالنبي ﷺ يبول                     |
| 1440       | حاشية      | -                | ـ مره فليراجعها ثم ليمسكها               |
| ٧٥١        | ۸۸۳        | أبو هريرة        | ـ من أدرك ركعة من الصبح                  |
| 1791       | حاشية      | -                | ـ من اشترى مصراة فهو بالخيار             |
| 441        | حاشية      | عبد الله بن عمر  | ــ من أعتق شركًا له في عبد               |
| 7.4        | حاشية      | عبد الله بن عمر  | ـ من باع عبدًا وله مال                   |
| 277        | ٤٧٤        | عبد الله بن عمر  | ـ من باع عبدًا وله مال                   |
| ٤٤٠        | ٤٨٥        |                  |                                          |
| ٤٤٠        | ٤٨٥        | -                | ـ من باع نخلًا قد أُبرت                  |
| 1401       | حاشية      | -                | _ من بدل دینه فاقتلوه                    |
| 9 • 7      | حاشية      | جابر بن عبد الله | ـ من ترك الجمعة ثلاث مرات                |
| ۸۱۸        | حاشية      | -                | _ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله         |
| ٤٢٠        | حاشية      | عثمان            | ـ من توضأ وضوئي                          |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي            | طرف الحديث<br>                             |
|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ٧٠٤        | ٨٤٥        | -                 | ـ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت            |
| 797        | ۸٤.        | -                 | ـ من جاء منكم الجمعة فليغتسل               |
|            |            |                   | ـ من حدَّث بحديث وهو يراه كذبًا فهو أحد    |
| 9.0        | 1.91       | -                 | الكاذبين                                   |
| 1 V 9      | حاشية      | -                 | _ من صام رمضان                             |
| 771        | حاشية      | عبادة             | ـ من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها         |
| 1771       | حاشية      | سعيد بن المسيب    | ـ من ضرب أباه فاقتلوه                      |
| 1.7        | حاشية      | -                 | _ من غش فلیس منا                           |
| \ • V •    | حاشية      | نوفل بن معاوية    | ـ من فاتته صلاة العصر: فكأنما وتر أهله     |
|            |            | الدؤلي            | وماله                                      |
|            |            |                   | _ من قال إذا سمع النداء: اللَّهُمّ ربّ هذه |
| 1.77       | حاشية      | جابر بن عبد الله  | الدعوة التامة                              |
|            |            | ę                 | _ من قال علي ما لم أقل: فليتبوأ مقعده من   |
| ۸۹۹        | 1.41       | أبو هريرة         | النار                                      |
| 999        | ١٣٣٤       | أبو شريح الكعبي   | ـ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين          |
| A W        |            |                   | ـ من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعًا من       |
| 9.7        | 1.98       | أبو قتادة         | النار                                      |
| 1440       | حاشية      | -                 | _ من كنت مولاه فعلي مولاه                  |
| ۸۰۹        | حاشية      | -                 | ـ من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ          |
| ٧٥٣        | ۸۸٦        | سعيد بن المسيب    | ـ من نس <i>ي</i> صلاة فليصليها<br>         |
| ۲۱۰        | حاشية      | -                 | _ نحن معاشر الأنبياء                       |
| 1100       | حاشية      | _                 | ـ نصرت بالصبي، وأهلكت عاد بالدبور          |
| 9 • 9      | 11.7       | عبد الله بن مسعود | ـ نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي              |
| 1.40       | 1418       | ابن مسعود         | ـ نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها       |
|            | * 11       | 1 1               | ـ نظر رسول الله ﷺ إلى الكعبة فقال: ما      |
| 1198       | حاشية      | ابن عباس          | أعظم حرمتك                                 |
| 17.7       | حاشية      | -                 | ـ نفقته وكسوته بالمعروف                    |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة | الراوي            | طرف الحديث<br>                            |
|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ۲1.        | حاشية      | -                 | ـ نها عن بيع الدرهم بالدرهمين             |
| ٧٨٨        | 918        | حکیم بن حزام      | ـ نهاني رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندي    |
| ۸۲۶        | حاشية      | ابن عمر           | ـ نهى رسول الله ﷺ أن يشق التمرة عما فيها  |
|            |            |                   | ـ نهى رسول الله ﷺ أن يقرن الرجل بين       |
| 371        | حاشية      | ابن عمر           | التمرتين                                  |
| ٥٥٨        | 701        | ابن عمر           | ـ نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا     |
| 14.4       | حاشية      | -                 | ـ نهى عن بيع الطعام حتى يقبض              |
|            |            |                   | ـ هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ  |
| 113        | 204        | عبد الله بن زید   | يتوضأ                                     |
| 375        | ۸۱۰        | -                 | _ هما فجران                               |
| £ 9 V      | حاشية      | -                 | ـ واستحللتم فروجهن بكلمة الله             |
| ٤٨٤        | ٥٣٣        | أبو هريرة         | ـ وافر ركاز الخمس                         |
| ٥٨٣        | ي ۲۹۱      | زيد بن خالد الجهن | ـ والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله |
| 739        | 1177       | عمر بن حزم        | ـ وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل      |
| VV         | ٨٨         | -                 | ـ ويل للأعقاب من النار                    |
| ٧٨         | حاشية      |                   |                                           |
| 737        | حاشية      | أبو سعيد الخدري   | ـ يا بن عباس ألا تتقي الله                |
| 3.7        | ٣٦         | -                 | ۔ یا بن <i>ي عبد مناف</i>                 |
|            |            |                   | ـ يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر      |
| V00        | ۸۸۹        | جبير بن مطعم      | الناس شيئًا                               |
| AYE        | حاشية      | عمر بن أبي سلمة   | _ يا غلام إذا أكلت فسم الله               |
| ۹.         | حاشية      | -                 | ـ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة    |
| ۸0٠        | حاشية      | زيد بن أسلم       | ـ يسلم الراكب على الماشي                  |
| 7.8.7      | حاشية      | أُبي بن كعب       | ـ يغسل ما مس المرأة منه                   |











## كشاف الأبيات الشعرية

| الصفحة  | الفقرة          | <u>ت</u>                                 | البيت                                      |            |  |  |
|---------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--|--|
| 97      | 1.1             | وَمَا تُغْنِي الرِّسَالةُ شَطْرَ عَمْرِو | أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرًا رَسُولًا       | _ عمرو     |  |  |
| 9.8     | ١.٧             | صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيمِ     | أقُولُ لِأُمِّ ذِنْسَاعٍ أَقِسِمِي         | - تميم     |  |  |
| ١٦٧     | حاشية           | لِأَفْضَلِ مَنْ يُهدَى بِهِ الثَّقَلَانِ | رَأَيْتُ كِتَابَ اللَّهِ أَكْبَرَ مُعْجِزٍ | _ الثقلان  |  |  |
| 99      | ١٠٨             | هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشَاكُمُ قِطَعَا   | وَقَدْ أَظَلَّكُمُ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِكُمُ  | _ قِطَعا   |  |  |
| , 1 · · | , 1 · 9<br>1771 | فَشَطْرَهَا بَصَرُ العَيْنَينِ مَسْجُورُ |                                            | _ مسجُّورُ |  |  |











## فهرس الأماكن وما ألحق بها

| رقم الصفحة   | رقم الفقرة | اسم المكان   |
|--------------|------------|--------------|
| 127.19       | ۳۰، ۱۲۱    | أم القرى     |
| 1441         | 179.       | أوطاس        |
| 941          | 1149       | البحرين      |
| 780          | 777        | بدر          |
| 078          | 771        | البصرة       |
| 441          | 781        | البيت الحرام |
| ***          | 404        |              |
| TTA          | ٣٦٠        |              |
| ***          | 409        | بيت المقدس   |
| ٣٣٨          | ٣٦.        |              |
| <b>*</b> \$0 | 777        |              |
| ٥٣٦          | 7 • 1      |              |
| ٥٣٧          | 7 + 7      |              |
| 779          | ٨١٢        |              |
| 778          | ٨١٩        |              |
| AEV          | ٩٨٨        | تبوك         |
| ٤٥٨          | 0.9        | ذات الرقاع   |
| <b>Y</b> 7.  | ۸۹٤        | ذو طوی       |
| V77          | ۸۹٥        |              |
| 7.1          | حاشية      | ذو قرد       |
| 727          | 770        | الشأم        |
| 978          | 1141       | •            |
|              |            |              |



## كشاف الأعلام وأشباهها



| رقم الصفحة | رقم الفقرة | اسم المكان    |
|------------|------------|---------------|
| 778        | 771        | الشِّعْب      |
| 779        | 1177       | عرفة          |
| ٦٠٠        | ٧١٣        | عسفان         |
| 727        | 410        | قباء          |
| 454        | 770        | الكعبة        |
| ٥٣٧        | 7.1        |               |
| 778        | ٨١٩        |               |
| 110.       | 1874       |               |
| 788        | ٣٦٦        | المدينة       |
| 777        | ۸۹٥        |               |
| ٧٨٨        | 917        |               |
| 997        | 1744       |               |
| 11         | ١٢٣٨       |               |
| 17         | 70         | المسجد الحرام |
| 77         | 70         |               |
| 75         | ٨٦         |               |
| ٦٣         | ٨٦         |               |
| ٥٦         | ٧١         |               |
| 1117       | 1447       |               |
| 1179       | ١٣٨١       |               |
| Y •        | ٣.         | مكة           |
| 187        | ١٦٦        |               |
| 7          | 771        |               |
| 9 7 9      | 1100       |               |
| 711        | 7 2 2      | نجد           |
| 970        | ١١٨٣       | هجر           |
| 981        | 118.       | اليمن         |









## كشاف الأعلام وأشباهها

| قم الصفحة    | رقم الفقرة ر | اسم العلم                  | م الصفحة | رقم الفقرة رق | اسم العلم             |
|--------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| ٧٦٤          | 9.4          | اسم العلم<br>ابن أبي مليكة | ٥٩٠      | ٧٠١           | إبراهيم النخعي        |
| 17           | 1787         | -                          |          |               | إبراهيم بن عبد الرحمن |
| ۲۱           | 44           | ابن أبي نجيح               | ١٠٠٤     | 1787          | ابن عوف               |
| ٧٨٨          | 917          |                            | ٥٦٣      | 177           | إبراهيم بن ميسرة      |
| 40           | **           | ابن أب <i>ي</i> نجيح       | 977      | 1127          | إبراهيم عَلَيْقَة     |
| ٧١٤          | <b>NOO</b>   | ابن أُم مكتوم              | ٦٨٤      | 475           | ابن أبي الحقيق        |
| <b>£ £ V</b> | ٤٩٨          | ابن جريج                   | ٦٨٤      | ٨٢٥           |                       |
| ٧٥٨          | ۸9٠          |                            | ٥٨٦      | 771           |                       |
| V70          | 9.4          |                            | 451      | **            | ابن أبي ذئب           |
| ٧٨٥          | 917          |                            | 227      | £ 9V          |                       |
| ٧٨٧          | 914          |                            | 201      | 0.7           |                       |
| 9 > 9        | 1717         |                            | 274      | 018           |                       |
| ٩٨٣          | 177.         |                            | 079      | 375           |                       |
| 94.          | 1149         | ابن سعيد بن العاص          | 990      | 1747          |                       |
| ۲۸۰۱         | 1710         | ابن سلیمان بن یسار         | 997      | 1744          |                       |
| 900          | 1178         | ابن طاووس                  | 1        | 1745          |                       |
| 7.7.5        | AYE          | ابن كعب بن مالك            | 1.4.     | 1799          |                       |
| ٥٨٥          | AYO          |                            | 17       | 1187          | بن أب <i>ي ع</i> مار  |
| 977          | 1127         | ابن مربع الأنصاري          | 737      | ***           | ابن أبي فُدَيْك       |
| ٥٠٧          | 150          | أبو إدريس الخولاني         | 227      | £ 9 V         |                       |
| ۲۸۶          | ١٢٢٨         | أبو الدرداء                | ٤٥١      | 7.0           |                       |
| ٩٨٨          | 1779         |                            | 079      | 7 / ٤         |                       |
|              |              |                            |          |               |                       |



| رقم الصفحة | رقم الفقرة | اسم العلم                                                 | رقم الصفحة | رقم الفقرة | اسم العلم                     |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| ٤٥١        | ٥٠٦        | أبو سعيد الخدري                                           | ٤٤٧        | ٤٩٨        | أبو الزبير المكي              |
| 804        | ٥٠٧        |                                                           | 719        | ٧٤٣        | -                             |
| ०७९        | 375        |                                                           | V07        | ۸۸۹        |                               |
| ٥٧٠        | 770        |                                                           | ٧٠٨        | Λ£V        | أبو الزناد                    |
| 740        | ٧٥٨        |                                                           | 1454       | 1 1 1 1    | أبو السنابل بن بعكك           |
| 797        | 746        |                                                           | ٧٨٨        | 917        | أبو المنهال                   |
| 777        | 19V        |                                                           | ۳۸۳        | ٤٠٨        | أبو المهَلْب                  |
| ٩٨٨        | 174.       |                                                           | 777        | ۸۱۱        | أبو أيوب الأنصاري             |
| 919        | 1741       |                                                           | 019        | 799        | أبو بكر غظيه                  |
| 1 • • 1    | ١٢٣٨       |                                                           | 09.        | 799        |                               |
| 1191       | 1899       | أبو سفيان                                                 | 09.        | ٧٠١        |                               |
|            |            | أبو سلمة بن                                               | 091        | ٧٠١        |                               |
|            |            | عبد الرحمن بن                                             | 777        | <b>V99</b> |                               |
| ٤٨٤        | ٥٣٣        | عوف                                                       | 774        | ۸٠٠        |                               |
| ٧١٤        | ٨٥٥        |                                                           | 971        | 1122       |                               |
| 731        | 977        |                                                           | 979        | 1100       |                               |
| 9          | 1.91       |                                                           | 940        | 1100       |                               |
| 9.4        | 1.98       |                                                           | 1411       | ۱۷۷٤       |                               |
| 10         | 1727       |                                                           | 9          | 1.97       | أبو بكر بن سالم               |
| 118.       | 181.       |                                                           | 118.       | 1 2 1 •    | أبو بكر بن محمد بن حزم        |
| 414        | 488        | أبو سهيل بن مالك                                          | ٥٠٧        | 150        | أبو ثعلبة الخشني              |
| 999        | 1745       | أبو شريح الكعبي                                           | V10        | ٨٥٥        | أبو جهم                       |
| ٧٦٤        | 9.7        | أبو شعبة                                                  | ٧١٦        | V00        |                               |
|            |            | أ. والمتالأنواري                                          | V 1 V      | ۸٥٧        |                               |
| 919        | 111.       | ابو طبحه ۱۱ نصاري                                         | 997        | 3771       | أبو حنيفة بن سماك<br>أبو رافع |
| 977        | 1111       | أبو شعبة<br>أبو طلحة الأنصاري<br>أبو عبيد مولى بن<br>أزهر | 7.7.       | 4.4        | أبو رافع                      |
|            | _ ^        | ابو عبید مولی بن                                          | 0 & &      | 777        |                               |
| 150        | 709        | ازهر                                                      | 918        | 11.7       |                               |
| ٥٦٣        | 77.        |                                                           | 11771      | 17.7       |                               |





| DIAC                                         |                       |                                                                              |             |             |                         |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| رقم الصفحة                                   | رقم الفقرة            | اسم العلم<br>أبي بن كعب<br>أسامة بن زيد                                      | رقم الصفحة  | رقم الفقرة  | اسم العلم               |
| 919                                          | 117.                  | أُبي بن كعب                                                                  | 97.         | 117.        | أبو عبيدة بن الجراح     |
| 911                                          | 1719                  |                                                                              | 7.1         | ٧١٣         | أبو عياش الزرق <i>ي</i> |
| 911                                          | 177.                  |                                                                              | 7.4         | ٧١٧         | -                       |
| ٤٣٠                                          | 277                   | أسامة بن زيد                                                                 | ٧٦٨         | 9.٧         | أبو عياش زيد            |
| 749                                          | 777                   |                                                                              | 9.4         | 1.98        | أبو قتادة               |
| 137                                          | ۸۲۷                   |                                                                              | ٣٨٣         | ٤٠٨         | أبو قلابة               |
| 7 £ £                                        | <b>VV</b> Y           |                                                                              |             |             | أبو قيس مولي            |
| V 1 0                                        | ٨٥٥                   |                                                                              | 1129        |             | عمرو بن العاص           |
| <b>V                                    </b> | VOA                   |                                                                              | 771         | ٧٤٤         | أبو موسى الأشعري        |
| <b>V \ A</b>                                 | $\wedge \circ \wedge$ |                                                                              | 774         | V99         |                         |
| <b>V \ A</b>                                 | 109                   |                                                                              | 977         | 1197        |                         |
| 1                                            | 178.                  |                                                                              | 974         | 1191        |                         |
| 3 (                                          | 3371                  |                                                                              | 404         | ٣٨٠         | أبو هريرة رغيظته        |
|                                              |                       | إسحاق بن عبد الله                                                            | 409         | 470         |                         |
| 919                                          | 117.                  | ابن أبي طلحة                                                                 | ٤٨٤         | ٥٣٣         |                         |
|                                              |                       | إسماعيل بن أبي                                                               | ٥٠٨         | 750         |                         |
| ٥٠٨                                          | 750                   | ,                                                                            | 011         | 791         |                         |
| 1 0                                          | 1157                  | الأسود                                                                       | 747         | V09         |                         |
| V14                                          | ٨٥٥                   | الأسود بن سفيان                                                              | 7 £ £       | <b>VV</b> Y |                         |
| ۸۲۷                                          | 9.٧                   |                                                                              | ٧٠٨         | Λ٤V         |                         |
| 09.                                          | ٧٠١                   | الأسود بن يزيد                                                               | VY0         | አገ٤         |                         |
| 9 • 1                                        | 1.94                  | الأسود بن يزيد<br>أسيد بن أبي أسيد                                           | V 1 1       | ۸۷۲         |                         |
| 9                                            | 1177                  | أشبم الضبابي                                                                 | V0Y         | ۸۸۳         |                         |
| ٧٠٨                                          | Λ£V                   | يا<br>الأعرج                                                                 | <b>13</b> A | 977         |                         |
| ٧٣١                                          | ۸۷۲                   |                                                                              | 9           | 1.41        |                         |
| VOY                                          | ۸۸۳                   |                                                                              | 4.5         | 1.42        |                         |
| 9.1                                          | 1.94                  | اسيد بن ابي اسيد<br>أشيم الضبابي<br>الأعرج<br>أم أسيد بن أبي أسيد<br>أم سلمة | 117         | 1111        |                         |
| 918                                          | 11.4                  | ا أم يا مة                                                                   | 1 7 7 1     | 1117        |                         |
| 116                                          | 1117                  | ا ام سنمه                                                                    | 1 * * 2     | 1120        |                         |







| رقم الصفحة  | رقم الفقرة   | اسم العلم           | رقم الصفحة  | رقم الفقرة ر | اسم العلم         |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 774         | 779          | بنو عبد شمس         | 978         | 1177         | أم عمرو بن سليم   |
| 775         | 779          | بنو نوفل            | ٣٤٦         | ٣٦٩          | أنس بن مالك       |
| 770         | 777          |                     | 750         | 171          |                   |
| 777         | 449          | بنو هاشم            | 070         | 770          |                   |
| 778         | 77.          | ,                   | ۲۸٥         | 797          |                   |
| 770         | 747          |                     | 019         | 791          |                   |
| ٦           | ??           | تمام بن محمد الرازي | 775         | <b>V99</b>   |                   |
| 101         | 177          | تميم الداري         | Voo         | AAV          |                   |
| <b>4</b> 57 | 419          | جابر بن عبد الله    | 97.         | 117.         |                   |
| 227         | ٤٩٧          | . 0. 3              | 971         | 1170         | أنيس              |
| ٤٤٧         | ٤٩٨          |                     | ٥٨٣         | 791          | أنيس الأسلمي      |
| 7.7         | ۷۱٤          |                     | ۳۸۳         | ٤٠٨          | أيوب السختياني    |
| 7.5         | <b>V ) V</b> |                     | ٧٨٦         | 918          | أيوب بن أبي تميمة |
| 777         | ٧٤٤          |                     | 970         | ۱۱۸۳         | بجالة             |
| 1 • • ٤     | 1780         |                     | <b>٩</b> ٦٨ | 7111         |                   |
| V00         | ٨٨٩          | جبير بن مطعم        | ٧٥١         | ۸۸۳          | بُسْر بن سعید     |
| ٧٥٨         | ۸٩.          |                     | 1179        | 18.9         |                   |
|             |              | جرير بن عبد الله    | 207         | 7.0          | بلال غيليج        |
| 101         | 1 / 1        | البجلي              | ٥٧٠         | 7 V E        |                   |
| 947         | 1188         | جعفر بن أبي طالب    | 9.0         | 1.97         | بنو إسرائيل       |
| 974         | 1117         | جعفر بن محمد        | 9.4         | 11           |                   |
| <b>70.</b>  | ٣٧٨          | الحسن               | 9.7.4       | 1711         |                   |
| 401         | 414          |                     | 9.7.7       | 1719         |                   |
| ٥٧٨         | ገለገ          |                     | ٦٨٨         | ۸۳۰          | بنو المصطلق       |
| 1.7         | 14.1         | الحسن البصري        | 777         | 779          | بنو المطلب        |
|             |              | الحسن بن حبيب       |             | ٣٧٠          | بنو أنمار         |
| ٧           | ??           | الحَصائِري          | 1           | £ 9V         |                   |
| 10          | 1787         | الحسن بن سرين       | 1           | 3171         | بنو خدرة          |





| NICK E      |                  | ···                        |        |                     |                     |
|-------------|------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| قم الصفحة   | رقم الفقرة ر<br> | اسم العلم                  | الصفحة | رقم الفقرة رقم      | اسم العلم           |
| 988         | 1189             | دحية الكلبي                | ٧٦٣    | ٩                   | الحسن بن علي        |
| 727         | ٧٧٤              | رافع بن خديج               | ٧٦٥    | 9.4                 | -                   |
| 101         | VVV              |                            | 977    | 1717                | الحسن بن مسلم       |
| 700         | 7.4.7            |                            | ٧٦٤    | ٩                   | الحسين بن علي       |
| 778         | ۸۰۳              |                            | V70    | 9.7                 | <u>.</u> 0. 0.      |
| 910         | 1770             |                            | 701    | <b>4</b> 44         | حطان الرقاشي        |
| ٧           | <b>?</b> ?       | الربيع بن سليمان<br>المؤذن | ٧٨٤    | 917                 | حكيم بن حزام        |
| 977         | 1191             | ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن   | ۷۸٦    | 917                 |                     |
| 997         | 1777             |                            | ٧٨٧    | 914                 |                     |
| ٤٠٥         | 887              | رفاعة                      | ٧٨٨    | 918                 |                     |
| ٤٠٦         | ११७              | •                          | ٥٩٠    | ٧٠١                 | حماد بن سلمة        |
| 979         | ۱۱۳۸             | الزِّبرقان بن بدر          | 900    | ۱۱۷٤                | حمل بن مالك         |
| 7 & A       | 777              | الزبير بن العوام           |        |                     | حميد بن عبد الرحمٰن |
| 101         | 1 🗸 1            | زياد بن علاقة              | ١٠٠٤   | 7371                | ابن عوف             |
| ٤١١         | 207              | زيد بن أسلم                | 747    | ٧٦٠                 | حميد بن قيس         |
| ٤٥٠         | 0.7              | ·                          | ١٠٠٤   | 1727                | خارجة بن زيد        |
| <b>V</b> TT | ۸٧٤              |                            | 7      | ٧١٣                 | خالد بن الوليد      |
| Y07         | ۸۸۳              |                            | ٦٠٤    | ٧١٩                 |                     |
| 910         | 11.9             |                            | 9.4.   | 1711                | الخضر عيته          |
| 977         | 1777             |                            | 9.7.7  | 1719                |                     |
| 177.        | ١٦٠٦             |                            | 97     | ١٠٦                 | خُفافُ بن نُدْبةَ   |
| 789         | <b>//</b> 7      | زید بن ثابت                | 1      | 1758                | <br>خنساء بنت خدام  |
| 305         | ٧٨٥              |                            | ٤٦٠    | 01.                 | خوات بن جبير        |
| ٧٧٦         | 9 • ٨            |                            | 0 7 1  | ٦٧٨                 | معوات بن جبير       |
| ٧٧٦         | 9 • 9            |                            | 7.7    | ٧٢٢                 |                     |
| 9 / 9       | 7/7/             |                            |        |                     |                     |
| ٩٨٠         | 1717             |                            | 7.7    | VYY<br>V <b>~</b> . |                     |
| 1777        | ١٦٨٥             |                            | 717    | ٧٣٠<br>٧ <b>٠</b> , |                     |
| 1401        | 1007             |                            | 718    | ٧٣١                 |                     |
| 1410        | ۱۷۷۳             |                            | 115    | ۲۳٤                 |                     |







| رقم الصفحة | رقم الفقرة  | اسم العلم           | رقم الصفحة | رقم الفقرة   | اسم العلم                                             |
|------------|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 728        | 417         | سعيد بن المسيب      |            | 1188         | زيد بن حارثة                                          |
| ٤٨٤        | ٥٣٣         |                     |            |              | زيد بن خالد                                           |
| V 7 0      | <b>አ</b> ٦٤ |                     | 404        | ٣٨٠          | الجهني ضِيْلِيَّة                                     |
| ٧٥٤        | ٢٨٨         |                     | 409        | ۳۸٥          | •                                                     |
| Voo        | AAY         |                     | ٥٨١        | 791          |                                                       |
| 98.        | 117.        |                     | 974        | 1177         |                                                       |
| 90.        | 1177        |                     | ٧٧٦        | ١٢١٤         | زینب بن کعب                                           |
| 1 • • 1    | 1747        |                     | .,,        |              | سَاعِدَةُ بِنُ جُوَيَّةَ                              |
| 177.       | 104.        |                     | <b>A</b> A | ١٠٧          |                                                       |
| 177.       | 1077        |                     | 9.8        |              | الهُذليُّ                                             |
| 1774       | 1012        |                     | 409        | 790          | سالم أبو النضر                                        |
| ٦١٨        | ٧٤٣         | سعید بن جبیر        | 0 & &      | 777          |                                                       |
| 911        | 1711        |                     | 918        | 11.7         |                                                       |
| ٧٨٤        | 917         | سعيدين سالم القداح  |            |              | سالم بن عبد الله بن<br>عمر                            |
| ٧٨٧        | 918         | سعيد بن سالم القداح | 247        | <b>£ V £</b> | عمر                                                   |
|            |             |                     | 274        | ٥١٤          |                                                       |
| 740        | V 0 9       | سعید بن یسار        | 797        | ۸٤.          |                                                       |
| ۲۱         | 44          | سفیان بن عیینة      | v          | 731          |                                                       |
| 40         | **          |                     | ٧٠٢        | ۸٤٣          |                                                       |
| 101        | 1 🗸 1       |                     | VV7        | 9 • 9        |                                                       |
| 404        | 490         |                     | 9          | 1.97         |                                                       |
| 774        | 797         |                     | 977        | 114.         |                                                       |
| 457        | 474         |                     |            |              | سبيعة بن الحارث                                       |
| 404        | ٣٨٠         |                     | ١٣٤٣       | ١٧١١         | الأسلمية                                              |
| ٣٧٦        | 8 • 4       |                     | 597        | ٥٤٥          | سبعة بنت الحارث                                       |
| ٤٠٥        | ११७         |                     | 007        | 1444         | سبيعة بنت الحارث<br>سعد بن إبراهيم<br>سعد بن أبي وقاص |
| ٤٣٠        | 277         |                     | 177        | 1111         | سعد بن إبراهيم                                        |
| ٤٣٢        | <b>£</b> ∨£ |                     | \ \7\A     | 9.٧          | سعد بن ابي وفاص                                       |
| ٤٨٤        | ٥٣٣         |                     | 977        | 1718         | سعد بن إسحاق                                          |





| DICE       |              |                                                  |            |             |           |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| رقم الصفحة | رقم الفقرة   | اسم العلم                                        | رقم الصفحة | رقم الفقرة  | اسم العلم |
| ۲۸۰۱       | 1778         |                                                  | 0 • 7      | 071         |           |
| 1 • 47     | 1710         |                                                  | ٥٤٤        | 777         |           |
| 1177       | ١٣٧٣         |                                                  | 150        | 709         |           |
| 177.       | 1077         |                                                  | ٥٦٣        | 171         |           |
| 1787       | 1711         |                                                  | 749        | 777         |           |
| 471        | ٤٠٢          | سليمان الأحول                                    | 757        | ٧٧٤         |           |
| 1.77       | ١٣٠١         | سليمان بن أرقم                                   | 757        | <b>VV</b> 0 |           |
| 1.75       | ۲۳۰۳         | , , , , ,                                        | 777        | ۸۱۱         |           |
| 1.00       | 14.0         |                                                  | 7.7.7      | ۸۲۳         |           |
| ١٠٠٤       | 1727         | سليمان بن يسار سهل بن أبي حثمة                   | ٦٨٣        | 378         |           |
| 1.44       | 1710         |                                                  | 3.7.5      | ۸۲٥         |           |
| 7.0        | ٧٢٢          | سهل بن أبي حثمة                                  | 797        | ۸٤٠         |           |
| (10        | <b>V</b> 1 1 |                                                  | ٧٠٦        | ٨٤٦         |           |
| war        | 4 2 4 7      | سهل بن سعد                                       | VY0        | 378         |           |
| 448        | 277          | سهل بن سعد                                       | V07        | ۸۸۹         |           |
| 70.        | ۷۷٦          |                                                  |            | 9 • 1       |           |
| 708        | ٧٨٥          | ٠. ۶                                             | ٧٦٤        | 9.7         |           |
| 101        | 177          | Q. Q. Q. 0                                       | ٧٧٦        | 9 • 9       |           |
| 977        | 1177         | شبل بن خالد                                      | V          | 917         |           |
| 10         | 1787         | شبل بن خالد<br>الشعبي<br>صالح بن خوات            | ٩٠٢        | 11.7        |           |
| ٤٥٧        | 0 • 9        | صالح بن خوات                                     | 41.        | 11.7        |           |
| १८०        | 01.          |                                                  | 918        | 11.4        |           |
| 0 1 1      | 7//          |                                                  | 975        | 1177        |           |
| 0 V 1      | 777          |                                                  | 447        | 1177        |           |
| 7.7        | <b>Y Y Y</b> |                                                  | 45.        | 117.        |           |
| 115        | ۸۲۳          | الصعب بن جثامة                                   | 90.        | 1177        |           |
| ٥٨٥        | ۸۲٥          |                                                  | 907        | ۱۱۷٤        |           |
| Nor        | ۲۲۸          |                                                  | 970        | ١١٨٣        |           |
| 797        | ۸۳۹          | صفوان بن سليم                                    | 9.4.1      | 1711        |           |
| ٧٨٤        | 917          | الصعب بن جثامة<br>صفوان بن سليم<br>صفوان بن سوهب | 910        | 1770        |           |





| قم الصفحة | رقم الفقرة رأ | اسم العلم                                              | م الصفحة | رقم الفقرة رق | اسم العلم                  |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|
| 708       | ٧٨٥           |                                                        | 9 2 9    | 1177          | الضحاك بن سفيان            |
| 375       | ۸۰۳           |                                                        | ٣٨٢      | ٤٠٥           | طاووس                      |
| ٧٠٦       | ٨٤٦           |                                                        | 474      | ٤٠٦           |                            |
| ٧٦٤       | 9             |                                                        | 719      | ٧٤٣           |                            |
| 990       | 1777          |                                                        | 907      | 1178          |                            |
| 997       | 1747          |                                                        | 9 🗸 9    | 1717          |                            |
| 1 • • ٢   | 1740          |                                                        | ٩٨٣      | 177.          |                            |
| 1         | 1757          |                                                        | 9.18     | 1771          |                            |
| 1444      | ١٦٨٥          |                                                        | 9.18     | 1777          |                            |
| ٨٦٣١      | ۱۷۷٤          |                                                        | ١٠٠٤     | 1787          |                            |
| 419       | 780           | عبادة بن الصامت                                        | 10       | 7371          | طلحة بن عبد الله           |
| 40.       | ٣٧٨           |                                                        | 414      | 458           | طلحة بن عبيد الله          |
| 401       | 444           |                                                        |          |               | عاصم بن عمر بن             |
| ٥٧٨       | ٦٨٦           |                                                        | 727      | ٧٧٤           | قتادة                      |
| ۸۳۶       | 177           |                                                        | 927      | 177.          | عامر بن مصعب               |
| 7 £ £     | <b>Y Y Y</b>  |                                                        | 771      | 781           | عائشة <sub>ضَ</sub> يُّهُا |
|           |               | عبد الرحمٰن بن أبي                                     |          | 887           | ويق.                       |
| ٤٥١       | ٥٠٦           | سعيد الخدري                                            | 289      | 0 • •         |                            |
| ०७९       | 778           |                                                        | 2 2 9    | 0 • 1         |                            |
|           |               | عبد الرحمٰن بن                                         | 201      | ٥٠٣           |                            |
| ٤٠٦       | ११२           | الزبير                                                 | 009      | ٦٥٨           |                            |
|           |               | عبد الرحمٰن بن                                         | 070      | ٦٦٨           |                            |
| 441       | 334           | القاسم                                                 | ٥٨٨      | 797           |                            |
|           |               | عبد الرحمٰن بن                                         | 09.      | ٧٠١           |                            |
| 1 • • 1   | 1371          | حاطب                                                   | 091      | ٧٠١           |                            |
|           |               | عبد الرحمٰن بن                                         | 777      | ٧٤٤           |                            |
| 710       | ٧٣٨           | عبد الرحمٰن بن<br>حاطب<br>عبد الرحمٰن بن<br>عبد القاري | ٦٤٨      | ٧٧٥           |                            |
| 770       | V07           |                                                        | 70.      | 777           |                            |
| 1 • • ٢   | 1751          |                                                        | 707      | ٧٧٨           |                            |





| رقم الصفحة | رقم الفقرة  | اسم العلم             | رقم الصفحة | رقم الفقرة | اسم العلم                                                                      |
|------------|-------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 978        | 1177        | عبد الله بن أبي سلمة  |            |            | عبد الرحمٰن بن                                                                 |
| 1 • • ٤    | 7371        | عبد الله بن أبي قتادة | 9 • 9      | 11.7       | عبد الله بن مسعود                                                              |
| ۲۸۰۱       | 1710        | عبد الله بن أبي لبيد  | ١٠٨٦       | 17718      |                                                                                |
| 1411       | ۱۷۷٤        | عبد الله بن الزبير    |            |            | عبد الرحمٰن بن                                                                 |
| 947        | 1188        | عبد الله بن أنيس      | ٦          |            | عمر الشيباني                                                                   |
| V00        | ۸۸۹         | عبد الله بن باباه     | 947        | 1100       | عبد الرحمٰن بن عوف                                                             |
| 1 7        | 1787        |                       | 974        | 114.       |                                                                                |
| 727        | 470         | عبد الله بن دینار     | 970        | 1117       |                                                                                |
| 917        | 1117        |                       | 977        | ١١٨٣       |                                                                                |
| 947        | 1188        | عبد الله بن رواحة     | 977        | 1110       |                                                                                |
| ۲۱۳        | 804         | عبد الله بن زید       | 10         | 1187       | عبد الرحمٰن بن غنم                                                             |
| 257        | ***         | عبد الله بن عباس      |            |            | عبد الرحمٰن بن                                                                 |
| 459        | 377         |                       | ۱ • • ٤    | 7371       | كعب بن مالك                                                                    |
| 498        | 277         |                       |            |            | عبد الرحمن بن                                                                  |
| 490        | 271         |                       | 1 7        | 1754       | يزيد بن جارية                                                                  |
| 11.3       | 207         |                       | ٤١١        | 207        | عبد العزيز بن محمد                                                             |
| ٤٥٠        | ٥٠٢         |                       | 9.4        | 1.94       |                                                                                |
| 801        | ٥٠٣         |                       |            |            | عبد العزيز بن                                                                  |
| 719        | V & T       |                       | 777        | ٣٠٦        | محمد الدراوردي                                                                 |
| 735        | VOV         |                       | ٨٤٢        | 977        |                                                                                |
| 749        | 777         |                       | ۸۹۲        | 1 . 9 .    |                                                                                |
| 135        | ٧٦٤         |                       | 9          | 1.41       |                                                                                |
| 735        | <b>VV</b> • |                       | 940        | 1177       |                                                                                |
| 777        | ۸۲۳         |                       | 1149       | 18.9       |                                                                                |
| <b>٧٦٤</b> | 9           |                       | 1180       | 181.       |                                                                                |
| V70        | 9.4         |                       |            |            | عبد العزيز بن محمد                                                             |
| ٧٨٨        | 917         |                       | 700        | PAY        | عبد العزيز بن محمد<br>ابن أبي عبيد<br>عبد الله الصنابحي<br>عبد الله بن أبي بكر |
| 9 > 9      | 1717        |                       | V £ 1      | ۸۷۱        | عبد الله الصنابحي                                                              |
| 9.4 •      | 1717        |                       | 001        | ٦٥٨        | عبد الله بن أبي بكر                                                            |







| م الصفحة    | رقم الفقرة رقـ | اسم العلم                 | رقم الصفحة               | رقم الفقرة | اسم العلم          |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| ٧٠٩         | ٨٤٨            |                           | 9.4.1                    | ١٢١٨       |                    |
| ٧٢٥         | ٣٢٨            |                           | 911                      | 1719       |                    |
| ٧٣١         | ۸۷۳            |                           | 911                      | 177.       |                    |
| ٧٦٤         | 9 • •          |                           | 9.1.5                    | 1771       |                    |
| ٧٦٤         | 9 • 1          |                           | 9.1.5                    | 1777       |                    |
| <b>V7V</b>  | 9.7            |                           | 9.18                     | 1774       |                    |
| <b>VV</b> 0 | 9 • 1          |                           | 9.10                     | 3771       |                    |
| <b>//</b> 7 | 9 • 9          |                           | 1411                     | 1448       |                    |
| ۹           | 1.97           |                           | 1881                     | ١٧١١       | عبد الله بن عتبة   |
| 914         | 1117           |                           | 1771                     | ۱۷۷٤       |                    |
| 910         | 1770           |                           |                          |            | عبد الله بن عصمة   |
| 711         | 7771           |                           | VAR                      | 914        | الجشمي             |
| 1 • • ٢     | 178.           |                           |                          |            | عبد الله بن عمر بن |
| 14          | 1787           |                           | 757                      | 470        | الخطاب             |
| 1 • 44      | 1410           |                           | 450                      | 417        | •                  |
| 1444        | ١٦٨٥           |                           | 498                      | 277        |                    |
| 1445        | 1790           |                           | 277                      | ٤٧٤        |                    |
|             |                | عبد الله بن عمر بن<br>حفص | 271                      | ٥١٣        |                    |
| ٤٦٠         | 01.            | حفص                       | 274                      | ٥١٤        |                    |
| 0 V 1       | ٦٧٨            |                           | ٥٥٨                      | 701        |                    |
| ٧٨٧         | 917            | عبد الله بن كثير          |                          | 797        |                    |
|             |                | عبد الله بن محمد          |                          | ٧١٢        |                    |
| ٧٨٤         | 917            | ابن صيفي                  | 771                      | ٧٤٤        |                    |
| 718         | <b>V</b> *V    | عبد الله بن مسعود         | 740                      | ٧٦٠        |                    |
| 774         | <b>V99</b>     |                           | 701                      | VVV        |                    |
| 91.         | 11.7           |                           | 701<br>774<br>7V£<br>79V | ٨١٢        |                    |
| ۲۸۰۱        | 1718           |                           | 778                      | ٨١٩        |                    |
| 177.        | 17.1           |                           | 797                      | ٨٤٠        |                    |
| 1417        | ١٧٧٣           |                           | V.Y                      | ۸٤٣        |                    |





|            | *            |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |                                                                     |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| قم الصفحة  | رقم الفقرة ر | اسم العلم             | رقم الصفحة                            | رقم الفقرة ر                            | اسم العلم                                                           |
|            |              | عبيد الله بن عبد الله | ٥٥٨                                   | Nor                                     | عبد الله بن واقد                                                    |
| 409        | 440          | ابن عتبة              | 350                                   | 777                                     |                                                                     |
| 011        | 791          |                       | ०२६                                   | 774                                     |                                                                     |
| アスア        | ۸۲۳          |                       | ०२६                                   | 375                                     |                                                                     |
| 1487       | 1 🗸 1 1      |                       | ٧١٣                                   | ٨٥٥                                     | عبد الله بن يزيد                                                    |
| <b>199</b> | 1 . 9 .      | عبيد الله بن عمر      | ٧٦٨                                   | 9.7                                     |                                                                     |
|            |              | عبيد الله بن عمر بن   |                                       |                                         | عبد المجيد بن                                                       |
| ٤٦٠        | 01.          | حفص                   | ٧٥٧                                   | ۸9٠                                     | عبد العزيز                                                          |
| ov1        | AVF          |                       | V70                                   | 9.4                                     |                                                                     |
|            |              | عبيدة بن سفيان        | ٩٨٣                                   | 177.                                    |                                                                     |
| ٥٠٨        | 770          | الحضرمي               | 9 • 9                                 | 11.7                                    | عبد الملك بن عمير                                                   |
|            |              | عثمان بن عبد الله     | ١٠٨٦                                  | 1771                                    |                                                                     |
| 757        | ٣٧٠          | ابن سراقة             | 19V                                   | 1 • 9 •                                 | عبد الواحد النصري                                                   |
| 2 2 7      | ٤٩٧          |                       | 1 A 9 V                               | 1.9.                                    | عبد الوهاب بن بخت                                                   |
| 747        | 177          | عثمان بن عفان         |                                       |                                         | عبد الوهاب بن عبد                                                   |
| 7 £ £      | <b>YYY</b>   |                       | <b>70.</b>                            | ۳۷۸                                     | المجيد الثقفي                                                       |
| 777        | <b>V99</b>   |                       | <b>TAT</b>                            | ٤٠٨                                     | المحابية المحايي                                                    |
| 774        | ۸٠٠          |                       | ٥٧٨                                   | 7.4.7                                   |                                                                     |
| V•Y        | ٨٤٣          |                       | 98.                                   | 117.                                    |                                                                     |
| V•Y        | Λξξ          |                       | 709                                   | 790                                     | م د الله ، أ اف                                                     |
| ٧٠٣        | 3 7 1        |                       | 0 2 2                                 | 777                                     | عبيد الله بن أبي رافع                                               |
| 940        | 1100         |                       | 022                                   | 11.7                                    |                                                                     |
| 9 V A      | 1710         |                       | 712                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ا با ا                                                              |
| ١٣٦٦       | ١٧٧٣         |                       | 177                                   | V 15                                    | عبيد الله بن أبي يزيد                                               |
| 397        | 8 Y V        | العجلاني              | 1 • • ₹                               | 1727                                    |                                                                     |
| ٤ • ٥      | 227          | عروة بن الزبير        | 1                                     | 1780                                    | عبيد الله بن رافع                                                   |
| 889        | 0.1          |                       | 404                                   | ٣٨٠                                     | عبيد الله بن أبي يزيد<br>عبيد الله بن رافع<br>عبيد الله بن عبد الله |
| ٥٨٨        | 797          |                       | 404                                   | ٣٨٠                                     |                                                                     |
| ٥٨٩        | 799          | '                     | 974                                   | 1177                                    |                                                                     |







| م الصفحة    | رقم الفقرة رقب                               | اسم العلم       | قم الصفحة          | رقم الفقرة رأ | اسم العلم              |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|
| ٥٦٢         | 709                                          | علي بن أبي طالب | 09.                | ٧٠١           |                        |
| ٥٦٣         | 77.                                          |                 | 091                | ٧٠١           |                        |
| 975         | 778                                          |                 | 717                | ٧٣٨           |                        |
| 7 • 7       | <b>Y                                    </b> |                 | 770                | V07           |                        |
| 777         | <b>V99</b>                                   |                 | ٦٤٨                | ٧٧٥           |                        |
| 777         | ٨٩٦                                          |                 | 990                | ١٢٣٢          |                        |
| ٨٤٨         | ٩٨٨                                          |                 | 997                | 1727          |                        |
| 970         | 1177                                         |                 | 1                  | 1749          |                        |
| 979         | 1148                                         |                 | 1177               | 1777          |                        |
| 979         | 1100                                         |                 |                    |               | 1 1 11                 |
| 1411        | ۱۷۷۳                                         |                 | V75                | 9 • 1         | عطاء بن أبي رباح       |
| ٤٣٠         | 2 > 7                                        | علي بن حسين     | ٧٨٥                | 917           |                        |
| 1           | 1788                                         | علي بن حسين     | 101                | 177           | عطاء بن يزيد الليثي    |
| ٧٦ <b>٣</b> | 9.7                                          | عمار الدهني     | 777                | ۸۱۱           |                        |
| 377         | 757                                          | عمر بن الحكم    | 745                | 7 2 7         | عطاء بن يسار           |
| 717         | ٧٣٨                                          | عمر بن الخطاب   | 797                | ٨٣٩           |                        |
| 717         | ٧٤.                                          |                 | 10                 | 1787          |                        |
| 777         | ٧٤٤                                          |                 | 10                 | 1787          |                        |
| ٥٢٦         | V07                                          |                 | ٤١١                | 207           | عطاء بن يسار           |
| 777         | <b>V99</b>                                   |                 | ٤0٠                | ٥٠٢           |                        |
| 775         | ۸٠٠                                          |                 | VT7                | ۸٧٤           |                        |
| <b>V··</b>  | 131                                          |                 | VOY                | ۸۸۳           |                        |
| V•Y         | Λ ξ ξ                                        |                 | VOA                | ۸٩٠           |                        |
| ٧٠٣         | ٨٤٤                                          |                 | 910                | 11.9          |                        |
| <b>V71</b>  | ۸۹٤                                          |                 | 917                | 1771          |                        |
| <b>V7</b> Y | ۸٩٥                                          |                 | 1771               | ١٦٠٦          |                        |
| ٧٦٣         | ۸۹۷                                          |                 | 910<br>9A7<br>17V1 | ١٢٤٧          | عكرمة بن خالد          |
| 987         | 1100                                         |                 |                    |               | عكرمة بن خالد<br>علقمة |
| 981         | 117.                                         |                 | 110                | 1787          | علقمه                  |





| DIGE       | <del></del> |                         | <del></del> |            |                      |
|------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------|
| رقم الصفحة | رقم الفقرة  | اسم العلم               | رقم الصفحة  | رقم الفقرة | اسم العلم            |
|            |             | عمرو بن أبي سلمة        | 9 2 9       | 1179       |                      |
| ۹          | 1.98        | التنيسي                 | 901         | 1177       |                      |
| 700        | 91          | عمرو بن أبي عمرو        | 907         | 1178       |                      |
| ***        | ٣٠٦         |                         | 977         | 114.       |                      |
| ١١٣٨       | 18.9        | عمرو بن العاص           | 970         | 1111       |                      |
| 98.        | 1177        | عمرو بن حزم             | 970         | ١١٨٣       |                      |
| 9 8 0      | 1174        | , ,                     | 977         | 1110       |                      |
| ٣٤٨        | 474         | عمرو بن دینار           | ٩٦٨         | דאוו       |                      |
| ٦٨٣        | ۸۲۳         | 5 1 <b>5</b> . 55       | 979         | ١١٨٧       |                      |
| ٧٦٤        | 9 • 1       |                         | 979         | ١١٨٨       |                      |
| 907        | ۱۱۷٤        |                         | 977         | 1190       |                      |
| 970        | ١١٨٣        |                         | 977         | 1191       |                      |
| 911        | 1711        |                         | 978         | 17         |                      |
| 910        | 1770        |                         | 1           | 1371       |                      |
|            |             | عمرو بن سليم            | 14          | 1371       |                      |
| 378        | 1177        | الزرقي                  | 1122        | 1899       |                      |
| ٤٣٦        | ٤٧٦         | ء<br>عمرو بن شعیب       | 1448        | 1790       |                      |
|            |             | عمرو بن عبد الله        | 1411        | ۱۷۷۳       |                      |
| 977        | 1147        | ابن صفوان               | 998         | 1747       | عمر بن عبد العزيز    |
| ٤٣٠        | ٤٧٢         | عمرو بن عثمان           | 997         | 1747       |                      |
| 1 8        | 1788        | <i>G G</i> , <i>9</i> , | 709         | 790        | عمر بن عبيد الله     |
|            |             | عمرو بن يحيى            | 918         | 11.7       |                      |
| 113        | 204         | المازني                 | <b>7</b> /7 | ٤٠٨        | عمران بن حصين ﷺ      |
| ٧١٣        | ٨٥٥         | فاطمة بنت قيس           | 47.8        | ٤٠٩        |                      |
| ٧١٧        | ۸٥٧         |                         | V00         | ۸۸۷        |                      |
| 977        | 3171        | الفريعة بن مالك         | ११९         | 0 * *      | عمرة بنت عبد الرحمٰن |
| 441        | 34          | القاسم بن محمد          | ००९         | ٨٥٢        |                      |
| 1.4        | 1371        |                         | ٧٠٦         | 731        |                      |







| لصفحة<br>   | رقم الفقرة رقم ا  | اسم العلم | الصفحة      | رقم الفقرة رقم<br>۱۰ ۰ ۵ | اسم العلم                         |
|-------------|-------------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ٥٧١         | ٦٧٧               |           | ٤٦٠         | 01.                      | القاسم بن محمد                    |
| ٥٧٢         | 7 🗸 ٩             |           | ٥٧١         | AVF                      | ,                                 |
| ٥٨٠         | 791               |           | 377         | 74.                      | قريش                              |
| ٥٨٤         | 797               |           | 770         | 777                      |                                   |
| ۸۲٥         | 797               |           | <b>7</b> 77 | ۳۹۸                      |                                   |
| ٥٨٨         | 797               |           | 979         | ١١٣٨                     | قیس بن عاصم                       |
| ٥٨٩         | 799               |           | 91          |                          | لَقِطُ الإيادِيُّ                 |
| 091         | V•1               |           |             | ١٠٨                      |                                   |
| 717         | ٧٣٨               |           | ۸۱۲         | 737                      | الليث بن سعد                      |
| 770         | V 0 Y             |           | 177.        | 1077                     |                                   |
| 740         | ٧٥٨               |           | 200         | ٣٨٢                      | ماعز رَضِيُّهُ ماعز مُنْكُ بن أنس |
| 777         | V 0 9             |           | 0 / 9       | ٦٨٨                      |                                   |
| ٦٣٦         | <b>٧٦•</b>        |           | 777         | 737                      | مالك بن أنس                       |
| スアア         | ٨١٢               |           | 440         | 737                      |                                   |
| 797         | ۸۳۹               |           | 777         | 754                      |                                   |
| 799         | 731               |           | 414         | 455                      |                                   |
| V • Y       | ٨٤٣               |           | 441         | ٣٤٨                      |                                   |
| ٧٠٨         | ۸٤V               |           | 757         | 470                      |                                   |
| ٧٠٩         | ٨٤٨               |           | 788         | 777                      |                                   |
| ۷۱۳         | ٨٥٥               |           | 404         | ٣٨٠                      |                                   |
| ۷۲٥         | ለገ <mark>۳</mark> |           | 409         | ٣٨٥                      |                                   |
| ۱۳۷         | ۸٧٢               |           | 217         | ٤٥٣                      |                                   |
| ۱۳۷         | ۸۷۳               |           | 240         |                          |                                   |
| ٧٣٢         | ۸٧٤               |           | 1           | ۲۷3                      |                                   |
| <b>V0Y</b>  | ۸۸۳               |           | £ £ A       | 0 • •                    |                                   |
| ٧٥٣         | ٨٨٦               |           | 889         | ٥٠١                      |                                   |
| 777         | 9.7               |           | ٤٥٠         | ٥٠٢                      |                                   |
| ۸۲۷         | 9.٧               |           | 20V         | 0 • 9                    |                                   |
| ٧٧ <i>٥</i> | ٩٠٨               |           | 173         | ٥١٣                      |                                   |
| 910         | 11.9              |           | ٥٠٨         | 750                      |                                   |
| 917         | 1117              |           | ٥٥٨         | 人のア                      |                                   |





| قم الصفحة   | رقم الفقرة ر | اسم العلم           | رقم الصفحة | رقم الفقرة | اسم العلم                                |
|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 409         | ٣٨٥          | محمد بن شهاب الزهري | 97.        | 117.       |                                          |
| ٣٦.         | 440          |                     | 974        | 7711       |                                          |
| ٤ • ٥       | ११७          |                     |            | 114.       |                                          |
| ٤٣٠         | 277          |                     | 978        | 1117       |                                          |
| 243         | ٤٧٤          |                     |            | 1191       |                                          |
| ٤٦٣         | 018          |                     |            | 1718       |                                          |
| ٤٨٤         | ٥٣٣          |                     |            |            |                                          |
| 0 • V       | 150          |                     | ٩٨٦        | 1777       |                                          |
| 150         | 709          |                     | 1771       | 17.7       |                                          |
| ٣٢٥         | 77.          |                     | 94.        | 1177       | مالك بن نويرة<br>مجاهد                   |
| ٥٨١         | 791          |                     | ۲١         | ٣٣         | مجاهد                                    |
| ア人の         | 797          |                     | 77         | ٤ ٣        |                                          |
| 717         | ٧٣٨          |                     | 70         | **         |                                          |
| 770         | V07          |                     |            | ٤٠٢        |                                          |
| 757         | <b>VV</b> 0  |                     |            | ٧٣٠        |                                          |
| 777         | ۸۱۱          |                     |            |            |                                          |
| アスア         | ۸۲۳          |                     | 1 * * 0    | 1757       |                                          |
| ٦٨٣         | ۸۲۳          |                     |            |            | مجمع بن يزيد بن<br>جارية                 |
| 3 ሊ የ       | ۸۲٥          |                     | 1 7        | 1754       | جارية                                    |
| 797         | ۸٤٠          |                     | 978        | 1117       | محمد الباقر                              |
| V • •       | 737          |                     | !          |            |                                          |
| V•Y         | ٨٤٣          |                     |            | 16.0       | محمد بن إبراهيم<br>التيمي                |
| ٧٥٣         | 7.4.4        |                     |            |            |                                          |
| <b>//</b> 7 | 9 • 9        |                     | 774        | 797        | محمد بن المنكدر                          |
| 974         | 7771         |                     |            | 11.4       |                                          |
| 90.         | 1177         |                     | 1 7        | 1787       |                                          |
| 977         | 114.         |                     | 1 • V •    | 1797       |                                          |
| 1.47        | 1799         |                     |            |            | محمد بن جبیر بن                          |
| 1.75        | 14.4         |                     | 1 • • ₹    | 1727       | محمد بن جبیر بن<br>مطعم<br>محمد بن سیرین |
| 1.40        | 14.0         |                     |            |            | ( <del>-</del> ·                         |
| 1177        | 1414         |                     | 10         | 1787       | محمد بن سیرین                            |







| رقم الصفحة   | رقم الفقرة | اسم العلم           | رقم الصفحة | رقم الفقرة | اسم العلم                                    |
|--------------|------------|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 9371         | 118.       | معاذ بن جبل         | 177.       | 1077       |                                              |
| ٧١٤          | ٨٥٥        | معاوية بن أبي سفيان | 1771       | 1077       |                                              |
| 717          | ٨٥٥        |                     | 1887       | 1711       |                                              |
| <b>V ) V</b> | <b>NOV</b> |                     |            |            | محمد بن طلحة بن                              |
| 911          | 1771       |                     | 1 * * £    | 7371       | ركانة                                        |
| 911          | 1779       |                     | 727        | ٧٧٤        | محمد بن عجلان                                |
| 740          | 7 5 7      | معاوية بن الحكم     | ۸۹۸        | 1 • 9 •    |                                              |
| ۳۲٥          | 77.        | معمر                |            |            | محمد بن علي                                  |
| V•1          | 737        |                     | ٦          | 66         | الحداد                                       |
| 1.74         | 14.1       |                     |            |            | محمد بن علي بن                               |
| 201          | ٥٠٦        | المقبري             | 14         | 1780       | حسين                                         |
| 079          | 778        |                     |            |            | محمد بن عمر بن                               |
| 1 • • •      | 178        |                     | 131        | 977        | علقمة                                        |
| 1 0          | 1787       | مكحول               | 9          | 1 • 9 1    |                                              |
| 177          | 190        | المنكدر             | 9.4        | 1.98       |                                              |
| 9.4.         | 1711       | موسى غليتلا         |            |            | محمد بن یحیی بن                              |
| 911          | 1719       |                     | 777        | ٨١٢        | حبان                                         |
| ٩٨٣          | 177.       |                     | ٧٠٨        | Λέν        |                                              |
| 740          | V09        | موسى بن أبي تميم    | ٧٣١        | ۸۷۲        |                                              |
| 271          | ٥١٣        | نافع                | 727        | ٧٧٤        | محمود بن لبيد                                |
| 018          | 797        |                     | 998        | 1747       | مخلد بن خفاف                                 |
| 740          | ٧٥٨        |                     | ٤٤٧        | ٤٩٨        | مسلم بن خالد                                 |
| V • 9        | ٨٤٨        |                     | V70        | 9.4        |                                              |
| V Y 0        | ۸٦٣        |                     | 9 > 9      | 1717       |                                              |
| VT 1         | ۸۷۳        |                     | ٩٨٣        | 177.       |                                              |
| <b>V7V</b>   | 9 • 7      |                     |            |            | مصعب بن سعد بن                               |
| <b>VV</b> 0  | ٩٠٨        |                     | 1 ٤        | 1787       | مصعب بن سعد بن<br>أبي وقاص<br>المطلب بن حنطب |
|              |            | نافع بن جبير بن     | 700        | PAY        | المطلب بن حنطب                               |
| 1 • • ٤      | 7371       | مطعم                | 1          | ٣٠٦        |                                              |





| <b>90</b> | <b>.</b>       | لرًّسَــالة               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                | 1880                 |
|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| الصفحة    | رقم الفقرة رقم | اسم العلم                 | الصفحة                                | رقم الفقرة رقم | اسم العلم            |
| 199       | 1.98           | يحيى بن سليم الطائفي      | ١٠٠٤                                  | 1727           | نافع بن عجير         |
|           |                | يحيى بن عبد الرحمٰن       | 9.4.                                  | 1711           | نوف البكالي          |
| 1 • • ٢   | 1371           | ابن حاطب                  | ٥                                     |                | هبة الله بن الأكفاني |
| £0V       | 0 • 9          | یزید بن رومان             | 375                                   | V07            | هشام بن حکیم بن حزام |
| ٤٦٠       | 01.            |                           | ٤٤٩                                   | 0 • 1          | هشام بن عروة         |
| 0 1       | 777            | :                         | ٥٨٨                                   | 797            |                      |
| 977       | 1144           | یزید بن شیبان             | ٥٨٩                                   | 799            |                      |
| 1 • • ٤   | 1727           | يزيد بن طلحة بن ركانة     | 091                                   | ٧٠١            |                      |
| 978       | 1177           | يزيد بن عبد الله بن الهاد | 772                                   | 737            | هلال بن اسامة        |
| 1129      | 18.9           |                           | 1191                                  | 1899           | هند بنت عتبة         |
| 118.      | 181.           |                           | 197                                   | 1 • 9 •        | واثلة بن الأسقع      |
| ٧٨٧       | 918            | يوسف بن ماهك              | 777                                   | ٨١٢            | واسع بن حبان         |
| 40.       | ٣٧٨            | يونس بن عبيد              | 10                                    | 1787           | وهب بن منبه          |
|           |                |                           | ٤١٣                                   | 204            | يحيى المازني         |
|           |                |                           | 091                                   | ٧٠١            | یحیی بن حسان         |
|           |                |                           | ۸۱۲                                   | V & T          |                      |
|           |                |                           | 177.                                  | 1077           |                      |
|           |                |                           | 455                                   | ٣٦٦            | یحیی بن سعید         |
|           |                |                           | 240                                   | ٤٧٦            |                      |
|           |                |                           | ٤٤٩                                   | 0 • •          |                      |
|           |                |                           | ٦٦٨                                   | ٨١٢            |                      |
|           |                |                           | ٧٠٦                                   | ٨٤٦            |                      |
|           |                |                           | 98.                                   | 117.           |                      |





## كشاف التعقبات والاستدراكات العلمية

| ه <i>و</i> امش) | ستدراكات رفم الصفحة                                           | וצי  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|
| ۱۸              | دة حسنة لم يذكرها الشيخ شاكر في نسخته                         | زيا  |
| 44              | ويب الشيخ عبد الغني للفظه «منَّا»                             | تص   |
| ٤٢              | تدراك على الشيخ عبد الغني عبد الخالق في الحكم بتحريف لفظةٍ    | اسن  |
|                 | نبٌ على معنى «الحكمة» المقصودة عند الإمام الشافعي في كلام     | تعة  |
| ۸۹ _            | بعض الباحثين                                                  |      |
| ۸٩              | ويب وجهٍ خطأه الشيخ شاكر                                      | تص   |
| ١٠٠_            | ويب وجهٍ محتمل حَلَّم شاكر بخطئه ٩٩                           | تص   |
| 1 • ٢           | راز في نسخة شاكر يحتاج لتأمل                                  | إعو  |
| 11.             | ويب ُكلمة جعلها شاكر تصحيفًا                                  | تص   |
| 110             | ندراك على استعمال كلمة «دلائل»                                |      |
| 18.             | دة فريدة انفردت بها بعض نسخنا وليست عند الشيخ شاكر            | زيا، |
| 107             | يب على الشيخ شاكر في إثبات لفظةٍ وحذفها                       | تعق  |
| ۱۷۸             | ندراك على الشّيخ شاكر في تصحيح وجهٍ ضعيف                      | اسة  |
| ۱۸۸             | ندراك على الشيخ عبد الغني في حكمة بتحريف وجهٍ محتمل           | است  |
| 197             | ندراك على شاكر في تخطئة ما هو محتمل                           | است  |
|                 | ل في كلام شاكر ينحو به منحى تخطئه الإمام الشافعي في           | تأم  |
| ۲۳۱_            | آية ُ قرآنية ٰ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |      |
| 740             | لدراك على ابن القيم في تصحيح في حديث                          | است  |
| 754             | يب على كلام للشيخ شاكر يرجع فيه زيادة بعض الناسخين في الرسالة | تعق  |
| Y01_            | يق في رسم كُلمة                                               | تدقي |
| Y0V             | بِل للشيخ شَاكر يحتاج لتأملٍ                                  | تأوي |





## رقم الصفحة (هوامش) الاستدر اكات 191 زيادة ليست في نسخة شاكر ..... 7.7 استدراك على شاكر توجيه الشيخ عبد الغني لاختلاف النسخ ..... 717 احتمال غالب في ترجيح لفظةٍ .....ا 47. تعقيب على الشيخ شاكر في جعل اسم كان يأتي منصوبًا ..... تحريرُ كلام ذكره الشيخ شاكر في اختلاف النسخ .....٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٢ استدراك عُلَى كلام لابن التين ..... 440 توجيه لكلام الإمامُ الشافعي، واستدراك على الشيخ شاكر ..... ٣٣٥ ـ ٣٣٦ تصويب الشيخ عبد الغني لنسخةٍ خطأها شاكر ..... إشكالات ثلاث في لفظة من حديث ..... استظهار شاكر ما ليس بظاهر ..... 77. استدراك على ابن عبد البر ..... 777 زيادةٌ حسَّنها عبد الغني وردَّها شاكر ..... 470 استدراك على الشيخ عبد الغني في الحكم على لفظة بالخطأ والتحريف ... 777 استدراكٌ للشيخُ عبد الغني على الشيخ شاكر في توجيه كلام للإمام **77** - **77** ..... الشافعي ..... استدراك على الشيخ شاكر في مخالفة النسخ لأجل انفراد أصله ..... 490 استدراك على شاكر في نسبة زيادة للنساخ حذفها مع ثبوتها عندنا في كافة 227 استدراك على شاكر في نسبة ما جاء في بعض النسخ إلى التصنع مع كونه وجهًا سائغًا ..... 277 استدراك على صاحب كتاب «جهود المحدثين» في تفسير المراد بالعلة في الحديث عند الإمام الشافعي ..... 011 بيان صحة لفظة حكم عليها شاكر بالخطأ الظاهر ..... 017 تعقب د. كبارة لما قاله الشيخ شاكر حول «كتاب الصلاة» للإمام الشافعي 075 تعقب على الإيغال في منع قولهم: «كرم الله وجهه» ........... ٦٠٦ ـ ٦٠٧ تعقب على اعتراض للشيخ شاكر .... 7 . V زيادة ترجيح لما قرره العلامة عبد العظيم الديب في مسألة نسخ حديث ... て・人





الاستدراكات رقم الصفحة (هوامش)

| 777       | دفع تكلف نسبة الشيخ شاكر لبعض النسخ                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 775       | تصحيح كلمة حكم عليها شاكر بالخطأ لمجرد مخالفتها الأصل عنده          |
|           | تعقب على صاحب كتاب «لغة الشافعي» في نسبة لفظيةٍ إلى الإمام يخالف    |
| ሊግፖ       | إجماع الصرفين فيها                                                  |
| ٦٧٠       | ما في نسخة ابن جماعة ليس لحنًا كما قال شاكر                         |
| ، ۱۱۷     | اعتماد شاكر لعبارة مع كونها صححت في أصله                            |
|           | إثبات لفظة اتفقت عليها كافة النسخ وصحح أصل شاكر عليها: خطَّأها      |
| V 1 9     | الشيخ شاكر                                                          |
| ٧٣٧       | تعقيب من الشيخ شعيب الأرناؤوط لما قاله شاكر عن «الصنابحي»           |
| ٧٤١_      | تذييل على كلام الأرناؤوط يؤيد ما استظهره شاكر٧٣٨                    |
| ۸۲۸       | تحقيق في ضبط لفظة «الطُّعمة» وتوجيهها                               |
| ۸٤٣       | استدراك من الشيخ عبد الغني عبد الخالق على الشيخ شاكر في زيادة لفظةٍ |
| <b>13</b> | قلب لسياق الكلام في ترجيح للشيخ شاكر                                |
| ለደ٦       | تعقيب من الشيخ عبد الغني على كلام للشيخ شاكر                        |
| ۸٥٤_      | تأمل في كلام فُسِّر به رَدِّ الإمام الشافعي في «خبر الواحد» ٨٥٣     |
| アア人       | وجهان صحيحان خطأ شاكر أحدهما                                        |
| ۸۷۸       | زیادة صحیحة بادر «بتخطئتها»۱۸۷۱.                                    |
| 911_      | تصويب زيادة خطأها الشيخ شاكر٩١٠                                     |
| 471       | استدراك للجمع بين كلام الجواليقي في تخطئة لفظة صوَّبها ابن بري      |
| 911       | إثبات زيادةٍ شكل فيها شاكر بما لا يسلم                              |
| 999_      | زيادة بيان لتحقيق فَذُ للعلامة شاكر في «أبي حنيفة بن سماك» ٩٩٦.     |
| 1.47      | تعقيب على تأويل طريق الشيخ شاكر                                     |
| 1 . 8 9   | تصحيح جملة حكم عليها الشيخ شاكر أنها غلط                            |
| 1101      | مخالفتنا للشيخ شاكر في موضع عنوان من العناوين وبيان سر ذلك          |
| 1177      | تعقب أبي هلال العسكري لمن منع استعمال كلمة «خابر» من الخبر          |
|           | استدراك على الشيخ شاكر في ضبط كلمة                                  |
|           | كون «إذا» تحل محل «إذ» والعكس والتعقيب على الشيخ شاكر               |
| 171.      | تعقيب على شاكر في استبدال «أو» بالواو                               |
|           |                                                                     |







## الاستدراكات رقم الصفحة (هوامش)

| مخالفة طريقة للشيخ شاكر للنسخ جميعها، وما صحح عليه أصله |
|---------------------------------------------------------|
| استدراك على الشيخ محمود فرغلي في مسألة١٢٤٠ ـ ١٢٣٩       |
| تصحيح الشيخ عبد الغني للفظة خطأها شاكر                  |
| لفظة اتفقت عليها النسخ ساقطة من نسخة الشيخ شاكر         |
| استدراك على ابن الملقن                                  |









## كشاف الموضوعات

| الصفحة | الموضوع رقم                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة المصنف                                                        |
| ٩      | تعريف براعة الاستهلال                                               |
| ١.     | القول في لام الحمد                                                  |
| 17     | هل السعادة والشقاوة يتبادلان                                        |
| ١٣     | حال الناس وقت بعثة النبي ﷺ                                          |
| 14     | الصنف الأول: أهل الكتاب                                             |
| 10     | الصنف الثاني: الوثنيين                                              |
| ١٨     | فضل النبي ﷺ على هذه الأمة                                           |
| ١٩     | القول في أم القرى                                                   |
| ۲۱     | بيان ذكر النسب                                                      |
| ۲١     | تفسير مجاهد للذكر بمعنى الشرف وترجيح المصنف له                      |
| 77     | الصلاة على النبي ﷺ بصيغة بليغة من روائع الأدب                       |
| ٣١     | كل ما في القرآن رحمة وحجة                                           |
|        | رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل هو المقصد الابتدائي لوضع        |
| ٣١     | الشريعة                                                             |
| 47     | العلم بالمقاصد من شروط الاجتهاد                                     |
| ٤١     | نصيحة الإمام لطلبة العلم                                            |
| ٤١     | ثمرة من أدرك علم أحكام الله في كتابه                                |
| ٢ ٤    | جمع الإمام بين الإضافة والألف واللام في الجاعِلُنَا                 |
|        | كل ما ينزل بالمسلم من نازلة ففي كتاب الله الدليل عليها إما بالنص أو |
| 24     | بالاستنباط أو بالقواعد الكلية                                       |





| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤     | باب كيف البيان                                                             |
| ٥٦     | مراتب البيان                                                               |
| 70     | اعتراض أبي بكر بن داود الظاهري على الشافعي                                 |
| ٥٧     | جواب أصحاب الشافعي على اعتراض أبي بكر بن داود الظاهري وغيره                |
| ٥٧     | اعتراض الإمام أبي بكر الجصَّاص على الشافعي                                 |
| ٥٨     | الجواب على أعتراض الإمام الجصَّاص على الشافعي                              |
| ०९     | المرتبة الأولى من مرتبة البيان: النص                                       |
|        | المرتبة الثانية من مرتبة البيان: النص على حكمه في القرآن وبيان كيفيته      |
| ٦.     | في السُّنَّة                                                               |
| ٦.     | المرتبة الثالثة: السُّنَّة المستقلة                                        |
| 17     | المرتبة الرابعة: ما يرجع إلى الاجتهاد                                      |
| 17     | الاشارة إلى أن الاجتهاد في طلب الحق كالاجتهاد في طلب القبلة                |
| 73     | الدليل على أن الله ﷺ له حكم في كل قضية                                     |
| 75     | لا يجوز لأحد أن يقول في دين الله إلا من جهة الدليل                         |
| 75     | تعريف الاستدلال                                                            |
| 77     | باب البيان الأول                                                           |
| 77     | المرتبة الأولى : النص                                                      |
|        | ذكر العشرة إما من باب التوكيد أو من باب الإعلام، وترجيح المصنف             |
| スア     | للأول                                                                      |
|        | الإشارة بأن الأمثلة السابقة هي من النوع الأول وهو زيادة التبيين وليس       |
| ٧٢     | الإعلام                                                                    |
| ٧٣     | باب البيان الثاني                                                          |
| ٧٣     | المرتبة الثانية: النص على حكمه في القرآن وبيان كيفيته في السُّنَّة النبوية |
| ۸۱     | باب البيان الثالث                                                          |
|        | باب البيان الثالث وهو راجع للبيان الثاني: وهو ما نص على حكمه في            |
| ۸١     | القرآن وجاءت السُّنَّة ببيان كيفيته                                        |
| ٢٨     | بابِ البيان الرابع                                                         |
| ۲۸     | السُّنَّة المستقلة                                                         |





رقم الصفحة الموضوع 9 8 باب البيان الخامس وهو المرتبة الرابعة، وهو ما يرجع إلى الاجتهاد ..... كل الأدلة الشرعية ترجع إلى الكتاب والسُّنَّة والقياس وهم جهة العلم .... 11. الاجتهاد هو معنى القياس ...... 110 قياس العلة أو المعنى ........ قياس العلة أو المعنى 117 قياس الشبهة أو غلبة الأشباه ..... 17. الأمور التي يجب على العالم أن يكون مطلع عليها ..... 14. الكلام في دين الله وَجَلِلٌ يجب أن يكون من جهة العلم ..... 177 ولو سكت من تكلم في الدين لكان خيرًا له وللأمة ..... 171 القرآن كله أتى بلغة العرب وأساليبها ..... 177 أسباب انتشار القول بأن في القرآن غير العربي ..... 177 ذم التقليد ..... 144 حجة من قال بأن في القرآن غير لسان العرب والجواب عن ذلك ...... 144 144 تشبيه اللغة العربية لسنن والأحاديث ..... طبقات أهل العلم ..... 145 علم اللغة العربية ومفرداتها أوسع من السنن ..... 177 144 ما نطقت به العجم وهو من لسان العرب هو من باب التوافق ...... ۱۳۸ الدليل على أن كتاب الله كله بلسان العرب ..... 149 أولى الناس بالفضل في اللسان ..... ذكر بعض الآيات التي تدل على أن القرآن لغة عربية ..... 149 ذكر بعض الآيات التي تنفي عنه العجمة ..... 18. ذكر الأمور التي يجب أو يسن تعلم العربية من أجلها ..... 127 ترجمة القرآن ... 1 & 1 السبب الذي جعل الإمام يقول بأن القرآن كله عربي؛ هو النصيحة المأمور 10. اتساع لغة العرب وتفنن العرب في الأساليب والمعاني ..... 107 من تكلم بجهل فهو مذموم وإن أصاب الحق ..... 101 باب بيان ما نزل من الكتاب عامًّا يراد به العام ويدخله الخصوص ...... 109 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخاص .... 111





| الصفحة      | الموضوع رقم                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٨٥         | باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص           |
| ١٨٥         | العام الظاهر الذي يراد به الخاص                                   |
| ۱۸۷         | المراد بالناس في الآية                                            |
| 197         | باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه                                  |
| 7 • £       | باب: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره                      |
| 7 • ٤       | القرينة المعنوية                                                  |
| Y • Y       | باب: ما نزل عامًّا دلت السُّنَّة خاصةً على أنه يراد به الخاص      |
| Y • Y       | تخصيص الحديث بالكتاب                                              |
| 770         | تقييد السلب بحالة الإقبال                                         |
| 779         | باب: بيان فرض الله وَجَهْلُ في كتابه اتباع سُنَّة نبيَه ﷺ         |
| 749         | الحكمة هي السُّنَّة                                               |
| 737         | باب: فرضٌ طاعة رسول الله ﷺ مقرونة بطاعة الله ﷺ ومذكورة وحدها      |
| 727         | المراد بأولي الأمر                                                |
| 780         | حكم التنازع بعد رسول الله ﷺ                                       |
| 727         | باب: ما أمر الله به من طاعة رسوله                                 |
| 101         | لا يخالف حديث كتاب الله                                           |
| 707         | باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى الله إليه |
| 307         | استمساكه ﷺ بأمر ربه                                               |
| Y01         | بحكم الله ﷺ                                                       |
| 777         | وجوه السُّنَّة مع كتاب الله ﴿ لَجَلِّكُ                           |
| 377         | كل سُنَّة لها أصل في كتاب الله                                    |
| 111         | حاصل المسألة                                                      |
| 3 1 1       | باب: ابتداء الناسخ والمنسوخ                                       |
| <b>YAY</b>  | حكمة الخلق                                                        |
| <b>YAY</b>  | حكمة النسخ                                                        |
| 444         | الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب                                        |
| 197         | ذكر الأدلة                                                        |
| <b>79</b> V | السُّنَّة لا ينسخها الا السُّنَّة                                 |





| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢    | هل تنسخ السُّنَّة القرآن                                             |
| 414    | باب: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعض والسُّنَّة على بعض      |
| 479    | باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السُّنَّة على من تزول عنه بالعذر   |
| ۳۳.    | فرض الطهارة على المصلي                                               |
| ٤ ٣٣   | حكم صلاة المغمى عليه والمغلوب على عقله                               |
| ٤ ٣٣   | الحائض تؤمر بقضاء الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصوم بالإجماع               |
| 440    | قياس الصلاة مع الصوم قياس مع الفارق                                  |
| 440    | تحريم الخمر                                                          |
| 441    | الفرق بين المغلوب على أمره والسكران                                  |
| ٣٣٨    | كلُّ من الناسخ والمنسوخ كان حقًّا في وقته                            |
| ۲۳۸    | معنى النسخ                                                           |
| 454    | نسخ الحبس والأذى                                                     |
| ٣٦٦    | جماع الإحصان                                                         |
| ٣٧٠    | باب: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السُّنَّة والإجماع                |
| ٣٨٢    | مذهب طاووس في الوصية                                                 |
| ٣٨٢    | الرد على طاووس                                                       |
| 491    | باب: الفرائض التي أنزل الله نصًّا                                    |
| ٣٩٣    | الفرق بين النسخ والتخصيص                                             |
| ٤٠١    | مثال على ما شرعه الله بالنص                                          |
| ۲٠٤    | أجل المبتوتة بعد إصابة زوجٍ آخر                                      |
| ٤ • ٤  | الاحتمال الأول                                                       |
| ٤٠٤    | الاحتمال الثاني                                                      |
| ٤ • ٤  | السُّنَّة بيَّنت أن المقصود هو الإصابة                               |
|        | باب: الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول الله عليه معها الفرائض التي     |
| ٤٠٨    | نص الله ﷺ على حكمها وجاءت السُّنَّة موافقة لها                       |
| ٤١٧    | الأمر لا يفيد التكرار، والأمر المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده         |
|        | باب: ما جاء في الفرض المنصوص، الذي دلَّت السُّنَّة على أنه إنما أريد |
| £ 7 V  | به الخاص                                                             |





| الصفحة | رقم ال                                                                   | الموضوع                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|        | ابه وجاءت السُّنَّة دالة على أن الله ﴿ إِنَّالُوا اللهِ عَجْلُكُ أَرَادُ | واجباتٌ نصَّ الله عليها في ك      |
| ٤٧٧    |                                                                          | · ·                               |
| 279    |                                                                          |                                   |
| ۱۳٤    | لاسلام                                                                   |                                   |
| 242    | ن للاختصاص                                                               |                                   |
| ٤٣٨    |                                                                          | إخراج السُّنَّة بعض البيوع        |
|        | كم الله فرضها بكتابه وبيَّن كيف فرضها على                                | باب: جمل الفرائض التي أح          |
| 733    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |                                   |
| 133    | رآن                                                                      | السُّنَّة المبينة لما أجمل في الق |
| 270    |                                                                          | باب: في الزكاة                    |
| 570    |                                                                          | بعض أحكام الزكاة                  |
| ٤٨٦    |                                                                          |                                   |
| 193    |                                                                          | في العِدَدِ                       |
| ٤٩١    | ة                                                                        |                                   |
| 898    |                                                                          | في محرمات النساء                  |
| 0 • •  |                                                                          | في محرمات الطعام                  |
| 0 • 9  | وفاة                                                                     | فيما تمسك عنه المعتدة من ال       |
| 011    |                                                                          | باب: العلل في الأحاديث            |
| ٥١٣    |                                                                          | السُّنَّة مبينة لكتاب الله        |
| ۰۳۰    |                                                                          | وجوه القياس على السُّنَّة         |
| ٥٣٠    | عرفه                                                                     | الحديث الثابت لازم لكل من         |
| ٥٣٤    | •••••                                                                    | قد يجهل الرجل السُّنَّة           |
| 770    |                                                                          |                                   |
| 007    | ن للقرآنن                                                                | موافقة سُنَّة المسح على الخفير    |
| 004    |                                                                          | محرمات الطعام                     |
| 001    | معرفة                                                                    | ذم من يقول في العلم من غير        |
| 001    |                                                                          | أمثلة لسُنَّة نسخت بسُنَّة        |
| 070    |                                                                          | توجيه قول الامام مالك             |







| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ۷۲٥    | الاحتمال الأول                                      |
| ۷۲٥    | الاحتمال الثاني                                     |
| ०२९    | باب وجه آخر من الناسخ والمنسوخ                      |
| ०२९    | نزول صلاة الخوف                                     |
| ٥٧٠    | نسخ تأخير الصلوات                                   |
| 0 V 1  | ترجيح الإمام                                        |
| 0 V J  | وجه آخر من الناسخ والمنسوخ                          |
| ٥٧٧    | نصف ما على المحصنات                                 |
| 091    | ذكر أحاديث مختلفة لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ  |
| 099    | صلاة الخوف                                          |
| 7.9    | تقدم الصحبة                                         |
| 115    | ترجيح الإمام لحديث خوات                             |
| 315    | وجه آخر من الاختلاف                                 |
| 710    | الاختلاف في صيغ التشهد                              |
| ۸۲۶    | حكمة إنزال القراءات                                 |
| 779    | الاختلاف فيما لا حكم فيه                            |
| 777    | اختيار الإمام لحديث عبد الله بن عباس                |
| 377    | باب: اختلاف الرواية على وجه غير هذا الوجه الذي قبله |
| 740    | اختلاف التضاد                                       |
| ۸۳۲    | التحريم والربا بنوعيه                               |
| 749    | ربا النسيئة                                         |
| 727    | باب: وجه آخر مما يعد مختلفًا وليس عندنا بمختلف      |
| 727    | من صور اختلاف التضاد                                |
| 171    | تفضيل الصلاة في أول وقتها                           |
| 777    | الصحابة الذين صلوا الفجر في أول الوقت               |
| 774    | اعتراض                                              |
| 774    | جواب الإمام                                         |
| 777    | باب: وجه آخر مما يعد مختلفًا (وليس بمختلف)          |





| الصفحة      | لموضوع رقم                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 777         | لقول بالأحاديث على عمومه حتى يرد ما يخصصه             |
| 375         | لتفريق بين البُنيان والصحراء                          |
| ۱۸۲         | اب: وجه آخر من الاختلاف                               |
| 71          | لاختلاف الظاهرلاختلاف الظاهر                          |
| 790         | اب: في غسل الجمعةا                                    |
| ٧٠٢         | سوارف الوجوب إلى الاختيار                             |
| <b>V•V</b>  | اب: النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره           |
| ٧١٩         | رصف الركون                                            |
| ٧٢٤         | اب: النهي عن معنى أوضح من معنى                        |
| ٥٢٧         | حيار المجلس                                           |
| 777         | هي الرجل عن أن يبيع على بيع أخيه يكون قبل التفرق      |
| ٧٤٧         | يحمل الحديث على خاص دون عام إلا بدليل                 |
| <b>٧</b> ٦٦ | اب آخر مما یشبه هذا                                   |
| 777         | ملة نهي بيع الرطب بالتمر                              |
| ٧٧٨         | عريف المزاينة                                         |
| ٧٨١         | ر<br>لنه <i>ي عن</i> المزابنةلنه <i>ي عن</i> المزابنة |
| ٧٨٤         | ابُ: وجه آخر يشبه المعنى الذي قبله                    |
| ۸۲۳         | اب: اللباس والطعام                                    |
| ۸۳۲         | رك السُّنَّة معصية، وتفارق المعاصي                    |
| ۲۳۸         | اب: العلم                                             |
| ۸٤.         | رض العين وفرض الكفاية                                 |
| ١٥٨         | ِجوب العلم                                            |
| 101         | اب: تثبيت خبر الواحد                                  |
| <b>100</b>  | نبروط صحة الحديث                                      |
| ۸٦٣         | حوال الشهادة                                          |
| ٨٢٨         | لرواية بالمعنى                                        |
| ۸٧٠         | حوال الشهادة                                          |
| ۸۷۱         | عدالة الشهود                                          |







| الصفحة | رقم                            | الموضوع                             |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ۸۷۳    |                                | شروط قبول رواية المدلس              |
| ۸۸۱    |                                | الرواية بالمعنى                     |
| ۸۸۲    |                                | عدالة الشهود                        |
| ۹ • ۸  | ىى                             |                                     |
| 91.    |                                | وجوب تبليغ الحديث                   |
| 910    |                                | قبلة الصائم                         |
| 917    | مًا فقد رواه متصلًا أو مشهورًا | قاعدة: كلُّ حديث كتبه الإمام منقطعً |
| 947    |                                |                                     |
| 98.    |                                | دية الأصابع                         |
| 9 2 9  |                                | التوريث امرأة القتيل                |
| 907    |                                | في الجنين غرة                       |
| 909    | . آخر                          | زيادة التوثيق في الرواية لطلب إسناد |
| 978    |                                | أخذ الجزية من المجوس                |
| 974    | إلا بسبب                       | لا يجوز للحاكم أن يرد شهادة عدل     |
| 914    |                                |                                     |
| 910    |                                | النهي عن المخابرة                   |
| 919    |                                | الخراج بالضمان                      |
| 14     |                                | لا يرث المسلم الكافر                |
| ١٧     | ,                              | الاحتياط في ادعاء الإجماع           |
| 1.77   |                                | أقوال التابعين ليست بحجة            |
| 1.49   |                                | علم العامة والخاصة                  |
| 1.41   |                                | الاحتجاج بالمرسل                    |
| 1.01   |                                | حكم مراسيل صغار الصحابة             |
| ١.٧.   | •                              | عدالة الشهود                        |
| 1.75   |                                | قاعدة                               |
| 1.40   |                                | باب: الإجماع                        |
| 1.49   | ·                              | قاعدة                               |
| ۲۸۰۱   | ·                              | فضل الصحابة                         |
|        |                                |                                     |





| الصفحة | رقم                             | الموضوع                       |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.97   |                                 | حجية الإجماع                  |
|        | وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له | باب إثبات القياس والاجتهاد،   |
| 1.98   |                                 | أن يقيس                       |
| 11.5   |                                 | وجوه العلم                    |
| 11.7   |                                 | علم الخاصة                    |
| 117.   |                                 | الحجج التي يحكم بها الحاكم    |
| 1174   |                                 | باب: الاجتهاد                 |
| 1121   |                                 | فدية الصيد إذا صاده المحرم    |
| 110.   |                                 | استقبال عين القبلة            |
| 1101   |                                 |                               |
| 1109   |                                 |                               |
| 1177   |                                 | شروط العالم                   |
| 1141   |                                 |                               |
| ١١٨٧   |                                 | كيف القياس، وأنواعه           |
|        |                                 |                               |
| 7771   |                                 | دية العمد ودية الخطأ          |
| ١٢٣٨   |                                 | إجماع أهل المدينة             |
|        |                                 |                               |
| 1779   |                                 | شراء الحيوان واستسلافه        |
|        |                                 | _                             |
| 1777   | ن)                              | الحديث يخصص الكتاب (القرآه    |
|        |                                 | •                             |
| 179.   |                                 | ما يقاس عليه وما لا يقاس      |
|        |                                 | •                             |
| 1444   |                                 | الخلاف في الاقراء             |
|        |                                 |                               |
| 1454   | ئات.<br>سنة                     | لا حجة في أحد خالف قوله السُّ |
| 1788   |                                 | حكم الإيلاء                   |







| الصفحة | رقم | الموضوع                            |
|--------|-----|------------------------------------|
| 1727   |     | دلالة القرآن على الصواب من القولير |
| 1401   |     | باب: في المواريث                   |
| 1778   |     | باب: الاختلاف في الجد              |
| 1471   |     | قول الصحابي                        |
| 1464   |     | حكم قول الصحابي                    |
| ١٣٨١   |     | منزلة الإجماع والقياس              |
| ١٣٨٣   |     | الأحاديث كلها متفقة في حقيقة الأمر |